onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

صبرى أبوالمجد

# المناب المالة والمالة والمالة

1904 - 194.

الجسزء الشانى







# سكنوات مَاقبل الثورَة

ینایر ۱۹۳۰ ـ ۲۳ یولیو ۱۹۵۲

صكبرى أبو المجد

الجزءالثاني



|  | the rest leading to the contract of the contra | ف: محمد قطب | الاخراج الفنى والغلا |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      |

# الى أرواح هؤلاء: أهدى هذا الكتاب

- الى كل شهيد ، قاتل وقتل في سبيل الله والوطن وروى بدمه الطاهر
   ثرى مصر الطاهر
- الى كل مواطن مصرى ، والى كل مواطنة مصرية آمن بحق بلده ، فى الحرية والاستقلال والديمقراطية وبذل جهدا ــ أى جهد ــ لتحقيق ما يؤمن به ،
- الى كل من قال ، أو كتب ، أو أذاع أو نشر ، أو تغنى بكلمة حب
   فى مصر ، لخير مصر ، ولتحرير مصر •
- الى أرواح كل زعمائنا وقادتنا الأخيار الذين عشقوا مصر ووقفوا على خسدمتها أرواحهم ، وأموالهم ، وأهليهم ودافعوا عنهسا ضد كل قوى البغى والطغيسان فأصابوا أم أخطأوا : أرواح أحمسد عرابى ، عبد العال حلمى ، على فهمى الديب ، طلبة عصمت ، محمود سامى البارودى ، يعقسوب سامى ، محمد عبيد ، وعبد الله نديم وغيرهم ، وغيرهم ممن أشعلوا أهم ثورات القرن التاسع عشر ثورة ١٨٨١ ثم كانوا بسب التدخل الأجنبى والخيانة والرشوة وقودها وضسحاياها : الى أرواح مصطفى كامل ، ومحمد فريد وعلى فهمى كامل ، وأحمد لطفى ، وأحمد لوفيتى وعبد اللطيف الصسوفانى وعبد العزيز الصوفانى ، وأمين ، وعبد الرحمن الرافعى ، وعبد الحميد سعيد ، ومحبد بنابت وحافظ رمضان ، ومحمد محمود جالا ، وعبد المقصود ومحبد بنابت وحافظ رمضان ، ومحمد محمود جالا ، وعبد المقصود وعبد الغفار وعبد الحليم متولى ، وفكرى أباظة ، وغيرهم وغيرهم من أبناء الحزب الوطنى الذين ملكوا وما تركوا وكانوا خير الأبناء في مدرسة الصوفية الوطنية المصرية •
- والى أرواح محمد عبده وقاسم أمين ، وطلعت حرب وأحمد شوقى ، وحافظ ابراهيم وغيرهم ، وغيرهم من ذوى الفكر المستنير الذين ساهموا في حركات الاصلاح الاقتصادية والأدبية والفكرية ·

- - ثم الى أرواح سعد زغلول ومحمد محمود ، واسماعيل صدقى ، وعبد المخالق ثروت ، وعدلى يكن ، وعبد العزيز فهمى ولطفى السيد ، ومصطفى النحاس ، ومكرم عبيد ، وأحمد ماهر ، ومحمود فهمى النقراشى ، وغيرهم وغيرهم ممن شاركوا فى اشعال ثورة ١٩١٩ ، فى بداياتها الأولى وكان لهم جهدهم الذى يتكر وفضلهم الذى يجب أن يذكر ويذكر ، ويذكر ! .
  - الى أرواح حسن البنا ، وأحمد حسين ، ومصلطفى الوكيل الذين العتوا فى الصخر أفكارا جديدة ، وكانوا جنودا أوفيساء لدينهم ، ولمصرهم المهمدة .
  - الى أرواح كل هؤلاء وأمثالهم ومن على شساكلتهم ، الى تلاميسندهم ، وأنصارهم ، ومن اقتدى بهم : أهدى كتابى هذا ، عن سسنوات ما قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ : تلك الثورة التى شاركوا جميعا فى التمهيد لها ٠

والله ولى التوفيـــق ؟ يوليو ١٩٨٨ صبرى أبو المجد

# مقدمة ومدخل الى الكتاب:

# مصر في ٦٠ سنة [ ١٨٦٥ \_ ١٩٢٥ ] ايجابيات وسلبيات : « ما لنا ، وما علينا »

عندما بدأت أكتب \_ فى مجلة المصور القاهرية \_ عن سنوات ما قبل الثورة \_ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ \_ لم أكن أتوقع أن أستمر طويلا فى الكتابة ، كما لم أكن أتوقع أن تستقبل كلماتى بتلك الدرجة من الحماس والفرحة والقبول ، كتت فى البداية ، أعتقد أن قرائى سوف يكونون من أولئك الذين عاشوا ، وعايشوا تلك السنوات والذين يمكن أن يروا فى كتابتى انعكاسا ، عاشوه ، أحبوه ، أم كرهوه ، شقوا ، أو نعموا به : سيرون أنفسهم لماض عاشوه ، أحبوه ، أم كرهوه علقت بنفوسهم ، ووجدانهم .

وما أن مضيت في الكتابة بضعة أسابيع حتى اكتشفت ، فيما تلقيت من رسائل ومكالمات وفيما استقبلت من زوار ، أن شباب مصر ، هم أكثر الناس اقبالا على ما يكتب عن تلك السنوات من غيرهم ·

وأذكر أن بعض الوزراء يومها اتهمونى بأننى أفسي عليهم أبناءهم فهم. يسألونهم كل خميس : لماذا لم تقولوا لنا هذا الذى يكتب ، وينشر ؟؟ •

لماذا أخفيتم عنا كل ذلك التاريخ المشرق ؟ لماذا حاولتم ، أن تقطعوا الصلة بين هذه الأيام ، وما سبقها من أيام ؟ ولست بناس أبدا خطابا جاءنى من الاستاذ محمود نجم ، وكان وقتئذ مديرا لمدارس الليسيه بمصر الجديدة ، قال في خطابه انهم في المدرسة – وهي للعلم مدرسة لغات – قد أجروا استفتاء بين طلبتها وطالباتها عن الكاتب الذي يرغبون في الحوار معه ، والموضوع ، الذي يفضلون أن يكون موضوع الحوار وأن الأغلبية في هذا الاستفتاء كانت معي ، يفضلون أن يكون موضوع الحوار وأن الأغلبية في هذا الاستفتاء كانت معي ، ومع الموضوع الذي أكتب فيه وهو « سنوات ما قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ » ، وما أكثر المدعوات ، التي تلقيتها من الجامعات المصرية . كل الجامعات المصرية والمعاهد والمدارس ، والكثير من تجمعات الشيسباب وقصور الثقافة وغيرها ، وغيرها ، لكي أتحدث عن سنوات ما قبل الثورة ولقد قضيت عامين كاملين ،

متحدنا فى ذلك الموضوع ، من أقصى البلاد الى أقطاعًا : من أسسوان الى الاسكندرية حتى لقد خشيت أن يطغى الحديث عن سنوات ما قبل الثورة عما أكتبه . أو أؤمن به من قضايا أخرى ، وفى كثير من البلدان العربية ، التى زرتها ، فى تلك الفترة ، التى بدأت فيها أكتب عن سنوات ما قبل الشهورة كانوا يدعوننى الى الحديث عن تلك السنوات ،

وكنت أعجب لاهتمام الاخوة العرب ، بالحمديث عن تملك السمنوات رغم أنها مصرية في الغالب عربية في حالات قليلة .

وعرفت أن الاخوة العرب يتحمسون للكتابة عن تلك السنوات لأنها أولا عن تاريخ مصر ، التي يحبونها ، بل يعشم قونها ولأنهم يعتبرون تلك السنوات جزءا من تاريخهم أيضا ٠

ولآن الكثيرين منهم سمعوا الكثير عن تلك الســـنوات ، من آبائهم ، وأجدادهم •

واكتشف أن كثيرا من الأخوة العرب في الثلاثينات والأربعينات كانوا كابناء مصر تماما : بعضهم يتحمس لهذا الحزب المصرى أو ذاك ، بعضهم يؤيد هذا الزعيم المصرى أو ذاك ، حتى في الأندية الرياضية ، كانت هناك \_ في بعض الأقطار العربية \_ انتماءات لهذا النادي المصرى أو ذاك .

وحتى قى دنيا الغناء كنت تجد فريقا من هذا البلد العربي أو ذاك يتحيز لهذا المظرب أو ذاك أو لهذه المطربة أو تلك ·

وعندما دخلت فى العمق ـ كما يقولون ـ ورحت أقول قولة الحق مجردة والخضبت الجميع ، جميع من ينتمون أو كانوا ينتمون الى الأحزاب السياسية فى سنوات ما قبل الثورة ، حتى أساتذتى وزملائى من أبناء الحزب الوطنى أخذوا على أشياء كثيرة : انتقادى لهجرة محمد فريد الى أوروبا سنة ١٩١٢ وتفضيلى ، لبقائه فى مصر فالجهاد فى سبيل الوطن داخل الحدود أفضــل وأقوى مرات عديدة من الكفاح خارج الحدود ، وكذلك أخذوا على انتقادى للذين قبلوا أن يرشحوا أنفسهم فى الانتخابات على أساس دستور ١٩٣٠ الذى أصدره اسماعيل صدقى باشا .

وكان بعضهم يقول لى : لقد جنينا المر من دستور ١٩٢٣ ، فهل تطالبنا بان نتحمس له ونوقف عجلة الزمن حدادا عليه ؟ ٠

وكنت كلما أشدت بحزب معين أو بشخصية حزبية معينة أتلقى رسائل ، التهنئة والتشجيم ، فإن انتقدت ذلك الحزب ، أو أية شخصية أخرى من رموزه

تلقینت رسائل عتیفة بعضها موضوعی او یمکن آن یکون موضوعیا واکثریتها تمتلیء بالشتائم والسخائم •

ولقد أعلنت عن ضيقى وتبرمى من ذلك ، وفى ذات مرة فكرت فى أن أتوقف عن الكتابة ، وكفائى ما نلت بسببها من خصومات ·

وأعلنت عن ذلك الضيق والتبرم والعزم على الاكتفاء بما كتبت ٠

وكانت المفاجأة نلقيت العشرات من الرسائل ممن أعرف وممن لا أعرف تدعوني الى الصبر والتحمل . وعدم التأثر بتلك الحملات ·

ومن بين تلك الرسائل التي هزتني بحق رسالة من الدكتور محمود محفوظ وزير الصبحة الأسبق وأستاذ علاج الأورام بالاشعاع والطب النووى ورئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية ، لنشر النقافة والمعرفة العالمية ـ ولم أكن قله شرقت بمعرفته \_ وقد جاء في هذه الرسالة التي زادتني قوة وبعثت في - كما قلت يومذاك - الأمل الذي أرجو أن يبقى ما بقيت الحياة : أهديك تحية الاسلام . والسلام وأكتب اليك بعد أن قرأت لك مؤخرا تعقيباً على من لم يتفق معك فيما تكتب عن تاريخ مصر المعاصر ، وذلك في عدد ١١ يناير ١٩٨٠ والذي قرأته عند عودني من الخارج أخيرا: لقد أحسست ، في تعقيبك مرارة وأسى ، تسيل من قلبك الى قلمك . وكلمك فخشيت عليك انقباض النفس وانحباس الفكر ، وعزوف الارادة . وانزواء القلم ، عما تقوم به من عمل تاريخي ثقافي حضاري شامخ فبادرت بالكتابة اليك لأعبر عن تقدير متواضع لما تقوم به من عمل رائع فأنت تسجل لأهم قضايا التاريخ السياسي : لحقبة من الزمن اعتورها تغيير اجتماعي . وثقافي سريغ الخطوة ، متعدد الاتجاهات ، كانت فيك مصر والمصريون بوتقة تفاعلت فيها روح مصر الشابة ، المتطلغة للخرية والتقـــدم والمتعلقة بالقيم الانسانية الأصيلة المتصارعة مع دكتاتورية القصر ، وأطماع القوى الأجنبية وعلى رأسها الانجليز · فأنت تكتب وتسلجل لتاريخ هذه الحقبة ، والتاريخ ركن من أركان الثقافة والمعرفة ولذلك أفردت الكتب السماوية له فيها مكانا واهتماما لما فيه ومنه ، من رسالة حضارية وانسائية يحملها من السلف الى الخلف .

وما كان التاريخ ليخلو من اختلاف في تفسيره وتلك سنة الخالق في الخلائق ولكن الخطأ كل الخطأ أن نخرج في الرأى عن الموضوعية العلمية ، الى حدود الاسفاف والنزق والخروج عن المألوف والمعروف حاجبا تلك الاشراقة الحضارية والثقافية والعلمية ، فهل لى \_ دكتور محمود محفوظ \_ أن أسالك العفو عن من جهل قدر المعرفة والعلم والتاريخ ، كما أسألك المزيد ، وفقك الله الى كل ما تريد فالله سبحانه وتعالى بارك في المعرفة والعلم وجعلهما في أعلى مراتب التقوى والايمان والسلام عليك ومنك ولك ، » •

وكنت أنفر من كثير من الضغوط حنى لا أقول ما عندى وحتى أحجب الوثائق التى جاءت الى عن طريق اخوة أعراء لا هم لهم ، الا نشر الحقيقة كاملة .

وكانت ثمة اغراءات مادية هائلة ، قدمها من يملكون المال ولا يريدون المحقائق أن تظهر وخاصة بعض فلول الأحزاب القديمة الذين كانوا يرون أن استمرارى في هذا الطريق كشف لبعض المستور من أعمالهم التي يتنكرون لها اليوم ، على أنني وقد أيقنت أن هذا الذي أقوم به أخطر عمل ثقافي وحضارى قمت به قررت الاستمرار في العمل مهما تكن النتائج ومهما تكن المصاعب والمتاعب خاصة وأن كل ما كنت ألقاه من عنت وارهاق ومصاعب ومتاعب كان يهون الى جانب موجات الاعجاب والتقدير ، والرضا ،

ولم ألبث أن عرفت عند كثير من القراء والأصدقاء والعاملين في الحقل العام ، أنني مخزن الوثائق التاريخية وأن من الأفضل بالنسبة لمن يملك بعض الوثائق التاريخية أن يوافيني بها لأنها عندما تكون لدى تكون أفضل من بقائها في الأدراج عنده لا يستفاد منها .

وقد سبق أن ذكرت قصتى مع عبد الخالق فريد الذى غضب لأن الدولة استولت على مذكرات أبيه بقرار وأبلغ اليه عن طريق أحد «المحضرين» ، فقدم الى أكثر من مائتى خطاب لوالده محمد فريد لم يعرف أحد بها حتى كتابة هذه السطور سواه ، وسوى والدته ، العظيمة طيب الله ثراها .

كما سبق أن ذكرت قصتى مع الأخ الصديق جمال مدكور ابن عبد الخالق باشا مدكور سر تجار العاصمة وأخذ عمالقة الوطنية المصرية قبل ، وفى أثناء ، وبعد ثورة ١٩١٩ وذلك عندما جاءنى ذات صباح يحمل حقيبة ملأى بالصور والأوراق القديمة قائلا : لقد اجتمعنا بالأمس كمجلس أسرة وقررنا اهداءك كل هذه الصور والوثائق التاريخية القديمة ، التى كانت ضمن مخلفات أبى لكى تستفيد منها خاصة وأننا لم نستفد منها فى الماضى ، ولا أعتقد أننا يمكن أن نستفيد منها فى الماضى ، ولا أعتقد أننا

وأذكر اليوم قصة جديدة لم يعرفها أحد من قبل ٠

كان في مقدمة زملائي في مجلس الشورى الأخ والصحديق والزميل سميح طلعت أحد وزراء العدل السابقين ، وقد ربطتنى به علاقة قوية متيبة لما كان يجمعنا من آراء واتجاهات في كثير من الأحيان ودعاني يوما الى زيارته في منزله بشارع الهرم ولم أعرف المناسبة التي دعاني لزيارة بيته بسببها وبعد أن شربنا القهوة ، وتجاذبنا أطراف الحديث قام الى مكتبه وأخرج بعض

الملفات السرية للغاية . قائلا : هذه الملفات كانت لأبى ، وأبى كما تعلم ، هو عبد اللطيف طلعت باشا ، الذي كان وكيلا للديوان الملكى ، ولعب أخطر الأدوار في بدايات الحرب العالمية الثانية .

وقد أصر الانجليز \_ بعد أن أحكموا قبضتهم على الحكومة المصرية \_ على اقصاء أبى من السراى ·

وقد اخترتك لأهديك ملك الوثائق وأنا على ثقة من أنك سوف تستفيد منها .

وكان الرجل متحمسا ليذا الذى قام به الى أبعد حدود التحمس . وفى بعض الأحيان ، كان يوقظنى من نومى فى ساعة متأخرة من الليل ليزف الى نبأ عثوره على ورقة ، أو وثيقة هامة ضمن الأوراق ، المبعثرة هنا وهناك فى منزله •

وأكثر من ذلك كان يقوم هو وعلى نفقته بتصوير بعض الأوراق ، التى كان يرى الاحتفاظ بها ، ويعطينى الأصل أو يعطينى الصورة حسب أهمية الأوراق بالنسبة له ·

ووافاه الأجل المحتوم ، بعد أسابيع من قيامه بتلك العملية ، عملية اهدائى بعض الأوراق والوتائق التاريخية وكانما كانت تلك الأوراق والوثائق التاريخية أمانة لديه أداها كاملة قبل أسابيع من رحيله المفاجى .

وآخر المفاجآت السارة بالنسبة لى ، عندما حمل الأخ والصديق \_ رفيق ، العمر \_ أحمد سعيد فى سيارته . مجلدات من جريدة النظام ، التى كان يصدرها المرحوم والده الاستاذ سيد على أحد صحفيينا الكبار الذين لم يأخذوا بعض حقوقهم فى التكريم والذى كان واحدا من بضعة صحفيين أرساهم الزعيم مصطفى كامل ، الى فرنسا ، فى بعثة دراسية يتلقون فيها دروسا فى الصحافة العملية فى باريس مشل الفيجارو ، وغيرها من كبريات الصحف الفرنسية .

وكان من بين نلك الأعداد التى أحضرها \_ مشكورا \_ أحمد سعيد ، أعداد من عام ١٩١٩ ، وهى أعداد نادرة للغاية ذلك لأن السلطات البريطانية كانت تصادر الصحف الوطنية وكانت دار الكتب السلطانية \_ وقتئذ \_ لا تحصل على تلك الأعداد بطبيعة الحال فخلت منها الدار ٠

وقد أفادتنى مجلدات النظام الى درجة كبيرة خاصة انها كانت فى حالة جيدة عكس المجلدات الموجودة فى دار الكتب عن تلك السنوات التى تطرقت اليها عوامل البلى لكثرة تداولها ، ولقدم العهد بها •

وأستطيع أن أزعم أنه قد أضبخت لدى اليوم ثروة هائلة من الوثائق التازيخية لا أعتقد أن كثيرين في مصر ، يتلكونها .

وهذه الثروة كانت ولا تزال سندا لي ، في كثير مما أكتبه ٠

#### \*\*\*

وكان الالحاح على شديدا في ضرورة جمع ما كتبته عن تلك السنوات في مجموعة من الكتب وشبعني على ذلك الأخ الصديق الدكتور سمير سرحان رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للكتاب الذي قام ورجاله بجهد كبير في اخراج الجزء الأول من سنوات ما قبل الثورة وكذلك الجزء الثاني الذي أقدمه اليشوم لقراء العربية •

وكما أننى لم أكن أتوقع ذلك النجاح الذى تحقق « لسنوات ما قبل الثورة » • عندما نشرت بعض الفصول منها فى المصور ، فاننى لم أكن أتوقع ذلك النجاح الهائل الذى تحقق للجزء الأول من سنوات ما قبل الثورة •

كل الصحف المصرية تقريبا كتبت عنه ٠

كثير من مجلاتنا الكبرى: المصور، آخر ساعة، أكتوبر، روز اليوسف نشرت فصولا منه: كثير من كنابنا تناولوا الكتاب بالتعليق، وكانوا فى تعليقهم من الكرماء •

واختار ما كتبه اثنان من الزملاء الأعزاء لا لشيء الا لأنه لم نكن تربطني بهما صلة صداقة سابقة على ما كتباه عن سئوات ما قبل الثورة ، أولهما الزميل الأستاذ حسن عامر ، ولقد هزني ما كتبه عن الكتاب ، ومؤلفه الى درجة أنني ذكرت ذلك أكثر من مرة فيما كتبت من مقالات وفيما أذعت من أحاديث : كان ما كتبه حسن عامر ، أشعه بوسام هام :

« واذا كنا قد تعودنا ألا نكرم كتابنا ومفكرينا الا بعد رحيلهم ، فأن حسن عامر قد خرج على هذه القاعدة فكرمنى في حياتي » •

وأختار فقط هنا \_ للذكرى وللشكر فى نفس الوقت وللتاريخ أيضا \_ فقرأت مما كتبه حسن عامر عن الجزء الأول من كتابى سنوات ما قبل الثورة : هذا كتاب جدير بالترشيح المرجة الدكتوراه صاحبه ليس باحثا ، هاويا ، راويا للتاريخ ، لكنه صانع للتاريخ ، شريك بأدوار مختلفة فى أحداث مختلفة : بقدر علمه ، ومساهمنه فى العمل الوطنى ، بقدر احترامه ، لشرف الكلمة ، وأمانة الحكم ، وعدالة القاضى ، بقدر ما لديه من وثائق ، ومعلومات ، والجهد المضنى الذى بذله فى جمعها وتصنيفها فهو جدير بانشاء كرسى جامعى ، يحمل اسمه ، رمزا للفضل ، والعلم ، والأمانة والوطنية ،

الانطباع الذي يبرق في الذهن عنه رؤية الكتاب لأول مزه: بساطة العنوان و « عاديته » ، وايخاؤه بأن ما فيه ليس جديدا ٠

ماذا يضيف عن هذه الفترة التي قتلت بحشا ، ودراسية من المؤلفين والأكاديميين ؟ لكن الانطباع السلبي سرعان ما يتلاشى بمجرد أن تفتح الصفعة الأولى •

الصفحات تسرقك ، تسلمك لا اراديا الى خير ما تطهوف به على أحداث جديدة ، شواهد لم تختبر بعد ، أسماء تغافل عنها المؤرخون وأولو الأمر ، أحكام باطلة رغم أدلة البراءة ، شرفاء ظلمهم التاريخ الذى نعيشه : أستشهد على ذلك بقول أحد المؤرخين الذين قرأوا الكتاب قال : ان ههذا القطاع المستعرض من التاريخ المصرى ، منحه صبرى أو المجد أصالة وعمقا ، وأضاف اليه ما يجبرنا على اعادة النظر في كثير من الأحكام المستقرة ،

صبرى أبو المجد أنكر فضله الذاتي » ·

الى أن يقول حسن عامر : مصر اليوم فى الكتاب : ربما كان صدور هذا الكتاب فى هذا الوقت بالذات صدفة ، لكنها صدفة تخدم موضوعها أيضاما ما يسعى اليه فريق من الباحثين لاعادة كتابة التاريخ الوطنى .

وقد شهدت القاهرة مراجعة جزئية لهــــذا الجديد في مؤتمر عقد منذ شهرين حول الموضوعية والذاتية في كتابة التاريخ: صدفة الصدور تخدم موضوعيا أيضا ما يجرى الآن من تفاعلات على الساحة المصرية بعد أحد عشر عاما من التعددية الحزبية، في هذا الكتاب تقرأ تاريخ مصر، تتعرف على الزعماء القدامي، الكاتب كان موضوعيا عندما تناول الوفد والاخوان المسلمين، وحزب مصر الفتاة والآخرين:

ان ضخامة الجهد والعمل الذى بذل فى هذا الكتاب وتعدد مصادر البحث وموضوعية الأحكام ، وثراء أرشيف الكاتب بالوثائق ، والشواهد ، والمذكرات تسمع بعرض بعض الاقتراحات الى من يهمه الأمر ·

- أن يتفضل أحد عمداء كليات الآداب بتشكيل لجنة لدراسة الكتاب واعداد تقرير عنه بما يستحق درجة علمية •
- € أن تدرس احدى الجامعات انشاء كرسى في دراسة التاريخ المعاصر باسم المؤلف •
- أن يعاد تكريم الرجل بجائزة الدولة التقديرية أو بوسام ، دفيع المستوى في العلوم والآداب :

وفى جريدة الأيام التى تصدرها كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ، وتحت عنوان ، مع عاشق التاريخ تلميذ الرافعى أبو المجد الجبرتى » ، كتب الزميل أحمد الجابرى يقول : علمت أن الدكتور عاطف غيث عميد كلية الآداب بجامعة الاسكندرية قد رشيح كتاب « سنوات ما قبل الثورة » للأستاذ صبرى أبو المجد ليكون ضمن الوثائق الأساسية لمكتبة الاسكندرية وأنه في سبيله الى عقد مائدة. للحوار في الجامعة يدعى لها أساتذة التاريخ والاجتماع والعصلوم السياسية والاجتماعية لمناقشة المؤلف •

وعن الكتاب يقول الكاتب الصحفى : تعرضت مصر فى فترات تاريخية للالت حادة من الصعود ، والهبوط ، وكنا نفاجاً خلالها بالأسرار التاريخية تذاع عبر الأثير من الاذاعة البريطانية من بعض كتاب انجلترا بالرغم من أن لدينا العديد من الأساتذة الأفاضل فى جامعاتنا المصرية ، وبالرغم من أن لدينا العديد من المراكز العلمية ، التى تحتوى المذكرات والوثائق لتاريخية وبالرغم من أن لدينا مؤرخون فى العصر الحديث مهتمون بكتابة التاريخ : « وقد أطل علينا هلال جديد فى سماء مصر ، بين نجوم الكتب التاريخية قلب نظرتنا الى الأحداث رأسا على عقب : نوع جديد من الوثائق : كشف أسرار كثير من الوقائع ، صفحاته من أخطر وأهم ما قدمه عاشق التاريخ فى تاريخ حياته كلها : مؤلف الكتاب : مؤرخ مصر الحديث وعاشق تاريخها ، الصحفى الكبير ، والكاتب المحقق الذى ارتفع رصيده السياسى ، كمحارب ومقاتل فى مهنة البحث عن التاعب ،

وتمضى الأيام قائلة: « ان الكتاب الجديد ... « سنوات ما قبل الثورة » ... ثمرة جهاد مضى منذ سنوات وسنوات ، ونحن نرشح مؤلف هذا الكتاب للحصول على درجة الدكتوراه: انه ليس مجرد باحث هاو للتاريخ ، ولكنه .. وبحق ... واحد من صناع التاريخ وبالتالى فهو مؤرخ من نوع جديد .

نحن نطالب بكرسى جامعى بحمل اسمه رمزا للوفاء وللأمانة العلمية التي يتميز بها ورمزا للكلمة الشريفة التي يحمل لواءها •

وفى نفس الوقت تكريما للوطنية المصرية التى يبذل المؤلف جهده لزرعها فى قلوب وأفئدة شباب مصر : \_ وخاصة شباب الجامعات والمعاهد والمدارس \_ نصف الحاضر ، وكل المستقبل » •

وأبادر فأقول أننى ما اخترت ما كتبته الجمهورية الا لأضرب المثل على اهتمام الصحف بالكتاب لا لغرض آخر ٠

كما أننى لم أختر ما كتبه أصدقاء ، وأبناء عديدون كمحمود عبد المنعم.

مراد ، وأحمد زكى عبد الحليم وغيرهما من كبار الاخوة والزملاء ، خشية أن تكون العلاقات الشخصية التى تربطنى بهم لها دخل فيمسا كتبوه عنى وعن كتابى وان كان هؤلاء الكتاب لا يمكن أبدا أن تكون للعلاقات الشخصية \_ أية علاقات شخصية \_ أي تأثير على ما يكتبونه فهم من خيرة الكتاب والأدباء .

أما ما كتبته الأيام فقد اخترته لأنه يمثل رأيا لصحيفة تصدر عن كلية من أعرق كليات الآداب في مصر ·

#### ...

أردت من الاشارة الى ما سبق ذكره ، التاكيد على أن الشعب قد أصبح و وتلك ظاهرة جديدة أو متجددة \_ يولى اهتماما بالغا ، بتاريخه وخاصة اذا ما كتب هذا التاريخ بوعى وأمانة ، وموضوعية وكان كاتبه مشاركا في كثير من الأحداث التاريخية وعلى معرفة وثيقة بكل الشخصيات \_ أو بأغلبها اذا أردنا الدقة \_ التي لعبت أخطر الأدوار في تلك السنوات المشرقة بالآمل الحلو الماورقة بالكفاح الوطنى الذي لم تر مصر له مثيلا من قبل .

على أننى للأمانة التاريخية أحب أن أقول أننى عاشق للتاريخ لأننى في الأصل عاشق لمصر ، وربما كان عشقى لمصر ، هو الذي حرضنني على عشتق تاريخ مصر .

# عشقى لمصر هو الذي دعاني الى كتابة تاريخ مصر :

في كثير من الأحيان أرى أن الكتسابة عن تاريخ مصر تختلفت عن غيرها من الكتابات وعندما اكنب أنا بالذات عن تاريخ مصر ، لا أستهدف نشر حلقات ألعربية ، انما أريد بعض الجدل ، ولا أستهدف اضافة كتاب جديد الى المكتبسة العربية ، انما أريد بما أكتبه عن مصر وتاريخ مصر المشاركة في اعداد أجيال حديدة تعشق . مصر ، وتاريخ مصر ، وتبذل قصارى جهدها لفرض ارادتها على التاريخ ، وتغيير مجراه الى ما فيه الأفضل ، والأحسن ، والأكثر تحقيقا لأمال الجماهير : وفي بعض الأحيان يستبد بي الحماس وأنا أكتب ما أكتبه عن التاريخ فأخرج عن هدوء المؤرخ وأعود الى ما كنته في شبابي ، ثائرا ، ولكن بالكلمة ، مكافحا ولكن عن طريق اعادة كتابة التاريخ : وقد اتهمني الصديق الكبير ، الدكتور يونان لبيب رزق ، بأنني وأسستاذي عبد الرحمن الرافعي والأستاذ فتحي رضوان من مدرسة التعظيم والتأثيم التي تعظم أعمال شخصيات الحزب الوطني ، وتؤثم أعمال غيرها من الشخصيات .

وقد رددت عليه فورا مؤكدا له ، أننى ما كنت فى يوم من الأيام من تلك المدرسة : مدرسة التعظيم والتأثيم ·

صبحیح اننی من أبناء الحزب الوطنی ، وأنصار مصطفی كامل ومحمد فرید ، بل اننی كنت ولا أزال من غلاة أولئك الأبناء والأنصار ، ولقد قضیت زهرة شبابی سجینا ، بسبب انتمائی الی ذلك الحزب ، وتحمسی لقادته ، الأوائل ، ومع كل ذلك كانت لی آرائی الخاصة فیما یتعلق بالتاریخ وشخوصه ،

ما أكثر ما كتيت عن أحبسه عرابي ورفاقه ، ويُورة ١٨٨١ وما أكثر ما ناديت برد اعتبار هؤلاء الزعماء والقادة ورد ممتلكاتهم اليهم ، بل ما أكثر ما دعوت الى اعادة رفات من مات منهم في سيلان (سيرى لانكا) .

وما أكثر ما كتبت عن قاسم أمين ، ودعوته ، وما أكثر ما انتقدت في نفس الوقت بعض زعماء الحزب الوطيني وخاصة محميد فريد وهجرته ، والائقسامات التي حدثت داخل صفوف الحزب الوطني في اثر تلك الهجرة .

وكذلك ما أكثر ما انتقدت عدم قدرة زعماء الحزب الوطنى ، على الاندماج في ثورة ١٩١٩ والمساركة فيها مشاركة تبيح للحزب أن يلعب دورا هاما في توجيهها ،

ثم انني كنت من أواثل من اعترف من أبناء الحزب الوطنى برعامة سعد زغلول وإشاد بدوره الوطني الكبير، في قيادة ثورة ١٩١٩، رغم اختبلافي معه في كثير مما قام به قبل ذهابه في ١٣ نوفمبر ١٩١٨ للقباء، المعتمد البريطاني في مصر، سير ريجنالد وينجت هو وعلى شهمواوي وعبد العزيز فهمي، ورغم اختلافي معه في قبوله الحكم وترؤسه الوزارة المصرية عقب فوذ جزبه [ الوقه ] في انتخابات عام ١٩٢٤.

وقد خصص الأستاذ محمد زكى عبد القسادر يومياته ، في الأخبسار ( ١٩٥٤/٤/٢٩ ) عندما كتب عن كتابي « الجلاء أقوى طريق للسلام » تحت عنوان « ما لهم ، وما عليهم » •

وقد جاء فيما كتبه أستاذنا زكى عبد القادر بالحرف الواحد: أتممت اليوم قراءة كتاب الجلاء للأستاذ صبرى أبو المجد وهو من الشبان الذى نشأوا في حضن الحزب الوطنى وآمنوا بمبادئه ، وأعجبنى منه أنه كان مخلصا فى عرضه لأدوار القضية المصرية ، لم يحاب الحزب الوطنى ولم يبخس غيره من الأحزاب حقهم : فبينما مجد مصطفى كامل وأشاد بجهاده ، أخذ عليه أنه لم يقطع صلته بالخديو عباس الا فى عام ١٩٠٤ .

وعنده \_ عند صبرى أبو المجد \_ أن مصطفى كامل كان يجب أن يفعل ذلك حينما بدأ الحديو يتنكر للحركة الوطنية ويمالى المحتلين ، ويساند وزارة مصطفى فهمى التى باعت بواخر مصلحة البوستة الجديوية وعبدد بواخرها

أحد عشر بـ ۱۵۰٬۰۰۰ جنيه وكانت الجكومة قد اشترت ثلاث بواخر منها بمبلغ و عشر بـ ۲۰۰٬۰۰۰ جنيه وكان الثمن الذي بيعت به تلك البواخر يعادل صافى ربحها في أربع سنوات فقط .

ويقول الأستاذ الكبير محمه زكى عبه القادر فيما كتبه أيضا بالأخبار: « ومع تمجيد صبرى أبو المجه لجهاد محمه فريد يأخذ عليه أنه بعد خروجه من السبجن ترك مصر ، وكان من واجبه ألا يفعل فأنه اذا كان قد تابع جهاده في أوروبا الا أن الجهاد الحقيقي الفعلى في مصر .

واذا كان مؤلف كتاب الحياد قد أخذ على سعد زغلول « دفاعه عن مد امتياز قناة السويس فى الجمعية العمومية على الرغم من أنه ليس الوزير المختص » كما أخذ عليه قبوله تولى الحكم وكان الأجدر به - فى رأى المؤلف - أن يظل جيث هو زعيما للثورة متحررا من قيود الحكم ومع ذلك فقد أنصفه فقسال: انه أول زعيم مصرى فلاح اختار لأعضياء اليوزارة « أفندية » وحارب الانجليز والسراى حربا مكشوفة وأول زعيم فلاح تحمل أعباء الكفاح من نفى وتشريد وهو فى سن الشبيخوخة » و

وبعد أن تناول زكى عبد القادر بعض موضوعات الكتاب قال : يجرى المؤلف على هذا النحو في كتابه من ذكر المفاخر والمثالب ووزن الرجال دون تحير أو تأثر ، بهذهب من المذاهب أو إنهجراف إلى جزب أو جباعة •

وهذا ... زكى عبد القادر ... ما نرجوه من كل من يعرضون لتاريخ جهادنا فان ما من زعيم ظهر في مصر ؛ الا كانت له أخطاؤه وكان له ضعفه وكان له في الوقت نفسه فضله وجهده ، ومن الخبر أن نكون منصفين وعلى الأقبل ، مع من أصحب الموت يجول بينهم وبين رد الهجمات الظالمة عليهم » .

...

وقد أحسست بأننا ظلمنا مصطفى النحاس ظلما بينا ، حتى لقد اعتقل الكثير ممن شيعوا جثمانه وظلوا في غياهب الاعتقال شهورا عديدة ·

وكان من الصعب بل من المستحيل على أو على غيرى الكتابة عنه ٠

ولم تكد الرقابة على الصحف ترفع وتحل الذكرى العاشرة لوفاته حتى انبريت في المصور وبصورة أذهلت الجميع حتى لقد عاتبني أحد المسئولين الكبار عتابا كان أشبه باللوم على ما كتبته ·

كتبت تحت عنوان : مقال تأخر نشره ١٠ سنوات ، « مصطفى النحاس . زعيم وطنى شبجاع كان قائد مصر ، وضميرها » ، كان المقال فى أربع صفحات ، ثم أعدت الكرة فى الاسبوع النانى والاسبوع الثالث والاسبوع الرابع: المحقة كتبت عن مصطفى النحاس ورئيس الدولة يهاجم مصطفى النحاس فى كثير من خطبه وكنت أنوى الاستمرار فى الكتابة لولا أن أستاذنا فكرى أباظة رئيس تحرير المصور وقتئذ رفض أن أستمر خوفا على من ناحية ،

ومن ناحية أخرى حتى لا يتعرض المصور للمساءلة .

ومن ناحية ثالثة ـ كما قال لى فكرى أباطة ـ « لا تنس أننى وأنت من أبنا، الحزب الوطنى الذين وقفوا من النحاس باشا موقف الخصومة عندما جاء بالمعاهدة المصرية البريطانية فى ٢٦ أغسطس ١٩٣٦ ، وعندما قبل الحكم فى فيراير ١٩٤٢ » ولم يكن أحد فى مصر وقتذاك ـ أغسطس ١٩٧٥ ـ يجرؤ على أن يكتب كلمة واحدة عن مصطفى النحاس .

وكتبت ما كتبته عن مصطفى النحاس الزعيم الوطنى الشجاع ٠٠ وأنا لست من حزبه وانما من حزب يختلف باستمرار مع حزبه ٠

ولكن كتابتى كانت عن اقتناع بأن مصطفى النحاس كان ولا يزال لم يأخذ بعض حقه: وأذكر من بين ما كتبته وقتئذ عن مصطفى النحاس: أصدر القاضى مصطفى النحاس حكما ضد محب باشا فثار اللورد كتشنر للعتماد البريطاني في مصر لل وهدد مصطفى النحاس بالفصل .

وفي ثورة ١٩١٩ فصل القاضي مصطغى النحاس وكان معاشه ١٥ جنيها فقط ! ، ٠

وقد ناديت فيما كتبته عن مصطفى النحاس ــ ٢٩ أغسطس ١٩٧٥ ــ كتاب التاريخ أن يقتصدوا فى الدفاع أو الهجوم وألا يكيلوا التهم جزافا لمن مات فليس هناك أقسى ، ولا أمر على النفس من الهجوم على من لا يستطيع الدفاع عن نفسه لأنه مات : لقد تعرض مصطفى النحاس فى حياته لأقسى الحملات ، التى وجهت الى زعيم معاصر ، كانت بعض القوى تختلف فى كل شىء ، وتلتقى عند الهجوم على مصطفى النحاس :

کان الرجل فی حیاته یهاجم من أجل الشی، ونقیضه فی نفس الوقت و فالبعض یهاجمه لأنه ارتمی فی أحضان السرای والبعض الآخر ، یهاجمه لانه کان «عدوا للسرای » والحقیقة التاریخیة الثابتة تؤکد أن الرجل لم یکن صدیقا لهذه الجهة أو تلك ، ولم یکن عدوا لهذا الشخص ، أو ذاك الا بقدر ما یری أن الصداقة أو العداوة یمکن أن تفید قضیة البلد حسبما یری و یعتقد و

وقد يكون الرجل في اعتقاده مصيبا أو مخطئا ولكنه في كل من الحالتين ، حالة الخطأ ، وحالة الصواب لا يعبر الا عن فكر وطنى صادق لا يستهدف عرضا شخصيا أو مصلحة ذاتية ·

ومسطفى النحاس يعتبر بحق نموذجا صادقا للمواطن المصرى فى نبله وصراحته وايمانه ، ورجولته وفى شجاعته ، وفى نزاعته النح » .

#### \*\*\*

ومن المضحكات المبكيات أنه في أحد المؤتمرات «المنظمة» من الخارج والتي اريد بها تعليمنا الالتزام والموضوعية في كتابة التاريخ المعاصر قال أحد الزملاء ، ممن لم يسبق لى أن قرآت له عملا تاريخيا واحسدا : قال أن بعض الكتابات الصحفية تسنخدم في الصراح السياسي وليس من باب العلم التاريخي وضرب منلا بما أكتبه قاتلا : انني لا اكتب تاريخا لأنني متحيز للحزب الوطني ولنورة يوليو وهذا ليس تجريحا في « زميلنا » له هكذا قال الأستاذ نبيل عبد الفتاح والكناء مثال يضرب لوضع هذه النوعية من الكتابات في حدودها عندما تستخدم ولا البحد العلمي » ومنال آخر ذكره الاستاذ عبد الفتاح « كتابات صالح العشماوي التي لا يمكن أن نعتمه عليها قط في كتابة تاريخ الاخوان لأن العشماوي منخرطا في المعارك السياسية الذي دارت بين الاخوان ورجال يوليو ومنخرطا في المعارك السياسية الذي دارت بين الاخوان ورجال يوليو

وكل هذه الكتابات تعكس الانقسام الذي حدث منذ مطلع الدولة الحديثة والتفكك في البنية الفكرية والاجتماعية للمجتمع المصرى » ولعلى لم أقرأ من قبل منل هذا الكلام ولعلى لم أجد سبيلا ، الى فهمه فمن ناحية أنا لا أخلط أبدا بين كتابات كتابات السياسية اليومية ككاتب سيسياسى له فكره الخاص وبين الكتابات التاريخية بدليل أننى لم أتحبز للحزب الوطنى الذي انتسبت اليه منذ مطلع حياتي والى أن ألقى وجه ربى وبدليل أننى كتبت كتابات عديدة عمن أختلف واياهم في الرأى : مصطفى النحاس ، محمد محمود ، أحمد ماهر ، ثم أننا اذا أستقطنا ما كتبه عبد الرحمن الرافعي لأنه حزب وطيني وأسقطنا ما كتبه حسن البنا عن الاخوان المسلمين لأنه قائد الاخوان المسلمين أنهما بالفكر والاتجاء مع الأحرار الدستوريين ، وأسقطنا ما كتبه حسن البنا عن الاخوان المسلمين لأنه قائد الاخوان المسلمين النه قائد الاخوان المسلمين النه قائد الاخوان المسلمين النه قائد الاخوان المسلمين المسلمين المسلمين المنه قائد الاخوان المسلمين المسلمين المها كتبه حسن البنا عن الاخوان المسلمين النه قائد الاخوان المسلمين المسلمين المها كتبه حسن البنا عن الاخوان المسلمين النه قائد الاخوان المسلمين المها المها

ولأننا حـ مثلا حـ اذا أسقطنا ما كتبه مصطفى كامل ، ومحمد فريد وعلى يوسنف وغيرهم وغيرهم لأنهم حزبيون ، ماذا يبقى لنا اذن من الكتابة التاريخية .

خطورة هذه الدعوة تكمن في أنه لن يكتب التاريخ \_ في رأى الكاتب \_ من له علاقة بالتاريخ ٠

وللعلم فاننى لم أقل فى يوم من الأيام أننى مؤرخ أو أننى أكتب تاريخا وانما أقول باستسمرار وأركز على هسذا المذى أقوله: اننى أقدم كتابات لشخصيات مصرية وطنية ولأحداث مصرية وطنية فيها تاريخ ، وفيها أدب وفيها

شعر ، وفيها اقتصاد وفيها فلسفة وأهم من ذلك كله فيها دف الحياة لا بروده القبور •

وهذا حسبى : دروس لمواطنى عن شخصيات مصرية ، وعن أحداث وطنية ، أريد بها العظة والعبرة وبعث الصوفية الوطنية المصرية الأصيلة من جديد .

اننى فى كتير من الأحيان أومن بأن لدى الكبير ، الكثير ، مما يجب أن اقدمه ابنى وطنى كل ما أعرفه من حوادث ، وأخبار وأسرار ، ودراسات لبعض الأحداث ولبعض الأشخاص ردائما أدعو الله سبحانه وتعالى ، أن يمكننى من أداء هذه الأمانة ، كما أحب وكما ينبغى أن تؤدى الأمانات ،

بل اننى أدعو الله أن يطيل الأجل حنى أتمكن من أداء ما أريد أداءه لمواطنى الأعزاء ·

وقبل أن أنتقل الى الحديث عن بعض الأعمدة ، والثوابت فى تاريخنا الوطنى والقومى فى المائة عام الأخيرة ، أريد أن أتوقف عنه بعض الآراء والمعتقدات ، التى لها أكبر الأثر فيما أقدمه من دراسات :

- تاريخ كل أمة من الأمم ، حلقات تتصل بعضها ببعض ، متشابكة . متواصلة ، لا يمكن فصل حلقة عن بقية الحلقات ، كل حلقة تؤثر وتتأثر بغيرها من الحلقات ، وهذه الحلقات ميراث حضاري تتوارثه الأجيال تلو الأجيال ، وما يحتويه هذا التاريخ من قيم حضارية يجب أن تستفيد منه كل الشعوب وكل الأمم ، باعتبار أن تلك القيم الحضارية ميراتا للانسانية جمعاء ، وليس لشعب من الشعوب \*
- اذا كنت قد أوليت اهتماما خاصا بالفترة من ١٨٦٥ حتى ٢٣ يوليو المرورا بافتتاح قناة السويس ، والابتلاء بالديون الخارجية الكثيرة ، وتركيزا على ثورة ١٨٨١ التى قادها أحمد عرابى وثورة مصطفى كامل وفريد التى بدأت مع بدايات القرن العشرين ، وثورة ١٩١٩ التى قادها سعد زغاول باشا وكذلك ثورات ١٩٣٥ ، ١٩٤٦ التى قادها شباب مصر ، كل شباب مصر ، فمرد ذلك ايمائى الوثيق بأن هذه الفترات أغنى فترات التاريخ المصرى وأكثرها خصوبة فى العمل الوطنى بالاضافة الى أننى أؤمن ايمانا قاطعا بأن هذه المراحل من حياة شعبنا المصرى ، لا تزال بكرا لم تكتشف بعد رغم كثرة ما كتب عنها وما صدر حولها من مجلدات : لا أزال أرى أن هذه المراحل بحاجة الى بحث جديد ، والى رؤية جديدة ، لما بها من أحداث كما أنها بحاجة الى اعادة نظر فيما صدر عنها من أحكام تصسور البعض أنها قطعية وما هى بقطعية : انها أحكام مؤقتة آن الأوان ، لنقضها ، أو ابرامها .

- لقد مضى حين من الدهر ، كنا نسمى الدورة العرابية « هوجة عرابى » وكنا نطلق على زعيمها لقب « العاصى » ، أحمد عرابى ، نم راحت نلك الظروف . التى استوجبت اصدار تلك الأحكام ، وأصبح واجبا علينا تغيير تلك الأحكام وقد حدث ، ولكن ليس بالدرجة الكافية والمقنعة : فى العاصمه المصرية القاهرة تماثيل لسعد زغلول ومصطفى كامل ، ومحمد فريد وطلعت حرب ولا يوجد تماثيل لسعد زغلول ومصطفى كامل ، ومحمد فريد وطلعت حرب العمل الوطنى الثورى مصطفى . وفريد وسعد ، وهذا دليل اكيمه على ان نظرتنا لتلك المراحل ، ولأبطال تلك المراحل ، لانزال ضيقة الأفق وغير عادلة ، بل أقول لا تزال نظراتنا وأحكامنا غير منصفة الى حد كبير ،
- يجب أن ننظر الى كل دراسة من دراسات تلك المراحل ، على أنها وجهات نظر خاصة بأصحابها ، ليس هناك أبدا من أحكام قاطعة ، أو يمكن أن تكون قاطعة ، ثم ان وجهات نظرنا لا تعنى أن وجهات النظر الأخرى . المناهضة لها ، غير سليمة ، أو غير ناضجة .
- یجب أن تحترم كل الدراسات وكل وجهات النظر مهما اختلفنا وایاعا فكل واحد له رأیه ومن الواجب علینا أن نحترم كل الآراء اتفقنا معها أو اختلفنا وایاها لأنه اذا كان كل واحد منا سوف یتحزب ویتعصب لوجهة نظره فلن نصل أبدا الى الحقلیقة التى ننشدها أو یجب أن ننشدها جمیعا ٠
- لى رأى خاص فيما يتعلق بنشر الوثائق الاجنبية ، أيا كانت الجهة التى صدرت عنها تلك الوثائق ، انها بالنسبة لى ، وارجو أن تكون بالنسبة لغيرى ليست أكثر من تحقيقات البوليس أو النيابة تعرض على القاضى وله أن يأخذ بها أو ببعضها وله أن يهدرها كلها : الوثائق الاجنبية ليس لها حجية الا قبل الجهات التى صدرت عنها أما ما عدا تلك الجهات فلا «حجية » لها على الاطلاق : ماذا يمكن أن نسمى حملا عدوثيقة صدرت في أيام الاحتلال عن شخصية مصرية فأدانتها تلك الوثيقة أو مجدتها ؟ هل في الادانة ، جريمة ، وهل في الشمجيد شهادة طيبة ؟ : لا أستطيع أبدا أن أعطى الآخرين سلطة اصدار الأحكام على شخصيات مصرية ، وعلى أحداث مصرية مهما حسنت نوايا هؤلاء الآخرين ٠
- على كل من يريد أن تكون له وجهة نظر سليمة في شخص ما أو في حدث ما أن يحاول أن يعيش في الظروف التي أحاطت بذلك الشخص ، أو بذلك الحادث والا كان حكمنا على الأحداث والأشخاص غير سليم : لا أتصور أننا في أواخر النمانينات نجلس في مكاتبنا المكيفة الهواء ، وأمامنا آلات الكومبيوتر والتلكس وأحدث أدوات الاتصال بالخارج ثم نحكم على علاقة مصطفى كامل بفرنسا ، أو بالخديو عباس حلمي بدون أن نحاول تصور تلك الظروف الداخلية والخارجية ، والشخصية ، والحزبية التي أطاطت مصطفى كامل ،

والخديو والعلاقات المصرية الفرنسية بعد الاتفاق الفرنسي ، البريطاني في العديد العالم المريطاني في العديد العديد العديد المريطاني في العديد العد

● البعض يتصور أن تحمسه لشخصية ما يدفعه الى أن يتحمس لما كانت سحمس له تلك الشخصية وأن يعادى الشخصيات التي كانت تعاديها تلك الشخصية ، ومن الممكن ، بل من الضرورى أن أكون مؤيدا لشخص ما وفى نفس الوقت ، مؤيدا لن وقف من هذا الشخص يوما ما موقف الخصومة والا كان معنى ذلك أننا سنظل دائما داخل دوامة الحزازات الشخصية والحزبية ، وأضرب على ذلك مثلا اذا جاز لمصطفى النحاس مثلا ، أن يختلف مع الأحرار الدستوريين في سنة ١٩٣٨ أو سنة ١٩٣٧ فلا يمكن أبدا لمن يعيش في أواخر النمانينات أن ينعكس حبه لمصطفى النحاس الى عداوة ، لمحمد محمود ، ولله كتور هيكل أن ينعكس حبه لمصطفى النحاس الى عداوة ، لمحمد محمود ، ولله كتور هيكل والا كان معنى ذلك \_ أيضا \_ أنه بعد ذهاب بعض الشخصيات التاريخية وبعد انتهاء بعض الأحزاب نظل متحزبين ، متحمسين ، كما كان آباؤنا وأجدادنا : ان هذا التمزق وهذا التشدد في التحزب ، ضار بالحاضر ، قاتل للمستقبل ،

● أكرر ما سبق أن قلته مرارا وتكرارا ، لست مؤرخا وان كان يشرفنى أن أكون كذلك كما أننى لست راوية ، وفي نفس الوقت لسبت مصورا فوتوغرافيا ينقل بالصورة أحداث الماضي وانما أنا سياسي ، مصرى ، عربي ، وطنى قومي له آراؤه ، وأفكاره واتجاهاته ورؤياه الخاصة في بعض الأشخاص وبعض الأحداث ولديه كم كبير من المعلومات ، يريد أن يوصله الى كل مصرى وكل مصرية ليثير فيه العاطفة الوطنية المصرية وليحثه على أن يعمل بحماس لحدمة الشعب والوطن : وانطلاقا من ذلك فان آرائي الخاصة لا أسسعى الى فرضها ، بل لا أدعو الناس الى الاقتناع بها ،

كل ما أريده حقا وصدقا ، أن يضعها الجميع في اعتبارهم ان شاءوا أخذوا بها وان شاءوا رموا بها عرض الحائط ·

● لدى \_ مثلا \_ فكرة مؤداها أن الصهيونية لعبت أخطر الأدوار فى التمهيد لاحتلال مصر فى السنوات الأخيرة من حكم اسماعيل معتمدة على القروض التى كانت بعض البيوت الاقتصادية ، كبيت آل روتشيلد تقرضها لاسماعيل باشا وتكملة لهذا الرأى أقول ان الصهيونية والاستعمار وجهان لعملة واحدة •

● رأى آخر في تقسيم التاريخ المصرى في المائة عام الأخيرة ٠

من رأيى أنه منذ فتح قناة السويس الى نفى اسماعيل باشا يشكل وحدة زمنية وسياسية مستقلة أو شبه مستقلة كما هو الحال بالنسبة للفترة التى تبدأ بتولية الخديو توفيق باشا وتنتيى في ١٤ سبتمبر ١٩٨٢ تاريخ دخول

القوات البريطانيسة العاصمة المصرية وكذلك بالنسبة لنفترة الني نبدا من ١٤ سببتمبر ١٨٨٢ وننتهي بوفاة توفيق باشا ٠

وكذلك الفترة التى تبدأ بتولية الحديو عباس حلمى العرش الى اليوم الذى هاجر فيه محمد فريد مصر [ ٢٦ مارس ١٩٢٢] ومن ذلك التاريخ ، الى ٢٨ فبراير ٢٨٢ - تصريح ٢٨ فبراير - الى ٢٨ فبراير ١٩٢٢ - تصريح ٢٨ فبراير - الى ٢٨ أغسطس ١٩٣٦ [ توقيع معاهدة ١٩٣٦] ومن ذلك الناريخ حتى ٤ فبراير ٢٩٤٢ أغسطس ١٩٤٢ [ اقالة وزارة النحاس ] ٢٩٤٢ ، ومن ٤ فبراير ١٩٤٢ الى ٨ أكتوبر ١٩٤٤ [ اقالة وزارة النحاس ] ومن ٨ أكتوبر ١٩٤٤ ، تشكيل وزارة د٠ أحمد ماهر الى ٢٦ يناير ١٩٥٢ [ حريق القاهرة الى ٢٢ يوليو ١٩٥٢ : كل فترة من تلك الفترات تمثل من وجهة نظرى وحدة سياسية وزمنية مستقلة ، أو شبه مستقلة ٠

وفى مقدمة ما أؤمن به الى حد كبير ، أنه لكى ندرس سنوات ما قبل الشورة جيدا ، ولكى نعى أحدائها جيدا ولكى يكون حكمنا على الأشخاص جيدا ينبغى أن نعود الى الوراء الى السنوات الأخيرة من حكم الخديو اسماعيل باشا : لا انصور ــ مثلا ــ أن نتحدث فى سنوات ما قبل الثورة ( ١٩٣٠ ــ ١٩٥٢) عن الأحزاب المصرية الحزب الوطنى ، حزب الأحرار الدستوريين ، دون أن نعود الى الجذور القديمة للأحزاب المصرية ، وخاصة الحزب الوطنى الذى قامت على أكتاف أعضائه بعض أعباء ثورة ١٨٨١ .

وكذلك لا أتصور أن أتحدث عن الامتيازات الأجنبية والغاؤها في مصر دون أن نتحدث عن القروض الأجنبية التي اقترضها اسماعيل باسًا والتي دخل الفرنسيون والانجليز مصر أول ما دخلوا لضمان حقوق أولئك الدائنين وفي الجزء الأول من هذا الكتاب حرصت في المقدمة \_ أو المدخل كما أسميته \_ على الاشارة الى أهم الأحداث والوقائع والشخصيات التي تناولتها في الكتابة عن سنوات ما قبل الثورة على ضوء ما لدى من وثائق وأوراق ناريخية لم تنشر من قبل الثورة على ضوء ما لدى من وثائق وأوراق ناريخية لم تنشر من قبل الثورة على ضوء ما لدى المن وثائق وأوراق ناريخية لم تنشر من قبل الثورة على ضوء ما لدى من وثائق وأوراق ناريخية لم تنشر من

وفى هذه المقدمة \_ أو فى هذا المدخل كما أسميته أيضا \_ حرصت على ان أتوسع فى الحديث عن بعض الأحداث وبعض الموضوعات التى رأيت أن لها أهمية خاصة بالنسبة للتاريخ المصرى ولسنوات ما قبل الثورة بالذات وقد تعبت فى اختيار تلك الأحداث وتلك الموضوعات وتعبت أكثر وأكثر فى تقديمها بتلك الصورة الموجزة والجديدة فى نفس الوقت •

 وثائق لا أعتقد أنها متوافره لدى الكنيرين ولا أقول عندى وحدى أخذا بمبدأ التواضع الذي ألتزم به باستمرار في كتاباتي بل في حياتي ·

وأرجو من كل قارى، ، وكل قارئة أن يؤمن بأن ما سأقدمه هنا فى هذه المقدمة أو فى هذا المدخل له علاقات وثيقة بما سيكتب عن سنوات ما قبل الثورة ان لم يكن فى الجزء الثانى ، الذى أقدمه اليوم ففى الأجزاء التى تليه بمشيئة الله •

● وقد اخترت بداية المقدمة أو المدخل ، السنوات الأخيرة لحكم اسماعيل بانسا لأنها كانت من أسباب تورة ١٨٨١ ــ ثورة حرابي ورفاقه ــ ولأن أثارها ــ وخاصة كنرة القروض كانت من الأسباب التي أدت الى الاحتلال البريطاني لمصر . مل لقد امتدت الى ما بعد الاحتلال البريطاني لمصر وقد كان اسمناعيل باشا \_ مهما تكن أخطاؤه بل جرائمه الكبيرة والخطيرة \_ مصلحا له بصماته القوية على كل ما جرى في مصر في أيام حكمه : كانت له فتوحاته الخارجية ، وكانت له غزواته السياسية وكانت له نزعته الاستقلالية عن الباب العالى ثم كان له جهده البارز في اتمام حفر قناة السويس وفي بيع أسهم مصر فيهـــــا «بتراب الفلوس» ، وكانت له اهتماماته الكبيرة والخطيرة بالنسبة للجيش المصرى فاليه الفضل كل الفضل في انشاء العديد من المدارس الحربية: المدفعية، الغرسان، المشاة، مدرسة أركان الحرب، مدرسة صف الضباط، وكانت له اهتماماته البالغة بالأسطول المصرى ، فهو الذي بعث الحياة فيه من جديد وهو الذي جدد المدرسة البحرية بالاسكندرية ، وهو الذي أحيا البحرية المصرية حتى لقد جاء \_ كما جاء في احصاء اسماعيل سرهنك باشا \_ أن عدد سفن الأسطول المصرى بلغ ١٨ سفينة بالاضافة الى ثلاث سفن حربية أخرى مخصصة لتنقلات 

ومن بين تلك السفن: محمد على ، سفير ، جهاد ، لطيف ، كورفت ، الخرطوم ، دنقلة ، وبعض هذه السفن صنع في أمريكا والبعض الآخر في انجلترا وفرنسا وايطاليا والأهم أن بعض السفن قد صنع في الاسكندرية .

وكان لمصر ثمانية طرادات وسفن للنقل ، من بينها : الطور ، أسوان ، أسيوط ، الجعفرية ، سمنود ، عجمى ، وكان لمصر أسطول تجارى هائل ، لا مثيل له في كثير من دول أوروبا ،

والجدير بالذكر أنه ـ طبقا لاحصاء سرهنك باشا ـ وصل عدد الجيش المصرى الى ١٩٩٠ مردا تلميذا في المدارس المصرى الى ١٨٩٠ تلميذا في المدارس الحربية المصرية و٣٠٠٠٠ مقاتل يرابطون في السيودان أي أن جيش مصر في مصر والسودان بلغ عدده ( ١٢٠٠٠٠ مقاتلا ) ٠

أكبر جرائم اسماعيل باشا ديونه وفوائدها الباهظة تلك الديون التي اسنغل معظمها في كنير من الأمور التي لا أهمية لها والتي لم تكن الا تحقيقا لنزواته الشخصية حتى نصبح – كما قال – مصر قطعة من أوروبا ٠

بدأت ديون اسماعيل باسا في عام ١٨٦٤ بقرض قيمنه ٢٠٠ر٤٠٧ره جبيها انجليزيا وفي العام النالي كان القرض الباني ٣٠٣ر٧٣٠٠ر٣ جنيهــــــا انجليزيا ٠

نم كان في ۱۸۷۳ ما سمى بالقرض المشئوم وقيمته ۲۲٫۰۰۰و۲۲ جنيها وعذا القرض الكبير المشئوم ، لم يدخل منه الخزانة العامة سوى ۷۷۰رو۲۰۷۱ أى أن ۷۲٪ من قيمنه ضاع ٠

وكانت ايرادات الدولة \_ متلا \_ في ١٨٧٧ قد بلغت ١٨٠٠ر٥٥ جنيها خصمس منها لحملة الأسهم وحدهم ١٨٠٠٠ر٢٠ جنيه وقد قدرت ديون اسماعيل باشا في الفترة من ١٨٦٤ الى ١٨٧٨ بمبلغ ١٣٦ر١٣٥٤ جنيها وكانت تلك القروض \_ كما سبق أن قلنا \_ بداية التدخل الأجنبي في شئون مصر فين لجنة كيف التي جاءت في ديسمبر ١٨٧٥ لفحص مالية مصر ، الى انشاء صندوق الدين والرقابة الننائية [ البريطانية والفرنسية ] على مالية مصر الى لجنة عليا أوربية للتحقيق في ٢٧ يناير ١٨٧٨ الى الاحتلال البريطاني لمصر في ١٤٠٤ سبنصر ١٨٨٢ .

● كان الاحتفال بافتتاح قناة السويس حدثا عالميا غير مسبوق في أى بلد من بلدان العالم ، وصفه فرديناند دلسبس في مذكراته بقبوله : ١٧ نوفمبر ١٨٦٩ في قرننا هذا ولعله لم يحدث في أى قرن من القرون كلها أن أقيم احتفال يشبه احتفالنا في عظمته وجلاله ، لقد ظلت شركات العالم الملاحية شهرا كاملا قبل الاحتفال تنقل الى مصر ، مدعوى الخديو اسماعيل من ملوك أوروبا وملكانها ، وأمرائها وعظمائها السياسيين وقد أدهش خديو مصر كل ملوك أوروبا بجمال ما أعده لهذا الاحتفال وقد أكد الملوك أنفسهم بأنهم لم يعرفوا في حياتهم أياما كالتي أمضوها في ضيافة مصر ٠

وكانت الامبراطورة أوجيني قد أقلت البارجة الفرنسية ليجل [النسر] ٠

وكان من كبار الضيوف الذين حضروا الافتتاح الأمير عبد القادر الجزائرى أمير الجزائر الذى كان ـ كما قال دلسبس ـ قد اشتهر بحروبه ضد فرنسا وببسالته في تلك الحروب ·

وكان موضع الحفاوة من كل المدعوين خاصة عربان مصر الذين اشتركوا في الاحتفال ·

● وصف المسيو فونتان أحد الذين حضروا الاحتفال بافتتاح قناة السويس في كتابه « رحلة غريبة في قناة السويس » حفلة الافتتاح بفوله : أقيمت أمام رصيف الامبراطورة أوجيني ثلاث صفوف من المقصورات الجميلة أولها وأقربها من الرصيف للعظماء من الضيوف ، ثانيها بين الرصيف والبحر كان الجزء الأيسر للعلماء المسلمين والأيمن لرجال الدين المسيحي ، بدأ الاحتفال بموكب تقدمه رئيس تشريفات الخديو زكى بك وتلاه أركان حرب الدوارع ثم أميرة البلاد الواطئة معطية ذراعها لولى عهد عصر ، توفيق باشا ، ثم البرنس هنري أمر البلاد الواطئة و و و •

ثم سارت خلف الأعسلام الامبراطورة أوجينى متأبطة ذراع الامبراطور فرانسوا جوزيف نم سار خلفهما خديو مصر ، نم الأمير عبد القادر •

● وصع احمد ضوقى يوم الافتتاح وما بعده بكلمات أدبية رائعة اضار فيها الى مشاركة مشايخ الاسلام . وأساقفة النصارى وكهنة اليهود فى الاحتفال والى الألف سرادق التى نصبها الخدبوفى الصحراء ، والى اطلاق المدافع وتقدم يخت الامبراطورة أوجينى فى القناة • وبعده يخت فرانسوا جوزيف امبراطور النمسا ويخت فريدريك غليوم أدير بروسيا •

وذكر أن عدد السفن التي أقلت المدعوين كان عددها ٦٨ سفينة ٠

وكان مما قاله شوقى مخاطبا ولديه والمناسبة مروره بالقناة فى طريقه الى المنفى :

تلكما يا ابنى القناة القومكما فيها حياة ، ذكرى اسماعيل ورياه وعليا مفاخر دنياه : دولة الشرق المرجاة وسلطانه الواسم الجاه : طريق التجارة المنارة ومشرع الحضارة » •

ثم قال سُوقى وهو يتحدث عن نفيه الى أسبانيا: ان للنفى لروعة وأن للناى للوعة وقد جرت أحكام القضاء بأن نعر الماء . حين الشر مضطرم واليأس محتدم والعدو منتقم والخصم محتكم ، وحين الشامت جدلان مبتسم : نفانا حكام عجم أعوان العدوان والظلم • ضربونا بسيف لم يطبعوه ولم يملكوا أن يرفعوه أو يضعوه سامحهم ( المحتل ) في حقوق الأفراد وسامحوه ( الحكومة المصرية ) في حقوق العباد •

وما ذنب الشعب اذا لم يستح الجلاد ٠

ويقول شوقى مرة أخرى عن القناة :

القناة وما أدراكا ما الفناة : حظ البلاد الأعبر من التقاء الابيض والاحمر بيد أنها أحلام الأول وأماني الممالك والدول : الفراعنة حاولوها والبطالسة

زاولوها والقياصرة تناولوها والعرب الأمر ما تجاهلوها الى ان جرى انقدر لغايته واتى اسماعيل بآينه ، فانفنح البرزخ بعنايته والنقى البحران بحت راينه عى جمع من التيجان لم يشهدوا اكليله قد كان ينوج فيه نو شهدته جيوشه وأساطيله .

وما اسماعيل الا قيصر لو أنه وفق · والاسكندر و ام يخفى : درك لكم عن الغد ، وكنز الأبد والمنجم الأوحد والوقف الذى ان فات الوالد ، فلن يفوت الولد » ·

ويحاول شوفى أن يسننطق الصحرا، ورمالها فيقول: فها هنا وضعل للنبوة المهد، وابتدأ بها العهد فأقبل صاحب المفام، ومحطم الاصنام، وبناء الجيت الحرام خليل ذى الجلال والاكرام: هاجر الى مصر أكرم من هاجر. م انقلب منها بأم العرب هاجر .

وفى هذه الننيات طلع يوسف يرسب في القيد وعو للسيارة يسير من كيد الى كيد ٠٠

والى هذا الفضاء خرج موسى حين زيل زويله (أى زال جانبه ذعرا وفرقا) وطلبه قتيله وزين له الفرار خليله فحوته هذه الرمال فاذا الأمن سبيله واليمن دليله .

وعلى هذه الارض مشنت السماء الطاهرة والنيرة الزاهرة والآية المتظاهرة أم الكلمة وطريدة الظلمة سرحوا في عرضها فأخرجوها من أرضها ٠٠

وينهى شوقى قصيدته غير المنظومة بقوله: وتريا اسماعيل بعث الحاسرين وحشد الحافرين وقرب المسافة للمسافرين ، غير وجه السفر فقيل ما بلغ غاية الظفر وقيل وقع الحافر فيما حفر ثم انظروا اليوم تريا القناة في يد القسوم (الانجليز) ان امنوا ركزوها وان خافوا هزوها ٠

وفي كلام شنوقي هذا تورية تحتمل معنى الرمح رقناة السويس ٠

# الجانب الكئيب في قناة السويس

مثلاً الجانب الكئيب والحزين في قناة السويس فيتمثل مثلاً في السيسخرة: لقد حدث في حفر قناة السويس، أفظع ألوان السيخرة والتعذيب ومنذ يوم ٢٥ ابريل ١٨٥٩ الذي أقيم فيه ملي في بور سعيد ماحتفال مهيب قام فيه دلسيبس بضرب أول معول في أرض القناة واقتدى به الحاضرون من أعضاء مجلس ادارة شركة القناة ٢٠٠ منذ ذلك اليوم، بدأت أخطر عمليات السخرة في التاريخ ٠

لم يكن عدد سكان مصر يزيد وقتئذ عن سنة ملايين من البشر .

وكان عدد الذين استخدموا في حفر قناة السويس يزيد عن ٥٠ ألف عامل ، وكان بعضهم يموت في الطريق الى القناة من الجوع ، أو البرد ، أو الرض أو الخوف ٠

وكان عمال الحفر يستبدلون مرة كل شهر وكان الجباة يتولون خطف الفلاحين من قراهم بقوة القانون ، ويبعثون بهم ـ وأحيانا يربطونهم فى سلاسل ـ الى مناطق الصحراء الجرداء ،

وكانت شركة القناة القائمة على الحفر لا تهتم أبدا بتغذية أولتك العمال ولا بصحتهم بطبيعة الحال •

وكانت لا تدفع لهم أجورا مناسبة بل وفي معظم الأحيان لم تكن تدفع لهم احورا على الاطلاق •

وفى عام ١٨٦٢ ـ بالذات ـ ضبج العمال بالشكوى من العفن الذى أصاب البسكويت الذى كان يقدم اليهم ـ تصور عمال حفر يتغذون بالبسكويت العفن الذى كانت عليهم توزعه الشركة ـ كما ضبجوا بالشكوى من ندرة الماء ومن الاوبئة التى انتشرت بينهم وقتلت الكتير منهم فكانوا يموتون كالذباب •

وليس أدل على سوء الحالة الصحية ، التى ذهب ضحيتها آلاف المصريين من العمال والفلاحين بسبب اهمال الشركة ـ ما ننقلله عن مذكرات نوبار الخطية والوثائق الرسمية المستمدة من محفوظات وزارة الخارجية البريطانية في لندن ووزارة الخارجية الفرنسية في باريس جمعها د • محمد صحيبرى وقدمها في دراسة له عن « فضيحة السويس أكبر فضيحة مالية في القرن الناسع عشر » :

● أرسل الوالى من الصعبد ٥٠٠ جندى كانوا موضع عنايته ورعايته فأركبهم سفينته البخارية الخاصة في النيل حتى القاهرة ومنها انتقلوا بالسكة الحديد الى الزقازيق ومن هناك ذهبوا الى وجهتهم في البرزخ ٠

وعلى الرغم من احتياطات الحكومة فانهم لم يستطيعوا البقاء يوما واحدا وثاروا على ضباطهم في اليوم التالي لوصولهم وفروا على بناطهم

وقد قدر بعض الكتاب الفرنسيين عدد العمال ( الحقيقى ) به ٢٥ ألفا ونحن لا نمارى فى صحة هذا الرقم اذا أسقطنا من الحساب المثل هـ ٢٥ ألفا أيضا من عدد العمال الذين يتجمعون بأمر السلطات من شتى النواحى وهذه العملية الدقيقة قد تستنفد مدتها شهرا » •

ومهما كان من الأمر فان أولئك الكتاب يعترفون صراحة بالحسارة الكبيرة التى أصابت الزراعة والأضغال العامة بسبب تسميخير هذا العدد الضخم في أعمال القناة دون أعمال الزراعة •

● كتب أوليفيار بريت أحد كبار مهندسى الشركة فى كتاب له أصدره عن تاريخ قناة السويس فى عام ١٨٦٢ كتب يقول: « وحتى بعد انزال عدد العمال الى رقم ٢٥٠٠٠ فاننا نعترف بان الزراعة قد حاقت بها خسارة جسيمة بسبب حاجة الشركة الملحة ومطالبها التى لا نتهى : صحيح أن الحكومة المصرية قد استعملت أحيانا عددا أضخم من العمال وربما اجتمع منهم فى صصعيد واحد مائة ألف ، ولكن كان ذلك لفترة قصيرة من الزمن نسبيا .

وفى أوقات من السنة كانت العناية بالزراعة تتطلب اليد العاملة كنها ، فى حين أن الشركة منذ ١٨٦١ ولسنوات طويلة مقبلة تحتاج بصفة مستديمة الى ٢٥٠٠٠ عامل •

وهذا بلا ريب وضع غير طبيعي » •

- وفيما تقدم اعتراف صريح بأن الشركة خرقت اتفاقية ٢٠ يوليو ١٨٥٦ التى نصت المادة (٢) منها على أن عدد العمال يجب أن يراعى فيه حاجة الزراعة الى اليد العاملة في مراقبتها وعبنا حاول نوبار باشا انقاص عدد العمال الى ١٠٠٠ مع زيادة الأجور الحاليسة غير المجزية ، ولكن مجلس ادارة الشركة اجتمع في ٢٩ أكتوبر ١٨٦٣ ورفض الطلب الذي تقدم به نوبار باشا ٠
- للعلم كان الفـــلاح الذى يجبر على العمل فى حفر القناة يتحمل نفقات الطريق والأسفار ، ولا يتقاضى من الشركة ــ اذا تقاضى ــ الا قرشين صاغ فى البرم مع أنه يأخذ من العمل فى الحقل ستة قروش \*

ولم تكن المدة التي يسبخر فيها الفلاح أو العامل في الحفر أقل من ٠٠ يوما ٠

وللعلم أيضاً لل كما تؤكد سجلات وزارة الخارجية الفرنسبة عن برقيسة لنوبار لل ان مصر كانت تخسر سنويا نتيجة لقصور الانتاج المترتب على نقص الأيدى العاملة المسخرة في القناة ما لا يقل عن ٢٠٠٠٠٠٠٠ فرنك •

# السيخرة في حفر القناة

● وتقول الكاتبة الفرنسية الكبيرة مدام جولييت آدم في كتابها : « انجلترا في مصر » عن موضوع العمال المصريين الذين سيخروا لحفر القناة ، وما قالته ـ وهي الكاتبة الفرنسية المرموقة ـ يكمل ما قاله بعض الكتاب والسياسيين الفرنسيين عن هذا الموضوع الخطير: «كان العمل في القناة بطينا في البداية لقلة خبرة العمال بالعمل وفلة عددهم ولأن المياه العذبة كانت ترد إلى مكان حفر القناة بكل صعوبة قبل ان تحفر برعة الاسماعيلية .

ولما رأى دى لسبس هذه الصعوبات استعان بوالى مصر سسعيد باشا فزاد عدد العمال عشرة آلاف عن العدد الذى كان مفدرا من قبسل فى شرائط الشركة فصار خمسة وثلاثين الف عامل ٠

کان هؤلاء العمال \_ مدام جولیت آدم \_ یساقون الی العمل بلا أجر عن طریق السخرة و کانوا یسامون سوء العذاب من شدة الهجیر وقلة الغذاء ومشاق العمل حبی ان عددا کبیرا منهم یربو علی ۲۰۰ الف نسمة قد مات بسبب الأمراض التی ولدتها لهم هذه المتاعب دون آن تقدم الشركة أو الحكومة المصرية عوضا عنهم لاسرهم وأعلنم »: ومدام جولییت آدم ، التی تشهد تلك الشهادة من کبریات الکاتبات الفرنسیات ، و کانت زوجة لرجل فرنسا الکبیر ادمون آدم من أکبر زعماء الحزب الجمهوری الفرنسی ولها أکثر من خمسة و أربعین کتابا من أنفس الکتب فی کافة الموضوعات وهی الأم الروحیة المصطفی کامل .

● وقد ذكر الأستاذ نجيب مخلوف في كتاب له غير متداول عن نوبار باشا: أن نوبار باشا طلب انقاص عدد الفعله الذين مستغل الواحد منهم بأجر فرنك بل أقل في اليوم ، ونقد حق لنوبار يطلب انقاصهم وينظر اليهم بعين الأهمية وهو لم يطلب سوى الغاء الاشغال الشاقة وقد خفي على الموسيو \_ هكذا في الأصل \_ ديليسبس ما لطلبه نوبار باشا من الأهمية فاحتج ببراعته المعروفة على طلب انقاص العدد وبني احنجاجه على أن القوانين العثمانية كلها تجين السخرة ومع ذلك كان اشتغال الفلاحين المصريين في السويس لا يعد سيخرة في رأى دليسبس •

ولكن فات الموسيو ديليسبس ان الدستور لا يجيز تلك السخرة وان المادة ١١٠ من قانون الجزاء العنمانى تحرمها تحريما صريحا ٠ أما قوله ان استغال الفلاحين المصريين ليس بسخرة فلم يكن يقنع نوبار باشا بأكتر من قوله ان القانون العثمانى يجيزها ، ونوبار \_ هكذا يقول مؤرخه نجيب مخلوف \_ ولعلها أول كلمة طيبة تقال فى نوبار باشا \_ كان ميالا أشد الميل الى الافكار الحرة ويتألم كل التألم من نزع حرية الألوف حبا بمنافع الأجانب وكان اذ ذاك عشرون ألف عامل يستغلون بشركة السويس تاركين عيالهم وحرفهم وزراعتهم بالقسر عنهم .

زد على ذلك انهم كانوا مضطرين للرجوع وقت صرفهم على نفقتهم الخاصة وبعضهم كانت منازلهم بعيدة جدا فاذا أضيفت هذه المتاعب الى خسارتهم في

زرعهم وضرعهم وتجارتهم وسائر مرافقهم اتضح مقدار العناء والبسلاء الذى كانت تقاسيه البلاد من جراء استخدام أبنائها قسرا واضطرارا •

# وبمضى مؤرخ نوبار باشا قائلا:

« ولو كان العناء مقصورا على العشرين ألف المذكورين لهان الأمر قليلا ولكن العشرين الفا كانوا قادمين أو آخذين بالاستعداد للقدوم محل الشغل فليس بالهين السهل على نفس الوطني الأبي أن يرى نحو ستين الفا مبعدين عن عيالهم وعن الزراعة والصناعة والتجارة وليس لهم من فائدة تعوضهم عن بعض الحسارة وتهون عليهم المتاعب » .

#### ● شهادة أخرى لها وزنها:

فال المدير الأول للاشغال في أحد تقاريره: ان من اعظم المنافع هسو استطاعتنا أن نحفر بأيدى العمال معظم ما يمكننا حفره من القنال البحرى بين بحيرة التمساح والبحر الأحمر ومما يجب ملاحظته ان هذه الطريقة لحفر القناة لا تنحصر منفعتها في تسهيل العمل والاسراع به بل تعود بتقليل النفقات كثيرا فان المتر المكعب من اليابسة بأيدى العمال لا يقتضى من النفقة سوى ثلثى ما يقتضيه المتر الذي يحفر بالآلات •

فالظاهر مما تقدم أن الذي يحمل كبار رجال الشركة على استخدام ذلك العدد انعظيم كان حدا للاقتصاد لا للضرورة العظيمة والحاجة الماسة •

وكان ديليسبس قد وعد بأنه لن يحتاج الى أكثر من خمسة آلاف عامل ولكنه الجشم!!

### كنا أسبق دول العالم في انشاء حياة نيابية حقيقية

● وكان من أخطر ما مر بمصر طوال القرن التاسع عشر تلك الحياة النيابية التي عاشتها مصر بين مد وجزر ، بين قوة وضعف ، وقد سبقت مصر كثيرا من الدول الأوروبية في الحياة النيابية • والجدير بالذكر أن محمد على باشا قد أسس ديوانا عاليا يتداول مع أعضائه في الشئون المتعلقة بالحكومة قبل الشروع في تنفيذها وكان رئيس هذا المجلس يسمى كتخدا بك ، أو كتخدا باشا وهو بمثابة وكيل محمد على ، أو نائبه ثم ألف محمد على – في عام المدورة يتألف من كبار رجال موظفي الحكومة والعلماء والاعيان برئاسة ابراهيم باشا •

عدد أعضاء ذلك المجلس ١٥٦ منهم ٣٣ من كبار الموظفين والعلماء ، ٢٤ من مأمورى الأقاليم ، ٩٩ من كبار أعيان القطر المصرى و كانت مهمة المجلس قاصرة على مسائل الادارة والتعليم والأضغال العامة وكان رأيه استشارى بحت وقد عقد المجلس أول اجنماع له في ٢ سبتمبر ١٨٢٩ في قصر ابراهيم باشا ( القصر العالمي ) ومن الاعضاء الذين حضروا ذلك الاجتماع السيد البحكرى نقيب الاشراف ، حسن أغا رئيس بوابي الركاب العالى وناظر المواشى الاميرية ، وخليل أفندى ناظر الارز والغلال ، وحافظ أفندى معاون الفابريقات ، محمد أفنحى ناظر الارز والغلال ، وحافظ أفندى معاون الفابريقات ، محمد أفنحى محرر المنسوجات ، كاشف أفندى باشكاتب الوقائع المصرية ، وسامى أفندى محرد الوقائع وابراهيم أغا مأمور فره ويوسف أفندى مأمور فوه وصالح أفندى مأمور ميت غمر والسنبلاوين والحاج عبد الرازق أغا مأمور محلة دمنة ،

● ومن قرارات المجلس في اجتماعه الاول ما ذكر الأسستاذ عبد الرحمن الرافعي ما ذكر الأسستاذ عبد الرحمن الرافعي ما أن يكون عمل الفلاحين في التطهيرات وبناء القناطر واصلاح الجسور في أشهر توت وبابه وكيهك وطوبة وأمشير وبرمهات وبؤونة لأن انفلاحين بقية أشهر السنة يكونون مشغولين بالازراعة والحصاد وجنى القطن ٠

ومن قراراته أيضا أخذ ألف غلام من القاهرة وبولاق ومصر القديمة لتشغيلهم بالأجرة في فابريقات الحكومة وكذلك أخذ الصالحين من المتسولين للعمل بهذه الفابريقات مع ترنيب أرزاق يومية لهم • ومن قراراته أيضا الزام الموظفين ومشايخ البلاد والعمد الذين تمتد أيديهم الى الرشوة ـ أو كما جاء في القرار البرطيل ـ أو سلب أموال الأهالي برد ما أخذوه ومجازاتهم بالعقوبات الشنهدة •

ولم يطل عبر هذا المجلس ، لأن محمد على حصر السلطة في سسبعة مجالس أولها الديوان الخديوى وديوان الايرادات وديوان الجهسادية ودواوين البحر والأسطول والترسانة وتجهيز المهمات والقروض وسائر حاجات الصناعة والمستشفيات البحرية ثم ديوان المدارس ( الابتدائية والتجهيزية والخصوصية العالية ) والكتبخانات ودور الكتب والاسطبلات الكبرى في شبرا ثم ديوان الأمور الافرنجية والنجارة الصرية ،

وديوان العلاقات الخارجية ثم - أخيرا - ديوان الفابريقات · ادارة فابريقات الطرابلش في فوه وكافة الفابريقات التي توجد في كل أنحاء مصر ·

# مجلس الشورى يمثل الشعب

● وعندما تولى اسماعيل باشا فكر في انشاء مجلس سُدورى على نظام جديد سماه مجلس سُورى النواب وقد أنشأ اسماعيل في ١٨٦٦ ذلك المجلس ووضع له نظاما في لاتحتين: آسمى الأولى « اللاتحة الأساسية » وأسمى الثانية » اللاتحة النظامية » •

ولم يكن للمجلس - كما تقول أحسكام اللائحتين - سلطة قطعية في أى أمر من الأمور وقراراته بمثابة رغبات ترقع الى الخديو وله فيها القول الفصل وعدد أعضاء المجلس لا يزيدون عن ٧٥ عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات ، ويتولى انتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات وجمساعة الأعيسسان في القساهرة والاسكندرية ، وكان عدد نواب كل مديرية بحسب تعداد سكانها وينتخب واحد أو اثنان عن كل قسم من أقسام المديرية بحسب كبر القسم وصغره ، وينتخب نلائة نواب من القاهرة واثنان من الاسكندرية وواحد من دمياط ،

وسن النائب لا يقل عن ٢٥ سنة ولابد من أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ، ركان هذا الشرط قد وضع بعد مضى ثمان عشرة سنة على تأسيس هذا النظام ، وقد كان الخديو هو الذى يعين رئبس مجلس شورى النواب ووكيله ويتمتع أعضاء المجلس أثناء انعقاد المجلس بشيء من الحصانة البرلمانية فلا ترفع عليهم دعوى جنائية في أثناء الانعقاد الا اذا ارتكب أحدهم جريمة القنل .

● وتنص لائحة المجلس على أن أعضـــاء المجلس يحضرون الى المجلس بملابس الحشيمة ويكون جلوسهم فيه بهيئة الأدب، ولا يجوز لأى عضو نشر مناقشات المجلس أو طبعها الا باذن من رئيس المجلس والا كان عرضــة للجزاء الذي يوقعه المجلس و كان تشكيل المجلس يعتبر منحة من الخديو ولذلك كانت سلطته شكلية ٠

ومن أبرز أعضاء مجلس شورى النواب :

نواب القاهرة ـ مثلا ـ موسى بك العقاد ، الحاج يوسف عبد الفتاح ، السيد محمود العطار •

نواب الاسكندرية \_ مثلا \_ الشيخ مصعلفي جميعي ، السيد عبد الرازق الشيوربجي .

نواب روضة البحرين ( الغربية والمتوفية ) ٠

الغربية : أتربي بك أبو العز ، على كامل عمدة القصرية .

المنوفية : الحاج على الجزار عمدة شبين الكوم ، محمد أفندى شعير عمدة كهر عشما ، أحمد أبو حسين عمدة كفر أبو ربيع .

من نواب البحيرة: الشيخ محمد الصيرفي عمدة قلبشات ، حسنين حمزة عمدة البرنجات ، أحمد دبوس عمدة نكلة العنب ، الشميخ محمد الوكيل عمدة سمخراط .

ومن نواب الشرقية والفلبوبية الحاج نصر منصور الشواربى (قليوب) الامام الشافعي أبو شنب (عمدة الخانكة) محمد الشاواربي (قليوب) أحمد أفندى أباظة (منيا القمح) .

ومن نواب الدقهلية ملال بك ، سيد أحمد أفندى نافع عمدة دنديط . محمد بك سعيد ( نوسا البحر ) الشيخ العدل أحمد عمدة جزيرة القباب .

من نواب الجيزة عامر أفندي الزمر ، ابراهيم المنشاوي عمدة زاوية دهشور.

من نواب المنيا وبنى مزار ابراهيم الشريعى ( عمدة سمالوط ) ميخائيل اثناسيوس عمدة اشروبية ، حسن أفندى شعراوى عمدة الطاهرة .

ومن نواب أسيوط: سليمان أفندى عبد العال (سماحل سليم) عثمان غزالى (عمدة بنى رزاح)، رميح شحاتة (عمدة القوصية) وحميد أبو ستيت من أولاد عليوة (جرجا) ومن نواب قننا واسنا محمد سحل (عمدة فرشوط) وأحمد على اسماعيل عمدة السليمية، أما نائب دمياط فقد كان على بك خفاجى وأحمد على اسماعيل عمدة السليمية، أما نائب

وقد افتتح المجلس في ٢٥ نوفمبر ١٨٦٦ وكان رئيسه اسماعيل راغب باشا وقد القي الخديو خطبة العرش في حفله الافتتاح ، التي ركزت على الشوري « وشاورهم في الأمر ، وأمرهم شوري بينهم » وجاء في خطاب الرد على خطبة العرش اشادة بالعزيز ابن العزيز ذلك الجناب الأفخم والداوري الاكرم ، الذي قام بتنظيم أمورها على ساق وقدم وشمر عن ساعد الجد والاجتهاد من تجديد ما انهدم واحياء ما انعدم وأخذ يداوي تلك العلل ويسد ما تخلل بعد أبيه من الخلل الغ ، الغ ، وقد أعلن الرئيس ختام الدورة في ٢٤ يناير بعد أبيه من الخلل الغ ، الغ ، وقد أعلن الرئيس ختام الدورة في ٢٤ يناير الممرد عمران الوطن وعلى الأخص انشاء هذا المجلس ، وانعقد المجلس لدورة ثانية في ١٦ مارس ١٨٦٨ انتهت في ٢٣ مايو ١٨٦٨ ، وكان الانعقاد الثالث في ٢٨ مارس ١٨٦٩ ، والتهي في ٢٢ مارس ١٨٦٩ ،

أجريت الانتخابات الجديدة في ١٨٧٠ وكان من أبرز نواب المجلس الجديد في القاهرة السيد أمين الدنف ، السيد يوسف العقبي .

ومن نواب الغربية والمنوفية الشيخ عيسوى الشريف ( ابيار ) السيد الغقى ( عمدة كمشيش ) شاهين أحمد الجنزورى عمدة تلمشط والشيخ أحمد عبد الغفار عمدة تلا ، على محمود كفر المصيلحة •

وكان الانعقاد الأول في أول فبراير ١٨٧٠ .

وكان دور الانعقاد الناني قد بدأ في ١٨٧١ ، ثم بدأ الانعقاد التالث في ٢٦ يناير ١٨٧٣ .

وقد توقفت أعمال المجاس فلم يدعى للانعقاد أو لم تتم انتخابات جديدة في عامي ١٨٧٤ . ١٨٧٥ وفي عام ١٨٧٦ دخلت الحياة النيابية عصرا جديدا

● وكانت الهيئة النيابية التالنة مفخرة لمصر وللحياة النيابية ونذكر هنا ــ للناريخ وللاشادة بَهذه الهيئة ـ بعض أعضائها : نواب القاهرة : محمود بك العطار ، عبد السلام بك المويلحي ، يوسف العقبي .

نواب الاسكندرية: سليمان العزبي، عبد الرزاق الشوربجي ٠

الغربية : عثمان الهرميل ( عمدة محلة مرحوم ) محمود سالم ( عمدة كفر سالم ) أحمد سالم ( عمدة دهتورة ) مصطفى هرجة شيخ أبو صير • ومن نواب المنوفية مصطفى غنيم الانبابي ( عمدة جزى ) ابراهيم حسن ( عمدة الباجور ) سليمان حسين عامر ( عمدة جنزور ) ومن نواب البحيرة : ابراهيم الديب ( عمدة صفط العنب ) أبو زيد الحناوى ( عمدة كفر عفرانة ) ومن نواب الدفهلية : متولى أفندى أبو شريف ( عمدة ديرب ) عبد الوهاب الشيخ ( عمدة دقادوس ) شلبى حسين ( عمدة سلكا ) •

ومن نواب الشرقية أيوب أيوب ( عمدة الصوة ) محمد رجب كساب ( عمدة غيته ) سيد أحمد رضوان ( عمدة ميت العز ) على عامر ( عمدة العزيزية ) على خليل ( عمدة السعديين ) •

ومن نواب القليوبية: مصطفى علام (سندبيس) وعبد الفتاح زغلول (ميت كنانة) •

ومن نواب الجيزة : رزق عكاشة (عمدة المنيا والشرفا) وحسين عطا الله (عمدة برنشت ) وفضل الزمر (عمدة ناهيا) •

ومن نواب بنى سويف : محمه راضى ( عمدة أنفسط ) وعلى كسساب ( عمدة نزله كساب ) .

ومن ثواب الفيوم: أحمد جاد الله (عمدة السيلين) وأحمد الدهشان (عمدة اهريت) .

سنوات ما قبل الثورة جـ ٢ – ١٩٣٢

ومن نواب المنيا وبنى مزار: بدينى الشريعى (عمدة سمالوط) محمد محمد أبو طالب (عمدة برطباط) خليل عبد الرحيم (عمدة الفشن) حنا يوسن (عمدة نزلة الفلاحين) .

ومن نواب أسيوط محمه عبد الوعاب (عمدة السهامية) وعبد الرحمن وافي (عمدة بني عدى) ميخائيل فرج (عمدة دير مواس) .

ومن نواب جرجا: ابراهيم حسن أبو ليلة (عمدة الريانية) عثمان أحمد همام (عمدة أولاد اسماعيل) محمد حساب عمدة داود وميت سهيل) وعبد الشهيد بطرس (البلينا) •

ومن نواب قنا محمد عبد الله ( عمدة دنستلة ) وطايع سلامة ( عمدة القبلي قامولا ) •

ومن نواب اسنا : أحمد عبد الصادق (أسوان ) محمد سلطان (اسمدا) .

وقد اجتمع مجلس شورى النواب فى طنطا اجتماعا غير عادى فى اغسطس ١٨٧٦ وذلك لتفرير ابقاء نظام المقابلة وفى هذا الاجتساع برزب فكرة محاسبة الحكومة والرقابة على تصرفانها • ولأول درة يؤلف المجلس لجنه من بين أعضائه للذهاب الى وزارة المالية ، لاستحضار الكشوف المطلوبة ولبحث المتحصل من المقابلة قدره ثلانة عشر مليونا من الجنيهان • وقد افتتح الجديو اسماعيل دور الانعقاد الآول فى ٣٣ نوفمبر ١٨٧٦ وكان بصحبة توفيق باشا وزير الداخلية ، وحسن كامل وزير المالية ، وحسن باشا وزير الحربية وشريف باشا وزير الحقائية والخارجية وانهى الدور فى ١٥ فبراير ١٨٧٧ وبدا الدور الثانى فى ٢٨ مارس ١٨٧٨ وانتهى فى ٣٧ يونيو ١٨٧٨ .

وكان آخر دور لانعقاد المجلس في عهـــد الخديو استماعيل ذلك الذي بدأ في يناير ١٨٧٩ ، وانتهى في يونيو ١٨٧٩ ·

وقد لوحظ أن هذه الدورة تميزت بالمناقشات البرلمانية الواعية والحرص على كرامة البلاد .

وقد أبدى النواب استياءهم من تأخير ارسال المشروعات المالية اليهم مع مضى عشرين يوما على افتتاح المجلس ·

وقد وصف الأستاذ الدكتور سيد صبرى أستاذ القانون الدستورى بكلية الحفوق ( جامعة فؤاد ) بأن هذا المجلس أخذ يعارض الحكومة ويطالب بحقوق دستورية ، وقد شبجعته الصحافة على المضى في هذا الطريق وعندما ذهب رياض بأشا وزير الداخلية في ٥ ابريل لينهى دورة اجتماعه رفض المجلس ان ينفض وقام عبد السلام المويلحي زعيم المعارضة وصرح باسم البرلمان بأن أعضساء

لم يفعلوا نبينا وان مهمه الاشراف على أعمال الوزارة لانزال أمامهم وهدا يدعوهم الى البغاء ، وقد أيده جميع الأعضاء بالاجتماع والتفوا حوله وظل المجلس يوالى اجتماعه ، عاد رياض باشا الى الخديو برأى المجنس ، وأيد الحديو حركه النواب والأعيان وكبار الموظفين والعلماء ورجال الجيش بمنح السلطة المنمنعة بها المجالس النيابية الأوروبية وان تكون الوزارة مسئولة أمام المجلس عن الشئون المالية والداخلية وأن تكون الوزارة من المصريين ،

## الفلاح المصرى يحتضر ويفقد أرضه وانتاجه ،

■ ولابد من كلمة عن الفلاح المصرى في تلك السنين المرة التي وصل التدخل الأجنبي فيها بعد اشتداد أزمة الديون الى الذروة : كان الفلاح المصرى بين شقى الرحى : الحديو اسماعيل والأسرة الحاكمة التي تستغل انفلاحين المسائين باستمرار استغلالا بشعا ، والحكومة التي تشفي غلها \_ باستمرار أيضا \_ من الطبقــة الكادحة • اما بفرض ضرائب باهظة واما بالاستيلاء على المحاصيل الزراعية الخاصة بصغار المزارعين ، هذا بالإضافة الى ما يلقاه الفلاحون من المرابين الأجانب الذين كان يحميهم النفوذ الفرنسي والنعوذ البريطاني الذي أخذ يتزايد باستمرار في شئون البسلاد الداخلية وخاصسة في أمورها المالية والاقتصادية : وصفت صحيفة التيمس البريطانية في ١٥ ابريل ١٨٧٨ ما يقاسيه الفلاحون من جيش الموظفين الأجانب الذين جيىء بهدم لاصللح اقتصاد مصر فلم يفعلوا أكثر من انهم ضاعفوا من خطورة الأزمة الاقتصادية ، وحددوا لأنفسهم مرتبات ضخمة ، زادت في مجموعها عن ٢٠٠٠٠٠ جنيه في السنة في مقابل الأعمال التافهة التي يقومون بها • وتمضى التيمس قائلة : الفلاحون الذين جرفهم السيل يساقون الى المحاكم لدفع المتأخسر عليهم من الضرائب ، لقد استمر تحصيل الضرائب من أولئك الذين جرفهم السيل من منازلهم كما جرف منازلهم ، ودوابهم وآلاتهم الزراعية ٠٠ استمر تحصيل الضرائب على شدته وقسوته : ويؤكد كثير من سكان الوجه البحرى أن الربع الثابت من ضرائب هذا العام (١٨٧٩) يجرى تحصيله بنفس الوسائل الشديدة٠ التي كانت متبعة من قبل .

ولعمرى مراسل التيمس فى القاهرة ما ذلك ليحمل على الاستغراب اذا قرن بما سمعه من الاشاعات عن موت الفلاحين فى منعطفات الطرق . وخراب مساحات واسعة من الأراضى وافتقارها من جراء الاعباء الماليسة الفادحة وبيع الزراع لدوابهم والنساء لحليهن وتهافت المرابين على دور الرهن وملئها بسنداتهم وازدحام المحاكم بقضايا نزع الملكية والواقع ما التيمس أيضا ما ناحالة الفلاحين قد تحرجت وضاقت بهم السبل وسدت فى وجوههم المنافذ حتى ان أسلسهم قيادا ، بدأ يسمع أنينه .

ويقول مراسل التيمس أيضا في ٢٣ يناير ١٨٧٩: يوجد في القاهرة الآن مئات من العمد والمسايخ كل يمسل قرية من القرى جاءوا لتقديم العرائض بطئب تخفيض الضرائب، ولقد حاصروا أبواب الوزارات حتى أنك تراهم متر بصين حولها ينتظرون دخول الوزراء وخروجهم بينما عرائضهم قد غطت بلاط المصالح الحكومية ٠

وقد نقل عن التقارير الرسمية المصرية والأجنبية أن المحاكم المختلطة التي أنشئت في عام ١٨٧٦ كانت بمتابة أداة مروعة لاستعباد الفلاحين من الوجهة الافتصادية وقد أدى نظام المحاكم المختلطة - كما جاء في تقرير لورد دوفرين - الى نقوية رغبة الفلاحين في الاستدانة لأن أملاكه أصبحت تعتبر ضمانة قانونية لما يستدينه ، ولم يكن الأمر كذلك قبل انشاء تلك المحاكم ومن وجهة أخرى أعطى هذا النظهام للدائنين سلطة بيع أملاك الفلاحين المدينين ، متى ثقلت ديونهم ، وقد قيل فعلا أنه في سنة ١٨٧٦ ، أصبح معظم الفلاحين لايملكون الأراضي التي يزرعونها وأن تسعة أعشار الأراضي نابعة لطبقات أخرى ، وقد زادت الأموال المدونة في قوائم الرهن من ١٠٠٠٠٠ جنيه عام ١٨٧٦ الى مراسل التيمس أيضا الى أن الفلاح المصرى أصسبح غارقا في الديون أكثر مما كان غارقا فيها في زمن مضي ، فهبوط النيل ، وعجز المحصول يؤديان الى انتقال قسم كبير من الأراضي الى الأجانب ،

# القروض بداية التدخل الاجنبي

ولابد لنا من أن نشير ولو بايجاز شديد الى بداية التدخل البريطانى فى شئون مصر باندفاع شديد خاصة بعد شراء بريطانيا أسهم مصر فى قناة السويس ، وكانت بريطانيا فى البداية تعارض حفر قناة السويس عن طريق شركة فرنسية وكانت فرنسا باستمرار تخشى من التدخسل البريطانى فى الشئون المصرية ، ونذكر انه عندما قام اسماعيل باشا بمساعدة فرنسا فى مد المشوط الحديدية فى بعض أنحاء مصر صاح المحامى الفرنسى المشهور باروش : ان هذه الخطوط أشبه ما تكون بسيوف نارية امتدت الى أحشاء فرنسنا •

وكانت وجهة نظر المحامى الفرنسى الشبهر أن هذا العمسل الذى قام به السماعيل باشا بمساعدة من فرنسا سوف تستفيد منه بريطانيا التى راحت تفكر فى العودة من جديد الى البحر الأبيض المتوسط بعد أن كانت قد قامت بالجلاء عن بعض الجزر التى كانت قد احتلتها ، وبعد أن كانت فعلا قد تاهبت

للجلاء عن مالطة وكان من رأى باروش وغيره من السياسسيين الفرنسيين ، المعارضين للتوسع البريطاني في أفريقيا وآسيا أن فتم قناة السويس للملاحة البحرية سوف تستفيد منه انجلترا اكثر مما تستفيد منه فرنسا ، وقد ذكرت احدى الصحف الفرنسية (صوت باريس) أننا نحن الفرنسيين الذين جذبنا بريطانيا الى وادى النيل: أفد كنا \_ صوت باريس \_ وحدنا أصحاب الحظوة في مصر قبل أن يذهب اليها دلسبس بمشروعه عن القناة ذلك المشروع الذي عارضته بريطانيا بكل قوة ، ثم دعونا بريطانيا لكي تجيء الي وادي النيل ، دعونا خصمنا اللدود بل عدونا اللدود ، دعوناه لكي يطردنا رويدا ، رويدا وها نحن ـ صوت باريس ـ الجانون على أنفسنا العاملون على تأييد نفوذ عدونا في مناطق نفوذنا واحلال سلطته مكان سلطتنا » وقد تحقق ما حسذر منه روس وما تنبأت به صحيفة صوت باريس عندما نجحت بريطانيا في سراء أسهم مصر ـ في قناة السويس ـ لقد كان لمصر من أسهم القناة ١٧٦ر١٧٦ سهما نعادل نصف أسهم الشركة التي بلغت ٢٠٠٠٠٠ سهما ، وكان سعيد باشا قد اشتري تلك الأسهم بمبلغ ٠٠٠ر٢٦٤ر٣ جنيه ولكن اسماعيل باشـــا \_ وتلك كبرى خطاياه \_ عرض تلك الأسهم للبيع وكان عددها في الأصل ١٢٧٦٦٢ سهما باع منها اسماعيل قبل عام ١٨٧٥ ، ١٠٤٠ سهما وقد عرض اسماعيل باشا تلك الأسهم ـ أولا ـ على فرنسا وكان اثنان من كبار الماليين الفرنسيين يتعاوض مع وزير المالية المصرى ( اسماعيل باشا ) لشراء تلك الأسهم نظير ٩٢ مليون فرنك ، وسافر أحدهما الى باريس للتفاهم مع حكومته على تلك الصفقة التي كان يرغب في عقدها كل من ادوارد درفيه وشقيقه أندريه ، غير أن الحكومة الفرنسية. لم ترحب بالعرض في البداية ثم اذا بدزرائيلي رئيس الوزراء البريطانية يتصل بزميله رئيس الوزراء الفرنسية ليفهمه خطورة تدخل الحكومة الفرنسية في شراء تلك الأسهم ، مؤكدا أن المسألة \_ مسألة شراء الأسهم \_ ليست مسألة اقتصادية بل مسألة سياسية تمس المصالح البريطانية في الصميم وكان مما قاله دزرائيلي أن بريطانيا ستقف موقف العداء لكل من يتقدم لشراء تلك الأسهم، وتراجع الماليون الفرنسيون عن الشراء كما تراجعت الحكومة الفرنسية ، وراحت الحكومة البريطانية التي لم تكن قد اشترت سهما واحدا من أسهم القناة نفكر في شراء تلك الأسهم وجرت مفاوضات بني قنصل بريطانيا في مصر الجنرال سنتانتون باسًا وبين اسماعيل صديق باشا وزير المالية المصرية وفي ١٥ نوفمبر ١٨٧٥ اتفق اسماعيل وستانتون على دفع مبلغ ٥٠٠ر٧٩٥٦ جنيها نسا ل ١٠٢ر ١٧٦ سيهما من أسهم القناة ٠

ولكن من أين لبريطانيا \_ الحكومة البريطانية \_ بهذا المبلغ والبرلمان الانجليزى في أجازة ولاسبيل الى دعوته ، وهنا تطل الصهيونية العالمية من جحرها ممشلة في بيت رونشيلد المالي الاسرائيلي الذي ناب عن الحسكومة

الانجليزية في تفديم المبلغ المطلوب حتى انعقاد البرلمان البريطاني في فبراير الانجليزية في المريطاني المبلغ المطلوب حتى انعقاد البرلمان المبلغة ٠

فى يوم ٢٥ نوفمبر ١٨٧٥ - بعد مشرة أيام فقط من بداية المفاوضات - تم توقيع العقد بين الخديو اسماعيل باشا وبين حكومة جلالة ملكة بريطانيا وكتب دزرائيلي الى ملكنه مبشرا بالخبر السعيد ، وبعنت الملكة الى رئيس وزرائها مهنئه بهذا الحادث الخطير والعظيم « فى تاريخ امبراطوريتنا ولكن المبلغ الضخم المطلوب هو الذى يؤلمنى » يولم الملكة بطبيعة الحال ،

## الصهيونية العالمية والاستعمار وجهان لعملة واحدة

● وحول الصفقة الكبرى التى اعتبرها بداية نجاح بريطانيا فى تحقيق مشروعها القديم الخاص باحتلال مصر ، ودور الصهيونية العالمية فى تحقيق تلك السمفقة يقول الأستاذ عباس محمود العقاد فى بحث له عن ١١ يوليو ١٨٨٢ - ضرب الاسكندرية \_ يقول بالحرف الواحد : من العوامل التى مهدت للاحتلال البريطانى لمصر عامل هام لايجوز اهماله عند تقدير الواقع فى كل مسالة خطيرة ولاسيما المسألة المصرية وهو عامل الصهيونية التى تسمى أحيانا باليهودية الدولية .

وقد رأينا طائفة من المؤرخين يتكلمون عن هذا العامل الهام ، في سياسة العالم ، كأنه هيئة منظمة تتألف من شبيوخ محنكين يجتمعون في عواصم مختلفة ويصدرون في كل اجتماع قرارا يتبع الى موعد الاجتماع التالي ويوشك أن تنطبق الحوادث في هذه الفترة حرفا حرفا على ما رسموه ورتبوه ومن بين تلك الحوادك التي لعبت فيها تلك الهيئة المنظمة والتي لعب فيها التدبير المقصود بين أقطاب الصهيونيين من وحدة الغرض والقدرة على اغتنام الفرص والانتشار في جيات العالم ، التي تفتح لهم منافذ الفرصة في أماكن متعددة مع استقبالهم جميعا بأسواق المال والتجار التي تتصل سرا وجهرا بمسائل السياسة وسنرى فيما يلى مثالا للتدبير ، الذي يتم في حينه خطوة بعد خطوة على غير تفاهم سابق فبظهر بعد حين كأنه خطة مرسومة وضعها أناس متفاهمون أملوها على أتباع يدينون لهم بصدق الطاعة واخلاص النية ولا تفاهم في الحقيقة والا اهلاء : اتفق في سنة ١٧٩٨ سنة الحملة الفرنسية أن يهوديا فرنسيا أذاع في باريس خطابا الى قومه يدعوهم فيه الى تأليف مجلس عام يضم اليه مندوبين من اليهود المنتشرين في أنحاء العالم ويكون اجتماعه الأول في باريس لتقديم طلب الى الحكومة الفرنسية يسألونها أن تساعدهم على رد وطنهم القديم ويشفعون هذا الطلب بالسعى الي الاستانة لاقناع السلطان العثماني بقبوله ، وقد جاء في ذلك الحطاب أن البلاد التي يريدونها نشمل الوجه البحرى في مصر ، الى عكا والبحر الميت وسواطي البحر الأحمر وهي رقعة من الأرض تجعلهم سادة التجارة الهندية والعربية والفارسية وان فرنسا يمكن أن نستمال الى هذه المهمة بما يخصنها به من الربح ، والعوض والمقايضة على النفوذ ، وقد بلخ النفوذ الصهيوني أوج القوة والشهرة بين الانجليز \_ كما يقول العقاد \_ في تلك الحقبة وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي \_ لورد بيكنسفيلد \_ دزرائيلي \_ يتولى الحكم من سنة ١٨٧٤ الى سنة ١٨٨٠ وهو الذي اشترى أسهم مصر في قناة السويس من الخديو اسماعيل وخطابه الى الملكة فيكتوريا عن هذه الصفقة يدل على كثير حين يقول:

الآن تمت ، وهى فى يديك سيدتى ، أربعة ملايين من الجنيبات وتكاد تؤدى فورا ، ولم يوجد غير بيت واحد ، يعقدها هو بيت روتنسيلد : لقد سلكوا مسلكا عجبا ، بذلوا المال بهائدة قليلة وباتت حصه الخديو البوم كانها علك يديك سيدتى .

وقد يتراءى لنا أهمية العمل الذي أقدم عليه دزرائيل بتشجيعه بين روتشيلد على اقراض الحديو اذا عرفنا أن حملة الاحتلال قد حدنت في عهد استقال أحد وزرائه استنكارا لضرب الاسكندرية ولكن قروض روتشييلد وغيره قد صورت المسألة بصور الحيطة لحماية حق الدائنين • وقد كان دزرائيلي وراء اقناع دلسبس بالترحيب بشراء الحكومة الانجليزية لتنك الأسهم ، مغريا له بالمعونة الدولية التي تضمنتها شركة القناة اذا تعددت الحكومات التي تنتفع بها ولما حصيل دزرائيلي على الأسهم، قال في جلسة أمام مجلس النواب البريطاني يوم ٢١ من فبراير ١٨٧٦ : انني لم أزل من زمن أوصى بالحصــول على أسهم القناة • وقد عقدتها صفقة مالية وسياسية واعتبرتها صفقة لازمة تفهمني جيدا وتقبلته بالغبطة والسرور ، أما الذين انتقدوني من أجل هــذه الصنفقة فهم كما يخيل الى لا يفقهون المسألة على هذا الوجه » • من هذا القبيل ــ العقاد ــ أثر النفوذ الصهيوني في السياسة الدولية وفي المسألة المصرية على الخصوص : اتفاق في الغرض ، واغتنام للفرصة ، وتوزيع للعمـــل بن دوائر السياسة والمال في مختلف الجهات ·

● ويقول تيودور روذستين ـ الذي كان سكرتيرا للزعيم السوفييتي لينين فترة من الزمن ـ يقول عن تلك الصفقة التاريخية : حدث ان اسماعيل باشا عندما أحرجه دائنوه في سنة ١٨٧٥ ووجد نفسه في حاجة شديدة الى المال لسند نهم دائنيه أن عرض أسهم مصر في شركة قناة السويس وما أسرع ما وتف المسستر دزرائيلي ـ رئيس الوزارة البريطانية اذ ذاك ـ على رغبة

اكديو هذه ، وفي الحال قرر شراء هذه الأسهم بمساعدة بيت آل روتشيلد في لندن .

ولعمرى لقد كان هذا عملا ليست له سابقة في تاريخ انجلترا لأنه كان عملا من أعمال المضاربة الجريئة ٠٠ نعم ان الأسهم عادت بالربح الوفير فيما بعد ولكن لم يكن من حق الحكومة أن تقامر بأموال الأمة في مشروع ربما عاد باخسارة والضرر وفي الواقع لم يوجد في انجلترا يومئذ من أنحى بالأئمة على المستر دزرائيلي على عمله هذا ٠ ومن جهة أخرى كان من البدع المستحدئة أن تشترك الحكومة الانجليزية في عمل تجارى خاص بدون اذن من البرلمان وبمساعدة أهل البيوتات المالية ٠

ولكن السر في هذا العمل الذي لا نظير له يمكن ادراكه من الأطماع السياسية التي كانت حكومة دزرائيلي تحدث نفسها بها حيال مصر بعد أن خفت صوت فرنسا ، فقد علقت كبيرة صحف لندن « التايمز » بتاريخ ٢٦ نوفمبر ١٨٧٥ على تلك الصفقة أن الجمهــور هنا وكذلك في البلاد الأخرى سينظر الى هذا العمل العظيم الذي قامت به الحكومة من وجهته السياسية لا من وجهته التجارية فهو بمثابة مظاهرة للاعلان عن نيات معينة والمبادرة بالعمل الى تحقيقها فمن المستحيل أن نفرق في أذهـاننا بين شراء أسهم فناة السويس وبين علاقات انجلترا بمصر أو بين مصــير مصر وما يحيط مستقبل الامبراطورية العثمانية من المخاوف ، فاذا أدت الثورة والاعتداءات من الخارج والرشوة من الداخل الى سقوط تلك الامبراطورية سياسيا وماليا فقد يتعين علينا ايجاد الوسائل التي تكفل سلامة ذلك القسم من أملاك السلطان لما به من الصلة الوثيقة •

● ويمضى روذستين قائلا: وليس من ريب فى أن الباعث على شراء أسهم القناة كان توقع ما يؤدى اليه اعلان تركيا افلاسها من انهيار تركيا ومصر معا٠٠

واذا كان القدر لم يجر بما توقعوه لتركيا ، فقد عزموا أن يحققوه فيما يختص بمصر ، وهكذا رأينا انجلترا بعد شراء أسهم القناة تخطو أول خطوة علنية للتدخل في شئون مصر \*

وكما هي العادة في كل المشروعات الاستعمارية اتخذت الامور المالية أداة الاعتداء فانه لم يمض ثلاثة أسابيع على ما رزئت به مصر من هبوط سنداتها في بورصة لندن حتى بادر الجنرال استانتون قنصل بريطانيا العام في القاهرة الى اخطار اللورد دربي بما أظهره له الخديو منذ أيام من الحاجة الى رجال أكفاء يلمون بالنظم المتبعة في مالية حكومة جلالة الملكة لمعاونة ناظر المالية المصرية على معالجة الفوضى التي اعترف بها سموه في تلك النظارة و ٠٠ و ٠٠ و

ولم يمض سوى يومين على عفد الصعفة الحاصة بشراء الاسهم ، حسى بادر وفى ٢٧ نوفمبر ١٨٧٥ الجنرال اسناننون باخبار اللورد دربى برغبة الحكومة المصرية فى ارسال لجنة خاصة الى مصر وكان هـذا دليلا على ما بين هاتين المسألتين من الارتباط فشراء الاسهم كان عملا سياسيا أرادت انجلترا أن يكون لها حق قوى يسوغ لها امتلاك مصر اذا ما انحلت أجزاء الدولة العنمانية كما أنه لم يكن ارسال البعثة من ناحية انجلنرا الا سعيا وراء تعزيز هذا الحق باسرع ما يمكن لتحمل الخديو نظير صنيعها عنده على قبول ارشدادها فى ندكل رقادة مالية أيا كان نوعها و

● ووصلت بعئة « كيف » التى فسلت فسلا ذريعا بسبب طيارة اخلى وشرف النفس اللذان تبتع بهما مستر كيف شخصيا وبسبب معارضة الحديو للتدخل البريطانى ، وكان كيف قد أكد فى نقريره أن موارد مصر ادا احسنت ادارتها قامت بسداد اللديون المصرية وان حالة مصر الماليه لا بدعو الى اليآس . بل انها حسنة ودخلها كاف لوفاء الديون وفاء عادلا ، حالة مصر ثابنة ، لأن لها موارد كافية قد نمت فى الماضى وزادت زيادة عجيبة وليس ثمة ما يحول دون نموها ورقيها كذلك فى المستقبل ، ولكن بريطانيا لم تقبل ما جاء فى نقرير مندوبها كيف وانما راحت تلجأ الى أساليب أخرى لتسيطر \_ ماليا \_ على مصر ، وبعد السيطرة المالية تجيء السيطرة العسكرية التى بدأت تأخذ أولى خطواتها فى ١١ يوليو ١٨٨١ حيث بدأ الأميرال سيمور يطلق قنابل مدافعه وبوارجه على الاسكندرية ٠

● ويروى مستر بلنت ـ صديق مصر والمصرين والانجليزى الحر ـ كيف ان الخديو اسماعيل أقام وليمة لمستر كيف وبعثته الى مصر أقامها فى الكشك الحديوى القائم على سهم فع الأهرام ، وكانت من المآدب الشهائقة التى تعود اسماعيل أن يبهر بها عيون الأوربين فلم يكن يعوزها شيء مما يدل على الفرق الشاسع بين غنى صاحبها وفقر أولئك الذين أقيمت المأدبة فى الحقبقة على حسابهم ، ومد لنا السماط على مرأى جمههور من الفلاحين الذين يكادون يموتون جوعا والذين جاء السير كيف لانقاذهم من الخراب ، ومع ذلك لم يظهر على أحدنا أنه فطن الى هذا التناقض فأكلنا كما شئنا وشربنا أفخر الشمبانيا ، ومضى كل منا فى وجهته ولم أستطم الى الآن وبعد الاحاطة بكل ما هنالك أن أدرك حقيقة الحال وما فيها من الشقاء ٠

بعد بعثة كيف Cave ( الانجليزية ، التي أرادت بها انجلترا تمهيد السبيل للندخل العسكرى البريطاني أنشىء صندوق الدين في ٢ مايو ١٨٧٦ ليكون وصيا على مصر ، لا على أموالها وحسب ، ثم أنشىء مجلس أعلى للمالية في ١١ مايو ١٨٧٦ ثم فرضت الرقابة الفرنسية والانجليزية على مصر في ١٨

نوفمبر ١٨٧٦ وأن يتولى الرقابة انجليزى وفرنسى ، الاول ـ وقد سـمى مفتشا عاما ـ يراقب الايرادات والآخر ـ وهو مفتس عام أيضا ـ يراقب المصروفات ، و • و • • وعهد اسماعيل باشا الى نوبار برئاسة مجلس النظار وحدد الحديو في ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ وبام ذلك المجلس كهيئة مستقلة عن ولى الأمر تتميز بتضامن أعضائها في المسـئولية و كون قراراتها تتخذ بالأغلبية ، وقد بادر الخديو فاعتبر اختصاصات ذلك المجلس ـ حتى لا يقال انها تمت بضغط أجنبي ـ متفقة مع أحكام الشريعة الغراء •

• ورأس نوبار باشا تنك الوزارة التي سميت بالوزارة الأوروبية ، لوجود وزيرين أجنبيين أحدهما انجبيزى والآخر فرنسي فيها ، وأصحبح نوبار بأشا وزيرا للخارجية والحقانية واختير رياض باسا للداخلية وراتب باشا للحربية والسبر ريفرس ويلسون للمالية ومسيوى دى بلنيير بادشغال وعلى باشا مبارك للمعارف والأوقاف ومن « مميزات » أعمال تلك الوزارة أنها « نجحت » في الحصول من بيت روتشيله على قرض الثمانية ملايين من الجنيهات ونصف المليون مقابل رهن الأملاك التي نزل عنها بعض أفراد الأسرة الخديوية ومقدارها ٢٢٩ر٢٦٥ فدانا ، وعهد باداريها الى الدومين الذي تديره لجنة دولية من ثلاثة أعضاء أحدهما فرنسي والآخر انجليزي والنالت مسرى ، وقد كان تأليف الوزارة الأوروبية وفيها وزيران أجنبيان من المسائل التي أصابت الكبريب المصرى في الصميم فلأول مرة يشترك وزيران أجنبيان في وزارة مصرية بالاضاف الى عدم ثقة المصريين في رئيسها نوبار باشا ، وكانت أولى مهام نلك الوزارة حماية الدائنين الأجانب . وكانت تلك الوزارة تبسط الرزق على الأجانب وتقتر على الموظفين المصريين ، وقد أحالت ٢٥٠٠ من الضباط المصريين على الاستيداع. وذلك توفيرا للنفقــات ، وقد أبلغ بالقـرار وزير الحربية ، الامــ الذي أدى الى ثورة ستمائة منهم - في ١٨ فبراير ١٨٧٩ - برئاسة البكباشي لطيف بك سليم ، وقد أحاط المتظاهرون بعربة نوبار باسًا ، على مقربة من وزار: الحارجية ، ولكن نوبار باشا لم يكترث بهم وأمر سائقه بالمسير ، وقد تعدى المتظاهرون على السائق ، وأمسكوا بتلابيب رئيس مجلس النظار وطرحوه أرضا واعتدوا عليه بالضرب ، وعندما أراد سير ريفرس نجدته وقام بضرب المتظاهرين تعصاه هجم المتظاهرون عليه وشدوه من لحيتـــه وأدخلوه هو ونوبار باشا الي سراي الوزارة واحتلوا غرفها وقاعاتها ، ولجأ القناصل الأجانب الي الخديو لاعادة الأمر الى نصب ابه وقد لبى الخديو دعوتهم وذهب اليهم فأفسح له المتظاهرون الطريق وهتفوا بحياته ٠

سلاحهم ، وعندئذ دوت طلقة رصاصة لم يعرف مصدرها وأطلق الجنود النار ولكن في الهواء فلم يصب أحد من المتظاهرين بسوء وان كان قد جرح بعضهم ، كما جرح تشريفاتي الحديو وهو الى جانب مولاه اذ صابته ضربة سيب من أحد الضباط ومن نم تفرق الضباط وأطلق سراح الوزراء المحبوسين وأمر الخديو بحراستهم الى منازلهم •

### بدايات الثورة العرابية

وحول غضب الضباط على نوبار باشا وولسون يقول تيودور روذستين : أهاج هذا الحادت وقتئذ النفوس وكان بلا ريب نذير سيو، بما سيتمخض عنه فانه دل على أن الشعب المصرى مهما بلغ ضعفه سأن كل سعب زراعى يعيش جماعات متباعدة فانه لن يضعف أمام الاسسنبداد الداخلى والمخارجي فان هذا الجيش المصرى أو بالأحرى ضسباطه يستطيعون مقاومة الأوربيين وأنهم لن يحجموا عن ذلك اذا تغلب عليهم اليأس ، ومن العبث أن نسمى هذا الحادث وما تلاه من الحوادث الماتلة له ، مجرد شيغب عسكرى فان ما سيعر به الشعب عن بكرة أبيه ولكنه لم يكن قادرا على ابداء رغبت أو العمل بطريقة منظمة ، وقد ضيج الناس مطالبين بتخفيض فائدة الدين وعودة السلطة الى الحديو باعتبار ذلك العلاج الوحيد لتخفيف سخط المصريين الشديد ، ثم أخذت أنهار الصحف تفيض بوصف سوء الحالة التي يعانيها الفلاحون ومع أن التقارير الرسمية أكدت ان معظم الاشاعات مبالغ فيها فان الفلاحون ومع أن التقارير الرسمية أكدت ان معظم الاشاعات مبالغ فيها فان الفلاحون المصريين أشبه شيء بالأشباح ،

على أن العمل الجرى الذى قام به الضباط لم يفتح عين أوروبا فحسب بل فتح عين مصر أيضا ، فقد كان بمثابة شرارة كهربائية فى جو مفعم بالسخط والتذمر فلا تسل عما أدى اليه انفجار ذلك النذير من مظاهرات الى اجتماعات عقدها المشايخ والأعيان والعلماء أقروا فيها التعجيل بوقف النظام الحاضر وألفوا منهم وفودا قابلت الخديو ووعدته بالمعونة فى نضاله مع الأوروبيين وطلبت أن يكون للأمة نصيب فى حكم البلاد •

ويؤكد روذستين أن الخديو اسماعيل برى، من تهمة اعداد مؤامرة الضباط وكل ما فعله أن استفاد من أمور الواقعة!!

● ويؤكد روذستين أن الأوربيين لو كانوا صادفين في دعواهم الخاصة بتحسي الأحوال المالية لمصر ما كلفهم الأمر أكثر من أن يردوا فوائد الدين

الى الحد المعقول وأن يستعينوا بنواب الأمة فى تجديد نظام البلاد ماليا واقتصاديا ولو أنهم فعلوا ذلك لأقاموا مصالح الدائنين على أسس وطيدة ، ولحالوا دون عودة استبداد الخديو اسماعيل الذى كانوا يعتبرونه أساس البلاء ولكن ولكن ودفستين لم يكن فى نية سادة مصر الأوربيين أن يقدموا على أحد هذين الأمرين ، فاما عقد البرلمان فأمر لا سبيل الى النظر فيه لأن مصر الدستورية كانت تقضى قضاء مبرما على ما كانت انجلترا وفرنسا تبيتانه سرا من النيات السياسية لمصر واما تخفيض فوائد الديون فقد كان ولابد من اللجوء الله ان عاجلا وان آجلا .

ويقول مؤرخ نوبار باشا \_ نجيب مخلوف \_ أن الحديو قد أوعز للضباط بأن يتظاهروا تم يقول واذا لم يكن قد أوعز اليهم فانه على الأقل أظهر رضاء على ما فعلوه ، وادعى ويلسون الوزير البريطانى فى وزارة نوبار باشا \_ فى رسالة بعث بها الى مسنر بلنت فى ٣ أبريل ١٨٧٩ أن الحديو هو الذى دبر مؤامرة لقتله لم تنجح ولكنه عومل أسوأ معاملة وأن حكومته \_ الحكومة البريطانية \_ تركته تحت رحمة القضاء وان الخديو يعصر البلاد لآخر قرش وليس فى الطاقة تأخير الحراب : والبلاد بأسرها سائرة الى الدمار وهى موبوءة بالفساد .

● وكان مجلس النظار قد كلف \_ فى ٢٧ مارس ١٨٧٩ \_ رياض باشا وزير الداخلية للتوجه الى مجلس شورى النواب لابلاغ أعضائه بغض انعقاد المجلس ولم يكد رياض باشا يتلو المرسوم الحاص بفض الدورة حتى نشبت معركة عنيفة هى الأولى من نوعها حيث قال النائب محمد أفندى راضى ان مدة المجلس لم تتم بعد ، وقال عبد السيلام المويلحى بك أن المجلس طالب عدم قطع أى أمر فى أى شىء الا باشتراكه وعاد محمد أفندى راضى ليؤكد ان المجلس لا يمكن صرفه الا اذا نظر فى المسائل التى طالب بها وكذلك الميزانية ، ووجه الكلام الى رياض باشا قائلا : لقد أحضرتم أصحاب الجرائيل وأكدت عليهم بعدم درج شىء فى جرائيلهم مما يتعلق بمجلس الشورى والأجانب ، وفى هذا نوع من التضييق وقال رياض باشا انه لم ينبه على كتاب الجرائد الا فيما يتعلق بدرج أشياء فى جرائدهم تخدش أذهان العامة ٠

ويقول محمد أفندى راضى اننا ننتظر من جناب الحديو أن يوافق على اعطاء المجلس حقوقه وطلباته ، ويستقر رأى المجلس على أن يرسل صــورة من المحضر للمعية السنية وصورة أخرى لمجلس النظار •

● وبعد يومين ــ أى فى ٢٩ مارس ١٨٧٩ ــ يتقدم النواب بعريضة الى الحديوى يستنكرون فيها مسلك الوزارة فى امتهانها حقوق المجلس معترضين على المشروع ، الذى أعدته ــ وقتئذ ــ الوزارة ــ وكانت تنوى اصداره والذى

تعلن ميه الحكومة المصرية في حالة افلاس ، وأكد الأعضاء رفضهم لقرار الوزارة بغض المجلس وأعلنوا المتناعهم عن تنفيذ المرسوم ، وقد اجتمع الأحرار في دار السيد البكرى في هيئة جلسة وطنية مطالبين \_ في بيان لهم \_ بتأليف وزارة وطنية مستقلة واقصاء الوزيرين الاوربيين عنها واقتراح اسناد الوزارة الى شريف باشا تكون مهمتها انقاذ البلد من التدخل الأوروبي ومن الحكم

الاستبدادي وتقرير نظام دستوري يحقق أماني الشعب

● وفي ٢ ابريل ١٨٧٩ اجتمع بدار اسماعيل راغب باسا كل من شريف باشا وشاهين باشا وحسن راسم باشا وجعفر بائسا والسياد على البكرى والشيخ الخلفاوى والشيخ حسن العدوى ، وكنير من الأعيان والعلماء والنواب والمأمورين حيث وضعوا ما سمى باللائحة الوطنية التى تتضمن تسوية مالية تقوم على أساس أن ايرادات الحكومة تكفى مصروفاتها بما فيها أقساط الديون العامة ونصت اللائحة أيضا تقرير مبدأ المسئولية الوزارية أمام المجلس : أى تعيين رئيس مجلس للنظار بأمر الحضرة الخديوية يختار النظار وبعد قبولهم من الحضرة الخديوية تتشكل هيئة النظارة وتكون مسئولة أمام مجلس النواب ٠٠٠

● وقد وقع على اللائحة أعيان البلاد وذواتها ، ونوابها وعلماؤها وشيخ الاسلام وبطريرك الأقباط وحاخام الاسرائيليين ، ٩٣ من ضباط الجيش . وقدم وفد من ( الجمعية الوطنية ) العريضة الى الخديو اسماعيل باشا فأقر مطالبهم واستجاب لهم ووافق على اللائحة الداخلية وبعث بنسخ منها بعد ترجمتها الى قناصل الدول في مصر واستدعى الخديو وكلاء الدول الأجنبية في مصر في ١٠ ابريل وأبلغهم بنبأ اللائحة الوطنية التي رفعت اليه وطلب منهم ابلاغ نصيا الى الدول وأخبرهم باستقالة وزارة محمد توفيق باشا وأنه عهد بالوزارة الجديدة الى شريف باشا وقد استدعى شريف باشا وطلب منه أن تكون نظارته مصرية وطنية وتكون مسئولة أمام مجلس النواب ورأت وزارة شريف باشا المجلس جلسته الأولى في ١٧ مايو ١٨٧٩ وحضر شريف باشا الجلسة وأعلن المجلس حلسته الأولى في ١٧ مايو ١٨٧٩ وحضر شريف باشا الجلسة وأعلن بتقديم لائحة الانتخاب بعد أيام وقد وعد النواب بأنه لن يضسح أي قانون ولا يبدل أي شيء من القوانين الموجودة الا باقرار مجلس النسواب ، ثم تقرر وفيما بعد عول الحديو اسماعيل في ٢٦ يونيو ١٨٧٩ .

## ٣ أيام لها تاريخ

● واذا كان يوم ١٧ نوفمبر ١٨٦٩ ـ يوم افتتاح القناة يذكرنا باسماعيل باشا المسرف المتلاف فان يوم ٢٦ يونيه ١٨٧٩ يذكرنا بنهاية كل مسرف متلاف ، في ذلك اليوم وصلت رسالة تلغرافية الى سراى عابدين تسلمها أولا زكى باشا السر تشريفاتي ، وكانت الرسالة مصدرة بعنوان : اسماعيل باشا خديو مصر السابق ، وخشى السردار أن يحمل الرسالة الى الخديو السابق وكذلك أجفل خيرى باشا المهردار ( حامل الختم ) الى أن أقبل شريف باشـــا فرأى من واجبه أن يحمل الرسالة بنفســه الى الخديو الذي تسلم الرســالة وقرأها وطلب الى شريف باشا ، أن يدعو اليه الأمير توفيق باشا فورا ، وكان توفيق باشا قد تلقى رسالة برقية أخرى باسهاد منصب الخديوية اليه وصحب شريف باشا الخديو الجديد الى الخديو السابق وخاطب الخديو السابق « اسماعيل باشا » الخديو الجديد ، ابنه توفيق باشا بقوله : يا أفندينا » وسلمه الحكم ، وقد رحل اسماعيل باشا \_ بعد أن تقرر من الباب العالى اعفاؤه من مهمته \_ الى ايطاليا في ٣٠ يونيو وقال الخديو السابق ، للخديو الجديد مودعا : لقد اقتضت ارادة سلطاننا المعظم أن تكون يا أعز البنين خديو مصر ، فأوصيك باخوتك وسائر الأمراء واعلم اني مسافر وبودي لو استطعت قبل ذلك أن أزيل بعض المصاعب الذي اخاف ان تؤجب لك بعض الارتباك على انني والتي بحزمك وعزمك ، فاتبع رأى ذوى شهوراك وكن أسبعه حالا من أبياك » وقد أقلت الباخرة «المحروسة» ، الخديو السابق أقلته الى نابولي الذي قضى سبعة عشر عاما يحكم مصر بارادته المنفردة •

ويذكرنى ١٧ نوفمبر ١٨٦٩ كما يذكرنى ٢٦ يونيو ١٨٧٩ بيـوم ثالث يختلف عن اليومين السابقين وذلك يوم ٢ مارس ١٨٩٥ يوم وفاة الخايو اسماعيل باشا فى تركيا ونقل جثمانه ـ بحرا ـ الى الاسكندرية وكان حفيد اسماعيل باشا ، الخديو عباس حلمى الثانى فى انتظار جثمان جده فى سراى رأس التين وقد رافقه الى معطة السكة الحديد ، وقد أقلت زوجة الخديو السابق وحاشيتها قطارا خاصا وأقل السردار الأسبق وغيره من كبار رجال الدولة قطـارا خاصا خصصت عربة منه لجثة الفقيد ، وقد بقيت الجشة فى حراسة جيش الاحتىلال الى جانب الجنود المصريين ، وقد وقف فى سساحة ميدان الأوبرا عشرون جملا على كل منها صندوقان مملوان طعاما ووراء الجمال ميدان الأوبرا عشرون جملا على كل منها صندوقان مملوان طعاما ووراء الجمال مست جاموسات كبار وكانت الجاموسات وحمولة الجمال ما يسمى بالكفارة واشترك فى الجنازة ضباط الجيش بملابسهم العسكرية مشـاة على الأقدام ثم حرس السردار على ظهور المجياد بملابسهم العسكرية مشـاخ على الأقدام ثم حرس السردار على ظهور المجياد بملابس زرقاء ، كما اشترك الفقهاء ومشايخ الطرق والذاكرون والأشراف ومشايخ التكايا والدراويش ورواد طلبة العـام الطرق والذاكرون والأشراف ومشايخ التكايا والدراويش ورواد طلبة العـام بالجامع الأزهر ثم تلاميذ دار العلوم ، والرؤساء الروحانيون وقائد الاحتـالال

وكبار ضباطه ثم وكلاء الدول وقناصلها وبعد كل أولئك سار الخديو عباس حلمى ، والى جانبه صاحب الدولة الغازى مختار باسب عن يساره ، وكان الحديو يرتدى ملابس المشير ، وفي ميدان الأوبرا انفصل الجثمان عن المشهد وكانت عربة الحديو في انتظاره فركبها عائدا الى سراى القبة ، وعاد القناصل ووكلاء الدول الى منازلهم : أيام للائة تحمل دلالات خطيرة : يوم عشرف ، ويومان سوداوان بل مغرقان في السواد •

● كان التدخل الأجنبى فى مصر قد وصـــل الى كل مرافق البلاد فى السنوات الأخيرة من حكم الحديو اسماعيل باشا ، فيما عدا الجيش الذى لم يحاول الأوربيون ــ الدخلاء ـ الوصول اليه لأن معظم قياداته كانت شركسية أو غير مصرية ، وكان هناك ـ من قبل الدول الدائنة ـ نقة مطلقة فى قيادات الجيش والاطمئنان الى عدم خروجه على الشرعية ولذلك لم يكن أحد يتوقع أبدا أن بتحرك الجيش المصرى وأن ينوب عن الشعب فى المعبير عن غضبه وسنحله على التدخل الأوروبي وضرورة العمل على النخاص من هذا الندخل والقضاء علىه ٠

وبعد عزل الخديو اسماعيل باشا الحاكم الفوى ومجى- الخديو نوفيق باشا الحاكم الضعبف بدات في الجدر السياسي احتمالات النغيير والتبديل في صدورة الحكم افتعبف بدات في الجدر السياسي احتمالات النغيير والتبديل موعده مما بعث القلق في نفس الخديو توفيق باشا وما جعدله يحاول الارتماء بصورة مؤقتة على أحضان شريف وما جعدله يؤكد عزمه على بذل الجهد وصرف الهمة الى التماس أحسن الوسائل لازالة هذا الاخلال المفسد لكتير من المصالح فيقرر الاقتصاد الحق القانوني في نفقات الحكومة وقد أعاد شريف باشا تشدكيل وزارته وقد دخلها محمدود سامي البارودي كوزير للمعارف والأوقاف •

● وقد حرص الحديو توفيق باشا على أن ينص فى أمر اعتماد باليف الوزارة على ضرورة أن تكون الحكومة دسمتورية ونظارها مسئولين وانه متوفيق باشا ما اتخذ هذه القاعدة مسئولية الوزارة ما للحكومة مسلكا لا أتحول عنه فعلينا ما الحديوى توفيق ما تأمين شورى النواب وتوسيع قوانينها لكى تكون لها اقتدار فى تنقيع القوانين وتصحيح الموازين » • .

وبادر الخديو بتخفيض مخصصات أسرته ، وغير ذلك من الخطوات التي أعادت بعض الرضا الى النفوس الثائرة القلقة !

ولكن لم يكه يصل الفرمان السلطانى فى ١٧ أعسطس ١٨٧٨ حتى أراد الحديو التخلص من شريف باشا وتولى هو \_ الحديو \_ رئاسة الوزارة فى ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ ولكنه عاد فى ٢١. سبتمبر ١٨٧٩ فكلف رياض باشا بتشكيل.

الوزارة وقد ترك رياض باشا لغنصلي انجلترا وفرنسا مهمة نصريف الأمور الهامة والحطيرة وفقا لمصالح الدول الدائنة •

● وكان من الأخطاء التي وقعت فيها وزارة رياض التنازل عن أرباح مصر في فناه السويس وكان قدره ١٥٪ من مجموع الارباح وذلك مقابل ضليل جدا ( ٢٢ مليون فرمك » وهو مبلغ كان من الممكن لمصر أن تجنيه من أرباحها في القناة ، لبضع سنوات •

وبقى عهد رياض باشا بدأ تحرك الجيش اما بسبب تسريح عدد كبير من الضباط بدعوى عدم فدرة الدولة على مواجهه مرتبات الضباط والجنود وكان الجيش قد تعود أن يتأخر صرف المرتبات الشهرية لأيام أو لأسابيع وكان التحرك عنيفا وفويا ابتداء من الهجوم على قصر النيل واطلاق سراح ثلاثة من الضباط ) عرابي ، على فهمى الديب ، عبد العال حلمى ) كانوا قد اعتقلوا في أول فبراير ١٨٨١ أثر تقدمهم بعريضة احتجاج على وزير الحربية رفقى باشا ومرورا باجبار المخديو على اقالة رفقى باشا الى أن بلغت النورة أوجها في المستمبر ١٨٨١ حيث قام الجيش بعظاهرته الكبرى مطالبا باسم الأمة بعزل رياض باشا وتشكيل مجلس النواب وابلاغ عدد الجيش الى العدد المعين في الفرمانات السلطانية ( ١٨ ألفا ) ثم كان ما كان من تأليف شريف باشا وزارته الثالثة ٠

## الشورة في قمة النجاح

● وعن أثر نجاح عرابي وزملاؤه في يوم عابدين قال الفريد اسكاون بلنت : استيقظت مصر في صباح اليوم التالي لنعرف أن المسألة لم نكن مسألة عصيان فقط بل كانت ثورة أيضا وأنه قد وضع حد المحكم الاستبدادي الذي طال عليه الزمن •

وقد وعد الخديو أن يجمع الأعيان ويمنع الدستور وأن تحكم بلاد الفراعنه والمماليك والباشوات الترك من الآن فصاعدا على مقتضى قوانين الحق والعدل لا بواسطة الاجانب ولكن بواسطة نواب الشعب المصرى أنفسهم .

● وكانت الأشهر الثلاثة التي أعقبت هذه الحادثة الشهيرة من اسعد الاوقات التي مرت بمصر ، من الوجهة السياسية ، ويسرني أني حظيت بمشاهدتها بعيني رأسي ولو أني كنت سمعت بها سماعا لشككت فيها وعندي أنها لم يكن لها شبيه في الأيام التي رأيتها في مصر ، وأخشى أن تكون مقطوعة النظير من الأيام التي يمكن أن أراها ، فجميع الاحزاب الوطنية وجميع سيكان القاهرة اتعدوا لتحقيق الفكرة الوطنية وشاركهم الخديو في ذلك على ما ظهر يومنية للناس : وكان قد سر بعد انقضاء الأزمة بنجاح دسيسته ضد رياض والراقبة

الشنائية البغيضة وقد وثق بأن شريف لابد ان يخلص عاجلا أو آجهلا من عرابي .

● ثم أن شريف وزملاء من وجهاء الأتراك لم يكونوا لذلك أقل سرورا بعودة السيطرة اليهم بل أن الأنراك الرجعيين أنفسه قد سروا بما سموه انتصارا على أوروبا ونجا العسكريون من كابوس الخطر الذي طالما هددهم وارتاح المصلحون المدنيون للحرية التي اعتقدوا اليوم أنهم لابد حاصلون عليها أما الذين شكوا وأساءوا الظن لننهاية فقد اعترفوا كذلك بأن النتائج قد بررت الالتجاء بدا لهم فجأة كما يبدو الفجر بعد ليل مخنق طويل •

وتصاعدت من أنحاء مصر صبيحة فرح وسرور لم يسمع متلها على جوانب النيل منذ مئات السنين \*

وقد حدث فعلا أن الناس كان يستوقف بعضهم بعضا في شوارع مصر، ويتعانقون على غير تعارف سابق ، ويبتهجون معا لعصر الحرية المدهش الذي بدا لهم فجأة كما يبدو الفجر بعد ليل مخيف طويل .

وكانت الصحف قد أسرعت بنشر الانباء السارة وقد حررتها رقابة الناس أن يجتمعوا ويتكلموا بلا خوف اينما شاءوا في الاقاليم وبلا وجل من تدخل البوليس والجواسيس

وقد سرت عدوى السرور الى كل الطبقات فالمسلمون والمسيحيون واليهود قد سروا جميعا وشاطرهم السرور جماعة الأوربيين الذين كانت لهم صلات وثيقة بالحياة الوطنية •

وقد اعترف القناصل الاجانب أنفسهم بان العصر الجديد خير من العضر القديم وان رياض قد أخطأ وان أعمال عرابي اذا لم تكن كلها سديدة فليست كلها خطأ » ·

و بعد تأليف وزارة شريف باشا التالية وهى الوزارة التى رحب بهسا الشمب على نحو ما جاء فى كلمات اسكاون بلنت توالت الاحداث السياسية فى مصر بسرعة غريبة على ما هو معروف من استمرار التدخل الفرنسى والانجليزى بصفة خاصة والأوربى بصفة عامة حتى فى وضع الدستور المصرى بين مصر وبريطانيا والهزيمة الكسرى لنا فى موقعة التل الكبير ودخول الانجليز ومن استقالة وزارة شريف باشسا الى تأليف وزارة سامى البسارودى التى ألفها بضغط من العسكريين وكان أحمد عرابى باشا فى تلك الوزارة وزيرا للحربية والبحرية ، وبعد استقالة تلك الوزارة ووقوع مذبحة الاسكندية فى ١١ يونيو ١٨٨١ وضرب الاسكندرية فى ١١ يونيو ١٨٨١ ونشوب الحرب بين مصر وبريطانيا والهزيمة الكبرى لتا فى موقعة التل الكبير ودخول الانجليز بين مصر وبريطانيا والهزيمة الكبرى لتا فى موقعة التل الكبير ودخول الانجليز بالماصمة المصرية فى ١٤ سبتمبر ١٨٨٧ وبداية عهسد جديد من الاحتسلال

البريطاني لمصر ، أسوأ أنواع الاحتلال الأجنبي اذا جاز القول بوجود احتلال سيء واحتلال أسوأ .

ولاننا أكثرنا من الحديت عن وجهات نظرنا في كل تلك الأحداث عند الكلام عن ثورة ١٨٨١ ( ثورة عرابي ) أو هوجة عرابي كما كانوا يسمونها فانني أستأذن في نقل بعض وجهات نظر الأجانب وخاصة من عاصروا تلك الأحدات ووجدت لديهم معلومات دقيقة عن تلك الأحداث:

● يقول سير أوكلند كولفين ، وكان عضوا في هيئة الادارة المدنية بالهند قبل أن ينقل الى مصر وقد حضر مظاهرة الضباط في ٩ سبتمبر أن عرابي قد جاء الى قصر عابدين في الفين وخمسمائة جندي وثمانية عشر مدفعا « ان الماء المهاديء لا يوجد الا في الأعماق وهو المبادئ المنقوش تحت صورة ( دارنج ماسنج ) على جدران المجلس الاستشاري في كلكتا بالهند ٠

وكان كولفين قد نصح الخديو بأن يسبق خصومه الى العمل ومادام رياض يزعم أن هناك آلايين مواليين له فعليه أن يستدعيهما الى ساحة عابدين مع من يمكن جمعهم من رجال البوليس المسلحين وأن يقف على رأس هذه القوة ويقبض بنفسه على عرابى فور حضوره ولكن الخديو رفض رغم تأييه ستون باشا الأمريكي لهذا الاقتراح •

● يقول كولفين: ركبت عربة خلف الخديو وركب الوزراء أيضا كما ركب خمسة أو ستة ضباط مصريون في عربة ستون باشا وذهبنا الى عابدين حيث خرج آلاى الحرس هاتفا بأحر عبارات الولاء للخديو ثم استأنفنا السير الى القلعة حيث رحب بنا الآلاى الموجود بها ترحاب آلاى عابدين ولو أننا علمنا أنه كان يبعث قبل وصولنا ببعض الاشارات الى آلاى عرابى بالعباسية مما جعل الحديو يصمم على الذهاب توا الى قشلاق العباسية ،

وبما أن الساعة بلغت وقتئذ الثالثة والنصف بعد الظهر فقد الحجت على النخديو ليعود الى القصر مستصحبا آلاى القلعة ويرأس هذه القوة بعد ضم آلاى الحرس والبوليس الحربي اليها • ولكنه سار قدما الى العباسية • حتى اذا بلغناعا في الرابعة مساء ( وكان الوزراء قد انفصلوا عنا في القلعة ليعودوا الى القصر ) عرفنا ان عرابي سار بألايه الى عابدين • فرجعنا ادراجنا الى المدينة • ولما بلغنا مدخلها سلك الخديو طريقا طويلا • ودخل القصر من أحسد أبوابه الخلفية • حيث قفزت من العربة ورجوته عدم البقاء في القصر والخروج توا الى الساحة • فوافق على طلبي وخرجنا معا وجاء في أثرنا خمسة من الضسباط الوطنيين وستون باشا وضابط أو اثنان من الأوربيين تفصيل بيننا وبينهم مسافة غير قليلة •

وقد كانت الساحة ممتلئة بالجنود المصطفين حتى أطرافها ليذودوا عبنا البجماهير ودلف الخديو اليها في شيء من الثبات متجها صوب جمهرة مس الضباط في وسط الساحة بعضهم راجلون والبعض الآخر راكبون و فقلت له اذا وفد عرابي عليك فاطلب منه سيفه ومر من معه بالتفرق والانصراف ثم در حول الساحة وكلف كل آلاى على حدة بالانصراف وهنا تقدم عرابي على صهوة جواده و فأمره الخديو بالترجل حيث ترجل وتقدم لتأدية التحيية العسكرية ومن خلفه عدد من الضباط وحارس شرع حربة على بندقيته وفي بند تتلك الآونة همست في اذن الخديو قائلا « هذه لحظتك » فأجاب : « نحن بين تربع نيران » فقلت له : « تشجع » و ولكنه مال على ضابط وطنى في يساره ليأخذ رأيه و ثم اذا به يكرر عبارته السابقة قائلا : « ماذا يمكنني عميله وسحن بين أربع نيران ولا شك أننا مقتولون » !! و

التفت الخديو بعد ذلك الى عرابى وطنب اليه اغماد سيفه فأغمده ٠ وسأله الأمير عن معنى حركته ٠ فأجاب عرابى بأن الجيش جاء الى الساحة باسم الشعب الذى يمثله ٠ ولهذا فهو باسم الشعب المصرى يصر على تحقيق مطالب ثلاثة لن ينصرف بقواته قبل اجابتها ٠٠ وعند ذلك تحول الى الأمسير قائلا: « هل سمعت ما يقول ؟ » فنصحته بالعدول عن مناقشة مثل هذه المسائل مع قائمقامات فى جيشه ٠ واقترحت أن يرجع الى القصر ويتركنى لمعالجة الموقف ٠ فرضخ لرأيى وبقيت أناقش عرابى وحدى محذرا من خطورة الموقف بالنسبة له ولأعوانه ٠ وموضحا ضرورة انصراف الجند قبل فوات الوقت ١٠ وبعسه ساعة تقريبا حضر السير تشارلز كوكسن ووقف الى جانبى أثناء المناقشة ٠ ساعة تقريبا حضر السير تشارلز كوكسن ووقف الى جانبى أثناء المناقشة ٠

أما مطالب عرابي الثلاثة فكانت:

أولا ــ اسقاط وزارة رياض بأكملها ٠

ثانيا ــ دعوة البرلمان للانعقاد •

ثالثا \_ زيادة عدة الجيش الى ١٨٠٠٠ جندى ٠

وبعد انتهائي من المناقشة استانفها السير تشارلز مع عرابي والعصاة بعض الوقت وانتهى الأمر بموافقة الخديو على عزل الوزراء بشرط تأجيل المطلبين الباقيين الى ما بعد الرجوع بشأنهما الى الباب العالى فوافق عرابي على هذا الحل غير أنه قامت صعوبة أخرى حول الرجل الذي ينتخب لرئاسة الوزارة وذلك لان عرابي وأتباعه رفضوا اسما أو اسمين عرضهما الخديو عليهم ومع هذا لم يكد يبدى الخديو استعداده لدعوة شريف باشا حتى قوبل تصريحه بالهتاف بحياته ، وسارع عرابي وزميلاه الى التماس مقابلته لتحديد ولائهم له فاذن بالمقابلة وانصرف الجيش عقب ذلك الى معسكراته في هدوء \*

● وكانت المفاوضات مع شريف باشا لكن يرأس الوزارة الجديدة قد تعدرت ولكنه ، ازاء تعهد النواب والعسكريين بتأكيد ولائهم للنظام ، قبسل فكرة تأليف الوزارة مع شرطين تقدم بهما عرابي وهو اعادة محمود سسامي البارودي الى وزارة الحربية والتاني تنفيذ القانون العسسكري المعتمد من القومسيون في الحال وان كان قد احتفظ لنفسه بحق استبعاد أهم مادة في القانون العسكري وهي الحاصة بزيادة الجيش الى ٢٠٠٨/٠ جندي » ومما قاله سير شارلز كوكسن : كان لحادث عابدين دلالاته ونتائجه فقد دل على وجود حزبين ضد الخديو أحدهما جيش متمرد يرتعد خوفا من معاقبته ، والآخر رجال مدنيون من بقايا اسماعيل بتظاهرون بحب الدستور ويتطلعون \_ كما قال كرومر \_ الى تحقيق أهداف وطنية « مغشوشهة » ولكن نظرا لأنهم يمتلون العناصر المدنية في المجتمع فانهم يعارضون أية فكرة ترمى الى تأليف حكومة عسكرية بحتة ،

 ولا شك \_ كرومر أيضا \_ أن اهتمام الساسة كان منصرفا الى فصل هذين الحزبين عن بعضهما والحيلولة دون الدماجهما معا لأنه اذا اعتقد الحزب الوطني المكون من أولئك المدنيين أن آماله لن تتحقق الا بتأييد الجيش ٠٠ فان سلطة النخديو لا تتقوض وتتلاشي فقط ، بل ان كل أمل في انشاء نظام للحكم تسود به السلطة المدنية على السلطة العسكرية لن يتحقق ومن الحكم المأثورة عن البرنس بسمارك قوله : « أن السياسة عن الحرفة التي تعلمنا كيف نساير أسلوب الزمن وكيف ننتفع من الظروف والاخسوال التي لا تكون في صالحنا ٠٠ » وقد كان أحجى بالخديو في ذلك الظرف أن يتصرف بوحي من هذا المبدأ السياسي ، سيما وأنه يكره هذا الحزب وذاك على السواء وان مصلحة أسرته المالكة من جهـة ومصلحة بلده من جهـة أخرى توجبان عليه مداراة الحزب الثاني ( الحزب الوطني ) ليستطيع كسر شوكة الحزب ( العسكري ) على الدوام ولكنه لم يكن مع الاسف من الكفاية السياسية بحيث يدرك كيف يغتنم الفرصة حين تسنح له • ويضيف كرومر الى ذلك قوله \_ وهو يتحدث عن غدر الحكام الشرقيين ودسائس القصور الحاكمة وعن العقبة التي لها ما ببررها وهي أن وراء كل اجراء حكومي مؤامرة! وقد كان أحرى بالخديوي أن يدرك أن أقل همسة تنم عن سوء نيته تكفى للقضاء على سمعته واخلاص شعبه له وإن الحذر التام هو الواجب الذي يتحتم عليه أتباعه ولو أتبع الحديو خطة تقوم على الشجاعة والصراحة مع القضاء على دسائس القصر بشدة لكان من المحتمل أن ينجم في أزالة مخاوف الضباط •

● فى برقية بعث بها سير ماليت الى حكومته فى ٢٦ ديسمبر ١٨٨١ وصف فيها حركة الشعب والجيش بأنها حركة مصرية لا شبهة فيها ضه استبداد الحكم التركى ومع انها موجهة فى الاصل ضهد الاتراك فانها فئ صميمها مصرية وطنية تعنى في الوقت الحاضر بتجنب الاساءة الى الاوروبيين لحاجتها اليهم في الصراع القائم ، بينها وبين خصومها المساشرين ورغم ذلك لا تستطيع أن تبذل ودها للاوربيين أو تتمنى شيئا غير النخلص منهم في يوم من الأيام .

ويقول كولفين بصراحة ووضوح: ليس من الحكمة عدم نشجيع حركه التحرر التي تسير قدما الآن ولعل من الحق أنها تواجه بين الأوروبيين خصوما لا يقلون عنهم من الأتراك ولكنى أعتقد أن الحركة ترجع على الأحص الى سو الروح الوطنية وتهدفت الى منعتة البلاد واذن فمن خطل السياسة ان نحطمها وبما اننى اتمنى لها النجاج يبدو لى انها يجب ان تعلم من الابتداء حدودها الني لا ينبغى تخطيها والا فان رغباتها تزداد وآمالها تتسع بحيث يؤدى العجر على بلوغها الى هزيمة نكراء ، ويجب كذلك في كل ما تم عمله الى الآن \_ أو الدى ينبغى عمله مستقبلا \_ أن لا يتاح للحكومة المصرية أو الاعضاء النواب نسبان ينبغى عمله مستقبلا \_ أن لا يتاح للحكومة المصرية أو الأعضاء النواب نسبان اللدولتين هيمنة مباشرة على مالية البلاد ، وأنهما مصممنان على الاحتفاظ بنات الهيمئة .

ويقول كولفين أن خط السير الذي يشير باتباعه في الظروف الدقيفة الخاصة بنظم الأحوال المدنية هو تنويه الدولنين بواسطة وكلائها السياسيين . تنويها صريحا حازما عما يملكان من مصالح مادية في الادارات الأوربية وعزمهما على المحافظة عليها • مع ترك الحرية للمصريين في اتخاذ ما يروق لهم من الإجراءت التي يديرون بها شؤون البلاد الداخلية ما دامت لا تتعسارض مع الاوضاع التي اكتسبتها الدولتان •

واذا كان الواقع أن ثلاثة شركاء يتقاسمون الادارة المصرية فان واجب الدولتين المحافظة على نصيبهما في هذه الشركة وتقويته وذلك اذا لم تكونا على استعداد لتعديل هذا النصيب • سيما وان المصريين الآن في حالة تطهور وتبدل

لا يمكن للمصريين أن ينظروا إلى المسائل بغير اهتمام أو يسلمحوا بمناقشتها واقرارها بغير أن يدلوا برأيهم فيها • فاذا لم تنفاهم معهم من الابتداء بهيء من الصراحة • فان الموقف يتمخص عن كثير من سوء التفاهم الذي بزيد في مرازة علاقاتنا بهم • أكثر من تأثير البلاغ المزمع ارساله عن نوايا الدولتين • وبخاصة في هذا الوقت الذي يوشنك مجلس النواب أن يجتمع فيه » •

وينقل كرومر واقعة لا أدرى مدى صحتها وان كنت في نفس الوقت لا أستبعد حدوثها : الواقعة أن ضابطا من ضباط الجيش مر على ألفلاحين في حقولهم وابلغهم بان الاطيان المملوكة لاصحاب الاراضي هي ملك حسلال لهم ويعلق كرومن على الواقعة بقوله : « في كلمة مختصرة كانت جميع العلامات

العادية للثورات قد تكاملت » ويقول سير كوكس : ان الاضطراب وعسم الاستقرار في المديريات دفعا الاعيان وغيرهم من ذوى الاملاك الى التحلل من التحالف الذى تسرعوا في عقده مع الحزب العسكرى والى محاولة التخلص من سيطرة هذا الحزب وكان عرابي وزملاؤه قد حاولوا عزل الخديو واستقاط حكم اسرة محمد على وقد ايدتهم فرنسا في عزل الخديو ، ثم عادت - كعادتها وقتئذ ـ في التراجع عن موافقتها على عزل الخديو ،

والذى يهمنى قبل أن أنتهى من الحديث عن تلك المرحلة الهامة من ناريخ مصر والتى كانت أساسا لما حدث فى مصر بعدئة فمأساة الديون التى اقترضها اسماعيل كانت من الأسباب التى أدت الى وقوع الاحتلال البريطانى ، الذى ظل جاثما فوق أرض مصر حتى عام ١٩٥٦ والهزيمة العسكرية المرة التى وقعت فى التل الكبير فى ١٢ ، ١٣ سبتمبر ١٨٨١ دعت الانجليز الى تسريح الجيش المصرى والى ضرورة السيطرة على عملية اعادة بنائه من جديد ، كما أن الحباة الحزبيه التى بدنت فى السنوات الاخيرة من حكم اسماعيل والتى تمثلت فى قيام الحزب الوطنى الذى كان الجناح المدنى لنصورة ١٨٨١ كانت المناخ فى قيام الحزب الوطنى الذى كان الجناح المدنى لنصورة ١٨٨١ كانت المناخ على المبادى الدستورية : يهمنى أن أركز على رأى اللورد كرومر عميد الاحتلال البريطانى المصر والذى ظل بحكم مصر ، بجيش الاحتلال البريطانى أكثر من عشرين عاما ؛ حكمها بالحديد والنار ، ولا شى غير الحديد والنار : يهمنى أن أنقل عن كرومر هذا رأيه فى النورة العرابية كخصم عنيد لتلك الثورة :

ويقول كروه ر: لا شك أن عرابى - كتابع للخديو - كان مذنبا بتهبة التمرد ، فلو أنه حوكم بعد القبض عليه أمام محكمة عسكرية ثم أعدم فورا لما جانب هذا العمل أصول العدالة ، ولكن عرابى كان من الناحية الأخرى بطلا فى أذهان طائفة من الانجليز بينما من الوجهة السياسية المحضة كثر البحث والتساؤل عما اذا كان من الحكمة أن يتسبب اعدامه فى رفعه الى مرنبة الأبطال الشهداء وفوق هذا ليس من السهل تفصيل حدود الشورة المشروعة بعقلية الجماهير وبيان أين نبدأ وأين تنتهى : أى تحديد المرحلة التى ينتقل فيها معسكر للسلام وعدو للمجتمع ، الى مرتبة القائد الذى يتزعم حركة سياسية نشأت لبلوغ أهداف سياسية وتستحق العطف عليها الى حسد ما على الأقل : ان ما اصطلح الناس عليه من مبدأ النجاح يصلح للبت فى هذا السؤال فمن المعلوم المترتبة على تصرفاتهم وحتى من وجهة النظر هذه لم يكن من السهل البت فى مصير عرابى .

فلو أن هذا الثاثر ترك وشأنه في ثورته لما كان هنساك أدنى شسك في انتصاره ولكن بما أن خذلانه يرجع الى التدخل البريطاني ، غمن الحق المطلق

لبريطانيا أن تقرر هي مصيره • ولم يكن من الممكن الارتياب في نوع ذلك العرار • فالرأى العام البريطاني لم يوافق على اعدام المسجونين في جرائم سياسية ، ومن الطبيعي أن تسايره الحكومة الى نهاية من هذا النوع • • وتأييدا لهذا كتب لورد جرانفيل وزير الخارجية يقول :

( ان حكومة جلالة الملكة طلبت الى الخديو أن يعالج الأمر بطريقة أكثر انسانية وتمشيا مع قواعد المدنية الحديثة • وأن يباشر حقه السامى فى استعمال الرأفة أذا تبين أن عرابى لايمكن أن يتهم بجرائم أخرى غير الخيانة والثورة ) •

على أنه كان مشكوكا فيه من الابتداء امكان تطبيق أى جرم من الجرائم التى تستحق أقصى عقوبة فى شرعة الشعوب المتمدنة على عرابى وكان من المحقق أيضا عدم مناسبة اطالة الاجراءات • وبقاء البلاد فى حالة غليان • ومن هنا كان أفضل ما تنتهى الحكومة البريطانية اليه هو تقرير نفى عرابى وأعوانه الرئيسيين فى الحال •

ولكن من الأسف أن هذا لم يحدث ، وأن الأمر العجيب الذى حدث هو أن مصير المسجونين لم يوكل الى الحكومة القوية التى دحرت التورة • وانها وكل الى الحكومة الضعيفة التى أثبتت عجزها عن قهرها !!

لقد سلمت الحكومة البريطانية عرابى وزملاء المعتقلين الى الخديو وربما كانت هناك ندحة ولو قليلة تبرر هذا المسلك ولو أن تسليمهم للخديو كان حقيقيا \_ أو كانت الحكومة البريطانية باعتبار تقرير جلاء جنودها عاجلا قد وقفت بعيدة وبينما الحزب التركى يمعن \_ تحت حماية الحراب البريطانية \_ في الانتقام من العرابيين واشاعة الهلع في قلوب من تحدثهم تفوسهم على الثورة مستقبلا و

ولكن كلا الأمرين كان غير مرغوب فيه ومستحيلا حصوله • ولذلك كان تسليم المسجونين غير حقيقى في الواقع • وكان على الخديو أن يتظاهر بالنظر في أمر عرابي على أن لا يخطو خطوة واحدة بغير موافقة الحكومة البربطانية •

وأكثر من ذلك أنه عندما ألفت الحكومة المصرية محكمة لمحاكمية عرابى استقر الرأى بلا شك وبحق أيضا على أن تكون المحاكمة وهمية ومن هسا نشأت عند الحكومة المصرية فكرة انتقامية غير منتظرة شرعت بها في خلق أشياء تزيد في الظروف التي تسوغ اعدام عرابي في حين أصرت الحكومة البريطانية على أن تكون المحاكمة علنية عادلة يتمثل فيها مستشار أوربي يدافع عن المسجونين و

ولقه اضطرت الحكومة المصرية الى الخفسوع • وتلا ذلك اقرار شروط المحاكمة بعد مناقشات طويلة • وقى ٧ نوفمبر وصل لورد دوفرين الذي أوفه

لمصر في مهمة خاصة الى القاهرة فاستشف الأول وهلة ان الضرورة تقضى بانها، الاجراءات الخاصة بعرابي وتأكد من التحقيق الابتدائي انه الايمكن اتهام عرابي الا بتهمة النورة وقد وضع دوفرين الترتيب الآتي، يعترف عرابي بانه مذنب لنورته على الخديو: تحكم المحكمة عليه بالاعدام، يعدل الحكم الى النفى الى سيلان، وقد استقال رياض باشا احتجاجا على نجاة عرابي من عقوبة الاعدام، وكان رياض باشا يرى ان اعدام عرابي ليس مجرد اجراء عادل بل ضرورة تحتمها مصلحة الدولة .

وقد حمل الأوربيون والباشوات على ليونة المحاكمة ، بينما من الناحية الأخرى استقبلت الجماهير تعديل الحكم بالاستحسان •

### نهاية مؤلمة للثورة العرابية

● كانت بعض قيادات الحزب الوطنى ــ الجناح المدنى لثورة ١٨٨١ ــ نورة عرابى ــ قد اختلفت مع الحزب العسكرى الذى كان قد انفرد بالســـلطة فى منتصف ١٨٨٢ ، وكان ذلك الاختلاف من أهم الأسباب التي أدت الى هزيمة تلك النورة ، ولو قيض للوئام بين الحزبين العسكرى ، والوطنى أن يسنمر أن نجحت بريطانيا ومن خلفها الخديو توفيق باشا فى الحاق الهزيمة بالثورة ، كان من المكن ــ مثلا ــ ان تنهزم الثورة فى معارك القنال لأنها تقاتل الامبراطورية البريطانية بجيوشها البرية وأساطيلهـــا البحرية ، التى تخيف وقتئذ الدول الكبرى ، ولكن كان لابد من أن تبقى ارادة الأمة ، حتى بعد هزيمة الثورة موحدة •

وكان سلطاق باشا ، رئيس مجلس النواب ، والمتزعم الجناح المدنى النورة قد نكص على عقبيه فمن تأييد للثورة في البداية ، إلى مجاهرة بالعداء لها في النهاية ، وكان سلطان باشا ـ أداة قوى البغى والطغيان ـ قد تحالف مع الحديو ، وكان السلطان ـ ألعونة الدول المكبرى والصغرى وقتئذ ـ قد تنكر بدوره لأحمد عرابي بعد أن منحه الوسام المجيدى ، وبعد أن علق عليه الآمال الكبيرة في التخلص من الأسرة الحديوية التي خرجت ـ إلى حد ما على طاعته ، الكبيرة في التخلص من الأسرة الحديوية التي خرجت ـ الى حد ما على طاعته ، لجبنه وضعفه وارتبت في أحضان القوة الكبرى الناشئة « بريطانيا العظمى » ، ووجد عرابي نفسه وحيدا : فرنسا ، وانجلترا وتركيا والجديو وبعض قيادات الحزب الوطني ضده الى جانب فرسان الملك جورج التي لعبت أخطر الأدوار في القضاء على ثورته ، وأعنى بها الرشاوى ، التي لجأت اليها بريطانيا لاستمالة بعض الناس ، وبعض القبائل ، وكم كان محزنا بالنسبة لهولاء الخونة أنهم بعض الناس ، وبعض القبائل ، وكم كان محزنا بالنسبة لهولاء الخونة أنهم وجدوا صفائح الذهب ، التي أعطتها بريطانيا لهم ـ المتقفوا الى جانبها ضعف الثورة ـ مغشوشة ، سطحها فقط هو الذي وضعت فية جنيهات ذهبية أما الجزء الثورة ـ مغشوشة ، سطحها فقط هو الذي وضعت فية جنيهات ذهبية أما الجزء

الأكبر من تلك الصفائح، فقد كان مملوءا بالحديد الخردة ، وهذا جزاء كل من يخون بلده ، وضعبه : استسلمت الثورة ، ودفع الألوف من أبنائها التمن ، وجيء الى مصر ، بداهية من أكبر دهاة الاستعمار ، ودهاقنته ليسيطر على مصر ، وأعطى كل الصلاحيات ليفعين في مصر ، وبعصر ، ما يشياء دون رقيب

● ونجح كرومر فى الله يهرض بقوة السلاح سيطرته على مصر ، وأجرى التغييرات ، والتبديلات فى مرافق البلاد كما أراد حتى باع السفن الحربية : والمصانع المدنية والحربية بتراب الغلوس ، وحتى ألغى أو كاد يلغى تدريس اللغة العربية فى المدارس ، مستبدلا اياما باللغة الانجليزية ، وكانت الكتب الانجليزية التى تدرس للنلاميذ والطلاب فى المدارس مليئة بالشتائم . والانهامات ، ضد الاسلام والمسلمين ، والعرب والعروبة .

أو شريك ٠

ولكن كل ذلك الذي قام به كرومر لم يصل انى جوهر الشعب، لم ينجح فى النيل من صلابة المصريين: لم يستطع أن يغير ذلك المعدن الشعبى المنفيس الى صفيح ، ولئن كان الشعب المصري قد هزم فى نورة ١٨٨١ ودخلت القوات الغازية عاصمته ، ولئن كان حيل بين المصريين وبين انشاء جيش قوى ، ولئن طرد وعذب كل من كانت له اننماءات أية انتماءات الى التورة ، و • و • الا أن جوهر الشعب ظل نفيا ، فما أن ولى الحكم والى متفتح يتميز بالشباب والرغبة فى خدمة الشعب ، اما لأنه أو لأن مستشاريه رأوا فى ذلك مصلحته ، واما لأنه كان فى بداية حيانه ، راغبا رغبة أكيدة فى خدمة بلده • • ما أن وضعت السلطة الشرعية الاسميه فى يد هذا الشاب ـ عباس حلمى النانى ـ وضعت السلطة الشرعية المهرية نظهر من تحت السطح ، وحتى راحت القوى المعرية الوطنية المنظمة فى الحزب الوطنى ، تلتف حول الحديو وتحاول تأييده فى كل الوطنية المنظمة فى الحزب الوطنى ، تلتف حول الحديو وتحاول تأييده فى كل الزعيم الملهم ، ليبعث الحزب الوطنى من جديد وليقود البعث المصرى ، الوطنى ، النوعيم الملهم ، ليبعث الحزب الوطنى من جديد وليقود البعث المصرى ، الوطنى ، من جديد أيضا •

وقد كانت الأوضاع في نهايات القرن التاسع وبدايات القرن العشرين مختلفة ومتشابكة ، ومعقدة أيضًا •

ولذلك لم ينجح بعض الكتاب الذين كتبوا عن تلك المرحلة في ، أن يتعمقوا في تفهم تلك الأوضاع ، تفهما حقيقيا ، حتى تجيء آراؤهم صائبة ، وتجيء كتاباتهم منصفة .

● كانت بريطانيا العظمى فى تلك الفترة قوة كبرى ناشمة ، تتغير بالخيوية والانطلاق وكانت قد حققت انتصارات كبيرة فى آسيا وأفريقيا وأوربا، وكانت قد أقامت بعض التحالفات مع القوى الجديدة الناشعة كألمانيا وهولندا ،

وكانت قد سيطرت سيطرة تامة على مساحات شاسعة من الأراضى فى الهند ، واستراليا وافريقية مكنتها من أن تتزعم الدول الأوروبية عامة ، وكان انتصارها فى مصر \_ 12 سبتمبر ١٨٨٢ \_ ساحقا للغاية ، وكانت قد نجحت فى تكميم أفواه الشعب المصرى وفى أن تستولى على كل خيراته وفى أن تتحكم الى حين فى كل مقدراته ، وكانت فرنسا \_ شريكتها فى التآمر على مصر \_ قد خرجت من الحرب السبعينية مضعضعة ، منخنة الجراح ، وكان شعورها بالنسبة لبريطانيا مملوءا بالعداء ، ذلك أن فرنسا هى التى كانت قد بدأت تتجه الى استعمار مصر ، وفرنسا هى التى تحملت فى البداية عبء مشروع قناة السويس من ناحية بعث الفكرة وتنفيذها فى المرحلة الأولى ، وكانت بريطانيا معارضة لذلك المشروع ، حتى أنها لم تكتب بسهم واحد فى شركة القناة ،

● وكان الدائنون الفرنسيون بمصر يمثلون في البداية قوة ضغط خطبرة على مصر ، وقد اتفقت فرنسا وانجلترا على السير معا خطوة ، خطوة ، ويدا ؛ بيد ، للتدخل في شئون مصر ، ووضعها تحت السيطرة الفرنسية البريطانية : كانت \_ مثلا \_ المراقبة الثنائية ، من ممثلي ، انجلترا ، وفرنسا ، في الوزارة الأوروبية كان وزيران أحدهما فرنسي بلنيير والآخر انجليزي هو ويلسون ، وكان الضغط على الخليفة العثماني من أجل تنفيذ بعض الخطوات التي تريدها بريطانيا وفرنسا ، كان دائما ضغطا فرنسيا بربطانيا : بريطانيا وفرنسا اصرتا على عزل الخديو اسماعيل باشا وضغطتا على السلطان لاصدار فرمان بذلك ،

ورنسا وانجلترا كانتا وراء اختيار ولى العهد توديق باشا ليسكون «خديويا» لمصر، وقد ضغطنا على السلطان للموافقة على هذا الاختيار فلما تأخر الفرمان الخاص بتولية توفيق باشا حكم مصر من قبل السلطان قامت فرنسا وربريطانيا بالضغط على السلطان لاصدار الفرمان، وكانت فرنسا وراء العهرد التي قطعها دلسبس لعرابي، بأن يحمى القناة من دخول القوات البريطانية الغازية لمصر، كما كانت أيضا ورنسا وراء اذن دلسبس للقوات البريطانية بالدخول الى الاسماعيلية ومنها الى الوادى والتل الكبير ولكن فرنسا أحسست ولها الحق بأنها خرجت من العملية كلها بصفقة المغبون: انجلترا أكلت كل شيء ولم يبق لفرنسا، الا الفتات، بل ان هذا الفتات أبت انجلترا الا ان تقاسمها فيه، ولذلك راحت فرنسا تحقد على انجلترا ونحاول أن ترد لها الصاع صاعين فبدأت تثير الخديو الجديد (عباس حلمي الثاني) ضد التدخل البريطاني، وراحت تدس له في قصره العناصر التي تدفعه الى الثورة على البريطاني، وراحت تدس له في قصره العناصر التي تدفعه الى الثورة على لحاربة الاحتلال البريطاني، الذي تنظر فرنسا نحوه نظرة حقد وكراهية لمصالحها الحاصة، بطبيعة الحال بها الخاصة مطبيعة الحال بها المسلحة المال المسلحة المال التي قامت في الأصل المساطها الحاصة مطبعة الحال بها المسلحة المال بها الخاصة مطبعة الحال بها الحاصة مسلحة الحال بها الحاصة مسلحة المال بها الحاصة مسلحة الحال به المسلحة الحال به المسلحة الحال المسلحة الحال به المسلحة المسلحة الحال به المسلحة المسلح

- وكان هناك السلطان ، رجل أوروبا المريض ، الأسمد الرابض على ضفاف البوسفور والذي لم بعد يملك الا سلطات أدبية على امبراطوريته الواسعة الأرجاء التي بدأت تمرض وتشيخ ، وكانت مصر لا تزال حتى بعمد احتلال القوات البريطانية أراضيها جزءا من دولة الخلافة ، السلطان هو الذي يعين والى
- مصر تدفع الجزية للسلطان ١٠ السيادة التركية على مصر اسمية ظاهرة وواضحة لا يمكن محاربتها ، لأنها من ناحية لا ضرر منها بالمقارنة الى العدو الجاثم فوق صدور البلاد ، وهو الاحتلال البريطاني ثم انها متعلقة بالخلافة الاسلامية ، وللخلافة الاسلامية وفتئذ \_ رغم عدم وجود قوة مادية لها \_ تتمتع بنفوذ أدبي ضخم في جميم أنحاء العالم الاسلامي : الرباط بين مصر وتركيا رباط قوى ولكن الكلمة في مصر ، ليست لتركيا ، ولا لمصر ، وانما للاحتلال البريطاني : حتى الخديو لم بكن يستطيع أن ينعم على وعاياه بالألقاب : بك ، بانما وكان يقترح على السلطان والسلطان هو الذي يصدر الفرمانات الشاهانية الخاصة ببراءات تلك الألقاب •
- وكان الدعاء للسلطان على منأبر المساجد كلها ولا يمكن أبدا لأى امام أن يخطب الجمعة ، دون أن يدعو للسلطان ، حتى بعد أن أعلنت الحماية على مصر ، وراحت بريطانيا تقطع ذلك الرباط الذى بين مصر وتركيا لم تنجع فى أن تقطع الدعاء على المساجد وانما غيرته من الدعاء له بالنصر ، الى الادعاء له بالتوفيق ، والى جانب بريطانيا وفرنسا ، وتركيا ، كان يوجد خديوى شاب ، بدأ بداية طيبة وخطا خطوات هامة نحو معارضة الاحتلال ، ويوجد حزب وطنى يقوده شاب ملهم لا هم له الا تحرير بلده .
- وقد أخطأ بعض الكتاب فى تصورهم للعلاقة التى قامت بين الخديو ومصطفى كامل ، والعلاقة التى قامت بين الحركة الوطنية المصرية وبين تركيا ، والعلاقة التى قامت بين الحركة الوطنية المصرية ، وبين فرنسا ·

ولو أنصف هؤلاء لأعادوا كل شيء إلى أصحوله ، ولنظروا الى كل تلك العلاقات نظرة موضوعية : عندما يقوى مصطفى كامل علاقته بتركيا حدولة الخلافة الاسلامية لل يكون مصطفى كامل تابعا لتركيا وانما هو مصطعى كامل كقائد لحركة وطنية لا يريد أن يغضب دولة لها سيادتها الاسمية على مصر ، ثم هو لا يريد أن يغضب الجماهير المصرية ، المنضوية تحت لوائه ، والتي ترى في الخلافة العثمانية ، ومزا يجب الالتفاف حوله ،

وعندما تتقرب فرنسا الى مصطفى كامل ، أو يتقرب مصطفى كامل الم فرنسا فليس فى ذلك الا السياسة الحكيمة من الجانبين : مصطفى كامل ضد

الإحتلال البريطانى ، وفرنسا ضد الاحتلال البريطانى ، وعدو عدوى صديقى ، ثم ان هذه العلاقة ليست علاقة تبعية بدليل أنها تغيرت عام ١٩٠٤ بعسد أن غيرت فرنسا توجهاتها السياسية ورأت مصلحتها فى الاتفاق الودى مع انجلترا تطلق بريطانيا يد فرنسا فى الجزائر ، وتونس ومراكش ، وتطلق فرنسا يد انجلترا فى مصر والسودان ، وكذلك كان الأمر مع الخديو : الحديو يقف الى جانب الحركة الوطنية ويناصرها ويعادى الاحتلال البريطانى ، اذن لابد من أن تقف الحركة الوطنية بقيادة مصطفى كامل الى جانبه ، الى أن يغير موقفه فتتقارب مع الاحتلال البريطانى ويتفق واياه على اقتسام السلطة ، أو اقتسام المنافع فتخرج الحركة الوطنية على الغديو (الحاكم الشرعى) .

● الخديو يرى في الحركة الوطنية قوة ضخمة هو في أمس الحاجة البها للانتصار في معركته ضد كرومر: انه يدعم الحركة الوطنية يقدويها ، يمدها بالمال والنفوذ ، و • و • وهو الحاكم الشرعي للبلاد ، ليس أجنبيا وليس معاديا للتوجهات الوطنية ، ولكن عندما يعمل الخديو على تفتيت الحركة الوطنية وخلق أحزاب جديدة تتصارع وتتقال ، لابد من الحروج على الخديو ، ومناصبته العداء ، وليس في ذلك ما تؤاخذ عليه الحركة الوطنية المصرية بل انه ليحسب لها أنها يقظة : تستفيد من كل الظروف وكل الأشتخاص ، مادامت تلك الاستفادة لا تغير لها مبدأ ، ولا تفرض عليها أية التزامات تعوق حركتها •

### بداية ثورة صحفية شعبية

● ولكى تتضم الصورة تماما لابه أن نشير الى صمحافتنا فى تلك الفترة ولو من قبيل التسجيل: كانت « الحوادث اليومية » – كما يقول طانيوس عبده – بكر الصحف العربية فى العالم أجمع أصدرها الجنرال بونابرت فى القلل المصرى ١٧٩٩، وعهد بتحريرها باللغة العربية الى اسماعيل بن سعد الخشاب وعاشت ثلاث سنين اختفت حين رجع نابليون بونابرت الى فرنسا من مصر ، سنة ١٨٠٠.

ثم تلتها « الوقائع » في ٢٠ نوفمبر ١٨٢٨ التي أصدرها محمد على باشا الكبير لنشر اعلانات وأوامر الحكومة الرسمية بعناية الدكتور كلوت بك وقد فوض ادارتها وتحريرها الى رفاعة بك بن رافع الطهطاوى ٠

وفى ١٨٦٣ صدرت: موسوعة الطب لصاحبها محمد على باشا البقلى رئيس الأطباء بمصر وساعده بتحريرها ابراهيم الدسوقى وهى أول مجلة صسددت باللسان العربى فى القطر المصرى وكان شعارها: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ٠٠٠ ثم، صدرت فى ١٨٦٦ صحيفة وادى النيل (منياسية علمية أدبية) لعبد الله أبو السعود ٠

ثم نزهة الأفكار (سياسية أسبوعيه ) مدرت بالقاهرة ١٨٦٩ لماحبها ابراهيم المويلحى بك ومحمد بك عتمان جلال ، ولم يظهر من هذه الجريدة غير عددين واحتجبت •

وفى ١٧ ابريل ١٨٧٠ صدرت « روضة المدارس » المصرية لصاحبها على فهمي بك نجل رفاعة بك العلهطاوي ٠

وفي ١٨٧١ صدرت « النحلة الحرة » لصاحبها القس لويس صابونجي ٠

وفى ٣١ ديسمبر ١٨٧٥ صدرت الأهرام ـ بالأسكندرية لصاحبيها سليم وبشارة تقلا ، ثم أصبحت يومية تصدر من القاهرة .

وفى ١٨٧٧ أصدر الشيخ بعقوب صنوع «أبو نظارة زرقاء » صدرت فى القاهرة ثم غضب على يعقوب الخديو اسماعيل فنفاه الى الخارج وفى بايس أصدر هناك يعقوب صنوع الجريدة وصدرت « مصر » لسليم نقاش وأديب اسحاق ، كما صدرت « الوطن » لميخائيل عبد السيد وهى أول جريدة قبطية في مصر .

وفى ١٨٧٨ صعدت « القاهرة الحرة » لسليم فارس الشعدياق « والبوسفور » باللغتين العربية والفرنسية لصاحبها بول جيرو •

ثم أصدر أديب استحاق وسليم نقاش « التجارة » في ١٨٧٩ ، وأصدر سليم نقاش \_ في ١٨٧٩ \_ المحروسة •

وفى عام ١٨٨١ أصدر أحمد بك حمدى « المنتخب » كما أصحدر أديب اسمحق « مصر » وصدرت جرائد النورة العرابية : « التبكيت والتنكيت والتواد وتوفيق ، والحجاز التي سماها عرابي « لسان الأمة » وكان صاحب معظم هذه الجرائك عبد الله نديم ٠

وأصـــدر حمزة فتح الله ـ بالاســكندرية ـ ( ۱۸۸۲ ) البرهان
 والاعتدال كما أصدر عبد الله نديم اللطائف وأصدر حسن الشمسى « السفير » •

ولم تصدر جرائد جديدة في ١٨٨٣٠

وفي عام ١٨٨٤ صدرت الزمان لصاحبها الكسان صرفيان .

وفى عام ١٨٨٥ أصدر الشيخ محمد بيرم (الاعلام) وأصدر يعقوب صروف وفارس نمر ، وشاهين مكاريوس (المقتطف) أقدم مجلة علمية في مصر ،

وفي ١٨٨٦ صدرت « الشفاء » للدكتور شيل شميل •

وفى ١٨٨٧ صدرت « الأحكام » لنقولا توماً المحامى • « والصححة » لحسن بك رفقى ( تفتيش الصحة العمومية ، وابراهيم بك مصطفى بالمدرسة الطبية ) •

وفي ۱۸۸۸ صدرت الراوى ـ فكاهية ـ لخليل زينة والمنارة لسـليم الخورى •

وفى ۱۸۸۹ أصدر صروف ومكاريوس « المقطم » وكان صدورها فى شهر فبراير \_ وأصدر \_ فى سبتمبر \_ الشيخ على يوسف « المؤيد » كما صدرت « الآداب » لمحمد مسعود وأصدر فى ۱۸۹۰ يوسف آصاف المحامى ( المحاكم ) •

وفي ۱۸۹۱ أصدر جمال الصويح « الاعلان » لحدمة التجارة والصناعة « والفرائد » لجرجس زكي وفوزي حنا •

وفى ۱۸۹۲ أصدر جورجى زيدان مجلة « الهلال » و « الاستاذ » لعبد الله تديم وأخيه عبد الفتاح نديم ٠

و « الفتاة » وهي أول مجلة نسائية للسيدة هند نوفل وقد صدرت في ٢٠ نوفمبر ١٨٩٢

وفى ١٨٩٣ أصدر أحمد عبد اللطيف « النديم » و « المهندس » لأحمد كامل المهندس و « المدرسة » لصاحبها مصطفى كامل •

( وفي ١٨٩٤ صدرت « الفيوم » لصاحبها ابراهيم رمزي و « الأهالي » عن الجمعية الأهلية وصاحب امتيازها رئيس الجمعية اسماعيل أباظة ( بك ) و « المشير » لسليم سركيس • وأصدر في عام ١٨٨٥ ابراهيم المويلحي بك « مصباح الشرق » و « سوق العصر » وهي جريدة هزلية •

وفى ۱۸۹٦ أصدر محمد توفيق وبطرس المصرى مجلة « حمارة منيتى » و « الصاعقة » لأحمد فؤاد و « الحماية » لشاكر أباظة ومحمد توفيق الأزهرى « والكرباج والعفريت » لصاحبها عبد الله القدس و « العمدة » لحسن بك يونس عمدة منفلوط •

وفى ٣١ يناير ١٨٩٨ صدرت « أنيس الجليس » لصاحبتها البرنسيس السكندر فيرينوه ٠

( وفي عام ١٩٠٠ صدرت مجلة « التمثيل » لمحمصه أمين ، وبيومى ابراهيم ، ومجلة المجلات لمحمود حسيب ، « اللواء » لمصطفى كامل « والهوانم » صحلة نسائية لهنرى برى وأحمه حلمى ، والمرأة في الاسلام لابراهيم بك رمزى نظيم ٠

وفى ١٩٠٢ ظهرت « ظريفة المعانى » وكتب فى أول صفحة منها « مجلة هبلة لابسة لها سبله تشوق الناس لها احساس ننبع أثر كل حرة » ، والخلاعة لراغب حسن والمودة «نسائية» لابراهيم رمزى وعزت حلمى ، والزمار لشاهين الخازن وسليم العازار •

وفى ١٩٠٦ صدرت فتاة الشرق ( ١٥ أكتوبر ) للسيدة لبيبة هاشم وفى ١٩٠٧ صدرت ( ٩ مارس ) « الجريدة » شعارها : من حقق النظر وراض نفسه على السكون إلى الحقائق وان آلمتها في أول صدمة كان اغتباطه بذم الناس اياه أكثر من اغتباطه بمدحهم اياه : ابن حزم ٠

ورأس تحرير الجريدة أحمد لطفى السيد وكانت المجلة لسان حال حزب الأمة ·

كما صدرت خيال الظل لأحمد حافظ عوض ، وفي ١٩٠٨ صدرت السياسة الاسبوعية ( بالألوان ) لصاحبها عبد الحميد زكى ٠

وفى يوم السبت ٢ مايو ( ١٩٠٨ ) بالاسكندرية ظهرت جريدة وادى النبل لمحمد الكلزة ، كما صدرت مجلة الجنس اللطيف لصاحبتها ملكة مسعد . كما صدرت البعبع لرضوان فريد ٠

والبلاغ المصرى لاستماعيل بك شيمي .

وفی ۱۹۱۰ صدرت اللطائف المصورة (۱۵ فبرایر) لصاحبها اسکندر مکاریوس والسفور لعبد الحمید حمدی

والجدير بالذكر انه في عام ١٩١٨ صدرت جريدة فلسطين أصددها الجيش البريطاني باسم أخبار فلسطين وكانت تصدر كل يوم خميس في سينا وتوزع مجانا في مصر وفلسطين • كما صدرت صحيفة « الهوانم » لعبد الحميد سالم ، ولم يصدر منها سوى عدد واحد ثم اختفت •

وفى أيام الثورة \_ ثورة ١٩١٩ \_ صدرت صحيفة باسم « الوفد المصرى » كانت توزع سرا ومصدرها غير معروف وذلك بعد اندلاع نار الثورة ٠

وفى ١٩٢٠ صدرت جريدة الأخبار ( ٢٢ فبراير ) عن شركة الصحافة الوطنية برئاسة فؤاد بك سلطان يحررها أمين الرافعى ، وكان مؤسسها يوسف الخازن .

وقد ظهرت صحيفة باسم اسرائيسل (أول ابريل) للدكتـور البرت موصيرى ، وروضة البلابل ـ أول مجلة موسيقية ـ والمرأة المصرية لبلسم عبد الملك .

وفي ١٩٢١ صدرت الاستقلال (١٥ مايو ) لسان حال الحزب الديمعراطي ولم تصدر منها غير بضعة أعداد كما صدر الكشكول المصور لسليمان فوذى .

وفي ١٩٢٣ (أول يناير ) صدرت البلاغ لعبد القادر حمزة أفندي والصور المتحركة ( أول مجلة سينما فوتغرافية ) ( ١٠ مايو ) لمديرها محمد توفيق ، ثم مجدة ترقية الفتاة لنبوية موسى ( ٥ يونيو ) الخ ، الخ • ...

وكانت للشعر الوطني دولة وصولة

 وكان للشعر الوطنى دوره الرئيسى فى الثورة العرابية وفى الحركة الوطنية التي قادها مصطفى كامل ومحمه فريد ثم كان له دوره الأقل تأثيرا في ثورة ١٩١٩ وفي أعقاب ثورة ١٩١٩ وحتى عام ١٩٣٠ حيث عادت للشـــعر دولته وصولته

ورافع لواء الشعر الوطني - بلا جدال - هو محمود سامي البارودي باشا أحد أقطاب الثورة العرابية •

وقد نفى مع من نفى من زعماء النورة العرابية الى سيلان أو سرنديب كما كانوا يسمونها وقتئذ (سمرى لانكا الآن ) ٠

وصف البارودي الفساد في أيام اسماعيل باسا فقال :

من كل وغــد يكاد الدسـت يدفعــه ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت

The same of the same

قامت به من رجال السوء طائفـة أوهى على النفس من بؤس على ثـكل بغضب ويلفظب الديوان من ملل قواعد الملك حتى ظل في خدل

وقال في بعض المعارك التي خاضها كجندى مقاتل :

ولما تداعى القسوم واشستبك القنسا وزين للنـــاس الفران من الردى صبرت لها حتى تجلت ســـماؤها

ودارت كما تهروى على قطمها الحرب وماجت صدور الخيل والتهب الضرب وانى صحيور ان ألم بى الخطب

ووصف نفسه وهو ني السجن قائلا :

شفنى وجسدى وأبلانى السسهر فســواد الليل ما أن ينقضي لا أنيس يسمع الشكوي ولا بین حیطان وباب موصلد

وتفشيتني سيبمادير الكدر وبياض الصبح ما أن ينتظر خسبر يأتى ولا طيف يمسسر كلما حركة السمان صر

### الى أن يقـــول :

كلميا درت لأقضى حياحة شلسية ما ان بهيا من كوكب عير أنغسساس ترامى بالشرر

● وفي المنفى قال البارودي « أجمــل » و « أحلى » و « وأقسى » و « أعنف » شعره :

#### قال مثـــلا:

أبيت حزينا في سرنديب ساهرا طوال الليالي والخليون هجد اذا خطرت من نحو حلوان نسمة سسباب واخوان رزئت ودادهم وكل امرىء في الدهر يشقى ويسعد

وقال ولعله من أجود شعره

ولما وقفناا للوداع وأسببلت أهبت بصـــبرى أن يعود فعزني رما كنت جربت النهوى قبل هذه

المعنا فوق التراثب كالمزن وناديت حلمي أن يثوب فلم يغن فلما دهتني كدت أقضى من الحزن

نزت بین قلبی ســعلة تتـوقد

# ويرثى زوجته قائلا :

يا دهــر فيم فجعتنى بحليلة ان کنت لم ترحم ضنای لبعدها ألا علللاني بالتعازى وأقنعا والا أعيناني على النوح والبكا

كانت خلاصــة عــدتي وعتــادي و\_\_ؤادى أن يرضى بهن تع\_ازبا فشانكما شاني وما بكما بيا

• وقال اسماعيل صبرى باشا عندما سقطت وزارة مصطفى فهمى باشا ( نوفمبر ۱۹۰۸ ) ۰

> عجبت لهم قالوا سقطت ومن يكن فأنت امرؤ الصقت نفسك بالشرى فلو أسقطوا من جيث أنت زجاجة

مكانك يأمن من سيقوط ويسلم وحرمت خوف الذل ما لم يحرم على الصخر لم نصدع ولم تتحطم

سينوات ما قبل الثورة جـ٢ - ٦٥

● ومن « شوقیات » أحمد شوقی فی وداع كرومر ( ۱۹۰۷ ) ·

أيامكم أم عهد استماعيلا أم حاكم في أرض مصر بأمره يا مالكا رق الرقاب ببأســه لما رحلت عن البـــلاد تشـــهـت

أم أنت فرعون يسموس النيلا لا سائلا أبدا ولا مستولا هلا اتخذت الى القلوب سبيلا فكأنك الداء العياء وبيلا

وقال شوقی بعد مرور عام من ماساة دنشوای :

شهداء حكمك في البلاد تفرقوا هيهات للشمل الشيتيت نظام مرت عليهم في اللحود أهلة كيف الأرامل فيك بعد رجالها

ذهبت بأنس ربوعك الأيام ومضى عليهم في القيود العام وبأى حال أصبح الأيتام ؟

👁 ومن رثائه ــ أحمد شوقى ــ في مصطفى كامل :

الله بشسهد أن موتك بالحجا ان كان للأوطـــان ركن قــائم بالله فتش عن فؤادك في التسرى وجدانك الحي المقيم على المسلم فلو أن أوطانا تصمور هيكلا أو كان للذكر الحكيم بقين

يتسادلون أبالسلال قضيت أم بالقلب أم هل مت بالسرطان. والجد والأقسدام والعرفسان في هذه الدنيا فأنت الباني حل فيه آمال وفيه أماني ونرب حى ميت الوجــــدان دننوك بين جوانم الأوطـان. لم تأت بعد رثيت في القران

👦 ومن أروع ما قال شنوفي بعد عودته من منفاه ( ۱۹۲۰ ) :

ويا وطنى لقيتك بعا يأس ولو أنى دعيت لكنت ديني أدير اليك قبل البيت وجهى

كأنى قد لقيت بك الشبابا عليه أقابل الحتم المجسسابا اذا فهت الشهادة والمتابا

👁 ومن قول شبوقي في وحدة السودان ومصر:

فمصر الرياض وسيعدودانها عيسون الرياض وخلجانها وما هـو مـاء ولــكنه، وريــه الحيـاة وشريانهـــا

كما يمم العين انسانهـــا تتسمم مصر ينابيعسه وأهللوه ملذ جسري علذبه عشسسرة مصر وجيرانهسسا

• وقال أحمد شوقي في رثاء عبد اللطيف الصوفاني قطب الحزب الوطني يصف أبناء الحزب الوطني ورجاله ، القدامي وعلى رأسهم مصطفى كامل شهيد الوطنية المصرية •

> فتاهم بالشيباب ضحى ومات أبطالهم جياعا لو أرادوا متاع دنيا

ما أعظم المذبح والفداء في غير أوطانهم ظماء لأدركوا الحسكم والبشراء

الى أن يقول مخاطبا أبنا الحزب الوطنى :

كدينهم بيننا سيواء رأس تعاليمه الجسلاه فكنتم الجمسع واللسواء وغيسير أحبيابها ولاء ولا تفضيتم له حسيدًا،

شرعتموا للشبباب دينا لما أتيتم به جعملتم جمعىسنم مصر ثم سرتم وما عبرفتم تعبير مصر لم تمسحوا للعميك رأسا

والعميد هنا هو كرومر رجل الاحتلال البريطاني العتيد ·

● ومن روائع حافظ ابراهيم في دنشواي وهو يخاطب المحتلين لمصر : حل نسيتم ولاءنا والسودادا خفضوا جيشكم وناموا هنيئا وابتغوا مبيدكم وجوبوا البلادا بين تلك الربا فصيدوا العمادا نم تغــادر أطواقنا الأحيادا

أيها القائم ون بالأمر فينسا واذا اعوزنكم ذات طـــوق انما تحسن والحسسام سسواء

• وتبلغ بحافظ ابراهيم المرازة: فيقول:

من رماها وأشهه أن تعهادي حسرة بعيه حسرة نتهادى أمة النيل أكبرت أن تعـــادى ئيس فينا الا كلام والا

 ويصل الشعر بدولة الشعر درجة مخيفة حتى ليقول أحمد شوقى مخاطبا مكماهون المعتمد البريطاني في مصر .

> أوضمت لمصر الفسرق بين السسسيادة والحماية وازل شكوكا بالنفسيوس تعلقت منذ البداية

ودع الوعدود فانها فيما مضى كانت روائية أضحت ربوع النيل سلطنة وقد كانت ولاية فتعهدوها بالصلاح وأحسنوا فيها الوصاية

ثم يقول شوقى \_ وهـــذا أضـعف ما قاله فى حيـاته \_ مخاطبا
 الانجلين ...
 الان

أنتم أطباء الشرعوب وأنبل الأفوام غاية أنى حللتم فى البلا د نكم من الاصلاح غاية أن تنصروا المستضعفين فنحن أضعفهم نكاية أو تعملوا لصلاحنا فتداركوه الى النهاية لا تأخذونا بالكلام لا تأخذونا بالكلام

# من رسائل مصطفى الى مدام جولييت آدم

من رسائل مصطفى كامل الى مدام جولييت آدم حقائق وأفكار وآراء وانجاهات وسياسات واسرار يحسن - من وجهة نظرى - التركيز عليها نختار بعضها على سبيل المنسال لا الحصر · فى ٣٠ مارس ١٨٩٧ رسسالة تقول ان ورسد نظهر من يريد الكل أو لا شى، : فى استطاعة فرنسا أن تزاحم انجلترا فى ميدان التعليم ، ومن المؤكد أن المصريين كانوا يهجرون فى الوقت الجامر مدارس الحكومة الانجليرية ليؤموا المدارس الفرنسية اذا كان لها

وفى ١٢ مايو ١٨٩٧ يكتب مصطفى كامل قائلا: أنت تعلمين خطتى نحو تركيا وما أراه واجبا نحوها وقد اعترف كثير من أصدقائنا اليونانيين بانه من السياسة الحكيمة لمصر ، ان تكون مع تركيا بما ان الانجليز محتاون وطننا العزيز .

ومى ٢١ يونيو ١٩٠١ كتب مصطفى كامل يقول: يسمافر الخديو بعد عشرة ايام إلى ديفون لا إلى لندرذ وكان الانجليز يؤملون سمفره اليها لتقديم واجب الاحترام، للملك ولكن يغلب على ظنى أنه رأى كيف كا نعليه تأثير سياحيتين متواليتين إلى لندرة على أنه لا يزال وطنيا فلا تعتقدى فيما يتقولونه عنه ، نعم أن عنده بعض الاندفاع ولكن هل يمكنه أن يستسلم لحماسته بعد حادثة فاشودة .

وفى ٢٨ مارس ١٩٠٤ كتب مصطفى كامل : لدى نبأ أزفه اليك ،
 ذلك أن جلالة السلطان قد أنعم على بلقب باشا وقد نشرته التلغرافات الرسمية،

وجرائه الاستانة كافة وان سرور والدتى وأهلى وأصدقائى لعظيم: النهائى تتقاطر من كل صوب والوطنيون المصريون قد سروا ، لبلوغى هذا الشرف فى سن الئلاثين ولو أن ذلك لا يهمنى ، وفى ١٥ ابريل ١٩٠٤ يقول: أساء لينا مسيو دلكاسيه بالاتفاق الانكليزى الفرنسى ، لأن تعهد فرنسا بعدم مطالبتها بريطانيا بالجلاء دفن للمسألة المصرية وحكم علينا من فبلكم: الانجليز أطهروا رسميا حنقسم على الخديو بسبب الحفاوة التى قابلك بها ، فقد أرسل اليه اللورد كروم هذين اليومين مذكرة من نظارة الخارجية الانجليزية يبدى فيها استياء الحكومة البريطانية من تعدد المقابلة التى وجهت الى من اشتهرت بعدواتها لانجلترا ،

● وفى ٢٨ أكتوبر ١٩٠٤ كتب مصطفى كامل: سيدنى العزيزة وصنت الى القاهرة الاثنين الماضى ٢٤ الجرى وأول عمل عملته كان ارسال مكتوب للخديو أعرب فيه عن قطع علاقاتى بالسراى وقد اشتغلت به الصحافة جميعيا وجريدة ليجيت التى تنشر بالفرنسسبه والانجليزية والتى طالما هاجمتنى أنصسفتنى وأطرت عملى ، وكذلك ذكرت الجرائد الانجليزية هذا التقاطع: اللحظة الراهنة أهم لحظة فى حياتى بعون الله وقد اتخذت طريق الاسنقلال التام ، والجهاد الكبير وونوقى عظيم .

٣ فبراير ١٩٠٥: اختنوت حركة الصحافة على مشروع الجامعة بعقالة الرسلها اليك مع هذا والناس جميعاً موافقون استحسانا على هذه الفكرة ولكن لا أمل لهم في الأسرة الخديوية وقد كتب الى حسين باشا واصف يقو لأنه مستعد ان يدفع ألف جنيه في اليوم الذي تتألف فيه لجنة افتتاح الاكتتاب وكذلك وعد عمر سلطان بمبلغ كهذا أما الأمراء فاني معهم لمن الصابرين ٠

● • ٢٢ مايو ١٩٠٥ رأى بعض الأفراد أن الجامعة تنتضى نفقات طائلة وعلى ذلك فرروا ارسال فريق من الشبان لتلقى العلم فى أوربا فجمعوا خمسه آلاف جنيه فى جلسة واحدة غير أنهم آرادوا أن يكون الخمديو منهم فأوفدوا البرنس حيدر لمقابلته بالاسكنادرية فلم يحصل على شيء واننى لفى بأس من مساعدة الخديو!! •

٩ يونيو ١٩٠٥ ان فكرتى بانشاء الجامعة الوطنية قد توجت بالنجاح فانها انتقلت الى أيدى أمراء بيت حليم وقد قرروا مبدئيا ايفاد فريق من الطلاب الى أوروبا ليتخرج منهم أساتذه وطنيون ، وبلغ الاكتتاب حتى الآن ثمانية آلاف جنيه ٢٠٠٠٠٠٠ فرنك وسنشرع في بقية الاكتتاب بعيد انقضياء الصيف ٠

- وعما قام به مصطفی كامل فی انجلنرا فی أعقاب حادث دنشوای ، كتب مصطفی الی مدام جولییت آدم یقول: سفری الی لندرة كان مفیدا وقد تعرف الی كنیر من النواب ربعض النظار و كبار الكتاب و كلهم متاهفون علی معرفة الحقیقة فی مصر وأحدثت حادثة دنشوای نأنیرا سیئا فی انجلترا من سانها افهام العالم أجمع أن المصریین یكرهون الاحتلال خلافا للتأكیدات الرسمیة ولفت نظره الی مصر ، أكثر من ذی فبل وكان ذلك الخطاب بتاریخ ۲۲ یولیو ۱۹۰۳ .
- وفي ١٣ أغسطس ١٩٠٦ كتب مصطفى كامل : غدا تذكار ميلادى اذ ابلغ النانية والنلاسي وما عساى أن أعيش ايضا لأخدم مسرنا العزيزة وعلى كن حال فاني لا أترك لحظة ندر من حياتي بدون أن أغرس حبها في قلوب مواطني ، وأتمم عملى الى النهايا. •

وفى ٢٣ نوفمبر ١٩٠٦: توصلت الى انشاء شركة توصية وطنية رأس مالها عشرون الف جنيه ( ٥٠٠٠٠٠ فرنك ) لتأسيس جريدة فرنسية انجليزية وقد عينت مديرا لها بلا مراقبة مدة حياتى ويرون فى هذا العمل أكبر مظاهرة من انحزب الوطنى ، انى أود أن يكون لى مساعدون من كبار كتاب فرنسا يكون من بينهم شخصك الموقر واثنان أو ثلانة من اصدقائك من كتاب السياسة والأدب فهل لك ان تتفضلى و معتنى بذلك ،

● وكان آخر خطاب بعن به مصطفى كامل الى مدام جولييت آدم بتاريخ ٧ يناير ١٩٠٨ ، وقد جاء فيه : انى مريض منذ السابع عشر من نوفمبر وقد بذلت مجهودا فوق الطاقة لالقاء خطارى في الجمعية للحزب الوطنى وأن نجاحى السياسى و نجاح المسألة المقدسة ، التى اناضل عنها يفوقان كل ما آملته ، أما صحتى فهى بين اليأس والرجاء والاطباء مطمئنون الآن والسبب في انتكاسى بعد خطبتى راجع الى وفاة صحدين حميم ، كان من أشحد ، وأكبر نصرائى ، ( المرحوم لطيف باشا سليم ) واذا تحسنت صحتى بعد اسبوعين أسافر لأقيم في أسوان شهرا هذا ما يختص بالسياسة والصحة ،

وأما ما يختص برسالتك فانها تفتن كل العالم وانك تؤلمينى كثيرا بمنعها ، حدثينا عن البرتغال ولا تكونى فى صف الملك ، وعن المجهودات التى بذلها التشيك فى سبيل نهضتهم وغير ذلك مما يعد عندك بالألوف وأعفى عنى اذا لم أكتب اليك كثيرا فان كثرة الكتابة تتعبنى كثير: ، المخلص لك بكلياته .

● وبعد أيام وصل الى مدام جولييت آدم \_ فى ٢٧ فبراير ١٩٠٨ \_ خطاب لا من مصطفى كامل واندا من شقيقه على فهمى كامل وقد روى أنه أثناء حدينه مع شقيقه صبيحة الاندين لاحظ أن لونه أخذ يتغير وعينه تحدق فيه ثم أخذ يوصيه فى كلمات قصار دالاهتمام بعمله بحكمة ، وروية ، وما جاء عليها حتى لذم الصمت وكاد يغيب عن الوجود . ● وعن جنازة مصطفى كامل قال على فهمى كامل : « ما حدث فى الاوائل والأواخر أن رجلا بلغ أربعة وثلاثين ربيعا صار خلف نعشه حوالى نصف مليون نسمة وهم جميعا يبكونه ، وقد بلغ ما تقاطر على الى الآن من اشارات البرق ١٣٣٣ انسارة و ٨٤٢٠ مكنوب حزن ورياء وحملت نابغة مصر ذكرانا وانانا نسارة الحاد عليه أربعين يوما بالرغم من سُدة معارضة مستندار المعارف دانلوب : ظن الانجليز أن المعارضة قد ماتت بموت مصطفى فى مصر ولكنى أو كد لك أيتها السيدة الموقرة أن العمل الذى أسسه أخى سيشمر ثمرا يانعا وانه خدمنا حتى فى موته » •

وقد كان في مقدمة الأسباب التي أدت الى نجاح مصطفى كامل ، ومن بمده محمد فريه والحزب الوطنى أن الاعتماد في الحركة الوطنية المصرية كان على النسعب وان العمل كان في مختلف الميادين . في الميادين السياسية والاجتماعية والاقند مادية ، وفي الميادين التعليمية ولعلنا نستطيع أن نوفى تلك النقساط عندما نتحدث عن جذور الأحزاب السياسية في مصر •

## زوجة الخديو عباس تكتب عن المرأة المصرية

● وقد نجحت زوجة الحديو عباس حلمي ــ ومطلقته فيما بعد ــ جويدان هانم ـ دى اعطاء صورة للحياة الاجتماعية في أوائل عهد عباس حلمي الثاني وفي اعطاء صورة للعلاقات التي كانت تربطه بكرومر ، وبغيره من الأمراء والنبلاء قالت - مثلاً ــ عن زفة عروسين اتبح لها أن تشهدها : كانت العروس ترتدي ثوبا من الأطلس موشى بالذهب وعلى رأسها تاج مرصع بالجواهر يتدلى من تحته نقاب يشمل كل جسمها وفي هذا النقاب اربعة احجار كريمة عند الجبهـــة والدقن والخدين وفي أذنيها قرطان من البرلنت وفي جيدها ويديها عقرود وأساور لا عدد لها : أعلنت ربة البيت بأن الزفة ستبدأ ، وهرعت السيدات الى عرف الاستقبال ووقفن صفين وحملت الجواري الى الهوانم أكياس الذهب ، ثم فتح الصالون ووقفت العروس على بابه برهة ثم بدأت تسير بخطوات صغيرة وقد تدالت من التاج الذي على رأسها خيوط طويلة من الذهب وسارت الدادة وبعض الجواري أمام العروس يدعون لها بالوقاية من العين والحسد وكلما تقدمت انحنت لها السيدات وألقين الذهب والزهور تحت اقدامها وكل سيدة تحاول أن تأخذ خيطًا من الخيوط، الذهبية لأنهم يعتبرن أن هذا يجلب الحظ، وبعه أن أتمت العروس طوافها عادت إلى الصالون وجاءت الراقصات : كانت أجسام الراقصات تقريبا عارية وجعلن يتثنين ويتلوين على أنغسام الموسيقي ثم يقرزن برؤوسهن من الزائرات وينظرن اليهم بتوسل وكانت الهوانم يلصقن الذهب في وجوه الراقصات فلما لم يعد في وجوههن مكان خال أخذت قبضات من الذهب تتناثر عليهن وهن يلتقطنه من صبيحات الفرح والسرور وبعد ذلك عدن الى الشرفات لنرى ما يجرى وبعد أن فرغن من تناول العشهاء وشرب القهوة طببت ربة البيت من السيدات السماح للعريس بالحضيور بنفسه يشكر هن على التنازل بالتشريف: وفف العريس بالباب مبهوتا وقد أخذه بريق الجواهر ولألأة الوجوه التي تنظر اليه ثم انحنى حتى كاد يلمس الأرض ثم أخذته أمه من يده وفادنه الى مكانى حيث قدم لى القهوة بيد نرتعش ولما انتهيت من شربها انحنى مرة أخرى وغادر الصالة •

و يقول جويدان هانم \_ أو خانم كما كانوا يقولون وةتئذ \_ أنها أرادت أن تحضر افتتاح قناطر النيل فتنكرت في زى رجل وارتدت طربوشا ، وبدلة ، وردنجون وعطرت منديلها . ولم يكد الخديو يراني أمامه حتى تملكته الدهشة فائه لم يتوقع أن يرى مثل هذا السكرتير الأمين وفرح كلانا لهذا الموقف فرحا شديدا وطلب منى الخديو ألا أتكلم حتى لا ينفضح أمرى وتقول ان أحدا لم يعلم بسرها الاطورنسين بانما والدكتور كاوتنسكي بك والخادم فريدريك ورأيت في الاقصر \_ النيران تدير السوافي لرفع الماء لرى أرض ذلك الفلاح الفقير الذي يعيش مع حيوانه في كوخ متهدم من الطين ، سقفه من فش الأذرة وتقول ان النيل يعنع هذا الفقير وذاك الغني على السواء : وسارت السفينة نحو السد الذي سيضمن ننظيم الرى وتوزيع الماء على أرض الشمس الدائمة وتحضى زوجة الحديو في وصف ذلك الاحنفاز وكيف أن ابنة الدوق أوف كنسوت سألت طورنستين باشا « عن ذلك الهني الذكي الجميل فأدخل هذا على نفسي الزهو شأن كل رجل يعرف أنه أعجب سيادة من الطبغات العالية » •

وفى ٨ فبراير ١٩٠٩ وضع الخديو الحجر الأساسى فى بناء سد النيل وكان قد مضى عليه ثمانية عشرة عاماً فى الحكم وكان قد أصبيح فلاحا يحب الأرض ويجيد العناية بها حتى أصبح من أشهر مزارعى القطر المصرى تنته أرضه احسن المحاصيل .

● وتقول جويدان هائم: جلس الخديو على العرش وهو فى الثامنة عشرة من عمره ولم تكن الظروف حسنة ولم يجد فى بداية حكمه تعضيدا كافيا غان اللورد كرومر لم يكلف عناء الاتصال بنفسية ذلك الخديو الصغير فان السياسة الحجرية لاتعرف معنى العواطف والشعور فكان اللورد كرومر لاينظر الى الخديو الا كرئيس عنيد للرأى وربيب غير محبوب لأنه كان يضطر لمخاطبته بلقب يا صاحب السمو وهو يعلم أن الخديو ليس له من الأمر الا هذا اللقب على حين انه كان يشعر بأنه هو الحاكم الحقيقي وكان هذا كافيا لأن ينظر اللورد الى الخديو كدمية يجب عليها الطاعة ولكن الطاعة كانت غريبة على خلق الخديو من الصغر ، كان قوى العزم عبد الرأى وفوق ذلك كان يحب الكفاح ، ولعل مذا الخلق تولد في نفسه عندما شعر بالمسئولية الملقاة على عاتقه والتي كان في هذا الخلق تولد في نفسه عندما شعر بالمسئولية الملقاة على عاتقه والتي كان في امكانه الاضطلاع بها دون أن يضطر الى الوقوف موقف الدفاع ، أمام هذا العدو القوى الذي كان في امكانه أن يذله كحاكم وكانسان .

وليس من المعقول أن خديويا – ولو كان نصف وطنى فقط – ينقبل صدافة ديكتاتور أرغم على قبوله من قوت معادية وكل نظرة اليه نذكرة بضعف بلاده وهزيمة أسلافه فكان أصعب وقت مر على الخديو هو الوقت الدى المنائلية ظل كرومر في مصر ، فأنه كان يعامل الخديو باعتبار أنه بسي في الماينة عشرة غير عابى وحدته ولا احتجاجه وانى – جويدان – انهم اللورد كروس بأنه السبب في بعض خبث الخديو .

● وتقول زوجة الخديو أنه كان الجرا اكبر من المجار بزن الانسياء بمقدار ما تدره من الأرباح فكانت ميناء المننزه مؤجرة الى أحد الصيادين الذي كان يبيعنا ما يلزمنا من الجمبرى •

وما يلزم السراى من الفاكهة كنا نأخذها من متعيد آخر . وأننا، حقونا كانت كل الزهور والرياحين ساع وكل ذلك من أجل الكسب والكسب عبوع بالاقتصاد والتوفير في الغالب وكانت الملابس اذا تلفت بطانتها لا ترمى ولا جمن بل تعمل لها بطانة جديدة ، وتقول ان الخديو ـ فيما يتعلق بأرقام الفواسر ـ لم يكن ينظر الا الى المفردات ولذلك كان كبير من الموردين يضعون الأسان دائما بالأرقام الصغيرة فلا يرى فيها الحديو شيئا .

● وتقول زوجة الجديو . لم يكن نعباس النانى أصدقاء بمعنى الكلمة فرفقاء الصبا أصبحوا ياورانا أو تشريفاتية فقد ، وأما صداقة الماضى فلا ذكر لها ، وعلى العموم فان التاج يفصل بين الملوك وبين الماضى والحكام يعيشون دائما في دائرة منعزلة فلا هم بقادرين على النزول عن مستواهم ، ولا أفراد الشعب بقادرين على النظر اليهم الا باعتبار انهم حكام ، ومنذ عرفت عباس السانى وددت ان لو كنت رجلا لكى أصبح صديقا يخلص له ، باعتباره صديقك لا سبدا ، بيد أنى لو كنت رجلا لما استطعت التعرف به ،

وعن جد زوجها اسماعيل باشا جالستين في شرفة الفندق وعلى وجهيهما النقاب الابيض وهما تدخنان وتستمعان الى نغمات الموسيقى: كان لاسماعيل بانا الابيض وهما تدخنان وتستمعان الى نغمات الموسيقى: كان لاسماعيل بانا أربع روجات وعلى عكس المألوف كان هؤلاء الزوجات صديقات لا سحناء بينهن ولا بغضاء ، وقد ألف بينهن حبهن لرجل واحد هو اسماعيل وفد استطاع اسماعيل أن يضم اليهن صديقة خامسة وهى امرأة قد وقع اسماعيل في حبها: كان اسماعيل اذا أحب لم ينرك لمحب بعده مجالا ، واذا أهدى في حبها : كان اسماعيل اذا أحب لم ينرك لمحب بعده مجالا ، واذا أهدى ويستعمل آلاف الأيدى في البناء يعملون على ضوء الشمس نهارا وتضى لهم المشاحل ليلا ، وعلى هذا المنوال قامت سراى الجزيرة التي بناها خصيصا للامبراطورة أوجيني لتكون لها مقاما أثناء زيارتها لمصر ولو استطاع لأحال معم ، كلها الى روضة غناء تخطر فيها هذه الملكة الجميلة ،

#### تحرير نصف المجتمع المصرى

• وقد كان في مقدمة الاحداث السياسية والاجتماعية التي حدتت بمصر نلك الحركة الاجتماعية والسياسية ، التي نادها قاسم أمين ( ١٨٦٣ ـ ١٩٠٨ ) لقد كان صدور كتاب « تحرير المرأة » بمثابة بعث جديد للحياة الاجتماعية الجديدة وقد أحدث ذلك الكتاب ثورة سياسية وفكرية هائلة ، وبالرغم من أننا عندما ننظر اليه اليوم نجده كتابا عاديا لا يحمل أية ثورة بل أى اصلاح ولكننا لكي نعى جيدا أهمية صدور ذلك الكتاب في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ حراكسنا الوطنية المصرية ينبغي أن نعود الى الماضي ، لنعيش ذلك المناخ ، الذي كان مرجودا وقت صدور الكتاب وعندما نعود الى تلك الأيام ونعيش في مناخیا نری أن الکتاب \_ تحریر المرأة \_ كان یحمل بین طیاته ثورة سیاسیة وفكرية واجتماعية غير مسبوقة ، وقد قدم قاسم أمين لكتابه بكلمة موجزة قال فيها : كل مسالة من المسائل التي أجملتها في هذه الأسطر القليلة يمكن أن تكوز مرضوعا لكتاب على حدة وقد نعمدت الاختصار فيها حتى ترتبط تلك المسائل ببعضها كأنها حلقات سلسلة واحدة ، وغاية ما أريد هو أن أستلفت النشن الى موضوع قل عدد المفكرين فيه لا أن أضمع كتابا يوفى الكلام في شأن الرأة ومكانتها من الوجود الانساني وقد يوضع مثل هذا الكتاب بعسد سنير سي نبتت هذه البذرة الصغيرة ونمى نباتها ، في أذهان أولادنا وظهرت نمرايه ، وعملوا على اقتطافها والانتفاع بها .

ويقول قاسم أمين انه طرق بابا من أبواب الاصلاح والتمس وجها من وجوعه في قسم من أفراد الأمة له الأثر العظيم في مجموعها « وأتيت في ذلك بما اظنه - قاسم أمين - صوابا فان أخطأت فلي من حسن النبة ما أرجو معه غفران سيئة خطئي ، وان أصبت كما أظن رجب على المتعلمين أن يعملوا على نشر را أودعته في هذه الوريقات وتأييده بالقول والعمل .

ويحرض قاسم أمين على التفكير وعلى القوة في الجدل وأن يعمل المسلم على أن يغير أسلوب حياته بما يناسب الزمان والمكان ، فمن الذي يمكنه أن يندرور أن العوائد لا تتغير بعد أن يعلم أنها ثمرة من ثمرات عقل الانسان ، وان عقل الانسان يختلف باختلاف الأماكن والأزمان : المسلمون منتشرون في أطراف الأرض ، فهل عم أنفسيم متحدون في العادات وطرق المعاش من ذا الذي عليه أن يدعى ان ما يستحسنه عقل السوداني يستحسنه عقل التركي أو الصيني أو الهندي أو أن عادة من عادات البدوى توافق أهل الحضر او ربم أن عوائد أمة من الأمم مهما كانت بقيت جميعها على ما كانت عليه من عهد نشأتها ، بدون تغيير •

🚳 ويعلو صوت قاسم أمين ـ في كتابه تحرير المرأة ـ قائلا : من احتقار

الرجل للمرأة أن يملا بيته بجوار بيض أو سود أو زوجات منعدة يهوى الى أيهن شاء منقادا الى الشهوة سوقا بباعث الترف وحب استبقاء اللذة غبر مبال بما فرضه عليه الدين من حسن القصد فيما يعمل .

من احتقار المرأة أن يطلق الرجل زوجته بلا سبب!

من احتقار المرأة أن يقعه الرجل على مائدة الطعام وحده ثم تجتمع النساء من أم وأخت وزوجة ويأكلن ما فضل منه ·

من احتقار المرأة أن يعين لها محافظا على عرضها مثل أغا ، أم خادم يراقبها ويصحبها أينما تتوجه ·

من احتقار المرأة أن يسمحنها في منزل ويفتخر بأنها لا نخرج منه الا محمولة على النعش الى القبر ·

من احتقار المرأة أن يعلن الرجال أن النساء لسن محلا للمفة والأمامة .

من احتقار المرأة أن يحال بينها وبين الحياة العامة والعمل في أى شيء يتعلق بها فليس لها رأى في الأعمال ولا فكر في المسارب ولا ذوق في الفنون ولا قدم في المنافع العامة ولا مفام في الاعتقادات الدينية ، وليس لبا نضيلة وطنية ولا شعور ٠٠ بلي !!

ويقول قاسم أمين ، المرأة انسان مثل الرجل لا تختلف عنه في الأعضاء ولا في الاحساس ولا في الفكر ولا في كل ما تقتضيه حقيقة الانسان من حيث هو انسان اللهم الا بقدر ما يستدعيه اختلافهما في الصنف .

ويقول قاسم أمين - في كتابه - ان من رأيه أن المرأة لا يمكنها أن تدير منزلها الا بعد تحصيل مقدار من المعارف العقلبة والأدبية . وأنه لا شيء يمنع المرأة المصرية من أن تشهيت مثل الغربية بالعلوم والآداب والفنون الجميلة والتجارة والصناعة الا جهلها واهمال تربيتها : المرأة تحتاج الى التعليم لتكون انسانا يعقل ويريد وينقل قاسم أمين عن الفونس دوبريه - الكاتب المحيد في بعض كتبه « ان كنت أستحق نخرا فان لامراتي نصفه ، ويفول : ان من رأيه أن من يعتمد على جهل امرأته مثله كمثل أعمى يقود أعمى مصيرهما أن يقعا في الطريق .

ويقول قاسم أمين ، انه لا زال يدافع عن الحجاب ويعتبره أصلا من أصول الآداب التي يلزم التمسك بها غير أنه يتطلب أن يكون منطبقا على ما جاء في الشريعة الاسلامية ، ويقول انه اذا كان الغربيون قد غلوا في اباحة التكشف للنساء الى درجة يصعب معها أن يقصون المرأة من التعرض لمثارات الشهوة ولارضاء عاطفة الحياء ، فقد تغالينا نحن في طلب التحجب والتحرج من ظهور

النساء لأعين الرجال حتى صيرنا المرأة أداة من الأدوات أو متاعا من المقتنيات. وحرمناها من كل المدزايا العقلية والأدبية التى أعدت لها بمقتضى الفطرة الإنسانية وبين هذين الطرفين وسط هو الحجاب الشرعى الذى أدعو اليه وينقل قاسم امين عن لاروس نحت كلمة خمار: كانت نساء اليونان يستعملن الخمار اذا خرجن ويخفين وجوههن بطرف منه كما عو الحال عند الأمم الشرقية وقال: ترك الدين المسيحى للنساء خمارهن وحافظ عليه ، عندما دخل فى البلاد فكن يغطين رءوسهن اذا خرجن فى الطريق وفى وقت الصلاة ، وكانت النساء تستعملن الخمار فى القرون الوسطى خصوصا فى القرن النالك عشر النساء تخفف منه الى أن صار كما هو الآن نسيجا خفيفا يستعمل لماية الوجه من التراب والبرد ولكن بقى بعد ذلك بزمن فى اسبانيا وفى بلاد أمريكا التى كانت تابعة لها ٠

ونقل قاسم أمين عن ابن عابدين : وعورة الحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل فى الأصح خلا الوجه والكفين والقدميز على المعتماء ، وصحوتها على الراجع وذراعيها على المرجوح وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه لا لأنه عورة: بل لخوف الفتنة ، ولا يجوز النظر اليه بشهوة ، أما بدونها فيباح ولو كان.

ويقول قاسم أمين في نهاية كتابه: آن الوقت الذي يجب فيه على الحكومة. وعقلاء الأمة وأرباب الأقلام أن يوجهوا التفاتهم الى حال المرأة المصرية ، فاني لا أرى مسمالة تمس بحياة الأمة أكثر منها ولا أحق منها بأن تكون موضوعاً: لنظرهم ، ومجالا لآرائهم وأفكارهم ،

وقد تعرض قاسم أمين بعد كتابه تحرير المرأة وبعد كتابه « المرأة الجديدة». لموجة من السخط حتى لقد كان عدد السـاخطين عليه أكثر من أولئك الذين. عرفوا فضله ٠

وكان مصطفى كامل من زاوية سياسية من بين المهاجمين لكتاب تحرير. المرأة القاسم أمين ·

وقا، كان قاسم أمين أصدق وأرق من رثا مصيطفى كامل وهل هناك. كلمات أرق من تلك الكلمات: ١١ فبراير ١٩٠٨ يوم الاحتفال بجنازة مصطفى. كامل هى المرة الثانية التى رأيت فيها قلب مصر يخفق ، المرة الأولى كانت يوم تنفيذ حكم دنشواى ، أما فى يوم الاحتفال بجنازة صاحب المواء فقد ظهر ذلك الشعور ساطعا فى قوة جماله وانفجر بقوة هائلة سمع دويها فى العاصمة ووصل صدى دويها الى جميع أنحاء القطر: هذا الاحساس الجديد ، هذا المولود الحديث الذى خرج من أحشاء الأمة ، من دمها وأعصابها ، هو الأمل الذى يبتسم فى

#### قضايا شمسعبية كبرى

ومن القضايا التي كان لها تأثيرها البالغ في نفوس الجماهير والتي احدثت دويا هائلا في الرأى العام المصرى قضية دنشسراى ، وقضية ذكرى دنشواى ، وقضية محاكمة محمد فريد ، لأنه حسن « بتشديد السين » كتاب وطنيتي ، وكذلك قضية مقتل بطرس غالى داشا ، وكان الرأى العام يولى هذه القضايا أهمية ، بالغة وكانت الصحف تنشر بتوسع شديد مرافعات النيابة والدفاع ، يوما بيرم ،

وقضية دنشواى أولى تلك القضايا الهامة والحطيرة التي أيفظت من جديد الشعور الوطني • وقال فيها حافظ ابراهيم :

قتیل الشمسس أورثنا حیاة فلیت كرومر قد بات فینا ویتحف مصر آنا بعد آن لننزع هدذه الاكفان عندا

وأيقظ هاجع الفوم الرقود يطوق بالسلاسل كل جبد بمجلود ومقتول شيهد ونبعث في العوالم من جديد

كانت هيئة المحكمة برئاسة بطرس غالى باشا وعلموية المستر جودفنا هييبنز وفتحى بك زغلول ومسنر بواد وقد منل الادعاء ابراهيم الهلباوي بك.

وقد ورد في مرافعة الادعاء أن الحرمة أم محمد قد أصيبت بعيار نارى من الضباط ولكن البندقية لم تطلق الا وهي في يد الأهالي حال أخذها من الضباط : ان حرق الجرن والادعاء بالاصابة هما دعوتان كاذبتان لأن المتهمين كانوا لا يريدون فقط الانتقام لصيد الحمام ، أو لحرق الجرن ، أو لاصابة الجرحي بل الغرض الحقيقي هو رغبتهم في اعدام الضباط .

و نرون في التحفيق وفي شهادة الضباط أن الضرب كان على الرأس وان الصابة الميجر بين كوفين على الذراع لم تكن قصدا ، بل كانت حال دفاعه عن رأسه بذراعه وكل الاصابات لم تكن في غير الرأس والعنق والأكتاف لأنهم كانوا بريدون الاجهاز عليهم وقتلهم قتلا وقد أغمى على الميجر بين كوفين تلاث مرات ولم يكتف المتهمون بذلك بل انهم قصدوا العربات وأنزلوهم منها وضربوا السائقين وكسروا المركبات فأراد الضباط النجاة ، ركضا فأمسكوهم ، وأخذوهم ، حتى لا يصلوا الى الحكومة ويخبروها بما أصابهم لأنهم لم يكنفوا بالقتيل بل أرادوا أن يسلكوا معهم بما يناسب عقامهم ، فحاولوا أن يفعلوا معهم ما كانت تفعل محكمة التعنيش في أسبانيا مع المذنبين فأخذوا يضعون .

النبن حولهم لاحراقهم ويشديرون لهم بأنهم يرغبون في ذبحهم ٠٠ ما بالكم أيه، القوم نار صدوركم تشتعل وتزيد اشتعالا ٠

ويقول ممثل الادعاء: أن بة القتل \_ قتل الانجليز \_ كانت موجودة عند الزعماء وكذا الاصرار عليها وان المشاركين لهم متفقون في ذلك الاصرار وأما القتل حصل بموت المستر بول وان بقية الضباط شرع في قتلهم •

وجاء فى كلام محمد يوسف بك أنه من القحة أن نعتدى على جيش الاحتلال بسبب حمامة أو حمامات اذ لم يسمع عن العرب شىء من ذلك فجيش الاحتلال يكرم حيث ينزل ولكن الذين اعتدوا عليه لم يكن اعتداؤهم الا فى ظروف لا يترتب عليها ما يقول المدعى العمومى •

أما اسماعيل بك عاصم فقد ذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تنعقد فيها المحكمة المخصوصة ، وقد كانت الأولى في عام ١٨٩٧ في حادثة قليوب وكنت محاميا فيها ، وكان الاعتداء على أورطة وهي سائرة بهيئتها العسكرية ، وكان الاعتداء من صغار لا يعرفون وحكم فيها بالرأفة ، فكان الحكم مما ارتاحت له الأمة والهيئة الحاكمة والمرة الثانية ـ وهي هذه الحادثة ـ لم يكن فيها طابور عسكري ولا رجال الجيش بصفة عسكرية والماكن المعتدى عليهم أفرادا سائرين أما للنزمة أو للصيد ولم يكن الأهالي يعرفون أنهم من جيش الاحتلال الا بعد ان حصل ما حصل ، وأسفاه !!

وقد قضى فى هذه القضية \_ كما هو معروف \_ باعدام على حسن محفوظ وبوسف حسين سليم والسيد عيسى سالم ومحمد درويش ، على ان يتم الاعدام شنقا فى قرية دنشواى كما قضت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة على محمد عبد النبى ، المؤذن ، وأحمد عبد العال محفوظ ، وعلى أحمد محمد السيسى بالأشغال الشاقة ١٥ سنة وكذلك قضى على محمد على أبو سمك ، وعبده البقل ، وعلى على شعلان ومحمد مصطفى محفوظ ورسلان السيد ، والعيسوى محمد محفوظ بالأشغال الشاقة سبع سنين وكذلك قضت المحكمة على حسن اسماعيل محفوظ بالأشغال الشاقة سبع سنين وكذلك قضت المحكمة على حسن اسماعيل السيسى وابراهيم حسانين السيسى ومحمد السيد على بالحبس مع التشغيل سنة واحدة ويجلد كل واحد سهم خمسين جلدة ، وان ينفذ الجلد أولا بقرية دنشواى وكذلك قضى على السيد الفولى ، وغريب عمر محفوظ والسيد سليمان. خير الله وعبد الهادى حسن شاهين ومحمد أحمد السيسى بجلد كل واحد منهم خمسين جلدة ، بقرية دنشواى .

وكان ضحايا الحدادث من الجانب البريطانى الكابتن بول الذى. أصيب اصابات عادية ، ثم مات بسبب ضربة شمس أصدابته بعد سناعات من الاعتداء عليه واصابة الماجور بين كوفين بكسر واصابات أخرى ، وكذلك الكابتن.

بوسنك والملازمان سمويك ، وبورتر ، باصابات عادية ! هؤلاء هم السحايا الذين اقتصت لهم المحكمة بتلك الأحكام الظالمة التي سبق ن أشرنا البي .

099

شفضية آخرى نتصل بحادت دنشواى اطلق عليها دكرى دنشواى . وكان المسيخ عبد العزيز جاويش قد كتب فى اللواء ـ ٢٨ يونيو ١٩٠٩ ـ مقالا نحت عنوان « ذكرى دنشواى » بدأه بقوله : سلام على أولئك الذين كانوا فى دبارهم أمنين مطمئنين فنزل بهم جيش الشحوم والعدوان فأزعج نفوسهم ، واحرق حصادهم فلما هموا بصيانة أرزاقهم التى عملوا فى سبيلها أجسامهم ، ودابنهم ، وأرضهم وقاموا عليها نحو حول يتعهدونها بالسقى والخسارة ويرقبونها فى البكرة والعشى قيل انهم مجرمون ، فسيقوا فى السلاسل والأغلال . وصلبوا على مرأى ومسمح من زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم ، وعيالهم وأصدقائهم وجرانهم ،

سلام على تلك الأرواح التي انتزعها بطرس باشا غالى رئيس المحكمة المخصوصة بقضائه من مكانها في أجسامها كما تنزع سلوك الحرير من حلال الشوك: قبضها بيده فقدمها قربانا الى ذلك الجبار الظالم الغاصب القاعر. القائم في بلادنا بنفاقيا وضعة مقاصدنا المستبد بالأمر فينا بسبب نفرقنا وضعف عزائمنا المسيطر علينا بنفر يخشون الانجليز أكنر مما يخشون الله ويرغبون في المال والرقى ولو شقيت في سبيل ذلك بلادهم السستبيحت حرماتهم المستبدد المستبيحة

وأنهى الشيخ عبد العزيز جاويش مثاله بقوله: فلتذكر الأمة اليوم الذي ايقظها من سباتها ، وبصرها بعدالتها ، وملا قلوبها بالعظة والعبره ونعرسها بالحمية والغيرة • ألا فلنذكر الأمه الثامن والعشرين من شهر يونيو ولتذكر أن للاحتلال أعوانا من بينهم يجب محاربتهم بالبغض ومعاملتهم بالحذر، وصو- الظن أولئك الذين روى في أمثالهم على أمير المؤمنين عن النبي عليه السلام الحديث الشريف « انى لا أخاف على أمتى مؤمنا ولا مشركا ، أما المؤمن فيمتعه الله بايمانه ، أما المشرك فيقمعه الله بشركه ولكنى أخاف كل منافق الجنان ، عالم اللسان ، يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون » اذكروا هعه مصطفى كامل باشنا أمام من أخذ بأيدى هذه الأمة الى النهوض ، اذكروا معه مصطفى كامل باشنا أمام الحرية الوطنية وأستاذ الأمة المصرية واقتدوا به لعلكم ترشاون » •

وحوكم الشيخ جاويش أمام محكمة جنح عابدين برئاسة القاضى محمود بك على سرور وكان في كرسى النيابة عبد الحميد بدوى ، ووقف الأساتذة المحامون اسماعيل بك الشيمي وأحمد لطفى بك ومحمود بسيوني يترافعون عن الشيخ • وكانت التهمة الموجهة اليه اهانة القضاة ومحمد بك يوسف المحامي المدعى بالحق المدنى في قضية دنشواى ، وقد حكم على الشيخ في محكمة أول درجة بالغرامة ثم استأنفت النيابة الحكم •

وأمام محكمة جنح مصر الابتدائية المنعفدة بصفة استثنائية وقف الشيخ ، كانت المحكمة برياسة بوغوص بك أغوريان وكيل المحكمة وعضوية ابراهيم بك بولس والمستر كك بكوث القاضيين ، وكان عبد المهيد بدوى ، وكيلا للنائب العام الذي قال ان مقالة الأستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش قد امتلات بالمطاعن والاعانات .

وقد جاء في مرافعة الأستاذ اسماعيل الشيمي ، أن الشرع الشريف بين مراب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغير الحاكم أربع وهي : التعريف ، الوعظ والكلام اللطيف ، السبب والتعنيف ، ثم المنع قهرا بطريق مباشر ، وردد الشيمي بك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا ينبغي لامرى شهد مقاما فيه حق الا نكلم به فانه لن يقدم أجله ولن يحرمه رزقا هو له » وقال الشيمي بك : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن استماع ما يقدمه المدعى عليه من الدفع الشرعي الذي لو صح لنرنب عليه عدم توجيه الحصومة عليه بل يجب على القاضي شرعا الاسماع ليذا الدفع وتكليف الدافع اثبات صحة ما دفع به .

وكان من بين ما قاله أحمد بك لطفى قوله: ان واجب الصحفى كواجب ربان السفينة الجارية فى بحر لجى متنائى الساحلين: كلاهما متى تبين الخطر عن بعد وجب عليه أن ينبه الناس أولا الى ما هو وشيك الوقوع وأن يعمل على ما ينجيهم من هذا الخطر ويجنبهم وقوعه ثانيا، والا كان كل منهما مفرطا فيما عليه وكان أول الهالكين -

ويقول الاستاذ أحمد لطفى فى النهاية : مأمورية القضاء فى هذه القضية سامية كبيرة وعمل الدفاع شريف ومركز النيابة حرج يحرجه الحق والقانون ، فالمطلوب من حضراتكم أن ترجعوا الى القانون ، ثم ترجعوا الى ضمائركم : ترجعوا الى القانون ثم الى القانون ثم الى الغانون ثم الى الغانون ثم الى العدل بعد أن تصموا آذانا عن كل قول غير الذى تسمعونه فى المرافعات العلنية فان فى ضمائركم السليمة روح العدالة والانصاف لا تردد لحظة فى القضاء بالحق : واننا وانقون بعدالتكم ، وانا مطمئون لحكمكم فابحثوا تضيتنا وان كان بحنها يكلفكم عساء واعلموا أنكم بحلمكم العادل ستكتبون لأنفسكم العالم المعرى ، والعالم العربى واعلموا أنكم بحدمكم العادل ستكتبون لأنفسكم فى التاريخ مجدا عظيما وتشيدون للحق صرحا عاليا » ،

وكان الحكم بحبس الشيخ عبد العزيز جاويش ثلاثة شهور حبسا بسيطا قضاها الشيخ بكل جنان واطمئنان ، وقد احتفى الشعب بالشيخ بعد خروجه من السجى فكرمه أجمل تكريم وقلده فى فندق شبرد - الفندق التاريخى - وما السعب وقد كتب عليه • وهو من الذهب الخالص : تذكار الشعب الى الشيخ عبا، العزيز جاويش اعترافا بوطنيته انصحادقة كما نقش عليه الآية الشريفة " ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونتلو أخباركم "

وكان بين ما قاله أحمد لطفى بك : يقولون بم تحتفلون وعلم تختلفون ؟ أتمجدون سمجينا قضت عليه المحاكم بالحبس ، أو ترفعون الى درجات الكمال وجلالاته السجن ؟ ، يقولون وهم يحتفلون بالخائنين ، يسعون لزيد لأنه عاد من سفر ولأنه يتزوج ولحاله لأنه رزق بولد ، يحتفلون بالغنى ، يحتفلون بالمال من نحفل بالبؤس ، لأننا نحفل بالآلام ، نحفل بالمصائب ، نحفل بكل حلل مادام السبب فيه خدمة للوطن فلهم أعيادهم ولنا أعيادنا .

وكان من قصيدة للشاعر عبد الحليم حلمي المصرى وهو يخاطب الشيخ جاويش :

وجعلت تقتحم الصعاب لما تشاء بلا نصير ورأيت كيف نرى احتفاء الناس بالرجل الغيور هـذا جزاء مجاهد ذاق العسير على اليسير

 وأخطر تلك القضايا ـ بلا جدال ـ قضية مقتل بطرس غالى باشا رئيس وزراء مصر في ٢١ فبراير ١٩١٠ ، وقد تعمد كثير من الكتاب والمؤرخين اغفال تلك القضية ، خشية ما بها من حساسيات فالقائل مسلم ، والقتيل قبطي ، وقد لعب الانجليز على اختلاف الديانة بين القاتل ، والقتيل ، بخبث ، بالرغم من أنه لا علاقة على الاطلاق بالدين والأسـباب التي استند اليها القاتل ــ ابراهيم ناصف الورداني ... لقتل رئيس النظار ، ولعل في مقدمة مايلفت النظر في ملف تلك القضية : ماكتبه الأستاذ ناصف أفندي جندي المنقبادي المحامي : إلى رئيس تحرير جريدة « الاكلير » التي تنطق بالفرنسية ، وقد جاء في رسالته : حضرة رثيس التحرير: اسمح لى بصفتى مصريا أن أقرر بعض نقط تتعلق بمقنل بطرس غالى باشا رئيس الوزارة المصرية : ليس من اختصاصى تقدير عمل ابراهيم الورداني ولكني أريد أن أبدد التهم التي أشاعها الانجليز في العالم كله ضد هذا الشاب ليقللوا من النتيجة السياسية لعمله فلقد اتهموه بأنه فتى مختل الشعور ، قليل الذكاء وانه أطاع داعى التعصب ( الاسلامي ) بقتله بطرس باشا غالى المسيحي ، الذي يقولون انه كان حرا ووطنيا : أنا أعرف الورداني شبخصيها وهو فتى شديد الذكاء كثير المعارف ملء صدره الوطنية الحرة ، وليس رجلا متعصبا ولم يقدم على عمله الا، بداعي الوطنية المتحمسة بعد أن ضاق صدره \_ كما ضاق صدرنا جميعا \_ من السياسة الانجليزية التي كان بطرس باشا غالي ينفذها باجتهاد ، وأنا بصفتي قبطيا ـ اعنى مصريا مسيحيا ـ أصرح بأن حركتنا حي حركة وطنية مجردة ، ترمي الى الترقى والحرية وما تهمة التعصب الاسلامي ٧٤ من اشاعات الانجليز الني يشيعونها ليبردوا المظالم التي يرتكبونها في مصر » =

● اغتال ابراهيم ناصف الورداني بطرس غالي باشا ، لأنه رأس المحكمة المخصوصة التي حكمت بالاعدام على قرية دنشواي كلها ، وهو \_ بطرس غالي باشا \_ الذي أعاد قانون المطبوعات وسلط سيفه على رقاب الصحف والصحفيين ولان \_ بطرس غالى باشا \_ كان له دور كبير في مشروع مد امتياز قناة السويس وقد وجه الى ممتلي الأمة \_ أعضا، الجمعية النشريعية \_ الذين رفضوا المشروع عبارات عنيفة ، وكان الورداني في الجلسة التي تفوه بها بطرس غالي هذه العبارات التي أهاجت نفس الورداني وجعلته ينتقم على بطرس غالى ، وقد خرج الورداني من تلك الجلسة وهو يقول : يجب ان تسقط تلك الوزارة الأنها تستمد سلطتها من الانجليز لا من الأمة ، قبض على الكثيرين من معسارف الورداني وأصدقائه على أساس أنهم شركاء في الجريمة فصمم على أنه الفاعل وأنه لم يشترك معه الا اثنان يده وعقله ، وظل ثابتا على رأيه هذا ، الا أن حكم عليه بالاعدام ونفذ فيه الحكم شنقا ، ركان قد قدم الى محكمة الجنايات كل من محمود أنيس وعلى مراد المهندسين وعبده البرقوةي ، وسفيق منصور الطالبين بمدرسه الحفوق وعبد الخالق عطية المحامى وعبد العزيز رفعت المهندس ، وحبيب حسن ومحمد كمال طالب بكلية الهندسة الى جانب ابراهيم الورداني ، ولكن قاضي الاحالة متولى بك غنيم آفرج عن المهمين جميعا ما عدا الورداني المعترف بأنه قتل بطرس غالى باشا مع الاصرار والنرصد ، والذي ضبط متلبسا بالجناية وشهد شهود الرؤية عليه ، أحيل الورداني الى محكمة الجنايات ، وكان الحكم عليه في ٢٢ مارس ١٩١٠ ــ أي بعد شــهر من وقوع الجريمة ــ ترافع في القضية عبد الخالق ثروت باشا النائب العمومي وطالب بشنق المتهم وترافع عن المتهم محمود أبو النصر وأحمه بك لطفي وابراهبيم الهلباوي : كانت المحكمة برئاسة دلبرأوغلي وعضوية أمين بك على وعبد الحميد بك رضا وكان الحكم في ١٨ مايو ١٩١٠ باعدام ابراهيم ناصف الورداني شنقا وقد نفذ فيه الحكم ٠

...

● ومن القضايا الهامة التي كان لها دويبا الشعبي الهام ، قضية السيد السادات ضد الشيخ على يوسف صاحب المؤيد والست صفية السادات ، وكان الحديو عباس حلمي يقف الى جانب الشيخ على يوسف من الأسباب التي اغضبت عباس حلمي الثاني الى جانب الشيخ على يوسف من الأسباب التي اغضبت مصطفى كامل من المخديو ، وقد كتب أحمد شفيق باشا في الجزء التاني من كتابه « مذكراتي » في نصف قرن ، ما يلى لا ثارت قضية زواج صاحب المؤيد ، وعمل الخديو لتأييده من وراء الستار زاد نهور مصطفى كامل من خطة المديو فلما سافر سموه الى ديفون هذا العام ( ١٩٠٤ ) زاره هناك مصطفى كامل وصارحه برأيه في مضار هذه الخطة وبين له أن الرأى العام ، لا يعطف على الشيخ ، برأيه في مضار هذه الخطة وبين له أن الرأى العام ، لا يعطف على الشيخ ، شمديدة في أمور أخرى من هنذا القبيل وكان حديثه للخسديو بلهجة شديدة فغضب الخديو وغضب مصطفى كامل أيضا فلمسا عاد الشائي الى

مصر ، اعتزم قطع العلاقات بينه وبين الخديو فارسل الى الحطاب النالى لسسبه للمخديو ، وينقل أحمد شفيق نص الحطاب الذي كتبه مصطفى كامل عي ٢٠ أكتوبر وأرسله من القاهرة الى الخديو ، ويعقب أحمد شفيق على هذه القطبه بقوله : وقد دامت الحال كذلك حتى كانت ١٩٠١ حبث وفعت حادثة دنشواى فرجعت الصلات بينهما بوساطتى ، ويقول أحمد شفيق في مكان آخر مل كنابه فوجئنا فيما سلف بقطع العلاقات بين الخديو ومصطفى كامل في ١٩٠٤ ميد عزم مصطفى كامل على السفر الأوربا لقيامه بالمدافعة عن شناعة حادث دشواى . ويأى أنه من الواجب عليه ان يعيد العلاقات الحسنة بينه وبين الخديو ، حتى يسسير برأيه ويظاهره على اثارة الرأى العام في أوربا وانجلترا ضد هذا الحادث فكانب برأيه ويظاهره على اثارة الرأى العام في أوربا وانجلترا ضد هذا الحادث فكانب فلندة وقام بحركة ضد كرومر ، وخطب هناك خطبا كثيرة في مجمع من الكبران فلندرة وقام بحركة ضد كرومر ، وخطب هناك خطبا كثيرة في مجمع من الكبران كما كتب عدة مقالات في الصحف الفرنسية ، وخصوصا الفيجارو . واسبب عما وما وقع في مجلس العموم الانجليزي من استجوابات كان له أثره في صدور عما وقع في محلس العموم الانجليزي من استجوابات كان له أثره في صدور عما وقع في مسلحوني دنشواى .

● وانتقال الى حـكم المحكمة الذى صـدر فى ١١ أغسطس ١٩٠٤، معتمدا على نص الحكم ، الذى صدر فى ١١ أغسطس ١٩٠٤ بحضور حصرة العلامة الفاضل الشيخ أحمد أبى خطوة أحد أعضاء محكمة مصر الشرعيه .

● وقدر ورد فى الأسباب الخاصة بفسخ العقد: حيث أن الخصوم اتفقوا على حصول عقد زواج الشبخ على يوسف صاحب المؤيد بصفية بنت السيد عبد الخالق السادات بدون علم والدها، ورضاه بمنزل السبد توفيق البكرى بوكالة الشيخ حسن السقا خطيب الأزهر الشافعى المذهب الأجنبي منها على الكيفية المبية بقسيمة الزواج الوارد ذكرها وحصل النزاع بينهم في صحة هذا العقد وفساده فقال وكيل المدعى السيد أحمد عبد الخالق السادات أنه غير صحيح لعدم علم ورضاء والدها وعدم كفاءة الشيخ على يوسف المدعى عليه لموكله بوجه من الوجود الآن موكله شريف حسينى والشيخ على ليس بشريف بل ليس بعربى ولاحترافه بحرفة لا يكون بها كفؤا لموكله الذي هو شيخ السجادة الوقائية وناسر على أوقافى أجداده التى يعيش مها و و و \*

وقد قال وكيلا المدعى عليهما أن العقد مسجيح خاصة وأن والدها رضى بالشيخ على خطيباً لها المدعى وأخبر بذلك كثيرين وأنه قبض مبرها ولأن الشيخ على كف لابنته ، وإن المدعى والمدعى عليه متكافئان نسبا وحسبا ومالا ، وديانة وحرفة وفي كل شيء ينعلق بالكفااة وهما شريفان المدعى حسنى ، والمدعى عليه حسينى .

وقال وكيل الشيخ على أن موكله أكثر كفاءة من المدعى لأنه ليس بشريف وموكله شريف حسينى وهو أكثر مالا من المدعى وصاحب حرفة شريفة والمدعى لا حرفة له ولأن موكله عالم ، وأكثر من المدعى حسبا لأن الحسب هو الجاه وأما الاسلام والحرية فلم ينكر واحد منهما على الآخر شيئا منهما .

وعن الصحافة جاء ما يلي في الحسكم بالحرف الواحد ، وحيث أن حرفة َ الصحافة التي نسبها المدعى عليه لنفسه قسمان ، قسم يبحث فيه عن فنون وعلوم مخصوصة للارشاد • كالمجلات الغير يومية وهذه شرفها ، بمقدار شرف ما نبحث فيه وهي صحافة جلبلة وهذا القسم لا يدعيه المدعى عليه لنفسه ، وقسم لا يختص بموضوع مخصرص وهو عبارة عن ارشماد من تتكون منهم الامة أى المملكة بارشاد الأفراد والعائلات والهيئة الاجتمــاعية والحكومة فهي معدة لارشاد الأمة وبالجملة فهي عبارة عن الارشاد بما يلزم من سيسياسان النفوس والعائلات والملك والمراقبة وهي صحافة جليلة جدا ، ولا يمكن القيام بها الا بعد الاستحصال على كل معداتها من العلوم الاجتماعية وغيرها من علوم تهذيب الأخلاق ، ودراســة أخلاق الناس ، وعوائدهم وسياسة الحكومات والتمييز فيما عليه والصحيح منه ومعرفة كيف يعالج الفساد ، وكيف يزيله ويرقى الأمة ويهذب الاخلاق ويلزم لذلك أن يكون القائم بها أشد الناس محافظة على الكمالات والآداب حتى يمكنه أن ينفع بنصحه وأرشاده ، وأن يرقى الأمة المنحطة ويستمر في ترقيتها أن لم تكن منحطة وهذا لا يتأتى الا أذا كان التائم بها من الطبقة الأولى ذكاء وعلما بالسياسة الداخلية والخارجيبة وعلما استغل بها في غير هذه الديار أنابر الناس عقلا وفضلا واشتغل بها في هذه الديار بعض الفضلاء برهة من الزمان ولا يمكن المدعى عليه أن يدعى لنفسه بالأخلاق وتهذيبها وأن يعلم كيف ينصح وكيف يستفاد من نصحه ولذلك هذه الصحافة لأن تقلبه في المبادئ، بغير سبب وتعرضه للشخصيات في ثوب المصالح العامة وسكوته عن بعض ما يلزم الكلام فيه لارضاء بعض من يهمه رضاه وكثرة أضراره عندما يريه أن ينفع ، وغير ذلك مما هو معروف يمنعه من دعوى القيام بهذه الصحافة لنفسه ولا تذهب به بعيدا بسرد شيء من ذلك لأنه معروف مشهور ، ونقف معه في هذه الحادثة التي هي موضوع النزاع والبحث اليوم ولا تزيد عليها فاذا يكون المدعى علية ليس مشتغلا بالصحافة قائما بها وائما هو مشبتغل بشيء يشبهها ، اشتغل بها الأغراضة ملبسا له ثوب الارشساد والمصمحة العامة وهذا اشتغال بعتبر اشتغالا بأخس الحرف فلا يكون محترفا بحرفة شريفة •

وفى الحكم أن الشهادة فى الكفاءة يكفى فيها أخبار الشهود للقاضى بما يعلمون ولا يشترط فيها لفظ أشهد ولا التزم لانها لاستكشاف حال المتخاصمين، وحيث انه بهذه الحالة يكون عقد نكاح الشيخ على يوسف صاحب المؤيد بصفية

بتت السيد أحمد عبد الخالق السادات حصل مع عدم كفاءة الشيخ على للسيد أحمد عبد الخالق السادات و • و • -

ولهذه الأسباب حكمنا للسيد أحمد عبد الخالق السادات المذكور على السيد على يوسف صاحب المؤيد وصفية بنت السيد أحمد عبد الخالق المذكور بعدم صبحة عقد زواجهما المذكور وعدم جواز اجتماعهما ، وقد نظرت القضية أمام محكمة استئنافية برئاسة قاضى أفندى مصر وعضوية العلامة الشيخ أحمد ادريس والعلامة الشيخ محمد ناجى وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وصحته!!

# صفحات من كتاب الحزب الوطني

ولعلى أكون أول من أزاح الستار عن جهود الحزب الوطنى فى أثناء المرب العالمية الأولى وفى اعقابها • بين يدى وأنا أكتب هذه الكلمات مذكرة الحزب الوطنى المصرى الى الحكومات المحاربة والمحايدة تبدأ بالعبارة الآتية: ان الحزب الوطنى المصرى الذى كان ولا يزال من مبادئه «مصر للمصريين» والذى وقف نفسه للدفاع عن وطنه العزيز ضد أى اعتداء أو احتلال أو تداخل أجنبى: تحت أى اسم أو بأية صورة يخاطب اليوم بهذه المذكرة كل الحكومات بلا استثناء حتى انجلترا وحلفاءها تاركا للعواطف والميول جانبا ملقيا بنفسه فى أحضان السياسة العالمية الحقة: اننا نريد أن نبين أن الحاجة الى السلم التام والى العدل والى الحدل المقات تحتم على كل الحكومات أن تساعد الحزب الوطنى على تحرير مصر من الاحتلال الانجليزى الذى تحول ظلما وعدوانا الى حماية فى ١٨ ديستمبر

وينهى محمد فريد تلك المذكرة - التي كتبها في استوكهام في ١٠ فبراير المورد الوطنى المصرى - بقوله : ان مصر اذا أعطيت الحرية والاستقلال لجديرة بأن تبرهن للعالم انها ما فقدت شيئا من خصائصها الأصلية وانها لم تهدم ما لبناة الأهرام من ميزات أولئك الذين بهروا العالم بالهياكل ومقابر الملوك ، ان مصر لا تعرف المطامع الاستعمارية ، وليست لها آمال خارجية ولا تطمع في أن يمتد ملكها أكثر من حدوده الطبيعية وانما تطلب أن تعيش حرة وأن ترتع في بحبوحة السلم ، وأن يكون لها تحت الشمس مكان ليتق بها بما لها من خصائص ، وما لاهلها من ذكاء وأن الحزب الوطنى المصرى يطلب من الحكومات المحايدة ألا تعترف بما قامت به انجلترا في مصر في أيام يطلب من الحكومات المحايدة ألا تعترف بما قامت به انجلترا في مصر في أيام الكرب والاكان هذا الاعتراف خروجا على حقوق الحياد ، ويجب أن يظلول على الكرب هذا العمل وأن ينكروا جوازات السفر التي تعطيها السلطات هنا والسفراء هناك وأن قبول مثل هذه الأعمال الصادرة عن قوة غاشمة غير معروفة من الحقوق الدولية العامة يساوى الاعتراف المضمر بهذه الأفعال التي لا تستند الى حق ولا تعتمد على صواب وان حزبنا ليطلب من حكومتنا العثمانية ومن حلفائها ولا تعتمد على صواب وان حزبنا ليطلب من حكومتنا العثمانية ومن حلفائها

تقديم المسألة المصرية الى مؤتمر السلام القادم الأجل تسويتها نهائيا بما يهوى الشعب المصرى حسب فائدته وان الصبلح الذى يترك مصر الانجلترا سيكون صلحا أعرج وسيحمل الانسانية على حرب تكون أفظع من الحرب الحاضرة .

...

وبين يدى أيضا صورة من المذكرة التي قدمها الحزب الوطني المصرى في ١٠ أكتوبر ١٩١٧ الى اللجنة الاشتراكية الدولية التي كانت تمهد لمؤتمر استوكلهم ، والمذكرة أكثر تفصيلا من المذكرة السابق الاشنارة اليها ، وقد بدأت ثلك المذكرة بالاشارة الى سياسة بريطانيا الكاذبة ذات المواعيد الخادعة والايمان الحانتة والى تبديد الاحتلال البريطاني للشروة المصرية وبيع المحصولات بأبخس الأثمان والى ما قامت به سلطات الاحتلال من اعتقال للمواطنين ومن التجاثها الى التجنيد الاجبارى وحسد مليون ونصف مصرى لمساعدة ذلك الاحتلال . وفي النهاية للفرادة تطالب المذكرة باسم مصر أن يكون مقرر حقها الطبيعي في أن تحكم نفسها بنفسها ذلك الحق الذي اعترفت به وقررته جميع الدول في مؤتمر لاهاى والذي تزعم دول الحلفاء أنها تستمر في الحرب من أجله ، وقد نشرت صحف استوكهلم هده المذكرة ، كما نشرت ملخصات لها العديد من صحف العالم ،

 وعندما دعا رئيس لجنة السلام بمدينة استوكهلم السيو كارل لندهاجن العضو بالبرلمان السويدي ومحافظ المدينة مندوبي الأمم المستعبدة الي اجتماع خاص في ٩ نوفمبر ١٩١٧ في قاعة فيكتوريا لسماع شكاواهم وحضر ذلك الاجتماع أكثر من ستمائة مدعو من أقطاب السياسة وفطاحل قادة الرأى العام وكان الشيخ اسماعيل الصفايحي القاضي ــ سابقا ــ بتونس أكبر الحاضرين سننا فقه تولى القيام بتوجيه الشكر الى اللجنة ورثيسها نيابة عن ممثلي الشعوب المضطهدة : ألقى كلمة باللغة العربية وقام بترجمتها محمد فريد بك الى اللغة الفرنسية وكان مما قاله الشيخ الصفايحي أننا لا نستطيع أن نتحمل تلك العبودية وسننبحث عن الوسيلة الفعالة للخلاص منها الا وهي القيام جماعة ضد الظالمين واقلاق السلام العام ، بطريقة أفظم من الحرب ، وكانت الآنسة ساكوك قد قامت بترجمة تلك الكلمة عن الفرنسية الى اللغة السويدية ، وتكلم الشبيخ عبد العزيز جاويش في ذلك الاجتماع عن مراكش بالنيابة عن السيد محمد العتبى الذي منعه مرضه عن الحضور ونجح الاجتماع نجاحا هاثلا وأعد المؤتمر تغريرا عظيماً ، وكان ممثلي مصر في ذلك المؤتمر : محمد فريد بك والشبيخ عبه العزيز جاويش والدكتور على علوى ، وفيسا يلي مقدمة ذلك التقرير : اجتمع مندويو أمم الجزائر ، وتونس ، ومصر ، والقوقاز ، والهند ، وهراكش وطرابلس والطورانية بمدينة استوكهلم في شهرى أكتوبر ، ونوفمبر ١٩١٧ للبحث عن الطرق الفعالة لتحرير بلادهم من نير الاحتلال الأجنبي ، وحل جميع السائل الحاصة بأوطانهم بواسطة مؤتمر الصلح المقبل طبقا للحق الطبيعى لكل أمة في ان تحكم نفسها . بنفسها .

وأشار التقرير الى أن كل من تكلم بالنيابة عن الامم المستبعدة حرر مذكرة نفصيلية عن الأسباب التي بني عليها مطالبه وقد وزعت تلك المذكرات في جميع الأرحاء •

● ولم تكن مذكرات الحزب الوطني التي كان يكتبها فريد بك ، ومعاونوه ويبعث بها الى المؤتمرات الدولية والى الشخصيات المعروفة في العالم كله بمناصرتها لقضسايا الحرية والاصرار : لم تكن تلك المذكرات قاصرة على شرح المسألة المصرية من الوجهة القانونية وحسب وانما ركز بعضها على حالتنا الاجتماعية والعلمية والأدبيسة في سمسنوات الحرب العالميسة الأولى وخاصسة حالة العمال المصريين وبؤسهم ، والزراع المصريين وشقائهم والطلبة المصريين وفقرهم العلمي ٠٠٠ من تلك المذكرات ، تلك التي تقدم بها الحزب الوطني الي مؤتمرات برست ليتوفسك وقد وزعت على جميع الاعضاء ، كما وزعت في جميع أنحاء العالم الا مصر بطبيعة الحال ، وقد أنهى فريد بك تلك المذكرة بقوله : تطلب مصر من مؤتمر برست لينوفسك أن يعترف صراحة بحقها في أن تقرر بنفسها أمر المصير الذي نرغب فيه وشكل الحسكومة الذي يتفق ومركزها وأخلاقها وعاداتها ، اما مباشرة بأخذ رأى الأمة واما بجمعية دستورية تنتخبها الأمة بحرية تامة ولكن ضمانا لسير الانتخابات أو اقتراح الأمة على أحسن و « أفضل ، حال يكون من الضروري سحب الجيش الانجليزي من مصر ، وكذلك جميم الموظفين المدنيين الانجليز ، وكان المصريون المقيمون في برلين وهم عبد الملك حمزة ، وأحمد طاهر . ومنصور رفعت ، وعلى عنوى ، والشبيخ جاويش وفريد بك قد بعثوا بتلغراف بتاريخ في ٢٣ ديسمبر ١٩١٧ الى مؤنمر برست ايتوفسك يلفتون به النظر الى ضرورة تحرير مصر طبقا لمبدأ الجنسيات الذي أقرته جميع الدول والذي أعلنه سيهوفييت بتهروجراد • وبني المصريون في بركين طلبهم الخاص بتحرير مصر على الحق الطبيعي لكل أمة أن تحكم نفسها بنفسها وتبت نی مصیرها و ۰ و ۰

وفي نهاية التلغراف جاءت العبارة الآتية: ان حرية البحار التي هي أحد المبادى، الأساسية للديمقراطية على وجه عام والاشتراكية الروسية على وجه خاص لا يمكن أن تضمن ضمانا كافبا مادامت قناتنا تحت اشراف أية دولة كبرى ، ومصر وحدها ، مصر الحرة هي التي تستطيع أن تحميها وتضمن لجميع الأمم حرية المرور فيها وقت الحرب والسلام » .

● وربما كنت أول من لغت الأنظار الى ذلك التلغراف الذى أرسله الحزب الوطنى \_ بعد أيام من عقد مؤتمر برست ليتوفسك الى لينين ، رئيس الحكومة

السموفيتية شكرا له على ما صرح به من ضرورة تحرير مصر ، وحصولها على استقلالها ، وفيما يلى ذلك التلغراف الذى توصلت اليه بعد جهد جهيد ، وأكون بذلك أول من ينشره فى العالم بأسره :

تشرف لجنة الحزب الوطنى بأن تعرب عن شمكرها الأدبى لحيكومتكم الديمقراطية بمعنى الكلمة بمناسبة تصريحها بأسمى وأغلى ما يمكن أن تصبو اليه الانسانية من المبادى؛ المتعلقة بالحرية والمساواة ، ان هذه المبادى؛ ، التى صرحتم بها وأنتم مجردون عن الهوى والغرض قد أنعشت النفوس وأحيت فى الأمم المستعيدة ميت الأمال فى حياة جديدة ملؤها السعادة والرفاهية : حياة قائمة على تحريرها من أغلال أصحاب رءوس الأموال وأصفاد محبى الاستعمار : ان اللجنة تشكركم بصفة خاصة على التلغراف اللاسلكى الذى أرسلتموه الى جميع الحكومات طالبين فيه تحرير مصر ، وترجو منكم أن تكلفوا مندوبيكم فى مؤتمر برست ليتوفسك بأن يطلبوا تحرير مصر من نير الاحتلال الانجليزى : ان المسألة المصرية مسألة دولية فى الواقع نظرا لمركزها الجغرافى ٠٠ الخ ، الخ ،

- وكان خليل مدكور الذي كان من أقرب أصدقاء محمد فريد وتلاميذه والذي عمل سكرتيرا لغريد في أخريات أيامه قد ذكر لى أن محمله فريد كان على علاقة طيبة بلينين ، عندما كانا يعيشان في شارع واحد في مدينة جنيف ، وقد حاولت أن أعثر على رد لينين ، على برقية الحزب الوطني ولكني لم أعثر على هذا الرد ، ولعله ، ضمن محفوظات الحكومة السوفيتية أيام كان يراسها لينين ٠
- وقد كان للشيخ عبد العزيز جاويش جهوده الرائعة في الحرب العالمية الأولى وقد اختلف مع فريد بعض الوقت ، ثم عادت الأمور الى مجاريها الطبيعية والشيخ جاويش لم يعرف طوال تلك السنين طعما للراحة ، جاب كما يقول الأستاذ أحمد وفيق \_ سهول وجبال أوروبا من الدردنيل الى سويسرا ، ثم منطقة القتال النمسوية الى السويد وطوى فيافي آسيا من البوسفور الى قناة السويس ، دون كلل أو ملل ينتهز وقت الراحة عقب تحرير المقالات أو القاء الخطب والمحاضرات العديدة : لتأليف الكتب وتصنيفها وكلها داثرة حول المسألة المصرية : كان يكتبها باللغات الانجليزية ، والعربية أو الألمانية التي أتقنها كما أتقنها محمد فريد وصحبه ، وسافر الشيخ جاويش مع الحملة المصرية ، وبقي في القدس الشريف ثم عين مديرا لجامعة القدس وجامعة المدينة التي كان يراد أنشأؤها وعاد الى الاستانة واستمر في اصدار مجلة العالم الاسسلامي وكانت كن أية مجلة أوروبية كبرى ولدى مذكرات خطية للشيخ جاويش أعتقد ان نشرها عن أية مجلة أوروبية كبرى ولدى مذكرات خطية للشيخ جاويش أعتقد ان نشرها موف يحدث دويا وطنيا هائلا !! •
- ومن قيادات الحزب الوطنى في أوروبا سـ أيام الحرب العالمية الأولى سـ اسماعيل لبيب الذي هاجر مع الزعيم محمد فريد منذ عام ١٩١٢ وسار معه

أينما رحل وقد عاد الى مصر عام ١٩١٤ ، ثم عاد الى الآستانة ليكون فى مقدمة قادة الحملة المصرية التى أعدت لتحرير مصر من ناحية سيناء! وعندما أصدر المسيو دلوز كتابه « الحالة فى مصر ، مؤيدا فيه الاحتلال البريطانى ، رد عليه اسماعيل لبيب فى كتاب أسماه « مركز مصر ، تحدث فيه عن المسألة المصرية من نواح عديدة : مالية وصناعية وزراعية وصناعية ، وحربية وبحرية •

وقد ألف اسماعيل بك مع محمد فهمى وعلى الشمسى ، ويحيى الدرديرى وكيل جمعية أبى الهول بجنيف كتابا عن مصر أسموه : مصر ، ومؤتمر السلام ، وتكلموا فيه عن مصر ، ومبادى، ويلسون واستقلال مصر قبل احتلال انجلترا لهسا .

وقد وضع محمد فهمي في سنة ١٩١٧ كتابا أسماه المسألة المصرية منذ عهد محمد على حتى اعلان الحماية على مصر ، وكان يلقى المحاضرات والخطب في المؤتمرات الدولية ، ويكتب المقالات الطنانة في كتير من كبريات الصحف العالمية وقد شنت عليه جريدة الطان الفرنسية حملة شعواء بمناسبة خطبة عن مصر في المؤتمر الاشتراكي الذي عقدت بمؤتمر لوزان سنة ١٩١٥ وكانت صحيفة الطان قد حرفت كلامه لتستنير الحكومة السويسرية ضهده ، ولتحملها على الخراجه من بلادها ارضاء للمستر لويد جورج السياسي ، البريطاني المعروف الذي كان محمد فهمي قد انتقده نقدا مرا ، لموقفه وموقف حكومته من مصر .

● وكان د٠ منصور رفعت يقيم في سويسرا ، وقت أن أعلنت الحرب ، وقد حقق معه البوليس السويسرى وأنذره بأنه اذا وزع صحيفته في سويسرا فلن تتوانى الحكومة السويسرية في اخراجه من بلادها ، ولكن د٠ منصور رفعت حما يقول أحمد وفيق له يلتزم بتعليمات البوليس السويسرى فعمه الى توزيع -الصحيفة على صناديق البريد الخاصة وقامت السلطات السويسرية باخراجه من أرضها وبالفعل اتجه الى ألمانيا وبقى بها الى أن أعلنت الهدنة وقد أصدر عوض البحراوى واسماعيل كامل من قادة الحزب الوطنى مجلة أسمياها « مصر » ، وكانت تصدر في سويسرا في الخامس عشر من كل شهر .

● ومن قادة الحزب الوطنى - فى الخارج أيضا - عبد الملك حمزة ، الذى هاجر الى مصر مع رفاقه فى أغسطس ١٩١٤ وعاش فى الاستانة ثم برلين وأصدر هو والشيخ جاويش مجلة العالم الاسلامى باللغة الألمانسة وكنب فيها كبار السياسة الألمان ، والأتراك ، والعرب • ومن بن هؤلاء القادة بل وفى مقدمنهم أحمد وفيق الذى أقام فترة طويلة فى ايطالما كان فيها - كما فى غيرها من العواصم الأوروبية - صوت مصر ، المدوى وكانت له علاقات وثبقة بكبار الاشتراكيين فى ايطالما ، ولقد أوشكت على الانتهاء من كتاب عن جهود فريد بك ورفاقه فى المنفى معتمدا على كنبر من الوثائق التى لم تر النور بعد وفى مقدمتها

أكتر من ٢٠٠ خطاب بعث بهما محمد فريد من المنفى ، الى أهله وأصحدقائه وتلاميذه فى الحزب الوطنى: لقد كان هؤلاء الأبناء بقيادة فريد بك فى المنفى المعبرون الحقيقيون عن آمال شعب مصر بعد أن قام الاحتلال بكبت أنفاس الشعب المصرى طيلة سنين الحرب فلم يسمع للشعب المصرى صوت ، ومن الغريب أن هؤلاء الذين كافحوا وقاتلوا ونعذبوا فى سبيل خدمة القضية المصرية سنوات عديدة لم يذكرهم أحد من بنى جلدتهم ، ببنمسا ذكروا أولئسك الذين كانوا يتمسحون باعتاب الاحتلال البريطانى فى مصر وبأذيال سلطان مصر وقتذاك و

# مذكرة سرية للخديو عباس حلمى الثاني

● وقبل أن ننتهى من الحديث عن جهاد الشعب فى أيام الحر بالعالمية الأولى يسعدنا أن ننشر نص مذكرة كان قد بعث بها الخديو السابق عباس حلمى النانى الى ملك البلجيك ( فى ١٥ أبريل ١٩١٦) وهى ضمن المذكرات التى لم تنشر من قبل والتى شرح فيها الخديو للملك ألبير ظروف منعه من العودة الى مصر ، وسوف ننشر تلك المذكرات فى كتابنا عن محمد فريد فى المنفى اذا ما كان فى العمر بقية : قال الحديو عباس حلمى :

وصلت الى الاستانة بارحة عيد الدسنور النركى ، وحضرت فى الساعة النامنة من صباح اليوم التالى العرض العسكرى لسسنة ١٩١٤ حيث دعانى الصدر الأعظم الى حفلة استقبال فى المساء • وهناك تعرفت بمستشار السفارة الانجليزى الذى كان يقوم بأعمال السفير •

وفى اليوم التالى ذهبت لتأدية الزيارة الرسمية الى الباب العالى ، وعند خروجى منها وقع على اعتداء ، ولم تعن سفارة انجلترا بأمرى لدى السلطات التركية التى أجرت تحقيقا مدنيا أرسل تقريره الى مجلس الحرب دون أن تترتب عليه ولا على التحقيقات القضائية أية نتيجة ·

وكان من أمر سغارة انجلترا أن أظهرت عدم اكتراثها التام .

وقع الاعتداء في ٢٦ يوليه وفي ٢٨ من الشهر ذاته كان اعلان الحرب من النمسا على صربيا ، وتلته الاعلانات الأخرى المعروفة التي انتهت في ١٣ أغسطس باعلان انجلترا وفرنسا الحرب على النمسا .

ولما رأيت الحوادث تتداعى بسرعة قررت العودة الى مصر فى الحال - على الرغم من حالتى الصحية - كى أقوم بواجباتى نحو بلادى • فأصدرت الأوامر ليختى بالاستعداد للسفر ، كما أخطرت بذلك جميع أعضاء الأسرة الحمديوية الصطافين فى ذلك الوقت بالاستانة •

وعاد سر لويس مالت السفير من اجازته ولم يعدنى ليسأل عن صحتى ، بل لم يعلنى بعودته ، زاعما أن المراسم تقضى بأن تكون أولى الزيارات المتبادلة من قبلى أنا •

فلما أصبحت قادرا على الخروج قصدت سفارة انجلترا وأديت زيارته دون أن أقابل السفير لأنه كان متغيبا عن الدار · ومضت الأيام الى أن جاء اليوم الرابع والعشرون من شهر سبتمبر ، فزارنى ترجمان شاب أعلننى أن السفير يريد مقابلتى ليبلغنى أن انجلترا لا تنظر الى وجودى فى الاستانة بعين الرضا ·

ويوم الاثنين ٢٦ أكتوبر زارنى السفير وأكد لى فى بداية حديشه أن العلاقات بين الحكومة البريطانية والحكومة العثمانية قد وصلت الى حالة تجعل استمرار اقامتى فى الاستانة أمرا غير مرغوب فيه من جانب الوزارة الانجليزية . فأفهمته أنى لا أتهسك اطلاقا بالبقاء وأنى مستعد للعودة الى بلادى فى الحال .

عند ثذ صرح لى السفير فى وضوح بأن الحكومة البريطانية ليست على هذا الرأى وأعلننى أن حكومته ترغب فى أن ترانى مسافرا الى ايطاليا حيث تتعهد الحكومة باستئجار دار لى فى مدينة ايطالية اختارها .

ولما كنت حرا في حركاتي وتنقلاتي الى حيث أشاء فقد عرضت عليه أن أقصد الى سويسرا أو الى أى بلد محايد آخر ، فاعترض بأن المجاعة ضاربة أطنابها في سويسرا فلا أستطيع الذهاب اليها ، وأن الحالة الوحيدة التي تقبلها انجلترا انها هي حالة اقامتي في ايطاليا .

وأمام رفضى نهض وانسحب ، ولم تكن بينى وبينه بعد ذلك علاقة • وغادر السفير الاستانة في ٣ نوفمبر •

وانى أود أن الاحظ أن السفير قبل انتهاء الحديث \_ وحين كان يتهيا للانسحاب \_ سألنى هل لدى شيء أقوله له ، فأجبته أنى معتمد على عدم تحيزه في نقل أنباء حركاتي وأعمالي في الآستانة الى الحكومة البريطانية .

# ثورة الشعب في ١٩١٩ ( جذور العمل الغدائي )

● لى رأى خاص أومن به الى أبعد حدود الايمان ، ومنذ فترة طويلة واعتز به فى الوقت ذاته الى أبعد حدود الاعتزاز وهذا الرأى يتلخص فى أن ثورة 1919 من أعظم ثورات العالم ، فهى ــ مثلا ــ أول ثورة فى أفريقية وأسيا بعد أعلان الهدنة فى نوفمبر ١٩١٨ ٠٠

وهى \_ ملا من ناخية أخرى \_ كانت نموذجا لغيرها من الثورات وخاصة بالنسبة للهند حيث أكد المهاتما غاندى زعيم الهند ، أن الهند اقتدت بمصر في ثورتها ضد الاحتلال البريطاني •

رمن ناحية ثالنة ، كانت هذه الثورة تلقائية ، لم يقم أحد بتنظيمها ولا الاعداد لها بهليل أن زعماء مصر وقنئذ : سعد زغلول وعبد العزيز فهمى ، ومحمد محمود ، قد فوجئوا بها .

وبدليل أن بعضهم قال لزعماء الشباب الذين بدأوا الثورة في ٩ مارس ، بدون تخطيط : دعونا نعمل في هداء ٠

ومن ناحية رابعة ــ مثلا ــ أنها كانت شعبية بكل ما في كلمة شعبية من معان ، فقد جمعت الشعب كله ، وهي كانت للمسلمين والمسيحيين ، وهي ليست ثورة طبقة معينة ، وانما هي ثورة جميع الفئات والطبقات والاتجاهات والميول، والمعقائد ، وقد أحببت تلك الثورة منذ طفولتي وكنت أحب الاستماع الى قصص أبطالها من أبي وأعمامي وأخوالي وأقاربي ، وكل أبناء قريتنا ، الذين كانوا يحلو نهم الكلام عن تلك الثورة ، بأكنر مما كان يحلو لهم الكلام عن « هوجة عرابي » و الولس ، حالجيانة ــ الذي كسر عرابي .

وكان بوجد غلى مقرَّبة من قريسنا بعض المعالم التاريخية والاماكن الأثرية ذات العلاقة الوثيقة بتلك الثورة ·

وكم تمنيت ـ حتى وأنا طفل صغير غير ممين ـ لو أنهم أقاموا متحفا صغيرا في كل قرية أو مدينة شهدت أحداثا من أحداث تلك التورة ·

وعندما كبرت وانتقلت الى العاصمة ، كان يحلو لى باستمرار أن أسعى الى أولئك الذين شاركوا في احداث تلك الثورة ،

وكنت باستمرار أسميهم الشهداء الاخياء .

وكان هؤلاء الشهداء يقصون على ما لم أقرؤه في الصحف ولا في الكتب وكان بعضهم وقد صام عن الكلام سنوات حتى لا يضار باعتباره من قيادات ورة ١٩١٩ قد انطلق في الحديث معى عن : أسرار تنشر للمرة الاولى ٠

بطولات ، لم يعرف أحد عنها شيئا بدأنا نسمع عنها .

وفى عام ١٩٥٧ ، حملت آلة تصوير وكنت قد اقتصدت ثمنها من مرتبى المتواضع بل الهزيل يومئذ وانطلقت أطوف مصر من أقصاها الى أقصاها باحثا عن أولئك الشهداء الأحياء .

وكلما سمعت عن واحد من زميل له ، أخذت عنوانه ، وانطلقت اليه •

واذكر اننى قضيت أكثر من اسبوعين في أسيوط ، من أسيوط الى ديروط ومن ديروط الى كل الاماكن التي شهدت احداثا ثورية هامة في مديرية أسيوط وقتئذ .

وفى الشرقية قضيت أيضا أكثر من أسبوعين باحثا ومنقبا حتى بعض القبائل التي تسكن في أماكن ثانية ، كنت أسعى اليها \*

وقد حز في نفسى وأنا في التل الكبير ان الانجليز كرموا قتلاهم في موقعة التل الكبير ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ سبتمبر ١٨٨٢ في لوحات تذكارية قائمة بينما نحن لم نكرم شهداءنا ولم نرفع لوحة واحدة تشير الى أنه كان هنا أعنف قتال عرفته مصر في تاريخها الحديث \*

وفى الاسكندرية عشت فى مهرجان وطنى هائل ، وخطير ، فلم يكد الحاج. رمضان زيان شيخ فدائيى الاسكندرية يعرف الهدف من رحلتى الى الاسكندرية حتى قادنى الى كل زملائه وغير زملائه ممن شاركوا فى تلك الثورة \*

وقد أسعدنى أنهم جميعا \_ وبدون استثناء \_ لم يفقدوا أبدا أرواحهم الثورية ولم يحزنوا أبدا لأنهم أنفقوا شبابهم فى خدمة تلك الثورة بل كانوا يؤكدون لى أنهم لو أعيدوا الى شسبابهم ، لعادوا الى ما كانوا عليه ثوارا مقاتلين .

كانوا يقولون ذلك والمجتمع قد ظلمهم ظلما بينا فلم يعرف لهم سمابق جهادهم وحسب وانما تعمله الانتقام منهم ، فسلبهم حقوقهم !

وقد أعجبت الى حد كبير بشخصية د سيد محمد باشا ــ وباشا كنية
 لا لقب ــ كان أحد زعماء الطلبة فى ثورة ١٩١٩ وكان أشجعهم وأقدرهم على
 الانتقال من مكان الى مكان ٠

ثم كان صاحب ذاكرة حديدية وما أكثر الجلسات التى استمعت فيها الى أحاديثه عن تلك الثورة كيف بدأت وكيف سارت ثم كيف بلغت الذروة ، تسم كيف أصابها دواعى الضعف بعد أن تسرب الى قادتها وباء الفرقة والانقسام . كان يروى لى الكثير من أغانى الثورة ، وأناشيدها :

يا عم حمزة ، احنا النلاميذة ، ما يهمناش ، في القلعسة ثبات ولا في المحافظة •

مستبيعين ، ناس وطنيين ، واخدين ع العيش الحاف والنوم من غسير الحاف ~

ومرة ذكر لى أن وفدا من زعماء الطلبة ذهب الى بيت زعيم الأرمن فى مصر ، الذين أنضموا للاتجليز وكان الانجليز قد سعوا لاحداث انشقاق بين مصر والنزلاء الاجائب لكى يظهروا أن الثورة ليست ثورة تحررية وانما هى ثورة ضد النزلاء الأجانب .

وبعله حوار شاق ، ومرير ، نجع الطلبة في اقناع زعيم الأرمن ومن معه بأن الانجليز هم وراء دفع الأرمن الى معاداة مظاهرات الشباب •

وقد استطاع زعيم الأرمن بتفاهمه مع رئيس الجالية أن يوقف الخوارج من الأرمن عند حد ·

ويذكر لى أنهم \_ زعماء الطلبة \_ لم يكونوا يجدون أسلحة يستخدمونها في تلك الثورة ضد قوات الاحتلال البريطاني بعد أن اعتمدوا على العصى والطوب والخناجر ، والسكاكين ، فلجأوا الى أصحاب صالونات الحلاقة ليأخذوا منهم الأمواس التي يستخدمونها في بقر بطسون الخيل التي يركبها الانجليز وهم يطاردون المواطنين حتى اذا سقط الجواد كان من السهل القبض على راكبه •

● وعن جريدة المصرى الحرة التي أصدرها سيد باشا وزملاؤه من الطلبة قال سيد باشا : اكتشف الانجليز أمر تلك الجريدة فرأينا أن نسرع في نقل مطابعها الى مكان آخر فحملناها على ثلاث عربات كارو وانزوينا بها في زقاق بعيد ، وكنت أرتدى الثياب البلدية ، فرجعت الى رأس الشارع خشية أن يكون أحد جواسيس الانجليز قد تبعنا وصبح ما نوقعت فقد رأيت بعضهم يتابع خطانا، ولكن هذا البعض لم يكشف أمرى فاقترب منى وسألنى : هل رأيت عزبة محملة بالحديد ، فأجبته بلهجة أولاد البلد : اننى رأيتها تتجه بسرعة الى ناحية بعيدة أشرت اليها •

وهكذا اتجهت المطابع التي أخفيناها عند أحد أصحاب الكارو ثلاثة أيام حتى نقلناها الى بيت مواجه لقسم الخليفة ·

وقدرأينا أن وجودنا بالقرب من القسم يبعد عنا الشبهة اذ لا يخطر ببال أحد أن يباشر الثائرون نشاطهم في مواجهة قسم البوليس

● وكان زعماء الثورة يتنكرون في أذياء وسمات مختلفة الا أن أحدهم وهو الحاج أحمد جاد الله ، وكان عمره يزيد على سنين سنة ، كان يكتفى بترك لجيته البيضاء مرسلة أمامه وكانت لحيته هذه تبعد الشبهات عنه ، عندما كان في حوادث القاء القنابل على الانجليز واغتيالهم .

وكان الأستاذ حسن كامل الشيشيني أستاذا في مدرسة التجارة ، ولكن دروسه كانت دروسا وطنية ، رأيت الاستاذ الشيشيني لأول مرة عند الحاج

أحمد جاد الله بشبرا \_ وكان الحاج أحمد جاد الله أحد زعماء العنابر \_ وقـد توثقت الصلة بيني وبينه ، وأزعم أن الرجل النائر من داخله الهادى في مظهره. كان أحد الذين نجعو في دفعي الى مجال العمل الفدائي .

● وكان الشهود يقولون أنهم رأوا بين المائرين رجلا طويلا ذا لحية بيضاء ولكن الانجليز كانوا يبعدون هذه الاوصاف من فائمة المتهمين وهم يظنون أن اللحية مستعارة ، وكانت زوجة الحاج جاد الله وهي سيخة مسنة تعاون زوجها وزملاءه في حركة الكفاح فتجلس على مقربة من المكان المعين لفسرو النائرين وتتظاهر بأنها تضرب الودع وتشوف البخت ، فيأتي زملاء زوجها ويتظاهرون بأنهم يودون معرفة طالعهم ، بينما هم يمدون أيديهم خلسة الى السفط (السبت) الذي تضعه بجانبها ويلتقطون منه القنابل ، والمفرقعسات والمسدسات التي يستأنفون بها نشاطهم ضد المستعمرين حتى اذا ما انتهت عمليتهم عادوا اليها وأخفوا المسدسات التي يستأنفون بها نشاطهم ضد المستعمرين وتين ونضرب الرمل ، زين المنزل بينما هي تنادي في الطريق ٠٠ نشوف البخت ونضرب الرمل ، زين

وقد ظل الحاج جاد الله مستترا خلف لحيته البيضاء فأبعدت عنه الشبهات مدة أربع سنوات ثم كشف أمره وألقى القبض عليه وقدم للمحاكمة •

وفى المحكمة جلس القضاة الانجيليز يحاكمونه فكان يطلب منهم أولا \_ عندما يوجيون اليه سؤالا \_ أن يصلوا على النبى وكان يرفض الاجابة على أى سؤال الا اذا صلوا على النبى بصوت مرتفع ، ويصلى القضاة الانجليز على النبى ولكن أحمد جاد الله ، يقول : وكمان صلوا على النبى .

ويظل كذلك سبع مرات ثم ينفى الاتهام عن نفسه قائلا: بقى واحد شبخ زيى يقدر يمسك مسدس ويقتل ، يا ناس دانا رجلى والقبر كمان زيدوا النبى صلاة .

وكانت محاكمة أحمد جاد الله قفيفة الظل فكان الحاج أحمد يكثر من القاء الطرف والنكات حتى اضحك المحكمة أكثر من عشرين مرة ولم يغقد الشيخ أعصابه الا مرة واحدة ، عندما زارته أمه في السجن وقد بلغت من العمر ما حعلها لا تستطيع السير ، الا على عكازين فلما رآها كذلك بكى ، فغضبت الأم ، وقالت له : أتبكى ؟ اذن أنت لسست ابنى ولا أعرفك ، أن ابنى كما أعرفه لا يبكى وهو يجاهد :

وصرخت به وهو الذي بلغ الستين : كن رجلا ، يا ولد •

● ویروی کی عربیان سنعه ــ وکان صدیقا عزیزا ــ قصة تحولهٔ مــن

طالب فى كلية الطب الى قائل ، لقد تطوع - وهو المسيحى - لقتل يوسف وحبه باشا ، المسيحى ، حتى لا تقوم فننة طائفية كتلك التى حدثت أيام أن قتل ابراهيم ناصف الورداني بطرس غالى باشا رئيس الوزراء •

وكان يوسف وهبه قد خرج على اجماع الأمة ، فقبل رئاسة الوزارة •

ذكر لى عريان سعد ، كيف كان بعض الشيوخ والقسس يصيحون في الكنائس : أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا .

وراى أن يقوم هو بقتل يوسف وهبه باشا ولم يكن قد بقى على تخرجه من كلبة الطب سوى أسابيع قليلة ·

وعندما ألقى القنبلة على يوسف وهبة باشا لم يترك مكانه . والا فان الغرض من ارتكاب جريمته ، لن يتحفق . اذ من المحتمل ، أن يتهم أحسد المسلمن بقتله .

واعترف عريان سعد بأنه القاتل وأنه قبطى كرئيس الوزراء •

ولكنه يفترق عنه بأن دينه الوطنية •

ونجا رئيس الوزراء من الموت وعرض على عريان مبلغ عشرين الف جنيه ليدل على شركائه في الجريمة ، ولكنه رفض ·

وقال محاميه الانجليزى ، أن كل قاتل ، يبقى عنده بعد ارتكاب الجريمة أمل فى الهرب وواحد فى المليون هو الذى لا يمكن أن يكون عنده هذا الأمل ، والواحد فى المليون هذا هو عريان يوسف سعد ، وقضى عليه بالاعدام ولكنهم خففوا عنه الحكم الى الأشغال المؤبدة ، وقد بقى فى السبجن عشر سلوت حتى أفرج عنه ، وكان كل زملائه قد اصبحوا رؤساء وزارات ، ورؤساء مجلس نواب ووزراء ولكنه ٠٠ قنع بوظيفة صغيرة الى أن أنشئت الجامعة العربية فكان أحد موظفيها ! الفنيين ! وللعلم سيد باشا هرب من مصر بعد أن دخل الشقاق بين زعماء الثورة واتجه سرا الى ايطاليا ، عاش هناك ست سنوات حصل فيها على دكتوراه فى العلوم وظل عاظلا حتى سنة ١٩٣٦ حيث عينه النقراشى فى احدى وظائف وزارة المعارف !!

● واذا كان الشيء بالشيء يذكر كما يقولون فان تقرير شفيق منصور الذي كتبه عن حوادث الاغتيالات في مصر في ٢٠ يونيو ١٩٢٥ والذي أرسله رسيل باشا حكمدار البوليس مع مخصوص ( ملازم أول بندرس المعين بسبجن مصر للمحافظة على المحكوم عليهم في قضية مقتل ( المأسوف عليه السرداد ) قد اشار الى حادثة يوسف وهبة باشا وانه تقرر اغتيال يوسف وهبة باشا في منزل الصوفائي بعضور الصوفائي بك وغبد الرحمن الرافعي بك ، وأحمد

ماهر ، ومصطفى حمدى (ضابط بوليس ) وأنه أخذ رأى النقراشي ( بك ) على انفراد وانتدب مصطفى حمدى من قرع تابع الى عبد الحي كيرة الذي كان تابعا الى مجموعة د · أحمد ماهر ، وذهب مصطفى حمدى مع عريان سعد للقيام بتمرينه \*

وأنه في يوم الحادث سلمت الى القائل قنبلتان ومسدسان وبالطسو أصفر "

وقد كذب الرافعى وماهر ، والنقراشى ما جاء فى تقرير شفيق منصور، كذلك كذبه عريان سعد الذى اعنرف بأن القنبلة قد اشتراها من أحد الايطاليين وان مصطفى حمدى لم يرافقه وانه لا يعرفه مطلقا وانه لم يذهب الى منزل الصوفانى مطلقا ، ولم يكن عضوا فى جمعية سرية لارتكاب الجرائم والحادثة وقعت فى ١٥ ديسمبر ١٩١٩ °

وكان تقرير شفيق منصور قد ذكر أيضا أن القــرار الخاص باغتيال اسماعيل سرى باشا قد اتخذ في منزل الصوفاني • وبحضور ماهر ، وشرارة بك والرافعي بك وشفيق منصور •

وانتدب ماهر للعمل واختير أحمد توفيق للتنفيذ وهو من فرع كيرة وجرح في ظهره من القنبلة ، كما يشير التقرير أيضا الى حادث محاولة اغتيال محمد شفيق باشا وكيف أخذ القرار بالطريقة السابق الاشارة اليها وتم أخذ رأى النقراشي بواسطة ماهر .

- كان المحامون أمام قاضى الاحالة عن ماهر ، والنقراشى ، مصطفى النحاس ، مكرم عبيد ، محمد تجيب الغرابلى وكان دفاع مكرم عبيد عن زميليه ماهر والنقراشى قطعة من الأدب الرفيع وقد بدأها بقوله : ارجو ان يعذرنا حضرة القاضى اذا ما طمعنا فى الكثير من وقته وسعة صدره فهذا الكثير انما هو قليل بازاء ما نطمع فيه من عدله وحسن تقديره ، ولقد شاء الله أن يبلوك فجعل حياة المتهمين وديعة بين يديك وان يشرفك فصور العدل كلمة تخرج من بين شفتيك فاقض بما أنت قاض فانا لقضائك مطمئنون ، غير أن القضية ليست قضية المتهمين فقط بل هى من وجهتها العامة قضية خطيرة فى ذاتها ، وفى نائعها وليس ذلك لأنها قضية حزب من الاحراب فان شفيق منصور

كان سخيا في توزيع التهم على أحزاب مختلفة أو بالاحرى ، على أفراد ينتسبون الى أحزاب مختلفة .

ولكن القضية قضية الوطن المصرى والنهضية المصرية من وجهتها السياسية وقضية الحرية الشخصية أو مأساتها من وجهتها الجنائية فمن الوجهة السياسية تنحصر القضية في نقطة واحدة • وهي هل حدث حقيقة أن عددا من كرام المصرين الذين اشتركوا في النهضة المصرية ووهبوها اقصى ما في نفوسهم من خير ومن جهد قد اشتركوا في جرائم القتل السياسي فكانوا قتلة سغاكين لدماء الابرياء من الانجليز وغير الانجليز •

أقول كلا وأنادى بملء فمى كلا: ويكفى للتدليل على براءتهم أن أقول أنهم وطنيون مخلصون فى وطنيتهم لان الوطنية وهى الفضيلة القصوى لا تتفق مع القنل ، وهو الرذيلة السفلى ولأنه من المحال أن يكون الشر سبيلا الى الخير، كما انه لم يقل أحد أن الخير طريق الى الشر .

ولأنه ما من حق مهما سما يتعمارض مع الحق الأسمى وهو حق الحيماة ٠

فادا استنكرت الوطنية المصرية جرائم القتل فليس ذلك لانها ضارة بنا أو بغيرنا فحسب بل لأنهسا شر في ذاتها وما نحن الا طلاب خير ، ولانهسا اعتداء على حياة الغير وحريتهم وكل ما نطلبه هو أن نعيش تحت الشسمس احرارا ولأنها ظلم بين ، وما نحن الا طلاب عدل ، وحرام ألف حرام أن نضيف الى مظالم الغير ظلما من أنفسنا لأنه اذا صبح أن الظلم في يد القوى قوة فهسو في يد الضعيف ضعف ، أن اليد التي مددناها ولا زلنا نمسدها إلى الانجليز والأجانب يد شريفة طاهرة كما أنها يد أبية فان أخذوها فهي لهم وأن رفضوها فالله لنا » •

ويستأذن مكرم عبيد فى ان يطعن فى تصرفات هيئتين محترمتين مـن نظامنا المصرى الا وهما البوليس والنيابة ، ويقول : ويزيد اسفى لأنى كرجل من رجال القانون فى نصه وروحه ٠

ويسمى مكرم عبيد تلك القضية بأنها قضية الاستثناءات فالأفضل ان يسال المتهم ، ولكن في هذه القضية يجرى التحقيق بعيدا عن المتهم ، ولا يسأل الا مرة أو مرتين .

والأصل أن لا يحبس المتهم حبسا احتياطيا حتى يقوم عليه الدليل ، أما هنا فالمنهمون حبسوا أشهر عسى ان يقوم عليهم دليل .

الأصل أن لا يسمجن انسان سجنا انفراديا لمدة أكثر من أسبوع بشرط أن يكون محكوما عليه في جريمة أولا وارتكب ما يخالف لوائح السجن ثانيا ،

أما عنا فقد حبس المنهمون جبسا انفراديا بدل الاسبوع الواحد ، أربعين أسبوعا ، تقريبا ولم يحكم عليهم في تهمة ما ·

● ويطيل مكرم عبيد الحديث عن الحالة النفسية لشفيق منصور فيمول خسمن ما يقول: انى واتق أنه لو تنسى لأى محكمة أن ترى شفيق وحالة الحجن أو الجمون التى كان فيها لما أقامت لأقواله أى وزن ·

ولست فى ذلك مستنجا بل نقرر حقيقة واقعة : والبحث فى نفسية شمفيق والتعمق فى هذا البحث قد يحتم على الباحث أن يفعل كما فعل دانتى اى ينزل الى الجحيم ، فقد كان شفيق فى جحيم من نفسه ومن سجنه واذا كانت الحكومة تظن أنها قد عاقبته باعدامه فهى مخطئة فقد مات المسكين مرات عديدة قبل ان يموت موته الاخر .

وقال مكرم: وعد سُفيق بتخفيف العقوبة اذا هو اعترف عنى سركانه وثبت أن السماعيل صدقى باشا والهلباوى بك وعبد الملك حمزة أبنغوه عدا الوعد •

وقد كان الوعد أقسى من الوعيد فكان أثره عليه أقسى من الحمل على الجسم ولذلك كان يندفع اندفاع المحموم ويهذى هذيانه في اتهام الأبرياء بدون حساب أو ضمير ، وكلما عاد الى صوابه عاوده شبح المسنقة المخيف وهكذا كان الوعد مصدر عذاب لهذا المسكين حتى أله حرم من راحة اليأس واليآس احدى الراحتن .

و يقول مكرم عبيد مخاطباً قاضى الاحالة ، أما هؤلاء المتهمون الابرياء فقد تعذبوا كثيراً ولم يذنبوا لا قليلا ولا كثيراً .

ولقد وضع الله هناءهم وشقاءهم في كفة الميزان الذي بين جنبيك فاذا خلوت الى نفسك يا حضرة القاضي فاذكر ما عاناه ويعانيه هؤلاء المتهمون وأحمد الله انك قاض وأن العدل من حقك بل من واجبك ، اذكر ما يعانيه هسؤلاء المتهمون من ظلم ، واظلام وما هم عليه من ثبات ورباطة جأش واذا رأيتهم رجالا لا يبكون ولا يستبكون فارحم شعجاعتهم فهي شجاعة الصابرين والصبر أحر من البكاء .

وأذكر آلامهم فهى فى طيات الخفاء والجبان يجزع دون أن يتألم بينما الشجاع يتألم ولا يجزع ، وما ذلك الا أن الألم يتغلغل فى نفسه لا ترطيب دمعة ولا تسلبه أنة !!

#### مستحف الشسورة

● ولكى نعطى صورة جيدة وجديدة \_ فى نفس الوقت \_ للحياة فى مصر ، فى عام ١٩١٩ بعد أن نشبت فيها النورة الشعبية التى أسميناها ثورة ١٩١٩ تعتمد فى اعطاء تلك الصورة على أعداد من الصحف التى صدرت فى ذلك الوقت ، والتى يعتبر تواجدها سليمة غير منقوصة ثروة تاريخية هائلة وفى مقدمة ما نعتمد عليه أعداد من جريدة النظام التى كان يصدرها الصحفى الوطنى الكبير الأستاذ سيد على الذى كان فى مقدمة من بعث بهم مصطفى كامل الى فرنسا لدراسة الصحافة هناك دراسة علمية منطسورة ، والتى أهدنيها صديق العمر الأستاذ أحمد سعيد الاعلامى الكبير ومدير صوت العرب الأسبق فكان كريما للغاية ٠

وسأحاول في تلك الصورة التي أرسم بها الحياة وقتئذ أن أهتم بالجوانب السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والتعليمية ، لتكوين الصورة كاملة غير منقوصة ، ولكي ينتقل القارىء من أيامنا هذه ، ليعيش مع شعبه في ١٩١٩ مع ملاحظة أن الرقابة على الصحف وقتئذ كانت قاسية وعنيفة وكانت لا تسمح بنشر أخبار الثورة الا نادرا .

وكان بعض الصحفيين الأذكياء يتحايلون على تلك الرقابة فينشرون بعض ما يريدون نشره من أحداث ووقائع بطرق مختلفة وأساليب متباينة للهمشلا السرام مثلا للهم الصحف في ١١ أغسطس ١٩١٩ باعتصاب (أي اضراب) عمال الترام مؤكدة أن عمل المترو يتوعدون باضراب لهم أيضا وذلك بسلب غلاء المعيشة الذي بلغ مبلغا لا يطاق وقيام المدير الجديد لشركة الترامواي باستبدال العمل بغيرهم ، رويدا رويدا فيطردهم واحسبا وراء الآخر بلا محاكمة ولا مناقشة .

ويؤكد هذا المدير الجديد أن كل ما يقوم به من أعمال بوحى من مجلس ادارة الشركة في بروكسل •

وتشبر الصحف الى مطالبة عمال المترو بجعل ساعات العمل ثمانية وزيادة ثلاثين في المائة من الأجر وثلاثة أيام راحة في الشهر ومعالجة المريض ومكافأة من يترك الحدمة بمرتب شهر عن كل سنة وأن يكون للعسامل حق الركوب مجانا وعلاوة سنوية وأن يسكون لكل قسم من أقسام العمسل لائحة تقرها نقابتهم .

وتنشر الصحف أنباء عقد اجتماع لمحافظ القاهرة بحضور أحمد لطفى بك وزكى أفندى العرببي ، وأمين أفندى عز العرب وحسين أفندى رياض صسبحي

المحامون عن عمال ترام العاصمة: كما تشير الى المذكرة التي قدمها لطفي بك عن حقيقة مطالب العمال القاضيية بأخذ فائدة على تأميناتهم المودعة لدى الشركة •

و « يعتصب » في ٣٠ أغسطس ١٩١٩ عبال محالي القطن بدمنيور إنهم يعملون من سنة عشرة ساعة كل يوم ويتقاضون على ذلك أجورا تافهة لا تقوم بلوازم العيش في هذه الأيام التي استه فيها العالاء الى حد لم يكن في العجسبان ٠

ويشكو العمال في نفس الوقت من تشغيل الأطفال انانا وذكورا فوق طاقتهم وتشغيل النسباء ليلا في طروف تدعو الى تداخل من يهمه الآداب العامة ٠

● وتنشر الصحف ـ فى ٨ سبتمبر ١٩١٩ بيان الحزب الديمقراطى ودعوة الجماهير الى الانضمام اليه ليقوى وكيف أنه لا يقصد هدم بناء بناه غيرنا الما نرفع صرحنا ونكتب على أبوابه آمالنا ونرسم فيه خطتنا التى نتبعها فى الامل .
والعمل .

ويعلن بيان الحزب عن شعار الحزب « حقنا نطلبه وواجبنا نؤديه » وكان مجلس ادارة الحزب من ابراهيم الشواربي المحامي ، وأحمد أبو النصر المحامي وأمين عامر المحامي وحسين يوسف المحامي ومحمود عزمي المحامي ، مصطفى عبد الرازق سكرتير المعاهد الدينية ، الدكتور منصور فهمي ، عزيز سيدهم المحامي .

ومبادى، الحزب الديمقراطى تتلخص فى استقلال مصر داخليا وخارجيه وتفويض الشعب سلطته الى هيئة نيابية تنتخب على أكمل طريقة لتمنيله تميلا صحيحا .

ويكون من اختصاص تلك الهيئة فرض الضرائب ومحاسبة الحكومة والمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات وحرية القول والكتابة والاجتماع وجعسل التعليم الابتدائي عاما واجباريا ومجانيا للبنين والبنات وترقية الطبقات العاملة أدبيا وماديا واعانة من لا يستطيع العمل والاعتراف بحق كل شعب في حكم نفسسه •

والجدير بالذكر أن كل الطوائف كانت قد أنشأت نقابات خاصة حنى كان البعض من أعضاء أية فئة يعلنون عن انشاء نقابة لهم مهما كان عدد الأفراد، وغالبا ما يتخذون شخصية بارزة ليعهدوا اليها بعهمة المستشار الخاص بنقابتهم وأذكر أن عمال الاسبرتو قد اختاروا الاستاذ منصور فهمى مستشارا لنقابتهم وأذكر أنه كان لكتبة المحامين نقابتهم ولمأذوني الشرع نقابتهم بل ان

الكنير من فئات الطلبة كانت لهم نقاباتهم ، فلطلبة دار العلوم نقابتهم ولطلبة المعاهد نقابتهم ولطلبة مدرسة المهندسخانة نقابتهم وعمال الكنس والرش بهذه المدينة أو تلك لهم نقابتهم ٠

وكان للمرأة المصرية نشاطها في كل المجالات فالى جانب اشتراكها وتنظيمها للمظاهرات. كان لها نشاط آخر ، من بينه - مثلا - : جمعيسة السيدات المصريات ببورسعيد مثلا تحيط علم الأمة بأنها قررت الاعلان بطريق النشر على صفحات الجرائد الحرة بتحذير الشعب المصرى فردا فردا من الجنس اللطيف والنشيط من التوقيع على أية ورقة كانت لها علاقة بلجنة اللورد ملنر لا بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب حيث أننا فيما سبق قد وكلنا نحن جميعا الوفد المصرى الكريم في المطالبة بتحرير بلادنا ونحن نحتج بشدة ونتبرأ من كل انسان يخالف ذلك ) .

وتنشر الصحف للآنسة سعاد أحمد ببنى سويف بيانا قالت فيه أنها فتاة مصرية تحب بلدها من كل قلبها ، « وباسم مصر ، أطلب الى كل مصرى وكل مصرية أن يعملا على مقاطعة لجنة للنر ، مقاطعة تردها بخفى حنين » ٠

وتنشر الصحف كلمة لحنيفة أحمد كشك ( الاسكندرية ) قالت فيها أنها تألمت جدا لمرض محمد فريد بك وأنها تضم صوتها الى صوت المطالبين والمطالبات بعودته الى وطنه ، وان كنت حنيفة على ثقة مطلقة من أنه يفضل أن يبقى فى الخارج مجاهدا فى سبيل الوطن الى أن تنال البلاد استقلالها .

● وتنشر الصحف – فى أواخر أكتوبر ١٩١٩ بيسانات موجزة عن مظاهرات القاهرة وكيف أن مصلحة التنظيم طلبت من وزارة الحربية عام ايفاد الموسيقى العسكرية الى حديقة الأزبكية حتى تصدر أوامر أخرى ، وبذلك لم تصدح الموسيقى فى يوم الأحد الماضى خشية حدوث مظاهرة كالتى وقعت فى مساء الجمعة السابق .

وقد تظاهر طلبة مدرسة الجمعية الاسلامية النسانوية وخرجوا بمظاهرة مروا بها على بعض المدارس الالهامية والرشاد ، وغيرها وكانوا يهتفون بتضامن الطلبة وبحياة سعد باشا وسقوط الاستبداد .

وتشير الصحف الى مظاهرات قامت بها صيغار الطالبات في مدارس البنات وتخللت بعض الشيوارع وهن يهتفن لمصر ، وللحرية وقد انتهت مظاهر تهن بسلام ٠

و يحضر الأستاذ محمد أفندى كامل البندارى المحامى ، أمام محكمة الجنح الجزئية في عابدين يوم ٤ نوفمبر للدفاع عن الطلبسة المحتجزين في قسبم

الأزبكية · ومن بين أولتك المنهمين محمود عبد السلام ، ومحمود رسدى وعبد المجيد أحمد زكى نجيب والشيخ أحمد عمار بالأزهر الشريف وكامل محمد من الفلاحين وراتب يوسف (حمال) وعوض حسن (طباح) وصديق محمد (خادم) ·

● وتنشر الصحف في ٢٩ أكتوبر ١٩١٩ تلغرافا بعد به طالبات عدرسة المعلمات الى رئيس الوزراء محتجات على اطلاق الرصاص على المتظاهرين العزل بالاسكندرية وكذلك أضربت طالبات مدرسة المعلمات بها يوما كاملا وأرسلن تلغراف احتجاج الى رئيس الوزراء على ما حدث بالاسكندرية من قتل المفوس وعدم سحب الجنود الانجليز من شوارع الاسكندرية ٠

وقد أمر قاضى محكمة عابدين ، بالافراج عن المقبوض عليهم فى الحوادب التى سبق الاشارة اليها لأن النيابة لم تحصل على اذن بالقبض من القادى الجزئي المختص •

● وتنشر جريدة النظام في ١٤ نوفمبر ١٩١٩ ورقة من أوراق الشاعر الكبير حافظ ابراهيم وتهديها الى الأمة المصرية وقد كان من بين أبيات قصيدة حافظ ابراهيم التي لم تنشر من قبل:

ولت بشاشة دنيانا ودنياك حماك دونى أساود لا يطاولها وجشمونى على ضعفى وقوتهم وارصدوا لى رقيبا ليس يخطئه يحصى تردد أنفساسى ويمنعنى من النجوى وسلوتها ما كاد ياتى على نفس ويوردنى تناولت ما وراء النفس غايته قالوا سلا عنك غدرا وابتغى بدلا كم لى أحاديث شوق لا تنافحها أن ننكريها فكم طار الرواة بها سيتعلمين اذا ما الغمرة انحسرت رميت عنك الى أن خاننى وترى

وفارق الأنس مغنانا ومغناك شاكى السلاح فكيف الأعزل الشاكى أن أمسك القول حتى عن تحاياك هجس الفؤاد اذا حاولت ذكراك نفح الشرمائل ان جازت برياك موارد الحتف الاحبك الذاكى وقر فى خلجان القالم مواك وكان بالأمس من أوفى رعاياك زهس الرياض ولا يسمو بها الحاكى الى حماك وكم قد عطرت فاك من صدد عنك ومن بالنفس فداك من صدد عنك ومن بالنفس فداك ولم أضن فى اسارى عهد نعماك

● وتنشر الصحف في ١٤ ، ١٥ نوفمبر احتفالات مصر بعيد الجهاد ، ولم يكن قد سمى بعد عيد الجهاد وانما سمى ببدء النهضة الوطنية •

وكان الاحتفال الاكبر قد أقامه الشيخ الوقور محمود سليمان باشا رئيس لجنة الوفد المركزية حيث اجتمعت ـ كما قيل في الصحف ـ الأمة بأسرها وكان من بين الذين شهدوا الاحتفال الأكبر: ابراهيم باشا سعيد، ومحمود باشا أبو حسين وعبد الخالق باشا مدكور وعبد الرحمن فهمي بك وحافظ بك عفيفي، وويعسا واصف بك وسينوت حنا بك والدكتور محجوب ثابت وأحمد بك الشيخ وأمين بك الرافعي وحفني بك محمود، ومحمد عبد الكريم بك عسران وعبد الحليم البيلي بك ونحو خمسة آلاف مصرى هتفوا للوفد وللحرية والاستقلال وقد ألقي في الاحتفال الشيخ مصطفى القاياتي قصيدة قال فيها:

قد سعينا نطلب الحق وما بين أيدينا رصاص أو أسل فاشمهدوا فينا وعنما أبلغوا أنكم أنتم مع الحق رسل قد خلعنا النير عنا فانشروا ، أن شعب النيل بالنيل استقل

وكان من الخطباء في ذلك الحفل الأب القمص سرجيوس •

وعندما ذكر بعض ما حدث له في معتقل رفح قوبلت كلماته بالتصفيق والهتاف ودعت كلماته محمود باشا أبو حسين الى تقبيله في جبينه بين هناف عال وتصفيق حاد ٠

وألقى الشيخ ذكى مبارك أبياتاً وأعقبه الشيخ مهدى علام الطالب بدار العلوم ·

وألقى قصيدة عصماء من بين أبياتها :

سعد وكيل القطر من شيخ الى طفل وليد كل يعضد رأيه والرأى من سيعد سديد والله يجعل نجمه رغم الأعادى فى صعود يا سيعد والأنباء تنمى ما تشاء وما تريد قالوا سنجعله رئيسا للوزارة من جديد طنوا بأن حقوقنا سلع تساوم كالعبيد ليست مطالبنا لتقبل أن تنقص أو تزيد

الى أن يقول:

فليحيى سعه مجاهدا عن حوضنا أبدا يذود ولنحيى عيد جهادنا عيد الهناءة والسعود

وتوالى الخطباء وخرج الجميع الى الأزهر الشريف حيث كان قد سبقهم اليه أكثر من ثلاثين ألف مصرى ٠٠ ووقف المسيخ محمود أبو العيون وبيده العلم

المصرى ، وعلى رأسه علم أخضر نقشت عليه آيات المضامن وانوحده ووفف الى جواره الأب سرجيوس والاسناذ العالم مصطفى القاياتي النج . النج .

● وتنشر الصحف - وخاصة النظام - في ٢٠ نوفمبر نبأ وفاة الزعيد الفريد محمد فريد وتنشر ناريخه بالتغميل كما تنشر آخر خطاب له بعث به الى صهره اسماعيل بك لبيب يقول فيه : اننى في حدود ألمانيا الآن ، ومدئر في طريقي الى برلين لاجراء عملية جراحية وأنا متوكل على الله .

وكان فى مقدمة المعزين محمود سليمان باشا واسماعيل صدفى باس، وأرسل سعد باشا زغلول الى على بك الشمسى تلغرافا هذا تصه : موت فريد بك أحزننا فنعزيكم العزاء الجميل » •

وأرسل حمد باشا الباسل وعبد اللطيف المكباتي ، ومصعفى النحس البرقية التالية : « تأثرنا تأثرا شديدا لموت فريد بك فنعزيكم العزاء الجميل » .

● وقد تألف الحزب المستقل في منزل الدكنور عبد الحميد بك العرابي بعضوية محمد أفندى ابراهيم علال وشريف بانما وعزمي باشا وحسين بك تيمور وتوفيق بك شهاب الدين وحسن بك مراد أعضاء مجلس الحزب وانضم الى مجلس الحزب الأساتذة عبد الباقي سرور محرر الأفكار السابق وعبد الحليم أفندى الخمراوى المحرر بالنظام ، وثلاثة من الطلبة أولهم من الحقوق ، وثانيهم من المهندسخانة وثالثهم من هار العلوم و و و و

### نهضسة اقتصسادية

● وطلعت حرب محرر النهضة الاقتصادية التى قامت بمصر فى أعقاب ثورة ١٩١٩ بل وقبلها بقليل من مواليد قصر الشوق بجهة الجمالية بالقماهة وكان أبوه من عائلة حرب بناحية ميت أبو على من رجال أعمال الزقازيق ، وقد آمن \_ منذ مطلع شبابه \_ بأن النهضة السياسية لابد وأن تسبر الى جانبيا نهضة اقتصادية وأن الأعمال المالية والصناعية والتجارية يجب أن تعتمد عنى المصريين بعد أن تهرب منها الكثيرون وقد دعا طلعت حرب الى ضرورة عالا مشاكلنا الاقتصادية ، بالاعتماد على المصريين وأموالهم فى مؤتمر عقد بالقاهرة سنة ١٩٠٨ ولم تجد دعوته النجاح المرجو فأعادها فى ١٩١٠ ونشر كتابا كان عنوانه « علاج مصر الاقتصادى ومشروع بنك للمصريين أو بنك الأمة » وراح يكتب فى الصحف مؤيدا دعواه بكل الأدلة وما أن اشتعلت ثورة ١٩٩١ حنى يكتب فى أتون تلك الثورة ونجح فى ربط الاقتصاد بالسياسة ونجح فى ربك الى حد كبير واستطاع مع بعض رفاقه أن يعلنوا \_ فى ٧ مايو ١٩٢٠ \_ ميلاد بنك مصر ، الذى كان \_ وحده \_ ثورة اقتصادية : باءاً البنك متواضعا ميلاد بنك مصر ، الذى كان \_ وحده \_ ثورة اقتصادية : باءاً البنك متواضعا

للغاية برأس مال قدره ثمانون ألف جنيه ، كانت أسهم البنك مصرية لا يملكها الا المصريون ، وتعرض قيام بنك مصر ، لمزيد من السخرية بضآلة رأسماله وتوقع الكثيرون للبنك ، الفشسل الذريع ولكن طلعت حسرب لم يأبه بتلك الحصلات الساخرة فأعلن أن برنامج البنيك يتلخص في تشجيع الشروعات المشروعات الاقتصادية المختلفة التي تعود على البنك وعلى البلاد بالخير الجزيل وفي المساعدة على انشاء الشركات المالية والصناعية والتجارية والزراعية وكذلك انشاء الغرف التجارية والنقابات المتعاونية للزراع والصناع والتجار وبث روح العمل والتضامن في الشبيبة المصرية والحث على وضع أساس سليم للتربية الاقتصادة ،

وأشرف طلعت حرب على أعمال البنك مبتعدا ــ ومنذ اليوم ـ عن السياسة الحزبية حتى يكون بنك مصر ، لجميع أبناء مصر وزاد بسرعة رأس مال بنك مصر وأصبحت له شهرة عالمية ،

وبدأ طلعت حرب المرحلة الثانية من برنامجه الاقتصادى فأنشأ ــ أول ــ ما أنشأ ــ مطبعة ومكتبة مصر ثم وجه عنايته الى القطن ــ المحصـــول الرئيسى للبلاد ــ فجعل له سلسلة حلقات متصلة بعضها ببعض كالحليج والنقل ، والغزل والنسيج والتصدير والتأمين .

وبعد القطن جاء في التصنيع مدور الحرير والكتان. واتجه طلعت حرب بعد القطن والحرير والكتان الى النقل في البحر ، وفي النهر وفي الجو ، ثم اتجه الى السينما وكان أول من وظف السينما لصالح مصر والمصريين وأول من ساهم في توجيه السينما وجهة وطنية قومية أثرت الى حد كبير في وجدان الشعب المصرى .

ولم يكن بنك مصر ، بقيادة طلعت حرب ينافس المشروعات الحكومية ولا الحكومة ، وانها كان يتعاون معها ، في كل المجالات : في البناء والانشاء والانشاء والتعمير وكسب ثقة الوزارات المتوالية ، كلها اذ لم يكن الرجل يؤيد وزارة ويعارض وزارة ، وانها كان متعاونا مع جميع الوزارات ، حتى راحت الوزارات كل الوزارات ـ بعد أن قويت سُوكة البنك \_ تخطب وده ، وليست بقادرة \_ حتى اذا أرادت وصممت \_ أن تنال من البنك شيئا .

وكان طلعت حرب من دعاة الوحدة العربيسة ، وأول من طبق الوحدة العربية تطبيقا عمليا دون شعارات أو هتافات · كان بنك مصر ، سوريا للبنان ، أول لبنة فى الوحدة العربية فكان اعداده لبواخر مصرية تقوم بنقل الحجاج ، وانشاؤه للعديد من الفنادق المصرية فى الأراضى المقدسة وقيامه بسك عمسلة سعودية ، للتشبيت أسعاد النقد حمناك ،

ونجحت النورة المصرية ، العربية الاسلامية في مجال الاقتصاد الى أبعد الحدود ، ثم عاد طلعت حرب بعد أن ارىفع بناء الاقتصاد المصرى الى مجال الآداب والفنون فشيد دار التمثيل العربي بحديقة الأزبكية وشجع المسرحيات المصرية والعربية والغنائية ونجع طلعت حرب ، ومن ورائه بنك مصر في هذا المجال حرب مجال الفنون والآداب \_ نجاحا باهرا ، ثم تسلل الحقد السياسي ، الى قلوب بعض السياسيين \_ كما جاء بالتفصيل فيما أثبتناه في سنوات ما قبل الثورة \_ فتآمروا ضد طلعت حرب وخيروه بين أمرين من أخطر الأمور ، اما أن يترك فتآمروا ضد طلعت حرب وخيروه بين أمرين من أخطر الأمور ، اما أن يترك البنك ، واما أن يقوموا هم باغراق البنك وكانت ظروف الحرب واعلان الأحكام العرفية وفرض السيطرة الأجنبية على البلاد ، تمكن هؤلاء الحاقدين من تنفيد تهديداتهم فآثر طلعت حرب ، أن يفتدى البنك ، بنفسه ، وأن يقدم له بتلك التضحية وثيقة الخلاص ، ولم يطل به المقام بعد تلك التضحية الغالية فاستأثرت به رحمة الله في بلدة العنائية بالقرب من دمياط في ٢١ أغسطس ١٩٤١ ،

ويطيب لى أن أنقل لمحات لطلعت حرب ، من خطبة القاها في مساء الجمعة ، ٧ مايو ١٩٢٠ في الاحتفال بتأسيس بنك مصر ، في دار الأوبرا وذلك لاعطاء صورة عن آمال الرجل ، وطموحاته والحياة الاقتصادية وقتئذ! ان فكرة تأسيس بنك مصر برءوس أموال مصرية ، يعمل لمصلحة مصر قبل كل مصلحة سمواها ليست بالحديثة بل هي فكرة قديمة قد أراد الله تحقيقها الآن في أنسب الأوقات ، وأوفق الظروف فما علينا الا أن نشمر عن ساعد الجد والاخلاص للسير به الى الأمام ، ففي البلاد أموال عظيمة بعضها مخزون ، معطل ، وبعضها في بنوك أجنبية وكلاهما لا تستفيد البلاد منه شيئا مذكورا ،

أحصى جناب المستشار المالى للحكومة المصرية ودائع الحكومة المصرية وودائع الأفراد في بنكين اثنين ـ البنك الأهلى ، وبنك الانجلو ـ بما يربو على ٣٥ مليونا من الجنيهات ، ولو أننا قلنا أن نصف تلك المبالغ للمصريين ، وكان توظيف هذا النصف لصالح مصر ، وشئونها الاقتصادية ، أليس في ذلك أكبر خدمة للبـــلاد وأهلهــا .

ويقول جناب المستشار المالى أن مجموع المبالغ التى شغلتها مصر ، فى الحارج فى المدة المنقضية من سنة ١٩١٥ الى سنة ١٩١٩ مبلغ ١٥٢ مليونا : ١٣ مليونا المودع من الحكومة ومن الحراسة الرسمية الأموال الأعداء : ٦٥ مليونا لحساب اصدار البنوك ، ٦٠ مليونا من البنوك والشركات ، ١٤ مليونا من الشركات والأفراد ، وهذا تقدير تقريبي أيضا ٠

ويطرح طلعت حرب في خطابه سؤالا ، خاصا بتأسيس مدارس للتجارة العليا والمتوسطة والليلية : هل قامت البنوك والشركات بتشغيل أحد منهم ؟ اللهم لا ، الا النادر الذي لا حبكم له بينما نجد الباقين في الغالب كتابا في المصالح الحكومية ٠

ويرد طنعت حرب على الاعتراضات التي وجهت الى فكرة انشاء بنك مصرى وفى مقدمة تلك الاعتراضات: اننا أردنا لبنك مصر، ورأس ماله صبغة مصرية فأثبتنا تعصبنا وتأخرنا في المدنية وأنه ليس في مصر، من يصلح لأعمال البنوك وأن الأمة مع كل الطبل والزمر اللذين أحاطا بالمشروع لم يمكن أن يجمع منبا سوى ١٠٠٠٠ جنيه من أسماء كثيرين اكتتب كل منهم، بمبلغ زهيد مما يدل على أن الأمة غير مستعدة للأعمال الاقتصادية ثم ماذا يراد أن يعمل بمثل هذا المبلغ الزهيد الذي قد لا يفي ربحه لدفع أجرة « المحل » ومرتبات بعض الموظفين و

واننا \_ طلعت حرب \_ نرد على هذه الانتقادات ضاربين عرض الحائط بالسباب والشتم اللذين تخللا ويتخللان عبارات هؤلاء المعترضاي الذين لا يرضيهم طبعا أن يشاركهم مصرى فى تلك الأرباح التى يربحونها من المصريين كأن الله تعالى قد خصهم بها دون غيرهم ، فتراهم ، يعادون شخصيا كل من يحاول من أبناء البلاد أن ينال شيئا منها ويقاتلونه ويعتبرونه معتديا عليهم .

● ويرد طلعت حرب على تلك الحملات والانتقادات ، ويذكر ـ ضمن ما يذكره ـ أن أحد المحلات الفرنسية التجارية باسكندرية قد نصح تجار بلاده بان لا يوكلوا عنهم في مصر ، غير فرنسيين ويبلغهم استياء مواطنيه من وجود وكلاء . غير فرنسيين عن بعض البيوت التجارية الفرنسية .

« وها هي ذي أمريكا تشترط في سفن الملاحة المملوكة لها أن تكون «أهلية» أي يكون جميع أصحابها أمريكيين وأركان حربها أمريكيين ، وأن تكون مصنوعة في دار صناعة أمريكية ، وكذلك اليابان ، وسويسرا ، يقصرون الأعمال التجارية على مواطنيهم ويبلغ بطلعت السخرية بنقاده ومعارضيه الى أن يقول أنهم يرموننا بأننا جهلاء لانصلح لادارة بنك ، فحقهم أن يشكرونا على أننا من أول الأمر أردنا أن نحمسل نتيجة جهلنا للا تحدر الله للانفسنا ولا يشاركنا غيرنا فيها فما بالهم يناقضون أنفسهم! ويكون طلعت حرب واضحا ، فبنك مصر ، لن يستثمر أمواله الا في وجوه سليمة مأهونة تحقق أرباحها في الأجل المحدد لها بالأصل والربح ، وبربح آخر ، للعمل ولن يشمتغل بنك مصر في المضاربة بنفسه ، ولن يساعد الغير عليها ، وهو له بنك مصر ليس جمعية خيرية ولا ملجئ للعاطلين ولكنه محل تجارة يعمل عملا تجاريا على مبادى وأصول قويمة لن يحيد عنها ان شاء الله ٠

وعندما احتفل بافتتاح فرع مصر في المحلة الكبرى في ١٤ سبتمبر ١٩٢٤ قال طلعت حرب: أن في القطر المصرى عيبا جوهريا في تكوين طبقاته العساملة وتوزيع جهودها على مختلف نواحي الانتاج ٠

• وقد نشأ هذا العيب اخلال في التوازن الاقتصادي والمالي ويكفي للتدليل عليه أن نقارن بين العاملين في الانتاج الزراعي ، والعاملين في الانتاج الصناعي ، ثم العاملين في التجارة ، عندئذ نرى أن العاملين – بين مصريين وأجانب ذكورا واناثا – يبلغون في الأعمال الزراعية ١٠٠٥م٠٠٠٠ شـــخس ، في حين أنهم لا يزيدون عن ١٥٥م١٦٥ في الأعمال الصناعية أي أن المســـتغلين بالصناعة لا يزيدون عن ثمن العاملين في الزراعة في حين لا يزيد عدد المستغلين بالتجارة عن ١٥٠م١٥٠ أي نصف المستغلين بالصناعة . أم من المستغلين بالزراعة ، ويذكر طلعت حرب عن صناعة النسيج في مصر أنه لما أقامت فرنسا معرضا عاما ويذكر طلعت حرب عن صناعة النسيج في مصر أنه لما أقامت فرنسا معرضا عاما على ١٨٦٧ وأراد الخديو اسماعيل أن تشترك مصر فيه وقع الخيار على أحسدن ما يعرض من منسوجات البلاد ومصنوعاتها فكان مما وقع عليه الاختيار منسوجات من المحلة الكبرى قطنية عرضت في مجموعة رقم ٢٧ من هذا المعرض ، وصوفية عرضت في مجموعة ٨٢ منه وفوط من الصوف والحرير عرضت في مجموعة ٢٩ منه وقتلنا من المحلة الكبرى قطنية مسيو شارك ادمون المكلف من قبل الحكومة المصرية وقتئذ بتنظيم القسم المصرى في هذا المعرض ، أثبته في مؤلف له طبع في نفس العام ( ١٨٦٧) . •

وقال طلعت حرب أيضا في دمشق في ٧ موليو ١٩٢٥ عندما كرمه المجمع العلمي العربي : أنشأنا أول بنك مصري قومي ، بأموال مصرية بحتة وبادارة مصرية بحتة وقررنا أن تكون المراسلات فيه بين عملائه باللغة العربية وأن تكون حساباته باللغة العربية ، فهزأ بنا الهازئون ، وقالوا أن المحاسبة من واردات الغرب وأنها فن من فنونه غير قابل للانتقال الى الشرق بغير لغة الغرب ولكنا أهملنا استهزاءهم وأجرينا مراسلاتنا وكتبنا تقاريرنا باللغة العربية » ، ولكنا أهملنا استهزاءهم وأجرينا مراسلاتنا وكتبنا تقاريرنا باللغة العربية » ، وعن بنك مصر قال ان أزباحه تدرجت من ثلاثة آلاف جنيه في سنة ١٩٢٠ الى ١٩٢٠ الى العامة به بدأت بمائتي ألف جنيه فأصبحت حوالى ثلاثة ملايين من الجنبهات في سنة ١٩٢٤ ...

وعندما احتفل بمشاهدة بعض الصور المتحركة التي صنفتها شركة مصر للتمنيل والسينما وعرضتها في تياترو حديقة الأزبكية مساء يومي ٢٩ : ٣٠ ١٩٢٧ تحدث \_ أمام المشاهدين ـ طلعت حرب قائلا : منذ يوم أن اخترعت السينما في مصر ١٨٩٥ والرواية مظهره الأعظم ، ومن أجل الرواية اتسعت صناعات السينما فوجدت مصانع لصنع الأشرطة الخام ، ووجدت مصانع تصنع آلات لأخذ المناظر ولتحميض الأشرطة وتلوينها وتشغيلها وطبعها و • و • و و و الجل الرواية ومن أجل اقبال الجماهير عليها تكونت طبقات جديدة من الفنانين :

ومن أجل الرواية وجدت أحياء كالملة بل وجدت مدن كالملة قائمة بذاتها ، البحبالها ووديانها وأنهارها ، وبحراتها وبيوتها ، ليجرى فيها التصمحوبز بآلة

التصوير الخاطفه ، ومن اجل الروايه ومن اجل اقبال الجمهور عليها تكونت الشركات السينمائية ، ودور السينما و ٠٠ و ٠٠

وأشار طلعت حرب الى انشاء مصنع كامل الاسستعداد لأخذ المناظر بماكينات و • و • فى شقة كبيرة من عمارة مطبعة مصر فى شارع الدواوين • وقد استحضرنا هذه الماكينات من الحارج لاستحالة صنعها فى مصر ، وللوصول الى نتيجة مرضية \_ أى اخراج أشرطة مصنوعة صنعا فنيا \_ عانينا الكثير من المتاعب حتى انتهينا بعد عامين الى استخدام جملاءة من الفنيين الأوروبيين القادرين على مزاولة هذه الأعمال الفنية ، وتبعا لخطتنا وهى أن تكون المعاهد التى نقيمها بمثابة مدرسة لتدريب المصريين ألحقنا بجوار كل فنى أوربى مصريا يعلم منه وطمأنا الأوروبي على مستقبله حتى لا يبخل بتعليم المصرى و • و •

وعندما احتفل بنك مصر فى ٧ مايو ١٩٣٥ على مرور خمسة عشر عاما على انشائه كان من بين ما قاله طلعت حرب عن نشاط البنك : لقد أنشأنا مطبعة وشركات لصناعة الورق ولحلج الأقطان وللنقل والملاحة وللتمثيل والسسينما ولنسج الحرير وللغزل والنسيج لمصايد الأسماك للكتان لتصدير الأقطسان ، وللطرق ، وللسياحة و ٠ و ٠

وان سبب نجاح بنك مصر هو الابتعاد عن زحام السياسة والحزبية وليس ذلك ناتجا عن عدم اكتراث بمصالح البلد العليا ، وانما أخذا بالحكمة المأثورة «لكل عمل رجال » ·

...

ومن الأمور التي اعتبرها البعض بديهيات أو مسلمات سه بضم الميم وفتح السين واللام له لايجوز مناقشتها موضوع تصريح ٢٨ فبراير: لقد رفضناه عند صدوره وربما كانت هناك وقتئذ ظروف تبرر ذلك الرفض ولكن بعد انتهاء الظروف الوقتية التي أدت الى الرفض بعد أن تولى سعد زغلول الذي كان في مقدمة المهاجمين لذلك التصريح ، بناء عليه كان من الضروري أن نبحث سه من حديد سه أمر ذلك التصريح وان نفتح أذاننا ، وقلوبنا وأذهاننا لسماع أصوات

المدافعين عنه ، ولكننا لم نفعل ، فنحن \_ وبكل أسف شديد \_ في كنير من القضايا التاريخية ، ننظر نظرة عاطفية بحتة ، ونصدر أحكاما قاطعة لانعود عنها، حتى بعد ان تنكشف لنا الحقيقة ، وهي أننا كنا في أحكامنا من المتسرعين .

● وربما كان من الأمور التي شدت الجماهير ، الى ما كتبنه وأكنبه عن سنوات ما قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ انه لا توجد بديهيات أو مسلمات واننى لا أتقيد برأى سابق أو حتى بانفاق الآراء من زمن معين حول الحكم على موضوخ معين وانما أناقش الأمر بعيدا عن التأتر بأى حكم سبق ، محاولا ان أعيش فى الظروف الموضوعية التي كانت موجودة ، وقت حدود ذلك الامر ، نم لا أفيد نفسى ـ وأنا أصدر حكمى ـ الا بما أعتقد أنه الحق ، والا بما يتفق مع ما أراه من منطق ! •

وقد كنت فى مقدمة الذين رفضوا تصريح ٢٨ فبراير بل ونددوا به ولكنى سمعت اسماعيل صدقى يدافع عنه ، تم قرآت فى مذكراته فيما بعد أوجه الدفاع عن هذا التصريح ، وقلت فى نفسى ، لماذا لاندع الرجل يدافع عن عمل شارك نيه وكان مؤمنا بجدواد .

● قال اسماعيل صدقى باشا فى مذكرانه ، انه بعد استقالة عدلى يكن باشا وبعد ان اقتنع اللورد اللنبى بضرورة تغيير السياسة البريطانية فى مصر ، التى تقوم على العنف ، واغتصاب الحفوق ، وانه لابد من الالتجاء الى سياسة التفاهم والمسالمة ، بدا اللورد اللنبى يتصل بعدلى يكن باشا وبثروت باشا وبه • سماعيل صدقى باشا – وذلك بغية وضع مشروع يمكن أن يكون أساسا للمفاوضات المقبلة ولاتفاق مقلبل بيننا وبني الانجليز دون أن تلتزم مصر ، بشيء •

واتصل اللنبى بكثير من الأوربيين أصحاب المتمالح فى مصر ، وفى مفدمتهم البارون فرمان فان دى بوش الذى كان نائبا عموميا بالمحماكم المختلطة وقتئذ وكان البارون يتمتح بثقة السلطان فؤاد وصداقته وكنا \_ ثروت باشا وأنا \_ نداوم الاتصال بعدلى يكن باشا نستمع الى اشاراته وقد وضعنا مشروع تصريح ٢٨ فبراير وتوليت كتابة هذا المشروع باللغة الفرنسية ٠

واتفقنا مع اللورد على أن يقدمه الى حكومتك وان يصرح به دون أن تلتزم به مصر .

وأهم ما فى التصريح: اعلان رفع الحماية عن مصر، والاعتراف باستقلالها وما يترتب عليه من نتائج دولية وداخلية والغاء الاحكام العرفية التى أعلنت فى نوفمبر ١٩١٤ كل هذا مع احتفاظ انجلترا، بتأمين المواصلات البريطانية والدفاع عن مصر ضد كل اعتداء خارجى وحماية الأجانب ومسألة السودان، وذلك الى حين يتسنى ابرام اتفاقية بين مصر وانجلترا، وفى أوائل يناير ١٩٢٢

سافر اللورد الى لندن ، وبعد تباطؤ ، وتردد من الحكومة البريطانية وافقت الحكومة البريطانية على اعلانه في ٢٨ فبراير من تلك السنة ثم قدمه الى مجلس العموم لمناقشته ، وفي يوم ١٥ مارس ١٩٢٢ أعلن استقلال مصر ، وأصبح السلطان فؤاد ملكا ،

ويقول صدقى باشا عن أعمال وزارة ثروت باشا : لقد أعلنت تلك الوزارة استقلال مصر ، وأعلنت أن لجنة الدستور التي أنشأتها قد أنتهت من وضع ذلك الدستور أنها ألغت الحماية وألغت وظائف المستشارين الانجليز في وزارات الحكومة ولم تستبق منهم سوى مستشارى المالية ، والحقانية مع قصر مهمتهما على أبداء الرأى والمشورة ، ومما يؤسف له أن البلاد قد سمعت بدعايات ضد تصريح ٢٨ فبراير كانت من أهم ما سبب استقالة وزارة ثروت باشا •

#### وشبهد شاهد من أهلهم

● ويكتب المارشال ويفيل في كتابه « اللنبي في مصر » فضلا عن تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ مستهلا اياه بكلمة شكسبير « طمئنوا أنفسكم أيها السادة فسأنهى هذا الصراع •

ثم يقول ويفيل: كان تصريح حكومة الملك فى فبراير ١٩٢٢ وهو الذى الغيت به الحماية على مصر وأعلنت فيه مصر دولة مستقلة ذات سيادة ، الحد الفاصل الملحوظ فى تاريخ العلاقات بين بريطانيا ومصر ، وهو أعظم عمل قدمه اللنبى فى تاريخه السياسى ٠

ولقد انتقد منه هذا العمل وأسىء فهمه بل لقد قدم للناس مشوها •

ويمكن تلخيص وجهة نظر اللنبي ووجهة نظر الحكومة البريطانية حتى ذلك الوقت فيما يلى : بعد عرض المسألة على البرلمان لالغاء الحماية والاعتراف باستقلال مصر على شريطة أن يرتبط المصريون بشروط خاصة ببعض المصالح والحقوق الانجليزية وأهبها سلامة مواصلاتنا الامبراطورية، وحماية الأجانب في مصر ، ومركزنا في السودان وهذا ما رفضه المصريون ثم نصح اللنبي الحكومة البريطانية بوجوب الغاء الحماية واعطاء مصر الاستقلال في الحال كما يجب على بريطانيا العظمي أن تعلن احتفاظها بحرية العمل اذا تطلبت مصالحها ذلك في بعض المسائل التي عرفت قيما بعد باسم التحفظات ،

وعارضت الحكومة البريطانية .

● وعاد اللنبي يؤكد وجهة نظره من جديد ، واتهم اللنبي بالهجوم وتصويب غدارته الى رأس الحكومة ، وقد أبلغ اللنبي بأن الحكومة البريطانية لاتستطيع

الموافقة على مقدر حاته ، واقترحت الحكومة البريطانية \_ فى ١٨ يناير ١٩٢٢ عن اللنبى ارسال اننين من مستشاريه الى لندن (سير جلبرت ومستر ايموس). ليوضحا المسألة أكثر • وأجاب اللنبى بآن مستشاريه موافقان على وجية نظره وان ارسالهما الى الوطن ( انجلترا ) فيه مضيعة للوقت •

وأرسل أحد مستشاريه مستر سلبى وكرر فى برقية شخبية لوزير الحارجية البريطانية (كيرزون) حججه الرئيسية مبينا له خطر التاخير، وختمها بتقديم استقالته اذا رفضت مشورته ٠

. واعتبر بعض الوزراء البريطانيين الذين يجهلون أن اللنبي عندما ارسل الاستقالة أرسلها في برقية شخصية ولم يقدم استقالته بصورة نهائية ، اعتبر هؤلاء الوزراء استقالة اللنبي ، كما لو كانت محاولة من قاطع طريق راجل يريد أن يلحق بعربة الحكومة •

وفى ٢٤ يناير بعثت الخارجية البريطانية باقتراح ان يوافق المصريون على مطالبنا أولا ثم تلغى الحماية •

وأجاب اللنبي بأنه سيحاول وأن لم يكن له أقل أمل في أن يرضى العمل بتلك الشروط وزير مصرى •

وقدم اللنبى استقالته رسميا وبصورة نهائية وقدم المستشارون الأربعة في الحكومة المصرية استقالتهم ، بعد أن ربطوها باستقالة اللنبي ، وعادت وزارة الخارجية البريطانية تتهم من جديد اللنبي الذي أعطى الأمل في امكان ايجاد وزارة مصرية جديدة تستطيع العمل بتلك السياسة ، و . . .

وكان ما أعلنته الوزارة • وقد قررت تعيين بديل للنبي •

وكان اللنبي قد أصر على وجهة نظره بأن الأزمة لن تنتهي ( بين مصر او بريطانيا ) الا بتصريح من جانب بريطانيا ٠

وغادر اللنبي مصر في ٣ فبراير ، ولقد كانت أخدار الحماس البالغ الذي ودعه به المصريون والبريطانيون والأجانب لا في القاهرة فحسب بل في سائر المحطات الأخرى على طول الطريق ثم في الاسكندرية أول سبب جعل مناوئيه في الوطن يشكون فيما اذا كان من السهل عليهم التخلص من شخص بلغ حب الناس له هذا المبلغ .

وقد استقبله سير هنرى ويلسون رئيس هيئة أركان حرب الامبراطورية والسير فيلسب شتوود والمستر سلبى وكانت حالة اللنبي المعنوية طيبة فلم يلبث ال اعلن لاصدقائه في الحال أنه لن يتزحزح قيد أنهلة كما أنه لن يحاول اقناع

أحد رافضا بذلك من أصدقائه النصيحة التي توقع مجينهم من أجلها • وعلى الرغم من تحذيره بأن الوقت لم يحن بعد للتوجه الى وزارة الخارجية الا أنه صمم على سرعة الذهاب الى دوننج ستريت ليترك لهم الرسالة التي يرد بها على ما أسماه الاتهام الخبيث في برقية ٢٨ يناير التي أرسلتها له وزارة الخارجية •

وقد منع وزير المخارجية عرض تلك الرسالة التي تركها اللنبي على الملك وعلى حكومته كما هو المعتاد في مثل تلك الرسائل •

وعندما قابل \_ فى المساء \_ كيرزون وزير الخارجية اللورد اللنبى مازحا بقوله: انها رسالة قوية تماما ، وثيقة هامة ولابد أن الشخص الذى كتبها ماهر جدا • قال اللنبى بعد أن صدم بتلك المبادرة غير اللبقة : كلا لم أكتبها أنا ولكنى موجود فى كل كلمة من كلماتها ومستعد ان أمضى كل سمسطر منها اذا كانت لاتعجب حضرة اللورد • • لقد كتبها رجل حاذق بالفعل •

وأنفق كيرزون وقتا طويلا مع اللنبي لكي يقنعه بأن يسحب اسستقالته مؤكدا له أن ماحدث بالنسبة له حدث بالنسبة لكيرزون ذاته عندما كان نائبا المملك في الهند ، ولم تكن الحكومة البريطانية تقبل مقترحاته ولكنه مع ذلك لم يكن ليستقبل .

والغريب ان كيرزون سئال اللنبي عن طريق ايجاد خلف له في مصر ، وأردف قائلا: انها ستكون أكثر صعوبة ·

وقال اللنبى: لو سألتنى النصبح لقلت لك أرسل رجلا في مثل كفاءتى أو خيرا منى لو استطعت أن تجده ·

ويحاول كيرزون بعد ذلك النقد المر الذى وجههه اليه اللنبى ترطيب الجو عيساًله ــ يسأل اللنبى عن مكان اللادى اللنى ويرد عليه اللنبى بطلقته الأخيرة: لقد تركتها وراثى في مصر خشية وقوع الاضطرابات نو صحبتها معى •

وحاول مستر لويد جورج رئيس الوزارة اخراج اللنبي من الوضع الذي خندقه فيه والذي لم تجد في اشراجه منه أدلة وزارة المخارجية •

وقابل رئيس الوزراء المعتمد البريطاني في مصر ، لورد اللنبي وكان معه مستشاروه وقد جرى مناقشية مقترحات اللنبي ، وتولى المستشار ايموس الدفاع عنها و و و و

ولكن رئيس الوزراء ، لم يقنع بتلك الادلة التي ساقها ايموس فما كان من اللنبي الا أن انهى المناقشة قائلا : لا فائدة من المناقشة أكثر من ذلك ، لقد أخبرتك بما أعتقد ضرورته ولا تريد أنت ذلك وليس من شأني أن أرغمك عليه ولقد انتظرت خمسة أسابيع ليصدر القرار فلن أستطيع الانتظار بعد اليوم أكثر من ذلك وسيسوف أخبر أنا لادى اللنبى لكى تعود الى الوطن ٠٠ فنهض حينئة رئيس الوزارة ووضع يدى على ذراع اللنبى قائلا: لقد انتظرت خمسة أسابيع يالورد اللنبى فهل يضيرك أن تنتظر خمسة دقائق أخرى ٠

ثم أعلن موافقته على مقترحات اللنبي مع بعض تعديلات ـ في الصيغة ـ لا أهمية لها ·

ووافقت الحكومة البريطانية على مقترحات اللنبى رغم معارضة تشرشل وكيرزون الذى كان يتحدث عن غباوة أولئك الجنود •

● حتى فى البرلمان حاولت الحكومة أن تغطى فشلها فى اقناع اللورد اللنبى بالعسدول عن مقترحاته وقبولها \_ فى النهاية \_ فادعى مستر أوستن تشمبرلن الذى كان يتحدث باسم الحكومة فى المجلس فان الحكومة لم تتراجع ، كل ما فى الأمر ، أن اللحظة التى جمعتنا بلورد اللنبى وجها لوجه قد أزالت كل خلافاتنا معه ، اذ أدرك فى الحال أننا لا نستطيع تغيير الحالة القائمة فى مصر فيما يخنص بتلك المسائل من غير أن نحصل على ضمان نهائى بقدرتنا على حماية مصالحنا والقيام بتعهداتنا ، ولم يحتج اللنبى على هذا الكلام مادا قد حقق هو ما أراده ولا يزال الكثيرون \_ المارشال ويفيل \_ لا يغفرون للنبى هذا الموقف اذ باع جواز المرور وضيع مركزنا \_ كبريطانيين \_ فى مصر •

وقه ظل اللنبى يذكر للويد جورج موقفه الشعاع هذا حينما عارض مقترحات اللنبى \_ فى البداية \_ بكل شجاعة ، أيدها \_ فى النهاية بعد ان اقتنع بها \_ بكل شجاعة أيضا ·

ويذكر ويفيل أن واحدا من أصدقائه \_ أصدقاء اللنبي \_ قال له ، أثر خطاب في مأدبة أقيمت بعد ذلك بسنوات • لقد خيبت أمل الصحافة اذ جاءوا وفي ظنهم أن يسمعوا منك مجوما على لويد جورج فأجابه اللنبي في الحال : « أهاجم لويد جورج ، اني لأحب هذا الرجل • لقد كسب هو الحرب ، ولكن بحق السماء لانقل له ذلك » •

● يمضى المارشال ويفيل فى الحديث فى فصل آخر « مصر الاستقلال » بعد أن يصدره بكلمة لجيبون : « أول النعم الأولى الاستقلال » وبأبيات لردبارد كبلنج تقول :

أكانت الناس يهديها الآلة ، أو تصوبها أغلى الحناجر •

أو كان الأسرع ان يموت المرء بالسيف أو الأرخص أن يموت بالانتخاب! الدولة المقدسة أو الملك المقدس، أو ارادة الناس المقدسة •

فلا شأن لهذه مع شيء لا يحس : هييء المدافع ، ثم اقتل !!

➡ يشير المارشال ويفيل الى أن المشكلة الاولى بعد اعسلان نصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ كان وضع الدستور والغاء الأحكام العرفية التى استمر العمل بها زهاء ثهاني سنين وتعويض الموظفين الأجانب و ٠ و. ٠

وقد حلت هذه المشكلات بنجاح ٠

ويذكر أن المصريين قبلوا الى حد ما وعلى كرة منهم ، وباعتبارها دفعة من الاستفلال التام ، قبلوا تصريح ٢٨ فبراير •

ويقول ويفيل ان أعوام ١٩٢٢ ، ١٩٢٣ ، ١٩٢٤ كانت أعوام صراع ثلاثي أطرافه الثلاثة الملك والجماعة التي تضم معظم المثقفين من المعتدلين ، والتي يصم تسميتها بحزب الأحرار ، ثم الحزب الشعبي الذي ينادى بزغلول رئيسنا له ويقول ويفيل أن اللنبي كان الحكم الذي يتدخل أقل نذخل مستطاع لكنه ينفخ في صفارته بحزم عندما تقع أسوأ الأخطاء وأشدها وضوحا متجاهلا \_ شأن كل حكم نزيه \_ صياح الجماهير ونقدها عند كل قرار لا يحبونه .

● ويقول ويفيل أن الملك فؤاد بعد أن أصبح \_ ملكا وقد كان قبل تصريح ٢٨ فبراير سلطانا \_ زاد غروره وأصبح عاملا هاما في السياسة المصرية ، ولم يكن كذلك من قبل أن يصيبح ملكا ، وكانت المبارزات بينه وبين اللنبي فوية ، وعنيفة وكان كل من الطرفين \_ في هذه المبارزات يميل الى الآخر ، ويحترمه .

وكانت المناقشات بينهما - أحمه فؤاد واللنبي - يغلب عليها المودة ، ولقد قدر اللنبي دهاء الملك كما احترم الملك وفاء اللنبي .

● ويشير ويفيل الى أن عام ١٩٢٢ انتهى بجريمة وحشية حيقاء اذ ضرب بالرصاص في ٢٧ ديسمبر الدكتور روبسون المعاضر بمدرسة الحقوق في وضبح النهار بينما كان عائدا على دراجته من عمله الى بيته •

ولقد أثارت هذه الجريمة أعمق الشعور بالغضب في تغوس الجاليسة البريطانية وكان معظمه موجها ضد ضعف اللنبي المزعوم •

ويصدر الدستور ، ويلغى الحكم العرفى وتحل مسسسالة التعويضسات الخاصة بالموظفين الأجانب .

وعاد سعه زغلوع من المنفي في ١٨ سبتمبر ١٩٢٣٠.

وكانت الانتخابات الجديدة وجاء عام ١٩٢٤ ــ عام زغلول كما أسسماه المارشال ويغيل ، والذي بدا بالنصر في الانتخابات ، ويتولى سسعه الوزارة ،

ثم كانت كارثة مقتل السيرلى ستاك سردار الجيش المصرى والحاكم العام للسودان والتي كانت كما قيل عند اعدام دون رانجتون ـ وكما قال ويفيل ـ أسوأ من حريمة أنها غلطة فاحشة! •

### صفحات من الكتاب الأبيض

● وأستسمح القارىء في أن أنقل له عن الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن الأحداث التي وقعت في عامي ١٩٢١ ، ١٩٢٢ :

من الفياد. مارشال فيكونت اللنبى الى المركيز كيرزون أوف كدلسنن (١٧٠ نوفمبر ١٩٢١) ان مستشار وزارة الداخلية ونائب المستشار المالى ومستشار وزارة المعارف ونائب المسنشار القضائي مجمعون على أن كل قرار لا يسلم بمبدأ استقلال مصر ، ويستبقى الحماية يجر لا محالة الى خطر جدى من فشوب ثورة في البلاد جميعها ويغضى على أى حال الى الفوضى التامة في الادارة فتصبح الحكومة مستحيلة ،

من الفيلد مارسال اللنبي ١٠٠ الى كيرزون: ٧ ديسمبر ١٩٢١ زارني عدلى باشا بعد ظهر اليوم وقال انه سيقابل السلطان غدا وانه سيقدم على الأرجح استقالته التي حادث في شأنها عظمته قبــل ذلك ، وفي هذه الحالة يعرض السلطان على الأرجع على ثروت رئاسة الوزارة ٠

أكد لى عدلى أنه هو شخصيا سيظل مؤيدا لحكومة السلطان ولقوى القانون والنظام ، وزاد على ذلك أنه ليس عنده يأس من المستقبل وان كان قد خاب أمله ٠

● من الفيلد مارشال اللنبي الى كيرزون بانتلغراف •

۱۱ دیسمبر ۱۹۲۱: لایسعنی الا أن أطلب الیکم والی حکومة جسلالة الملك أن تصدقوتی اذا قلت انه لیس نمة مصری ـ کائنـا ما کانت آزاؤه الشخصیة ـ یستطیع أن یوقع آیة أداة لا تتفق فی رأیه مع الاستقلال التام و کذلك فانه من الضروری العدول نهائیا عن الفكرة القائلة بأن المسألة المصریة یمکن تسویتها بواسطة معاهدة ۱۰۰ اذا لم نکن مستعدین أن نثبت بعملنا أن لفا بالمصریین فیخیل الی انه لیس من المحتمل ان تحملهم علی التعاون معنا ۱۰

من الفيله مارشـــال ٢٠ ٢١ ديسمبر ١٩٢١ نشر زغلول في الصحف احتجاجا على أمرى بمنع اجتماعه يوم الجمعة ونعت أمر المنع عذا بأنه أول قسط من السياسة البريطانية الجديدة وناشد المصريين أن يظهروا بمثل هذا المظهر .

كانت القاهرة أمس مسرحاً للاضطرابات بمناسبة عودة الأسستاذ مكرم وكيل زغلول من لندن وقابله زغنول في المحطة وهتفت له الجماهير المصطفة في الطرقات وسمعت نداءات ضد البريطانيين •

وفى المساء ضرب جنديان أحدهما من آلاى الملك والثانى من آلاى « است سرى » بالرصاص فى الشوارع فى الحى الجنوبى من القاهرة فمات أحدهما وجرح الثانى وفر القتلة •

وأتى مصدر اليوم أمرا - تحت الأحكام العسكرية - بمنع زغلول من كل اشتراك في السياسة وستحذر جرائده كذلك من التهييج ، وصدر الأمر الى كبار أنصاره: عاطف بركات بك وفتح الله بركات باشا ومصطفى النحاس باشا وسينوت حنا بك وأمين عز العرب أفندى وجعفر فخرى بك ووليم مكرم عبيد أفندى • أن يلزموا بيوتهم تحت مراقبة البوليس وأن يكفوا عن الأعمال السياسية •

## • من النيله مارشال ( ٢٣ ديسمبر ١٩٢١ ) •

تلقیت رد زغلول علی تعلیماتی التی أصدرتها الیه بأن یدهب الی منزله فی الریف وان لایشتغل بالسیاسة •

وتلقيت كذلك أسماء من تضامنوا معه ، مكرم سبنوت حنا ، النحاس ، أما الآخرون فلم يجيبوا بعد ما عدا صلاق حنين الذي أضيف الى القائمة وقد أطاع .

وأعطيت البارحة تعليمات بالقبض على زغلول وزملائه الثلاثة وقد نفذ القبض على زغلول دون أن يقع حادث ما ، اذ أرسلته الى السويس حيث يظل في معسكر النقل الهندى منتظرا الابعاد ٠

ويسرنى أن اتلقى بالتلغراف تصديقك على ابعاده ، وشركائه واذ ذاك ابعدهم بأسرع ما استطاع وعندى أن سيلان أوفق مكان لأنها مقرونة فى الأذهان باعتقال عرابى ، فمن شأن اسمها أن يعدث تأثيرا عظيما ٠

● كان رد سعد زغلول على اللنبى: بما أنى موكل من قبل الامة للسعى فى استقلالها فليس لغيرها سلطة تمنعنى عن القيام بهذا الواجب المقدس ، لهذا سأبقى فى مركزى مخلصا لواجبى وللقوة أن تفعل بنا ما تشهاء أفرادا وجماعات فاننا جبيعا مستعدون للقاء ما نأتى به بجنان ثابت وضمير هادى علما بأن كل عنف تستعمله ضد مساعينا المشروعة انما يساعد البلاد على تحقيق أمانيها فى الاستقلال التام ٠

من الفيلد مارشال ـ ٣٣ ديسمبر ١٩٢١ : قامت البارحة مظاهرات خارج منزل زغلول وفرق البوليس المتظاهرين ، وقتل اثنان من المشاغبين وجرح تسعة والقي القبض بعد ظهر اليوم على سبنوت حنا ومصطفى النحاس ومكرم والبركاتين ـ عاطف بك بركات وفتح الله بركات باشا ، اد كانوا قد ابوا أن يطيعوا تعليماتي وسيذهبون على الغور الى السويس ، وقد أحدث هذا العمل الذي اتخذناه هرجا عظيما وطلت حالة القاهرة مضطربة أثناء النهار وارتكب الرعاع أعمالا عنيفة ، وتخريبا ٠

وفى الساعة العاشرة صباحا استولت السلطات العسكرية على أزمة المدينة طبقا لترتيبات سابقة ٠

وقد اضطر الجنود الى اطلاق النار فقتل مصريان وجرح آخر على ما ثبت الى الآن ·

وكان أحد القتيلين زعيم عصابة تقيم منراسا لتعوق سير الجنود أما ثانيهما فقنل على اثر طلقة من مسدس رميت بها سيارة ملاى بالجنود ٠٠ قامت بالاسكندرية مظاهرات فرقت ووزع عدد عظيم من النشرات المحرضة على الفتنة والخبر الوحيد الذى ورد من الأقاليم يقول ان طنطا قامت بها مظاهرات ، ولكن الجنود البريطانية أرسلت اليها ونحن قابضون على ناصبة الحال ٠

ويوافق كيرزون على نفى زغلول ورفاقه الى سيلان وكيرزون يضيف الى ذلك قوله : اذا ظهر أن هناك اعتبارات تحولت دون اعتقالهم فى سيلان فيمكن نفيهم الى سيسل .

من الفيلد مارشال ٢٤ ديسمبر ١٩٢١ (أيضا) هذه قائمة الخسائر
 في القاهرة بعد المراجعة : من البريطـــانيين لا أحد ومن المصريين ثلاثة قتلى
 وأربعة عشر جريحا •

وهذا بيان الأمكنة الموجودة بها التسعة أشخاص الذين أمرنهم بالكف عن الأعمال السياسية: ستة منهم الآن في السويس ينتظرون الابحار منها على باخرة نقل في ٢٨ ديسمبر ٠

وثلاثة هم صادق حنين وأمين عز العرب وجعفر فخرى أطاعوا أمرى وهم تحت مراقبة البوليس .

● ٢٤ ديسمبر: من الفيلد مارشال .. قبل السلطان أمس استقالة عدلى يكن باشا ، وكان الاضطراب الفعلى أقل ولكن الحالة مازالت غير مستقرة ، وقد موجمت مدرسة بنات تابعة للحكومة صباح اليوم وحدثت خسارة جسيمة والمدارس جميعها ممضربة واضراب موظفى الحكومة عام الآن •

وقد أعلن انه لنلاثة أيام وهو ينفذ بالارهاب وأنا أتخذ التدابير لحماية من يرغبون في العمل •

● بلغ عدد القتلى من الصريين فى القاهرة أحد عشر , وقتل الرعاع فى ٢٢ ديسمبر أوروبيا وهو رجل فيه شدوذ ويقطن حيا فقيرا . وكانت سيدة انجليزية مستقلة مركبة مفتوحة فهاجمها الرعاع وقذفوها بالحجارة فى حى بولاق وقد نجت من الأذى البليغ بأن اتخذت مظلتها درعا فمزقت الأحجار المظلة وهذه أول مرة اعتدى فيها على امرأة فى كل السنوات الذلات الماضية .

وجملة المقبوض عليهم الى اليوم ١٨٦٠

◄ الاسكندرية : لم يطرأ تغيير والحالة مملوكة الآعنة وجملة المقبوض عليهم ٣٨٩ من بينهم مائتان وثلاثة وعشرون صبيا .

وصلت الطرادتان سرس وسناتور منطقة القناة .

الاسماعيلية : يصل غدا العلراد سباروهوك .

السويس: تسلم الجيش اليوم المدينة يصل الطرد (سيخ ) صباح الغد .

يجرئى القبض على مهيجين مشهورين من القاهرة في جملتهم كامل حسين محامى حركة النقابات في هذه البلاد ·

من الفيله مارشال ۲۰۰ ۱۲ يناير ۱۹۲۲ ، حدث انشقاق في الوفه
 الذي أعيد تكويته ٠٠٠

استقال أمس عبد العزيز فهمى والمنتظر أن يعلن ستة أعضاء آخرين

من الغيلد مارشال ٢٣٠٠ يناير ١٩٢٢: نشر الوفد منشورا مساء اليوم، يدعو المصرين الى رفض التعاون مع الانجليز بأية طريقة، وأن يقاطعوا كل البضائع الالجليزية والمنشور مفرع في قالب حاد وهو تحد مباشر لسلطتي وقد أمرت بتعطيل الجرائد التي نشرته جميعا وعملت على منع اذاعته، وأمرت بالقبض على موقعيه وهم حمد الباسل وويصا واصدف وعلى ماهر، وجورج خياط وواصف غالى ومرقص حنا وعلوى الجزار ومراد الشريعي والثلاثة الاخرون أعضاء متخبون حديثا، وقد أبرق وكيل روتر بالنص الكامل للمنشور،

● من المركيز كيرون أوف كدلستون الى الفيلد مارشال فيكونت اللببي .

القاهرة: هذا هو بيان الحال المشار اليه ترسله ، لكم لنشره يوم الاثنين: دعى فخامة نائب الملك للذهاب الى انجلترا لكى يقدم لحكومة جلالة الملك المعلومات الواقعية ويبدى لها زأيه فى الحال الحاضرة وعما دار من المخابرات بينه وبين الوزراء السابقين فيما يختص بحكومة هذه البلاد فى المستقبل ويظهر أن هناك شعورا فى بعض الدوائر ، بأن بريطانيا قد رجعت أو أوشكت أن ترجع عن موقفها المنطوى على التسامح والعطف، على أمانى المصريين وأنها تنوى الانتفاع بمركزها الخاص فى القطر المصرى لاستيفاء نظام سياسى وادارى لا يتفق والحرية التى صرحت باستعدادها للاعتراف منها ،

وتمضى المذكرة فى تبيان المبادى، التى تسير عليها الحكومة البريطانية ومن بينها ـ وعلى سبيل المال ـ ان الحكومة البريطانية لا تنوى مطلقا ان سلم تحت ضغط الاضطراب والعنف بما هى على استعداد لمنحه مراعاة لأنه حى فى ذاته فانها قد جاهرت بأنها مستعدة لأن تطلب من البرلمان البريطاني رفع الحماية المعلنة على مصر والاعتراف بمصر دولة ذات سيادة بشرط هسمان المواصلات البريطانية و • و •

- من الفيله مارشال: طبقا لتعليماتك سأصل الى لندن عن طريق تريستا برفقتى السير جلبرت كليتون ، ومستر ايموس وغدا أصدر البيان الذى يشمل ثانى تلغرافيكم المؤرخ في ٢٨ يناير ·
- من المركيز كرزون أوف كالستن الى الفيله مارسال ( ٢١ فبراير ۱۹۲۲) .

يا جناب اللورد

أرسل اليك مع هذا صورة من الوثائق الآتية :

(ب) كتاب ترفعه الى السلطان عنه ابلاغ عظمته التصريح السابق ٠

( ج ) وحكومة جلالة الملك مقتنعة بأن أهل مصر سيثبتون أنهم أهل للاستقلال الذى نالوه الآن وانهم سيبرهنون باستعمالهم اياه على أن الثقة التى وضعت في أيديهم ليست في غير محلها •

وكان ذلك التصريح أهم حدث سياسى في مصر منذ قيام ثورة ١٩١٩ وكانت له نتائجه الخطيرة . كما يتضم فيما بعد ٠ Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

.



# من تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ الی معاهدة ۲٦ أغسطس ۱۹۳۹

● استسمح – عذرا – فى أن أتيح لاسماعيل صدقى باشا ، فرصة الدفاع عن وجهة نظره فى الأمور السياسية التى أعقبت صدور تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ ، بعد أن أكترت وغيرى من ترديد الأمور المسلم بها من جانبنا دون أن تتيح للرأى الآخر أن يظهر واضحا وجليا ، قال صدقى باشا : استقالت وزارة عبد الخالق ثروت باشا التى كنت أحد أعضائها فى نوفمبر ١٩٢٢ وكانت هذه الوزارة هى التى وقعت الحماية وأعلنت استقلال مصر وألفت لجنة الدستور .

وتم في عهدها وضعه واحالته الى اللجنة التشريعية وتجحت في ضيانته أثناء وجودها من أن تعبث به العناصر الرجعية التي كانت ممثلة فني بعض رجال السياسة والمستوزرين •

وكان همنا نحن الثلاثة \_ عدلى وثروت ، وأنا \_ بعد استقالة هذه الوزارة ان يصان الدستور من أى عبث ، وأن يصدر سريعا وألا تنجح تلك العناضر فى الحيلولة دون اصداره أو تعمل لتأخيره أو تعديله بحيث تضعف فيه الصفة الديمقراطية وكان الانجليز وقتئذ متفاهمين معنا على الدستور أذ كان كل خوفهم من الطابع الاستبدادى للحكم ولم يكن بيننا وبينهم خلاف الاعلى المادة الخاصة بلقب « ملك مصر والسودان » •

وقد نجحت مساعينا في الوصول الى اصدار الدستور في سنة ١٩٢٣ ثم أعلنت الانتخابات لبرلمان ١٩٢٤ فرشمت نفسي لمجلس النمواب في دائسرة « سندابسعل » التي تتبعها بلدتي ، « الغريب » •

واذ ذاك نشأت فكرة الأغلبية الساحقة برياسة سعه زغلول باشا فرشمج الوفد أمامي الأستاذ نجيب الغرابلي ، وعلى الرغم من كونه رجلا فاضلا الا أنه لم

يكن ابن الدائرة ولم يكن معروفا بها وكنت اعتقد اننى سأنجح فى دائرتى لأن جهودى فى خدمة بلادى وماضى فى الجهاد واشتراكى فى الفوز باستقلال مصر بنصريح ٢٨ فبراير كان كل ذلك يضمن النجاح ، ولكن شخصية سعد زغلول فى ذلك الحين كانت شخصية جبارة وفى الوقت نفسه جذابة غمرت البلاد بقوتها وشدة تأثرها واجتاحت أمامها كل شىء ٠

وأصبح الاعتقاد فيه يشبه الاعتقاد بالأنبياء فلم أفز في الانتخابات الا بأقل من ثلث الأصوات وسقطت أمام منافسي الوفدي غير المعروف اذ ذاك لأمل الدائرة •

وهنا أستطيع أن أقول ان الانتخابات لم تكن حرة ولا أقصد من ذلك أنه كان هناك ضغط ادارى استعمل ضدى بل أعنى انه كان هناك ضغط نفسانى أوجدته شخصية سعد زغلول وهو والضغط الادارى سواء فى بلد لم تصل بعد الى درجة النضوج السياسى ولم تتكون فيها الروح الدستورية •

● ويمضى اسماعيل صدقى باشا قائلا : على الرغم من سقوطى فى الانتخابات وعدم اشتراكى فى البرلمان أنا والذين حصلوا على الاستقلال والدستور فاننى كنت مرتاحا لهذه المرحلة الأولى التى فازت بها البلاد ، وقد لزمت وقتئذ الحياد فلم أشترك فى أى نشاط سياسى طوال مدة قيام وزارة المغفور له سعد زغلول باشا فى الحكم حتى وقعت كارثة مقتل السردار ، وأقول كارثة لأنها كادت تعصف باستقلال البلاد وتضيع علينا ما كسبناه ، ولهذا حين دعيت للاشنراك فى وزارة زيور باشا التى خلفت وزارة سعد باشنا لم أتردد فى القبول لأنى شعرت أنه من واجبى فى هذه الظروف أن أساهم فى انقاذ البلاد من ورطتها وأن أعمل على صيانة استقلالها •

وقد تولیت فی تلك الوزارة الداخلیة وكانت مسئولیاتها عظیمة بعد تلك الكارثة ·

● وفي ابان الاضطرابات الشديدة كان همى أن يعود الأمن الى نصابه كما كان من أول واجباتي ان أعنى بالقبض على قتلة السردار ، لأنه لو لم نفعل أو قصرنا في ذلك لازدادت الحالة سوءا بيننا وبين الانجليز خصوصا وقد نص عليه في الاندار الموجه لسعد باشا فضلا عن أنه كانت هناك أيد أجنبية تعمل لهدم الاستقلال وضياع حقوق مصر والسودان ٠٠

● ويمضى اسماعيل صدقى باشا ـ أيضا ـ قائلا : لا أنكر أننا في وزارة زيور باشا قد أقدمنا على اجراءات جريئة أملتها علينا الظروف العصيبة في ذلك الحيز، ، وقد كان الوفد يعتبرنى في ذلك الحين علوا متحديا لهذه الدولة خصوصا بعد مقتل السردار التى أتهم فيه بعض المنتسبين الى الوفد ، لذلك أقدمنا على تعدیل قانون الانتخابات ، ومع ذلك فاز الوفد فی تلك الانتخابات ، ولما انعقد مجلس النواب فاز سعد زغلول بهائة وثلاثة وعشرون صوتا ضد عبد الخالق ثروت باشا الذى فاز بخمسة وثمانين صوتا فأقدمنا على حل مجلس النواب وكان اجراء الحل من الجانب المصرى فقط •

- وأستأذن في اضافة كلمات أخرى •
- بدأت الهيئة النيابية الاولى وكان دور الانعقاد العادى الأول فى ١٥ مارس ١٩٢٤ وانتهى الدور فى ١٠ يوليو ١٩٢٤ وكان رئيس المجلس ، أحمد مظلوم باشا ووكيلاه أحمد محمد خشبة وحمد الباسل وبدأ دور الانعقاد الثانى فى ١٢ نوفمبر ١٩٢٤ ، أى بعد ١٢ يوما ، وكانت هيئة المكتب كما هى ٠
- الهيئة النيابية التانية بدأ دور انعقادها الأولى ٢٣ مارس ١٩٢٥ وفد أختير سعد زغلول لرئاسة المجلس الأمر الذي أغشب الحكومة فاستصدرت مرسوما ملكيا بحل المجلس بعد ساعات من بدء انعقاده ، وكان وكيلا المجلس على الشمشي ، وويصا واصف .
- بدأ الانعقاد العادى الأول للهيئة النيابية الثالتة في ١٠ يونيو ١٩٢٦ وانتهى في ٢٠ سبتيبر ١٩٢٦ وبدأ الانعقاد العــادى التانى في ٢٨ نوفمبر ١٩٢٦ ، وانتهى في ١٤ يوليو ١٩٢٧ وكان رئيس المجلس ســـعد زغـلول ووكيلاد ويصا واصف ، ومصطفى النحاس ٠
- أما الدور الثالث ، للانعقاد العادى فقد بدأ فى ١٧ نوفمبر ١٩٢٧ وانتهى فى ٢٨ يونيو ١٩٢٨ وقد اختير مصطفى النحاس لرئاسة المجلس فلما ألف الوزارة فى مارس ١٩٢٨ أختير بدلا منه ويصا واصف ، وكان ويصل واصف قد اختير ، وكيلا للمجلس فى نفس دور الانعقاد هو وحسن هلال فلما أصبح رئيسا للمجلس ، وخلا منصب الوكيل أختير أحمد رمزى بدلا منه .
- كانت الهيئة النيابية الرابعة قد بدأت انعقاد دورها العادى الأول في ١١ يناير ١٩٣٠ وانتهت في ١٧ يونيو ١٩٣٠ وكان رئيس المجلس ويصا واصف ووكيلاه عبد السلام فهمى جمعة وعبد الخالق عطبة ثم صدر مرسوم ملكى في ١٢ يوليو ١٩٣٠ بفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع ثم صدر مرسوم ملكى آخر في ٢٢ أكنوبر ١٩٣٠ بابطال العمل بدستور ٣٣ وحل مجلس الشيوخ ، والنواب ٠
- الذي الما الهيئة النيابية الخامسة التي جاءت وفقا لدستور ١٩٣٠ الذي اصدره استماعيل صدقي ، فقد بدأ دور الانعقاد الأول في ٢٠ يونيو ١٩٣١

وانتهی فی ۲۱ یولیو ۱۹۳۱ و کان رئیس المجلس محمد توفیق رفعت باشسا و و کیلا المجلس محمد علام وعلی المتزلاوی ۰

وكذلك \_ وبنفس هيئة المكتب \_ بدأ دور الانعقاد العادى الثاني في ١٧ ديسمبر ١٩٣١ وانتهى في ٧ يوليو ١٩٣٢ ، وكان دور الانعقاد الرابع قد بدأ في ١٥ ديسمبر ١٩٣٢ وانتهى في ٢٧ يونيدو ١٩٣٣ ، وكان رئيس المجلس محمد نوفيق رفعت ووكيلاه محمد علم ، ثم محمد زكى ، على المنزلاوى ، ثم حسين هلال •

وكان دور الانعقاد العادى الزابع قد بدأ في ١٤ ديسمبر ١٩٣٧ وانتنى في ٢٨ يوئيو ، وكان الرئيس هو محمد توفيق رفعت والوكيلان ، وانتنى في ٢٨ يوئيو ، وكان الرئيس هو محمد توفيق رفعت والوكيلان ، ابراهيم دسوقى أباظة ومحمد حسين ، وفي ٣٠ نوفمبر ١٩٣٤ صدر أمر ملكى بإبطال العمل بدستور ١٩٣٠ وحل مجلسي الشيوخ والنواب ثم صدر أمر منكى آخر في ١٢ ديسمبر ١٩٣٥ وحل مجلسي الشيوخ والنواب ثم صدر أمر ملكى آخر في ١٢ ديسمبر ١٩٣٥ بالعودة الى العمل بدستور ١٩٣٠ بالعودة الى العمل بدستور ١٩٣٠ بالعودة الى العمل بدستور ١٩٣٣ ، وقد بدأ دور الانعقاد الأول في ٢٣ مايو ١٩٣٦ وانتهى في ٢٤ أغسطس ١٩٣١ ، بينما بدأ دور الانعقاد الثاني في ٢١ نوفمبر ١٩٣٦ وانتهى في ٢٤ يوليو بينما بدأ دور الانعقاد الثاني في ٢١ نوفمبر ١٩٣٦ وانتهى في ٢٤ يوليو صدقى و ٠ و ٠ و ٠

◄ هذا عن الحياة النيابية في تلك المرحلة ، أما فيما يتعلق بالوزارة ،
 فنذكر أن سعه زغلول كان قد ألف وزارته الأولى في ٢٨ يناير ١٩٢٤ ٠

وكان الوزراء فيها : محمد سعيه باشا ( وزارة المعارف ) محمد توفيق نسيم باشا ( المالية ) أحمد مظلوم باشا ( الأوقاف ) حسن حسيب باشا ( الخربية والبحرية ) محمد فتح الله بركات باشا ( الزراعة ) مرقص حنا بك ( الأشغال العمومية ) مصطفى النحاس بك ( المواصلات ) واصف بطرس غالى أفندى ( الخارجية ) محمد نجيب الغرابلى أفندى ( الحقانية ) وقد كانت المرة الأولى في تاريخ الوزارات المصرية أن يختار اثنان من الأفندية وزيران !!

وفى ٢٤ نوفمبر ١٩٢٤ الف زيور باشا على النحو التالى : أحمد زيور
 باشا ئارئاسة والداخلية والخارجية •

- وكان سبعد زغلول قد احتفظ بوزارة الداخليسة في وزارته الأولى والأخيرة - : أحمد محمد خشبة ( للمعارف ، والحقائية مؤقتا ) عنمسان محرم باشا ( الاشغال ) محمد السيد أبو على باشا ( الاراعة ) محمد صدقى باشا

( الأوفاف ) يوسف أصلان قطاوى باشا ( للمالية ) نخلة جورجى المطيعى ( الواصلات ) محمد صادق يحيى باشا ( للحربية والبحرية ) وقد أجريت تعديلات كثيرة على وزارة زيور باشا ، اذ تم تعيين أحمد موسى باشا للحقانية واسماعيل صدقى باشا للداخلية ثم عبد العزير فهمى للحقانية ونقل يوسف أصلان قطاوى للمواصلات وتعيين على ماهر للمعارف ومحمد على علوبة للأوذاف وتوفيق دوس بك للزراعة .

وكان هذا التعديل الجوهرى قد تم عندما استقال زيور بائما في ١٣ مارس ١٩٢٥ ، وعهد اليه الملك بتألليف الوزارة الجديدة ثم كان ما كان من عودة زيور باشا ( ٣٠ نوفمبر ١٩٢٥ ) الى الداخلية والخارجية ونقل حلمي عيسى باشا الى المواصلات ونقل محمد توفيق رفعت الى الأوقاف ٠

● استقال زيور باشا في ٧ يونيو ١٩٢٦ وتولى الوزارة بعده ـ في ٧ يونية ١٩٢٦ ـ عدلى يكن باشا ، وقد احتفظ عدلى يكن باشا الى جانب الرئاسة بوزارة الداخلية وتولى عبد الخالق ثروت باشا وزارة الخارجية وأختير فتح الله بركات باشا للزراعة ومحمد نجيب الغرابلى باشا للأوقاف ، أحمد محمد خشبة بك للحربية والبحرية ومحمد محمود باشا للمواصلات وأحمد أبو السعود باشا للحقائية ، ومرقص حنا باشا للمالية وعلى الشمسي للمعارف ، وعتمان محرم بك للاشغال ،

ولكن وزارة عدلى يكن لم تستمر طويلا فى الحكم، ففى ٢٦ ابريل ١٩٢٧ استقال عدلى يكن باشا وعهد الملك الى عبد الخالق تروت باشا. بتأليف الوزارة الجديدة فألفها فى نفس اليوم، وكان من بين وزرائه: جعفر ولى. باشا ( الحربية والبحرية ) أحمد زكى أبو السعود باشا ( الحقانية ) فتصح الله بركات باشا ( الزراعة ) مرقص حنا بك ( الخارجية ) محمد نجيب الغرابلى باشا ( الاوقاف ) على الشمسى باشا ( المعارف ) أحمد محمد حشيبة باشا للمواصلات ( ويلاحظ أن الافندية اصبحوا باشوات والبكوات أصيبحوا باشوات أيضا ) وعثمان محرم باشا للأشغال ، ومحمد محمود باشا للمالية وعم أعضاء الوزارة السابة مم تغيير في العصل المناصب الى جانب دخيول جعفر ولى باشا .

وهذه الوزارة قد واجهت العديد من المصائب ، من بينها أزمة ( مايو – يونيو ١٩٢٧) وقد بدأت تلك الازمة باقتراح للجنة المالية في مجلس . النواب بالغاء منصب سرداء الجيش المصرى ، وكان المنصب شاغرا بعد مقتل السير لي ستاك و ٠ و ٠

وفى عهد هذه الوزارة توفى سعد زغلول فى ٢٣ أغسطس ١٩٢٧ . وانتخب مصطفى النحاس باشا خلفا له ٠

نه اسبستقالت وزارة ثروت باشا في ٤ مارس ١٩٢٨ وخلف النبخاس باشا ثروت باشاً في رئاسة الوزارة ٠

وقد ألف النحاس باشا وزارته الائتلافية من جعف ولى باشسا (للحربية) واصف بطرس غالى باشا (للخارجية) الغرابلي باشا للأوقاف ، على الشمسى باشا (المعارف) ، أحمد محمد خشبة باشا (الحقانية) محمد محمود باشا (المالية) محمد صفوت باشا (الزراعة) ابراهيم فهمى كريم بك (الاشغال) مكرم عبيد أفندى (للمواصلات) .

وقه واجهت هــذه الوزادة أزمة قانون الاجتماعات الذى اعترضبت عليه بريطانيا بدعوى أنه يعرض للخطر سلامة الاجانب ·

وقد انذرت بريطانيا الحكومة المصرية بضرورة سيحب مشروع قانون الاجتماعات هذا فاستجابت الوزارة للانذار البريطاني ثم كانت اقالة وزارة النحاس في ٢٥ يونيو ١٩٢٨ بسبب نقض الائتلاف الذي قامت عليه الوزارة، وكانت اقالة وزارة النحاس أول أقالة لوزارة معرية منذ صدور دسستور

♦ ألف محمد محمود باشا وزارته ، بعد اقالة وزارة النحاس في ٢٧ يونيو ١٩٢٨ وقد احتفظ محمد محمود باشا لنفسه الى جانب الرئاســه بالداخلية وشـــادك معه في الوزارة جعفر ولى باشا ( الحربية والبحرية ) والاوقاف مؤقتا ( عبد الحميد سليمان باشا ( المواصلات ) أحمد محمد خشبة باشا ( للحقائية ) ، نخلة المطيعي باشا ( للزراعة ) ، على ماهر ( للمالية ) ، ابراهيم فهمي كريم ( للأشغال ) ، حافظ عفيفي بك ( للخارجية ) ، أحمد لطفي البيد بك ( للمعارف ) ،

وهِذِهِ هِي الوزارة التي حلب البرلمان ، وعطلت المستور لمسجة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وقد استقالت تلك الوزارة في ٢ أكتوبر ١٩٢٩ وتاللغت وزارة عدلي يكن باشا الثالثة في ٤ أكتوبر ١٩٢٩ وتولى وزارة الخارجية في تلك الوزارة أحمد مسحت سليم باشا وتولى عبد الرحيم صبرى باشا (صهر الملك فؤاد) وزارة المواصلات كما تولى حسين درويش باشا وزارة الحقانية ومصطلمي ماهر باشا (المالية) وحسين واصف باشا (الاشغال) وواصف سميكة باشا (الزراعة) وأحمد على باشا (الأوقاف) وحافظ حسن باشا (المحارف) ومحمد أفلاطون باشا (الحربية) واعيدت الحياة الدسستورية واجسريت الانتخابات ، وفاز حزب الوفد في تلك الانتخابات ، كمسا هدو الحال في كل انتخابات حرة ،

واسنتقالت وزارة عدلي يكن باضا وألف النحاس باضا وزاره الثانية في أول يناير ١٩٣٠ على النحو التالى ، مصطفى النحاس باشا للرئاسة والداخلية ، حسن حسيب باشا للحربية والبحرية ، واصف بطرس غالى باشا للخارجية ، محمد نجيب الغرابلي باشا للحقائية وعثمان محرم باشا للاشغال ومحمد صغوت باشا للزراعة ومكرم عبيد أفندى للمالية ، محمود فهمي النقراشي للمواصلات ، بهي الدين بركات بك للمعارف ، محمود بسيوني أفندى للأوقاف ،

ولم تستمر الوزارة النحاسية الثانبة طويلا في الحكم اذ استقالت وجاء اسماعيل صفقى باشاً ليرأس الوزارة الجديدة التي الغث دسستور ١٩٣٣ وجاءث بدستور جديد وكانت بحق وزارة انقلابية ·

وقد دخل مع صدقى باشا فى الوزارة التي ألفها فى ٢٠ يونيو ١٩٣٠ – وقد احتفظ بالرئاسة والداخلية والمالية – : محمد توفيق رفعت باشا ( الحربية والبحرية ) عبد الفتاح يحيى باشا ( الجغانية ) حافظ حسن باشا ( الاشغال والزراعة ) على ماهر بائا ( المعارف ) توفيق دوس باشا ( المواصلات ) محمد حامى عيسي باشا ( الاوقاف ) حافظ عفيفي باشا ( الخارجية ) ٠

● ومن رأيى ضرورة الاهتمام بوجهة نظر الاجانب في كثير من المسائل الوطنية وخاصة أذا ما كان هذا الأجنبي على صلة وثيقة بمصادر الأخسار وبالشخصيات المهمة صانعة التاريخ ، ومن تلك الشخصيات ــ مثلا ــ المارشال ويغيل الذي أرخ للورد اللنبي •

وقد اخترت بعض ما كتبه ويفيل عن وزارة سعد زغلول فاتحة الحياة النيابية الحديثة ، وكان مما كتبه عن تلك الوزارة :

كانت سنة ١٩٢٤ فى مصر عام زغلول ، فلقد طلعت عليه وجو سسيد مصر الأعلى لو استثنينا القوة الساهرة لبريطانيا العظمى وراء الموقف • وكان فى انتقاده أن يستطيع شل جده القوة بمفاوضاته مع حكومة العمسال التى تألفت فى انجلترا منذ عهد قريب •

كان سعد زغلول حاكما غيورا بغير الحنكة السياسية أو الادارية ، ومغوضا ظنانا ضيق الأفق لا كفاءة عنده في التفاهم • ثم عجات بسقوطه ـ الذي لم يكن بد من حدوثه بسبب هذه العيوب ان عاجلا وان آجلا ـ آخر العام جريمة يعتبر فشله في قيادة أنصاره مسئولا عنها الى حد كبير • وانتهى العام بالتخلص منه ـ في الواقع ـ كسخصية رئيسية في محيط السياسة المصرية كما سبق له ذلك مدة طويلة ولو بقى اسمه بعد ذلك يحتفظ بتأثيره في الشعب • لقد وضعت أول محاولة للحكم الوطنى في مصر منذ آلاف السنين في الكفة فشالت به •

ابتدأ العام ولا نزال وزارة يحيى ابراعيم فى الحكم ولو أنها خضعت ماما للسيئة الملك فؤاد ولما أدرك بفطنته أن انتصار الزغلوليين فى الانتخابات أمر لا مفر منه راح بعلن عن مجاملته للوفد ، ومع ذلك فقد كان يؤمل فى خلق معارضة قوية من أصحاب الأملاك ربما تتألف منها نواة حزب ملكى فى يوم ما وكان يوم ١٢ يناير اليوم المحدد لأول انتخابات لبرلمان مصر الجديد فسافر اللنبى فى ٧ يناير برحلة الى السودان ظنا منه أن الحكمة تقتضيه التغيب فى ١٢ يناير برحلة الى السودان ظنا منه أن الحكمة تقتضيه التغيب فى ١٢ يناير برحلة الى المعتمد يتولاها الوزير كير مدة غيابه وترك مهام دار المعتمد يتولاها الوزير كير مدة غيابه والمناس المناس المناس

ولو أنه لم يكن هناك شك أبدا في نتيجة الانتخابات الا أن نجاح الزغلوليين التام قد أدهش الجميع ، الملك ودار المعتمد والمعتدلين من المصريين بل والزغلوليين أنفسهم ، إذ أعلن في مجلس النواب ١٩٠، عضوا من أعضائه البالغ عددهم ٢١٤ عن تأييدهم لزغلول ، حتى أن رئيس الوزراء نفسه سقط في الانتخابات ثم قدم استقالته بعد قليل .

ومضى ويفيل قائلا :

● نظمت حتى في حفلة افتتاح البرلمان المظاهرات ضد الحكم البريطاني في السودان ، وما فتئت حقوق المصريين في ادارة السودان التامة موضوع التهييج في البرلمان والصحافة واستمرت الدعاية في السودان نفسه بغير هواده و بعنف خطير • وثمة علامات أخرى مزعجة • فقد قتل في ابريل طالبان مصريان جاويشًا من قوة الطَّيران الملكي ، وكانت هذه أولى الحوادث من نوعها من منذ معنة تقريباً ، كما هوجم في البرلمان بعنف مركز السير لي ستاك كسردار للحيش المصرى ، ورفض البرلمان الموافقة على الدفعة السنوية التي تدفعها مصر لجيش الاحتلال ، ورفض الموافقــة على قرار تعويض الموظفين الأجانب الذي أصدرته وزارة « يحيى » ، وهددت الأمور بخلق أزمة في أواخر يونيه عندها أعلن لورد بارمور في مجلس اللوردات أن الحكومة البريطانية لم تكن لتنوي التنازل عن مركزها في السودان ، فلقه أثار هذا الاعلان الاحتجاجات والمظاهرات في مصر ، وصرح زغلول في مجلس النواب بأن لن يمكن كسب شيء بالمفاوضات ما دامت هذه وجهة النظر البريطانية ، وبأنه نوى أن يستقيل : ولكن لم تكن استقالته بالجدية على الرغم من تقديمها للملك اذ سرعان ما أقنع باستمراره في الحكم • ثم خفف من حدة هذا التوتر التصريب السلمي الذي أدلى به مستر رامزي ماكدونالد في مجلس العموم ، وأعدت بعد ذلك العدة لعقد اجتماع في لندن في نهاية سيتمبر » ٠

وعن وزارة سعه زغلول وحادث اغتياغ السير لى ستاك سردار الجيش المصرى قال ويفيل:

قبض زغلول على البلاد بيد من حديد بتعيينه بعضا من أشد المتطرفين من أنصاره في المناصب الهامة دون نظر الى مقدرتهم الادارية ، وبفصله من يشك في ولائهم له من مديري الأقاليم ، وباتخاذه اجراءات صارمة لقمع خصومه السياسيين ، ثم صمم بعد ذلك على خلق أزمة ما كما صمم على حرمان القصر من القدرة على مقاومة أوامره الديكتاتورية ، ونفذ ذلك في ١٦ نوفمبر باستقالة مفاجئة وبتعبئة جيشه من الطلبة والرعاع ليمروا في الشوارع ويتظاهروا مطالبين بعودته ، وبلغت مناورته غايتها بعد اجتماع دام ساعتين مع الملك اذ سحب استقالته بعد أخذه لبعض التعهدات منه ، بيمنا كان الطلبة \_ جنوده المدربون \_ يواصلون الهتافات خارج القصر « سعد أو الثورة » ، فلما غادر زغلول القصر شكرهم علائية وصرفهم ،

بلغ حينئذ زغلول القمة في قوته وربما كان يحنم بديكتاتورية كدكتانورية مصطفى كمال بتركيا • فلقد بلغ من اعتقاده بقوته أن عامل رئيس موظفى اللنبى - وقد أرسل لمناقشته في الاستشارة القضائية - بخذونة وتهور مما أوجب تذكيره بأنه انما يخاطب ممثل الحكومة البريطانية • ولكن ندر أن وقع العقاب على سوء استعمال القوة بمثل السرعة التي وقع بها هذه المرة • اذ حدثت - بعد ثلاثة أيام من انتصاره في القصر - جريمة سببها فشله في كبح عنف المتطرفين الذين لا يبالون من أنصاره • فأدى ذلك الى سقوطه من الحكم •

فبعد الظهر بقليل من يوم ١٩ نوفمبر في الساعة الواحدة والنصف أطلق الرصاص على السردار سير لى ستاك بينما كان عائدا الى منزله من وزارة الحربية وجرح في مواضع ثلاثة ، كما أصاب الرصاص ياوره الكابتن ب ك من فرقة وسائق السيارة وكان استراليا وجنديا سابقا يدعى مارش •

وتوفى السير لى ستاك قبل مننصف ليل اليوم التالى بالمستشفى الانجليزى الأمريكى ، لقد كان رجلا ذا جاذبية شخصية فائقة ، مضى عليه فى مصر والسودان ٢٣ سنة وقد خدم مصر وانجلترا باخلاص وأحبه كثيرا المصريون والانجليز واحترموه ولقد تركت هذه الجريمة أعظم الأثر فى القاهرة ومصر ، أما استنكار الجالية البريطانية فكان شديدا وجه بعضه لا لألنبى اذ اتهمه كنيرون بتخطيه حدود التحمل لهباج المصريين هذا ، بينما انتشرت الدهشة والذعر فى اندوائر السياسية المصرية من نتائج هذه الجريمة ،

کان ۲۲ نوفمبر ـ یوم جنازة السیر لی ستاك ـ یوم درامة منیرة · فنقه استشاط بعض من أعضاء الجالية البريطانية غضبا عندما علموا بأن زغلول والوزراء المصریین ـ وهم المسئولون فی نظرهم عن الجریسة الی حد كبیر ـ سیحضرون صلاة الجنازة بالكنیسة الانجلیزیة ، حتی قامت بینهم محاولة لارغام اللنبی علی تغییر الترتیبات التی ستخذ ، الا أنها فشلت تماما حین قال لهم

ان السردار رئيس للجيش المصرى ومستول أمام الحكومة المصرية فمن الصواب والحق ان يشترك أعضاؤها في جنازته ·

ولا يمكن ان ينسى ذلك المنظر الذي كان في كنيسة « القديسيين » • فقد أرسل الملك فؤاد ياوره نائبا عنه ، بينما لاح على وجوم الوزراء المصريين ــ وعلى رأسهم زغلول ــ ما كانوا يحسونه من التوتر وما كانوا يرونه من عداء لهم في نظرات البريطانيين الموجودين بالكنيسة وازدحمت الكنيسة الصغيرة في نفس اأوقت برجال البحرية البريطانية. ، والجيش وبالمدنيين من أعضاء الجالية ، وبرجال السلك السياسي في كامل ثيابهم ، كما حضر ممثلو جميع الجنسيات الأجنبية في مصر . بينما قد تألف في الخارج موكب كبير يضم كل الجنود البريطانيين حتى كادوا يبلغون في طول موكبهم المقبرة نفسهما كمما نجمعت الجماهير الغفيرة على طول الطريق وبدا اللنبي فني ذاخل المقبرة بنذلته الخاكية شبخميية جليلة مرهوبة تشعر بوطأة الانفعال العميق ولو أنه انفعال مكتوم ٠ ثم وقف وحده قبالة النعش ما يقرب من عشر دقائق ينتظر وصول لادي ستاك وابنتها و ثم حمل النعش أخيرا الى القبر ـ بعد صلاة بسنيطة قصيرة ـ على أكتاف ثمانية من الضباط الانجليز منن يعملون بالجيش المصرى • ولقد اشترك الأمراء المصريون والشيوخ والنواب فئي الموكب الفلويل الذي كان يستغرف مروره بأحد الأماكن ساعة من الزمن حتى كاد يخيل الى المرء أن القاهرة خرجت كِلْهَا لتشاحل تلك الجنازة ، فلها وقف أللنبي بجوار المقبرة عليه التأثر الشديد كما تبليلي في وجهه أنه مُقدم نحلي قرار خطير ، ولم يقع في تصرف الجماهير في القائمرة ما يمكن أن تغاب عليه ، أما في الاسكندرية فقد وقعت بعض المظاهرات بها العملاة التذكارية •

ولكن لم تنته درامة ذلك اليوم بالجنازة ، فقد كان مقررا أن يجتمع البرلمان في الحامسة من ظهر ذلك اليوم وراحوا ينتظرون في قلق ما سوف يتخذ من قرارات بينما ظن أن الحكومة ربما تستقبل وراح اللنبي بدوره في دار المعتمد ينتظر بعسبر فارغ برقية من وزارة الخارجية اذ كان مصمما على تقديم الانذار النهائي للحكومة المصرية بعد ظهر ذلك اليوم وكانقد أبرق للوطن بشروطه المقترحة وطلب منهم الرد ظهر ٢٦ نوفمس وفلما أن انقضي الظهر ولم يأت الرد بلغ نفاد الصبر باللنبي مداه ، فقد كان مصرا على تسليم المذكرة لرئيس الوزراء قبل أن يجتمع البرلمان في الخامسة وكان يخشي أن يقدم زغلول استقالته قبل أن يجتمع البرلمان في الخامسة وكان قد أمر فرقة فرسان لانسرز استقالته قبل أن يتم هو ذلك ، فلما بلغت الرابعة والربع رأى أنه لا يستطبع انظار موافقة وزارة الخارجية أكثر من ذلك وكان قد أمر فرقة فرسان لانسرز انظار موافقة وزارة الخارجية أكثر من ذلك وكان قد أمر فرقة فرسان لانسرز المعتمد لتخرسه قي ذهابه الى مكتب الآن بالقيام بحركة استعراض أمام دار المعتمد لتخرسه قي ذهابه الى مكتب

رئيس الوزراء • لقد ندر أن استخدم اللنبى الاستعراض والاحتفال ، ولعلها المرة الوحيدة التى تعمد فيها استخدام الاساليب المسرحية • ولكن كان لا يزال أمامه قرار خطير ليتخذه ، فبينما هو يغادر دار المعتمد ليركب عربته اذا بأحد موظفيه يهرع اليه • لقد وصلت البرقية التى طال انتظارها من وزارة الخارجية وراحوا ينحلون شفرتها ، وكانت برقية طويلة وبذلك وضع أنها ليست موافقة تامة منهم على مقترحات اللنبى • وانتظر هو حتى اذا أدرك أنه مستحيل أن يتم خل شفرتها قبل الساعة الحامسة قرر أن يمضى فى تنفيذ انذاره بغير تردد فسار ببذلته الرمادية العادية بين حرسه من اللانسرز يقصد رئيس الوزراء ، وكان مكتبه فى مواجهة دار مجلس النواب حيث راح النواب ينجمعون فيه انتظارا لعقد الجلسة وبعد أن تلقى من الغرسان تحيتهم وصدج موسيقاعم فيه انتظارا لعقد الجلسة وبعد أن تلقى من الغرسان تحيتهم وصدج موسيقاعم دخل اللنبى الى غرفة رئيس الوزراء ثم قرأ عليه بالانجليزية مظألبه وترك له نسخة منها بالفرنسنية ثم عاد الى داره » •

● ورغبة في اعطاء صورة كاملة عن الحياة السياسية في مصر بعد تصريح المرابيل كولومب، الذي لعب دورا هاما في الحركة الاشتراكية في الشرق مارسيل كولومب، الذي لعب دورا هاما في الحركة الاشتراكية في الشرق الأوسط والذي قدم \_ وبحق \_ دراسات مستنيرة ، وناضجة عن فترة هامة من فترات تاريخنا المعاصر : يقول مارسيل كولومب : ابتداء من عام ١٩٢٤ وحتى عام ١٩٣٦ لم يعنل الوفد منصة الحكم الا لمدة نقل عن عامين من مارس ١٩٢٤ ولى ديسمبر ١٩٣٦ ، ومرة ثانية وعلى فترتين برئاسة مصعفى النحاس باشا ، أولاهما من مارس الى يونيو ١٩٣٨ والثانية من يناير الى يونيو ١٩٣٠ ومكذا يتبين لنا أن أي مجلس نيابي لم يستطع أن يكمل دورنه ومدتها خمس سنوات يتبين لنا أن أي مجلس نيابي لم يستطع أن يكمل دورنه ومدتها خمس سنوات كما حددها الدستور ولذلك فأن الدورات البرلمانية التي انتهت دون حدوث أزمة دستورية تفضها فجأة قبل الموعد المحدد لفضها من الأمور النادرة ،

ويشير مارسيل الى أن سعد زغلول منذ وصولة الى الحكم أعلن عن استعداده لأن يبدأ مع بريطانيا العظمى مفاوضات حرة من كل القيود ، وكان عليه بعد ذلك أن يؤكد في مجلس النواب أنه بوصفه رئيسا للوزراء سيواصل تنضله من تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ الذي سبق أن استنكره بوصفه رئيسا للوفد ،

وقد شهد نوفمبر ١٩٢٤ أول صراع بين الملك ومجلس الوزراء ، فقد تصور رئيس مجلس الوزراء – سعد زغلول باشا – باسم الدستور أن بمقدوره أن بطحع في أن يفرض على القصر سلطة اشرافه على تعيين كبار موظفى البلاط وقدم سعد استقالته في ١٥ نوفمبر وعلى الفور اجتمع مجلس البراأن وجدد المقة به واجتاحت المظاهرات شوارع الهاهرة متجهة نحو قصر عابدين ، وتوجه وفد من مجلس الشيوخ لمقابلة الملك الذي اضعطر في النهاية الى أن يرضيخ وأن يقبل

الاقتصار على حدود دوره كحاكم دستورى ليست لآرائه التي تتصل بشئون الدولة فاعلية الا اذا صادق عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون الدولة فاعلية الا اذا صادق عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون وأعلن سعد زغلول للجماهير التي كانت تهتف له انه قد يبقى في السلطة بفضل الله وارادة الأمة ، أما والأمر كذلك فانه ليبدو الآن أن الوضع الداخلي في مصر جد مناسب لتدخل من جانب بريطانيا العظمي تدخل كأنما قد حدث بكل ما فيه من شدة وحزم كافيين لتخدم بطريقة مباشرة قضية الملك بتخليصه من رئيس وزارة مشاغب ومتعب دون أن يكون عليه على الملك ان يتحمل أمام الرأى العام مسئولية الأزمات الوزارية ، وحسب المعلومات التي لدينا الآن فليس ثمة ما يمكن أن يسمح لنا بأن نؤكد وجود اتفاق ولو ضمني بين الملك فؤاد ومجلس والمورد اللنبي ومع هذا فمن المكن الافتراض بأن التوتر بين الملك فؤاد ومجلس الوزراء لم يكن منبت الصلة كلية بالتشدد والعنف في السياسة البريطانية الذي أعقب اغتيال سير لي ستاك الحاكم العام للسودان والمأجور بالجيش الانجليزي وسردار الجيش المصرى .

وهنا نقطة غامضة معتمة بطريقة تمدو ولو أن بريطانيا العظمى كانت متأكدة ان بامكانها أن تعتمد على صممت القصر ، وموافقته على قيامها \_ قيام بريطانيا العظمى \_ بتوجيه ضربة قاصمة للوطنية المصرية التي كان زعيمها بالنسبة البريطانيا خصما صعب المراس ، كما لو كان بالنسبة للملك حكومة تتشدد وتتمسك بروح الدستور ونصه •

 وعن أحمد زيور باشا يقول مارسيل كولومب : هو رجل مسالم ، لطيف ولين العريكة يأخذ الناس والاشياء بشكل تهكمي مرح ، لكنه كان في نفس الوقت أقل صلاحية مما يلزم لكي يلعب الدور الذي فرض عليه ولذلك لم ينجح في أن يحول دون حدوث الانقسامات التي سرعان ما بدت لتهدد الحكومة ذلك أن آراء ومفاهيم حزبي الأحرار الدستوريين والاتحاد بالرغم من الرغبة المشتركة التي تحركهما وهي تفتيت نفوذ الوفد كانت غير متفقة الى حد لا يمكن معه دوام الوفاق الذي قام بينهما ، فالاتحاديون الملتفون حول رئيس الديوان الملكي لم يروا في الصراع ضه الوفد الا خطوة أولى نحو اعادة قيام الحكم الفردي في مصر ، وحيث أنهم يعيشون في كنف القصر ، فقد كان حكم القصر هو ما كانوا يعملون على تدعيمه هادفين بذلك الى ضمان استمرارها في السلطة . لذلك تحملوا على مضض أن يوجد بينهم ثلاثة من الوزراء الذين لا يشاركونهم لا وجهات نظرهم السياسية ولا مطامحهم البعيدة • أما عن الآخرين - الأحرار - فلم يكن اغفال الدستور في الواقع بالنسبة اليهم في ديسمبر ١٩٢٤ سسوى اجراء وقتى فرضته الظروف ، لكن الدسستور سوف يعود حتما بمجرد أن تسنح الفرصة ويسمح الوضع الداخل في مصر بعودة الحياة انتيابية . ولهذا السبب فقد ساورهم شيء من القلق وهم يوافقون على حل

مجلس النواب للمرة الثانية ، كما زاد تأخير اصدار قانون الانتخابات وكذا القيود التي وضعت على حرية الصحافة في يوليه ١٩٢٥ من معارضيهم وبالاضافة الى ذلك فان سلطة رئيس الديوان الملكي المتزايدة والنفوذ الذي كان يمارسه على بعض المصالح الحكومية والتصرفات المالية التي انغمس فيها ، كل ذلك مما جعلهم يتململون من ائتلاف كان يتأكد لهم يرما بعد يوم وبشكل ملموس أنه أكثر اضرارا بمصالح حزبهم وبمصالح مصر من « ديكتاتورية الوفد البرلمانية » •

...

● وبعد سفر رئيس الوزراء في بداية صيف عام ١٩٢٥ زادت الحلافات للدرجة ملموسة وفرض يحيى ابراهيم باشا ــالذي أصبح رئيسا للوزراء بالنيابة على مصر « وزارة قصر » حقيقية ، حتى أن الأحرار الدستوريين لم يستطيعوا أن يقنعوا أنفسهم بقبول ادانة هيئة كبار علماء الأزهر للشيخ على عبد الرازق الذي ألف كتابا عن « الاسلام وأصول الحكم » عد مخالفا للشريعة الاسلامية فعندما تباطأ وزير العدل عبد العزيز فهمى بأشا في اصدار الأمر بعزل الشيخ على عبد الرازق من وظيفته في القضاء الشرعي قدم رئيس الوزراء استقالته ، على عبد الرازق من وظيفته في القضاء الشرعي قدم رئيس الوزراء استقالته ، لكن رفضها الملك و ولمخروج من الأزمة أصدر الملك مرسوما بأقالة وزير العدل لكن رفضها الملك و وعندما أصبح وزراء الأحرار الدستوريين الآخرين وحيدين في غيبة رئيسهما استقالا وجرا معهما اسماعيل صدقي باشا الذي كان في ذلك الوقت في باريس وأرسال استقالته تلغرافيات وبذلك انغض في ذلك الوقت في باريس وأرسال استقالته تلغرافيات

...

وعين الملك في المناصب الى حنت في ١٢ سبسمبر \_ ردون انتظار نعودة زيور باشا \_ رجالا معروفين على وجه الخصوص بولائهم لقضيته ، وبذلك فقدت الحكومة أكتر أعضائها تمتملا للأمة ، ولم تعد الحكومة المسكلة الآن من وزراء التحاديين صرف سوى أداة في يد الملك ، اذ انتهى \_ على الأفل \_ ما كن يحيط بتشكيلها من غموض ، واتخذ الصراع ضد الوفد شكلا سافرا ، فكل ما ينبغي على الحكومة الآن عمله هو أن تهيء الفرصة التي تسمح للملك باعادة تأكيد سلطته عن طريق وزارة موالية تماما لوجهات نظره ، ولم يكن ثمة ما يمكن ان يعيد الوحدة الى كل الأحزاب السياسية أكثر من هدا ، وعلى الفور لم يتردد لا الأحرار المستوريين ولا اسماعيل صدقى في التقرب الى (أعداء الأمس) وفي ضسم المستوريين ولا اسماعيل صدقى في التقرب الى (أعداء الأمس) وفي ضم جهودهم الى جهود الآخرين لخوض الصراع ضد حكومة ليس لها نفوذ داخل جهودهم الى جهود الآخرين لخوض الصراع ضد حكومة ليس لها نفوذ داخل البلاد بل تستمر في الحكم بارادة الملك وحدها ، صراع تحتم أن يكون الهدف منه هو اعادة الحياة البرلمانية الى البلاد \_ وكان هذا في النهاية ما يتحتم منه هو اعادة الحياة البرلمانية الى البلاد \_ وكان هذا في النهاية ما يتحتم حدوثه \_ فغي فبراير سنة ١٩٢٦ أعيد قانون انتخابات ١٩٢٢ وفي مايو انتهت حدوثه \_ فغي فبراير سنة ١٩٢٦ أعيد قانون انتخابات بثالث استقالته في ٧ يونية الانتخابات بثالث انتصار مدو للوفد وقدم زيور باشا استقالته في ٧ يونية

وكان على الملك فؤاد أن يقبلها معترفا هذه المرة بالهزيمة في أولى محاولاتة لاحياء تلك الأزمنة الحوالى التي قزر فيها جده محمد على مؤسس الأسرة الحاكمة مضير مصر باعتباره ملكا مستبدا .

● ويقول مارسيل كولومب ان لورد لوبه ، المعتمد البريطاني الجديد ـــ ذلك الموظف الكبر والحاكم العام السابق لبومباي ، والذي كان يحب أن يحيط نغدمه بالابهة والملكية ، تظاهر بالعودة الى الوسائل التي أتبعها اللورد كروس بنجاح ، كما كان يشك كثيرا في أن تكون الوطنية المصرية . قد استطاعت ان تغييه من الأحداث السابقة • وفي يوم ٢٥ مايو وبعد ثلاثة أيام فقط من الانتخابات مِرأت محكمة الجنايات العليا بالقاهرة التي كانت تتكون من قاضيين تحت رئاسة القاضى الانجليزى كرشو Kershow سبعة متهمين من بينهم وزيران وفديان سابقان كان يشتبه في تورطهم في عدد من جوادث الاغتيال التي ارتكبت في عام ١٩٢٢ ضــه البريطانيين ورأت لندن في هذا أن الوطنيين المصريين لم يدركوا كما ينبغي قيمة الفرص التي تتاح - هكذا قال مارسيل كولومب -فاتخذت الاحتياطات اللازمة على الفور ، وفي ٣٠ مايو اجتمع لورد لويد مع سعد زغلول طويلا وغداة ذلك درس مجلس وزراء لندن التقارير الواردة من القاهرة ثم تقرز ارسال مدمرة الى مياه الاسكندرية ، وفي ٢ يونيـة عبرت الحكومة البريطانية في مذكرة منها الى مصر عن تحفظاتها على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات العلميا وأكدت من جديد « كامل حريتها في اتخاذ أية اجراءات تراها مناسبة في المستقبل وتسمح لها بالقيام بالالتزامات المفروضة عليها لسلامة وأمن الألجانب في مصر » • وفي نفس اليوم قدم القاضي كرشو استقالته معلنا بحركته الاستعراضية تلك عن احتجاجه على « الأخطاء القانونية » التي وقع فيها زميلاه المصريان

وتجنب سغد زغلول الأزمة التي كانت تبدو بوادرها وضرف النظر عن تولى رئاسة مجلس الوزراء حقه الطبيعي ،

وألح على عدلى باشا فى أن يشكل الوزارة الجديدة التى دخلها ستة من الوفديين وثلاثة من الأحرار الدستوريين ومستقل واحد ٠٠ ولكنه لم يلبث طويلا اذ استقال فى ١٩٢٧ ابريل ١٩٢٧ وولى بعده الوزارة عبد الخالق ثروت باشسا وزير الخارجية فى وزارة عدلى يكن باشا المستقيلة ٠

ويشنير مارسبل كولومب الى أن النائب الوطنى عبد الحميد سعيد قد وجه سعوالا في البرلمان لمعرفة ما اذا كان صحيحا أن ممثل انجلترا بنضر ، لم يقدم أوراق اعتماده للآن واذا كان صحيحا فكيف سناغ للحكومة أن تسكت على ذلك و • و •

وكان بعض الأعيان قد وجهوا دعوة الى لورد لويد لزيارة المنيا ، فلبى الدعوة في ٣٠ ابريل وقوبلت الزيارة بعاصفة من الاستهجان ووصفت بأنهسا

النتجار سياسي رأحلاقي ووصمة عار لاننمجي وخيانة عظمي ، ووجهت اهانات بالغة الى أعيان المنيا الذين وجهوا الدعوة ، وعاملوا المعتمد البريطَّاني في مصر ، ركانه ملك غير منوج ، واكفهر الجو السيسياسي ، وسيرت المُقَاهرات وما أن اقترحت لجنة الشئون الحربية بمجلس الناواب زيادة عدد الجيش وتقليل السلطات الواسعة المخولة لسبنكس باشا المفتش ألغام للجيش المصرى الذي كان يقوم بأعمال السردار وان لم يحمل اللقب ، حتى تدخل لويد وصدرت الأوامر الثلاث سغن حربية بريطانية بالتوجه الى المياه المصرية ، اثنتان بالإسكندرية والثالثة في بورسعيد ، وأحنت وزارة ثروت باشا برأسها للعاصفة وجددت تعيين سبنكس باشا ، لمدة ثلاث سنوات مع منحه لقب فريق ، ثم بدأت المفاوضات المصرية البريطانبة التي انتهت بالقشل وباستقالة ثروت باشا ، وكانت وزارة النحاس التي ووجهت أيضا بالعديد من الأزمات من بينها وعلى سبيل المثال لا العصر أزمة قانون الاجتماعات ، وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة قانون خاصًا بالاجتماعات العامة ومثلاهرات الشوارع في الطرق العمومية وكان لدى الوزراء حينته أسباب تدعوها الى ان توضيح أن هــذا القانون لم يكن بالشيء الجنديد • فقد مدبق اعلانه في ما يو ١٩٢٣ ، في الفترة ما بين أعلان الدستور روضعه موضع التنفيذ • وكان قد قدم بعد ذلك للتشمويت عليه ، ووفق عليه في نهاية عام ١٩٢٧ مع بعض تغديلات أهمها الحد من تدخل رجال البوليس في الاجتماعات العامة • ولكن نتيجة لخطأ في الاجراءات اقتضى الأمر اعادة القانون الى مجلس الشبيوخ في بداية عام ١٩٢٨ ٠ وهمنا فقط اكتشفت الحكومة البريطانية فجأة أن في الأمر خرقاً لتصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ وتبودلت مذكرات ، وتلقت سفن الأسطول البريطاني المرابطة في مالغة الأمر بالتوجه الى المياه المصرية وفي ٤ أبريل أرسلت لندن الى القاهرة تذكرها بالتحفظات الأربع الواردة غى تصريخ ١٩٢٢ والتي تحتفظ النخكومة البريطانية بتوليتها بعسورة مطلقة نوبرغم ذلك فقد أدرج مشروع القانون في جدول أعسال منجلس الشيوخ وفتح جاب المناقشة فيه ٣٠ أبريل وفي عشيّة ذلك اليوم وجهت بريطانيا لمضر انذارا تطلب فيه من رئيس مجلس الوزراء « أن يتخذ في الحال الاجراءات اللازمة لمنع مشروع القانون المنظم للاجتماعات العامة والمظاهرات من أن يصبح قانونا وأن يقدم يوم ٢ مايو قبل الساعة السابعة مساء تأكيدا كتابيا قاطعا بأنه لن يستمر في نظر هذا المشروع والا فان بريطانيا العظمي تعد نفسها حرة في أن تقوم بأي عمل ترى أن الحالة تستدعيه ٠

● وعن رضوخ النحاس باشا للانذار البريطاني يقول مارسيل كولومب بالحرف الواحد:

ولما كان مصطفى النحاس باشا قه أفاد من درس عام ١٩٢٤ فقه تراجع وافق مجلس الشيوخ بناء على ظلب من رئيس الوزراء على تأجيل المناقشات

حتى دور انعقاده التالى • وهكذا فشلت الخطة ، وعلى ذلك فلم يكن ثمة ما يمنع من عودة المشكلة من جديد فيما لو لم يتخذ الملك فؤاد زمام المبادرة منتهزا فرصة التوتر الناشب بين القاهرة ولندن والخلاف الذى دب فجأة بين الأحزاب المؤتلفة في الحكم ليطلب الى رئيس وزرائه تقديم استقالته وحين رفض ذلك أقاله الملك وعهد الى رئيس حزب الأحرار الدستوريين محمد محمود باشا بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ثم أتبع هذا الاجراء باجراءات أخرى مكملة أعطته في الواقع شكل انقلاب قصر حقيقي • ففي ٣٠ يونية ١٩٢٨ تأجل انعقاد البرلمان بمجلسيه منذ شهر وفي ١٨ يولية أعلن حله لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد وأوفف تطبيق المادتين ٨٩ و ده ١ من الدسمور ثم المادة ١٥ والفقرة الأخيرة من المادة ١٥ وقد أوضح هذا الاجراء العنيف نية الملك وعزمه على أن يعمل خارج نطاق البرلمان وفي غيبته ٠

ويحمل مارسيل كولومب السراى ودار المعتمد البريطاني مسئولية ما حدث ويركز على خشونة خطاب الاقالة التي جاءت مخالفة للمالوف .

ويشير الى أن محمد محمود الذى ولى الوزارة الجديدة بعد اقالة الوزارة فشيل في مهمته ، كما فشيل من قبل زيور باشا ·

ويقول أن بريطانيا هي التي أجهضت وزارة محمد محمود وأجبرت الملك حرصا منها على الوصول الى معاهدة مصرية بريطانية يوقعها حزب الأغلبية على أن يعدل عن أقامة نظام فردى ، يعمل لصالحه •

ويؤكد مارسيل أن بريطانيا العظمى وجدت نفسها تتيح للوفد من جديد أن ينتصر ويعود إلى الحكم •

لقد ولى عدلى يكن باشا الحكم وأجرت وزارته الانتخابات حيث حصل الوقد على ١٩٨ مقعدا من ٢٣٢ ، واستسلم الملك فطلب الى مصطفى النحاس أن يشكل وزارة جديدة لم تصمد طويلا ، فاستقالت بسبب السودان ٠ و ٠ و ٠

مصر تسوق مثلا يحمل في طياته أقوى الأدلة على وحدة الأمة العربية تجاه مصر تسوق مثلا يحمل في طياته أقوى الأدلة على وحدة الأمة العربية: مأت سعد زغلول في ٢٧ أغسطس ١٩٢٧، ولم تكن وفاته رزءا للشعب المصرى وحسب ،ولكن للأمة العربية كلها: في العراق مثلا ، أقيمت عشرات من حفلات التأبين في العاصمة العراقية ، بغداد ٠٠ وفي كثير من المدن الكبرى كالموصل ، والمبصرة والنجف وكربلاء ٠

وتبارى السياسيون والشعراء والأدباء فى الافاضة عن مشاعرهم تجاه سعد زغلول ، وكانت سلطات الاحتلال فى العراق وأذنابها وعملاؤها ، ننظر الى هذه الاحتفالات نظرة كلها ريبة وحقد ، وتحفز حتى أن أحد خطباء حفل من تلك

الحفلات وهو الأستاذ رفائيل مطى ، وكان يعمـــل في وزارة الداخلية اللحظا لديوان الرسائل ، ما كان ينتهى من القاء خطبته في ذلك الحفل مؤنبا سعد زغلول حتى صدر قرار بفصله نهائيا من عمله ٠

وكان ذلك الفصل خيرا وبركة على الأستاذ رفائيل ، فما أن فصل من عمله في وزارة الداخلية ، حتى تفرع للصحافة ، ليصبح واحدا من أشهر الصحفيين العراقيين •

ومما يجدر بي أن أذكره ان الكاتب العراقي خلف شوقي أمين الداودي بادر بجمع العديد من القصائد ، والكلمات التي القيت في الاحتفالات بذكري سعد زغلول والتي نشرت في كثير من الصحف العراقية وغيرها ، جبيعها في كتاب أسماه ذكرى سعد زغلول والتي نشرت في العراق وقامت المكتبة الوطنية في بغداد بطبع هذا الكتاب على نفقتها •

وقد قدم الكاتب لكتابه بكلمة رقيقة قال فيها : قلب مصر ، يخفق للمرة الرابعة : المرة الأولى يوم تنفيذ الحكم في مسجوني دنشواي والثانية يوم الاحتفال بجنازة مصطفى كامل والثالثة يوم وفاة البطل محمد فريد أما اليوم ( ٢٣ أغسطس ( آب ) ١٩٢٧ فقد خفق قلب مصر للمرة الرابعية يوم نعى النعاة ، سعدا •

وقد ترجم لحياة سعد الأستاذ روفائيل بطي ، واشترك في تأبينه ، الأستاذ عبد الرزاق الناصري وعطا عوم ، ومظفر الزهاوي وكمال الزهر ورءوف خطاب والآنسة ف٠ ح ، ويوسف رجب ، وعلى محمود ، وسليمان قصى سعيد ٠ الحاج نابت وابراهيم حلبي عطاره

وضم الكتاب عشرات من القصائد في مقدمتها قصائد جميل سيدقى الزهاوي ، ومصطفئ جواد ، ومحمد على الشبيخ يعقوب وأكرم أحمد وابراهيم أدم الزهاوي وخضر عباس الطائي ، وعبد الحسين الآزري ورباب الكاظمي ، ولجميل صدقى الزهاوى في هذا الكتاب أكثر من قصيدة كان مطلع أولاها:

لقد كان سيعد خير قرم مجهاهد وكان لجيش الحق في مصر قائدا فخر وظهل الجيش من غبر قائد

وكان مطلع ثانيها:

كذبتنا الحياة فهى تداجى

وفيهسا

كبر الحزن في العراق لسسعه شاركت بغداد الكنانة فيه

ولكن ســـعدا قد مضى غير عائــد

وأرى الموت واضم المنهاج

فهو في مأتم على البعد شاجي فهى في لهف مثلها وهياج ان سيعدا لمصر ، معمر لسعد كشيقين في الهيوي والتنساجي وقد تغيف كلاهما بلبان النيسل

وقد جاء في القصيدة الثالثة:

فوجئت مجبر بالنعى فكادب أرضيها من هول المصاب تمور

وكانت قصيدة بشارة أفندى الخورى صاحب جريدة البيرق قد اختارها. أدباء لبدان في اجتماعهم بنقابة العسمافة لتلقى باسمهم في حفل الأربعين لفقيد الشهرق العظيم سعه زغلول باشا وقد جاء فيها :

قالوا أشهد وأدهى قلت وبحكم اذن لقد مات سعد وانطوى العلب ثم لا تقولون أن العسرب قاطبة تيتمسوا كان زغهلول أبا لهم

قالوا دهت مصر دهياء فقلت لهم هل غيض النيل أم هل زلزل الهرم،

حستى تشابها في السزاج

وكان شاعر لبنان العظيم شلى ملاط قد قال في سعد :

تعى النعاة لنا سعد فروعناً ان المقطم قسد مادت رواسبيه لا مصر جنت مآقيها ولا بله

ومر بالهرمين النيسل ملتهبا كأنبا الجمر في أضبلاع واديه في الشرق ضنت على سسعه مآقيه

# الى أن يقول :

يا أم مصر ، وبنت الأكرمين يدا هيهسات ينسي ولن ينسى صفيته قد رافقت سعدا في أيام محنته يا ســـعه قل لى وذابت حين قالهـــا

وزوج سعد التي تبكي تناليه بيت صغية ركن من مبانيه. وشباطرته العينا في مايقاسسيه أنا انتهيت وأغفى فى دياجيه

وكان شاعر القطرين ، خليل مطران قد قال في سعد

صفية الطهر آتاك الجهاد حلى لم تؤتها في الخدور الأنفس السقم

لك الجمالان في خلق وفي خلق وزينتاك بكل منهما توم

وما دمنا قِد تحدثنا عن الشعر فانني أذكر ما قاله أحميه شوقي في رثاء ثروت باشا حيث قال :

كل البلاد وسياد حين تتسد كانت على جنات الشرق تتقه

يموت في الغاب أو في غيره الأسه قد غيب الترب شمسا لاسقام بها

الى أن يقول:

ياثروة الوطن الغسالي كفي عظية لم يطغك الحكم في شتى مظاهر، تغدو على الله والتاريخ في ثقة

للناس الله كنز في النرى بدد ولا استخفك لين العيش والرغد الرجو فتقدم أو تخشى فتتلد

أما عبد المحسن الكاظمي شاعر العراق العظيم فقد قال في سعد أروع. قصائده بعد عام من وِفاة سعد ومنها :

العدل منذ اليدوم عاش دوامه قد أحكموا الصادها احتكاما يعلم بها فتحاسب الحكاما حتى تراجيع عزها أعسواما عم العراق شرارها والشياما

ولى القضيا فقال شاهد عدله ان التى فتحت بفضل جهاده دار النياية ليس تيسى باسه لم يمض عام والحياة عزيزة واذا الحوادث خص مصر لهيبها

ودعوا التحكك بالنظام نطاما عنت البسلاد لوجهنا اكراما صلى المبلاة بريبة أو صلاما اليصيب حطاما !

عبثوا باجبكام الشرائع واعتدوا حفلة حفلوا بأنفسهم وقالوا حفلة هل حساز عنبه الله أمر منافق ولربما خضر الأخس تزلفا

إلى أن يقول :

ومن المسائب والمسائب جمسة ذو العمى يصبح بيننسا متكلما وهمو همو الاجسفار مهما حاولوا

والعسف سل على الرقاب حساما وفصيحنا لايستطيع كالإصا أن يجيملوا اصافارهم أرقاما

ورغبة منا في اتاجة المفرصة للرأى الآخر بعد أن طال حديثنا ، في هذا الكتاب وفيما سبق عن الرأى الذي نؤهن به والذي نسلم بصحته ـ نترك المجال ـ مرة أخرى لاسماعيل صدقى ليتحدث وباسهاب عن حكمه ، ابتهاء من عام ١٩٨٠ خاصة وأن رأى اسماعيل صدقى باشا في هذا الموضوع ظل باستمراد محتجبا وغير معروف ـ يقول صدقى باشا :

كانت الرغبة متجهة الى اختيارى لتأليف الوزارة على أثر اقالة النحاس باشا في يوليو ١٩٢٨ وخوطبت في ذلك خطابا شبه رسمى وتهيأت لتأليفها بل ووضعت أسماء الوزراء الذين وقع عليهم اختياري ليتيارفوا معى

وكان المندوب السامى البريطانى فى ذلك الحين هو لورد جورج لويد وكان من الطبيعى أن يكون أميل الى شخص تربى فى انجلترا كمحمد محمود باشا بتأثير البيئة العلمية الواحدة والمدرسة الانجليزية الواحدة وقد أدت المشاورات العليا الى اختيار محمد محمود باشا لتأليف الوزارة •

وفي مساء ٢٦ يوليو من تلك السنة بينما أنا منتظر في بيتي الدعوة الى القصر فوجئت بالتليفون بالقرار الجديد •

کان اللورد جورج لوید \_ کما یقول اسماعیل صدقی باشا \_ تد نقبل الی انجلترا وحل محله فی مصر سیر برسی لورین ، وکان المندوب السامی الجدید یختلف عن سلفه بانه سیاسی یمتار بالمرونه .

جاءت وزارة محمد محمود باشا وكان هدفها أن تقضى على الأوتوقراطية البرلمانية التى أقامها دستور ١٩٢٣ بطغيان الاكثرية على الأقلية فاستقر الرآى عندها على أن نؤجل الحياة النيابية ونوقف الدستور ثلاث سنوات قابلة للتجديد فاصبحت البلاد بذلك تحكم حكما غير برلمانى •

ولم تعمر وزارة محمد محمود باشا طويلا فقد استقالت في أكتوبر ١٩٢٩ وخلفتها وزارة الرحوم عدلى يكن باشهها الثالثة وكانت وزارة انتقال أعقبتها وزارة النحاس باشا ، ولكن هذه الوزارة لم تلبث غير خمسة أشهر وثمانية عشر يوما واستقالت في يونيو ١٩٣٠ على أثر عدم نجاحها في مفاوضات هندرسون •

وفى اليوم الذى استقالت فيه وزارة النحاس باشا قابلنى زكى الابراشى باشا فى نادى محمه على ونقل الى رغبة الملك فؤاد فى دعوتى لتأليف الوزارة فرجوته أن يبلغ جلالته ما يأتى: اننى أفخر بثقة جلالته ، ولكنى أود أن أخبره أنه اذا تم اختيارى لهذا المركز الخطير فستكون سياستى أن امحو الماضى بما له ، وما عليه وأن أنظم الحياة النيابية تنظيما جديدا يتفق ورأيى فى الدستور واستقرار الحكم ، فنقل الأبراشى باشا ذلك الى جلالة الملك ثم عاد فابلغنى ارتياح جلالته الى هذه السياسة ، وتم تعيينى لتأليف الوزارة فأخذت فى اختيار زملائى وخاطبت بعض أصدقائى من المستقلين والاحرار الدستوريين وحزب الاتحاد وكنت انتظر من الأحرار الدستوريين أن يتعاونوا معى فرفض محمسه محمود باشا و ، و ،

وذهبت اليه أنا وعلى ماهر باشها وتحدثت معه فى ذلك وأفضيت اليه باننى جثت لنفس الغرض الذى ألف وزارته عام ١٩٢٨ من أجله مع اختلاف فى الطريقة والأسلوب وعاهدته أمام بعض زملائنا أن أترك الحكم بعهد أداء رسالتى وتحقيق هذا الغرض ، وقلت له باللص : انى عابر سبيل ومتى انتهت مهمتى فى القضاء على الفوضى تخليت عن الوزارة .

فاصر محمد محمود باشا على موقفه ، وابى أن يتعاون معى فسمحت لنفسى أن أتجه الى بعض رجاله فانضم الى منهم حافظ عفيفى باشا مستقلا عن الأحزاب، وبعد أن اخترت زملائى استأذنتهم وتركتهم فى منزلى ريتما أقابل المندوب السيامى البريطانى سير برسى لورين للتحدث معه فى بعض الشئون السياسية وقد أبلغته فى هذه المقابلة نبأ تكليفى بتأليفى الوزارة ولم يكن حتى هذه الساعة قد وصله النبأ ، فقال سعادته : اننى لا أعلم شيئا قبل الآن ، عن هذا التكليف ولكنى أرى أنك أتيت فى وقت غير مناسب .

فقلت له: لماذا ؟ فاجاب لاننى أمضيت نحو شهر فى مفاوضة زعماء الإغلبية نوضع مشروع اتفاق بين مصر وبريطانيا وكان املى أن نجد المخرج للوصول الى اتفاق ، وأبديت له استعدادى للتفاوض معه ، وقال لى المندوب السامى ، مادام الملك فؤاد قد كلفكم بتأليف الوزارة فلا اعتراض لى على ذلك وعدت الى زملائى وكنت قد تغيبت عنهم مدة طويلة حتى قلةوا فأخبرتهم بما حدث ،

● ويقول اسماعيل صدقى انه ـ بعد أن أجل انعقاد البرلمان شهرا ـ لم يكن ينتظران تكون المعارضة تشبه حربا أهلية مبعثها كراسى الحكم ولكن الأسف حدثت حوادث مؤلمة سواء فى القاهرة أو فى الاسكندرية أو بعض مدن الريف ولم يكن للحكومة فيها الا لمحافظة على النظام ، ومنع العابثين من الاخلال بالأمن وتحدى القوانين •

وعلى الرغم مما كان يديره البعض من أعمال لاتتفق ومصلحة البلاد فقد استطعت وقتئذ أن أحافظ على هيبة الحكومة وأن أقضى على الاضطراب ·

ويقول صدقى باشا أنه فى ١٦ يوليو ١٩٣٠ صرح مستر ماكدونالد رئيس الوزارة البريطانية بأن بريطانيا تلتزم – فى الأزمة الدستورية فى مصر – الحياد الدقيق – ونظرا للحوادث التى وقعت بمصر وقد أرسلت التعليمات الى المندوب السامى لتبليغ صدقى باشا أنه لابد أن نعده مسئولا عن حماية أرواح الأجانب وممتلكاتهم فى مصر كما كلف السير برسى لورين أيضا بأن يبلغ النحاس باشا اله يجب أن تحل مشاكل مصر الداخلية دون أن تتعرض أرواح الأجانب للخطر واننا نعده كذلك مسئولا مع الحكومة » وقد ورد صدقى باشا مؤكدا أن هذا التبليغ الخاص بمسألة مصرية داخلية فيه عدوان على تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ ويؤكد أيضا أن المحافظة على أرواح الأجانب فى مصر ، من مسئوليات الحكومة المصرية ولم يبق الا أن أرجو سعادتكم أن تعربوا للحكومة البريطانية عما تراء المكومة المصرية فى عبارة التبليغ التى تشير الى مسئولية غيرها ، فانها وان كانت لم يهمها طبعا الا الحرص على أزواج الأجانب وأموالهم قد تحمل على أنها غض من سلطان الحكومة القائمة ، وتشكيك فى انفرادها بالمسئولية وهى وحدها من سلطان الحكومة القائمة ، وتشكيك فى انفرادها بالمسئولية وهى وحدها من سلطان الحكومة القائمة ، وتشكيك فى انفرادها بالمسئولية وهى وحدها من سلطان الحكومة القائمة ، وتشكيك فى انفرادها بالمسئولية وهى وحدها

التي تسأل عن حالة البلاد وتخاطب في هذا الشأن فيجر ذلك الى ما قصد اليه من تلك الاشارة مما قد يعيق من قوة التدابير التي تقضي بها اعادة النظام » •

● وعن الدستور الجديد الذي أصحده اسماعيل صدقى باشا يقول صدقى باشا ؛ لا أرانى مسرفا اذا قلت ان فريق الاوتوقراطبة كان قد جرب عدة مرات في الحكم فأبدى فيها عجزا وأوشك أن يلحق في كل مرة بالبلاد وسمعتها ضررا بليغا ولا شك أن داء البلاد الوبيل كان في ذلك الحين ، طغيان فئة اتخذت من الدعاية التي ننشرها بين الناخبين والنواب جميعا سحببا محدودا للحكم والتحكم فان هي أقصيت عن الحكم حاولت استثارة عطف الجماهير بدعوى اضطهادها لدفاعها تارة عن استقلال البلاد وعن الدستور تارة أخرى فهي في سبيل مصلحتها الخاصة كانت تصرف البلاد عن سبيل الخير وتشغلها عن حل مشاكلها واصلاح شؤونها ٠

اذلك رأيت أن مصلحة البلاد الكبرى تفرض على القائمين على أقدارها أن يمحو الماضى بما له وما عليه وأن يصدر دستور جديد ، يستفتح به صفحة جديدة في تاريخها الحديث واذا كانت الضرورات الجأتني الى انتهاج هذا السبيل ، فالتاريخ العام للحياة النيابية حافل بمثل هذه الظاهرة : ظاهرة ابدال دستور بدستور

● وقد وضح نسيم باشا ـ وكان وقتئذ رئيسا للديوان الملكى ـ مذكرة ضمنها عدة ملاحظات على بعض مواد الدستور المقترح ولكن الماك لم يوافقه على هذه الملاحصات وكان يميل الى استقرار الحكم ٠

واستطعت في خلال الفترة التي حكمت فيها بعد صدور الدستور البحديد أن أقوم باعمال هامة في الاصلاح العام ، هازالت آثاره حتى الآن سواء في نواحي الاصلاح الزراعي كمشروعات الصرف والري وتعلية خزان أسوان أو في الاصلاح العمراني كاقامة الجسور وتجميل المدن ، وانشاء طرق الكورنيش بالاسكندرية، أو في الاصلاح الاقتصادي كمعالجة الأزمة الاقتصادية والعمل لتخفيف وطأتها في مصر بعد تدابير لا تزال بقية آثارها ولا يخفي أن الأزمة التي كانت قائمة لم تكن مصرية فحسب ، بل كانت أزمة عالمية لم يشهد العالم مثلها فعملت على الأخذ بيد السكان فقراء وموسرين ، ممن كان أثر هذه الأزمة واقعا عليهم أكثر من غيرهم وهم المزارعون ، فعملت على ابعاد أيدى المرابين عنهم وأكثرهم ، ن غيرهم وهم المزارعون ، فعملت على ابعاد أيدى المرابين عنهم وأكثرهم ، ن

● وعن الذين لم يؤيدوه من حزب الأحرار الدستوريين قال: ومن العجيب ان الباقين من الأحرار الدستوريين ائتلفوا مع الوفد وكانو قد عانوا منه ما عانوه بحجة أننى اعتديت على دستور ١٩٢٣ .

وفاتهم أنهم هم الذين أجلوا الحياة النيابية وأوعفوا الدستور ثلاث سنوات قابلة للتجديد وحكموا البلاد أربعة عشر شهرا حكما وصفوه هم بأنه حكم ديكتاتورى •

● وعن نظام اسماعیل صدقی قال مارسیل کولومب: عندما قدم مصطفی النحاس استقالته فی ۱۷ یونیو ۱۹۳۰ ظنت السرای أن فرصتها قد حانت وکانت تدخر لاسماعیل صدقی مهمة الغاء دستور ۱۹۲۳ وانطاء مصر بمواهنة بریطانیا العظمی دستورا ، وقانون انتخابات جدیدین ،

ومم ذلك فان هذه المحاولة الأخيرة لم تصمد لاختبار الزمن ... وهو بالغ القسوة بالنسبة الى حكومة ترتكز على قوة الشرطة والجيش ولاتكترث لمعارضة الوفد التي تحظى بأغلبية برلمانية كبيرة للغاية انضم اليها الأحرار الدستوريون الذين ظلوا أوفياء لسياسة التوازن بين القوى المتصارعة ، كما كان العهد الجديد يتضمن نقاط ضعفه التي عجلت هي وعدم شعبيته باندحاره فقد تفجرت فضائح مالية مست بعض الوزراء المشتركين في الحكم ثم حدث ماهو أخطر اذ لم يتردد اسماعيل صدقى صانع الدستور ـ الذي كان الهدف الأساسي منه تقوية سلطات العرش ... في أن يصطدم بتزايد سلطات الملك فقد تولدت في سياق الأحداث اليومية أمور وخلافات أدت برئيس الوزراء الى الاستقالة من منصبه في سبتمبر ١٩٣٣ بعد عهد شبه ديكتاتوري استمر في الحكم لما يقرب من تسبعة وثلاثين شهرا • وكان ذلك بمثابة ادانة ضمنية لنظام ١٩٣٠ وجهها اليه نفس الرجل الذي كان يعه محركه الأول طيلة ثلاث سنوات • عندئذ وغداة استقانة الوزراء التابعين لحزب الأحراد الدستوريين وكسا حدث عام ١٩٢٥ بدأت السراي تمارس ديكتاتورية شببه مطلقة من خلال حكومة لا قوة لها ولا نفوذ يشغل مقاعدها تحت رياسة عبد الفتاح يحيى باشأ وزراء ينتمون لحزب الاتحاد ٠ ولم يتردد اسماعيل صدقي باشا نفسه في أن يضم صوته الي أصوات المعارضة القائمة على الوفديين والأحرار الدستوريين • وساد القلق الرأى العام وانفجرت فضائح مالية جديدة • وفي مجلس النواب ارتفعت أصوات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وأتهم وزيران كان يساندهما موظف كبير غير مسئول بالسرأى يشغل منصب مدير القصور والخاصة المكية هو محمد زكي الابراشي بانسك بالفساد والاختلاس • وسرعان ما أصبح الأبراشي باشا هذا وهو خادم للتاج بالغ الحماسة وتابع أمين للملك كما أنه هو الذي يدير للملك ثروته ويزيدها حتى تضاعفت بمهارة نادرة يمكن أن يقال عنها أنها مهارة عارية من كل حيطة ، سرعان ما أصبح هو المنفذ الأمين لرغبات سيده ، وبدأ دوره يتزايد بسبب تدهور صحة الملك . لقد كان هذا الرجل الطموح الدساس يمارس وظيفة رئيس الديوان دون أن يشغل هذا المنصب ويحمل لقبه كما كان تدخله في شئون حكومة عبد الفتاح يحيى الضعيفة أمرا ملموسا مما أضاع الثقة بالعهد الذي بدأ يضمحل شيئا فشيئا أمام الضربات الموجهة اليه و وكما حات عام ١٩٢٥ فقد حاولت بريطانيا العظمى عن طريق نصائحها أن تقاوم هذا الوضع الصعب واضطر الملك تحت الحاحها الى أن يبعد تابعه المخلص و أما مجلس الوزراء فقد تلقى هو الآخسر نصيحة واستبعاد كل الوزراء الذين أحاطت الريبة بسلوكهم واسسنقالت الوزارة في ٦ نوفمبر ١٩٣٤ عظل رئيس الوزراو الوزارة في ٦ نوفمبر ١٩٣٤ عظل رئيس الوزراو الجديد محمد توفيق نسيم باشا دستور ١٩٣٠ وسعى الى حل البرلمان ورأى الملك وماغرا وقد هزمه حلفاء الأمس انهيار محاولته الثالثة لاقامة حكم فردى على أن دستور جديد بأن يحكم بوساطة وزرائه وعلى مسئوليتهم وطبقا وحتى اعلان دستور جديد بأن يحكم بوساطة وزرائه وعلى مسئوليتهم وطبقا لمبادى الحرية والمساواة التى كانت دائما قوائم النظام الدستورى في مصر

ومن الجائز هنا أن تكون بريطانيا العظمى قد داعبها الأمل فى قيام عهد جديد يقيم على ضوء التجارب السابقة مصالحة بين دستورى ١٩٣٣ و ١٩٣٠ لا أن \_ الملك فؤاد رفض ذلك وأعلن فى ١١ ابريل ١٩٣٥ أن من الأوفق أن يعود دستور ١٩٣٣ ولعله كان بذلك يريد أن يعجل بعودة الوفد الى السلطة مع أمل ظل يراوده بأن شيئا لن يقف بعد فى طريقه بمجرد أن تفشل التجربة الموفدية الجديدة فى أن يحقق حلمه الخاص بقيام حكم فردى ولقد كان هذا على الأقل هو الرأى الذى عبرت عنه بعض الصحف الانجليزية وهى تفسر ذلك على الدعم الذى يهيؤه للوفد هذا التحول العجيب فى موقف الملك .

iلا أن الخطر الايطالى كان يتعاظم خلال هذه الفترة وكانت بريطانيا لاتقل عن مصر شعورا بخطورته وفي القاهرة بدأ جميع المعارضين للنظام وأنصار دستور ١٩٢٣ يلحون في ضرورة بدء المفاوضات وحينئذ بدا أن من السهل الوصول الى اتفاق واستطاعت بريطانيا بسهولة أن تعدل عن مشروعاتها فسحبت تأييدها لتوفيق نسيم الذي استقال في ٢٢ يناير وشكل على ماهر باشا رئيس الديوان الملكي وزارة انتقالية لاجراء الانتخابات لكن الأجلل لم يطل بالملك فؤاد ليشبد انتصارا جديدا للحزب الذي لم يكف ، هو مطلقا عن محاربته ، فهات ،

وننتقل بعد ذلك الى أهم حدث مصرى سعودى ، ونعنى به عقد معاهدة صداقة بين البلدين الشقيقن •

# معاهدة صداقة بين مصر والملكة العربية السعودية أول معاهدة بين دولتين عربيتين مستقلتين

● كانت مسألة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية كما يقول د. محمود عزمى من المسأئل الشائكة التي طال انتظار تسويتها ، والتي طالما تأقت الأمة المصرية الى النغلب على العقبات التي كانت « مصر الرسمية » ، تقيمها في سبيل هذه التسوية .

وقد حاول أكثر من رئيس وزارة مصرى أن يتغلب على هذه العقبات فلم يكن التوفيق حليفه •

حاول سعد باشا ، ولم يفلح .

وحاول ثروت باشا ، ولم يفلح ٠

وحاول عدلى باشا ، ولم يفلح •

كما حاول النحاس باشا ، ولم يفلح •

ذلك لأن الخلاف بين المملكة العربية السعودية ، ومصر الرسمية لم يكن راجعا الى مسائل ذات صفة عامة ، بل كان ممتزجا باعتبارات شخصية متصلة بمقامات سامية يدق ، أمر التفاهم معها في مثل هذه الحالات » ·

ونفتح قوسا ، لنؤكد على حقيقة هامة لم يستطع د · محمود عزمى أن يصرح بها وقت أن كتب كتابه « على هامش التاريخ المصرى الحديث : الأيام المائة » تلك الحقيقة التى نقولها اليوم هى أن الملك فؤاد ، كان بصفة شخصية ، غير راغب على الاطلاق فى تسوية المشاكل ، التى بين مصر والمملكة ، العربية السعودية ·

وليس هذا وقت شرح الأسباب التي كانت تدفع الملك أحمد فؤاد ، الى الوقوف في سبيل أية تسوية بين مصر والمملكة العربية السعودية » .

ونقفل القوس •

ويستطرد محمود عزمى قائلا: « أقدم على ماهر باشا ، على معالجة هذه المشكلة الشائكة التى فشل فيها أولئك الرؤساء السابقون ووفق فيها توفيقا عظيما ، استند الى تقدير اخلاصه غير المشوب والى احسان تصويره ، للمصلحة المصرية ، واحكام تضامنها مع اعتبارات « التاج » •

وتولى ماهر باشا بنفسه المفاوضة مع مندوب المملكة العربية السعودية ، الذي جاء الى مصر ، تلبية لطلب الحكومة التي أظهرت من تلقاء نفسها أكيد رغبتها في تسوية المسائل المعلقة بين البلدين وانتهى الأمر الى اقرار معاهدة تستند ، اليها العلاقات بينهما » •

...

وقد تحدث بافاضة في هذا الموضوع د٠ محمد حسين هيكل ، في كتابه «مذكرات في السياسة المصرية » ، فأشار الى موضوع ارسال المحمل من مصر ، وحدوث خلاف بين السعودية حول القوة ،التي ترافقه وامتناع مصر ، عن ارسال المحمل نفسه في عام ١٩٢٦ · والى موضوع الخلافة وذهاب الشبغ محمد مصطفى المراغى الى الحجاز في عام ١٩٢٦ ، للحديث فيه مع جلالة الملك عبد العزيز الى سعود وعن اضطراب الجو بين الدولتين منذ ١٩٢٦ حتى ١٩٣٦ ، الى أن يقول: « علمت قبيل سفرى الى الحج ان على ماهر باشا يريد أن يعيد العلاقات بين الدولتين ، فذهبت اليه وعرضت عليه معاونتي لتحقيق مقصده فذكر لى انه يسره تمهيد الجو لمحادثات تكفل نجاح هذا المقصد وكنت مقتنعا من جانبي بأن بقاء القطيعة لا خر فيه ٠

سافرت الى الحجاز على ظهر الباخرة كوثر وانى لفى بهوها يوما بعد أن ارتديت رداء الاحرام، اذ تقدم الى حاج محرم، لم أكن قد رأيته من قبل وقدم نفسه ٠٠ ذلك هو الشيخ حسن البنا، وقد ذكر لى يومئذ أنه ألف جمعية الاخوان المسلمين، لتهذيب الناس تهذيبا اسلاميا صحيحا وانه يطمع فى تعضيد مؤلف «حياة محمد» أى الدكتور هيكل لهذه الجماعة بل يطمع فى قبولى رياستها ٠٠ والرجل لبق حسن الحديث حلو الالقاء وعرفته بعد ذلك أثناء مقامنا بالحجاز، اذ كان الحجاج من بلاد الأرض المختلفة يجتمعون ويتحدثون فى مختلف شئونهم فكان يقف فى كل جمع خطيبا واعظا، يتلو آى القرآن فى مناسباتها ويلقى خطبة فى عبارة بليغة وعربية فصيحة ٠

وقيل لى وأنا بالحجاز ان له صلة بالحكومة السعودية وانه يلقى منها عطفا ومعونة · فلما فاتحنى فى أمر جمعيته ذكرت له ان بث الدعاية لتهذيب الناس على هدى الدين الحنيف أمر حسن جدير بالتشجيع ولكن أعمالى فى التأليف وفى السياسة لا تدع لى مجالا ، لقبول ما دعانى اليه •

وقضيت بالحجاز سنة أسابيع اتصل أثناءها على ماهر باشا بالحكومة السبعودية وقد أوفدت الى مصر ، السيد فؤاد حمزة وكيل خارجيتها ، ليتم المفاوضات وليوقع مع مصر ، معاهدة مودة ، وصداقة ، ولم آل جهدا خلال هذه الأسابيع في التحدث الى ذوى النفوذ من رجال الحكومة السعودية حديث مودة خالصة ،

...

ولان معاهدة الصداقة بين مصر والمملكة العربية السعودية كانت أول معاهدة صداقة توقعها مصر ، مع دولة عربية شقيقة ، ولأن نصوص هذه المعاهدة قد اشتملت على كثير من المبادئ الهامة في العلاقات بين الاخوة الأشقاء أجد لزاما على أن أشير ، الى بعض نصوص تلك المعاهدة التي وقعت في ٨ مايو ١٩٣٦ هـ آخر يوم في وزارة على ماهر ـ وقد وقعها ، عن الجانب المصرى ، على ماهر . وعن الجانب السعودي ، فؤاد حمزة °

- سميت المعاهدة ـ أولا ـ باسم معاهدة الصداقة ، بين المملكة المصرية ، والمملكة العربية السعودية وفي ديباجة المعاهدة : مجلس وزراء ، المملكة المصرية متوليا حقوق خِلالة ملك مصر الدستورية وحضره صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية . والعربية السعودية من خالص ، الرغبة في توثيق عرا الصداقة بينهما قد اتفقا على عقد معاهدة تثبت فيها قواعد علاقاتهما الودية ،
- والمادة الأولى من هذه المعاهدة تنص ، على أن تعترف الحكومة المصرية بأن المملكة العربية السعودية دولة حرة مستقلة ذات سيادة مستقلة استقلالا تاما مطلقا .
- بينما المادة الثانية تقول: يكون بين المملكة المصرية. والمملكة العربية السعودية، وبين رعاياهما سلام دائم وصداقة خالصة، ويتعهد كل من الطرفين بأن يحافظ على حسن العلاقات مع الطرف الآخر وأن يسعى بكل ما لديه من الوسائل، لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة، الموجهة ضد السلم، والسكينة في بلاد الطرف الآخر •
- ⊕ وتنص المادة الثالثة من معاهدة الصداقة ، على أنه تنشأ بين المملكتين المصرية والسعودية علاقات التمثيل السياسي والقنصلي

- والمادة الرابعة: يتعهد صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية بتسهيل اداء فريضة الحج ، واقامة الشعائر الدينية الاسلامية للمسلمين من الرعايا المصريين ويعلن انهم يتمتعون اثناء اقامتهم في الحجاز بالامن على اموالهم وأنفسهم بالحرية الشخصية وفي الحدود الشرعية ، وعلى العموم بالمعاملة والحقوق الممنوحة أو المعترف بها لرعايا أولى الأمم بالتفضيل ·
- وتنص المادة الخامسة من المعاهدة على : أنه عملا بالتضامن والتعاون الاسلامي يوافق صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية على تمكين الحكومة المصرية اذا رأت من مصلحة الحجاج وزوار المدينة التطوع ، لعمارة الحرمين الشريفين أو اصلاح المرافق المتصلة بهما من تلك العمارة وذلك الاصلاح ، كما يوافق على عمل كل التسهيلات اللازمة لقيام الحكومة المصرية بهما وتشمل المرافق المشار اليها تعبيد الطرق التي يسلكها الحجاج أو الزوار ، واضاءة الحرمين ، وما حولهما وتوفير مياه الشرب وغير ذلك من الأعمال والمنشآت التي تهدف الى توفير راحة الحجاج والزوار ، أو المحافظة على صحتهم وتتفق الحكومتان مقدما على التصميمات الخاصة بالأعمال المشار اليها •

...

ويرسل جلالة الملك عبد العزيز آل سعود ٠٠ طيب الله ثراه ١ الى على ماهر باشا البرقية التالية في ٨ مايو ١٩٣٦ :

« حضرة صاحب الدولة على ماهر باشا رئيس الوزارة الأفخم · ·

« اطلعنا على نص المعاهدة ، التي وقعتموها مع مندوبنا فؤاد حمزة والمحتوية على سبع مواد ، واشعارا بموافقتنا عليها نرسل لكم هذه البرقية ونسأل الله آن يتولى الجميع بتوفيقاته ويجعله فاتحة عصر ، سعيد بين البلدين »

866

ويرسسل على ماهر باشا ، البرقية التالية الى جلالة الملك عبد العزيز آل سعود : « حضرة صاحب الجلالة المعظم « مكة المكرمة » ٠٠

« انى سعيد بتلقى برقية جلالتكم بالموافقة على المعاهدة التى نرجو أن تقوى العلاقات الودية بين البلدين وتسهل أداء فريضة الحج ، على جميع المسلمين ٠ وتفضلوا جلالتكم بقبول عظيم الشكر وأخلص التمنيات » ٠

« عملي ماهمر »

ولست أعتقد ، انه في دنيا التعاقدات ، الدولية معاهدة اتسمت بمظاهر الحب والود والاخاء والتعاون المشترك كمعاهدة الصداقة بين المملكة العربية السعودية ومصر •

ولست ، أعتقد أيضا أن معاهدة سعد بتوقيعها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وفي مقدمة هؤلاء: المسلمون في مصر • وفي المملكة العربية السعودية سعادتهم بتوقيع تلك المعاهدة •

والجدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والسعودية كانت قد قطعت في أعقاب ما عرف بأزمة المحمل ، تلك التي وقعت في مكة المكرمة في ٢٨ يونيو ١٩٣١ الموافق يوم الأربعاء ١٨ ذي الحجة ١٣٤٤ .

وكانت صحيفة أم القرى التي كانت نصدر في مكة المكرمة قد خصصت افتتاحيتها في العدد الصادر بتاريخ ١٩ ذى الحجة ١٣٤٤ ـ ٢٩ يونيو ١٩٢٦ للحديث عن تلك الأزمة بمقال عنوانه: نزعة وقى الله شرها ، وقد جاء في ذلك المقال: سبحانك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد كله ، ولك الشكر كله لأنك الدافع لكل شر والواقى من الفتن ولولا عنايتك ولطفك ، يارب لهلك كثير من عبادك المؤمنين » و وتفصل أم القرى التي اتخذت شعارا قول الله تعالى: ( وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها ) على أن صحيفة « أم القرى » تكتب عن تلك الأحداث \_ من وجهـة نظرها \_ قائلة:

ان ركب المحمل المصرى جاء من جدة الى مكة المكرمة واستقبل بكل ترحاب وايناس ونزل في مكانه المعتاد ، وزاره جلالة الملك مع أولاده وبعض حاشيته في نزله ومساء الثامن من ذى الحجة قبل الغروب سار المحمل من مكانه قاصدا عرفات وكان يحيط به نفر من حرس جلالة الملك يمنعون الناس من المرور في طريق المحمل ليكون المحمل في راحة من زحام الناس .

ولقد سار المحمل بكل راحة وهناء حتى بلغ آخر منى حيث كانت خيام النجدين تملأ ذلك الوادى واذ ذاك لم يسمع الناس الا أصوات الأبواق تتصاعد من رجال ركب المحمل وهذه ينكرها أهل نجد ولا يعرفونها ولم يكن أحد ليعلم سببا لصوت البوق فى ذلك المكان وما درى غير الذين يفقهون اشارة الأبواق ماذا كان يراد من تلك الأصوات وماذا فهم الجند منها لأنها كانت تضرب مشعرة الجند بأوامر تتعلق بالموقف •

تصاعدت أصوات الأبواق من المحمل وعلا التكبير والتهليل وتراجع صداه في بطن الوادى واذ ذاك أقبل بعض البدو من النجديين الذين كانوا يخيمون بالقرب من طريق المحمل الى جهة المحمل ينكرون بالسنتهم ضرب الأبواق في ساعة من ساعات العبادة وفي مشعر من مشاعر الحرم فردهم رجال الحرس

الملكي الخاص بعنف وشدة فلم ينتهوا وكان ذلك قريبا من بهو جلالة الملك فأوصل الجند الخبر لجلالة الملك فأمر نائبه سمو نجله الأمير فيصل أن يسير الى محل المحمل ليمنع أى اعتداء هنالك ولكن سموه سار مسرعا بغير أن يأخذ قوة معه فلما وصل الى المكان وجد بعض البدو يتفوهون بألفاظ السباب ويتبادلونها وتجاوز بعضهم فرمي الحرس ببعض الحجارة فطلب من رجال المحمل أن لا يتجاوزوا موقعهم وانكفأ على البدو يعرفهم بنفسه لأن الليل كان قد أقبل ويطاردهم بمن معه من حرسه وحرس جلالة والده ، وأرسل لجلالة والده يطلب منه زيادة على ما معه ، فغي الحال أمر جلالة الملك أكبر أنجاله الأمير سعود أن يذهب لنجدة أخيه بقوة من الجند وبينما الأمير سعود يسرع بجمعه والأمير فيصل يكافح بنفسه وهو يهدىء روع رجال المحمل لم يشعر الحجيج الا والرصاص ينفذ من أفواه بنادق جنود المحمل الى صدور الحجيج ووراء ذلك قنابل تضرب يمنة ويسرة تقتل الآمنين المطمئنين وما هي الا لجة والناس بين ملب ومهلل حتى أقبسل معظمهم من كل حدب يهرع نحو مخرج النار وفيهم العدد العظيم الذى لم يعلم شيئًا عن الخبر ، ولا درى الا وقذائف النار تقع عليه ، وعلى من حوله ، كانت الفننة صغيرة ، في طور السباب والشتائم فلم يشمعر الناس الا والنار تقذف وقوة الأمير سعود لم تصل ولو تريث رجال المحمل حتى تصل القوة لما أصابهم شي، ولا وقع ، ما وقع »! ·

وتعضى أم القرى من وجهة نظرها في رواية ما حدث من صدام وكانت أم القرى قد اختارت في مكان بارز من صفحتها الأولى قول الشاعر: قومى هم قتلوا أميم أخى فاذا رميت أصابني سهمي

وكانت قد اختارت أيضا \_ في ٢١ ذي الحجة ١٣٤٤ \_ ٢ يوليو ١٩٢٦ أبياتا من الشعر جاء فيها :

قال ابن جنى التغلبي:

لتغلب أبكى اذا ثارت رماحها غــوائل شر بينهـا متثلم وكانوا هم البانين قبـل اختلافهم ومن لا يشــد بنيـانه يتهدم

وقال بن وقاص الحارثي :

الا لا تلوماني كفي اللوم ما بيا فما لكما في اللوم خدير والاليا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكانت جريدة أم القرى قد أصدرت قبل هذا العدد ، ٧٨ عددا اذ كانت تصدر مرة في الأسبوع · وكان مدير الجريدة الشيخ يوسف ياسين ·

وبتوقيع المعاهدة المصرية السعودية في ٨ مايو ١٩٣٦ انتهت تماما نلك الأزمة التي تسببت في قطع العلاقات بين مصر والسمعودية منذ ٢٩ يونيو ١٩٢٦ حتى توقيع تلك المعاهدة ٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

•

# انتغابات عام 1937 ومشكلة الوصاية على الملك فاروق

وكانت وزارة على ماهر باشسا قد تألفت في ٣٠ يناير ١٩٣٦ لاجراء التخابات حرة لا تتدخل فيها الحكومة ، وكان من وزرائها : أحمد على باشا ، وحافظ حسن باشا ، ومحمد على علوبة ، وكان قد استقال من حزب الأحرار الدستوريين قبل أن يدخل الوزارة وحسن صبرى بك ، وأحمد عبد الوهاب باشا ، وصادق وهبة باشا ، وعلى صدقى باشا ، وكانت قد استصدرت مرسوما ملكيا في ١٣ فبراير ١٩٣٦ بتعيين وقد يتولى التفاوض مع الحكومة البريطانية من أجل توقيع معاهدة صداقة ، برئاسة مصطفى النحاس باشا وعضوية محمد معن أجل توقيع معاهدة صداقة ، برئاسة مصطفى النحاس باشا وواصف محمود باشا ، واسماعيل صدقى باشا ، وعبد الفتاح يحيى باشا ، وواصف بطرس غالى ، د ، أحمد ماهر ، على الشمسى باشا ، عثمان محرم باشا ، حلمى عيسى باشا ، الأستاذ محمود فهمى النقراشى ، وأحمد حمدى سيف النصر بك ،

وكان هذا الوفد يمثل أحزاب الوفد ، والأحرار الدستوريين ، والشعب ، والاتحاد ، كما يمثل المستقلين أيضا • وقد اعتذر الحزب الوطنى ، عن المساركة في ذلك الوفد ، استمساكا بسياسة « لا مفاوضة الا بعد الجلاء » ، ولأن الجلاء لا يجب أبدا أن يكون موضع مساومة أو اشتراط « شروط » في مقابل تحقيقه ، هذا بالاضافة الى أن كل الأحزاب المشتركة في الانتخابات قد أنفقت على تقصير مدد الانتخابات لمجلس الشيوخ حتى يتمكن الشيوخ المنتخبون من المشاركة في تشكيل مجلس الوصياية على الملك فاروق الذي لم يسكن قد أكمل السن الدستورية • وكانت النية قد اتجهت على أن تتفياهم الأحزاب على توزيع الدوائر الانتخابية فيما بينها غير أنها لم تنجح في تحقيق ذلك الهدف وقد ترك حزب الوفد لأعضاء هيئة المفاوضة دوائرهم الانتخابية فلم يرشح من جانبه.

وتعتبر انتخابات مايو ١٩٣٦ من أبرز أحداث ذلك العام ٠

والجدير بالذكر أن حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى لم ينجع في انتخابات مجلس النواب ، وكان يرى أن اجراء أية مفاوضات مع بريطانيا مع وجود الاحتلال البريطاني فيه يعنى الاكراه ، الذي يضعف من ارادة الدولة ، التي هي الطرف الضعيف في تلك المفاوضات .

...

● أجرت وزارة على ماهر ، الانتخابات لمجلسى النواب والشيوخ حيث صدر مرسوم دعى بمقتضاه الناخبون الى انتخاب أعضاء مجلس النواب فى ٢ مايو على أن تكون الاعادة فى حالة عدم حصول ألمرشحين على الأغلبية المطلقة فى ١٠ مايو ، وكذلك نص المرسوم على دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ فى ١٦ ، ٢٤ مايو ١٩٣٦ ، فلما توفى الملك عدل الموعد الى ٧ ، ٨ مايو يعد مجلس النواب وقد سقط فى تلك الانتخابات عبد الرحمن فهمى بك عميد الفدائيين المصريين والزعيم العمالى المعروف ـ وقتئذ \_ وذلك فى دائرة نقطة بوليس العزب رقم ٢ ولم يحصل الا على ٢٦٤ صوتا ، رغم الجهود التى بذلها كثير من السياسيين المصريين من كافة الأحزاب لانجاحه وحصل منافسه محمد عبد الصمد أفندى على ١٥٥٠ صوتا وقد انتخب ٠

وفى دائرة سنباط غربية لم ينجح مرشح الوفد عوض أحمد الجندى الذى حصل على ٢٦٥٠ صوتا ، بينما نجح منافسه محمد راغب عطية على ٦٦٧٨ صوتا وقد أعلن انضمامه للوفد فور نجاحه في تلك الانتخابات .

وقد نجع فى دائرة سخا غربية الدكتور عبد الحميد سعيد وحصل على ٤٧٠٥ أصوات وحصل منافسه فؤاد خير الدين على ٢٣٤٣ صوتا • وعبد الحميد سعيد كما هو معروف من أقطاب الحزب الوطنى •

وكان فى مقدمة الصحفيين الفائزين فى تلك الانتخابات الأستاذ محمد توفيق دياب عن دائرة سنهوا ومنشأة فتحى : وفى دائرة منيا القمح حصل رياض المصرى أفندى على ١١١٧ صوتا وحسن مرعى بك ، ب ٧٤٤٧ صوتا وقد انتخب .

وأعيدت الانتخابات بين الأستاذ فكرى أباظة أفندى « ٢٨٧٠ » والشيخ محمد عثمان عبد القادر « ٢٠٠٦ » في دائرة أبو حماد « شرقية » وقد نجح الأستاذ فكرى أباظة في الاعادة وحصل على ٢٠٢٠ صوتا وكان من الفائزين في هذه الانتخابات محمد صبرى أبو علم أفندى « وفدى » وقد حصل على ٥٠٤٩ عن دائرة منوف وأحمد أحمد عبد الغفار بك دائرة تلا وقد حصل على ١٩٨٩ صـوتا ٠

وحصل اسماعیل رمزی باشا علی ٦٤١٢ صوتاً في دائرة تمي الامديد ولم يحصل د٠ محمد حسين هيكل بك الا على ٢٧٠١ صوت ٠

وكذلك نجم محمود نصير بك «دائرة المنصورة» وحصل على ٢٩٤٢ صوتا وحصل د. محمد حلمى الجيار على ١٩٥٥ صوتا ، ونجم أيضا في دائرة كفر داود عبد العزيز عبد اللطيف الصوفاني من أقطاب الحزب الوطني وحصل على ٥٦٢٣ صوتا وحصل منافسه الجارحي عبد السيد حميدة أفندي على ٤٥٦٣ صسوتا .

و نجع من أقطاب الحزب الوطنى أيضا محمد محمود جلال في دائرة بني عزار النيا \_ وحصل على ٦٥٥٣ صوتا ، ونال منافسه محمد سعودى أفندى على ٥٠٢٦ صوتا .

#### ...

وفى دائرة الحسكة « أسيوط » فاز رشوان محفوظ باشا ، حر دستورى » على منافسه عبد الرحمن حفنى الطرزى ·

وانتخب محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين عن دائرة البربا « أسيوط » وحصل على ٧٠٣٠ صوتا وحصل منافسه على عثمان حماد على ٢٩٧٤ صوتا ٠

وفى دائرة البلينا « جرجا » فاز فؤاد أبو ستيت أفندى « ٦٤٢٤ صوتا » وفى دائرة كفر بداوى القديم « الدقهلية » فاز محمد عبد الجليل أبو سمرة وفى دائرة القلينى « شرقية » فاز محمد عزيز أباطة •

#### 000

وفى مقدمة التعليقات على الانتخابات ، التى أعجبتنى ما كتبه الاستاذ عبد الرحمن فهمى سكرتير عام لجنة الوفد المصرى وقطب الحركة العدائية ومن أبرز الوجوه التى لم تنجح فى الانتخابات حيث قال تحت عنسوان « يوم الانتخابات ،وما حدث فيه » : فى فترة الترشيحات من جانب الوفد المصرى ، عرض على الوفد بعد حديث لى مع صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا أن يترك لى دائرة الصف من مديرية الجيزة فاعتذرت له مع وافر الشكر ، ثم عاد الوفد مرة أخرى ، فعرض على أن يترك لى دائرة ثانية هى دائرة « ناهيا » احدى دوائر الجيزة أيضا .

ولكننى كررت الاعتذار وكررت الشكر ذلك اننى رأيت لنفسى ألا أبارح القاهرة فترة الانتخابات وفيها من وجوه السياسة بظروفها الدقيقة ما يشغلنى عن كل شيء .

على أننى وقد التزمت هذا الموقف حيال ما عرضه الوفد المصرى على فى مرتين متتابعتين اذا بوفد من جمهرة كبرى من الموظفين والأهالى والعمال المنتمين الى الدائرة التانية فى شبرا ، تفد على أكثر من مرة ملحة فى أن أرشح نفسى عن هذه الدائرة ، والواقع أن سابقة عملى للعمال قبل اعتزالى السياسة والى جانبها احساس آخر ، أكد لى بأن التوفر على معركة انتخابية فى قلب العاصمة لم تقعدنى عن ملابسة الظروف التى تجتازها البلاد ، قد مهدا لى اجابة دعوة الداعين ، والتقدم الى دائرتهم مرشحا نفسى ،

لقد تحريت في هـذه المعركة الفكرة ، التي دعوت اليها ، وخرجت من أجلها من اعتكافي وهي أننا مصريون ، وأننا اخوة فلم أستخدم في معركة ، الانتخابات اذن سلاح المهاترة أو النزول الى مستوى الاسفاف أو شراء الثقة بأى ثمن كان ، وانما حرصت جهدى على أن تكون المعركة من جانبي بعيدة عن هذه الظواهر ، نائية عن كل ما يشين الرجل الشريف .

وجاء يوم الانتخاب فاذا به يتمخض فى طائفة من لجان الانتخاب عن سوءات ومخالفات لا أريد أن أفصل أمرها بعسه أن بعثت عنها شمكاوى الى جهة الاختصاص » •

...

ويمضى عبد الرحمن فهمى الذى كان سكرتيرا عاما للوفد بالقهاهرة أثناء ثورة ١٩١٩ قائلا:

« انتهت نتيجة الانتخابات على نحو لا أستطيع معه الا القول بأن دائرة بلغ عدد الناخبين فيها ستة آلاف ناخب لم يتقدم منهم لاعطاء صوته أكثر من ثمانمائة أو ألف ناخب ·

وفي هذا أوضع دليل على ما نرجو أن يشهده المستقبل للناخبين من عناية توحى البهم بأن يستعملوا حقهم الكامل ·

ومن المحقق أنه لا شيء أحب الى من القول بأننى وقد أحصيت عدد الذين سجلوا الأصوات لى وأحصيت الى جانب ذلك جملة المخالفات التى ارتكبت فى بعض لجان الانتخابات قد هنأت نفسى بأولئك الذين كانوا الى جانبى خلصاء من غير سوء لم يدفع بهم لا وعد ، ولا وعيد ولا بيع ولا شراء .

وقد خرجت بهذا كله وأنا كتير الاطمئنان الى أننى أديت واجبى في نزاهة وأمانة وصدق » •

وينهى عبد الرحمن فهمي بك كلمته القاسية المريرة ، بقوله :

واذا كنت قد أديت الخدمة ، لوطنى : فى نهضته الكبرى عن طريق اللسان والعمل الى حد قرب عنقى من حبل المنتخة ومن السجن العلويل ، والمعاناة الشاقة فانى أضع اليوم الى جانب هاتين القوتين ، اضع قلمى فى الميدان لتكون الخدمة للوطن الخالد ، باليد والقلب ، واللسان ، متجاهلا خصومة أى انسان ، راضيا بالعمل حيث يدعو الصالح الوطنى العام » .

. .

ولا تعرف الانتخابات مرشحا أثار عدم نجاحه هزة فى الحياة العامة ، قدر عدم نجاح د محمد حلمى الجيار . لقد تلبد الجو فى المنصورة يوم الانتخابات وتم اعتقال الكبير من أنصار منافسى الجيار .

وبعد ظهور الانتخابات وتاكد عدم نجاح الدكتور الجيار في تلك الانتخابات من قامت مظاهرات عنيفة في المنصورة ، وامتلأ مسنشفاه الكبير ، بالمنسات من انصاره وقد خطب الجيار ، أكنر من مرة في الوفود ، الني كانت تفد على مستشفاه حيث كان يكرر أسفه ليذا العراك ، البرلماني البعيد عن الأخلاقيات ، واعتماد منافسه على الطريق ، غير الشرعية ، لاستمالة الناخبين اليه ، حتى لعد تولى هو بنفسه ما الدكتور الجيار ما القبض على بعض هؤلاء الذين يستخدمون وسائل غبر عشروعة وسلميم الى النيابة ،

وكان من بين ما قاله الجيار: ان قضية الاخلاق اذا اصبحت على هذه العمورة وبمثل هذه العلانية فان « الربح » السياسي للبلاد في قيام برلمانها لا يعوض بعض الذي نخسره من أخلاق الناس •

وقد وجه د٠ حلمى الجيار الى شعب المنصورة كلمة قال فيها: انه وان لم يكن لى النصر فى الصناديق ، والاوراق فقد نلته واحرزته فى القلوب ويكفينى فخرا مظاهر العطف والتأييد من جميع الطبقات مثقفين واهلين ٠

وينهى الجيار كلمته بقوله: في النهاية أقول للجميع لنترك ، الجدل في أمر مضى ، وانقضى ·

ولنجدد الجهاد لتأدية رسالتنا : لمصر تحيا وفي سبيلها نموت ٠

وما كادت معركة الانتخابات لمجلس النواب تنجلي عن فوز الوفد بالأغلبية الساحقة حتى راح الجميع \_ في انتخابات مجلس الشيوخ \_ يتسابقون لانجاح مرشحي الوفد · حتى لقد فاز بالتزكية في يوم ٥ مايو ١٩٢٦ ، ٤٧ شيخا ·

سنوات ماقبل الثورة جر٢ ــ ١٦١

وكان في مقدمة الفائزين بالتزكية اللواء على باشا فهمى « سُبرا » الأستاذ عزير ميرهم ( بولاق ) محمد صفوت باشا « الوايلي » الشيخ عباس الجمل « الدرب الأحمر » حسن شفيق المصرى « السيدة زينب » •

وفى الاسكندرية ابراهيم بك سيد أحمد «العطارين» فهمى حنا ويصا بك « اللبان » دولة عبد الفتاح يحيى باشا « منيا البصل » ومحمد محمود خلبل بك « شبين القناطر » ، والشيخ على رمضان الطوبجى « بندر المنصوره » والشيخ حسن عبد انقادر « المحلة الكبرى » واحمد حنفى أبو الفضل الجيزاوى « الجيزة » وغيرهم ، وغيرهم ممن فازوا بالتزكية ، بدون اجراء أية انتخابات •

ولقد كان عدم وجود منافس أمام مرسم ما ، يعنى فوزه في تلك الانتخابات عن تلك الدائرة دون حاجة ، الى اجراء انتخابات ٠

وكان من بين من فازوا في مجلس الشيوخ ـ بعد اجراء الانتخابات \_ حامد الشواربي باشا « دائرة قليوب » وعبد الرحمن فتوح افندى « دائرة زفتى غربية » وحصل على ١٣٢١٤ صوتا بينما لم يحصل منافسه محمد علام باشا الا على ٢٠٠٤ اصوات ٠

والأستاذ بيومي مدكور بك « دائرة الحوامدية » ·

...

وقد كان الاعضاء ، المعينون في مجلس الشيوخ هم : محمد توفيق نسيم ، على ماهر ، جعفر ولى ، أحمد مدحت ، محمد توفيق رفعت ، أحمد على ، حافظ حسن ، عبد الحميد سليمان ، أحمد محمد خشبة ، يوسف أصلان قطاوى موسى فؤاد ، محمد على علوبة ، محمد علام ، حسن صبرى ، كامل ابراهيم ، صادق وهبه ، على صدقى ، امين سامى ، محمد طلعت حرب ، محمود يوسف رشاد ، الكسان ابسخرون ، حسن مظلوم غالب ، عبد الحكم عسكر ، عبد الرازق القاضى ، على كمال حبيشة ، ابراهيم الهلباوى ، محمد حسين هيكل ، أحمد كامل ، وهيب دوس ، محمد حافظ رهضان ، احمد جمعة ابو ستيت ، مصطفى راضى ، خليل ثابت ، أنطون الجميل ، زكى ويصا ، أحمد حسين ، محمد على مديمان ، على عبد الرازق ، د ، زكى ميخائيل بشارة ، عبد الرحمن عوض ، مديمان ، على عبد اللطيف ، محمد مرزوق ، يوسف عبد اللطيف ، ميشيل رزق ، عبد الرحمن البيلى ، محمد مرزوق ، يوسف عبد اللطيف ، ميشيل رزق ، عبد الرحمن البيلى ، محمد حسين ، حسن محمد الوكيل ، عفيفى البربرى ، محمد عبد اللطيف ، محمد حسين ، حسن محمد الوكيل ، عفيفى البربرى ، محمد عبد اللطيف ، محمد حسين ، حسن محمد الوكيل ، عفيفى البربرى ، محمد عبد اللطيف ، محمد حسين ، حسن محمد الوكيل ، عفيفى البربرى ، محمد عبد اللطيف ، محمد حسين ، حسن محمد الوكيل ، عفيفى البربرى ، محمد عبد اللطيف ، محمد حسين ، حسن محمد الوكيل ، عفيفى البربرى ، محمد عبد اللطيف ، محمد حسين ، حسن محمد عبد اللطيف ، محمد حبد ولال •

. وقد وقع على مرسوم التعيين على ماهر رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخليسة ووزير الصحة العمومية بالنيابة ، وزير الأشغال ، حافظ حسن ،

. 177

ووزير المالية ، أحمد عبد الوهاب ، وزير الحقانية والأوقاف أحمد على ، وزير المواصلات والتجارة والسناعة ، حسن صبرى . وزير الحربية ، والبحرية على صدقى ، وزير المعارف على علوبة ، وزير الزراعة صادق وهبة ،

. . .

وتعلق جريدة التيمس البريطانية على انتخابات مجلس النواب قائلة: ان اغلبية الناخبين أعطت أصواتها للمرشحين الوفديين وبمقارنة الانتخابات الحالية بالانتخابات الأخيرة « انتخابات اسماعيل صدقى باشا ، يظهر أن الانتخابات الحالية كانت حرة تماما ولم يستعمل أى ضغط ، أو تشديد ، على الناخبين حتى ان الناخبين في بعض الدوائر شكوا من أنهم لم يستطيعوا ان ببعوا اصواتهم كما جرت العادة ،

وقالت التيمس ورغم ذلك القول فان « عشرة » أشخاص قناوا في دائرة سينهوا

وقالت المورننج بوست: ان الانتخابات لمجلس النواب انفضت دون حادث ، اذا استثنينا حادثا واحدا في الوجه القبلي قتل فيه شخصان!! ، وقد أصيب حافظ رمضان بك بهزيمة شديدة في دائرة قسم الحليفة .

...

ولم تكن الصحف البريطانية تهتم بالانتخابات المصرية وحسب ، ولكنها كانت تهتم وربما باهتمام أكبر بمسألة الوصاية على الملك فاروق وفى الوقت ، الذى كانت فيه تلك الصحف تدعى ، ان بريطانياتلتزم بالحياد فى موضوع الوصاية على العرش كانت فى نفس الوقت تحرص على الدعوة ، الى أن يكون الأوصياء ، على العرش من المعتدلين ،

وقد كان من بين ما نشرته جريدة التيمس البريطانية في هذا الموضوع ، ان السير مايلز لامبسون اجتمع بالزعماء المصريين وقال لهم ان بريطانيا لا تريد ان تتدخل في مسألة الوصاية على العرش ، ولكنا نرجو ان يكون الرجال الذين يؤلف منهم مجلس الوصاية مستعدين لعقد المعاهدة والمساعدة على اقامة خير العلاقات بين البلدين .

ويقال مكذا قالت التيمس البريطانية مان السير مايلز لامبسون تلقى من الزعماء تأكيدات تبعث على الارتياح في هذا الشمان ، ويوجد كذلك من الاسباب ما يبعث على الاعتقاد ، بان الزعماء ، ارتضوا بان يؤيد البرلمان تعيين رجال من المعتدلين .

وقد أحدث هذا الخبر \_ كما تقول التيمس \_ تأثيرا حسنا جدا في الدوائر المي كانت تخشى الا يقنع الوفد ، بالاغلبية الكبيرة ، التي ينالها في البرلمان فيضب ان يكون صاحب الكلمة في مجلس الوصاية •

و تقول صحيفة الديلى تلجراف البريطانية بصريح العبارة : « ولم يحن الوضى بعد للنكبن بأسماء أعضاء مجلس الوصاية ، ولكن يظهر أن حظ نسيم بأسا في أن يكون واحدا من أعضاء المجلس قد قل وزاد حظ الأمير محمد على كنبرا .

ولا جدال \_ هكذا تقول صحيفة الديلى تلجراف \_ فى ان الأمير محمد على باعساره عضوا من أعضاء الأسرة المالكة سيكون أكفأ من غيره للوصاية بما له من منام عجرم .

وتقول صحيفة الديلي هيرالد \_ البريطانية أيضا: ان الأمير محمد على أعلى أفراد العائلة المالكة مقاما وهو على نقيض الأمراء الآخرين يحصر اهتمامه في الفنون أكنر منه في السياسة وقد تجذبه الحوادث الأن الى الميدان السياسي .

#### 900

ويصل فاروق الى القاهرة مى 7 مايو ١٩٣٦ قادما من لندن \_ بالبحر \_ فى انوفت الذى كان فيه البرلمان الجديد يتأهب لاختيار أعضاء مجلس الوصاية على العرش .

وفي ٨ مايو ١٩٣٦ يجتمع البرلمان المصرى لأول مرة بعد اعادة دستور سنة ١٩٢٢ .

وتكون جلسة البرلمان ، « مجلس النواب ومجلس الشيوخ » من أخطر الجلسات في تاريخ الحياة النيابية ، المصرية ،

وكان أول عمل قام به البرلمان فض المُظروفين الخاصين بوصية الملك أحمد فؤاد ، وكان أحدهما مودعا في مجلس الوزراء والآخر مودعا في ديوان جلالة الملك ،

وكانت المفاجأة ، لقد كان المظروف المودع في رئاسة مجلس الوزراء ، سليما لم يمس ، أما المظروف المودع في ديوان الملك فلم يكن كذلك ، بل كان مفتوحا .

وتقول جريدة اكسبريس - البريطانية ، في مقال افتتاحي لها - ان الأمير فاروق يتعلم الآن في انجلترا في مدرسة ضباط المدفعيـــة وأنه لا يمكن أن يعهد بالوصاية الى غير الأمير محمد على صديق بريطانيا .

ted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

وتقول المورننج بوست ، ان الملك فؤاد ، الذي كان سلطانا في سينة ١٩١٧ ، وصار ملكا في سينة ١٩١٧ أثبت أن الشرف الأدنى كالشرق الأقتى ، وأن مصر تشبه الهند من أن نظام الحكم البرلماني غير ملائم لها ٠

وتشير الصحيفة على الملك فاروق ، ألا يحذو حذو والده في أوتقراطيته ٠

وتأمل أن تكون اقامته في الجلترا قد غرست فيه النزعة الديمقراطية ٠

وتقول النيوز كرونيكل: لقد كان للملك أحمد فؤاد حدوده ونشاطه. ولكنه كان عاملا من عوامل استقرار الحكم، أما وقد ذهب أحمد فؤاد فلا غرى للسياسة المصرية من أن تبحت عن قطب جديد لدائرة سياستها .

...

وعن الملك أحمد فؤاد قالت صحيفة التيمس البريطانية: ان مصر . فعدت بوفاة الملك أحمد فؤاد عاهلا من المدرسة ، التركية ، القديمة ، لقد كان يعرف ، كل ما يستحق المعرفة فلم يفته سوى أشياء يسيرة ، ولكن هذه الاشياء اليسيرة كانت أكثر مما عرفه بعض وزرائه من صناعة الحكم ،

ويمكن أن يقال عن الملك فؤاد أنه مثال مدهش لتأثير الوراثة •

وقد مالت الحكومة البريطانية في أول الأمر الى اعتباره من هواة الاستغال بالأمور العلمية فاذا جاوز ذلك الى الاهتمام بشيء آخر فالاهتمام بالشئون الشخصية ولكن الحرب هيأت له الفرصة فانه بعد وفاة السلطان حسين عرض عليه العرش ، ولكنه في ذلك الحين وفي أثناء النزاع الذي دار بين الوفد ، والسلطات البريطانية \_ وقد نشأ ذلك النزاع بعد أن وضعت الحرب أوزارها \_ ظل الجانبان يعتقدان أن الملك فؤاد ، لا يعني بالشئون السياسية حتى اذا نودى باستقلال مصر واتخذ السلطان لقب ملك شرع يظهر مطمحه لأن يكون حاكما حقيقيا لمصر .

...

وكان من جرا، وفاة سعد زغلول وتنحى الحكومة البريطانية من المعرض لشئون مصر \_ هكذا في الأصل \_ أن تمكن أحمد فؤاد من ادراك مقصده وتوسل الى ذلك بوزراء بارعين (محمد محمود باشا واسماعيل صدقى باشا: الدكتاتوريين) ثم تخلى عنهما حالما أخذا يبديان مظاهر الاستقلال ، الأمر الذى خشى منه على انتقاص « حقوق » العرش •

وتعود مرة أخرى جريدة الديلي تلجراف ، لتؤكد ـ على لسان مندوبها في القاهرة ـ على أن مصر تواجه أزمة تجاوز أكبر من كونها نزاع دستورى عادى ،

ونذكر الجريدة البريطانية أن الوفد كان قد أصر على قيام برلمان سنة ١٩٢٧ وان هذا الاقتراح ، الذى نقدم به الوفد هو آخر ما لدى الوفد من حلول ، وان الدوائر الحكومية ، وسائر الجهات توجس خوفا من دكتاتورية حزب من الأحزاب ، وتقول ان الوفد ومعه بقية الأحزاب يرى أن على ماهر ، لا يبقى فى الحكم أكثر من عشرة أيام تيسر فى خلالها دعوة ، البرلمان للانعقاد ، فاذا تجاوز هذه المدة يفقد الوكالة التى جعلته فى منصب الوزارة بوفاة الملك .

...

وتشير الصحيفة ، الى ما سبق ان قاله على ماهر ، من انه يسترشد فى جميع أعماله بالرأى الدستورى فاذا اجتمعت الأحزاب كلها على حل آخر فانه يتخلى عن خطته ٠

وتشير الصحيفة أيضا ، الى ان هناك حركة ضد وجود احد من المتقدمين من اعضاء الاسرة المالكة في مجلس الوصاية \_ محمد على توفيق \_ وهو عضو يظنن ان الملك فؤاد لم يدخل في الذين اختارهم ، واذا كان الملك ، لم يقم باختياره ، فمعنى ذلك ، انه لا يريد اشراكه في الوصاية .

وترى الصحيفة ان بجلس الوصاية يدير ممتلكات الخاصة الملكية ، والأوقاف الحصوصية وهي ممتلكات واسعة ، وعليه ، أن يسوى مسائل مهمة خاصة بالأسرة الملكية فمن الانصاف للأسرة أن يكون واحد من أعضائها نفسها في المجلس ليدير هذه الشئون .

ولكن المفهوم ، ان جميع الأحزاب لا تميل الى ادخال أحد من الأسرة الملكية فى مجلس الوصاية وقال وفدى معروف أن فى سلطة البرلمان ، أن يرفض أيا من الذين عينهم الملك فؤاد ، وهذا يثبت ما يسود الأذهان ، وهو أن أكثرية الوفد ، فى البرلمان تصر ، على أن يكون أعضاء مجلس الوصاية من أنصار الوفد ، وقد يقول قائل : « ان هذا الأمر ، لا أهمية له ، لان الملك فاروق يبلغ سن الرشد بعد سنة »!

• • •

4,

وتبـــدى الصحيفة البريطانية ، فى أكتر من عدد من أعدادها ضرورة أن يكون أحد من أفراد الأسرة المالية من الأوصياء على العرش ، بالرغم من أن الملك فؤاد لم يسم أحدا من أفراد تلك الأسرة من الذين وصى بهم فى الوثيقة التى سبق أن كنبها : لقد كان الملك فؤاد يضع ثقة لا حد لها فى نسيم باشا الذى كان من أعظم المقربين اليه وعدلى يكن باشا الذى توفى واشتهر فى حياته بوساطته بين الأحزاب فى الأزمات السياسية ومحمود فخزى باشا صهر الملك ،

وتؤكد الصحيفة البريطانية على أن موقف الحكومة البريطانية قد أصبح \_ في مصر ، صعبا للغاية ، بينما هي \_ أي بريطانيا ، الملجأ ، الأخير المسئول عن شئون مصر : أن الجو المقبل \_ كما تقول الصحيفة البريطانية \_ ليس صافيا والأولى بعقد معاهدة صار أقل مما كان .

وتقول الصحيفة أيضا كلما أمعن المرء في البحث والنظر ، تبين له ما كان عليه الملك فؤاد من بعد نظر في مواقف كنيرة كالموقف الحالى تعقد فيه الاعتبارات السياسية ، المسألة الدستورية ، وكيف كان الملك ركنا من القوة يعول عليه في منل هذه المسائل .

لقد كان الملك فؤاد يعتقد بنظام الحكم المطلق ويؤثر أن يحكم بدون دسنور ولم يكن يؤمن بالبرلمان والانتخاب •

ومع أن بريطانيا هي التي اختارت الملك فؤاد ، لنولي عرش مصر ، الا أنه لم يكن آلة في يد وزارة الخارجية البريطانية ·

...

● وفى هذا الجو المحموم ، يدخل الايطاليون أديس أبابا بعد أن هوب هيلاسلاسى ، من العاصمة الأثيوبية ويقرر حزب العمال البريطانى فى مؤتمر استثنائى وجه الدعوة اليه ، انه يجب ألا يسمح لايطاليا بأن تقتطف ثمرة اعتدائها ، غير المشروع والوحشى ، على أنيوبيا .

وقد صار من المحتم على الأعضاء المخلصين لعصبة الأمم بأن يتمسكوا بالندابير ، التى اتخذت ضد ايطاليا وأن يسعوا لتوسيع نطاقها حتى تفوز سلطه عصبة الأمم ، فى الوقت الذى تتقبل فيه الدوائر الرسمية ، البريطانبة سقوط العاصمة الأنيوبية بكتير من السكينة مؤكدة ان من الواجب انتظار سير الحوادث فيما بعد : هل تضع ايطاليا ، أحد الرؤوس \_ الشخصيات الأثبوبية الكبيرة ، من الأسرة المالكة \_ على رأس نظام الحكم فى الحبشة ، مؤيدة الجيش الإيطالى ، أم تقرر ايطاليا تحويل الحبشة الى مستعمرة عادية ! فى هذا الهجوم المحموم \_ داخليا وخارجيا يدلى السنيور موسولينى بحديث خطير الى المستر واردبرايس مندوب جريدة الديلي ميل البريطانية يقول فيه :

لم يخطر ببالى قط أن أمس مصالح الامبراطورية البريطانية ولم يخطر ببالى أيضا ايذاء انجلترا: ان مصر ، لا تبهنا وكذلك فلسطين وليس لايطاليا مطالب استعمارية أخرى •

وعندما يسأله واردبرايس عن شروط الصلح يقول موسوليني : لا يمكنني أن أقرر الآن ذلك نهائيا ، ذلك لأننى لا أعرف مع من أعقد الصلح ، بعد فرار الامبراطور •

ثم يضيف موسوليني قائلا: لقد استقرت السلطة الايطالية استقرارا راسخا في الحشة ونحن نريد سلاما دائما!

...

وينشر المحرر الدبلوماسي لجريدة الديلي هيرالد مقالا ، عن المحادتات المصرية البريطانية في نفس اليوم الذي سقطت فيه أديس أبابا ، ونشر فيه حديث موسوليني مقالا هاما \_ وصريحا \_ يفول فيه : ان طريقة مواجهة الزعماء ، المصريين بخبراء بريطانيين ضالعين في الشئون الحربية ، في البر والبحر والجو وتفسير البواعث الفنية ، التي تقتضي زيادة جيش الاحتسلال ، والمواقع التي يحتلها بدلا من نقصه ، وبعضها حبطت حبوطا تاما ، فالمصريون وليس عندهم مستشارون خببرون في الناحية الفنية لا يستطيعون أن يحكموا حكما صحيحا ، على قوة هذه الأدلة أو ضعفها ، فيشعرون أن في الأمر حيلة عندما يقال ليم مثلا \_ ان الضرورة تقتضي بقاء ، الحاميات البريطانية في القاهرة والاسكندرية والسلاح الجوي في هليوبوليس « مصر الجديدة » ويبدو لهم أن القول ليس الا محاولة للتنصل في التسليم بما سلم به الانجليز في مشروع عام ١٩٢٠ وربما كان الحطأ ، الكبير ، أو الجريمة الكبرى السعى ، المتعمد لجعل مصر غير قادرة على أن تتولى الدفاع عن نفسها وليس هناك ما يفسر لنا لماذا لا تملك مصر قوة دفاعية كافية كان يمكن انشاؤها بمساعدة البريطانين الفنية ،

ومن اللغو أن يقال أن المصرى ليس بجندى مجيد فريد ٠٠ أثبت المصريون بقيادة ابراهيم باشا أنهم جنود أكفاء فحاربوا الترك وغلبوهم ثم انهم حاربوا فى السودان وأحسنوا الحرب ولكن لم يتح لهم فى العهد الحديث أن يحاربوا بقيادة ضباطهم المصريين • فالضباط المصريون لا يسمح لهم بأن يتولوا مقاليد القيادة ٠

•••

وقد احتج اللورد ملنو \_ من زمن بعيد \_ على تلك الخطة وما فيها من قصر نظر ولكن تنفيذ الخطة استمر متعمدا لتسويغ بقاء الاحتلال البريطاني في مصر ٠

نحن منعنا المصريين من انشاء هيئة أركان حرب على درجة من الكفاءة لتنظيم جيش مصر ، وقيادته فأصبحت مصر الآن لا تملك خبراء عسكريين أكفاء فى المسئون العسكرية مع البريطانيين وعلاوة على ذلك تعمدنا ابقاء الجيش المصرى بغير معلم عسكرى واحد ومن دون مدفعية ثقيلة وفرضنا على مصر نزع سلاح كان أشد فى وقته من نزع السلاح الذى فرض على المانيا اثر هزيمتها فى الحرب العالمية ، والآن نقول للمصريين أيها الأصسدقاء : الواقع ، أنكم لا تصلحون للدفاع عن بلادكم .

ولذلك نريد أن تبقى جيوشنا في كل مكان للدفاع عنكم أنندهش عندما ترى المصر من برتابون في أقوالنا ويظنون أننا سمئو النبة ؟ •

...

ويصل الملك فاروق الى مصر وتسبقه حملة دعائية هائلة من الاشادة بتقواه ، وتأثره بالتعاليم الدينية وتستمر تلك الحملة تزداد كل يوم قوة ، وتركيزا وبطبيعة الحال لا تعرف الجماهير شيئا عما كان يحدث للملك في لندن وما كان يحدث من الملك ولو أن عزيز المصرى باشا كان قد فتح فمه وتحدت عن تلك المؤامرات التي كان يحيكها أحمد حسنين وعمر فتحى ضد فاروق في لندن ، وكيف استطاعا أن يحيلا الفتى الطيب الى نباب منحرف : يدخل عليه عزيز المصرى غرفته ـ كما روى لأنور السادات ـ في العباح فيجده نائما بمائس السهرة والخمر تفوح من فمه : كان أحمد حسنين وعمر فتحى يقودان فاروق الى دور الفساد فلا يعود الا في الرابعة صباحا ويعود مخمورا فينام ويلقى بنفسه القاء على أقرب مقعد أو وسادة ، و لو أن عزيز المصرى فنح فمه يومئذ لكان في الامكان انقاذ الملك مما تردى اليه ،

على آية حال وصل فاروق الى الاسكندرية فالقاهرة وحظى ـ أول من حظى ـ بمقابلته صاحب السعادة سير مايلز لامبسون المنسدوب السامى البريطاني •

...

وفى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم ٨ مايو ١٩٣٦ يجتمع مجلسا البرلمان « النواب والشيوخ » فى هيئة مؤتمر غير عادى ، فيعلن المرسوم الصادر بدعوة مجلس النواب ، ومجلس الشيوخ ويعلن بعد ذلك وفاة الملك فؤاد ٠

ويتولى أمين سامى باشا رياسة المؤتمر باعتباره أكبر الاعضاء سا: وينولى السكرتارية محمد متولى بك والى يمينه الاستاذ محمد خطاب فالأستاذ ابراهيم عبد الوهاب بينما يجلس على يساره الأستاذ أمين عثمان والأستاذ عز العرب، ويقبل على ماهر باشا رئيس الوزراء ومعه الوزراء ويتحدث على ماهر عن الملك، ويتلوه زعيم الأغلبية البرلمانية، كما يتحدث محمد محمود واسماعيل صدقى ومحمد حلمى عيسى « رؤساء أحزاب الأحرار الدستوريين والشعب والاتحاد» ثم يتحدث بعدهم حافظ رمضان باسم الحزب الوطنى وينهض الشيخ المحترم لويس فانوس ليقدم اقتراحا فلم يكد يبدأ الحديث حنى كانت يد زميله القديم الشيخ حسن عبد القادر قد استقرت على فمه فلم يستطع الكلام وبعد ربع ساعة فضاها الجميع حدادا على الملك الراحل استمع الجميع الى تبليغ « المناداة بفاروق

الأول ملكا على مصر ، ويعلن على ماهر ان الملك الجديد فد خفض ميزانيسة مخصصات جلالته من مائة وخمسين ألف جنيه الى مائة ألف جنيه ، ويقول على ماهر قبل أن تأخذ هيئة المكتب في فحص اختام المظروفين اللذين يحتويان على وثيقة الوصاية : ان المظروف المحفوظ في مجلس الوزراء وجد مقفلا ، أما المظروف المحفوظ في ديوان الملك فقد وجد مفتوحا ، وتتلي رسالة من محمد شوقي باشا السكرتير الخاص للملك ومن مراد محسن باشا ناظر الخاصة ومن دولة نسيم باشا الذي كان خاتمه موضوعا على الشمع ، الذي أغلق به المظروفان حيث كان يتولى رئاسة الديوان الملكي ، تقول الرسالتان ان الملك طلب المظروف المحفوظ في ديوانه مرتين متعاقبتين في يوليو وأكتوبر ١٩٣٥ ولكنه بعد فحصه لم يمسه بنحوير أو تبديل ، ويتولى مصطفى النحاس ومحمود غالب « عضورا مجلس المشروف » فحص المظروفين وينتقل بعض الأعضاء الى حيث يوجد المظروفان ولكن النحاس باشا يقنعهم بصواب عملية الفحص •

ويقول على ماهر ١ ان كنتم فى شك من ضم نسيم بائا فاستدعوه ليقرر فى ذلك رأيه الاخير ، ولكن هيئة المكتب تفحص المظروفين وتتاكد من ان الذين وصى بهم الملك الراحل ليكونوا أوصياء على العرش هم عدلى يكن باشا ومحمود فخرى بائا وبعد الاستراحه ، يقف مصطفى النحاس مؤكدا ان أول شىء فى اقرار مجلس الأوصياء ، أن ينعقد عليهم الاجتماع ليكون مظهرا من مظاهر ، رضا الأمة بنجمعها لذلك اجتمع ممنلو الأحزاب والهيئات قبل أن نجتمع هنا واتفقنا على ما نعرضه عليكم لمقبلوه بالاجماع وقد وضعتم ثقتكم فى ممثليكم ولذلك أرجو ان تقروا بالاجماع ان يكون مجلس الاوصياء مؤلفا من صاحب السمو الأمير محمد على باشا وصاحب المعالى عزيز عزت باشا ، وصاحب السعادة شريف صبرى باشا فاذا وافقتم كنتم عند حسن ظننا بكم ٠٠ »

ويتطلع المؤتمر الى محمد محمود باتما ليقف مؤكدا الاجماع فى هذه الناحية وتلتئم الجلسة مرة أخرى ليقسم الأوصياء التلاثة اليمين الدستورية على أن يحترموا الدستور وقوانين الأمة المصرية ويحافظوا على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وأن يكونوا مخلصين للملك وكان مصطفى النحاس قد أشاد فى كلمة له بالملك الراحل فى تطور أحوال الأمة « واذا لم يكن من حقى أن أسبق التاريخ فيما سجله لجلالته من المجهودات والأعمال فانى أرى لزاما على وقد كان لى الشرف العظيم بأن أتصل بالفقيد عن قرب أثناء قيامى بواجباتى الرسمية ، أن أنوه بما كان لجلالته من شخصية ممتازة وجذابة معا وما جبل عليه من موهبة سامية ، ونشاط متصل فى تسير دفة الأمة » •

ولان الوفه المصرى لم ينجح في فرض نسيم باشا كأحد الأوصياء على العرش حرص نسيم باشا منذ أن عرف أن بعض الزعماء في الجبهة الوطنية عارضوا في

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اختياره اذ عرفت له سياسة ناهضنها الأحزاب رأى نسيم باشا أن يعتزل الحياة العامة وقد عرضت عليه رياسة مجلس الشيوخ قبل اجتماع المؤتمر البرلماني فاعتذر عن قبولها ونردد أنه سوف يستقيل من عضوية مجلس الشيوخ أيضا طلبا للراحة ورغبة في العزلة •

ويقدم على ماهر باشا استقالته الى مجلس الوصاية على العرش فتقبل الاستقالة ويكلف المجلس مصطفى النحاس باشا زعيم الأغلبية البرلمانية بتأليف الوزارة الجديدة في ١٠ مايو ١٩٣٦ وهي ثالث وزارة يؤلفها دولته ٠



# مصطفى النحاس يؤلف وزارته الرابعة ويخرج محمود فهمي النقراشي من الوفد

● شكل مصطفى النحاس باشا \_ فى ٩ مايو ١٩٣٦ \_ وزارته الثالمة ، التى تعتبر أهم وأخطر الوزارات الوفدية لا فى تاريخ الوفد المصرى وحسب وانما فى تاريخ رئيس الوفد مصطفى النحاس باشا نفسه نظرا لخطورة الأحداث ، التى وقعت خلال فترة حكم تلك الوزارة ونظرا لما أصيب به الوفد \_ كحزب \_ فى الداخل من ازمات ، وانقسامات •

وكان مصطفى النحاس قد شكل وزارته الاولى فى ١٦ مارس ١٩٢٨ محتفظا لنفسه \_ الى جانب رئاسة الوزارة \_ بوزارة الداخلية وكان وزراؤه هم : جعفر ولى باشا « الحربية والبحرية » ، واصف بطرس غالى باشا « الخارجية » محمد نجيب الغرابلى باشا « الاوقاف » على الشمسى باشا « المعارف العمومية » ، أحمد دحمد خشبة باشا « الحقانية » محمد محمود باشا « المالية » ابراهيم فهمى بك « الاشغال العمومية » محمد صفوت باشا « الزراعة » مكرم عبيد الدواصلات » •

ولم یکن حزب الوفد وحده هو الذی شکل الوزارة وانما کان الی جانبه فی الوزارة مستقلون ، ووزراء ینتمون الی حزب الأحراد الدستوریین ولذلك سمیت بالوزارة الائتلافیة غیر أن الائتلاف الوزاری لم یدم طویلا فسرعان ما استقال محمد محمود باشا وجعفر ولی باشا « من الدستوریین » وأحمد خشبة باشا « وفدی » وابرهیم فهمی بك « مستقل » •

وكان السبب الرئيسي في استقالة هؤلاء الوزراء ، الوثيقة التي نشرت حول اتفاق مصطفى النحاس وويصا واصف وجعفر فخرى ، ووالدة الأمير سيف الدين « أحد أمراء الأسرة المالكة ، الذي اتهم بالجنون ووضع تحت وصاية الملك فؤاد » •

وكان قد نسب الى المحامين الثلاثة ، النحاس ، وويصا واصف وجعفر فحرى ، انهم تعاقدوا مع والدة الامير سيف الدين للدفاع على رفع الحجر عن ابنها لقاء أتعاب قدرت به ١٣٠ ألف حنيه ولما كان هذا المبلغ ـ وقتئذ ـ يعتبر باعظا بالنسبة لاتعاب المحامين فقد نسب الى مصطفى النحاس انه استغل مكانته السياسية ، لاجراء هذا التعاقد الذى اعتبره البعض بمثابة رشسوة ، وانتهز الملك أحمد فؤاد الفرصة ، فأقال وزارة النحاس باشا في ٢٥ يونيه ١٩٢٨ بالحطاب التالى :

« عزيزى مصطفى النحاس باشا ·

« لما كان الائتلاف الذى قسامت على أساسه الموزارة قد اصيب بتصدع شديد ، فقد رأينا اقالة دولتكم ، شاكرين لكم ولحضرات زملائكم ما أديتم من عمل فى خدمة البلاد •

« فؤاد »

ويحال مصطفى النحاس الى مجلس تأديب المحامين ولكن مجلس التأديب هـنا ، يبرى ساحة مصطفى النحاس بشا ، وزميليه ٠٠ مؤكدا أن الاتفاق لا غبار عليه من ناحية شرف المهنة ، ولا ينال من نزاهة المحامى ٠

وكان مصطفى النحاس \_ كما اتضع من التحقيق \_ قد تنازل عن توكيله فى القضية بعد ان اسبنت اليه رئاسة الوزارة • ولكن السراى كانت تريد أحداث سابقة خطيرة فى تاريخنا السياسى ، فأقالت الوزارة النحاسية ، وكانت تلك الاقالة أول سابقة من نوعها •

...

اما الوزارة الثانية لمصطفى النحاس باشا ، فقد شكلها فى اول يناير ١٩٣٠ ، واحتفظ لنفسه الى جانب رياسة الوزارة بوزارة الداخلية ، واشترك معه فى وزارته الثانية حسن حسيب باشا «الحربية والبحرية» ، واصف بطرس غالى باشا « الخارجية » ، عثمان محرم باشا « الخارجية » ، عثمان محرم باشا « الاشغال العمومية » ، محمد صفوت باشا « الزراعة » ، مكرم عبيد افندى « المالية » ، محمود فهمى النقراشي افندى « المواصلات » ، محمد بهى الدين بركات بك « المعارف العمومية » ، محمود بسيوني أفندى « الاوقاف » ،

وقد تنازل مصطفى النحاس عند تشكيله الوزارة عن حقه الدستورى . عندها الستبعد الملك أحمد فؤاد من التشكيل الوزارى . على الشمسى باشا . والجدير بالذكر أنه عندما حرج مصطفى النحاس من مقابلة الملك ـ بعد أن عرض عليه أسماء الوزراء وبعد أن وافق على اعتراض الملك على ، على الشمسى

باشا ـ عرض على ، على الشمسى باشا منصب وزير مصر المفوض في روما . ولكن الاخير رفض هذا المنصب ٠٠ الأمر الذي آكد استقامته الســــياسية والوطنيــة ٠

وكان تعيين محمود فهمى النقراشى آفندى فى هذه الوزارة رغم الهامه فى الكثير من القضايا السياسية ، واعتراض المندوب السامى البريطانى على ادخاله الوزارة ٠٠ بمنابة قوة وطنية جديدة ٠٠ صارمة ونزيهة ، أضيفت الى الوزارة التانية لمصطفى النحاس ، والتى كانت وزارة مفاوضاك ٠

...

وقد بدأت الوزارة عملها بالمفاوضات مع بريطانيا في ٣١ مارس ١٩٣٠ .. وكانت مفاوضات شاقة وعصيبة ، ولكن الوفد في هذه المفاوضات قد قبل وجود قوة بريطانية في قناة السويس ، غير ان المفاوضات تحطمت على صخر السودان ، حيث أصرت الحكومة البريطانية على ألا يجي، في المعاهدة ، فيما ينعلق بمستقبل السودان ، عمارات ملتوية مطاطة ،

...

وفي عهد هذه الوزارة وصل أول طيار مصرى الى مصر من أوربا على مس طائرته الحاصة في ٢٥ يناير ١٩٣٠ . واعتبر الشعب وصدول محمد صدقى الطيار المصرى من الأحداث التاريخية ٠

900

وبمجرد عودة الوفد المصرى من المفاوضيات ، اثر قطعها في ١٨ مايو ١٩٣٠ ، بدأت المؤامرات ضد وزارة النحاس باشا الثانية ، وكان حزب الاحرار الدستوريين في مقدمة اولئك الذين راحوا يكيدون للوزارة ، ويرفعون الى الملك ملتمسات باقالتها ، لانها جاءت لمهمة خاصة ، وقد انتهت هذه المهمة ، هذا الى جانب أن الكثيرين من المعارضين للوزارة استغلوا تجميد الوزارة لكبار الموظفين من غير الوفديين ، راتهام الوزارة بالديكتاتورية أبشيع استغلال ،

ويقوم الخلاف بين الوزارة والملك أحمد فؤاد ، على تعيينات الشيوخ الجدد ويرفع مصطفى النحاس فى ١٧ يونيو ١٩٣٠ استفالته من الوزارة لعدم «تمكننامن تنفيذ برنامجنا ، الذى قطعنا على أنفسنا العهد بتنفيذه » • وكان الوفد قد رتب مظاهرة شعبية فى ٢٠ مايو ١٩٣٠ لمحاولة ارهاب الملك • فكان الملك أحمد فؤاد أسرع من الوفد فى التحرك ، فقبل استقالة مصطفى النحاس فى ١٩ مايو ١٩٣٠ وعهد بالوزارة الى اسماعيل صدقى باشا ، العدو اللدود للوفد وللحياة الدستورية •

وكانت وزارة مصطفى النحاس النالثة فى ٩ مايو ١٩٣٠ مشكلة على النحو التسالى: مصطفى النحاس باشا « الرئاسة والداخلية والصحة العمومية » واصف بطرس غالى باشا « الخارجية » عثمان محرم باشا « الاشغال العمومية » محمد صفوت باشا « الاوقاف » ٠ مكرم عبيد « المالية » ٠ محمود فهمى النقراشي « المواصلات » ٠ أحمد حمدى سيف النصر « الزراعة » ٠ محمود غالب بك « الحقانية » ٠ على فهمى باشا « الحربية والبحرية » ٠ عبد السلام فهمى جمعة بك « النجارة والصناعة » ٠ على ذكى العرابي بك « المعارف العمومية » ٠ وكل الوزارة من الوفديين ٠

...

وقد جاء في كتاب مصطفى النحاس الى مجلس الوصاية المؤلف من الامير محمد على « رئيسا » ، وعبد العزيز عزت باشا ، ومحمد شريف صبرى باشا « عضوين » • • ان الوزارة تجعل نصب عينيها تحقيق استقلال البلاد بابرام معاهدة مودة وتحالف مع الدولة البريطانية الصديقة • وجاء في ذلك الخطاب : ان مناول اغراض الوزارة « تمكين صلات الولاء والثقة بين العرش والامة ، وتوطيد النظم البرلمانية على الاسس الديمقراطية المعمول بها في البلاد العريفة في الحكم النيابي •

#### **6 9 9**

والجدير بالذكر ان الظروف كانت مواتية للوزارة الوفدية الى أبعد حدود المواتاة • فالسراى ـ بعد وفاة المنك فؤاد ، وتولية ابنه فاروق ، الذى لم يكن قد بلغ بعد سن الرسد ، ووجود مجلس وصاية ضعيف هزيل ـ ، كانت مهيضة الجناح ، لا حول لها ولا طول • ورئيس مجلس الوصاية لا هم له الا التزلف للوفد ورئيسه ومحاولة ابعاد الملك الشاب عن السلطة ، الى أن تبلغ سنه الواحدة والعشرين •

كما أن الحكومة البريطانية ٠٠ كانت تسعى الى توقيع معاهدة الصداقة المصرية ـ البريطانية ، قبل ان تتبدد غيوم السياسة الدولية ٠

كانت وزارة مصطفى النحاس باشا النالثة لديها القوة لكي تفرض ارادتها ٠

ولكنها لم تستطع نظرا للظروف الداخلية للوفد ذاته كحزب ، حين بدأت أخطر الانشقاقات في تاريخ الوفد المصرى ، وبعنى بها خروج محمود فهمي النقراشي باسًا من الوفد ، او اخراجه منه ، وبعده كان خروج الدكتور أحمد ماهر ، الذي كان قد انتخب رئيسا لمجلس النواب ، كما ان الوفد في هذه المرحلة الهامة من تاريخه لم يعتمد على ما كان يتميز به كحزب ، عن بقية الأحزاب الأخرى ، لم يعتمد على صلابته فيما يتعلق بعلاقته بالسراى .

والجدير بالذكر أيضا أنه عندما تولى الملك فاروق سلطاته الدستوريه في ٢٩ يوليو ١٩٣٧ عهمه في أول أغسطس ١٩٣٧ الى مصطفى النحماس باشا بتشكيل وزارته الرابعه ٠

وفيما يلي نص خطاب الملك الى مصطفى النحاس:

عزيزى مصطفى النحاس باسا

انى وقد حملت الامانة النى عهد الله بها الى ، معنمدا عليه سبحاله وتعالى لأجد فيكم ، وقد أحرزتم الثقة الكبرى فى عظيم اخلاصكم وولائكم وصادق وطنيتكم ، وقدمتم تلك الخدمات المجيدة بحسن جهادكم وسداد رأيكم ، وثبات عزمكم » ، ويمضى التكليف الملكى قائلا : « تعهد اليكم رياسة مجلس وزرائما وانا على يقين انكم بواسع خبرتكم وسمو تدبيركم ستواصلون جهودكم الموفقة بمعاونة من تختارونهم على تحقيق أمانى ورغائبى فى اسعاد شعبى ١٠٠ الخ ،

...

وقد أخرج مصطفی النجاس من الوزارة اربعة وزرا، هم : محمود فهمی النقراشی ، ومحمد صفوت ، ومحمود غالب ، وعلی فهمی ، وأدخل بدلا منی ، وزرا جدد هم : محدود بسبونی « الاوقاف » • محمد محمود خلیل بك « الزراعة » • محمد صبری أبو عام « الحفانیة » • عبد الفتاح الطویل « الصحف العمومیة » •

. .

ويعتبر أستاذنا عبد الرحمن الزافعي اخراج النفراشي باشا من الورارء نقطة تحول في حكم الوفد ، فيتول :

« كان اخراج الوزراء الأربعة ، وخاصة النقرانى ، موضع دهشة الرأى العام ، لأن النقراشى كان بلا مراء دعامة كبرى من دعائم الوفد ، وذهب الناس مذاهب شتى فى تحليل هذا التغيير الخطير فى تأليف الوزارة .

وحجه النحاس في اخراج النقراشي انه كان كتير المعارضة داخل الوزارة وان سير العمل يقتضي تجانسا وانسجاما داخل هيئنها .

وفى الحق - الرافعى - ان ما أخذه النحاس على النقراشي لم يكن يسوغ اخراجه من الوزارة ، لان المعارضة داخل الوزارة ، اذا كانت مبنية على ما يعتقده المعارض ، صوابا وصادرة عن نية صادقة فلبس لرئبس الوزارة أن يتبرم بها ٠٠ ما دام المعارض يذعن آخر الأمر لقرار الأغلبية ، ولا يخرج عن المجماعة • والتبرم بمثل هذه المعارضة ، معناه تعبيد الخضوع والانصياع لاتجاه الرئيس في المخطا

والصواب معا ، وليس هذا من الديمقراطية ولا من الوضع السليم في شيء • والنقراشي كان يصدر عن حسن قصد ، وعن استمساك بالاستقامة والنزاهة ، فنم يكن من الحق والانصاف ، أن يجازى على ذلك باخراجه من الوزارة • وكان واجبا على النحاس أن يكون في رئاسنه نصيرا للنزاهة مؤيدا للحق ، وأن يبذل كل جهد لاستبقاء النقراشي • كان في استطاعته أن يفعل ذلك ، ولكنه لم يغعل • • بل تعمد افصاءه ، وهذا مأخذ عليه ـ ولا ريب ـ كبر » •

## ويقول الأستاذ الرافعي :

" ان النقراشي ، كان يعارض التصرفات التي تمس سمعة الحكم وسلامته، وكان يبغي أن يكون حكم الوفد قوميا نزيها ، فعارض في الاستثناءات وانحسوبيات وقد كان في مقدمة الأشياء أو الموضوعات التي عجلت باقصاء النفراشي « معارضته انفاذ مشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان بالطريقة الني ارتأتها وزارة النحاس ، وهي اعطاء العملية حملية توليد الكهرباء سركة الكهرباء الانجليزية ، دون عرضه على خبراء عالمين ، ودون طرحه في منافصة عالمية ، ولم يكن النقراشي وحده هو الذي اعترض على تلك العماية ، بن شاركه في الاعتراض محمود غالب ومحمد صفوت وقد رأى النلانة ضرورة عرض الموضوع على البرلمان ، قبل الاتفاق مع آية شركة من الشركات » .

## ويقول الأسناذ عبد الرحمن الرافعي :

"ان اخراج النقراشي من الوزارة كان نقطة التحول في سياسة الوفه في الحكم و لقد أخذ بعد ذلك يسلك فيه سبيلا لا يتفق مع الروح القومية ، ولا مع الاستقامة والنزاهة و والنزاهة هي أساس الحكم الصالح في كل بلد ولا يمكن لأمة أن تنهض دون حكم نزيه ، عادل سليم و ثم ال اخراج النقراشي ولا يمكن لأمة أن تنهض دون حكم نزيه والخضوع لكل ما يراه الرئيس ، سواء أخطأ أو أصاب و والحياة السياسية التي أساسها الخضوع لأهواء الرئيس ، هي نوع من الحكم المطلق و تختفي في ظله فضائل الشجاعة والكرامة والحرية والنزاهة والاستقامة وقد اقترن هذا التحول باضفاء سيات الزعامة المقدسة على النحاس ، والدعوة الى المخضوع لكل ما يراه وأرادوا بهذه الظواهر المفتعلة أن يرهبوا كل من يخالفونه في الرأى أو يناقشونه فيه ، ويؤلبون عليهم الجماهير احراجا لهم وتشويها لسمعتهم و وفي هذا انحدار بالبلاد وبالحكم الى هوة احراجا لهم وتشويها لسمعتهم و وفي هذا انحدار بالبلاد وبالحكم الى هوة الديكتاتورية البرلمانية ، التي لا تختلف عن الحكم المطلق في مساوئه وأوزاره ، ورجوع بالأمة الى الوراء في مجال الحياة السياسية والأخلاقية و

« هدا وقد سعى النحاس في استرضاء النقراشي عن طريق الاغراء وعرض. عليه مقابل اقصائه عن الوزارة عضوية مجلس ادارة شركة قنال السويس .

وهى عضوية تدر على شاغلها دخلا ماليا كبيرا يتزاحم عليها طلاب الربح والنراء ٠٠ ولكن النقراشي رفض هذه العضوية ، فبرهن على تمسكه بنزاهته واستقامته وكرامته ، وخاصة لانه لم يكن غنيا ولا ذا مال ، وهذا مل نادر بين الرجال ، ولا سيما في هذا العصر الذي نعيش فيه » ٠

...

ولست أنسى ما حييت ، مرة جئت فيها من قريتى الى العاصمة : القاهرة ، وكنت وقتئذ صبيا ، فرأيت مظاهرة صاحبة ، جمعت أعدادا كبيرة من الجماعبر وكانت تهتف « يسقط النقراشي النزيه » !!

وهذا قد أكد لى فيما بعد ، كيف أن الجماهير توجه فى بعض الأحيان توجيها سيئا ، بدليل أن المظاهرة أو المظاهرات التى كانت توجه ضد النقرائى، كانت تهتف بسقوطه ، وهى لا تعرف أية جريمة ارتكبها النقرائى المفترى عابه ، وبدليل انها كانت تضيف الى اسمه صغة « النزاهة » ٠٠ وهى لا تعرف أنها بذلك تسىء الى نفسها قبل أن تسىء الى الرجل الذى تتظاهر ضده ٠

. . .

وعن تشكيل مصطفى النحاس باشا لوزارته الرابعة ، يقول الدكتور محمد حسين هيكل :

« رفض الملك فاروق أن يكون الأستاذ يوسف الجندى وزيرا ، وكان الأستاذ يوسف نائب زعيم المعارضة بمجلس الشيوخ ، ثم كان الوكيل البرلمانى لوزارة الداخلية في الوزارة السابقة ٠

وكان مشهودا له \_ وهو المحامى الشاب \_ بالبراعة البرلمانية المحازة ، في المعارضة ٠٠ لم يكن لنا نحن الأحرار الدستوريين أن نعترض على هذا الحادث بعد أن تألفت الوزارة المجديدة ، فقد اعترض الملك فؤاد من قبل على تعيين أحد الدستوريين لغير سبب ١٠ الا انه لا يطمئن لسياسته ٠ وأريد منى أن أناقش هذا الرفض من الناحية الدستورية ٠ فكان من رأيي أن المسئولية فيه على الرئيس الذي يؤلف الوزارة ، ولا يتمسك بمن يرشحه ٠ واذ كنا في ذلك العهد نؤيد النظام القائم ، فقد رأينا أن ندع هذا الحادث يمر في غير تعليق ٠ وليس طبيعيا ، وقد أصبحنا في المعارضة ، أن نتخذ موقفا غير هذا الموقف بالنسبةللاستاذ يوسف الجندي ٠ لذلك آثرنا أن ندع الأمر يصرفه الملك الشاب مع رئيس الوزارة ، صاحب الأغلبية البرلمانية » ٠

...

وحول اعتراض مصطفى النحاس على رفض الملك تعيين يوسف الجندى وزيرا ، يقول الدكتور هيكل :

« ان مصطفى النحاس بعد أن قبل توقيع مرسوم تأليف الوزارة ، بدون الأسناذ بوسف الجندى معناه انه اقتنع بحجة الملك ، فارتضاها ٠٠ فان لم يكن قد اقننع ، فقد كان واجبا عليه بحكم الدستور أن يرفض تأليف الوزارة ، وأن يتمسك بفائمته التى قدمها ، وللملك عند ذلك رأيه ٠

ولكن النحاس باشا ، لم يسلك هذا المسلك بل نزل على اعتراض الملك .

ثم بدأت صحفه تنشر أن الوزارة تبحث موضوع الأستاذ يوسف من الناحية الدستورية • وما أحسب النحاس باشا فاته ، أن توقيع مرسوم النائيف يسقط حجنه في الاعتراض على ما حدث •

ترى أكان الغرض مما ينشر فى صحفه يومئذ عن البحث الدستورى نوعا من الارهاب غير المنتج ؟ ٠٠ أم كان ترضية أفلاطونية للأستاذ يوسف الجندى ؟٠٠ أم قصد به توجيه الراى العام وجهة خاصة ؟! ٠٠

« أحسب ان البحث لم يكن جديا ، وأن النحاس باسًا ، فبل الماين الوزارة ، خشية تكليف غيره بتأليفها ، ان هو تشبت بتعيين الاستاذ يوسف ، وخشية ما يترتب على ذلك من حل مجلس النواب ، واجراء انتخابات جديدة ، تدور معركتها ٠٠ حول الخلاف بينه وبين الملك الشاب » ٠

...

وحول اخراج النقراشي باشا من الوزارة قال د. هيكل: « آدى استهاد النقراشي باشا، وغالب باشا من الوزارة بعد الاحتكاك الذي حدن بين الحاس باشا، والقصر أثناء تاليفها ١٠ الى خلق جو ازدادت فيه الخصومات على دا كانت عليه من قبل وأنان على تزايدها ما أشيع من أن الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب يزيد النقراشي باشا وغالب باشا ولم يكن من شأن هذا الجو أن يسكن من حدة الحصومة التي كانت قائمة بين المعارضة والحكومة في عهد الوصاية من بعد أن أبرم البرلمان معاهدة الود والصداقة كما سماها النحاس باشا ومعاهدة الشرف والاستقلال كما سماها مكرم عبيد باشا و اغتبطنا ـ د. هيكل ـ نحن الشرف والاستقلال كما سماها مكرم عبيد باشا و اغتبطنا ـ د. هيكل ـ نحن الأحرار الدستوريين بهذا الوضع الجديد ، اذ رأينا فيه اضعافا لشوكة الوزارة على التي نناوئها. و تناوئنا و وكان طبيعيا وهذه هي الحال أن تعمل الوزارة على محاربة خصومها لاضعاف شوكتهم كما يحاربونها هم لاضعاف شوكتها » ٠

ويضيف د • هيكل الى ذلك قوله : « استأنفت الوزارة عملها في هذا اللجو ، فجرت على الونيرة التي جرت عليها في عهد الوصاية ، وسارت في الحكم سيرة حزبية متطرفة ، ولذلك عززت فرق القمصان الزرق ، التي أنشأتها من قبل على غرار القمصان السوداء الفائمية ، والقمصان الرمادية النازية ، لنبعب الرهبة الى نفوس خصومها •

وبدأ الناس يتحدتون في مركز الوزارة ، وفي حظها من البقاء ، وكان الأستاذ الأكبر الشيخ محمه مصطفى المراغى ، شيخ الجامع الأزهر ، من مستنسارى القصر ، وكان من رأيه أن يخلف الدكتور أحمد عاهر « عضو الوقد ورئيس مجلس النواب » مصطفى النحاس في رئاسة الوزارة ، لآن الدكتور ماهر يؤيد النقراشي وغالب باشا في موقفهما عن النحاس باشا ومكرم باسا ، وكنا معنسر الأحرار الدستوريين نظمع في أن يتولى رئيس حزبنا محمد محمود باشا رياسه الوزارة المقبلة ، لاننا نحن الذين جاهدنا الوقد ، وقاومنا حكمه واصابنا ارهابه بالأذى ، ولان الدكتور أحمد ماهر لم يكن له حزب يناهره ، فأدا هو اختس من بالأذى ، ولان الدكتور أحمد ماهر لم يكن له حزب يناهره ، فأدا هو اختس من خالفوا النحاس باشا ، خيف أن يكون مصيره ومصير النقراشي باشا ، كمت الدين خالفوا النحاس حين الحديث عن الوزارة القومية في سنة ١٩٣١ ، فلا يلبون خين يخرجون على النحاس باشا ، أن يدمغهم بتهمة الخيانة ، فيضعف مركزهم أمام الرأى العام ، ولا يستطيعون الصمود لنشاط المنظمات الوفدية ، التي تدريب على انتظاهر والاخلال بالنظام » ،

. . .

وحول الوزارة النحاسية الرابعة أيضا ، يقول د. يونان لبيت رزق :

« النقراشي قطب من أقطاب الوفد ، له فضل على النحاس ٠٠ لانه هو الذي رشحه للوزارة ، كما ان له صلة نسب بالسيدة أم المصريين ، الى جاب المكانة الخاصة التي كان يتمتع بها لدى الزعيم سعد زغلول ، ومن جانب آخر . فقد كان من أهم العناصر النظيفة في الوفد ، الوحيد من وزرا، الورارة السابتة . الى سلمت وزارته من المحاباة والاستنناءات ، يضاف الى كل ذلك ما عرف عن الرجل من زعامة للشباب الوفدي ، ومن طاقة تنظيمية هائلة ،

ومع كل هذا فقد كانت الذربعة التي استندت الزعامة الوفدية اليها ، لاقصاء النقراشي عن الوزارة هي عدم التجانس وهي ذريعة مطاطة وأن كل ما شاع وقتها أن السبب الرئيسي وراء هذا الاقصاء ، رغبة وزير المالية مكرم عبيد باشا في اقصاء العناصر القوية عن الحزب ، أملا في أن يرث زعامته بعد النحاس ٠٠ وكان الانشقاف الذي أصاب الوفد نتيجة لاخراج النقراشي عن الوزارة الجديدة ، بالاضافة الى الصراع الذي احتدم بين الملك وهذه الوزارة أمم ما أثر في تاريخها ، وقد ارتبط كل من الحدثين بالآخر ، فبينما أدى انشقاق

الحزب الكبير الى اغراء القصر بالوزارة النحاسية الرابعة وسعيه الى التخلص منها ، فان الاختلافات بن الملك والوزارة ، قد غذت هذا الخلاف ، وأدت الى

...

توسيع شقته ، ٠

ففى خلال الأسابيع التى أعقبت تشكيل الوزارة الجديدة ، بدون النقراشى، انتهزتها الصحف الموالية للقصر وبالذات البلاغ للهجوم على ما سمته عصبة النحاس مكرم ، أو عصبة الشرعلى حد تعبيرها ، وذكرت أن الهدف من استبعاد النقراشى ، هو تمهيد الطريق لفرض أوتوقراطية الرجلين ومع أى احتمال يلوح بتسوية الخلافات داخل حزب الوفد كانت البلاغ نتدخل لافساد هذه الاحتمالات ،

وكان أبرزها محاولة تعيين النقراشي في مجلس ادارة شركة قناة السويس، واستمر القصر في طريقه لتعميق الخلافات وبدأت جهوده تثمر ، بتصريحات يدلى بها النقراشي ينتقد فيها سياسة الحكومة رغم أنه لم يكن قد خرج ، أو أخرج من الوفد ، ثم اذا بالبيان السياسي الخطير على حد وصف البلاغ والذي وجهه النقراشي ، الى الشعب المصرى في ٧ سبتمبر ١٩٣٧ يعلن فيه خروجه على الزعامة الوفدية ، وقد تضمن البيان انتقادات شديدة لسياسة النحاس بالسعى لتقديس زعامته ، هذه السياسة التي صحبها عصى ذوى القمصان الزرقاء تهوى على رءوس من لم يؤمن بها من الوفدين » وتصور الملك الشاب أن الفرصة سانحة لما يمكن أن نسميه بالاستيلاء على الوفد من الداخل فالنقراشي وان كان قد هاجم الزعامة الوفدية الا انه لم يهاجم الوفد ، كما انه عندما اتخد الحزب قراره بفصسل النقراشي ، من عضويته فان زميله الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب أدلى بتصريح يعرب فيه عن دهشته من هذا القرار وعن رأيه بأنه ما زال يعتبر زميله النقراشي ، عضوا في الوفد ،

...

وكان اصرار النقراشي وأحمد ماهر \_ كما يقول د. يونان لبيب رزق \_ عني بطلان قرار اخراج النقراشي من الوفد وراء ما تكشفه لنا الوثائق ، البريطانية ، وما سميناه بمحاولة الاستيلاء ، على الوفد من الداخل ، ذلك انه قد جرت خلال تلك الأيام مشاورات بهدف تشكيلزعامة وفدية جديدة ، يقوم الرجلان بتأليفها مما يؤدي الى سقوط الزعامة النحاسية للوفد والى احلال زعامة جديدة محلها مدينة بوجودها لمساندة القصر وكان الانجليز قد حذروا من خطورة هذه المغامرة على الملك الجديد ، كما أن على ماهر ، المستشار الرئيسي للقصر آنذاك لم ترقه الفكرة ، وخشى من نتائجها .

...

ted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

أما مارسيل كولومب فيقول في كتابه: تطور مصر ١٩٢٤ ـ ١٩٥٠ ـ عن الخراج النقراشي من الوزارة ، والوفه: سبق أن تفجرت داخل مجلس الوزراء الخلافات بين وزير المالية ، مكرم عبيد باشا وبين وزير المواصلات محمود فهمي النقراشي باشا ، الذي كان قد نحول عن طريق المصاهرة الى أحد أفراد أسرة صفية زغلول أدملة الزعيم الوطني الكبير التي اعتبرت منذ وفاة زوجها سعد زغلول أما للمصريين وفي أغسطس انحاز رئيس الوزراء الى جانب وزير المالية وأخرج النقراشي باشا من الحكومة مع ثلاثة من مساعديه وبذلك انحاز محمود فهمي النقراشي باشا الى جانب المعارضة وجر وراءه أحمد ماهر باشا رئيس مجلس فهمي النقراشي باشا الى جانب المعارضة وجر وراءه أحمد ماهر باشا رئيس مجلس النواب ، كان هذا الانشقاق بالغ الأهمية وقد أدى \_ كما أدت كل الانشقاقات السابقة التي حدثت في تاريخ الوفد \_ الى نشأة حزب سبياسي جديد اتخذ لنفسه السابقة التي حدثت في تاريخ الوفد \_ الى نشأة حزب سبياسي جديد اتخذ لنفسه الباسل باشا عام ١٩٣٠ وقد أدى هذا الانشقاق الى تحطيم وحدة الوفد كما شجع السراي ، على أن تقاوم بمزيد من الفاعلية سياسة التخويف التي كان يتبعها ازاءها رئيس الوزراء » .

...

ومن ناحية أخرى خصص د٠ محمه فريه عبه المجيد حشيش فصلا كاملا ، من رسالته عن « الوفد ــ ١٩٣٦ ــ ١٩٥٢ » عن الإنسلاخات والانشقاقات في الوفه ،وعن انشىقاق ماهر ، النقراشي ، ومحمود غالب ، يقول د· حشىيش : في ٣٠ أغسس ١٩٣٧ خاطب النحاس باشا الجماهير فأشار الى الخلافات المتكررة ، التي كانت تدور في مجلس الوزراء بين النقراشي من ناحية ، ومكرم عبيد من ناحية أخرى « ولذلك فتحقيقا لعامل الانسجام بين أفراد المجلس رأيت ــ هكذا قال مصطفى النحاس بالحرف الواحد ـ اخراج النقراشي ، لكن برضائه مم الاحتفاظ بوفديته » ويشير مصطفى النحاس في خطابه المذكور الى ما تصوره المعارضة بانه خلاف بين مسلم وقبطي فينفى هذا بشىدة ويصف الخلاف بأنه فتنة يراد بها فرض النقراشي على النحاس وبعد أن يوضع د٠ حشيش وجهة نظره في البيانات التي كان يصدرها غالب باسًا ضد مشروع كهربة خزان أسوان وردود مكرم عبيد باشا عليها يشير الى أن الخلاف بين النقراشي باشا وصحبه ، والنحاس باسًا ومن معه قد بدأ في انر توقيع معاهدة التحالف والصداقة بين مصر ، وبريطانيا في ٢٦ أغسطس ١٩٣٦ فبعد توقيع ، المعاهدة اعتقد النحاس باشا أنه كسب بالمعاهدة صداقة الانجليز وصار محل تفتهم وقد توصل الي الغاء الامتيازات الاجنبية والخلاص منها شيء ثمين حقيقة بالنسبة لمصر والمصريين يضاف الي هذا أن مصطفى النحاس تخلص من الملك فؤاد ، وهو عدو الوفد ، اللدود ، وانتقبال العرش الى فاروق الذي لايخشي سُره آنذاك كل هذا جعل النحاس يعتقد أن من حقه أن يتسامي ، ويتكبر ـ كما يذكر الرافعي فعز على

زملائه ، القدماء ، ورفقائه في الوفد أن يظهر بمثل هذا المظهر فأطلقوا السنتهم في انتقاده وكان أول من أطلق لسانه بانتقاده محمود فهمي النقراشي ، وشاطره هذا الشعور محمود غالب وصفوت وكانوا لا يكتمون تبرمهم من سوء معاملتهم وتطور حالته النفسية ويرجع البعض هذه الحالة النفسية الى زواج النحاس غبر المتكافىء الأمر الذي أدى الى وضعه في موقف غير ملائم فلا شك ان الزوجة الصغيرة ذات النفوذ الكبير على زعيم الوفد ، كان لها تأثيرها الكبير مما أدى الى تعيين الأقارب في مناصب هامة ، الأمر الذي أدى الى تجريح زعيم الوفد ، وخلق له الكثير من المتاعب وكتيرا ما كان محمود غالب يذيع منبرما أن زوجة النحاس نطلب منه ـ في وزارته ـ بعض الأعمال التي تتنافي والمصلحة العامة هذا ومن ناحیة أخرى \_ كما يقول د٠ حشيش \_ نفوذ مكرم فقه كانت سلطته \_ كسكرتير للوفه وصديق مقرب لرئيسه \_ تتزايد باستمرار ، وكان استئثاره بالنفوذ والسيطرة على النحاس باشا يقوى ويشتد فأثار ذلك أعضاء الوزارة ولاسيما أعضاء الوفد منهم ، أمثال ماهر ، والنقراشي ومن ثم تولدت الحساسية والانفعالات في نفوسهم ، الأمر الذي أدى ، إلى شقاق نم إلى الانشهاق . وقد ساعدت السياسة التي اتبعها النحاس باشا بعد عودته ، من مؤتمر موننريه على نمو هذا الاتجاه وفي شهادة نجيب الهلالي أمام محكمة الثورة يقول نجيب باشا ان الخلاف له جذور قديمة منذ وزارة توفيق نسيم وكان من رأى النحاس ومكرم عبيد تأييد نسيم ، كي يعود الدستور فنسيم باشا كان همزة الوصل بين الوفد والانجليز ٠٠ هذا بينما كان النقراشي وماهر يريان عكس هذا الرأي ، كما أن مصطفى النحاس ومكرم كانا من المتحمسين لخروج فاطمة اليوسف وجريدنها روز اليوسب من الوقد لمهاجمتها نسيم باشا ، بينما كان ماهر والنقراسي مؤيدين لفاطمة اليوسف، وصحيفتها وبعضهم يرى ان اخراج فاطمة اليوسف من الوفد ، كان تمهيدا أو مرتبطا بخروج ماهر والنقراشي من الوفد •

ويرى د حسيس ان مشروع الكهرباء لم يكن سوى المفجر لشحنة المخلافات ، كما يرى فى نفس الوقت ان الوفد ، أو مصطفى النحاس كان حريصا على تهدئة الموقف واسترضاء النقراشى ، عن طريق الاغراء ، فعرض عليه بعد اقصائه من الوزارة عضوية مجلس ادارة شركة قناة السويس .

909

ديرى د٠ حشيش وبناء على ما ذكره مكرم عبيد باشا ، أكثر من مرة ، ان النقراشي قد وافق على هذا العرض في البداية ، كما يرى أيضا ، ان النحاس باشا كان يتردد في موقفه ازاء النقراشي ، تتنازعه المحيرة ، بين عواطفه ، وزماله الكعاح وذكريات الماضي ، وبين رغبة لا قبل له بها • كان النحاس بذكائه ، يدرك أن النقراشي من أكفأ رجال الوفد ، وله بينهم كثير من الأصدقاء ، ولا سيما

صديقه الأكبر ماهر ، وفي الوقت نفسه كان هناك من يلعب ، دورا آخر ، كان هناك مكرم الصانع الأول لكل انقسام حدث في الوفه في النلاثينات فمكرم هو الذي اختلف مع نجيب الهلالي وأدى هذا الخلاف الى خروج تمانية أعضاء من الوفد في ١٩٣٢ و مكرم هو الذي غضب على فاطمة اليوسف وطردها هي وجريدتها من الحزب ثم ان مكرم هو الذي حارب العقاد ، كاتب الوفد الأول ،

وفصله من الوفد ١٩٣٥ وفي عام ١٩٣٧ سعى سعيا حثيتا الى طرد اثنين من

دعامات الوفد ، وأركانه القوية ماهر والنقراشي ٠

ويقول د. حشيش ان الباحث في أمر الانقسامات التي حدثت في الوفد طوال تاريخه لا يجد متل هذه المعارك وهذا العنف الذي صاحب انقسام عام ١٩٣٧ فقد كان لأحداثه ومعاركه صدى كبير ، ذلك لأن النقراشي حينئذ كان معدودا وبحق من أركان الوفد القديمة والقويمة ، وكان موثوقا بنزاهته واستقامته ، فلا غرو ان التف حوله جماعة كبيرة من أنصار الوفد وشبابه الا انه من ناحية أخرى ، كان هذا الالنفاف حول النقراشي وشعوره بأنه على حق ازاء تصرفات الوزارة التي كانت مثار الانتقاد مثل انشاء فرق القمصان الزرقاء ، والاستنناءات ، لعل هذا أشعر النقراشي وهما أنه سيكسب الجولة ضد النحاس ومكرم فبالغ في قوته ، ومما يفسر هذا الشعور ولا يبرره أنه أجاب عن سرال ومكرم فبالغ في قوته ، ومما يفسر هذا الشعور ولا يبرره أنه أجاب عن سرال عادلة اعتقد ان مصر ، بحاجة اليها ،

•••

وكنت مندهشا لانقسام الوفد على نفسه ، أمام الخلاف الذى نشب بين النقراشي من ناحية وبين النحاس ومكرم من ناحية أخرى ، ولا سيما وقد توقع الوفد ــ وكان صادقا في توقعه هذا ــ ان غضب أحمد ماهر رئيس مجلس النواب نغضب صديقه وزميل كفاحه ورفيق المشنقة في ١٩٢٥ المقراشي أن يقف ال جانبه يسانده ويدافع عنه ، وقامت أم المصريين صفية زغلول بالرساطة فجمعت الزعماء الأربعة: النحاس، ومكرم، وماهر، والنقراشي، وناشد تيم الاتفاق حرصا على وحدة الوفد الا أنها فشلت في رأب الصدع ، الذي أصاب بنان الوفد . ذلك لأن الأيدى الخفية كانت تعمل فقد قامت لجان الوفد ، بعدة حملات شديدة شنتها على النقراشي بعد هذا الاجتماع بقصد تعطيمه و • و • وكان النقراشي ــ باعتراف جميع المصادر ــ عنيدا صلب الرأى ، لا يركن الى المهادنة فاصدر بيانا في ٧ جميع المصادر ــ عنيدا صلب الرأى ، لا يركن الى المهادنة فاصدر بيانا في ٧ جميع المصادر ــ عنيدا صلب الرأى ، و حكان النقراشي ــ باعتراف المستمبر ١٩٣٧ رد فبه على ما سماه الحملة الكاذبة وطالب في هذا البيان بحل القصمان الزرقاء واحترام الشورى ، ودعا في نهاية البيان حكومة الوفد الى المساواة بين المصريين واحترام حرياتهم ، وخطا خطوة أخرى فامتنع عن حضور اجتماع الوفد الذي حضره كل الأعضاء في الاسكندرية •

. . .

وفى ١٣ سبنمبر ١٩٣٧ اجتمع الوفه وناقش موقف النقراشى ، ثم أذاع جيانا باعبباره منفصلا عن الوفه وكان هذا القرار باجماع رئيس وأعضاء الوفه ما عدا د م ماعر الذي أعلى أنه لا يزال يعتبر النقراشي عضوا في الوفه كما المتبع عن ابداء الرأى العضو ، ابراهيم سيه أحمه ،

ويفول ١٠ حشيش اننا لا نستطيع أن تعتبر خروج ماهر والنقراشي كان انسلاخا او نطهرا لقيادة الوفد فلفظ انسلاخ يطلق على الأفراد الذين خرجوا ، أو اخرجوا من الوفه ، بمفردهم ثم ذابوا ، ولم يتركوا أثرا مثل جماعة صدقى ، وأبر النصر ومجموعة البيلي لكن ماهر ، والنقراشي ومحمود غالب لم يذوبوا ولم يكر من الممكن أن يذوبوا فنماريخ ماهر والنقراشي الممتد من أحداث ثورة ١٩١٩ ، ولا سيما دور أحمد ماعر مع عمه عبد الرحمن فهمي في اللجنة المركزية ، والقاء ، القبض عليهما وتقديمهما لمحكمة الجنايات بتهمة الاغتيالات السياسية مي يونية ١٩٢٥ واقتراب حبل المشنقة منهما ثم اشتراكهما في وفد المفاوضات الخاص بمعاعدة ١٩٣٦ وتوليتهما : النقراشي وزارة المواصلات وأحمد ماهر رئاسة مجلس النواب • ورأى ماهر في المعاهدة ، باعتبارها ليست الا خطوة في سبيل الاستقلال ، وكان رأيا جريئا ، وفريدا ورفيعا ارتفع من بين رجال الوفه الذين نظروا الى المعاهدة على انها معاهدة الشرف والاستقلال ، بالاضافة ائي ظروف خروج ماعر ، والنقراشي في عام ١٩٣٧ يجعلنــــا ترجح تسميته انشعافا بمعناه ومفهومه اللغوى والمادي يختلف عن الانقسامات الأخرى التيي وقعت في الوقد قبل ١٩٣٦ هذا بالاضافة الى أن الانشقاق الذي حدث بخروج ماعر والمفراسي من الوفد قد نولد عنه انشاء هيئة لها أنصب ارها في الأقاليم وفي الريف •

...

ان خروج النقرائى ثم ماهر من الوفد ، كان انشهاقا بمعناه اللغوى والمادى ، بمعنى خروج جزء من قاعدته سواء بدافع القربى ، والصلات العائلية بين المشقين وذويهم كما حدث لعائلة غالب مثلا أو بدافع الاقتناع بأن موقف المنشقين كان سليما ببنما كان موقف النحاس ومكرم \_ فى تصورهم \_ تطرفا ، ونحزبا لا داعى لهما .

ويقول الأسناذ محمد التابعى: ان الوفد \_ أو النحاس ومكرم \_ رأى بعد اخراج النقراشى من الوزارة استرضائه فهو \_ أى النقراشى \_ معدود يومئه من كبار أقطاب الوفد وله نفوذه وأنصاره وخصوص بين شباب الوفد ، وأعضاء الهيئة الوفه ية رأوا أن يسترضوه فعرضوا عليه منصب مندوب الحكومة المصربة لدى شركة قناة السويس ، وكان المنصب شاغرا يومئذ ، ولمن يشغل عذد الوظيفة أو هذا المنصب مكافاة سنوية قدرها خمسة آلاف جنيه ، ويقول

الأستاذ التابعى ، أن النقراشى قد قبل المنصب ولكن جريدة البلاغ ، قالت فى مقال لها انها لا تصدق خبر قبول النقراشى لهذا المنصب لأنه مشهود له بالنزاعة والاعتزاز بالنفس ، وانه لا يمكن أبدا أن يساوم على مبادئه وعلى نزاهنه ، فيتراجع عن خطوة خطاها الى أخرى وقد أعلن النقراشى أنه لم يقبل المنصب المعروض عليه ، وانه ماض فى سياسته وفى معارضته مشروعات عمان محرم وزير الأشغال ، .

. .

وأفتح قوسا لأقول: « اننى على ثقة مطلقة من أن النقراشى ، ـ وقد لقى الرجل ربه ـ لم يقبل على الاطلاق منصب عضو مجلس ادارة شركة قناة السويس، وقد سمعت منه شخصيا ذلك: « فما الذى كان يدعونى الى قبول المنصب؟ هل هو المال؟ اننى لم أفكر أبدا فى المال » ثم انه لا يعقل أبدا أن النقراشى ، الذى حارب الاحتلال الأجنبى لم يكن من المعقول أبدا ، أن يعمل فى خدمة شركة أجنبية تسير فى خط هذا الاحتلال وتعمل ، على تدعيمه ، بل انها لتعتبر نفسها قطعة فرنسية فى أرض مصرية » •

وأقفل القوس ، لأقول ، إن التابعي ـ رحمه الله ، قد ذكر في كتابه « من أسرار الساسية والسياسية » ان الملك فاروق أقام حفيلة في حديقة قصر أنطونيادس ، ابتهاجا بخطبته للآنسة صافيناز ذو الفقار \_ الملكة فريدة فيما بعد \_ اشترك فيها النحاس ، وجميع الشيوخ والنواب ، والوزراء ، وكبار موظفى القصر ، وتخلف مكرم عبيد ، عن حضور الحفلة لوعكة أصابته وحضر الحفلة أيضا النقراشي باشا وما أن رآه الشيوخ والنواب والوفديون حتى أحاط به عدد كبير منهم يرحبون به ويرجونه أن يسوى الخلافات التي بينه وبين زملائه أعضاء الوفد ، وبينما هم كذلك ، أقبل مصطفى النحاس ورأى النقراشي فتقدم منه ومد اليه يده ، وتُصافح الرجلان ، وصفق الحاضرون ، وهتف الأستاذ حسن يس بحياة النحاس وردد الحاضرون الهتاف ثم هتف بحياة النقراشي وردد الحاضرون الهتاف وهنا تعانق النحاس والنقراشي ودوى التصفيق الحاد ، وعلا ، الهتاف وتفاءل الحاضرون خيرا واستبشروا بعودة المياه الى مجاريها بين النقراشي، ومصطفى النحاس ، ويذكر الأستاذ التابعي ، انه ذهب \_ بعد الحفلة \_ ليعود مكرم عبيد في داره فروى له ما حدث بين النقراشي والنحاس وكيف ان مكرم باشا ، بعد أن استمع منه الى القصة بحدافيرها تحدث الى النحاس باشا قائلا : مبروك يا باشا ؟ ثم قال فيما بعد وكأنما كان النحاس يسأل : مبروك على ايه فقال مكرم : مبروك الصلح مع النقراشي ، وفهم التابعي ، ان مكرم عبيد فهم من النحاس انه لا صلح مع النقراشي وان مكرم قال للتابعي بعد ذلك : أنا كمان التابعي \_ يؤمن الايمان كله في ذلك الوقت بان كل عضو يختلف مع رئيس الوفد مصطفى النحاس يجب أن يبتر ، من جسم الوفد ، بلا تردد أو رحمة : كان هـــذا هو مبدأ الذى طبقه كان هــذا هو مبدأ الذى طبقه النحاس باشا على مكرم عبيد باشا في عام ١٩٤٧ .

...

ويقول الأستاذ التابعي ، ان مكرم عبيد قد ذكر له أن غضب ام المصريين على الوفد ورئيسه لم يكن بسبب اخراج النقراشي باشا ، من الوفد وان كانت الفرصة الملائمة ، للاعلان عن ذلك الغضب ، وان مكرم عبيد قد قال : لقبه أدخلوا في روعها أنها جان دارك في مصر ، وقالوا لها ـ أقاربها ، وأنسباؤها ـ أن الوفد أخطأ يوم سافر أعضاؤه لتوقيع معاهدة ١٩٣٦ ولم يصحبوها معهم بصفتها أرملة سعد زغلول ! وان الوفد ، لم يعد يستشيرها كما كان في الماضي ، بل يعتبرها كما كان في الماضي ، بل يعتبرها كما مهملا وكسب النحاس ومكرم خصما جديدا قويا في شخص زوج سعد ، وأم المصريين وكانت صفية هانم زغلول ملكة ، مصر ، وكانت نازلي تحترم أم المصريين ، احتراما شديدا ولا عجب فقد كانب الآنسة نازلي صبرى تقبل يد صفية هانم زغلول قبل أن تصبح سلطانة مصر ، وزوج السلطان فؤاد ،

وهكذا \_ يقول التابعى \_ لم يكن قد مضى على عودة فاروق من رحلنه الى أوروبا وممارسته لسلطاته وحفوقه الدستورية شهران اثنان حتى كانت حكومة الأغلبية الوفدية تواجهه جبهة قوية معارضة مكونة من رأس الدولة ، فاروق وجميع كبار موظفى القصر ، على ماهر : وأذنابه فى القصر ، أحزاب الاقلية وفوق هذا وخلك خلاف فى صفوف الوفد يوشك أن ينتهى بخروج النقراشي وماهر من الوفد مع عدد من الشيوخ والنواب ، كل هذه العوامل مجتمعة أضعفت هيبة الوفد فى نفس فاروق ومن ثم أقدم على ما كان مترددا فى الاقدام عليه خوفا من دوة الوقد ، وشوكته وتحدى حكومة الوفد ، وأصدر أمره الكريم بتعيين على ماهر ، رئيسا للديوان فى شهر أكتوبر ١٩٣٧ وكان هذا التعيين ايدانا بسياسة ماهر ، رئيسا للديوان فى شهر أكتوبر ١٩٣٧ وكان هذا التعيين ايدانا بسياسة التحدى التي سار عليها فاروق ورجاله ، سياسة التحدى ، للوفد ، ورئيس الوفد ، وحكومة الوفد ، وأغلبيتها الماحقة فى مجاسى البرلمان وايذانا بسياسه الوفد ، وحكومة الوفد ، وأغلبيتها الماحقة فى مجاسى البرلمان وايذانا بسياسه الوفد ، وحكومة الوفد ، وأغلبيتها الماحقة فى مجاسى البرلمان وايذانا بسياسه الوفد ، وحكومة الوفد ، وأغلبيتها الماحقة فى مجاسى البرلمان وايذانا بسياسه الوفد ، وحكومة الوفد ، وأغلبيتها الماحقة فى مجاسى البرلمان وايذانا بسياسه وحقوق الشيوخ والنواب ممثلي الأمة أو بعبارة أخرى سياسة استهانة القصر واستخفافه بالحكم النيابي وحقوق ، وحريات الشعب » ،

...

ونتساءل بعد كل الذى قلناه : من يكون محمود فهمى النقراشى الذى كان اخراجه من الوفد ، ومن الوزارة نقطة تحول خطيرة في مسار الوفد كحزب

له الأغلبية الشعبية ، والأغلبية البرلمانية : يعتبر محمود فهمى النقراشى بلا جدال من أنظف وأطهر الشخصيات السياسية التى عرفها التاريخ المصرى كما أنه بلا جدال ، من أصلب وأقوى الفيادات الحزبية في نصب القرن الماضي .

...

وقد يختلف المرء ، مع محمود فهمى النقراشى فى آرائه ، واتجاهاته ، السياسية ، والحزبية ولكن لا أحد يستطيع الا أن يحترم هذه الآراء ، والاتجاهات السياسية ، والحزبية ، ويحترم أولا ، وقبل كل شىء ، الرجل الدى يؤمن بها ٠٠ كان محمود فهمى النقراشى من خيرة المصرين الذين رفعوا راية الكفاح الوطنى فى ثورة ١٩١٩ وكان فى مقدمة من استركوا فى العمل السرى تحت الأرض فى الاسكندرية وفى القاهرة بعد الاسكندرية !

6 6 6

ومحمود فهمى النقراش . كما روى ذات مرة ، وكان مقلا للغماية فى أحاديثه الصحفية ، وغير الصحفية من مواليد الاسكندرية فى ٢٦ ابريل ١٨٨٨ وقد حصل على الشهادة الابندائية من مدرسة جمعية العروة الوثقى ، وكان نرتيبه الأول فى لجنة الاسكندرية كما كان أول الناجحين فى شهادة البكالوريا فى مدرسة رأس التين النانوية ثم التحق بمدرسة المعلمين العليا وبعد الليسانس أرسل فى بعثة تعليمية الى جامعة توتنجهام بانجلترا ، وبعد عودته ائر حصوله على دبلوم تلك الجامعة عمل مدرسا فى مدرسة راس التين التانوية ثم العباسية الثانوية ، ثم ناظرا للمدرسة الراقية فى الهياتم ،

...

وكان النقرائي قد تعرف الى سعد وغلول عندها كان ناظرا للمعارف. ولذلك ، عندما بدأت ثورة ١٩١٩ وألقى اللورد كيرون في مجلس اللوردات خطابا باسم الحسكومة البريطانية وصف ثورة ١٩١٩ بأنها قامت « للسلب والنهب » ، و ٠ .و • وأثنى على الموظفين المصريين ورجال البوليس والجبش المصرى لانهم لم يشتركوا في التورة ، وصور اللورد كيرون موظفي الحكومة المصرية بأنهم ينحازون الى الاحتلال والمحتلين وكان أن تألفت لجنة من مندوبي الوزارات والمصالح وكان النقراشي هو مندوب وزارة المعارف ، وكتبت اللحنة عريضة احتجاج الى السلطان ، والى المندوب السلماني والى سائر معتمدي الدول الاجنبية في مصر ، وأعلن مندوبو الموظفين اضرابا عاما في جميع

الوزارات والمصالح لمدة ثلاثة أيام في البداية ٠٠ حتى يطلق سراح المعتقلين وعلى رأسهم سعد زغاول باشا ٠

...

وتعتقل السلطات البريطانية في مصر محمود فهمي النقراشي ، وعلى عمر بك ، وحسين بك فتوح وأحمد بك فريد ، وفؤاد بك شيرين وغيرهم ، وغيرهم وتم نفي المعتقلين في بلدة رفح ، حيث مكثوا بها ١٥ يوما حيث افرج عنهم ، وان لم تسمح الحكومة ، باعادتهم الى وظائفهم الى ان تألفت وزارة محمد سعيد باشا « الثانية » فأمرت باعادة محمود النقراشي ناظرا لمدرسة السويس ، وبعدها نقل الى وزارة الزراعة للعمل بقسم الادارة والاحصاء و ٠٠٠ و ٠

وعندما اعتقل الفريق الثانى من الوفد المصرى: حمد الباسل باشا ومرقس حنا باشا و وواصف غالى باشا و مراد الشريعى بك و محمد علوى الجزار بك و وجورج خياط بك ، وويصا واصف بك اجتمع محمود فهمى النقراشى بزملائه فى الجهاد حيث ألفوا الفريق الثالث الذى حل محل الفريق ، الأول ، والثانى ، وكان من بين هذا الفريق الثالث ، الشيخ مصطفى القاياتى ، و محمد نجيب الغرابلى والدكتور نجيب اسكندر و فخرى عبد النور ، وعبد الستار الباسل ، ومحمود فهمى النقراشى و بمجرد الحكم على الفريق الثانى ، تم القبض على الفريق الثالث وأودع أفراده ثكنات قصر النيل ، لمدة ثلاثة أشهر الى أن أفرج عنهم حيث عين النقراشى مفتشا بالتعليم العام ، ثم مساعدا للسكرتير العام ، لوزارة المعارف الى أن اختاره سعد زغلول فى يونيو ١٩٢٤ وكيلا لمحافظة مصر .

...

وبعد أربعة أشهر اختاره وكيلا لوزارة الداخلية وفي الحفل الذي أقيم لتكريم النقراشي خطب سعد زغلول خطبة قال فيها: انني ما أحببت محمود فهمي النقراشي ، واخترته الا لثقتي بكفاءته ولما أعهده فيه من الوطنية والحكمة في تصريف الأمور .

ولما استقالت وزارة صعد أحالت وزارة زيور محمود فهمى النقراشى الحد المعاش ثم اعتقلته ٠

...

وظل معتقلا ثلاثة أشهر الى أن ظهرت براءته فأفرج عنه ، وبعد ثلاثة اشهر من الافراج عنه اعتقل هو وأحمد ماهر ، حيث بقيا معتقلين عاما وخمسة

آبام وبعد محاكمة مثيرة ، قضى ببراءتهما وكان سعد زغلول يولى قضية ماهر . والنقراشى أهمية بالغة وكان يشترك مع المحامين المترافعين عنهما كواحد مهم في منزله ـ بيت الأمة ـ وان لم يقف أمام القضاء .

وكانت حكومة سعد باشا ، قد استقالت أو أقيلت بمعنى آدى ، عقب اغتيال السير لى ستاك باشا ـ الحاكم العام للسودان ، وسردار الجبش المصرى: في ١٩ نوفمبر ١٩٢٤ ـ وخلفتها وزارة زيور باشا حيث تم في عهدها محاكمة المتهمين بمقتل السير لى ستاك باشا وقد قضى في ٧ يونيو ١٩٢٥ على عبد الفتاح عنايت وعمد الحميد عنايت وابراهيم موسى ، ومحمود راسد ، وعلى ابراهيم محمد ، وراغب حسن النجار ، وشفيق منصور وقضى عليهم جميعا بالاعدام واستبدل بحكم الاعدام الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة لعبد الفتاح عنايت ، كما قضى بحبس محمد صالح سننين ، وكانت محكمة الجنايات ، التى نظرت لقضية برئاسة أحمد عرفان باشا ، وعضوية المستر كرشو ، ومحمد مظهر بك ،

وقد حاولت حكومة زيور باشا ايجاد صلة بين قضية الاغتيالات السياسية، وحوادث القتل السياسي التي وقعت على البريطانيين من قبل وكان من المعتقلين في قضية الاغتيالات السياسية : أحمد ماهر ، محمود فهمى النقراشي ، حسن كامل الشيشيني ، وعبد الحليم البيلي ، محمد أفندى فهمى ، على محمود عنمان مصطفى ، والحاج أحمد جاد الله ، وكانت هيئة المحكمة مؤلفة من المستر كرشو رئيسا وكامل ابراهيم بك وعزت بك عضوين وكان في مقدمة المترافعين من المحامين عن هؤلاء المتهمين : زهير صبرى عن على محمد على وابراهيم رياض عن المحامين عن هؤلاء المتهمين : زهير صبرى عن على محمد على وابراهيم رياض عن أحمد جاد الله ومصطفى النحاس ، مرقص حنا ومكرم عبيد ، ونجيب الوايل وسلامة ميخائيل ومحمد يوسف عن الدكتور أحمد ماهر والنقراشي ، وعبد الله حسين عن محمود عثمان مصطفى ، وأحمد لطغى ومصطغى الشوربجى عن الأستاذ حسين عن محمود عثمان مصطفى ، وأحمد لطغى ومصطغى الشوربجى عن الأستاذ حسين كامل الشيشيني ووهيب بك دوس عن عبد الحليم البيلى .

وفي ٣٥ مأيو ١٩٢٦ صدر الحكم بالاعدام شنقا على محمد على فهمي على وبراءة جميع المتهمين •

ولم يكن القاضى كرشو ، موافقا على براءة ماهر والنقراشى والحاج أحمد جاد الله ، ومحمود عثمان مصطفى فقدم استقالته من منصبه بعد الحكم ، وبناها ، على اعتراضه على براءة ماهر والنقراشى وجاد الله ·

وكان سنجن ماهر والنقراشي في المرة الأخيرة شاقا ، وعنيفا الى درجة أن النقراشي كان ذات مرة ينشله بعض الأشعار انشادا عاليا عند مرور أحمد ماهر

أمام غرفته ، فظن رجال السجن ان لهذا الانشاد معنى آخر ، فحققوا معه . لعرفة سبب انشاده الأشعار وبانفوا في تعذيبه . ولما كان الكلام محرما في السجن ، وكذلك كانت الكتابه فعد أنفق النقراشي وقته في مطالعة « صبح الأعشى » كله ، والاجزاء الأربعه ، التي قد صدرت من كتاب « نهاية الارب » وراجع كنيرا من الكتب العلمية الذي لم يكن قد اطلع عليها الا مرة واحدة ودرس كذلك كتابات سبنسر في فلسفة التربية •

...

وعن قضية الاغتيالات السياسية ، التي اتهم فيها ماهر والنقراشي ، كتب صبرى أبو علم في الكتاب الذهبي للمحاكم الاهلية يقول : نزل الستار على قاعه محكمة الجنايات عقب محاكمة المنهمين بمقتل السردار ثم رفع بعد عام لتشهد هذه القاعة محاكمة أكبر منها خطرا وأجل شأنا تلك هي قضية الاغتيالات السياسية وهي القضية التي تمخضت عنها التحقيقات في قضية مقتل السردار ، وكان شفيق منصور ، صلة الوصل بين القضيتين وكانت اعترافاته ، وتقاريره حجر الزاوية في التحقيقات الجديدة ، وعلى أساس هذه الاعترافات انهمت النيابة العمومية ، الدكتور أحمد ماهر وزير المعارف في وزارة سعد زغلول باسا ، والاستاذ محمود فهمي النقراشي وكيل الداخلية بها ، والأسناذ حسن كامل الشيشيني المدرس بمدرسة التجارة العليا ، والأستاذ عبد الحليم البيلي ، سكرتير المفوضية المصرية بأنقرة وبعض العمال بارتكاب حوادث اغتيال الرعايا الانجليز وبعض المصريين ،

006

واستأثرت القضية باهتمام الجمهور والساسة في مصر ، وبريطانيا الله بعض المتهمين من مركز خطير ، ولخطورة الملابسات التي أحاطت بالقضية والنتائج السياسية التي تترتب على الفصل فيها ورئى الا تنظر القضية أمام الدائرة التي فصلت في قضية مقتل السردار ولم يخل تشكيل الدائرة الجديدة من صعوبات استدعت عقد الجمعية العمومية لمستشاري محكمة الاستئناف وأخيرا شكلت المحكمة من جناب المستر كرشو ، رئيسا ، وكامل بك ابراهيم وعلى بك عزت مستشارين وجلس في كرسي النيابة حضرة مسطفى بك حنفي وتولى الدفاع ، في القضية طائفة من كبار المحامين .

وأصبحت قاعة محكمة الجنايات وأصبح قفص الاتهام فيها ماتقى أنظار الرأى العام المصرى والبريطاني •

ولم يكن فى فضاء القاعة ما يتسم لكل من يرغبون فى شهود المحاكمة فحدد عدد من يسمع لهم بدخول القاعة وأقيمت الحواجز ، والوانع حولها وأسمن ما يدور فيها ويجرى فى ساحتها يدون فى الصحف ويطير الى الخارج .

وقد كانت جهود المحامين في هذه القضية شاقة فقد بلغت صحف التحقيق بها نيفا وثلاثة آلاف عدا الملحقات وتوفر المحامون على دراستها واستيعابها ، قبل بدء المحاكمة ٠

وكان استجواب الشهود آية من آيات الفن القضائى ، ثم جاء دور الدفاع وترافع ، المحامون فكانت مرافعاتهم صورة حية للبيان الساحر ، والمنطق السليم، كانت مرافعاتهم من وحى قلوبهم وعقائدهم ، وكان الكثيرون منهم تربطهم بالمتهمين روابط أعظم تونقا من الصداقة ودافع المتهمون عن سمو الحركة الوطنية وتجردها من النوايا الاجرامية فكانوا في دفاعهم ملهمين موفقين ،

وفى الوقت الذى كانت ألسنتهم تفيض بالسحر حلالا ، تتنزل فوق منصة القضاء : كانت عيونهم وقلوبهم مشدودة الى القفص حيث وقف رجال كرام عليهم ، وأعزاء على مصر فكانت نبراتهم أبلغ من عباراتهم وأشد تأثرا .

وتوفى المرحوم أحمد بك لطفى بعد صدور الحكم بقليل فكانت قضية الاغتيالات السياسية آخر قضية كبرى ترافع فيها ، وكانت آخر عهده بهذه القساعة •

...

وكان يجرى في نفس الوقت خارج القاعة صراع انتخابي بين الوفد ، ومن التلف معه من الأحزاب وبين حزب الاتحاد •

وكان الواقفون على ما يجرى خلف ستار الحدوادث السياسية يدركون مقدار ما بين الحكم الذى يخرج من داخل هذه القاعة والحكم الذى يخرج من صناديق الانتخاب من صلة وتلازم ، وشاءت الأقدار أن يصدر حكم القضاة ، وحكم الناخبين في وقت واحد : أصدر القضاة حكمهم بعد دفاع دام شهرا ببراءة خمسة من المتهمين هم : الدكتور أحمد ماهر ، والأستاذ محمود فهمى النقراشي ، والأستاذ حسن كامل الشيشيني ، والأستاذ عبد الحليم البيلي ، والحاج أحمد جاد الله ، وصدر حكم الناخبين لصالح الائتلاف ومرشحيه ،

واهترت البلاد طربا لهذه النتائج كلها وشرع الساسة يتبادلون الرأى في استثمار هذه النتائج ، وأخيرا تعكر الجو ، حين خرج جناب المستر كرشو على تقاليد القضاء فكتب الى وزير الحقانية يعلن أنه كان معارضا في براءة الدكتور أحمد ماهر ، والحاج أحمد جاد الله وقال انه اعتبر من واجبه الخروج على مبدأ المحافظة على سر المداولة فتوجه بعد اصدار الحكم الى دار المندوب السامى ، واطلع فخامته على رأيه باعتباره حاميا للأجانب!! وعقب وصول هذا الخطاب

استقالت الوزارة وشكلت بعد ذلك وزارة حضرة صاحب الدولة عدلى يكن بائا فتولى المرحوم أحمد زكى أبو السعود باشا ، وزير الحقانية فيها الرد على الخطاب واستقال جناب المستر كرشو »!!

وقد ظلت دار المندوب السامى تعترض باستمرار على اشتراك أحمد ماهر والنقراشى في أية وزارة وفدية ، وتقيم الدنيا ولا تقعدها لان ماهر والنقراشي في رأيها ، ليسا سياسيين ، بل هما ارهابيان كبيران !! وقد سبق لنا أن أشرنا الى ثورة الرأى العام البريطاني عندما أصر مصطفى النحاس على اشراك محمود فهمى النقراشي ، وأحمد ماهر في الوفد المصرى ، للمفاوضات !!

...

وعن الوزارة النحاسية ، الرابعة يقول عبد الرحمن الرافعى طيب الله ثراه · استحدثت الوزارة أسلوبا جديدا من الارهاب سلاعدها على تدعيم أركان الدكتاتورية البرلمانية وذلك باصطناعها فرقا سميت « فرق القمصان الزرقاء » التي كانت في الأصل تشكيلات منظمة ترمى الى النهوض بالروح الرياضية ثم اصطبغت في عهد هذه الوزارة بالصبغة السياسية الحزبية : وتحولت عن مقصدها السليم لأن التشكيلات الرياضية يجب ، أن تكون بعيدة عن الاصطباغ بصبغة حزبية وأن تبقى دعامة من دعائم الروح ، التي تدعو الى الود والاخاء بين الرياضيين لا الى اثارة الخلاف بينهم ·

خرجت هذه الفرق \_ هكذا يقول عبد الرحمن الرافعى \_ فى عهد وزارة الوفد عن المعنى الرياضى وصارت اداة سياسية لارهاب خصوم الوفد السياسيين وأخذت تتسلح بالعصى والخناجر ، وتعتدى على اجتماعات المعارضين وفضت بعضها بالقوة ، واعتدت ، أيضا على أشخاص المعارضين وعلى الصحف المعارضة استفحل شأنها بضم أشياع من أحط الطبقات اليها ، فصارت وسيلة لاهدار حرية الرأى والفكر ، وافساد أداة الحكم ، وكان أفرادها يقتحمون الدواوين ويملون ارادتهم على الرؤساء والموظفين والى جانب هذا الارهاب المستمر من القمصان الزرقاء تصدت الوزارة للصحف المعارضة وأرهقتها بالتحقيقيات والمصادرة واعتقلت النيابة بعض الصحفيين بدعوى اتهامهم فى جنح صحفية فكان هذا وذاك مظهرا من مظاهر الضغط والاضطهاد •

ويؤخذ أيضا على وزارة التحاس الرابعة ـ كما يقول عبد الرحمن الرافعى ـ انها لم تعن العناية الواجبة بالنهوض بالجيش ولم تعمل عملا ، جديا فى انشاء مصانع للأسلحة والذخائر ، وتسليح الجيش وانشاء الأسلطول وتعزيز قوة الدفاع الوطنى مع أن الفرصة ، كانت مواتية لها ، وكل ما عملته فى صدد انشاء

مصنع للذخيرة والأسلحة ، انها قررت تأليف لجنة فنية لدراسة هذا المشروع ولكن اللجنة لم تؤلف وقررت في سبتمبر ١٩٣٧ استدعاء خبير عسكرى من انجلترا للاستعانة به على وضع الشروط والمواصفات الخاصة بانشاء هذا المسنع ولم تنفذ قرارها وأرجىء تنفيذ المشروع ، أى أنها لم تعمل شيئا لانشاء مصانع الذخيرة والأسلحة ومن المأخذ عليها أنها قررت اعادة العمل بالمرسوم بقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٢٩ الصادر في غيبة البرلمان ، والخاص بحفظ النظام بمعاهد التعليم بعد أن كان الوفد يرى أن هذا المرسوم مخالف للدستور وقد عده البرلمان الوفدي سنة ١٩٣٠ باطلا بطلانا أصليا ولكن وزارة النحاس بعد أن رأت التذمر من سياستها قد استفاض حتى سرى الى صفوف طلبة الجامعة ، قررت اعادة العمل بهذا المرسوم بهذا المرسوم .٠

...

ويأبي عبد الرحمن الرافعي الا أن يوجه النفد \_ في نفس الوقت الذي انتقد فيه الوزارة النحاسية الرابعة ـ الى خصوم الوزارة الوفدية الذين استعجلوا الأمر وأرادوا أن يعالجوا مساوى الوزارة النحاسية بالاستعانة بالسراى « وأقصه موظفي السراي » وهذا العلاج لا تؤمن مغبته لانه يزيد في سلطة رجال السراي ، ويجعل زمام الحكم في أيديهم وليس من السهل بعد اللجوء ، اليهم أن يسبر النظام الديمقراطي وتنمو تربية الشعب السياسية ولكن هكذا شاء حظ مصر، العاثر ألا تستقر أوضاع الحكم على أساس صالح مستقيم وينتهز رجال السراى فرصة استعداء المعارضة للوزارة الوفدية وانتقال تلك المعارضة الى صفوف الشباب ، وخاصة طلبة جامعة فؤاد ، وقد رأى أحمد لطفى السيد بعد أن اشتدت اضرابات الطلبة تعطيل الدراسة في كليات الجامعة أسبوعا يبدأ من ٢٥ أكتوبر ١٩٣٧ وأصدرت الجامعة قرارا بذلك ولكن الوزارة رفضت الموافقة على هــذا القرار فاستقال لطفى السيد من منصبه وكان رجال السراى قد عمدوا ، الى وضع العراقيل أمام الوزارة النحاسية ، وخاصة في موضوع تعيين أحد أعضاء مجلس الشبيوخ : كانت الوزارة الوفدية قد رأت ترشيح فخرى عبد النور بك ، لعضوية مجلس الشبيوخ ولكن السراى اعترضت ورشحت بدلا منه عبد العزيز فهمي باشا وأخذ رجال السراي يترون موضوع ، القمصان الزرقاء ، ويطلبون باسم الملك حل حركة القمصان الزرقاء ، بل أن الملك فاروق نفسه تحدث في هذا الموضيوع مع مصطفى النحاس • والغريب : أن دار المنسدوب السامى ، البريطاني ، التي تحولت فيما بعد الى دار السفير البريطاني كانت تقوم بدور الوساطة بين الوفد والسراى بل كانت في بعض الأحيان تقف الى جانب الوفد ، دون السراى !! وكانت تدعو إلى الابقاء على الوزارة الوفدية بوصسفها وزارة الأغلبية البرلمانية !!. وكان من رأى د محمد حسين هيكل ان الوزارة الوفدية قد أخطأت عندما شددت من حملة الارهاب التي واجهت بها خصومها : كانت المظاهرات تؤازر القمصان الزرقاء في هذه الحملة : ولقد نما الينا ذات مساء من شهر ديسمبر القمصان الزرقاء في مده الحملة : ولقد نما الينا ذات مساء من شهر ديسمبر وذهبنا اليه في منزله فكنت أنا والأستاذ كامل البنداري المحامي ، وعبد الجليل بك أبو سمرة ، ورشوان محفوظ باشا ، وآخرون ، ولم يطل بنا المقام حتى سمعنا أن مظاهرة كبرى تقترب من ميدان الفلكي وانها ربما سارت في شارع الفلكي ، الى منزل محمد باشا محمود وانها قد تقتحم المنزل ، وعرفنا ان محمد محمود باشا ، قد اتخذ عدته لمثل هذا الاحتمال فاستعد للدفاع عن نفسه وعن داره ، باشا ، قد اتخذ عدته لمثل هذا الاحتمال فاستعد للدفاع عن نفسه وعن داره ، وسرنا ما عرفنا من ذلك ، وأن وددنا ألا يبلغ الأمر مبلغ الاشتباك المسلح وتأتي المظاهرة ، وتقترب من بيت محمد محمود ويأمر محمد محمود رجاله باغلاق بوابة بيته اغلاقا معكما ،

...

الى أن يقول د و هيكل : بنغت المظاهرة المنزل فوجدت بابه محكم الإغلاق فحاولت اقتحامه وسمعنا أعيرة نارية تدوى ، وأراد الباشا ، أن يطمئننا فقال : لا تنزعجوا فان حرس الدار قدبرون ، على صدهم ، ثم أنه أراد الحروج بنفسه فمنعه الحاضرون مخافة أن تصيبه رصاصة طائشة ، فقد كنرت الطلقات النارية كشرة جعلتنا نشعر، وكأننا في معركة حربية حامية الوطيس وأسرع أحد الحاضرين الى التليفون مرة أخرى يتحدث الى حكمدارية البوليس وصور لها ما هو حادث لكن الطلقات النارية ظلت تدوى زمنا قبل أن يحضر البوليس ولعله كان ينتظر أن يخطر بأن المتظاهرين اقتحموا الدار ثم يتحرك لضبط الواقعة على حد تعبيرهم فلما عرف أن الدار انقلبت حصنا منيعا وان محاولات المتظاهرين لاقتحامها ذهبت فلما عرف أن الدار انقلبت حصنا منيعا وان محاولات المتظاهرين لاقتحامها ذهبت فلما رأى المتظاهرون البوليس تفرقوا بعد ان كانوا يحاولون تسلق الدار من خلفها لولا أن صدتهم النوافذ المحكمة الإغلاق ، فلم ينالوا مآربهم ٠

وعن تحقيق النيابة قال د · هيكل : حققت النيابة ما حدث ولم يمنعها مقام محمد محمود باشا من أن تفتش منزله ، فلم تجد به غير مسدسه هو ، وكان التحقيق متجها كله ، الى معرفة الوسيلة ، التى قاوم بها محمد باشا ورجاله المظاهرة غير أن التحيقق لم ينته الى نتيجة ثم حفظ ·

•••

كان لهذا الموقف الذي وقفه محمد محمود باشا من المظاهرة ، المتمتعة بحماية المحكومة أثره في تفكير أولى الأمسر ، مس يريدون التخلص من النحاس باشا

ووزارته ويخشون أن يجر ذلك الى اضطراب العاصمة واراقة الدماء فيها فقد استطاع هذا الزعيم بمفرده أن يقاوم سلطان النحاس باشا وحكومته ، وقد كفى ظهور البوليس ليولى المتظاهرون الادبار عند ذلك اطمأنت النفوس الى أن سلطان الحكومة فى حماية المظاهرات هو الذى يجعل لهذه المظاهرات من الخطر ، ما تخشى عواقبه فلو انها لم تجد من الحكومة الحماية والرعاية لما استطاعت شيئا ، بل لما أقبل أحد على التظاهر وان أجزل له الأجر ،

وعندما ذهب د و هيكل : الى لطفى السبد قبل أن يستقيل من الجامعة للتحدث معه فى أمر اقامة حفل تأبن للمرحوم محمود باشا عبدالرازق ولاستئذان لطفى السيد ، فى أن يكون من بين خطباء ذلك الحفل • كان طلبة الجامعة مضربين فتجمهروا حوله ، فلم يقل لهم ، أكثر من أن المعارضة أدت واجبها وعلى كل مصرى ، أن يؤدى واجبه ، ثارت صحف الوفد ، وطالبت بالتحقيق مع د • هيكل ويقول د • هيكل : ان مظاهرات الجامعة ، كانت من الشواهد القوية ، على انصراف الشباب المتعلم ، من تأييد الوزارة وعلى أن الوزارة نلجأ الى سباسة الارهاب ، بالمظاهرات وبالقمصان الزرقاء تستر بها خوفها وانزعاجها وينبغى لها أن تتوارى من خوفها بتخويف خصومها ، لتظل ماضية فى سياستها الحزبية المتطرفة ، على أن هذا الارهاب ، لم يزعج ، المعارضة ، بل ظل اقتناعها راسخا بأن أيام الوزارة فى الحكم معدودة ، وكان هذا الاعتقاد يزداد كلما ازدادت صلات محمد محمود باشا بالقصر توثقا ، وكان كثيرون يتحدثون عن هذه الصلات محمد محمود باشا النتائج ، التى يطمئن اليها تفكيرهم •

...

ويقول د٠ يونان لبيب رزق: « أمام كل هذه المخاطر ، التى شعرت الوزارة الوفدية انها تحيط بها بدأت تتصرف وقد بنت هذا التصرف أساسا على السعى لتأييد شعبية الوزارة ، والبلوغ بامكان استخدام هذه الشعبية أمام أى مؤامرات تبدو من جانب القصر وتم ذلك بطريقتين :

الطريقة الأولى: « فى تلك الجولات الواسعة التى أخذ يقوم بها النحاس باشا فى مختلف المديريات ليلقى الخطب فى المحلة الكبرى وفى المنصورة وفى الاسكندرية وفى المنيا وهو لا يريد بذلك تأكيد شعبيته وحسب بل يريد أكثر من أى محاولة للمساس به » •

الطريقة الثانية: تدعيم تنظيم القمصان الزرقاء ، الموالى للوفد لاستخدامه في المواجهة المحتملة • وتم هذا التدعيم بأكثر من وسيلة : منها تركيز ولاء الجماعة في شخص النحاس بوضع قسم جديد لها جاء فيه : « أقسم بالله أن أطل مجاهدا لوطني تحت لواء زعيمي مصطفى النحاس لآخر رمق في حياتي »

وفيبا الاسراع بزيادة عدد أصحاب القمصان الزرقاء ويذكر أحد التقارير البريطانية أن مكرم عبيد قد حث زعيم هؤلاء ، على بذل كل جهد لرفع عددهم الى مائة ألف ومنها الحصول على المبالغ ، التي تمكن من استيعاب هذه الأعداد البحديدة في الجماعة وكان سبيل الزعامة الوفدية الى ذلك انفاق جانب من المصروفات السرية لوزارة الداخلية في هذا الوجه ، هذا وقد رفض القصر توقيع قانون زيادة الاعتماد الخاص بالمصروفات حتى لا يتخذ الوفد من القمصان الزرقاء التي ينفق عليها المصروفات السرية أداة للضغط عليه .

وتنشر احدى الصحف البريطانية « الأوبزرفر » أن مصطفى النحاس بعد أن زار روما وبرلين راودته الآمال في أن يصبح دكتاتورا ، كما أنه قد بدأ يغار من شعبية الملك •

وكان على ماهر ، قد عين فى ٢٠ أكتوبر ١٩٣٧ رئيسا للديوان الملكى بدون أخذ رأى الحكومة ، كما تحتم بذلك التقاليد الدستورية وتقول صحف المعارضة أن الوفد حاول اشراك السفارة ، البريطانية فى هذا الموضوع حتى تقف الى جانبه غير ان السفارة ، أكدت ان هذا الموضوع من اختصاص الملك وحسده!

...

وقد بعث محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين الى السفارة البريطانية خطابا يحتج على التداخل في أمر من أمور مصر الداخلية كما أن بعض الصحف الوطنية راحت تحذر بريطانيا من مغبة التدخل في شئون مصر الداخلية •

وقيل ان الملك فاروق فى أثناء لقاء له بمصطفى النحاس فى ٢٦ أكتوبر ١٩٣٧ طلب من النحاس حل جماعة القمصان الزرقاء ، وسلمه بحثا قانونيا يؤكد أن وجود هذه الجماعة مناف للدستور .

وكان أيضا من بين أسباب الخلاف بين الوقد ، والقصر أن حكومة الوقد أعدت مرسوما بقانون يتم بمقتضاء تخفيض نسبة النجاح لطلاب الجامعة مستهدفة بذلك الحصول على شعبية بين الطلاب ولكن القصر رفض التوقيع على هذا المرسوم لانه لم يعرض على مجلس الجامعة ، قبل أن يعرض على الملك !

وفى ٢٠ ديسمبر ١٩٣٧ ، كما تقول الوثائق البريطانية : رسائل سير مايلز لامبسون الى مستر ايدن وزير الخارجية البريطانية ، يبلغ السفير البريطاني رئيس ديوان الملك ، والملك نفسه ان الملك قد يفقد ثقة الحكومة البريطانية وتأييدها اذا ما استمر في سياسته وإنه بذلك يعرض عرشه للخطر !!

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولا تجدى سياسة تخويف الملك من قبل الحكومة البريطانية ٠

ولا تجدى سياسة استعراض العضلات الشعبية التى سار عليها الوفد وخاصة المظاهرات الوفدية العنيفة التى كانت تسير فى شوارع القاهرة • بل وفى ميدان عابدين ذاته منادية « النحاس ، أو التورة » •

يبدو أن الملك أو مستشاره الأول على ماهر كان واثقا من نفسه الى أبعد حدود الثقة ، وكان مطمئنا الى أن الوقه قد خسر ، الكنير ، وانه لن يستطيع أبدا أن يكسب معركته ضد القصر بل أن الملك ، لم يعد يكتفى بالضغط سرا على حكومة الوقد ، وانما راح يظهر في المعركة بصورة علنية حتى أنه ليطل من شرفة عابدين على مظاهرات طلبة الأزهر ، المؤيدة له ، ليحييها ، وكأنما يريد منها أن تستمر ، وتكون المظاهرات بداية لأحداث كتيرة وخطيرة تقع في مصر ،

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

•

## الصراع بين القصر ، والوفد يصل الى الذروة

 انقسم شباب مصر في أواخر عام ١٩٣٧ على نفسه ، انقساما خطيرا ، أدى الى حدوث نتائج مؤسفة للغاية : تحولت - مشلا - شوارع القاهرة ، والاسكندرية وكثير من عواصم المديريات الى ساحات صراع دموى تتقاتل فيه فرق القمصان الزرقاء ، والقمصان الخضراء ، في كل جامعة ، وفي كل كلية ، بل في كثير من المدارس الثانوية، وحيث يوجد المشايعون للوفد، والمشايعون للسراي وكان الأزهر كله ضد الوفد ، ومم السراي ، وكان فاروق ــ الملك ــ قد أحس بقوته ويضعف حكومة الوفد ، فآثر أن يلعب ورقته ضد الحكومة القائمة بصورة سافرة وغير لائقة في نفس الوقت ، حتى أنه ليخرج الى ألوف الطلبة الأزهريين المتظاهرين في سياحة عابدين من شرفة قصر عابدين ، محييا ومسجعا بل ومستزيدا من المظاهرات والاضطرابات ، وما كان للملك أبدا أن يخرج عن حياده بين الأحزاب ويقف ضد الحكومة ، المؤيدة من البرلمان مهما كانت الأخطاء ، التي وقعت فيها تلك الحكومة ، وكان الأحرى بمستشاري الملك وعلى رأسهم على ماهر باشاً ، وكان الأحرى بأحزاب المعارضة مهما اشته بينها وبين حكومة الأغلبية الخلاف أن تقف ، الموقف الدستورى السليم ، فلا تدع للملك ومستشاريه ، أن يعصفوا بحكومة الأغلبية لانه اذا ساهموا هم في تمكين الملك ، ومستشاريه من العصف بحكومة الأغلبية ، أصبح من أسمهل الأمور على الملك ، وعلى مستشاريه أن يعصفوا بالأحزاب الصغيرة وخاصة تلك التي لا تعتمد على تأييد شعبى ، فالملك عندما يعصف بحزب الأغلبية يصبح من السهل عليه أن يعصف بأحزاب المعارضة ٠

...

وقد كان فاروق وقتئذ طرى العود غير قادر على الدخول فى صراع مع الوفد خاصة وحكومة بريطانيا تؤيد الوفد ، أو على الأقل لا تقف الى جانب السراى فى أى خلاف أو اختلاف مع الوفد ، ولم يكن فاروق ، الذى لم يكن قد

تجاوز عامه الثامن عشر الا بشهور يقوى على معاداة الوفد أو على الأقل يفكر فى أن يخوض ضده معركة عنيفة ضارية ما لم يكن مستشاروه ، وما لم تكن قيادات أحزاب المعارضة قد رتبت الدخول فى معركة مع الوفد وأكدوا ، له ، انه سوف يحقق بشبابه الغض وبثقة الجماهير الطيبة فى نواياه ما لم يحققه والده ، الداهية الأكبر ، أحمد فؤاد .

...

والمؤرخ المنصف مهما يكن رأيه في تجاوزات الحكومة القائمة وقتئذ لا يستطيع الاأن يوجه اللوم ، الى مستشارى الملك ، والى الأحزاب المعارضة التي أيدته تأييدا مطلقا ضد سلطة الشعب الممثلة في الحكومة الوفدية ذات الأغلبية السلامة .

وقد أحست تلك الأحزاب ، بخطئها الكبير هـذا بعـد أن أقيلت وزارة النحاس ، وجاءت أحراب الأقلية لتحكم باسم السراى وراح مستشارو الملك ، وعلى رأسهم على ماهر ، يلعبون برئيس الوزراء الجديد كما يحلو لهم ، ولذلك لم تمض سوى بضعة أشهر على اقالة الوزارة الوفدية ، حتى صاح كبيرهم قائلا : انما أكلت بوم أكل الثور الأبيض والقصة معروفة ، وهي من أبرز قصص بيدبا ، الفيلسوف الهندى: ثلاثة ثيران كانوا في أجمة ، لا يشاركهم فيها الا أسب ضعيف هزيل ، لا يستطيع أبدا أن ينال منهم جميعا شيئا ، وذات يوم قال الأسد ، الضعيف الهزيل لثورين من النيران الشلاثة : ان لوني على لونكما ولا يفضحنا في أجمتنا هذه الا الثور الآخر ذا اللون الأبيض فلو تركتماني آكله ، لصفت لنا الأجمة وعشمنا في سرور ، وحبور ، وقال الثوران : الأحمر ، والأسود: دونك فكله ، فأكل الأسد التور الأبيض ، وبعد أيام جاء الأسد الضعيف الهزيل وقال للثور الأحمر: إن لوني كلونك ، ولا يفضحنا في أجمتنا هذه الا الثور الأسبود فلو تركتني آكله ، لصفت لنا الأجمة « وقال الثور الأحمر : دونك فكله ، وبعد أيام من أكل الثور الأسود جاء الأسد الضعيف الهزيل متنمرا ، وهو يقول للثور الأحمر : اني آكلك لا محالة » فقال الثور الأحمر وقد أحس بدنو أجله وبالخطيئة التي ارتكبها في حق زميليه : انما أكلت يوم أكل الثور الأبيض » •

...

لقد ساعدت أحزاب الأحرار الدستوريين والشعب والاتحاد الملك الضعيف الهزيل على أن يفترس الوفد ، ليفترس بعد الوفد بقية الأحزاب الأخرى ، وكانت أكبر الأخطاء في تاريخنا السياسي أن ترك للشاب ذي الثمانية عشر ربيعا ، ولستشاريه وعلى رأسهم على ماهر ، أن يعبث بحياتنا النيابية هذا العبث الذي كان له أثره في اخراج قطار السياسة المصرية عن مساره الطبيعي ، الى مسار تخر هو مسار الدكتاتورية المطلقة ، دكتاتورية السراى ، والسراى التي تلعب

السفارة البريطانية بأمورها ، الصغيرة ، والكبيرة ، كما يلعب فتيان السيرك ، وفتياته بالدمى فى مسرح العرائس !! واذا كان أحمد حسنين ، وعمر فتحى قد لعبا أخطر الأدوار فى تنشئة فاروق نشأة سيئة ، عندما كان فاروق يتلقى العلم فى لندن ، وكان أحمد حسنين ، وعمر فتحى يتوليان مهمة الاشراف على ولى العهد ، فان على ماهر ورجال القصر ، وبعض زعماء المعارضة هم المسئولون عن افساد فاروق كملك بعد أن تولى سلطاته ،

...

ونعود مرة أخرى للحديث عن الصراع بين الملك ، والوفد ، والصراع داخل الوفد كحزب ، مركزين \_ هنا \_ على أقوال بعض المؤرخين المصريين والأجانب حتى لا ننفرد بالتعبير عن وجهة نظرنا :

يقول ـ مثلا ـ جاكوب لاندو في كتابه « الحياة النيابية والاحزاب في عصر عمام ١٨٦٦ ـ ١٩٥٢ « مال حرزب الوفد لمركزية قاهرة ظهرت مع تكوين القمصان الزرقاء ، وتفست العصبيات والمحسوبيات في الحزب فطرد محمدود فهمي النقراشي ، وأحمد ماهر من الحزب الوفدي ليكونا الحزب السمعدي مع مجموعة صغيرة من الوفديين السابقين ، وبالرغم من أن هذا الخلاف قام أساسا على نوازع شخصية الا أن الحزب الجديد \_ الحزب السمعدي \_ اعطى بعض الاهتهامات للاقتصاد المصري .

ويقول مارسيل كولومب في كتابه « تطور مصر ١٩٢٤ ـ ١٩٥٠ »: حين توفى الملك فؤاد في ٢٨ أبريل ١٩٣٦ كان ابنه الأمير فاروق في لندن حيث يواصل دراسته ، وقد نودى به ملكا في نفس اليوم ، ولما يتجاوز عامه السادس عشر فقد ولد في ١١ فبراير ١٩٢٠ ولذلك كان لابد من انشاء مجلس للوصاية ، وقد خلف الملك فاروق ملكا لم بستطع قط أن يحوز محبة شعبه ومن ثم فانه سرعان ما أحرز شعبية حقيقية واسعة النطاق ، ليس مصدرها هذا الشباب وحده فقد كسب عطف كل المصريين بسبب شبابه الغض وبساطته الحقيقية ، ونزولا على نصيحة مربيه الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر ،

وتسلم الملك زمام سلطاته الدستورية محاطا بهتافات الشعب بأسره ثم بعد ذلك بشهر جاء اعلان خطبته لاحدى فتيات البورجوازية المصرية كى يعلى من مكانته . •

كان الوفد يرقب \_ والهواجس تنتابه \_ تزايد حماسة الشعب للملك وعلى هذا فان ذلك لم يزده \_ أى الوفد \_ الا اصرارا على استغلال صغر سن الملك لوضعه تحت وصايته ، ولكن رغم محاولات الوفد جر الصراع الى مجال الدستور

كما كان يجرى زمن الملك فؤاد ، فان أحدا في مصر ، لم تنطل عليه الخدعة ، ومنذ ذلك التاريخ تضاعف الصراع القائم بين الوفد والسراى بسبب وجود ملك ينافس الوفد نفوذه مع فارق هام ، هو أن مصر كانت تتخذ جانب مليكها في هذه المرة ، وسرعان ما عادت تتجمع حول العرش ، أحزاب الأقلية التي لحقت بها الهزيمة في انتخابات مايو ١٩٣٦ وعادت المعارك القديمة ، التي كان قد خنقها قيام الجبهة الوطنية لتتسم ولتبلغ المدى الذي وصلته في الماضي ،

ومن جديد عادت توجه للوفد نفس الاتهامات وتعيب عليه استبداده وتسلطه وتوجه اللوم علنا الى رئيس الحكومة الاستبدادية وحكمه المطلق وكشف الكثيرون عن طموحه الى الحكم الديكتاتورى كما أن تنظيم حركات الشباب الوفدى فى منظمة شبه عسكرية قد أكد حقيقة هذه الانتقادات •

...

ولم يستطع الوفد \_ في مواجهة الازمة التي كانت تتجمع \_ أن يحصل على تأييد الجامعة الأزهرية التي كان لشبيخها نفوذ حقيقي على فكر الملك بل وعلى العكس ، من ذلك فقد استثارت الحكومة مشاعر الجامعة العربقة ثم جلبت على نفسها العداء المكشوف من جانب هذه الجامعة بسبب بعض المشروعات التي كانت الحكومة تعدها فما أن انتشر الهمس بأن الحكومة تستعد لأن تنقل الى المحاكم الوطنية اختصاص نظر قضايا الأحوال الشخصية التي كانت حتى ذلك الوقت تعرض على المحاكم الشرعية حتى وجه الشيخ المراغى تحذيرا مدويا الى رئيس الوزراء يناشده العدول عن توجيه لطمة جديدة الى الشريعة أكثر من سابقاتها ، وفي نفس الوقت فأن موافقة وزير المعارف العمومية على السماح للطلاب غير المسلمين بعدم حضور دروس القرآن كانت سببا في تقديم استجواب في هذا الشأن الى البرلمان وأخيرا فقد قوبل انشاء منصب مفتى الديار استقبالا بالغ السوء في الأوساط الأزهرية كما كان تعيين الشيخ محمد أبو زيد في هذا المنصب \_ وهو الذي سبق له أن ألف تفسيرا للقرآن أدين منذ صدوره في عام ١٩٣١ ــ موضوعا لانتقادات مرة ، وكانت هذه الاجراءات التي قوبلت بهجوم عنيف من جانب علماء الأزهر ، هي السبب الرئيسي لعدة اشتباكات ومشاجرات قامت بين طلاب الجامعة الأزهرية وطلاب الجامعة المصرية زاد من اشتعالها ذلك الصراع الخفى الذى ظل قائما بين القمصان الخضراء التي كان يقودها المحامي أحمد حسين والقمصان الزرقاء ، التابعة للوفد ، وكان أتباع أحمد حسين يتخذون موقف الدفاع عن الاسلام ازاء ما يتهدده من أخطار ، وينسبون الى الآخرين أفكارا ومشاعر الحادية جعلتهم يظهرون بمظهر الخطرين على البلاد •

...

وجرت بين هذين التنظيمين صدامات وحشية واستطاع خصوم الوفد بمهارة أن يستغلوا هذه الاضطرابات التي قسمت تلاميذ المدارس وطلاب

الجامعات الى جماعتين متنافرتين كما أن اسناد وزارتى المالية والخارجية الى مكرم عبيد باشا ، وواصف بطرس غالى باشا ، قد أعطى لهؤلاء الخصوم ، الفرصة للتنديد بالحكومة ، الى أن يقول مارسيل كولومب : وكان الموقف الذى تبنته الحكومة منذ تولى الملك فاروق يفسر باستمرار على أنه دليل جديد ، على سياستها الحقيقية ، وقد أبدى كل من الشيخ المراغى والأمير محمد على رئيس مجلس الوصاية رغبتهما فى اعطاء طابع دينى على حفلة التتويج ، لكن رئيس العكومة اعترض على ذلك اذ رأى فى احتفال من هذا النوع بدعة خطيرة تتعارض وروح السنة ، وكان على الملك أن يكتفى بأداء القسم على احترام الدستور ثم يتجه حسب البرنامج الذى أعدته الحكومة فى اليوم التالى ب وكان يوم جمعة يتجه حسب البرنامج الذى أعدته الحكومة فى اليوم التالى ب وكان يوم جمعة للوقوف على قبر والده فى مسجد الرفاعى حيث حضر صلاة الجمعة ، تلك كانت الحفلة الدينية الوحيدة ، التى صاحبت توليه العرش ، أما علماء الجامعة الأزهرية الذين كانوا يحلمون بأن يجعلوا من مصر مركزا للعالم الاسلامى فقد امتلأت قلوبهم موجدة ، ٠٠٠

...

كان هذا الاحتكاك الأول هو بداية أزمة كان لابد لها أن تؤدى بعد ستة أشهر بالكاد ، الى عزل الوزارة ، ولم يكن الوفد مستعدا لمواجهة مثل هذه الأزمة ٠٠٠ وهكذا كانت ستة أشهر من حكم الملك فاروق كافية لالحاق الهزيمة بخصم لم يستطع والده أحمد فؤاد طيلة حكمه ، أن يقهره » \*

ويقول الأسستاذ عبد الرحمن الرافعى فى ٢٠ أكتوبر ١٩٣٧ عين على ماهر باشا رئيسا للديوان الملكى وقد كان يشغل هذا المنصب سنة ١٩٣٥ فى عهد الملك فؤاد ، وظل يشغله الى أن تولى الوزارة سنة ١٩٣٦ ، وبقى شاغرا طيلة هذه المدة : جاء هذا التعيين على غير رغبة الوزارة ، وقد اعترضت عليه ، ثم أذعنت وسلمت بالأمر الواقع ومع أن هذا التعيين كان بمثابة قاعدة ارتكاز فى السراى لخصوم الوفد ونذيرا بقرب هبوب العاصفة فان وزارة المنحاس لم تعمل على اصلاح أخطائها ، فى الحكم ، واستمرت على سياستها فى المحسوبية الحزبية ، والعائلية ، واستفحل خطر القمصان الزرقاء وامتد تيار السخط الى صفوف الشباب وظهرت فى الجامعة « جامعة فؤاد الأول » حركة تذمن واستياء من تصرفات الوفد ، وخاصة بعد فصل النقراشي من الوزارة والوفد ، والمضمت من الشباب المثقف الى هذه الحركة فاتسع نطاق المعارضة ٠٠ ويقول الأستاذ أمواج المظاهرات والتجمعات ضد وزارة الوفد تندفق فى المحيط الرافعى : بدأت أمواج المظاهرات والتجمعات ضد وزارة الوفد تندفق فى المحيط الرافعى وكليات الأزهر في أواخر أكتوبر ١٩٣٧ ٠

...

كانت هذه المظاهرات نتيجة رد الفعل لسياسة الوفد في اقحام الطلبة في السياسة الحزبية فقد كان له بين صفوف الطلبة لجان وثيقة الاتصال به تروج لسياسته الحزبية ، وتمدها حكومة الوفد بالعون المادي والتأييد المعنوي ، ونشأ عن ذلك ان المتدمرين من سياسة الوفد من الطلبة تجمعوا هم أيضا ، ونظموا صفوفهم ووقفوا للفريق الأول موقف المناظرة ، والخصومة ، مما أدى الى اضعاف تكوينهم الوطني والأخلاقي ، والعلمي ، وقد رأى مدير الجامعة حينئذ أحمد لطفى السيد تفاديا من تفاقم الاضطراب في محيط الجامعة تعطيل الدراسة في كلياتها أسبوعا من ٢٥ أكتوبر وأصدرت ادارة الجامعة قرارا بذلك ، ولكن الوزارة لم توافق على هذا القرار فاستقال أحمد لطفى السيد من منصبه ،

وفى يوم الثلاثاء ٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٧ قامت مظاهرة كبيرة أمام قصر عابدين قوامها جموع زاخرة من طلبة الجامعة وطلبة الأزهر المعارضين للوزارة وأخذوا يهتفون بحياة الملك هتافات مدوية وأطل عليهم الملك من شرفة القصر محييا لهم مما زاد في حماستهم ، وهتافهم .

...

ویبدو ان هذه المظاهرة قد أعدت لتكون ردا على مظاهرة من انصارالوفد نادوا فیها « النحاس او الثورة » ووافقت لحظة قدوم المظاهرة المعارضة مجىء مكرم عبید وزیر المالیة ووزیر الخارجیة بالنیابة الى السراى لحضور حفلة تقدیم سفیری الیونان ، والمجر اوراق اعتمادهما الى الملك ، فهتف المتظاهرون ضد مكرم عبید عند دخوله السراى وحطموا زجاج سیارته وقد نسبت الوزارة تدبیر هذه المظاهرة الى اتفاق بین السراى والمعارضین !!

وفى هذه الظروف والملابسات تفاقم الخلاف بين السراى والوزارة واتخذ شكل ازمة دستورية تناولت عدة امور معقدة ، وطلبت السراى ان يحل هذا الخلاف وأن تؤلف هيئة المحكمين من رئيس الوزارة ومن رؤساء الوزارات السابقين وبعض ذوى المراكز التشريعية والدينية ، فرفضت الوزارة هذا التحكيم ، وقد سنعى السفير البزيطانى « السير مايلز لامبسون » فى تسوية الأزمة ببقاء وزارة النحاس فى الحكم ، والتساهل بين الجانبين ولكن السراى أصرت على موقفها » ٠٠٠

اما د • يونان لبيب رزق فيشير ـ بالاضافة الى ماسبق ان نقلناه عنه ـ الى ماكانت تنشره الصحف المصرية في ٢٠ ، ٢١ ديسمبر ١٩٣٧ بخصوص استعراض العضلات الشعبية الوفدية وتسيير المظاهرات في الشوارع هاتفة : « النحاس أو الثورة » ثم يقول : كان واضحا أن الحرب الكبير قد خانه التقدير في هذه المرة فهو عندما كان يستخدم هذا الاسلوب من خارج موقع السلطة ،

كان في الامكان قبوله على أساس أنه يعبر أساسا عن شعبية جارفة أما استخدامه وهو في السلطة فقد بدأ فيه الاختلاق او الصنعة ، لا سيما اذا لوحظ ان فرق القمصان الزرقاء هي التي كانت تقود المظاهرات ، الوفدية : من جانب آخر فان القصر كان قادرا بدوره على انتهاج نفس الأسلوب فسارت مظاهرات كبيرة مؤيدة للملك وكانت تتشكل على الأغلب من طلبة الأزهر ، واتجهت الى قصر عابدين ليخرج الملك لتحيتها أكثر من مرة ايحاء منه بالموافقة عليها ورغبته في استمرارها » •

...

وفى وسط الأزمة خرج الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب الوفدى ببيان يدين فيه الوزارة الوفدية يقول فيه: انها أفسدت الأمن ، والتعليم ، والعمال ، وخنقت الحريات ولم تضرب مشلا صالحا للحكم « البلغ ١٩٣٧/١٢/٢٤ » •

وقد بدلت محاولة آخيرة للخروج من الأزمة عندما اقترح على ماهر ، رئيس الديوان الملكى تاليف لجنة تحكيم من رؤساء الوزارات ووزير الحقانية ورؤساء مجالس النواب والشيوخ ورؤساء محكمة النفض ورؤساء المستشارين الملكيين السابقين والموجودين وقتداك ، ومع قبول الوزارة لفكرة التحكيم الا أنها رفضت نشكيل اللجنة على هذا النحو ورأت أن تقوم اللجنة البرلمانية التى يغلب عليها الوفدية بدور التحكيم وكان من الطبيعى أن يرفض القصر اقتراح الوزارة وواضح من ذلك أن الأزمة قد وصلت الى طريق مسدود ، وتقرر اقالة الوزارة . • •

• • •

وكان الشيخ المراغى ينصح الملك ، بأن يؤلف أحمد ماهر الوزارة تنفيذا لسياسة الاستيلاء على الوفد من الداخل ، وقد نظر الى الدكتور أحمد ماهر ، باعتباره الفارس الذى يمكنه الاعتماد عليه فى تنفيذ هذه السياسة ، خاصة انه والنقراشى ظلا يشكلان قوة من أهم قوى الحزب الكبير • « ولكن لم تلبث أن تبددت المحاولة كما تبددت فى كل مرة من قبل • ففى الاجتماع الذى انعقد أثناء المرحلة الأخيرة من مراحل الأزمة الوزارية التى أطاحت بوزارة النحاس وهو الاجتماع ، الذى ضم الهيئة الوفدية البرلمانية واتفق فى ٣٣ ديسمبر فى هذا تحدث النحاس بافاضة عن موقفه من الأزمة ، وقال : انه قد وافق على موضوع حل القمصان الزرقاء ، وعدل عن مسألة اليمين الدستورية لرجال الجيش أما تعيين عبد العزيز فهمى عضوا بمجلس الشيوخ فهو ما تمسك برقضه » وتبع ذلك أن شرح مكرم عبيد قرارات لجنة الوفد ، المركزية في شأن الأزمة ثم أعطيت الكلمة شرح مكرم عبيد قرارات لجنة الوفد ، المركزية في شأن الأزمة ثم أعطيت الكلمة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لأحمد ماهر ، فأبدى وجهة نظره ووصى بالاعتدال والحكمة ولم يؤيده من العاضرين سوى ثلاثة أعضاء ، أكثر من ذلك فقد واجهته جماعة من هؤلاء بمظاهرة عنيفة هتفت بسقوطه ، وبحياة النحاس •

لقد وصل الصراع بين القصر والوفد الى الذروة وتأهب القصر تماما ... بعد أن اطمأن الى الجانب البريطانى ... • ليوجه ضربة قاصمة الى الوفد المصرى ، والى حكومته !! واستغلت « البلاغ ، وروز اليوسف هذا الصراع استغلالا جيدا فكان أن لهما دورا هاما في اسقاط وزارة النحاس باشا •

## روز اليوسف والبلاغ تسقطان وزارة النعاس

لا جدال في أن صحيفة البلاغ قد لعبت من الناحية الصحفية ، الدور الأول، والأكبر في كشف الوزارة النحاسية وتعريتها أمام الجماهير ، بتلك الحملات الصحفية المركزة ، التي وجهتها ضد وزارة النحاس والذين عاشوا تلك الفنرة يذكرون كيف أصبحت البلاغ قوة صحفية كبرى تتخاطفها الأيدى وتتأثر بها الجماهير في نفس الوقت خاصة بعد اخراج النقراشي باشا من الوزارة الوفدية حيث اعتبرت البلاغ اخراج النقراشي باشا من الوزارة بمثابة تمهيد لفرض أو تقراطية مصطفى النحاس ، ومكرم عبيد وكان لمشاركة الأستاذ عباس محمود العقاد في تحرير البلاغ الأثر الخطير في اضعاف الحكومة الوفدية ،

0 8 9

وكانت البلاغ على صلة وثيقة بالقصر ، الذى كان يمدها « بذكاء » « ومقدرة » بالوثائق والأخبار التي تحرج الحكومة الوفدية ، وتضعف من شأنها في مواجهة الجماهير ·

وصاحب البلاغ ، ومحرره ، هو الأستاذ عبد القادر حمزة وقد حصل على التصريح باصداره في ١٦ ديسمبر ١٩٢٢ وأصدر العدد الأول منه في ١٨ يناير ١٩٢٧ تحت شعار كلمة سعد زغلول الخالدة : « يعجبنى الصدق في القول والاخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون » وقد وقف البلاغ منذ البداية الى جانب محمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر وقد نشر البلاغ بتاريخ منذ البداية الى جانب محمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر وقد نشر البلاغ بتاريخ للوزارة الوفدية وقد جا، في البلاغ : اغتنم الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب فرصة اجتماع الهيئة الوفدية البرلمانية فأدلى برأيه الصريح في الوزارة الودرة وصديح الهيئة الوفدية البرلمانية فأدلى برأيه الصريح في الوزارة الودرة على الوزارة الودرة الو

النحاسية وأساليبها في الحكم منذ أن تولت أمره الى اليوم وفيما عقد له اجتماع. الهيئة الوفدية من منع أي وفدي من تأليف الوزارة اذا ترك الوزراء ، الحاليون مناصب الحكم أو أقيلت الوزارة النحاسية منه ثم قال ان الظروف تغبرت بعد المعاهدة فلا سبيل لتحويل تأييد الأمة السابق للوفد في سعيه للاستقلال الى ميدان جديد ، وأعلن أحمد ماهر أن الناس لم ينعموا في عهد الدستور بما يجعلهم يهبون للدفاع عنه بوحى من ضمائرهم وان وزارة الوفد ، هي المسئولة عن ذلك لان الدستور عبارة عن حريات يجب أن تكون مكفولة وصراح بأن هذه الحريات لم تكفل في عهد الوزارة الحاضرة وان الوزارة لم تضرب للناس مثلا للحكم الصالح ، ومن بين المقالات العنيفة التي عارضت بها صــحيفة البلاغ حكومة الوفد مقال بتاريخ ٢٨ سبتمبر ١٩٣٦ بعنوان : « اضطهاد حرية الرأى \_ تصرف البوليس يراد به الارهاب »: لا يجوز أن تكون الحرية ، في العهد الدستوري ، أصدق منها تحت الحماية والحكم العرفى وقد اختتمت البلاغ مقالتها بالكلمة التالية : لسنا وحدنا اذن نعيب هذا السلوك بل يعيبه معنا زملاؤنا الوفديون . وهناك اذن ضرب من الاجماع على استنكار هذا الاضطهاد للحرية ، فهل يكون من الاسراف في الأمل أن نقول اننا نرجو ، أن يترك الناس أحرارا في حدود القانون وألا يصيبهم الازعاج والتضييق والمطاردة مثل ما أصابهم الآن ، وفي البلاغ الصادر في ٦ أكتوبر ١٩٣٦ ، وتحت عنوان : المحسوبية ، ومساوئها : اساءة الى البلاد ، والى الحكومة نفسها : يجب أن تكون ثقة الناس بالعدل ، والحق رائد الحكام · · » ويجيء في نهاية المقال : ان المحسوبية بلاء عظم وآفة ما بعدها آفة لا تصاب الأمم بأفتك منها فاذا رآنا القراء نلح في التحذير منها فليعذرونا فلسنا نعرف ما هو أوخم منها عاقبة » • •

. . .

وفى يوم ٩ أكتوبر ١٩٣٦ كانت افتتاحية البلاغ تحمل العنوان التالى:
محنة المحسوبية دفاع لا ينهض مع الأسف: حول الميزات التى يتمتع بها أقارب
دولة رئيس الوزراء، وأنسباؤه » ويحمل البلاغ حملة عنيفة على لابسى القمصان
الزرقاء: يدعو ــ مثلا ــ فى ٢٠ نوفمبر ١٩٣٦ الى ضرورة اصدار تشريع بتحريم
الاشتغال بالسياسة ، على لابسى هذه القمصان • ويشير الى ما حدث فى انجلترا
حينما قرر مجلس العموم البريطاني باجماع أعضائه تحريم ارتداء ، القمصان
الملونة ، وبتحريم الاشتغال بالسياسة على لابسيها ، وذلك حماية لحرية الرأى،
ومن أجل سلامة الأمن فى الماخل ويدعو البلاغ شباب مصر ، الى أن يبتعدوا
عن شوائب ، الحزبية السياسية ، التى أن منها شيوخها •

...

وتكون افتتاحية صحيفة البلاغ في أول ديسمبر ١٩٣٦ : لابس قميص أذرق يطعن بالخنجر أحد الأهالي في شبرا : من هم المسئولون الحقيقيون عن

استمرار حوادث، القمصان الملونة ، ويعود البلاغ فى اليوم التالى ٢ ديسمبر ١٩٣٦ الى البحديث عن : « مسئولية الحكومة عن حوادث ، ذوى القمصان الزرقا، ، وحرج مركز رجال الأمن بسبب رعاية الحكومة لهذه الفرق » •

وفى ٦ ديسمبر ١٩٣٦ يحذر البلاغ : التنظيم الجديد لذوى القمصان يؤدى الى الدكتاتورية ، ويهدم الدستور ، لانه ينشىء هيئة سياسية عسكرية تابعة لشخص رئيس الحكومة ٠

. . .

وأستطيع أن أقول بضمير المؤرخ والقاضى فى نفس الوقت ، انه لولا الحملات العنيفة التى قامت بها البلاغ ومعها روز اليوسف ، لما استطاعت السراى أن تتخلص بسرعة من حكومة الوفد بعد أشهر قليلة من تولى الملك فاروف ساطاته الدستورية :

صحيح أن القصر ، كان يستطيع اقالة الوزارة الوفدية ، أو غير الوفدية ، عندما يريد ولكنه ما كان يستطيع اقالة وزارة الأغلبية ، البرلمانية والشعبية بمثل تلك الدرجة من البساطة ، والسيولة ، وعدم التخوف من حدوث ردود فعل قوية لتلك الاقالة لولا ، تلك الحملات القوية ، والعنيفة ، والمركزة التي وجهت ضد الوزارة الوفدية ،

لفد كانت السراى حقيقة ذكية للغاية وهى تمهد ، لتلك الحملات ، وكذلك كانت أكثر ذكاء ، عندما اختارت الوقت المناسب لتلك الحملات ، ثم كانت فى قمة الذكاء عندما حاولت الابتعاد عن مثيرى تلك الحملات .

وقد ساعدها على النجاح في مهمتها الخاصة باضعاف الحكومة الوفدية ان جماهير وفيرة من القاعدة ، الشعبية الوفدية ، كانت قد خرجت على الوفد ، كما أن جماهير أخرى وفيرة ، قد خشيت مغبة وقوع الوفد أسيرا ، للدكتاتورية ، التي كان بعض قادة الوفد ، يدفعون رئيس الوفد اليها ، هذه الجماهير الكارهة للدكتاتورية ، والكارهة لتعالى الحكومة الحزبية ، الوفدية ضاقت ذرعا بأخطاء الحكومة الوفدية ، التي كانت تتكاثر ، يوما بعد يوم ، بل ساعة اثر ساعة ، كما أن جماهير أخرى من اللاحزبين ، والمعتدلين قد أصيبت بخيبة أمل في الوزارة ، الوفدية ، التي كادت تحول الحكومة الى حكومة نحاسية لحما ودما وهذه الجماهير اللاحزبية ، والمعتدلة في نفس الوقت ، قد خرجت عن عدم حزبيتها الجماهير اللاحزبية ، والمعتدلة في ضرورة التخلص من الوزارة الوفدية ، وعن اعتدالها وراحت ثبدي رأيها في ضرورة التخلص من الوزارة الوفدية ،

وللحقيقة والتاريخ ، نفول أن الصحافة المعارضة للوفد وللوزارة الوفدية ، ولم تكن وقتئذ ، تملك مالا ، وفيرا ، أو غير وفير قد قادت الرأى العام في تلك الفترة واني لأذكر وقد كنت وقتئذ ، حسيا ، غير مدرك ، كيف كانت الجماهير نتسابق من أجل الحصول على البلاغ في المساء ، فقد كانت البلاغ مسائية بل اني لاذكر كيف كان كتير من معارفي وأصدقائي من الشباب يتسابقون ، ليحفظوا عن ظهر قلب ، كثيرا من العبارات ، التي كانت ترد في مقالات عباس محمود العقاد ، وكانت مقالات ، الهامة تحتل الصفحة الأولى كلها ، من جريدة ، البلاغ ، يل لقد كانت بعض مقالات ، العقاد تحتل الصفحة الأولى كلها ، وأجزاء كثيرة من الصغحات الأخرى ،

## 666

وكان العقاد \_ اذا لم تخنى الذاكرة \_ لا يقسو ، ولا يشتد في مقالاته الى أعلى درجات القسوة والشدة ، الا عندما يهاجم مكرم عبيد باشا أو مصطفى النحاس باشا .

وقد كان الأستاذ عبد القادر حمزة صاحب ، البلاغ ، ورئيس تعريره فى كتير من الأوقات ، من الذكاء ، بدرجة كبيرة اذ كان يختار الحملات التى تقوم بها البلاغ من ذلك النوع ، الذى يثير الجماهير ، بل لقد كان بذكائه ، المفرط ، لا يختار موضوعات لحملات البلاغ ، الا تلك الموضوعات التى قد سبق للجماهير أن أبدت ضيقها ، وضجرها منها ، فموضوع الحملات الخاصة بالقمصان الزرقاء ، وكانت حملات البلاغ على القمصان الزرقاء أكثر حملاته نجاحا ، لم يحدث أن وكانت حملات البلاغ على القمصان الزرقاء أكثر حملاته نجاحا ، لم يحدث أن ركز عبد القادر حمزة والبلاغ معه عليها الا بعد أن « انفلت العيار » أو بمعنى عسكرى انفلت الضبط والربط عند كثيرين ممن انضه موا لفرق القمصان الزرقاء ،

وحتى لا أحمل المسئولين عن فرق القمصان الزرقاء كل تبعة مسئوليات ما وقع من القمصان الزرقاء من مآسى أو جرابَّم ، أقول ان كثيرين كانوا يرتدون القمصان الزرقاء وكانوا يستغلون عملية ارتدائهم ، لتلك القمصان لتحقيق أغراضهم الشخصية وغالبا ما كانت تلك الأغراض ، أغراضا تخريبية ، أو لصوصية في الموقت الذي لم يعرف عنهم ، ولا عن جرائمهم ، قادة فرق القمصان الزرقاء شمئا ،

## 666

أقول أن صحيفة البلاغ رأت أن الشعب قد ابتدا يضييق ذرعا بتلك الأخطاء ، بل والجرائم ، التى وقع فيها لابسو القمصان الزرقاء ولا أقول الفرق المنضمة لمنظمات القمصان الزرقاء ، كما ابتدا الشعب يضييق ذرعا بتلك

التجاوزات السياسية التي قامت بها بعض لابسي القمصان الزرقاء ومعاركهم العنيفة مع خصومهم من لابسي ، القمصان الخضراء ، بصفة خاصة وخصومهم الحزبيين ، بصفة عامة فبدأت البلاغ تركز على ضرورة حل فرق القمصان الزرقاء كما راحت دركز على كل ما يرتكب منسوبا الى لابسي القمصان الزرقاء ، من مآسى ، أو حراثم ، أو تجاوزات ،

...

ولقد سبق لى أن أشرت الى بعض ما جاء فى جريدة البلاغ عن القمصان يؤدى الزرقاء فى ٦ ديسمبر ١٩٣٦ تحت عنوان: التنظيم الجديد لذوى القمصان يؤدى الى الدكتاتورية ويهدم الدستور لانه ينشىء هيئة سياسية . عسكريه بابعة لشخص رئيس الوزراء بوصف أنه زعيم الأمة » وقد جاء فى ذلك المقال: بعد طول التردد أصدر الوفد بيانا ينظم فرق الشباب الوفديين من ذوى القمصان الزرقاء ، وفى هذا البيان يعلن صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد المصرى أن هذه الغرق تابعة لدولته وأن الغرض منها تكوين روح رياضية ونظامية وأن لها مجلسا تنفيذيا يدير شئونها ، وينوب فى ذلك عن مساحب الدولة النحاس باشا . والبيان يحظر حمل العصى ، أو الأسلحة أو الظهور بالقميص الأزرق فى غير الأوقات التى يحددها المجلس الأعلى ٠

...

وأول ما يلاحظ على هذا البيان أننا كنا ننتظر قانونا ينظم الفرق الرياضية التي نشأت أو تنشأ ويجردها من كل صبغة عسكرية أو شبيهة بالعسكرية ، وينأي بها عن الأحزاب أو الجماعات السياسية ، أو رجال السياسة ويفصر نشاطها على الرياضة في الحدود النافعة المعقولة فلم يصدر القانون والمفهوم اذن انه لن يصدر بعد ذلك اكتفاء بهذا البيان ، والبيان صادر من رئيس الوفد المصرى ، وقد نص فيه صراحة على أن فرق الشباب الوفدي تابعة لزعيم الأمة حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد المصرى ، وبه صار الأمر أخطر مما كان ، اذ لا شك الآن أن هذه الفرق سياسية ، أو أداة لهيئة سياسية بصفة رسمية ، ويمكن أن نفهم وأن يفهم كل انسان بسهولة أنها أكش من أداة سياسية لهيئة سياسية ، ويعنى ذلك أنها أداة لفكرة دكتاتورية فردية يراد العمل على اقامتها فلأول مرة في بيانات الوفد يوصف صاحب الدولة ، أو ما يسمى هو نفسه على الأصح ، زعيم الأمة ، ولأول مرة يعلن ــ الى الأمة ، أن هذه الفرق تابعة لدولته لا للوفد ولا سواه و ٠٠ و ٠٠ وتنهى صحيفة البلاغ هذا المقال بالعبارة التالية : من حقنا ، ومن حق كل نائب وكل غيور على النظام الدستورى ، أن نسأل صاحب الدولة النحاس باشا كيف يمكن التوفيق بين النظام الدستوري الذي يقوم على حرية الرأي ، وكفالة هذه الحرية اذا كان دولته صاحب جيش من لابسي القمصان الزرق وكان هؤلاء تابعن لدولته شخصيا ، ومدربين على الطاعة والنظام وعلى عدم المعارضة في أمر من الأمور التي نعرض عليهم أو توكل اليهم واذ وجد لدولته غدا معارضة لمسياسته من داخل البرلمان ، أو خارجه وهو يعرف أن له هذا الجيش الطويل العريض فماذا يمتع أن يغريه ذلك باستخدامه ، أو التهديد بخنق هذه المعارضة وحتى من غير تهديد يكفى هـــذا الجيش المطيع لدولتــه لحنق الآراء المخالفة له وهده هي الدكتاتورية بعينها ، ولا يمكن ان ينهض حكم دستورى صحيح مع وجود هذه الفرق ، وتنظيمها على هذا النحو وتبعيتها لشخص زعيم الأمة كما يوصــف في البيان .

...

وفى اليوم التالى ١٩٣٦/١٢/٧ \_ وفى الصفحة الأولى \_ كما هى العادة بالنسبة لحملات البلاغ على الوفد المصرى \_ نشرت البلاغ مقالا تحت عنوان فرق القمصان سبيل الدكتاتورية : نشوءها فى أوروبا طبيعى مع المعارضة ، ولكن دولة النحاس باشا فى الحكم ومعه البرلمان والأمة فماذا يبغى من وراء هذه الفرق » ، وقد جاء فى هذا المقال : لينظر دولة النحاس باشا معنا وليقل لنا فى أمة دستورية حدث ، ان زعيم أغلبية كانت له ، فرق منظمة مدربة على الطاعة ، والنظام ولها مجلس تنفيذى يصدر اليها الأوامر فتفعل ما تؤمر به بلا تردد أو معارضة ؟ ان كان هذا قد حدث فى أية أمة دستورية كانجلترا أو فرنسا فليبق هذه الفرق وليهنا بها دولته ، ولنكن نحن المخطئين والسبب فرنسا فليبق هذه الفرق وليهنا بها دولته ، ولنكن نحن المخطئين والسبب وخانق ، لكل معارضة فوجودها ووجود الدستور لا يتفقان ، فاما هى واما وخانق ، لكل معارضة فوجودها ووجود الدستور لا يتفقان ، فاما هى السنيور الدستور : انما تنشأ هذه الفرق من حيث يراد ان تقوم الدكتاتوريات على أكتافها فهى فى ايطاليا قد نشأت فى ألمانيا وأدت فى النهاية الى دكتاتورية هتلر » •

...

بل أن البلاغ ينشر في ١٩٣٦/١٢/١٢ مقالا تحت عنوان : القمصان الزرق عقبة في سبيل الغاء الامتيازات : هكذا تقول جريدة المانشستر جارديان وقولها صحبح» ، «وتشير البلاغ الى تساؤل المانشسبتر جارديان \_ كبرى صحف الأحرار في انجلترا \_ في مقال رئيسي كتبته أمس عن لابسي القمصان الزرق ما مركزهم ؟ وهل هم من الطلبة وحدهم ، أو يجوز لأى شخص يميل الى المغامرة أن ينضم اليهم في مقابل بضعة شلنات ؟ وهل هم خاضعون للبوليس أى للنحاس باشا بصفته وزيرا للداخلية ، أو هم مسئولون أمام الوفد وحده أو بعبارة أخرى أمام النحاس باشا بصفته رئيسا للوفد ؟ ورجحت في مقالها أن تجد الحكومة المصرية مفاوضاتها مع الدول ذات الامتياز في مصر ، منتكون صعبة من جراء هذه الفرق.»

وتقول البلاغ: الذى نخشاه الجارديان له محله لأن المسئوليه فيها ضائعة والامر فيها غير جلى ومعقول جين يعقد مؤتمر الامتيازات ويدور البحث فيما يجب فعله أن تطلب الدول الاطمئنان على رعاياها وأن ترى في وجود هذه الفرق الكبيرة المنظمة خطرا على الأمن والنظام، وأن نتخذ بعد ذلك حجة للتمسك بما في يديها من امتيازات ، والاحجام عن النزول عنها لأن الأمر ليس أمر خطب وفصاحة وذلاقة وانها المسئلة مسئلة شيء واقع مخوف العواقب . . .

...

وقد كان عبد القادر حمزة باسا \_ صاحب البلاغ في مقدمة من عارضوا المعاهدة المصرية ، البريطانية التي وقعت في ٢٦ أغسطس ١٩٣٦ والتير أطلق عليها مكرم عبيد باندا معاهدة الشرف والاستقلال ، ولم يكن عبد القادر باشا معارضا للمعاهدة من ناحية المبدأ ، لانه كان أصلا من مدرسة الوفد المصرى التي كانت تؤمن بضرورة تحديد العلاقات المصرية البريطانية في معاهدة ، ولكنه كان يعارض المعاهدة في نقطتين كان يراهما جوهريتين للغاية أولاهما : المسألة العسكرية ـ في المعاهدة ، ومسألة السودان . وكان عبد القادر حمزة باشا ري أن عملية انشاء الثكنات البريطانية الخاصة بالجيش البريطاني في مصر ، باهظة النكاليف الى درجة كبيرة فضلا عما في اقامتها على الأراضي المصرية من جرح للكرامة المصرية ، ومن أشهر المقالات التي نشِرها البلاغ حول هاتين النقطتين مقالة بعنوان : في الجيش المصرى ، ومهمة البعثة العسكرية البريطانية : تحرير مصر من القيود التي كانت على الجيش ، وأول مكسب يجب تحقيقه وبسرعة « العدد رقم ٤٢٨٥ الصادر في ١٩٣٦/١٢/١ » ومقالة أخرى عن السودان نشرت بالعدد رقم ٤٢٩٠ الصادر في ٧/٩/٦٩٦ م وكان عنوانها : المعاهدة المصرية ووقعها عند اخواننا السودانيين ، وكيف كانوا يرجون الوحدة ، فجاءت المعاهدة بغير ذلك ٠

•••

وللحقيقة وللتاريخ نقول ان معارضة البلاغ لما جاء في معاهدة ١٩٣٦ عن المسائل العسكرية ، وعن السودان ، كانت معارضة بناءة للغاية ولم تكن تستهدف اضعاف الجانب المصرى ، حتى بعد التوقيع على المعاهدة ، وعند بداية تنفيذها وانما كانت المعارضة تستهدف تقوية مركز الجانب المصرى ، ودعمه ، ليستطيع المحصول على حقوق أكثر من تلك التى حصل عليها ، كما أن هذه المعارضة لم تلجأ أبدا الى الاسفاف أو التجريح أو النيل من وطنية المفاوض المصرى .

وكان البلاغ يعمد الى نشر الأخبار التى تؤيد وجهة نظره الحاصة بمعارضة المعاهدة ، والتى تؤكد أنه كان على حق ، عندما عارض ــ وبشدة ــ هاتين النقطتين المخطيرتين كما أن البلاغ لم يكن يغفل أبدا ، نشر الايجابيات التي تحققت عند

ننفيذ المعاهدة ، وأن كان يفتح صدره لنشر كل الأحاديث ، والخطب والمقالات ، التي تصدر عن السياسيين المعارضين للمعاهدة ، ويوليها أهمية خاصة ٠

...

ومن المقالات التي نشرها البلاغ في صدره كافتتاحية ، يوم توقيع المعاهدة. المقالة التي حملت العنوان التالى \_ المعاهدة وحرية الرأى \_ ابراز جانب الرضا ، واخفاء جانب المعارضة ، سياسة ليست في مصلحة مصر ، ولا في مصلحة العلاقات المصرية البريطانية .

وقد جاء في تلك المقالة أن الانجليز آنفسهم يفطئون الى خطورة التقليل من أهمية الجانب المعارض للمعاهدة ، كما أنهم ـ أى الانجليز ـ يتوجسون خيفة من عواقب اخفاء هذا الجانب كما نتوجس : لهذا ـ هذا ما قالته البلاغ ـ نرجو أن يكون ما حدث الى الآن من المساعى ، لابراز جانب الرضى ، واخفاء جانب المعارضة، آخر ما يحدث من هذا القبيل أولا لأنه عبث ، وخاصة اذا كانت الآراء مما يتعذر خنقه ، وقمعه • وثانيا لأنه ليس من مصلحة أنصار المعاهدة أنفسهم • وثالنا لائه ليس من مصلحة أنصار المعاهدة أنفسهم • وثالنا تكون قائمة على الصداقة العريحة لا على صداقة رسمية •

...

وبعد يومين \_ في ٢٨ أغسطس ١٩٣٦ تكون افتتاحية البلاغ: اضطهاد حرية الرأى: تصرف البوليس يراد به الارهاب: لا يجوز أن تكون الحرية في العهد الدستورى أضيق منها تحت الحماية والحكم العرفى « ويشير البلاغ الى واقعتين قام بهما البوليس ، عندها اعتقل بضحة من الشحبان كانوا يوزعون منشورات تحمل العنوان التالى: مصر الفتاة والمعاهدة ، والى مصادرة كتاب لرئيس جمعية مصر الفتاة ، ويرد البلاغ على قول الوزراء الوفديين بأنهم لا يعلمون بأمر هاتين الواقعتين بقوله: ان الدستور ، لا يعرف مسئولا ، غير الوزارة ، وليس من كرامة الوزارة أن تحيل المسئولية على مرءوسين فراارا من احتمال التبعة فان مناك تبعة تلزم الحكومة ولا شك ولا مهرب لها عنها ٠

...

ويقول البلاغ أيضا في نهاية مقاله هذا : لسنا وحدنا الذين نعيب هذا السلوك ، بل تعيبه معنا زميلاتنا الوفدية وهناك اذن ضرب من الاجماع على السنكار هذا الاضطهاد للحرية فهل يكون من الاسراف في الأمل أن نقول اننا

نرجو أن يترك الناس أحرارا في حدود القانون وألا يصيبهم من الازعاج ، والتضييق والمطاردة مناما أصابهم الى الآن ·

وكان البلاغ يشير الى مقالة نشرها الأستاذ حافظ بك عوض ، رئيس تحرير كوكب الشرق ، وصاحبها يعلن فيها استياءه من القبض على بعض الشبان ، وقد تساءل في مقالته بحق : فيم كان القبض وفيم كان اطلاق سراح المقبوض عليهم!!

...

والجدير بالذكر \_ وهذا ما تفخر به الصحافة المصرية \_ أنه بعد آن وافق البرلمان على المعاهدة ، وأصبحت المعاهدة نافذة المفعول توقفت معارضة البلاغ ، فيما يتعلق بالمعاهدة ، كمعاهدة ، وذلك لا من قببل الاعتراف بالأمر الواقع ، ولكن نزولا عند رأى الشعب ، الذى وافق ممثلوه ، بما يشبه الاجماع على المعاهدة .

. .

وينهى البلاغ مقاله هذا بالعبارة التالية: كل ما نريد أن نقوله ، ان الامتحان الذى نجتاز دوره الآن يشهده عالم كبير وأن علينا أن نجتازه بما يحقق الأمل فينا ، ويولد الثقة بنا ، ويغرى بالتعويل علينا ، ويصد عن الطمع فينا ، ولا سبيل الى ذلك بغير الجد ، والاخلاص وتقديم الأهم ، على المهم ، أو السار ، أو الخلاب المظهر ، وتعهد المرافق الحيوية بالاصلاح ، والترقية ورفع مستوى الأمة ماليا وصحيا وعلميا .

ان البلاغ الذي حمل أنناء المفاوضات لعقد المعاهدة على النكاليف الباهظة ، الم التي سيتحملها الشعب بقيامه ببناء تكنات الجيش البريطاني على نفقته ، لم يتردد عندها أصبحت المعاهدة نافذة المفعول وبعد أن أقرها ممثلو الشعب ، في المطالبة بتعجيل بناء الثكنات : بناء النكنات التي كان يعارضها •

وذلك في رأيي أسلوب من أرفع أساليب المعارضة الموضوعية البناءة ، وفي نفس الوقت نزول عند حكم الشعب فيما ارتآه من التوقيع على المعاهدة ،

واذا كان البلاغ قد اشتد فى حملته على القمصان الزرقاء ، وتتبع \_ بالنشر \_ كل ما نسب الى بعض المنتسبين اليها من أخطاء ، وجرائم ، على النحو الذى فصلناه فيما سبق ، فان البللغ لم يكن يتردد أبدا فى نشر كل التصلحيحات والتصويبات ، والبيانات التي ترسلها اليه قيادة القمصان الزرقاء ، فليس معنى معارضة موضوع معين أن يقفل باب النشر أمام الجهة التي تعارضها ، بل على العكس ، كان \_ البلاغ \_ وقد كان الحق معه \_ يرى أن من حق قارئه عليه أن يعرف الرأى الآخر معرفته للرأى الذي تنادى به البلاغ ، أى أن البلاغ كان يرى \_ وكان الحق معه فيما يراه أيضا \_ أن من حق أية جهة تناولتها ، المعارضة بالنقد أن ترد على كل ما وجه اليها ، وأن يحظى الرد بأهمية لا تقل أبدا عن الأهمية التي أعطاها البلاغ لرأى القائمين على أمره .

## . . .

ففي الوقت الذي كان البلاغ ينشر فيه : مشاجرة خطيرة بين فريقين من ذوى القمصان الزرق ، اصابة ٧ أشخاص أحدهم ، أصيب بضربة خنجر ، وشروع في قتل زميله لابس قميص أزرق ، الجاني يذهب الى المجني عليه في داره ويطعنه بالخنجر ٠ حوادث دمنهور الدامية بين القمصان الزرقاء ، والقمصان الخضراء ، ومشاجرات القمصان الزرقاء ، كان البلاغ ينشر مقالات عن القمصان الزرق من بينها مقال بعنوان : عنوان مجد مصر « ٤ نوفمبر ١٩٣٦ » تولى كاتبه الدفاع عن لابسى القمصان الزرقاء ، أمام حملات الصحف الأجنبية على القميص الأذرق بدون مبرد • وقد جاء في هذا المقال : هذه الدعايات التي تقوم بها الصحف الأجنبية تسيء الى مصر ، والمصريين ، والى القميص الأزرق بوجه خاص ، ولا ندرى على أي وجه تقوم تلك الحملات المتنابعة : أيريدون تقويض هذه الفرق الوطنية ؟ أيريدون فناءها ؟ كما تنشر في ٥ ديسمبر ١٩٣٦ بيانا مستفيضا للأستاذ زهير صبرى صاحب فكرة القمصان الزرقاء ، كما يقول البيان ، ويشير الأستاذ زهير صبرى في بيانه هذا الذي نشره البلاغ في مكان بارز الى أنه لا يرأس أى فريق من الفريقين المتنازعين ، والمختلفين ، وكل ما هنالك أنني رئيس رابطة الشبان الوفديين ٠ وهذه تشكيلات يعود تاريخها الى عام ١٩٣٢ وأما فكرة تكوين فرق ذوى القمصان الزرقاء فقد دعوت لجان الشبان الوفدس الى مؤتمر وأشرت عليهم بالانخراط في صفوفها و ٠٠ و ٠٠ ويقول الأستاذ زهير. صبرى أيضا انى من الذين يرون الابقاء على هذه الفرق ، مع اصلاح شأنها ، ونظامها لتكون فرقا رياضية بحتة ، ويدعو الاستاذ زهير صبرى فريقى القمصان الزرفاء ، اللذين ينتميان الى الوفد أن يتركوا التنابن والشقاق حتى لا يفسدوا الغرض من تكوينهم ٠٠ كما ينشر البلاغ أيضا بكذيبا صادرا من الاديب أحمد أفندى الشافعى سكرتير القيادة العامه لفرو ذوى القمصان الزرقاء ، ينفى وجود علاقة بين صبحى رمضان ، المتهم فى حادت الاعمدا، على محمد محمد النشار ، فى شبرا بفرق القمصان الزرقاء ، كما ينشر البلاغ أيضا بيانا للأديب على عبد الحليم أفندى السكرتير السابق بالمعسكر العام لمركز أيضا بيانا للأديب محمد بلال أفندى ردا على بيان أحمد الشافعى ، كما ينشر البلاغ أيضا بيانا للأديب محمد بلال أفندى ردا على بيان على عبد الحليم ، ومصطفى صقر ، بل أنه ينشر ردا من على عبد الحليم ومصطفى صقر ، على بيان محمد بلال و ٠٠ و ٠٠ و ٠٠

...

والذى لاحظته من قراءاتى الجديدة اللبلاغ ، أنه لم يكن يعارض النحاس باشا عندما يكون في الخارج في مهمة قومية ، بل لقد كان يحرص على أن يولى أخباره \_ في الخارج \_ أهمية خاصة ، وكان يحرص ، على نشر أخبار استقباله في مصر اثر عودته ، من الخارج ، كما أنه كان يولى أيضا أهمية لأخبار من يعارض البلاغ يل وصورهم أيضا ، أى أنه لم يكن يقاطع أخبار معارضيه حرصا منه على أن يكون وفيا لقرائه ، فلا يحجب عنهم أى خبر ومن رأيي أن هذا الأسلوب الرائع في المعارضة كان في مقدمة الأسباب التي أدت الى نجاح البلاغ كجريدة يومية يقرؤها المعارضون ، والمؤيدون بل المؤيدون قبل المعارضين .

وللحقيقة ، وللتاريخ ، أقول أن الصحفيين المؤيدين ، والمعارضين وقتئذ ، كانوا قمما في المعارضة والتأييد : يتبادلون في الصباح وفي المساء ، ومن خلال الصحف ، الحملات ، العنيفة والقاسية ، بل والجارحة في بعض الأحيان ولكن الخلاف أو الاختلاف في الرأى ، لا يفسد ما بينهم ، وبين بعضهم من ود ، اذ كانت العلاقات بين الصحفيين المؤيدين والمعارضين ، على المستوى الشخصى ، كانت العلاقات بين الصحفيين المؤيدين والمعارضين ، على المستوى الشخصى ، كانت في الغالب قوية ، بل انهم غالبا ما كانوا يجتمعون ليلا ، ناسين أو متناسين الحملات ، التي يقومون بها ، ضد بعضهم ذلك لانهم يؤمنون بأن ما بينهم وبين بعضهم على المستوى الشخصي ينبغي أن تقوى أواصره ، وان اختلفت آراؤهم ، واتجاهاتهم السياسية ، والحزبية ، ان الخلاف أو الاختلاف في الرأى س من وجهة نظرهم للم يكن أبدا أكثر من أمور طارئة ينبغي ألا تؤثر في علاقاتهم ، الشخصية كما أن هذا الخلاف أو الاختلاف في الرأى لا ينبغي أن يتحول الى معارك عنيفة تنتقل آثارها الى علاقات الاخوة ، والزمالة ، التي تربط بعضهم معارك عنيفة تنتقل آثارها الى علاقات الاخوة ، والزمالة ، التي تربط بعضهم بعضا ،

وأعود الى الحديث عن البلاغ لأقول انه كان يولى أهمية خاصة بالدكنور الحمد ماهر ، وبالنقراشي حتى قبل أن يبدو أي ضوء ينبيء عن توقع حدوث خلاف بينهما ، وبين النحاس باشا : أكانت تلك الأهمية الخاصة نتيجة روابط شخصية تربط صاحب البلاغ بالنقراشي ، وأحمد ماهر ؟ أم كانت تلك الأهمية نتيجة لما اتصف به صاحب البلاغ من بعد نظر في كل ما يتعلق بمسار السياسة، المصرية ، واتجاهاتها ؟ سوالان لم أستطع أن أقطع في الاجابة عنهما برأى حاسم !

على أية حال ، فإن موقف البلاغ من وزارتي النحاس ، الثالثة والرابعة كان كما سبق أن ذكرت في مقدمة الأسباب التي أدت الى تعجيل القصر باقالة الوزارة الوفدية كما كان في مقدمة الأسباب التي مهدت الجو الشعبي لتقبل تلك الاقالة ، أو على الأقل ، لعدم حدوث مضاعفات شعبية بعد الالتجاء الى الاقالة ، وهناك اجماع على أن البلاغ استطاع أن يدق مسمارا هاما ، وخطيرا في نعش الوزارة النحاسية الوابعة .

...

والحديث عن دور روز اليوسف ، في اضعاف الوزارة النحاسية الرابعة ، يحتاج الى أكثر من فصل ذلك أن العلاقات ، بين الوفد ، وروز اليوسف لم تكن دائما علاقات طيبة في أكثر المراحل ، التي أيدت فيها روز اليوسف ، الوفد ، فما أكثر الحملات التي قادتها روز اليوسف ، ضد خصوم الوفد ، وفي نفس الوقت ما أكثر الحملات التي قادتها روز اليوسف ، ضد الوفد ، وليس المجال هنا مجال تاريخ علاقة روز اليوسف بالوفه ، تأييدا أو معارضة ، ويكفى أن أشبر ــ مجرد اشارة ــ الى تلك العلاقات من واقع ذكريات الأستاذة فاطمـــة اليوسف ، وقد بدأت مجلة روز اليوسف فنية ، ثم تحولت بعــد مائة وأربعة وثلاثين عددا الى معجلة سياسية · عندما أقال الملك أحمد فؤاد وزارة مصطفى النحاس ، وعهد بالحكم الي محمد محمود باشا اذ نشرت المجلة صورة كاريكاتبرية تمثل محمه محمود يدوس على الدستور وهو صاعد الى مقعد الوزارة ، وقد صودر العدد وكانت المصادرة ــ كما قالت السبدة فاطمة اليوسف ــ قد بدت لي غريبة بل مثيرة للأعصاب الى أقصى حد ، وذهبت فاطمة اليوسف ، الى النحاس باشا زعيم الأمة في بيت الأمة بغير موعد سابق ولا استعداد ، لتروى له قصة مصادرة المجلة بعد أن قدمت له نسخة كانت تحملها من العدد المصادر وكان النحاس باشاً ، ومكرم عبيه جالسين معا ، وحولهما بقية أعضاء الوفد الكبار ، وقال مكرم عبيد للسيدة فاطمة اليوسف : لك الفخار يا سيدتي : وقد سارت هذه الكلمة ، كما قالت السيدة فاطمة اليوسف \_ بعد ذلك مثلا \_ واستدعى مصطفى النحاس بعض المحامين الشبان منهم محمد صلاح الدين ، وصبرى أبو علم ، وسليمان غنام • وكلفهم برفع دعوى مستعجلة بطلب الافراج فلما رفضت الدءوي عهاد المحامون فطالبوا بالتعويض وحكمت المحكمة على الحكومة بمائتي جنيه كتعويض: قرش صاغ واحد ، عن كل عدد من ال ٢٠٠٠٠ نسخة المصادرة!

وتوثقت الصلة بين النحاس وفاطمة اليوسف حتى أنه عندما أعلنت خطبة النحاس ، الى الآنسة زينب الوكيل نشرت روز اليوسف بعض تفاصيل شخصبة عن حياة النحاس ، وأنواع الأطعمة التى يفضلها ، وحبه الخاص للبن الزبادى و ٠٠ و فاذا بالنحاس يحدث السيدة فاطمة اليوسف تليفونيا ، غاضبا ليقول لها : « ياست هو أنا زى أمينة البارودى ، وسهير رياض عشان تنشروا عنى الأخبار دى » يريد بذلك أنه ليس من زهرات المجتمع البارزات حتى تروى عنه هذه القصص ٠

...

وتبقى روز اليوسف ما يزيد على السنوات السبع معارضة ، مؤيدة للوفد وقد زار النحاس باشا ، ومعه مكرم عبيد ، دار روز اليوسف ، وخطب مكرم خطبة رنانة في عمال مطابع روز اليوسف ، وكانت تلك الزيارة تكريما لروز اليوسف على كفاحها الوطني حيث كانت السلطات لا تكف عن مصادرتها وتزج برؤساء تحريرها في السجون ، في عدد غير قليل من القضايا ،

بعد أن ألف نسيم باشا وزارته كتبت السيدة فاطمة اليوسف خطابا مفتوحا الى الملك فؤاد تطالبه فيه باعادة الدستور ، وإنهاء الحالة الشاذة القائمة واستدعاها مكرم عبيد ليسألها عمن طلب منها كتابة هذا الخطاب ، ودارت بينهما مناقشة طويلة قالت فيها السيدة فاطمة اليوسف ، انها تعبر عن رأيها الخاص وبعد فترة رأت السيدة فاطمة اليوسف أن تصدر روز اليوسف أسبوعية، ويومية ، وتروى السيدة فاطمة اليوسف أنها عندما عرضت على الأستاذ عباس محمود العقاد ، الانضمام الى أسرة روز اليوسف اليومبة رفض في البداية العرض، لانه لا يقبل أن يعمل في جرنال يحمل « اسم » واحدة ست ثم عاد الأستاذ العقاد موضحا وجهة نظره ، عندما عاتبته السيدة فاطمة اليوسف فقال ان اعتراضه كان على تسمية الجريدة باسم شخص أيا كان ولو كانت الجريدة تحمل اسم سعد زغلول نفسه ، لأبدى تلك الملاحظة ،

...

ولم يعجب النحاس باشا معارضة جريدة روز اليوسف الأسبوعية لوزارة توفيق نسيم واستدعى السيدة فاطمة اليوسف ليبسى لها اعتراضه على معارضة وزارة نسيم قائلا لها: أنا ماحبش تناقشينى فى السياسة ، انتى يعنى عايزه محمد محمود وصدقى يرجعوا: احنا تعبنا ، وتقول السيدة فاطمة اليوسف: وخرجت قبل أن يتم حديثه ، وكلمته « احنا تعبنا » ، التى أسمعها منه لأول مرة

ترن في أذنى ، وقد شعرت أن هناك شيئا يباعد ، بيني وبين الوفد وأن بقيت الجلة وفدية ·

...

وصدرت جريدة روز اليوسف اليومية ٢٥ مارس ١٩٣٥ ، وبدأت المتاعب مع الوفد الذي تؤيده الجريدة ، وكان سبب تلك المتاعب ، أن الوفد يؤيد وزارة توفيق نسيم باشا ، بينما تعارضها روز اليوسف ، وكان العقاد ، قد سن قلمه الحاد لمهاجمة نسيم باشا بكل عنف ، وأبدى مكرم عبيد باشا أن الوفد غير راض عن سياسة روز اليوسف ، وهدد الجريدة بأنه سوف يصدر بيانا ضدها اذا استمرت الجريدة في الهجوم على وزارة توفيق نسيم ، وكتبت فاطمة اليوسف خطابا الى مكرم عبيد توضح فيه سياسة الجريدة وقالت في خطابها : لقد ضحيت مختارة بكل ما أملك من مال ونشاط في سبيل الوفد ، وقد لاقيت في هذا السبيل ، كافة أنواع العسف ، والجور من مختلف الوزارات التي تقلبت في الحكم ، ولم أكن يوما في جهادي عن مصر ، وفي دفاعي عن الوفد ، مدفوعة بدافع غير الوطنية الصحيمة ، ولم أتخذ من هذا الجهاد وسيلة لأكل العيش ، والله والوطن فيهما العزاء ، فيما لاقيت وما سألقي ،

ورد مكرم عبيد على رسالة السيدة فاطمة اليوسف في ١٢ أغسطس ١٩٣٥ ، قائلا : انه عرض رسالتها على دولة الرئيس الجليل فأكد له أن الوفد غير راض عن خطة الجريدة ثم قال : « انك لتعلمين ان الوفد لا يحجر على حرية انسان ما ، أو صحيفة ما ، ولكن اذا رأت احدى الصحف المنتمية للوفد ، أن تنتهج خطة تغاير خطة الوفد فعليها أن تتحمل نتائج ما تنتهج » .

وأوعز مكرم عبيه ، الى صحيفة « الجهاد » بأن تهدد ـ بطريق غير واضح ـ « روز اليوسف » بنشر قوائم المصروفات السرية ، التي كانت تعطيها الوزارات السابقة للصحفين » .

وردت روز اليوسف ، ملحة على الوزارة القائمة بأن تنشر قوائم المصروفات السرية ، ثم تحدت الوزارة ، في أكثر من مرة مطالبة بنشر تلك القوائم ، ولكن الوزارة النسيمية لم تقبل الدخول في معركة تحد ضد روز اليوسف .

وبعد ، الغمز ، واللمز ، راحت الجهاد تهاجم روز اليوسف ، مطلقة على أسرة تحريرها اسم « فرقة روز اليوسف » ، وتولت روز اليوسف الرد على هجوم صحيفة الجهاد الوفدية بعنف شديد ، وتوسطت السيدة الجليلة أم المصريين من أبحل وقف حملة الجهاد ، على روز اليوسف ، وحملة روز اليوسف على الجهاد ،

•••

وتوقفت روز اليوسف ، ولكن الجهاد لم يتوقف بل لقد زاد في هجومه على روز اليوسف وعلى الاستاذ العقاد ، الى أبعد مدى حتى لقد وصف الاستاذ

محمد توفيق دياب ، صاحب الجهاد ورئيس تحريره الاستاذ عباس محمود العقاد نانه مصاب بالبارانويا والجنون ٠

وخرجت الجهاد ، وروز اليوسف على غير المألوف في الجو الصحفى من ضرورة وقف الحملات ، عند حد معقول أو مقبول ! ٠٠

وأخيرا وبعد اجتماع للوفد المصرى استغرى أربع ساعات ونصف الساعة اشتدت فيه المناقشات قرر الوفد فصل روز اليوسف لانها قد اجترأت على نشر مقالات تتضمن الطعن على الوفد ومكانته من الامة ولذلك فان هده الجريدة ، لاتمنل الوفد في شيء ولا صلة ليا به ،

وكان قرار الفصل في ٢٨ سبتمبر ١٩٣٥٠

ولم تخف روز اليوسف ولم ترتجف من قرار الفصل هذا ، بل على العكس أصدرت ملحقا خاصا ، يحمل عنوانا ساخرا جاء فيه : الوفد المصرى يحل القضية المصرية : جلسة خطيرة يحضر لها من الاسكندرية .

وفى العدد الخاص نشرت روز اليوسف آية كريمة \_ اختارها الاستاذ كامل الشناوى وهى « قول الله تعالى » : قد افترينا على الله كذبا أن عدنا فى ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها ، الا أن يشاء الله ، ربنا ، وسع ربنا كل شىء علما » \_ صدق الله العظيم \_ ونشرت روز اليوسف كلمة سعد زغلول الخالدة : الصحافة حرة تقول فى حدود القانون ، ما تشاء ، وتنتقد ما تريد ، وليس من الرأى أن نسألها لماذا تنتقدنا بل الواجب ، أن نسئال أنفسنا ، لم نفعل ما تنتقدنا عليه ؟ •

• • •

وكان أعضاء الوفد المصرى قد قدموا من الاسكندرية الى القاهرة خصيصة لاتخاذ قرار بفصل روز اليوسف ولما عادوا الى الاسكندرية انقسلب المودعون للنحاس باشا وزملائه في محطة القاهرة الى مهاجمين لروز اليوسف ومنادين بحياة النحاس •

وتحيط الجماهير بدار روز اليوسسف وتخسرج اليهم صاحبتها لتهتف بسقوط النحاس ، ومكرم ،

وعنفت المعركة بين الوفد وروز اليوسف ووجدت روز اليوسف الجماهير الشعبية العريضة تقف الى جانبها ضه الوفد ·

ولجات وزارة توفيق نسيم في محاربة روز اليوسف الى كثير من الوسائل ، غير المشروعة ومن بينها دفع مبالغ ضخمة لمتعهدى الصحف ليتلاعبوا في توزيع الجريدة .

وقامت نورة الشباب في نوفمبر ١٩٣٥ ، وتبنت روز اليوسف هذه الثورة وراحت تبدل قصاري جهدها للابقاء على جدوتها مستعلة ، وعاد دستور ١٩٣٥ وتولى على ماهر الوزارة ، وكانت خسائر روز اليوسف اليومية \_ كما تقول السيدة فاطمة اليوسف في مذكراتها \_ قد وصلت الى مبلغ ٢٦ ألف جنيه غير ستة آلاف جنيه لتجار الورق ، وألفين لبنك مصر ، و ٠٠ وقامت فاطمة اليوسف برهن مصوغاتها ، ومن بينها سوار ورثته عن أمها و ٠٠ وكانت حجوزات كثيرة ، تعرضت لها صاحبة روز اليوسف من ببنها حجز على ملابسها الداخلية كما أصر صاحب الحجز وكان صحفيا مرموقا ، بكل أسف ٠٠

...

وجاءت وزارة النحاس ، وبلغ الاضطهاد الوفدى القمة ، وصدر قرار من مجلس الوزراء بالغاء رخصة روز اليوسف اليومية ، لانها لا تصدر بانتظام ، وإذا كانت الجريدة اليومية قد عطلت فان الجريدة الاسبوعية ، قد انطلقت رغم أن الحكومة الوفدية قد راحت تحاربها بل وتحرض من كان ضامنا لها على سحب ضمانه ، وتعرضمت روز اليوسف الاسبوعية لمحنة اذ كان لابد من أن تدفع السيدة فاطمة اليوسف مبلغ الضمان ١٥٠ جنيها والا أغلقت ايضا ، ولكن فاطمة اليوسف بذلت المستحيل ، وقاومت ودفعت الضمان بعد أن أفرضها أحد المعلنين مبلغ مائة جنيه وبعد أن أرسل اليها مصطفى القشاشي صاحب الصباح كمية من الورق ، باعتها بخمسين جنيها ، بل أكنر من ذلك سيقت السيدة فاطمة اليوسف الى السجن ، سجن النساء ، وفي الصباح زارها كثيرون من بينهم ابنها احسان عبد القدوس ، وكان وقتئذ تلميذا في مدرسة فؤاد الأول الثانوية ،

واضطرت الحكومة ، أن تفرج عن فاطمة اليوسف فلقد كان اعتقال سيدة صحفية ، ووضعها في السجن ، شيئا جديدا على الصحافة الشرقية ٠٠

...

وللحقية وللناريخ نقول أن روز اليوسف « المجلة » و « السيدة » ، لم تلن لهما قناة رغم كل صنوف التعذيب والاضطهاد ، وماذلت أذكر تعليقا رائعا كتبته روز اليوسف على ما نالها من ضغط كان عنوانه : أقوياء كما كنا ، راسخون كما بدأنا » وقد جاء في هذا التعليق : تألبي علينا أيتها الوزارة ، واحشدي قواتك ورجالك وافعلي أكثر مما فعلت ، وضاعفي عسفك ، وغضبك وانزلي بنا مقتك ، وسخطك وابتكري أساليب من الظلم ، والاضطهاد ، وصادري وعطلي ، وهيئي ، الحبال و « احضري » أساور الحديد تضعينها في أعناقنا ، وأيدينا ، افعلي ذلك وأضعاف ذلك فان هذا البلاء ، كله لن يوازي راحة الضمر التي

ننعم فيها ولن نفضل على بلاء النفوس: نفوس الذين باعوا ضمائرهم وأقلامهم لك ولاساليبك الباطشة أما انتم يا قراءنا الأوفياء هاكم روز اليوسف الاسبوعية قوية كما كانت ، راسخة كما بدأت ، مجاهدة ، كما عهد تموها ، لم ولن يؤثر فيها قرع الطبول ولا دق السيوف ولا دوى المدافع ، ولا رنين الذهب •

...

وعندما قطعت الحكومة عن روز اليوسف حق نشر الاعلانات القضائية ونقول حق نشر الاعلانات القضائية ، حق ثابت لكل صحيفة لها قراؤها ، كتبت روز اليوسف معلقة على ذلك القرار العجيب والظالم في نفس الوقت تقول :

فى هذا العهد الدستورى يعود مدير المطبوعات يساوم الضمائر ، ليبيع فيها ويشترى باسم الحكومة ، ويبذل للصحافة « نصائحه الثمينة » ويلوح أمامها بنقود الخزانة التي هي من أموال الشعب ، لينفقها على هذه ، ويغرى تلك من الصحف ، نحن لانهادن الباطل ، من أجل كنوز الأرض كلها ، وليساوم من يشاء ، ان يساومه ، وقد عشنا أغلب حياتنا الصحفية محرومين باختيارنا من صداقة الحكومات المتتابعة وما يلحق بهذه الصداقة من اعلانات وأموال سرية ، وعلنية ، وخدمات مشروعة وغير مشروعة فلنضف الحكومة الحاضرة الى قائمة المحكومات السابقة .

...

وتعبر روز اليوسف عن دستور عملها قائلة : اذا كانت الحكومة على حق · صفقنا لها ، لأنها على حق لا لأنها تعطى نقودا واذا كانت على باطل هدمناها ولو تشفعت لنا بالحمسة والثلاثين مليونا التي هي مجموع ايراداتها » ·

وتبالغ حكومة الوفد ـ حكومة الأغلبية الشعبية • والبرلمانية ـ فى ايذا ووز اليوسف فتقطع عنها امتياز تليفونها المجانى ، الممنوح لكل الصحف ، حتى تلك التي لا تصدر الا حسب التساهيل وتحرمها من حقها في صرف تذاكر السكة الحديد ، نصف المجانية التي كانت حقا مباحا لكل صحفى ، أى صحفى •

وقد كانت الحكومة تضطهد روز اليوسف ، ولكن كثيرين لم يكونوا يعبأون بهذا الاضطهاد بل كانوا يمدون يدهم لمساعدة روز اليوسف غير خائفين من « غول الحكومة » وفي مقدمة هؤلاء طلعت حرب الذي لم يكتف بتأجيل سداد ديون بنك مصر ، على روز اليوسف وانما أقرضها مبلغا كبيرا من المال ، أعانها على سداد المطلوب منها ، يوم تخلى عنها ـ كما قالت في رسالة خاصة بعثت بها الى طلعت حرب ـ كل انسان في محنتها التي نزلت بها لانها جهرت

بعقيدتها ، ولاننى جعلت من صحيفتى ميدانا لأصحاب الاقلام الحرة » بل ان روز اليوسف ، لتعرض على طلعت حرب الضمان لسداد ديونها ، أن تتفق مع شركة مصر ، للتمثيل السينمائى على اخراج شريط سينمائى تمثل فيه مع شدة مشاغلها ، ومتاعبها ، ونقول فاطمة اليوسف انها قد اتفقت مع أحمله سالم مدير شركة مصر للتمثيل والسينما على أن كل الشروط الني يضعها خاصا بالشريط السينمائى للم الفيلم للذي سوف تمثله وفاء لديونها على بنك مصر ويوافق عليها طلعت حرب باشا سوف نقبلها بلا نظرة واستعادة أو قراءة ، أى بدون قيد أو شرط من قبلها ، وتنهى فاطمة اليوسف رسالتها الى طلعت حرب باشا قائلة : ليس يعنى هذا بحال من الأحوال أننى أتوقف عن وضعها في أعظم رجل في مصر » ،

أو يوافق عليها طلعت حرب باشا سوف تقبلها بلا نظرة أو استعادة أو قراءة ، أى بدون قيد أو شرط من قبلها ٠٠ وتنهى فاطمة اليوسف رسالتها الى طلعت حرب باشا قائلة ق ليس يعنى هذا بحال من الاحوال اننى اتوقف عن سداد الأقساط ، حتى يتم ذلك بل انى لابذل المستحيل لاستمرار الوفاء وشد ماالقاه من التعب اذ أحاول ذلك ولا أفعل هذا كله الا لكيلا أضيع عبثا ثقة وضعها في أعظم رجل في مصر ٠

...

واذا كان لى من تعليق على تلك الازمة المالية الطاحنة التى تعرضت لها روز اليوسف الصحفية ، بسبب موقفها من الوفد المصرى كحزب ، وموقف الوفد المصرى منها كصحفية كانت تؤيده ، ثم اختلفت معه ، فاننى أقول أن من العيوب التى نأخذها ، على الوفد المصرى ، أنه كان يستخدم السلاح المادى \_ وهو أكثر أنواع الاسلحة رهبة \_ للضغط على خصومة السياسيين وبخاصة أولئك الذين كانوا معه ، ثم خرجوا عليه ، أو أخرجوا من حظيرته ،

ومازلت حتى هذه الساعة ، اذكر مواقف متشابهة لسعد زغلول باشا رئيس الوفد المصرى من حليفه سنوات وسنوات ، وخصمه السياسى فيها بعد أمين الرافعى ، أحد اقطاب الوطنية المصرية وشهيد الصحافة المصرية ، والعربية ، بلا جدال ٠٠

...

وامين الرافعى من أصدق واوفى تلاميذ مصطفى كامل ومحمد فريد ، نشأ فى حجر الحزب الوطنى منذ أن كان طالبا فى مدرسة الحقوق التخديوية • ثم أصبح من ابرز كتاب الحزب الوطنى ، ورئيسا لتحرير جريدة الشعب ــ

بعد الاختلاف الذي نشب بين صفوف ورثة مصطفى كامل حول ملكية اللواء موعندما قامت الحرب العالمية الأولى وأعلنت قوات الاحتلال الحماية على مصر في ٢ نوفمبر ١٩١٤ وكان لابد من ان تنشر الصحف المصرية ، الخاضعة لرقابة الاحتلال البريطاني البيان الخاص باعلان الحماية البريطانية على مسر ، وبعد مداولة قصيرة بين أمين الرافعي ، وشقيقه عبد الرحمن الرافعي ، وعبد الله طلعت بك مدير الجريدة ثم الاتفاق على اغلاق جريدة الشعب حتى لا تنشر الجريدة اعلان الحماية المشئوم ، والبلاغات التي تتبع الحماية البريطانية ، ووقع أمين قرار اغلاق الجريدة ، في وقت بلغت فيه ذروة النجاح والانشار ، والرواج ، والمكانة الصحفية اذ كانت أوسع الجرائد انتشارا وكان الجمهور يتلقفها كل صباح وأعلنت الجريدة مديدة الشعب في ٢٧ نوفمبر ١٩١٤ إنها ستعتجب من اليوم ، وانها ستعود الى الظهور بمشيئة الله ، وكان قرار أمين الرافعي باغلاق جريدة الشعب كما أجمع المؤرخون اول احتجاج مصرى على الحماية البريطانية ،

...

ويعتقل أمين الرافعى ، وشقيقه عبد الرحمن الرافعى فى طرة ، ثم يفرج عنهما ويطلب السلطان حسين من أمين الرافعى عند لقائه به ، وشقيقه غداة الافراج عنهما أن يصدر جريدة الشعب فيقول أمين الرافعى : عندما يقرر الحزب الوطنى اصدار الجريدة سوف نصدرها ٠٠

وفى ٢٢ فبراير ١٩٢٠ ـ فى عنفوان اشتداد ثورة ١٩١٩ ـ يصدر أمين الرافعى جريدة الأخبار عن طريق شركة الصحافة الوطنية ـ توصية بالأسهم ، رأسمالها عشرة آلاف جنيه ، وكان يرأس الشركة فؤاد سلطان بك ، نجل عمر باشا سلطان أحد أصدقاء مصطفى كامل الحميمين ، وأحد كبار أنصاره ، وكان فؤاد سلطان وقتئذ وكيلا لبنك مصر ، وكان سعد زغلول باشا وقتئذ فى باريس فأبرق مهنئا أمين الرافعى بصدور الأخبار داعيا له بالتوفيق ، والنجاح راجيا أن تؤثر الصحيفة فى الجمهور أثرا محمودا وأن يقضى بها على الأضاليل التى يبشها المهووسون فى العقول والأوهام التى يوسوسون بها فى الصدور وأن يتكون خيرا للغاية الشريفة التى نسعى اليها » ويطلب سعد زغلول من عبد الرحمن فهمى بك أحد أقطاب اللجنة المركزية للوفد وقتئذ العمل على أن تكون جريدة الأخبار أول من يقود الرأى العام لانها معتبرة جريدة الوفد المعبرة ، عن أفكاره وخططه وقلم محررها الفاضل ـ أمين الرافعى بك ـ أقدر الاقلام على التعبير عن هذه المقاصد ، فعليك \_ هكذا يخاطب سعد \_ عبد الرحمن فهمى - أن تهز عمة أمين الرافعى ، وأن تبلغه بأننا ننتظر من وطنيته وحسن تقديره لمنفعة همة أمين الرافعى ، وأن تبلغه بأننا ننتظر من وطنيته وحسن تقديره لمنفعة

القضية أن تخصص كل يوم ، مقالة في هذا الموضوع ، حملة صحفية لتأييد المطالب الوطنية المصرية ـ وليس ذلك على كفاءته بكثير » •

...

ويكتب سعد الى عبد الرحمن فهمى فى ٧ مايو ١٩٢٠ قائلا: قرأت فى جريدة الأخبار حملة يدافع فيها حضرة أمين بك الرافعى ، بقلمه البليغ عن الوفد وأعضائه ، ويخطىء الخارجين عليه ، والناقدين لخطته فارتحت لنفاذها لأنها الأولى من نوعها وأرجو أن يستمر حضرة الكاتب المومأ اليه م هكذا فى أصل الخطاب فيما ابتدأه لأنه لا يكفى أن يسكت عن هذا الموضوع ويترك القلم فيه لغيره ممن لا يعرفون الحقيقة منله ولا يحكمون الدفاع منل احكامه ، وينبغى ألا يتركوا الرأى العام يطيش مع الطائشين أو يخمد مع الفاترين وأن تساكوا الوسط بين السبيلين والله ولى التوفيق .

ويرسل سعد الى أمين الرافعى برقية ينشرها فى الأخبار يقول فيها : الرافعى بك مدير الأخبار بالقاهرة ان مقالاتكم عن خطة الوفد تستوجب موافقتى وهى جديرة ، بكل أنواع المديح فأشكركم ، سعد زغلول .

وتتحدث صحيفة كوكب الشرق « الوفدية » عن صحيفة الأخبار فتقول : كان أمين بك الرافعي أول من بايع الأخبار لسان حال الوفد الشبيه بالرسمى وبلغت مقطوعية « توزيع » الأخبار اليومية أعظم عدد استطاعت أن تخرجه المطابع وتوزعه صحيفة في مصر وكان مراسلو الصحف الانجليزية في مصر يتسابقون الى ادارة جريدة الأخبار علهم يظفرون بخبر ، أو تعليق أو رأى من الزعيم الصحفى « أمين الرافعي » في ذلك الحين يبرقونه الى صحفهم • •

...

ويخوض أمين الرافعى ، أعنف المعارك دفاعا عن سعد زغلول عندما اختلف معه آكثرية أعضاء الوفد المصرى وعندما يعتقل سعد زغلول للمرة الثانية ، وينفى ٠٠ يقود أمين الرافعى أعنف الحملات مطالبا بالافراج عنه ، و ٠٠ و ٠٠ و ٠٠ و ٠٠

ثم يختلف أمين مع سعد ، اختلافا موضوعيا بحتا · كان سعد زغلول لا يرى الدخول في مفاوضة رسمية مع بريطانيا دون النظر الى مطالب الشعب التي أبداها في صورة تحفظات على مشروع ملنر ، ثم رأى العدول عن رأيه

فى هذا وعارضه أمين الرافعى ، وأصر على ضرورة تعديل أساس المفاوضات قبل الدخول فيها ويطلب أمين الرافعى من سعد زغلول الا يقبل اية مفاوضة مع بريطانيا الا اذا اعترفت مسبقا بالحقوق الرئيسية لشعب مصر بما فيه حريته واستقلاله .

ويحاول سبعد زغلول اقناع أمين الرافعى بالعدول عن معارضته لخطة الوفد ولكن امينا لم يقبل فتكون القطيعة وبكل أسف لا يقف الخلاف عند الحد الطبيعى في مثل خلافات الرأى ويجند الوفد المصرى مظاهرات ضد أمين الرافعى ، لعل القوة تقنعه اذا لم يقنع بالنقاش ! ولكن أمينا كصاحب رأى وعقيدة لا تقنعه القوة .

...

ويحاول وسطاء الخير اقناع أمين بالعدول عن رأيه فلا يقتنع أيضا كما يحاول هؤلاء الوسطاء اقناع سعد زغلول بعدم الالتجاء الى القوة لدفع أمين الرافعي الى السكوت فلا يقبل سعد ، ويشته الصراع بين الوفد وأمين الرافعي ويقول سعد زغلول مخاطبا الجماهير ذات مرة : لا تقرأوا جريدة الأخبار فأنا أقرؤها نيابة عنكم » · ويهبط توزيع الأخبار من أعلى رقم في الصحافة المصرية وقتئذ الى أدنى رقم خاصة وكان المتعهد الوحيد لتوزيع الصحف متأثرًا ، الى أبعد حدود التأثر بالوفد المصرى اما لانه يخشى جماهيره العريضة واما لانه يريد أن يكسبه الى جانبه كقوة سياسية ، ولذلك فقد كان يعمد الى حجز جريدة الأخبار في المخازن والى عدم عرضها في السوق ، الأمر الذي عرض الأخبار لأزمة مالية عنيفة قضت أو أوشكت أن تقضى عليها ويسمع سعد زغلول عن بعض تلك الأزمة المالية ، التي تعرض لها أمين الرافعي والأخبار فيعرض مساعدته على أمين الرافعي ويرفض أمين الرافعي مساعدة سعد زغلول قائلا في رسالة مؤرخة في سبتمبر ١٩٢٣ : وقع لى أحسن وأعظم وقع ما علمته من استعداد معاليكم لاقراضي مبلغا كبيرا من المال أعالج به الأزمة التي تجتاز الأخبار الآن على أن أرده عندما تتحسن حالة الجريدة واني لعاجز عن أداء واجب الشكر لكم حيال النفسية الكبيرة الني دفعتكم الى ذلك وأرجو أن يكون اعترافي بالقصور خير معبر عما تكنه نفسي نحوكم ، ونحو عملكم النبيل واكن وأنا واقف على حالة الأخبار الآن أرى أن هذه الحالة لا تحتمل علاجا فقد دخل المريض دور النزع الأخير وحرام اقراضي مالا ليس هناك أمل في رده ، فليقف مجهودي الضعيف عند السهر ، على هذا المريض حتى يسلم نفسه الأنعير اذا قضت بذلك مشيئة الله ٠٠

...

والقصة طويلة ، قصية صراع الوقد المصرى كحزب مع جريدة الأخبار ومعارضته ، واصراره على أن تكون بالقوة منبرا فان عجزت القوة فليكن الأقراض

طريقا لوضع الأخبار تحت سيطرة الوفد . وآمل أن أكمل قصة الوفد مع الأخبار ، وخاصة عندما أصبح الوفد في الحكم يمنع ، ويمنح ، وعندما راح أمين الرافعي يعارض حكومة سعد زغلول منذ أن ألقى رئيسها سعد زغلول خطاب العرش بدون اشارة الى استقلال مصر وتوالت هجمات الوفديين على الأخبار محاولة تدمير مبناها الذي كان يقيم بالدور الأعلى منه أمين الرافعي وأسرته ٠٠!!

لقد كان الوفد المصرى ، سواء أكان يرأسه سبعد زغلول أم مصطفى النحاس مخطئا الى أبعد حدود الخطأ عندما كان يستخدم سلاح الارهاب ضد الصحافة ، وخاصة تلك الصحف التى كانت تقف الى جانبه ثم اختلفت معه ، أو اختلف هو معها !

...

وأعود الى الحديث عن روز اليوسف بعد الاشارة الى موضوع أمين الرافعى وخلافه واختلافه مع الوفد ، وكانت الاشسارة ضرورة وواجبة : أعود الى تكرار ما سهبق أن ذكرته ، وهو أن الحديث عن روز اليوسه في التاريخ المصرى والصحيفة يحتاج الى أكثر من فصل فدور روز اليوسف في التاريخ المصرى كصحيفة رأى ودور روز اليوسه - في التاريخ الصحفي كصحيفة رأى ودور روز اليوسه - فاطمة اليوسف - في التاريخ الصحفي كصحفية جريئة شجاعة لا تتردد في خوض أعنف المعارك دفاعا عن رايها ، هذا الدور - دور الصحيفة والصحفية - بلا جدال من الأدوار الخالدة في حياننا الصحفية .

•••

وللعلم ، صدر العدد الأول من روز اليوسف في يوم الاثنين ٢٦ أكتوبر ١٩٢٥ ، مجلة أسبوعية أدبية مصورة ، في ست عشرة صفحة بقرش صاغ واحد وقالت السيدة روز اليوسف في افتتاحية هذا العدد : عجبوا اذ سميت صحيفتي بالسمى وقالوا : نزعة الى الشهرة ، أية شهرة ؟ الطبل العزاف أذنى منه في صمم ، ولم العجب ؟ أليست صحيفتي قطعة من نفسي !! لماذا لا بكون اسمى عنوان صحيفتي ؟ وتأمل السيدة روز اليوسف في أن توفق لتكون قوة مهذبة وأن تعخل اسم المسرح الى كل أذن وأن تبعث اسمه في كل دار وبذلك أكون أديت واجبا ، وذا حسبي ٠٠

والطريف أن الأستاذ عبد القادر المازنى قد هاجم فى أول عدد لمجلة روز اليوسف فكرة اشتغال الممثلة القديرة روز اليوسف بعمل ليس لها فيه مجال ، ويتساءل المازنى أيها خير للفن أن تبقى روز ممثلة أو أن تصدر مجلة أو تنقلب كاتبة ؟ • وأوجز فأفول انى لست ممن يعتقدون أن الممثل البارع

يمكن أن يكون فى كل حال كاتبا بارعا أو أن ما يوفق اليه المرء فى باب من الأبواب يمكن أن يدفق الى منسله فى أى باب آخر يخطر له أن يطرقه ؟ ويتساءل المازنى : اذن لماذا تعالج السيدة روز اليوسف فنا ، غير الذى خلقت له ، وهيأت لها فطرتها أسباب النجاح فيه ؟ لا أدرى فلعلها نزوة ، وعسى أن تكون قد جاشت نفسها باحساسات قوية غامضة كما يحدث لنا جميعا ، فاندفعت نبغى الافضاء بها والكشف عنها والترفيه عن نفسها عن طريق ذلك ، أو لعلها ملت أن تظل عمرها تحيا على المسرح غير حياتها وتلبس ما يخالف عواطفها وخوالجها وآراءها ويجرى على لسانها بما يوضع عليه فاشتاقت من أجل ذلك أن تخلع كل هذه الثياب المستعارة وأن تبدو لنا كما هى على الحقيقة لا على المجاز ؟ •

...

ويقول الأستاذ المازنى: وأحسب أن من قلة الذوق أن تكون كلمتى اليها فى أول عدد من مجلتها ولكن عدرى انى أشد اعجابا بفنها وأعظم ضنا بمواهبها من أن تطاوعنى نفسى على تشجيعها على هجر المسرح ، والانصراف الى الكتابة وفى مرجونا ألا تعدم وسيلة للتوفيق بين رغبتها هذه وبين حق الفن عليها: هنك اذن على المسرح مجالك يا سيدتى فارجعى اليه ، وإذا أبيت الا المجلة فلتكن سلوى « لاشغالنا » وقد فاتنى أن أسأل أستاذنا الكبير عبد القادر المازنى بعد أن نجيحت مجلة روز اليوسف ذلك النجاح الكبير عما أذا كان قد بقى مصرا على رأيه فى أن تبقى روز اليوسف ممثلة مسرحية ؟

وعلى أية حال فقد تولت السيدة روز اليوسف في نفس العدد الأول الرد على المازنى وكان من بين ما قالته: أعتقد أن كل عمل مجيد يكون في أوله نزوة طارئة، ثم يستحيل الى فكرة فاذا رسخت أصبحت يقينا مجنونا » وتمر روز اليوسف المجلة \_ بازمة مالية \_ تهددها بعدم الاستمرار في الصدور ويلعب المسرح دورا هاما في انقاذ تلك الصحيفة اذ تنال روزالبوسف ، المثلة جائزة الدولة في احدى مباريات التمثيل ، وتكون قيمة الجائزة ثمانين جنيها مصريا كانت كافية كما تقسول السيدة روز اليوسف ، الصحيفة والصحفية تتجه الى السياسة قشيب ، ثم أخذت روز اليوسف ، الصحيفة والصحفية تتجه الى السياسة بالتدريج ، وكان سبيلها الى ذلك الاتجاه تأييد الدستور ، والذود عنه أمام الهجمات الضارية ، التي كان يقوم بها القصر ودار المندوب السامي البريطاني ومع دخول روزاليوسف مجال السياسة لم تفقد هويتها كمجلة فنية رائدة وابتداء من العدد الصادر في ٢٤ مارس ١٩٢٦ صدرت روزاليوسف صحيفة اسبوعية أدبية سياسية مصورة ومع بداية عامها الثالث تطورت المجلة من صحيفة ضعيفة فنية الى صحيفة سياسية تؤيد الوفد ورئيسه الجديد مصطفى النحاس صحيفة فنية الى صحيفة سياسية تؤيد الوفد ورئيسه الجديد مصطفى النحاس

وأصبح الأستاذ محمد التابعي محررا لمعظم أبواب المجلة ولاسيما الجانب السياسي منها رغم أنه كان \_ وقتئذ \_ موظفا بالبرلمان •

...

ويقول الدكتور ابراهيم عبده في كتابه عن روزاليوسف أن روزاليوسف بدأت في أواخر سية ١٩٢٧ تنشر مقالات تحت عنوان : ملوك أوروبا تحت ستار الظلام » وقد عرضت هذه المقالات لحياة الملوك الشخصية في صراحة ما بعدها من صراحة وكان آخر للك المقالات مقالا بعنوان : الخديو اسماعيل ، والملكة فيكتوريا معلومات لذيذة لم يسبق نشرها وذلك في العدد رقم ١١٠ بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٩٢٧ ، ورأى الملك فؤاد فيها مساسا شديدا بسيرة والده اسماعيل وكان الملك فؤاد مؤمنا بهذه السيرة ايمانا منقطع النظير فطلب الى سلطات الدولة أن تأخذ روز اليوسف بشدة وعنف وأن توقع بها عقابا رادعا وتقسو على المحرد المسئول عن هذا المقال ،

...

وسيق ابراهيم خليل الذي كان يتولى المسئولية الادارية للمجلة ، كما يتحمل مسئوليتها في غياب صاحبتها في أوروبا ، سيق الى السبجن وتحت ضغط الظروف اعترف بأن الاستاذ محمد التابعي هو كاتب المقال فقبض عليه ولم يفرج بمنهما الا بكفالة كبيرة كأنهما من السوقة ، أو القتلة ، أو اللصوص ثم صدر قرار النيابة بوقف المجلة حتى تختار صاحبتها مديرا جديدا مسئولا عنها تطبيقاً للقانون وأعلن في روزاليوسف نبأ اغلاق الصحيفة ابتداء من ٢٧ ديسمبر الى أن استأنفت الصدور في ٢ فبراير ٢٨ بافتتاحية وقعها عبد العزيز الصدر الذي كانت المجلة تطبع في مطبعته وقبل رئاسة التحرير حتى تعود صاحبة روزاليوسف من باريس وقد تركت مصادرة روزاليوسف أثرا عظيما في الهيئات الصحفية من فرنسية وانجليزية فعلقت على هذا الحادث وبخاصة جريدة التيمس مما جعل لروز اليوسف لأول مرة ، كما تقول السادة

...

والجدير بالذكر أن السيدة روزاليوسف كانت تعمد الى التخلص من أثار قرادات تعطيل مجلتها باصدار مجلة روزاليوسف ولكن بأسماء مجلات أخرى كمجلات « الرقيب » وصدى الحق ، والشرق الادنى ، ومصر الحرة ولكن البوليس كان يتعقب تلك المجلات فيصادرها ايضا كما حدث بالنسبة لعدد من الرقيب كان قد تم طبع ثلاثين ألف نسخة منه وكذلك صدى الحق حيث داهم البوليس الجريدة وهى تطبع فصادر عشرة آلاف نسخة وكذلك مجلة مصر الحرة وكان عدد

و تعود روزاليوسف من جديد بعد أن احتجبت فترة طويلة متوقفة بعرال من وزارة محمد محمود ، ولكنها تعود سيرتها الاولى في مهاجمة تلك الوزارة التي ماجاءت \_ كما قلت المجلة \_ الا لتئد الدستور وتلقى مجلة روز اليوسف \_ كما سبق أن أشرنا \_ من وزارة اسماعيل صدقى ، ما لقينه من وزارة محمد محمود .

وكانت المجلة في عهد وزارة اسماعيل صدقى وفدية ١٠٠٪ ٠

وكان من الأمور الطبيعية بالنسبة لروز اليوسف في عهد اسماعيل صدقى، أن تعطل أو تصادر ويساق كبار محرريها الى السجن ، بين آونة وأخرى .

...

وقد حدث في أغسطس ١٩٣١ ، أن ألغي استماعيل صدقي رخصة روز اليوسف ، ولم تعد الا بعد أن أصدر اسماعيل صدقى دستوره الجديد ، وفي المقال الذي كتبته السيدة روز اليوسف عقب اعادة صدور المجلة « أول أغسطس ١٩٣١ » قالت فيه أن المجلة كان لابد أن يصدر منها خلال الستة أعوام الماضية ٣٦٠ عددا ولكن هذا الرقم اختزل بحيث لم ير القراء الا مائة وخمسة وثمانين عددا فتلط والفرق بين الرقمين ـ كما قالت السيدة روز اليوسف ـ أما أنه طبع وصودر وأكلته وسمنت عليه جرذان المحافظة حتى أصبحت كالعجول. وأما أنه عدت عليه الازمات السياسية ، كل أزمة تقتطع منه قطعة ، تارة باسم الآداب ، وأخرى باسم اضطراب الخواطر ، وحماية النظمام وباسم كل شيء الا الشيء الحقيقي الوحيد : أن هذه الجريدة عاشت ماعاشت راضبة أن تجوع ولا تأكل بثدييها ، آبية أن تضع يدها في الايدى التي عبثت بالحرية وباعت بالثمن البخس ، كل كرامة للبلاد » وتقول روز اليوسف مرة ، وهي تستقبل عاما جديدا من عمر مجلتها ، وعمرها أيضا : معللة طغيان السباسة على الفن والأدب في المجلة : لقد اتسع نطاق السياسة في المجلة الفنية ، واتسم حتى اشتمل البيت كله ، وحتى اصبحت السياسة هي صاحبة الفن والأدب الى جوارها في جناح الضيوف ٠ أن الهناء الذي رفرف على هذه المجلة في عامها الأول طغت عليه كلمات الشئوم والمحن ، وأعياد ميلادها في ذلك اليوم صادفتها كلها سبجينة أو مفبورة أو موضوعا على فمها القفل ، والرتاج » -

وتقول روز اليوسف: من أجل شهوات بضعة رجال وضعت أمامنا كرامه نفوسنا ، وكرامة بلادنا في جانب ، ووضعت في الجانب الآخر صفرة الخدهب ، ولمحة الجاه ، وقيل لنا : اختاروا فان كانت الأولى فاقلاق المضاجع والمصادرة بين الحين والحين ، والقفل ، والتعطيل ، وان كانت الثانية فجنة عرضها الارض والسماء ، لا ترون فيها الشمس ، ولا الزمهرير ، فاخترنا أن نكون أسياد انفسنا أسياد عواطفنا ، حماة بلدنا ، وليكن بعد ذلك طعامنا الحنال ، وشرابنا الصاب ا

...

وتطلق روز اليوسف ، بعض الأسماء الفكاهية ، على بعض الوزراء : فوزير المعارف هو « وزير التقاليد » ، ووزير الزراعة هو وزير الدودة والسباخ ، ووزير المواصلات هو وزير المصارين والسباق •

واحدى الوزارات هي وزارة التساهل والتفريط .

وتطلق أيضا روزاليوسف بعض النكات على رؤساء الاحزاب ، فحافظ رمضان باشا \_ مثلا \_ هو رئيس الحزب الوطنى وزعيم الاناقة والرشاقة والملحقات !

وانطریف ، أن بعض أسماء هؤلاء الوزراء ، « الرسمیة » تنسى أو يتم تناسيها في بعض المجتمعات ولا يطلق عليهم الا أسماء روز اليوسف •

كما ان روز اليوسفقد اهتمت الى أبعه حدود الاهتمام بالكاريكاتير والزجل، حتى لقد استطاعت ان تجعل من الزجل والكاريكاتير سلاحين من المضى اسلحة الصحافة .

كما أن روز اليوسف \_ المجلة \_ كانت بحق ميدانا صال فيه أقطاب الصحافة المصرية وجالوا ، وحققوا أعظم الانتصارات ، وخاصة في الثلاثينات والاربعبنات ، وفي نفس الوقت كانت روز اليوسف بحق أيضا المدرسة التي تخرج نبيا أجيال كثيرة من الصحفيين أصبحوا فيما بعد عمالقة الصيحافة المصرية ،

من الكلمات التى أذكرها بل أكاد أحفظها تلك التى افتتحت بها روز اليوسف المجلة ـ عامها التاسع ، وكانت تحت عنوان : عهود ، وكلمات ، وقد جاء فيها . « سنوات وسنوات » لولا أمل يعمر قلوبنا ، ونزعة الى الجهاد تغمر نفوسنا ، لكانت سنين محن متعاقبة ، ما من ضربة وجهت الى حرية الرأى الا وكان سهمها الأول آخذا سمته نحونا ، أغلقت هذه الجريدة مرات ، ونزلت بها خسائر مادية فادحة ، ونالنا الظالم وصعاليكه في مسالك عيشنا ، وحرياتنا ، وتثاءبت أبواب

السجون ولكننا بقينا خالدين نم تغير لنا الكروب وجها ، ولم يبدل لنا الاضطهاد عقبدة ، بقينا وعلى وجهنا نفس السمة الساخرة التي رسمتها النفس المطمئنة يوم أن اعتزمنا أن ندخل في صفوف المجاهدين عن الوطن جنديا بسيطا ، جنديا شارته الفداء وشعاره التضحية من أجل مصر .

ولكن لماذا أطلت الحديث عن صحف الأخبار لأمين الرافعى والبلاغ لعبد القادر حمزة وروز اليوسف للسيدة روز اليوسف وغيرها من صحف الرأى ؟ •

ربما لأننى أعشىق صحافة الرأى ، أيا كان هذا الرأى ولو كان مخالفا للرأى الذى أراه وربما لأننى من المؤمنين بأن صحافة الرأى فى مصر ، لم تنل ما تستحق من اهتمام ورعاية ، وتاريخ أمين صادق ، وربما لأننى أحاول أن أقول لشباب اليوم من أبناء الصحفيين أن أضابير الصحف القديمة غنية بالكنوز الوطنية الرائعة وان عليهم ، أن يغرقوا فيها كما أغرق يوميا ليجدوا ما أجد من متعة ، وليعرفوا الحاضر والمستقبل عن طريق معرفة الماضى جيدا .

وعلى أية حال فلن أطيل فى الحديث عن روز اليوسف الصحيفة والصحفية أكثر مما أطلت ، وكل ما استأذن فيه صديقى القارىء أن أمر مرورا عابرا على بعض الأخبار والتعليقات التى قرأتها فى روز اليوسف بدءا من العدد ٣٦٧ وانتهاء بالعدد ٤٢٥ ، مؤكدا اننى لن أطيل فى عملية المرور هذه التى ما أردت بها \_ فى هذه المرة \_ الا اعطاء صورة سريعة عن صحافة الرأى ، أيام زمان ، ١٩٣٤ \_ ١٩٣٥ \_ ١٩٣٥ \_ ١٩٣٥ .

•••

من بين ما نشرته روز اليوسف في العدد رقم ٢٦٧ برقية بعث بها المجاهد الكبير مكرم عبيد من أسوان الى الأستاذ محمد التابعي بمناسبة مرور عشر سنوات على اشتغاله بالصحافة منها ثمان في جريدة روز اليوسف وقد جاء في تلك البرقية ٠٠ « وكن على ثقة من أن لك في قلب وفي عقل كل وفدي مكان التقدير ، والاعجاب ، قلت كل وفدي وكان الأولى أن أقول كل مصرى والكلمتان مترادفتان بل كل شرقي ، عربي فالكل عرف لك فضلك واخلاصك ، وأسلوبك البديع ، والمبتدع ٠٠ وصلتنا اليوم في أسوان « روز اليوسف » فتخاطفها المجلة لا صاحبتها \_ سلامي واحترامي للسيدة المحترمة روز اليوسف وأبلغك وإياها تحيات دولة الرئيس الجليل » وقد كانت البرقية بالطبع قبل أن تختلف روز اليوسف مع الوفد المصرى ، ورئيسه وسكرتيره بالطبع قبل أن تختلف روز اليوسف مع الوفد المصرى ، ورئيسه وسكرتيره العسام .

. .

● فى العدد ٢٨٤ كتب أستاذنا فكرى أباظة الى « سيدتى روز » مستأذنا فى السغر الى أوروبا عدة أسابيع لا هربا \_ كما قال \_ من النيابة ومحكمة الجنايات \_ وسجن قرة ميدان فابى أعلم \_ هكذا قال فكرى أباظة \_ ان فيك الكفاية للنيابة ولمحكمة الجنايات ولسجن قرة ميدان ويقول فكرى أباظة : واليوم الذى تصبحين فيه « زبونة دائمة » لهذه الجهات الثلاث فى سبيل حرية الرأى هو أعز يوم لدى الجنس اللطيف اذ تكونين « بريمادونة » السياسيات المصريات على مسرح النيابة والمحكمة والسجن كما كنت بريمادونة المصريات على مسرح التمثيل ! •

...

- ويقول فكرى أباطة بأسلوبه الساخر: أسافر يا صديقتى لاننى مريض, بداءين ومهدد بخطرين أما الداء الأول والخطر الأول فهو داء الجبن ، أعاذ الله جسمك الرقيق منه ، ومن أعراضه ومضاعفاته: أشعر اليوم بأن توالى الضغطم الحكومي على الصحافة والصحفيين أصابني بنوع من الضعف ، فشل ذهني فلا يفكر بنضج كما كان يفكر ، وشل يدى فلا تكتب ولا تسطر شجاعة كما كانت تكتب وتسطر ، وشل قلبى فلا ينبض ولا يدق ، بحماسة ، وقوة كما كان ينبض ويدق ،
- ويقول أستاذنا فكرى أباظة أيضا ٠٠ خشيت يا صديقتى أن يصبح منا الداء العارض داء أصيلا فبادرت بالهرب الى أوروبا للاستشفاء والتداوى ٠ هناك يا صديقتى أشم نسيم الحرية فيملا صدرى شجاعة وجرأة وحدة وشدة ومخاطرة ، ومغامرة ٠٠ هناك أكتب وأثور فلا يراجعنى فيما أكتب لبيب بك عطية ولا السيد بك مصطفى ولا الأستاذ محمود منصور وهناك أخطب فلا يلسعنى بالعصا المستر رسل ولا المستر هلز ، ولا ملز ، ولا العزيز الذكى سليم بك زكى ، وهناك أصفق وأهتف فلا أصطدم بطاسة « هندنبرج » النحاسية ولا بخيول عنترة العبسية العربية ، أما الداء الثانى ، والخطر الثانى فهو داء الطققان وخطر الطققان ويقول فكرى أباظة أنه يفضل أن يموت مثلا أمام قشلاق قصر النيل ، أو مثلا أمام القلعة أو مثلا على ضفاف القنال ، أو مثلا في فيافي السودان « من أو مثلا أمام القلعة أو مثلا على ضفاف القنال ، أو مثلا في فيافي السودان « من الموت فقط « بالطققان » والطققان الذي يشير اليه فكرى أباظة فسببه بقاء الوزارة على الرأس والعين ، من أجل خاطر سي برسي لورين و ٠٠ و ٠٠ و ٠٠

...

● وتكتب روز اليوسف في عددها ٢٧٣ عن وزير الأذية وقطع العيش.. محمد شفيق باشا الذي لا ترتاح صحته الغالية الا اذا وفر لخزانة الدولة أكبر مبلغ مستطاع عن طريق رفت عشرات المواطنين ولكن لمعاليه حسنة عند الله. لا تنكر وهى أنه يصدر عكننته لزملائه ، الوزراء ، وعلى الأخص دولة رئيسهم . ومعالى وزير التقاليد » •

وتشير روز اليوسف في عددها رقم ٣٣٣ الى قضية روز اليوسف حيث كان موعد صدور الحكم في الاستئناف الذي رفعته السيدة روز اليوسف والنيابة العمومية في الحكم الذي أصدرته محكمة عابدين الجزئية بحبس السيدة روز اليوسف ثلاثة أشهر ، مع وقف التنفيذ ، لاتهامها بالقذف في حق دولة محمد محمود باشا ، وتشير ـ روز اليوسف الى الحكم الذي نطق به حضرة صاحب العزة أحمد نشأت بك رئيس محكمة مصر والذي به يقضي على السيدة روز اليوسف بخمسين جنيها غرامة » وتعلق الجريدة على هذا الحكم قائلة : وهذه الجريدة وصاحبتها التي لقيت ما لقيت في سبيل الدفاع عن المبدأ الوفدي القويم ، تتلقى اليوم حكم القضاء صابرة راضية ، مطمئنة معاهدة الأمة على الوفاء بما قطعته على نفسها من عهد ، وهو الذود عن قضيتها المقدسة تحت راية الوفد ، ولواء زعيمه المفدى ،

من الخطابات المفتوحة التي كانت توجهها مجلة روز اليوسف كل أسبوع الى العظماء والصعاليك خطاب ـ العدد ٣٩٩ ـ الى صاحبــة الجلالة مسارلوت واصف ، التي رفعت رأس مصر عاليا ، وبس : في هذا الخطاب رنة أورح وفيخار تدقها نواقيس قلوبنا معتزة بتتويجك ، وأنت المصرية التي ربي جسمها على الفول المدمس ملكة لملكات أمريكا وأوروبا وسائر قارات الدنيا ، الروبابيكيا وسواء أكان انتخابك عن جمال فاتن حقا أو أن سعر الجمال ، كان رخيصا في تلك المباراة فجاء انتخابك من باب الأعور في مملكة العمى سلطان أنها أنت تحملين شهادة الدكتوراه وزيادة في القد المائس والوجه الصبيح ، ولكن وارتكاب صالح الأعمال مما يدخل في الغمز ، بالعين والحاجب ، وعليه بقى عليك أن تثبتي انك أهــل للتاج الذي ترفعينه على رأسك ومـدد يا صاحبة الجلالة وها نحن نترقب كراماتك في شقلبة العقول ، وتعذيب قلوب عباد اللهمن الجنس والخشن » •

...

من هذه الخطابات أيضا \_ بعد أن اختلفت روز اليوسف مع الوفد \_ خطاب نشر بالعدد ٤٠٧ الى صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا ، الشهير بالرئيس الجليل جاء فيه عندما استولت هذه الوزارة على مقاليد الحكم هرعت اليها تهنئها بالمنصب الجديد ، وخرجت من لدنها ، وفى احدى يديك طبلة وفى الأخرى مبخرة ، وبين شفتيك مزمار ، ومضت الوزارة فى عملها فكان أول العبث تعيين الخبير البريطاني اياه مزودا بحق الاتصال ، وطار المصريون الى رئيسهم

الجليل وهو أنت ، يقولون له الحق ، لفد تم تعيين الخبير ، وطرت بدورك الى رئيس الوزارة تبلغه ما قاله لك المصريون وانتظر الشعب كلمتك فلم ترد بل قلت : انك مبسوط من هذه الوزارة والسلام ، وتمضى روز اليوسف فى خطابها وتكون النهاية ، ووقعت كارثة الاسكندرية التي أصبحت بفضل رياستكم الجليلة جزءا من أملاك التاج البريطاني وسألك المصريون ، أما من حرب تشنها على الوزارة ، فوقفت يا باشا تعجب من هذا الكلام ، وتقول : اذا كانت هذه الطبلة في يميني ، وهذه المبخرة في يسارى ، وهذا المزمار في فمي ، فمن اين لل بالحركة والكلام!

...

● وفی العدد رقم ۹۹٪ تکون افتتاحیة روز الیوسف زجلا جاء فیه :

الوفد زودها من کل ناحیة

وکل یوم له فی مصر ، تزوید

ما کنت أحسب أن أحیا الی زمن

یسیئنا فیه وفه ، وهو محمود

یا رب هل من صنیع منك ینقذنا

فعیشنا کله هم ، وتسهیه

ان البلاوی علی قلبی ملهلبة

نارا بقلبی فهل للقلب تبریه . .

...

وفي العدد ٢٦٤ تشير روز اليوسف الى أن بين أعضاء الوفد حركة السمئناط طلت تزداد من وقت الى آخر ، حتى وصلت الى الحد الذي يفوق قدرة الانسان على الاحتمال حتى ولو كان وزاريا ، واولى بوادر هذا الاشمئناط نشات من جراء قفز أفراد أسرة الوكيل الى الوظائف والمناصب بمعدل خمسين درجة في الدقيقة وعدم اصغاء الرئيس الجليل الى نصائح الوزراء واعتراضاتهم وتشير روز اليوسف الى ما تردد من اقتراح وفدى ظهر باهداء الرئيس الجليل قصر الزعفران ، ثم تشير الى أن اقتراحا آخر ظهر بمنحه ثلاثمائة قدان من أطيان الحكومة وكيف أن تعديل هذين الاقتراحين كان يتم بناء على اعتراض الدكتور ماهر ، والنقراشي وكيف أن مناقشة حامية وقعت في مكتب رئيس الوفد ، ارتفع فيها صوت النقراشي حتى أصبح مسموعا خارج الغرفة وكيف أن انتجال المنافأة المزعومة ثم ان النحاس بالاستقالة من الوفد والوزارة أيضا اذا أصر على قبول المكافأة المزعومة ثم ان النحاس باشا عدل عن قبول هذه الاقتراحات في قبول لكافأة المزعومة ثم ان النحاس باشا عدل عن قبول هذه الاقتراحات في اخر لحظة معلنا انه يريد أن يعيش فقيرا ، ويموت فقيرا ، وتقول روز اليوسف

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أن هناك جهودا تبذل لاقناع رئيس الوفد بأن صحته لم تعد تحتمل أعباء رئاسة الوفد وأن من المصلحة أن يقبل رئاسة مجلس النواب ٠٠

...

● وفى العدد ٣٦٤ تقول روز اليوسف أن الدكتور أحمد ماهر لا يزال غاضبا على الرئيس الجليل « دولة بارك الله فيكم » اثر تصرفاته فى حكايات الأوقاف والتعيينات ، وبيت الاستقلال وهو البيت الذى اقترح الأسناذ محمود بسيونى اهداءه الى النحاس باشا بمناسبة نجاحه فى توقيع معاهدة ١٩٣٦، ويقول أحمد ماهر ، ان هذه المسائل ، المختلف عليها لا تتعلق بالنحاس باشا ولكنها مسألة سمعة الوفد ونزاهة الوفد وقد أيد الدكتور فى موقفه محمود فهمى النقراشي باشا الذى كان شديد التحمس لرفض الاقتراح الخاص ببيت فهمى النقراشي باشا الذى كان شديد التحمس لرفض الاقتراح الخاص ببيت روز اليوسف أن ٩٠٪ من أعضاء الهيئة الوفدية يؤيدون الدكتور ماهر فى موقفه النبيل ٠

...

وفى العدد التالى ٤٦٤ تقول روز اليوسف « دولة بارك الله فيكم ، يقاسم الآنسة أم كلثوم هتاف الشعب ، والموضوع عن افتتاح أولى حفلات فيلم نشيد الأمل وحضور النحاس باشا وحرمه هذه الحفلة ومقابلته بمظاهرة من أصحاب القمصان الزرقاء وأصحاب الحناجر القوية الذين انبثوا في جوانب القاعة بهتافات عالية تحمل اسم النحاس زعيم الحرية .

وتشير روز اليوسف الى قيام مظاهرة عامة داخل دار السينما تهتف بحياة أم كلثوم وكيف وقف النحاس ، اثر هذه المظاهرة الخاصة بأم كلثوم يحيى الجماهير من بنواره الخاص كأنما يستكثر على أم كلثوم هذه المظاهرة ، التى لم تنظم ، ولم تدبر ، فتعمد مقاسمتها تحية الجمهور وتقديره و ٠٠ و ٠٠

000

● وتنشر روز اليوسف في العدد ٦٥٤ زجلا بخاطب فيه النحاس باشا ، السير مايلز لامبسون قائلا :

یا حتة من قلبی یا شاغل قوی بالی لولا محبة فؤاد لشخصك الغالی ما كنت أجيلك ولا أحكی لك علی حالی فيه مسألة والعشم انك تنفذها •

حاجة بسيطة حتعملها لنا طوالى كشف الرتب غاب قوى والصبر ضاع منا خبطت على بابه ماحدش سأل عنا والموعودين في انتظار ولامتى نستسى أصبحت منا ، وعلينا في معاهدتنا امض من انجلترا ، يا رب تتهنا

● وعن الدكتور احمد ماهر ، تقول روز اليوسف ــ العدد ٤٧٠ ــ أصبح لا حديث له ــ حين يتحدث ــ الا عن حــنه العوضى التى غرقت فيها الوزارة الى أذنيها وهذا التطور في نفسية « دولة بارك الله فيكم » مما جعل سمعة الوفد في نفوس أنصاره ومعارضيه على السواء تهبط الى ما تحت الصفر وأشد ما يؤلم الدكتور الكبير هو جيش المحاسيب والأقرباء الذين يحتلون مناصب الدولة ، ووظائفيا وكل عدتهم كارت يحمل اسم أحد الوزراء .

...

● ومرة أخرى فى العدد ٤٧٢ تنشر روز اليوسف زجلا ، تحت عنوان ايه أصلك وايه « أصدك » تقول فيه على لسان روز اليوسف :

مين كان يقول انى أشوف المر ، فى عهدك ويبقى سيف المصادرة لعبة فى يدك ياما رفعتك عشان تفلح تكيد ندك وياما شغت الهوان والحبس والتعطيل لحد ما عرفنا ايه أصدك ، وايه «أصدك ، و.

وفي الزجل على لسان النحاس:

سیبك یا شیخة وخلینی أسیر وحدی ما دمت هایص یغوروا الكل من بعدی اشمعنی یعنی اللی كان بیقول « آنا وحدی » یعنی بسلامته كان أحسن منی ، مش معقول مین زیی دلوقتی ، ما تقولی ومن قدی دستور ما دستورشی ، مش شغلی آدینی باقول جرنال ببستفنی یسنكر كده علی طول

وفى هدا القدر ـ كما أرى ـ ما يكفى لاعطاء صورتين دقيقتين لصحيفتين من أبرز صحف المعارضة فى مصر : البلاغ وروز اليوسف وقبلهما لمحة عن واحد من أهم رواد صحافة الرأى فى مصر : أمين الرافعى .

الباب الثاني



## محمد محمود يرأس وزارة جديدة تجرى الانتخابات !!

ما أكثر ما تساءلنا : على من تقع المسئولية فيما يتعلق بافساد فاروق ، وما أكثر ما تحدثنا عن الصراع بين الوفديين ، والصراع بين الوفديين ، والوفديين .

وفيما يتعلق بالتساؤل عن افساد فاروق قلنا ان المسئولية تقع على أحمد حسنين ، وعمر فتحى ، اللذين فشلا فى الاشراف على تربيته وتعليمه فى لندن ، عندما كان يتلقى العلم ، فى لندن ، كما ألقينا مسئولية افساد فاروق ملكا ، وفى بداية حكمه \_ على أحزاب الأقلية التى وقفت الى جانبه بدون وجه حق ضد حزب الأغلبية الشعبية والبرلمانية \_ حزب الوفد المصرى \_ كما ألقينا المسئولية أيضا على حزب الأغلبية الشعبية والبرلمانية الذى استبد بالأمر ، وأراد فرض دكتاتورية شبه عسكرية على البلاد ، بفرق ، القمصان الزرقاء ، التى انشأها والتى أصبحت ذراعا وفدية طويلة ، تضرب المعارضين لحكومة الوفد فى المجامعة ، وفى المدارس ، وفى الشارع أيضا ، ولاننا سوف نعود فيما بعد الى الرد بافاضة على هذا السؤال : على من تقع مسئولية افساد فاروق أميرا ، وملكا ، السؤال فيما بعد وعندها يظهر جليا وأمام الرأى العام المصرى ، نتائج ، فساد المكاوق فروق .

وقد أطلنا في الحديث عن الصراع بين الوفد والسراى بسبب خطورة هذا الصراع على الأوضاع السياسية في مصر في سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها وقد اعتمدنا في دراستنا عن هذا الصراع ، على أقوال بعض المؤرخين الأجانب وبعض المؤرخين المصريين ، محايدين ، أو مؤيدين ، للوفد ، أو للسراى حتى نعطى القارى ، صحورة شبه مكتملة لكل الآراء في هذه النقطة الهامة ،

والخطيرة ، نقطة الصراع بين الوفد والسراى ، كما تحدثنا فى نفس الوقت ، عما كان يحدث داخل الوفد ، المصرى نظرا ، لخطورة الانقسام ، الذى حدث فى صفوف الوفد فى مرحلة من أخطر مراحل ، التاريخ السياسى ، المصرى ، ونعنى به الانقسام ، الذى بدأ يتخذ صورة شرخ كبير ، فى بنيان الوفد باخراج ، النقراشى باشا ، من الوزارة ثم من الوفد ، وما تبع ذلك من وقوف دكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب الوفدى والعضو البارز فيه الى جانب زميله ، وصديقه ماهر رئيس مجلس النواب الوفدى والعضو البارز فيه الى جانب زميله ، وصديقه

. .

في الكفاح الوطني وفي عضوية الوفد محمود فهمي النقراشي باشا··

وكان عذا الانقسام ، قد دخل مرحلة هامة وخطيرة في ٢٣ ديسمبر ١٩٣٧ هـ اى قبل أسبوع من اقالة وزارة النحاس باشا حيث شرح مكرم عبيد باشا قرارات الوفد في الصراع بين الوفد والسراى وحيث تحدث أحمد ماهر عن ضرورة الاعتدال والحكمة ، غير أن أغلبية الهيئة الوفدية البرلمانية وقفت الى جانب النحاس باسا « ٢٢٨ عضوا » ولم يقف الى جانب الاعتدال والحكمة ، الذى كان يمتله أحمد ماهر أكثر من ذلك بعد انتهاء اجتماع الهيئة الوفدية البرلمانية فوجيء أحمد ماهر العضو ، البارز في الوفد المصرى ، على تاريخ تلك الجلسة بمظاهرة عنيفة هتفت يسقوطه وبحياة النحاس باشا ، بل أن بعض المتظاهرين حاولوا الاعتداء على أحمد ماهر ، الأمر الذى أجبر أحمد ماهر ، على أن يتخذ لنفسه خطأ ، أكثر وضوحا في الصراع الوفدى وأكثر تعبيرا ، عن ممالأته لمحمود فهمي النقراشي ، والذي عجل بنهاية وزارة مصطفى النحاس ،

•••

لقد كانت السراى تراهن على أحمد ماهر ، كحصان رابح يستطيع أن يحدث انسقاقا خطيرا في صغوف الوفد ويستطيع أن يحصل على أغلبية برلمانية أو شبه برلمانية ، تنقل الوزارة ، بطريقة دستورية من النحاس ، الوفدى الى أحمد ماهر الوفدى ، دون ، أن تؤدى عملية الانتقال هذه الى حل البرلمان ، والمجيء بعهد جديد ، ونظام جديد ، وكان الشيخ مصطفى المراغى صاحب المشورة ، المطاعة ، عند الملك الشاب فاروق في مقدمة أولئك الذين يؤيدون ترشيح أحمد ماهر ، لرئاسة الوزارة ، الوفدية ،

وقد ظهر جليا للسراى خطل هذا الرأى وخطؤه ، في نفس الوقت لأن الوقد ، أيد مصطفى النحاس تأييدا مطلقا وقرر بوضوح وصراحة فصل أى وفدى ، يقبل تأليف الوزارة أو يشترك ، أو يؤيد ، وزارة لا يرأسها النحاس باشا .

وعلى الفور \_ فور الانتهاء من اجتماع ، الهيئة الوفدية البرلمانية \_ اتجه الرأى ، الى تكليف محمد محمود باشا زعيم المعارضة في مجلس النواب ورئيس

حزب الأحرار الدستوريين وصاحب اليد القوية أو الحديدية ، كما كانوا يطلقون عليه ، عقب تأليف وزارته الأولى ، في ٢٥ يونيو ١٩٢٨ اثر اقالة وزارة النحاس التاريخ يعيد نفسه !

وكأنما كان هذا الاتجاه مؤكدا ، أكثر من أى حسات تاريخي آخر ، أن بأشا الأولى في ٢٥ يونيو ١٩٢٨ ٠

ومحمد محمود من مواليد ١٥ أبريل ١٨٧٧ في ساحل سليم مركز أبو تنج، ووالده محمود سليمان باشا من كبار ملاك الأراضي بها ومن الشخصيات التاريخية التي لعبت دورا هاما في التاريخ المصرى قبل الحرب العالمية الأولى وفي بداية ثورة ١٩١٩ وهو \_ محمد محمود \_ وهو من خريجي الجامعات البريطانية « كلية بالبول بجامعة اكسفورد » ، وقد منح شهادتها النهائية مع درجة أستاذ وعندما عاد الى مصر ، عين مفتشا بالمالية ثم انتقل الى وزارة الداخلية حيث عمل بها مفتشا ثم مستشارا ، وعين مديرا ، للفيوم ثم البحيرة .

...

وكان محمد محمود من أوائل الذين شاركوا في تشكيل الوفد ، المصرى موقد اعتقل مع سعد زغلول باشا ونفى مع حمد الباسل وصدقى باشا الى مالطة وبعد الافراج عنه سافر الى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أتفق مع السياسى المحامى الأمريكى المعروف مستر فولك للدفاع عن القضية المصرية في المحافل الدولية وعند الرأى العام الأمريكي ، وقد وضع مستر فولك مذكرة هامة كان لها أثرها الخطير في شرح القضية المصرية أمام الرأى العام العالمي بصغة عامة والرأى العام الأمريكي بصغة خاصة ، وإن لم تنجع تلك المذكرة ، وإن لم تنجع جهود مستر فولك في تحويل وجهة النظر الأمريكية عن ممالاتها لبريطانيا ، التي حالت تحرص على أن يكون لها فيها وضع خاص بعد انتصارها الرائع في الحرب ، العالمية الأولى ،

وبعد أن توالت الأحداث في مصر بعد أن هدأت ثورة ١٩١٩ وبعد الصراع العنيف بين سعد زغلول باشا وعدلي يكن باشا ، وهو الصراع الذي قسم البلاد الى قسمين « سعدي » و « عدلي » والذي ارتفع على أثره شعار : الاحتلال على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلى » • •

بعد ذلك الصراع العنيف خرج محمد محمود باشا على الوفد منضما الى على يكن باشا وكان ما كان من تأليف حزب الأحرار الدستوريين واختيار محمد محمود باشا الوزارة لأول مرة ضمن محمود باشا الوزارة لأول مرة ضمن وزارة عدلى يكن باشا التى الفها في عام ١٩٢٦ ودخل وزارة ثروت باشا ثم وزارة النحاس باشا الأولى حيث استقال منها على ما أوضحنا سابقا •

 $\mathcal{F}_{\mathbf{q}}$ 

وقد كانت المشاورات تجرى لتشكيل وزارة جديدة ، تخلف وزارة مصطفى النحاس في الوقت ، الذي كان فيه الوقد ، المصرى على ثقة مطلقة من أن القصر ، لن يستطيم أبدا اقالة وزارة شعبية قوية ·

يقول در محمد حسين هيكل: غرفت أن وزارة النحاس ستقال يوم الخميس الأخير من ديسمبر ١٩٣٧ ومع هذا التقيت بمكرم عبيد باشا مساء الأربعاء ، داخل قاعة الجلسة بمجلس الشيوخ بعد مقابلة على ماهر باشا عصر ذلك اليوم ، وقلت له خيرا: لعلكم وفقتم الى حل للاشكال القائم بينكم وبين القصر ؟ وأجابنى: « نعم ، والحمد لله ٠٠ » وعجبت لما سمعت مما يخالف ما أعرف لكن صبح الخميس ما كاد يتنفس حتى أذاعت الصحف ملحقا بالأمر الملكى الذي أقال الوزارة ونصه:

أمــر ملكي رقم ٣٨ ٠٠٠ عزيزي مصطفى النحاس باشا ٠٠٠

تظرا لما تجمع لدينا من الأدلة على أن شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة فى الحكم ، وأنه يأخذ عليها مجافاتها لروح الدستور وبعدها عن احترام الحريات العامة ، وحمايتها ، وتعدد ايجاد سبيل لاصلاح الأمور على يد الوزارة التي تراسونها ، لم يكن بد من اقالتها ، تمهيدا لاقامة حكم صالح يقوم على تعرف رأى الأمة تستقر به السكينة والصفاء في البلاد ويوجه سياستها خير وجهة في الظروف الدقيقة التي تجتازها ويحقق آمالنا العظيمة في رقيها وعزتها ،

وانى اذ أشكر لمقامكم الرفيع ، ولحضرات زملائكم ما تم على أيديكم من الخير للبلاد ، أصدرت أمرى هذا لمقامكم الرفيع بذلك ·

صدر بسرای القبة فی ۲۷ شوال ۱۳۵۹ ، ۳۰ دیسمبر ۱۹۳۷ . « فاروق »

...

وتالفت وزارة محمد محمود باشا ، الثانية على النحو التالى :

محمد محمود باشا: رئيسا للوزارة ووزيرا للداخلية ، اسماعيل صدقى باشا وزير دولة ويتولى وزارة المالية ، عبد الفتاح يحيى باشا وزير دولة ، ويتولى وزارة المالية ، عبد الفتاح يحيى باشا وزارة الخارجية ، أحمد محمد خشبة لوزارة الحقائية ، عبد العزيز فهمى باشا ، وزير دولة ، محمد حلمى عيسى باشا لوزارة الأوقاف ، أحمد لطفى السيد ، باشا ، وزير دولة ، محمد بهى الدين بركات بك لوزارة المعارف العمومية ، حسن صبرى باشا ، لوزارة المواصلات ، حسين رفقى باشا ، لوزارة الحربية والبحرية ، حسين سرى باشا ، لوزارة الأشغال العمومية ، مراد وهبة باشا ، لوزارة

الزراعة ، أحمد كامل بك لوزارة التجارة ، محمد حافظ رمضان بك ، وزير دولة ، محمد حسين هيكل بك وزير دولة ، محمد كامل ، البنداري بك لوزارة الصحة ،

کانت وزارة محمد محمود باشا مؤلفة من ستة عشر وزیرا بزیادة خمسة وزراء علی الوزارة السابقة ، التی کانت مؤلفة من أحد عشر وزیرا وکانت وزارة محمد محمود تضم ثلاثة من رؤساء ، الوزارات السابقین وکانت الوزارة تضم أربعة ممن ارتبطت أسماؤهم بثورة ۱۹ ، فالی جانب محمد محمود باشا ، کان عبد العزیز فهمی ثالث ثلاثة ذهبوا الی دار المعتمد البریطانی فی ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ مطالبین بریطانیا بالجلاء ، عن مصر ، الی جانب اسماعیل صدقی باشا ، وقد اشترك فی وزارة محمد محمود باشا ، الثانیة ولاول مرة فی تاریخ الحزب الوطنی ، حافظ رمضان رئیس الحزب ،

...

وأستأذن في أن أنقل هنا فقرات من مذكرات د. محمد حسين هيكل ، وكان من أبرز أعضاء الوزارة « المحمدية » ، أو « المحمودية » الجديدة : أقسم الوزراء اليمين بين يدى الملك بعد ظهر يوم الخميس ٣١ ديسمبر١٩٣٧ ودعينا لصلاة الجمعة مع الملك بمسجد القبة في اليوم التالي ، انقضى يوم الخميس ، وأصبحنا نهار الجمعة وذهبنا ألى المسجد نصلي مع الملك ، هناك علمت أن فرق القمصان الزرقام، التي تألفت في ظل الوزارة الوفدية لم يبق لها أثر ، وان الأماكن التي كانت تدرب فيها قد خلت فلم يبق لواحد من أصحاب هذه القمصان فيها أي وجود ٠٠ كما علمت بأن الهدوء شمل أرجاء الدولة جميعا ، وكان لم تكن في البلاد ، الى صبح الامس وزارة وفدية ، وإن ما كان البعض يتحدث عنه من قيام الثورة والاضطراب ومن الدماء تسيل في الشوارع ، انما كان حديث خرافة ، ولم أعجب لما سمعت من ذلك ولم يعجب له غيرى فقد كنا جميعا نعلم ان الحكومة كانت تنفق على فرق القمصان الزرقاء من المصروفات السرية ، أما وقه أيقن أفراد هذه الفرق ، أن مرتباتهم انقطع مصدرها وانهم يجب أن يلتمسوا لكسب العيش وسيلة أخرى فقد الصرفوا يلتمسون هذه الوسيلة شأنهم شأن كل مأجور على عمل ، لا يصدر في القيام به عن ايمان ثابت في نفسه ، وكيف نريد لهذه العصابات من شنداذ الآفاق «!!» أن يؤمن أفرادها بشيء ، غير مصلحتهم الذاتية العاجلة يقتضونها وهم في أمن وطمأنينة بحماية الحكومة لهم من ثورة الرأى العام عليهم ، واعتدائه عليهم فاذا زايلتهم الطمأنينة وفاتهم النفع العاجل تفرقوا ، شذر مذر ، ولم يبق لتشكيلاتهم من أثر •

● ويقول الدكتور هيكل ، أن أول محك لشعبية الوفد كانت انتخابات نقابة المحامين فقد كان انتخاب النقيب ، منذ عام ١٩٢١ ، يسفر عن فوز الوفد ولا تسل \_ هكذا يقول د٠ هيكل \_ عن اغتباطنا حين علمنا أن الانتخابات تمت

فأسفرت عن أغلبية لغير الوفديين وعن انتخاب محمد على علوبة باشا نقيبة للمحامين فقد كانت هذه النتيجة حجة قائمة عندنا على انصراف الرأى العام عن الوفد ، وعن النحاس باشا داعية بذلك الى اطمئناننا ، والى استتباب السكينة والأمن في البلاد .

...

● ويقول د. هيكل ، ان محمد محمود باشا قد ذكر له بعد قليل من تأليف الوزارة أن الملك لم يكن يريد أن يعقد قرائه في عهد النحاس باشا فلما أقيلت وزارته وتألفت وزارة محمد محمود باشا حدد جلالته يوم ٢٠ يناير ١٩٣٧ ، لعقد القران وقد أصدر الملك أمره ، بتغيير اسم الآنسة صافيناز كريمة يوسف ذو الفقار باشا المستشار بمحكمة الاستئناف المختلطة وحفيدة محمد سعيد باشا الذي تولى رئاسة الوزارة في مصر ، غير مرة ، أصدر الملك أمره بتغيير اسم صافيناز الى فريدة وقد اختار لها هذا الاسم المبتدئ بحرف الفاء تأسيا بوالده الملك فؤاد اذ دعا أبناءه جميعا بأسماء مبتدئة بهذا الحرف ٠

...

 ويقول د٠ هيكل أن وزارة محمد محمود باشا رأت أن تحل البرلمان بعد أن خشيت أنها اذا تقدمت اليه لا تنال ثقته ، الأمر الذي يضعف مركزها ، وعن الانتخابات يقول د٠ هيكل انه بعد أن أعلن تعديل الدوائر الانتخابية انصرف كثيرون ممن يودون ترشيح أنفسهم عن الوفد ، الامر الذي يوحي بأن الوفد لم يعد له \_ كما كان في الماضي \_ ما كان له من سلطان على الناخبين حين كأنوا يقولون : لو رشح الوفد حجرا ، لوجب أنتخابه ، فيستمع اليهم الناس وتكون لهم الاغلبية الساحقة ، أما أن ينصرف الناس عنهم ، فلا يجدون لهذا العدد العظيم من الدوائر مرشحين فهذا أمر ، له دلالة وله من غير شك سببه وعلته ه وكان هيكل من المعارضين لتعديل الدوائرالانتخابية رغم مشاركته في الوزارة ، التي قامت بعملية التعديل هذه ، وينتقد د • هيكل الاوضاع القائمة وقتئذ انتقاداعنيفا فمن أسف أن الشعب يرى الامور بالعين ، التي يراها بها الموظفون ويقف من الحكم ، موقف المتفرج لا موقف صاحب الحق ومن شأن المتفرج أن يتحمس للمنتصر وان يطرب لانتصاره وان يزدرى المنهزم ويدمغه باحتقاره كما ان هذا المتفرج ـ في الانتخابات ـ لا يشعر بأن عليه واجبا يؤديه أكثر من ان يلتمس السلامة لنفسه حتى لا يصيبه من هذه المعركة اذى وان يقول للمنتصر في أخر المعركة مرحى مرحى ٠ أما الشعب الذي يؤمن بأنه صاحب الحق ومصدر السلطات بالفعل فلا يرضى ان يقف من المعركة الانتخابية موقف المتفرج ، ولايقنع بالنقه والتجريح يوجهه حزب لحزب ، أو جماعة لجماعة بل يريد من هؤلاء الذين يطلبون توكيله أن يعينوا له حدود هذا التوكيل وهو واثق من أنهم لن يستطيعوا خداعه ، لان له ارادة وقدرة يستطيع بهما أن ينزع توكيله مهن يتخطون حدود هذا التوكيل أو يسيئون التصرف في حدوده ، ولأن هذا الشعب مصدر السلطات حقا ، ورأيه هو المهيمن على السلطات جميعا يقر عملها ما أحسنت ويثور عليها ان أساءت ، وهو في ثورته غير محتاج الى العنف بل يكفيه أن يظهر غضبه ، ليعلم الذين أثاروا هذا الغضب أنهم لم يبقوا موضع ثقته وان عليهم أن يعيدوا اليه الأمر ، ليقول كلمته فتكون العليا لا راد لها ولا معقب عليها

...

● ويقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعي عن وزارة محمد محمود باشا ، الثانية أن هذه الوزارة كانت مترددة بين مواجهة البرلمان ، وحل مجلس النواب دون التقدم اليه ، فقد أفضى الدكتور أحمد ماهر ، وكان رئيسا لمجلس النواب الى رئيس الوزراء أن كثيرا من أعضاء المجلس انضموا اليه فلا خوف على الوزارة من طرح مسألة الثقة ، ولكن الوزارة تبينت من تحرياتها ، أن الدكتور ماهر كان مسرفا في تفاؤله وإن أغلبية أعضاء المجلس بقوا مع النحاس خوفا على مراكزهم الشخصية فآثرت الوزارة حل المجلس دون أن تواجهه ٠

...

وعن الانتخابات التى أجرتها وزارة محمد محمود باشا يقول الاستاذ الرافعى: تدخلت الوزارة اداريا لصالح كثير من مرشبحيها ، وأنصارها فلم تكن في جملتها حرة ولا سليمة ، وليس هذا الوضع من المستور في شيء وكان نتيجتها نجاح ١٩٣ من أنصدار الحكومة من الأحرار المستوريين والسعديين «حزب ماهر ، والنقراشي » ، ٥٥ من المستقلين الموالين للحكومة ، و ١٢ من الوفدين ، ٤ من الحزب الوطني والمجموع ٢٦٤ نائبا ،

ولم يتوافر في المجلس الجديد \_ كما يقول أستاذنا الرفعي \_ عنصر الاستقلال وحرية الرأى بين النواب يل ظهروا \_ في الجملة \_ على نقيض ذلك وان كانوا أكثر استقلالا من النواب الوفديين ولم يكن للمجلس راى في قيام الوزارت وسقوطها ، وتعديلها ، بل كانت الازمات الوزارية تنشأ ، وتنتهى وتعدل الوزارة او تستقبل وتعين الوزارة التي تخلفها دون أى دخل للبرلمان ، والنواب يدعنون لكل وضع تريده السراى ولكل تعديل وتبديل في الوزارة بغير ما أعتراض او استنكار وتجلي هذا المظهر بمجرد ظهور نتائج الانتخابات فقد أراد محمد مجمود أن يدخل في وزارته تعديلا يتناسب مع هذه النتيجة لكي يجعل لوزارته طابعا دستوريا فحيل بينهوبين اجراء هذا التعديل وغلبت عليه يحمل الرئيس الديوان وبقيت الوزارة ، كما ألفت ، كأن لم تحصل انتخابات .

واذكر عن تلك الانتخابات وقد كنت يومئذ غير مدرك لصغر سنى أننى سمعت كلاما كثيرا على تلك الانتخابات التي جرت في دائرة سيسمنود ، حيث كان مصطفى النحاس باشا وعلى المنزلاوى بك مرشحين في تلك الانتخابات عن تلك الدائرة .

ورغم أن على المنزلاوى كان يتمتع فى قريته وما حولها بتأييد قوى ، الا أن مصطفى النحاس كان يتمتع فى عاصمة المركز \_ مركز سمنود \_ وما حولها ، بتأييد جارف ولم يكن يتصور أحد أن مصطفى النحاس يمكن أن يسقط فى دائرته ، لولا تدخل الحكومة الى جانب مرشحها على المنزلاوى بك فقد ظل مصطفى النحاس منذ بداية الحياة النيابية نائباعن سمنود ، كما ان خدماته لابناء الدائرة وعرفان أبناء هذه الدائرة لافضال مصطفى النحاس عليهم كانت تفرض نجاحه فى سهولة ويسر ، وقد بعث الينا الأخ الكبير الأستاذ مصطفى المنزلاى \_ نجل على بك المنزلاوى تعقيبا على هذا الكلام نشرناه فى آخر الكتاب ،

...

والذى لا جدال فيه أن الحكومة ، قسمت الدوائر الانتخابية تقسيما من شأنه اراحة مرشحيها والتضييق على خصومها ، كما أنها في كثير من الدوائر قد تدخلت تدخلا مباسرا من بل ومعيبا للصالح مرشحيها ، وحلفائها ، ولاسقاط المرشحين الوفديين .

صحیح ان کثیرین من السیاسیین القدامی قد خرجوا من الوفد مع ماهر والنقراشی وصحیح أن جماهیر ، عریضة قد ترکت حزب الوفد بسبب اقالة فاروق للحکومة الوفدیة ، وصحیح ان الوفد وجد \_ کما یقول د ، هیکل \_ صحوبة فی الحصول علی مرشحین فی کل الدوائر الانتخابیة و ، و ، ولکن لا أحد حتی ولو کان فی مقدمة أنصار وزارة محمد محمود باشا \_ کان یتصور ، ان الوفد المصری فی ایة انتخابات حتی ولو کانت تلك الانتخابات قد تمت باشراف صدقی باشا \_ الخبیر فی التدخل الحکومی فی الانتخابات \_ یمکن ان یخرج من تلك الانتخابات ب ۱۲ مقعـدا لا آکثر ولا أقل وأن تسقط القیادات الوفدیة ، کل القیادات الوفدیة فی تلك الانتخابات فلا یفلت منها شخص واحد الامر الذی یؤکد حقیقة ان الانتخابات فی کثیر من الدوائر \_ ولا نقول الکل \_ الامر الذی یؤکد حقیقة ان الانتخابات فی کثیر من الدوائر \_ ولا نقول الکل \_ قد شابها کثیر من أوجه الضغط والاکراه . .

...

وحول موضوع الانتخابات يقول الاستاذ محمد زكى عبد القادر في كتابه : « محنة الدستور » : لو اجرت الحكومة هذه الانتخابات بشيء من الحياد لهان الأمر ولكنها أجرتها بصورة مجافية لكل قواعد الحرية ، بحيث يمكن القول بأنها فرضت أشخاص الناجحين فرضا والنتائج التي أسفرت عنها أكبر دليل

يبدين الوزارة ووسائلها فقد نجح ١٩٣ ، من الدستوريين والسعديين ، ٥٢ من المستقلين ، ١٢ من الوفديين ، ٤ من الحزب الوطنى ، وليس من المعقول أن ينقلب الرأى العام هذا الانقلاب السريع ، فينصرف عن الوفد في مثل هذه المدة الوجيزة الى حد انه لا يحصل على أكثر من ١٢ مقعدا ودون أن تقع تطورات أصيلة في تفكير الناس فضلا عن أن الاقالة وشعور الناس بأن الأمر ، أخــــــ يرتد الى السراي جعلهم يغضون عن كثير من أخطاء الوفد ويؤثرونه بتأييدهم على أنه خط الدفاع ضد دكتاتورية القصر • ثم هناك دليل آخر هو : كيف يحصل حزب الأحرار الدستوريين في انتخابات سنة ١٩٣٨ على أكثر من مائة مقعد وهو الذي لم يحصل في انتخبابات سنة ١٩٣٦ ، على أكثر من سبنة مقاعد ؟ واذا صبح أن الناس الصرفوا عن الوفه فليس من المؤكد أن الصرافهم كان الى الاحرار الدستوريين لانهم لم يأتوا بأعمال شعبية في الفترة ما بين سنة ١٩٣٦ ، وسنة ١٩٣٨ فقد اشتركوا كما اشترك غيرهم في توقيع معاهدة .١٩٣٦ ولم تكن معارضتهم لاعمال الوزارة الوفدية معارضة ناجحة ، بل كانت أقرب الى الكيد منها الى المعارضة • ثم أن توليهم الحكم بعد اقالة الوزارة دون سبب مفهوم أضعف مركزهم الشعبي فنوق ضعفه وأحس الناس أنهم لم يتغيروا عما كانوا عليه في سنة ١٩٢٨ .

...

والأمر بالنسبة للسعديين فيه ما يقال أيضا فان حزبهم لم يتألف الا قبل الانتخابات بفترة قصيرة ، وكانوا الى ما قبل شهرين أو ثلاثة من اجراء الانتخابات وفديين ، اشتركوا في كل أعمال الوزارة الوفدية ، وقراراتها ولا يكفي لكي يحصلوا على تأييه كبير من الشعب ان يخرجوا من الوفد ، ذاكرين الفساد ، والمحسوبيات والرشاوى ، ثم جاء اقرارهم الضيمني لاقالة وزارة الوفيد ولاسلوب الحكومة في اجراء الانتخابات ، سببا جعل الناس يستريبون في المرهم ،

...

وهنا لابد من توضيح الموقف وتحديد المسئوليات فان خروج النقراشى وماهر من الوفد سواءكان هذا الخروج بارادتيهما أم بقرار من أعضاء الوفد ، كانطبقا ــ لما ذكراه ــ ان الوفد خرج عن الخطوط التي رسمها سعد زغلول فبطش بالحريات وسار سيرة المحسوبية ، والحزبية ، في شئون الحكم ، ولو استمسكا بقواعد الدستور والفا حزبهما الجديد واتجها الى الرأى العام ببيان أخطاء الوزارة : وينتقدانها ويحاولان كسب الرأى العام الى صفهما لما كان على موقفهما غبار ولكن أمر انشاء الحزب الذي أنشآه مفهوما .

ولكنهما أقرا اقالة الوزارة ، وأقرا أسساليب الحكومة الجديدة في الانتخابات ، وقبلا أن ينجح أنصارهما بالضغط والارهاب وليس في هذا شيء

يقبله سعد زغلول أو يرضاه ، وليس فيه ما يتفق في قليل أو كثير مع القواعد الدستورية السليمة ، التي تقول أن الأمة مصدر السلطات ، وهما وانصارهما يعرفون أن السراى أصبحت باقالة الوزارة الوفدية واجراء انتخابات سنة ١٩٣٨ سيدة الموقف لانها تعرف أن الانتخابات لم تكن حرة وان الحكومة القائمة وأن حظيت بأغلبية البرلمان لا تستند الى أى تأييد شعبى فالوضع الذي ارتضاه الحزب السعدى وضع غير دستورى من رأسه الى قدمه ، ولم يكن هذا علاجا لفساد الحكم الوفدى ولن يكون ، ولكنه كان نقلا للسلطة أو مساعدا على نقلها من الشعب الى السراى واذا كان من حظوا بالثقة الشعبية قد أساءوا استعمالها فانهم ليسوا خالدين ، وسيعرفهم الشعب حتما ، وسينصرف عنهم في وقت قريب أو بعيد والشعب أولا ، وأخيرا هو صاحب الحق ، يمنحه من يشاء ، ويحرمه من يشاء وليس لاحد أن يفرض عليه وصاية ، ٠٠٠

...

وقد أكون مع الاستاذ محمد زكى عبد القادر في كل ما ارتآه فيما يتعلق بالانتخابات ولكنني أختلف معه الى حد كبير ، فيما يتعلق بالقاء مسسئولية ما جرى في الانتخابات على الحزب السعدى خاصة وانه كان يشكو طوال فترة الانتخابات من الحكومة ، وهو غير ممثل فيها ، كما أنه كان يقيم الدليل تلو الدليل ـ أثناء الانتخابات ـ على أن الادارة تتحيز ضده لا معه ، ثم أنه \_ في النهاية ـ كان يرى أن الانتخابات ، لم تكن لصالحه تماما بقدر ما كانت في صالح الاحرار الدستوريين فلقد دخل الحزب السعدى الانتخابات بعدد غير قليل من الكوادر الوفدية ، التي كانت قد تعودت النجاح ، في كثير من قليل من الكوادر الوفدية ، التي كانت قد تعودت النجاح ، في كثير من الانتخابات وقد كان الحزب السعدى يطمع في أن يكون له الأغلبية في تلك الانتخابات ، فلما لم يحصل على مايريده لم يشأ الاشتراك في الحكم فور الانتهاء من عملية الانتخابات فالحزب السعدى بلا جدال ليس مسئولا ، أبدا عما حدث في الانتخابات لانه لم يكن شريكا في الحكومة وان كان شريكا في معاداته للنظام السابق ٠٠

•••

ويقول د • يونان لبيب رزق ، عن وزارة محمد محمود باشأ الثانية :
كان مطلوبا تجربة جديدة دون تعطيل دستور ١٩٢٣ ، أو تغييره وتمثلت
التجربة الجديدة ، في تدخل الادارة في الانتخابات مما ترتب عليه سلسلية
طويلة من المجالس النيابية انبثق تشكيلها من رغبة القصر وقد بدأت وزارة
محمد محمود في تنفيذ خطتها باستصدار المرسوم الملكي بحل البرلمان الوفدي
وقد هاج النواب الوفديون الا أن الشرطة تمكنت من اخراجهم من المجلس بعد
قراءة المرسوم ، وتبع ذلك أن أخذت الوزارة في القيام بعمليات فصل واسعة

للموظفين الوفديين ، واحلال موظفين معروفين بولائهم لها محلهم ، في نفس الوقت كانت الحكومة تقوم بالاعداد لانتخابات مجلس نواب جديد .

وقد استخدمت وزارة محمد محمود كل ثقـل الادارة لتشكيل مجلس « لا وفدى » وكانت أهم القوى الكبيرة ، التى دخلت الانتخابات التى جرت فى عام ١٩٣٨ :

۱ \_ الحكومة التي تسمى مرشحوها بالمرشحين القوميين على أساس أن الموزارة تمثل التلافا قوميا ، بدون الوفد وقد نال بالطبع هؤلاء كل معونة من الادارة •

7 \_ الهيئة السعدية التي كانت قد تشكلت خلال هذه الشهور يقودها أحمد ماهر ، والنقراشي بعد انسلاخهما عن الحزب الكبير وقد تحرك هؤلاء بحرية في عدد كبير من الدوائر ، الانتخابية ، وقد انبعث توفير هذه الحرية من رغبة كل من القصر ، ومحمد محمود في التنصل من تهمة تزوير الانتخابات ومن الرغبة أيضا في هدم الوفد ، على أيدى المنشقين عنه ، واظهار أن الحزب الكبير قد انقسم على نفسه الى وقد سعدى ، يمثل أغلبية الوفديين و « وقد نحاسي ، يمثل أقليتهم .

. ٣ - ١ الوفديون : وقد بلغت الضغوط ذروتها طوال أيام الانتخابات .

ونحب أن نشير الى رأى أحد الثقاة الأجانب في هذه الانتخابات ، هو رأى ماوسيل كولومب في كتابه «تطور مصر ١٩٢٤ ـ ١٩٥٠» «ترجمة زهير الشايب» وتقديم دكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى هذا الرأى هو : في أكتوبر ١٩٣٧ عهد الملك الى على ماهر باشا برياسة الديوان الملكي غير عابى الرأى مصطفى النحاس ، وأخيرا أصدر الملك في ٣٠ ديسـمبر ١٩٣٧ ـ وهو \_ أى الملك \_ واثق من متعبيته ، قراره الخاص باقالة الحكومة ، وحل مجلس النواب ، وكلفت الحكومة التي شعبيته ، قراره الخاص باقالة الحكومة ، وحل مجلس النواب ، وكلفت الحكومة التي شكلها محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين باجراء ائتخابات جديدة وأجريت هذه الانتخابات في مارس من العام التالى ، وكانت هزيمة الوفد فيها ساحقة فقد سقط مرشحوه الأقوياء ، أمثال مكرم عبيد باشا سكرتير الحزب فيها ساحقة فقد سقط مرشحوه الأقوياء ، أمثال مكرم عبيد باشا ، والهلالى بك ، وعثمان محزم باشا ، أما مصطفى النحاس باشا فقد فشل في دائرته « سمنود » وعثمان محزم باشا ، أما مصطفى النحاس باشا فقد فشل في دائرته « سمنود » في الحصول على عدد الأصوات اللازمة لنجاحه وهكذا كانت ستة أشهر من حكم فاروق كافية لالحاق الهزيمة بخصم لم يستطع والده فؤاد طيلة حكمه ، أن فاروق كافية لالحاق الهزيمة بخصم لم يستطع والده فؤاد طيلة حكمه ، أن

...

وكان د٠ محمد حسين هيكل قد ألقى ، على كاهله كوزير دولة لشئون وزارة الداخلية النصيب الأوفى من تنظيم الحملة الانتخابية ، وكان محمد محمود

باشا قد ألقى خطابا سياسيا فى ميدان الاسماعيلية « ميدان التحرير الآن » أعلن فيه عن برنامجه الانتخابى كرئيس للحكومة وكان من بين ما قاله : تألفت هذه. الوزارة لتقيم النظام الدستورى بروحه الصحيحة فتقيم حكما صالحا ، مكان. حكم أغضب الشعب فخرج عليه ليستقر فى مصر ، الامن ، والطمأنينة ، تهيئ بهما الجو لاستثناف الحرية ، والنظام وتمهد بهما لاعمال الاصلاح ، التى يقتضيها العهد الجديد ، • وكان من بين ما قاله : نحن بحاجة الى اذاعة الروح الدستورية وتمكينها فى شئوننا العامة ، بحاجة الى الجو الذى تعيش فيه الحريات وتترعرع ، بحاجة الى الأخذ بأسباب التربية السياسية الصحيحة ، واشاعة تقاليد الحكم السليم : بحاجة الى وضع الأسس الكريمة للحياة القومية ورفح مستوى الحياة العامة والخاصة ، بحاجة الى توفير أسباب الكفاح فى المعترك العولى ، وأسباب الدفاع عن سلامة أراضينا » •

ويعلن محمد محمود أن الوزارة الحاضرة قد عقدت العزم على أن تسير بالبلاد ، في هذا السبيل وأن تتضافر وإياها على بلوغ هذه الغاية فهي تعمل على استثمار كل ما في البلاد من القوى الطبيعية وهي تحرص على تماسك عناصر الشعب ، ووحدة صفوفه وعلى بقاء التعاون والوئام بين الاقباط والمسلمين ويتفقان في المستقبل كما كانا في الماضي وهي أي الحكومة مصرة على القضاء ، على كل دعاية قد يشتم منها روح التفريق بينهما وهي مطمئنة الى انهاا تستحقق للبلاد بذلك كل ما هي جديرة به من تقدم واتقاء ، ، »

...

وقد كان للدكتور محمد حسين هيكل رغم اشرافه على الانتخابات رأى خاص. في الانتخابات التي أشرف على اجرائها وماسبقها من انتخابات ، ويتلخص هذا الرأى في ، أننا حد هكذا قال بالحرف الواحد - : قد سلخنا أربعة عشر عاما أو تزيد في الحياة البرلمانية ومنذ خمسة عشر عاما صدر الدستور يقرر أن مصدر السلطات كلها الامه وقد كررت الصحف وكرر الخطباء عبارة « مصدر السلطات ، هذه آلاف المرات خلال تلك الاعوام الخمسة عشر وكان المفهوم أن يتطور تصور الناس لشئون الحكم ليطابق هذا المبدأ ، فيرون الحكومة وكيلا عنهم ، تستمد سلطانها من سلطانهم وتعمل في حدود وكالتها لصون حقوقهم والاشراف على واجباتهم .

...

على أن ماحدث من هذا التطور كان بطيئا لا يكاد الانسان يحسه فأول ما تقتضيه وكالة الحكومة بكل أدواتها عن الامة أن يشعر الجميع ، على اختلاف الوانهم ، ومشاربهم مؤيدين كانوا للوزارة القائمة أو معارضين لها ان هذه الاداة.

الحكومية ترعى حقوقهم جميعا على سوا، وتنفذ القانون فيهم على سوا، وانها تأمر وتنهى في حدود القانون لحسابهم جميعا لا لحساب طائفة على حساب طائفة أخرى ولا لحساب حزب على حساب حزب آخر لكن هذه المبادى، الاولية في الحكم الدستورى عامة وفي الحكم البرلماني خاصة ، لم يكن لها أثر محسوس فيما شهدت من صلة الشعب بالحكومة بل كان الظاهر للعيان أن رجال الحكومة فيما شهدت من صلة الشعب بالحكومة بل كان الظاهر للعيان أن رجال الحكومة من ذلك مسلطون على الامة يوجهونها وفق ارادتهم ولا يتجهون وفق أرادتها ويعملون لحسابهم أكثر مما يعملون لحسابها وتعنيهم مصلحتهم وقلما تعنيهم مصلحتها !

300

ويقول د ٠ هيكل : ومن أسف أن الشعب يرى الامور بالعين ، التي يراها بها الموظفون فاذا سمم حديثا ، عن اصلاح شئونه حسبه من قبيل القصص التي تتل عليه لتلهيته كما تتلي عليه قصة الزير سالم ، أو أبو زيد الهلالي وخيل اليه أن ما هو فيه قدر محتوم لا يستطيع أحد له تحويلا ، ولا تبديلا • وبعلل د. هيكل ذلك كله قائلا : انه الجهل من ناحية ، والاستبداد الذي رزحت تحت نيزه اجيال ، متعاقبة من ناحية اخرى فالجاهل يضطرب ولا يثور والمستبد يقمع الاضطراب والثورة جميعا • باسم القانون حينا • وباسم النظام حينا آخر ، ولم يكن يسيرا ان تنتقل الامة من ظلمات الجهل الى نور العلم في أقل من جيل ولم يكن يسيرا كذلك أن تغير تصورها للأشياء تثور على ما ألفت أجيالا طويلة وقد أتاح هذا الجهل للذين أوتو أيسر حظ من العلم أن يحسبوا أنفسهم من طبقة غير طبقة الأمة فمن حقهم أن يستعلوا عليها ، وأن يستبدوا بها ولو أن غشاوة الجهل زالت عن البصائر والابصار ، وانتشر التعليم بين طبقات الامة فشعر الموظفون كبارا وصغارا بأنهم ليسوا خيرا من غيرهم مكانا وأنهم يقومون في وظائفهم ، بأعمال يستطيع غيرهم من أبناء الشعب أن يقوم بمثلها ، اذن لتغير الحال · ولتطور تصور الأمة لمعنى الحكم ، ولآمن الجميع بأن عبارة « مصدر السلطات كلها الامة » لها مدلول قوى يجعل الحكومة وكيلا عن الامة حقا يعمل لحسابها ، لا لحسابه ، ويؤثر مصلحتها على مصلحته ثم يرى مصلحته الذاتية مرتبطة بمصلحة هذا المجموع ، الذي يوليه سلطاته ويكفل له حريته وحياته ، •

ونستأذن القارىء فى جولة سريعة خاطفة فى صحافتنا خلال المرحلة الأولى من مراحل وزارة محمد محمود باشا الثانية ، وما كان يشغل الرأى العام وقتئذ ، وعلى سبيل المثال ، لا الحصر ، بالطبع :

...

- فى ١٩٣٨/١/ طالبت صحيفة كوكب الشرق الوفدية الدكتور أحمد ماهر والنقراشي باشا والدكتور حامد محمود بالعودة الى الوفد ، المنزل الأول الذي نشأوا فيه ووجدوا من أجله احترام الناس وتقدير الملايين وحدرت من انضم الميهم من الشيوخ والنواب ، الوفديين من الانتقال الى صف الأقليات ، وتقول الصحيفة في نهاية تحذيرها هذا : أما وقد أبيتم أن تمشوا الى آخر هذا الطريق المعوج الوعر ، والحطر ، فلتتلقوا على رءوسكم ما أنتم تستحقونه !!
- فى ١٩٣٨/١/٨ ، تهتم الصحف المصرية بذهاب العديد من الشباب الى دار مدرسة مصطفى كامل لرؤية تمثال مصطفى كامل ، فى دار المدرسة ، وتشير الصحف الى الخطاب الوطنى الثورى الذى ألقته عزيزة عباس عصفور الطالبة بكلية الحقوق وقتئذ كما تشير الى البرقيات التى أرسلها هؤلاء الشباب الى الجهات المسئولة لاخراج تمثال مصطفى كامل السجين فى مدرسته ، ويتوجه هذا الشباب بعد ذلك الى د ، أحمد ماهر ، فى مكتبه للتحدث اليه فى أمر هذا التمثال السجين الذى تم اعداده من ربع قرن مضى ، وقد أكد د ، ماهر ، لمن زاره من الشباب ان من الواجب الوطنى البحث عن مكان لائق ينقل اليه هذا التمثال ،
- أشارت الصحف الى القضية المتهم فيها حسان أبو رحاب أفندى ، ومصطفى الحفناوى أفندى الطالب بكلية الحقوق ، لأنهما نشرا كتابا عن حكومة الوفد اعتبرته الجهات المختصة معاقبا عليه •

تولى الدفاع عن المتهمين عبد الرحمن الرافعي ، عبد الرحمن البيلي ، مصطفى مرعى .

● كانت الصحف تهتم بأخبار الوفود ، التي تزور د احمد ماهر في مكتبه في مجلس النواب وفي ١٩٣٨/١/٩ أفردت الصحف ، أمكنة بارزة لخطاب الدكتور أحمد ماهر رد فيه على بيان مصطفى النحاس بخصوص خلافه مع النقراشي باشا ، ومما قاله د ماهر : لقد رأينا أن لدى مصطفى النحاس باشا ومكرم باشا رغبة جامحة في الاستبداد ومواصلة مستمرة للعدوان على الحريات والكرامات وعلى كل عزة في النفس وكل كرامة في الرجال : قيدوا الحريات وانتهكوا حرمات القوانين والدستور وصبرنا ونصحنا لهم مرة ومرة أخرى وانتهكوا النصح واستمروا في غيهم وانساقوا فيه حتى لم يبق في قوس الصبر منزع » ويقول أحمد ماهر : لقد ضحى مصطفى النحاس باشا فيما مضى وخدم بلاده وأخلص وكان من الخير له بعد ذلك أن يقرن فخر ماضيه بحسنات حاضره ويعم عند هذا الحد ، اما أن يتنكر في حاضره للمبادى التي احترمها في ماضيه فذلك ما لا تجدى فيه شفاعة ٠٠

وي الأعرام الصادر في ٢٦ يناير ١٩٣٨ يكتب توفيق الحكيم رسالة الى صديقه الدكتور منصور فهمي بك بداها قائلا : ما دمنا قد اتفقنا على أن العمل قد حان له أن يحل محل الكلام ، وما دمت يا صديقي قد طلبت الى أن أمضى في ذكر التفاصيل فان أول ما ينبغي عمله هو وضع البرنامج ، وقد ترد على بأن وضع البرامج هو أيضا مما يدخل في منطقة الكلام ، ولكن ما الحيلة اذا كانت حتى هذه الحطوة الأولى في سبيل العمل ، لم نخطها بعد : ان كل النهضات التي قامت بها الحكومات الجديدة في بلادها خصوصا بعد الحرب ، انما تمت وفق منهج مرسوم ، تحدد لتنفيذها زمن معلوم فقالوا هذا النظام خمسي ، وهذا عشرى ، تبعا لعدد السنوات التي قرر الاخصائيون ، انها لازمة لظهور المساريع » ويساءل توفيق الحكيم في رسالته عما اذا كان قد وضع نظام ثابت لمحو الامية من البلاد في ظرف سنوات معلومة ، وعما اذا كان قد وضع نظام ثابت لحو الامية من البلاد الخبراء ، وقرروا لها زمنا تنم فيه وتخرج للبلاد في نهايته وسيلة جديدة من وسائل الانتاج تزيد الشروة الأهلية الزيادة التي تتعادل مع نمو عدد السكان وتسد الحاجات المنتظرة والمطالب المستقبلة وعما اذا كان الباحثون قد درسوا وتسد الحاجات المنتظرة والمطالب المستقبلة وعما اذا كان الباحثون قد درسوا سياسة ثابتة للتعليم الجامعي ، و ٠٠ و ٠٠

. .

ويرد توفيق الحكيم على هذه التساؤلات قائلا: انه لم يوضع شيء بعهد مدى على الورق مد لتحديد العمل والزمن الذي يقتضيه التنفيذ لمختلف فروع نهضتنا بل انه لم ينظر الى الآن حتى فيما يجب البدء به حالا من هذه الطرائق المختلفة تبعا لحاجة البلاد حتى لا يضيع علينا الوقت ؟

● ويرد د · منصور فهمي ، على توفيق الحكيم في أهرام ٢٧ يناير ١٩٣٨ متسائلا : أفلا ترى أن الخطط المستقيمة للأعمال قد رسمت باحكام ، واتقان ولكنها لا تلبث أن تلتوى وتفسد ، اذا كانت نفوس من بيدهم تعهدها ، وتحقيقها ، فيها ضعف وفيها فساد •

أما ترى الرأى الناضيج يجىء به من الناس من لا يجد لشخصه من مرضى القلوب قبولا ، فيهدر الرأى حينئذ وتتلاشى فوائده ؟ ويرد د · منصور فهمى على تساؤلاته ، قائلا : في خلط الأعمال وفي اعتداء الشخصيات على المصالح داؤنا الاجتماعي القتال فانشد اذن للنفوس أسباب البر ، والسلامة من هذا المرض والوهن الخلقي فاذا برئت نفوسنا منه وخلص منطق الناس من أثر هذا الداء العضال تتلاقى العقول السليمة ، والفطر القويمة بالعواطف البريئة ، السامية ، التي لا تسممها الأهواء وتفوز الأمة من هذا التواصل وهذا اللقاء بخير السعى ،

الجدل السياسى بين زعمائنا ٠٠ والافتتاحية ، تعقب على ثلاتة بيانات أو ثلاث وثائق صدرت عن الحكومة والمعارضة ، وعن الحزب الجديد \_ الهيئة السعدية \_ برئاسة أحمد ماهر ، والنقراشى ٠ وتقول الأهرام : من حق الزعماء أن يصدروا ما شاءوا من البيانات فيعلنوا فيما يبدو لهم من الآراء في سياسة البلاد العامة ، بل ان ذلك لواجب عليهم ولا سيما في هذا الوقت الذي اشتد فيه نشاط البلاد السياسى ، واستدبرت فيه الأمة مرحلة من مراحل حياتها البرلمانية لتستقبل مرحلة جديدة ، نعم ليس على زعمائنا من حرج ، اذا هم عمدوا الى المساجلات مرحلة جديدة ، نعم ليس على زعمائنا من حرج ، اذا هم عمدوا الى المساجلات يبدى فيها كل فريق رأيه ويقرع حجة مخالفة للسياسة ، بحجة مثلها تم يكون الرأى في النهاية للأمة ، فهي المرجع وهي الحكم ، ذلك أن مساجلات الزعماء تبصر الرأى العام بالحقائق ، وتكشف له ، عما قد يغم عليه من دقائق الأمور ودخائلها وتنير له الطريق فيرى الحجة واضحة فيسلكها في غير عناء ، بل هي دروس يتلقاها الجمهور من قادته فتكفل له التربية السياسية ، الصالحة » ٠

...

● وكان محمد محمود باشا بصفته رئيسا للوزراء ، قد أصدر بيانا عن موقف حكومته حيال البرلمان ، الذي حله والاسباب التي دعته الى حله . ودفعته الى اجراء انتخابات برلمانية جديدة ، وكان مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد قد « رفع » ونواب الوفد عريضة الى الملك « يلتمسون » فيها قيام وزارة محايدة تباشر عملية الانتخابات القادمة ، وكان د٠ أحمد ماهر ، ومحمود فهمي النقراشي باشا والدكتور حامد محمود قد أصدروا بيانا وجهوه الى الأمة ، يبسطون فيه موقفهم ، وتقول الأهرام : لقد جاءت بيانات زعمائنا ، عنيفة شديدة في الفاظها مليئة بالتراشق ، بالتهم ، وتبادل الصاق العيوب على صورة لا يرضاها الصديق بل لعلنا لا نغلو اذا قلنا ان المرء لا يملك نفسه حين تطالعه هذه الصورة من أن يشتد به الأسف على ما انتهى اليه التطاحن السياسي بين زعماء البلاد وقادتها ، ومما يبعث على التفكير ويدعو الى اطالة التأمل ان هذه الظاهرة ـ ظاهرة الترامي بالألفاظ ، التي ينبغي أن يتنزه عنها الجدل السياسي - لا ترجع الى اليوم ، ولا أمس القريب ، غير انها مع هذا تزداد شدة ، واستفحالا حتى بات المخلصون يشفقون على الأمة من عواقبها وما قد تنتهى اليه \_ لا قدر الله \_ من سوء المصير وتقول الأهرام : أي شر أعظم من أن ينقل المراسلون الأجانب الى صحفهم ، ما يرون ، وما يسمعون فاذا مصر تبدو أمام العالم ، في صـورة بله تفرقت ٠ كلمة أبنائه ، وأصبح ، بعضهم حربا على بعض ٠

...

● وقد كانت تعليقات الصحف الأخرى على حل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة مختلفة ومتباينة حسب وجود كل صحيفة في جانب المعارضة للحكومة أو فى جانب التأييد: جريدة المصرى ، المعارضة قالت: ان يوم حل مجلس النواب هو يوم الدستور بكل ما فيه من قوة ، وسلوى ، ورهبة ويوم الأخلاق بكل ما تعنى من كرامة ورجولة وبطولة ، وتقول المصرى • حل اليوم « المرقوب » ـ . . يوم الحل \_ فاذا النواب أكرم نفسا ، وأقوم خلقا ، وأثبت جنانا ، وأمتن ايمانا من أن يرهبهم سيف المعز ، أو يغريهم ذهبه ؟ •

وتقول جريدة « السياسة » المؤيدة ، للحكومة أن واجب الحكومة ـ وهي تشرف على عملية الانتخابات طبعا ـ أن تسلك السبيل الدستورى الصحيح ، وأن تكون حازمة بحيث تصون الأمن والنظام فاننا نتصور ونحن نسطر هذه الكلمات ، الحالة النفسية التي يعانيها النحاس باشا وانه سيخرج عن حدوده كما عودنا ، فصيانة لكرامة الأمة يجب أن تتخذ كافة الاحتياطات ضه كل تمرد ، أو عبث بالنظام ،

● وتقول جريدة الجهاد ، المعارضة للحكومة تحت عنوان : هزيمة الوزارة قبل الشروع في المعركة • « أن الوفدين \_ هكذا قالت الجهاد \_ يخرجون من هذه المعركة ، وأعلام مصر خافقة فوق رءوسهم ، ولم يسمح لهم القدر بأن يستخدموا قواهم في البرلمان لان خصومهم فروا قبل بدء المعركة ، ولم يجدوا ملجأ ، يحميهم من عار الخدلان سوى سلطة جلالة الملك فلجأوا الى الاستعانة بها لكي يبقوا مدة أخرى في الحكم ولكن يوم النصر الحاسم قريب فالشهران سيمضيان سراعا فخير للوزارة أن تعمل ليومها كأنها تموت غدا ، وأن تترك الأمة طليقة في اعلان مشيئتها » •

. . .

● وفى صدر البلاغ ـ المؤيد للحكومة ـ مقال تحت عنوان: «نهاية عهد دابر » جاء فيه: مستحق للحل بحكم الدستور ، ومستحق للحل بحكم الأخلاق ومستحق للحل بحكم الأحزاب والشيع السياسية على اختلاف المصالح ، والآراء ، بل مستحق للحل بحكم الاقتصاد ، وتدبير مال الدولة ، لأن خزانة الأهة قد أنفقت على البرلمان في السنتين الماضيتين زهاء مليون جنيه دون أن تستفيد منه بفائدة غير التصفيق ، لمصطفى النحاس ، ودعوته الى الولائم وشكره على حضورها ، وليته كان تصفيقا باخلاص أو عقيدة مع ذاك فها نحن أولاء ، قد رأينا عاقبة ذلك التصفيق وعاقبة تلك الدعوات وعاقبة ذلك الشكر على الحضور ٠

● ومن الطريف أن جريدة الأهدام في ٤ فبراير ١٩٣٨ قد علقت في صفحتها الأوعلى على خبر سبق نشره هو أن «صاحب المجد النبيل» عباس حليم، قد أسس جمعية لمحاربة المحسوبية ٠٠ والتعليق يقول: « لقد أنشئت تلك

الجمعية لمحمارية المحسوبية على غرار الجمعيات الأخرى التي سبق تأسيسها للكافحة التدرن الرؤي ، ولمكافحة دودة القطن ، وللقضاء على الملاريا و · و · »

. .

وينتقد كاتب التعليق \_ وى سخرية . بالطبع \_ تأسيس جمعية لمكافحة المحسوبية فى الوظائف من شر أنواع المحسوبية فى الوظائف من شر أنواع المحسوبيات وأشدها باعثا ، على الشكوى ، واحراجا ، للصدور ومثارا للمتاعب، ويقول كاتب التعليق ان الاكتفاء بانشاء جمعية مكافحة المحسوبية فى الوظائف فقط كمن يحاول أن يستأصل جانبا من الداء ثم يدع جوانبه الأخرى فلا يلبث أن يعاود الجسم آلام العلة ، فالمحسوبية \_ عامة \_ فى مصر داء قديم ومرض طال عليه الزمن ، ففى كل واد أثر منه » ولا يجد كاتب التعليق من علاج ، للمحسوبيات كلها \_ كل أنواع المحسوبيات \_ الاالدعوة الى العدل فان فى العدل ضمانا للقضاء على المحسوبيات • وما اجتمع العدل والمحسوبية فى مكان الا ولى احداهما فرارا » •

● وتهتم الصحف المصرية الصادرة في فبراير ١٩٣٨ ، بصدور قصة «سارة» للأستاذ عباس محمود العقاد ، وتقول الأهرام عن سارة : عودنا الأستاذ العقاد ، أن يمهد لكتبه الكثيرة بمقدمات نشرح فكرتها ولكنه لم يشأ في مؤلفه الجديد ، أن ينحو هذا النحو وترك للقارى، أن يختار له ما شاء من النعوت •

ولقد أحسن المؤلف فلبست سارة قصة بالمعنى المألوف المعروف وليست كذلك كتابا وانما هي بين القصة والكتاب بل انها قصة وكتاب معا، وهي بعد هذا تقوم على تصور حوادث مادية وروحية ، ان صبح هذا التعبير ، ونعنى بذلك العراك النفسى ، الذي كثيرا ما خالج بطل القصة همام فجعل من شخصه الواحد ، شخصين وثلاثة أشخاص ، تتنازع كل منهم عوامل حائرة بين الشك واليقين والهدى ، والضلال ، وهنا يبدع المؤلف ما شاء ، في هذا التحليل النفسى بأسلوب يتجلى فيه شرف البيان وثروة المفن ،

900

و تعلق الصحف المصرية ، والأجنبية الصادرة في فبراير ١٩٣٨ أيضا على زواج اليوزباشي الطيار أحمد ناجي على بساط الريح في جو الأهرام وكان من بين ما قالته جريدة سوار الباريسية : اذا كان الخديو اسماعيل قد قال ان مصر قطعة من أوروبا ، فانه يمكن أن يقال اليوم ان مصر ، قطعة من أمريكا ، فزواج ناجي في الجو ، مطابق لتقاليد هوليوود ، وكان أحمد ناجي قد تزوج ، في الطائرة ، وكان هذا الزواج متعبا للزوجين ، العروسين ، اذ كانت الطائرة تهتز بمن كانوا بها بسبب اصطدامها بالرياح الشديدة في منطقة الهرم .

● ومما لفت نظرى فى الأهرام فى ٢٠ فبراير ١٩٣٨ أن الأستاذ محمد زكم عبد القادر قد نشر في صدر الأهرام في بابه الشهر « نحو النور » وكان عنوان الباب : « جناية السياسة » ، وقد كان مما جاء في مقال أستاذنا زكى عبد القادر: انحط مستوى الوظائف العامة في مصر خلال الأعوام العشرة الأخبرة انحطاطا. يدعو الى الأسف والاشفاق ، ومن المحزن ، أنه في الوقت الذي يتقدم فيـــه التعليم ويزداد المتعلمون وتكثر شهاداتهم ودرجاتهم في الوقت الذي يتوطه فيه مقام الجامعة وتنشأ فيه أقسام عالية للدكتوراه ينحط مستوى الموظفين وهذا كله جناية السياسة ، وجناية الاحزاب فقد حسبت أغلب الحكومات أن وظائف. الحكومة أهون شيء يمكن الانعام به على الانصار والمحاسيب ، ومن هنا كانت الفوضي ، وكان أن قفز الى الوظائف في هذه السنوات العشر ، أشخاص لا كفاية لهم الا اجادة الهتاف ، والتصفيق واحسان الملق ، وسبك الاكاذيب ، وكان أن اتجه \_ وهذا مما يؤسف له \_ بعض المتعلمين ، تعليما عاليا في سبيل تحقيق. أملهم في الحصول على وظيفة نحو الاحزاب ، يهتفون لها ويصفقون لا عن اعتقاد ، ولا عن اخلاص ولا ايمان بمبادئها ، ولكن عن اعتقاد بأن هذا وحده سيبيل الوصول ، وعن ايمان بأن الشهادة أو الاجازة لاقيمة لها ، أن لم تقترن بهذا التهريج » •

وينهى الأستاذ محمد زكى عبد القادر ، كلمته تلك بقوله : ان أوائسل فرقهم في الاجازات العالية ، لا يجدون عملا ، بينما يرون الهتافة والمصفقين والكذابين والمضللين والدجالين ، والمشعوذين يحتلون الوظائف أفرادا وجماعات ،

...

• وتكون كلمة الاستاذ محمد زكى عبد القادر فى صدر الأهرام الصادر فى ٢٦ فبراير ١٩٣٨ وفى زاوية « نحو النور » تحت عنوان : « الخصصومة السياسية » يشيد فيها بموقف للدكتور أحمد ماهر ، عندما رفض باعتباره الأستاذ الأعظم لمحفل الشرق الماسونى أن ترفع صورة صاحب المقام الرفيع ، مصطفى النحاس باشا من صور القاعة الكبرى ، فى المحفل ، ويشيد بماقاله أحمد ماهر : أن الخصومات السياسية ينبغى الا تؤثر فى العلاقات الشخصية ويشيد أيضا الأستاذ زكى بما قاله أحمد ماهر من أنه يجل صاحب المقام الرفيع ، مصطفى النحاس باشا على الرغم مصا بينهما من الخلاف السياسى ، ويقدول الأستاذ محمد زكى عبد القادر لو حدث مثل هذا فى انجلترا أو فى غيرها من البلاد الدستورية العريقة ، مالفت نظر أحد ولا استشار كلمة من انسان ، أما البلاد الدستورية العريقة ، مالفت نظر أحد ولا استشار كلمة من انسان ، أما خي مصر فانه جدير أن يلفت النظر لانه مثل غريب ، على ماتعودنا من خصومة فى مصر فانه جدير أن يلفت النظر لانه مثل غريب ، على ماتعودنا من خصومة والفضائل وتعطى الشعب أسوأ الأمثلة » ويشير الأستاذ محمد زكى عبد القادر والفضائل وتعطى الشعب أسوأ الأمثلة » ويشير الأستاذ محمد زكى عبد القادر والفضائل وتعطى الشعب أسوأ الأمثلة » ويشير الأستاذ محمد زكى عبد القادر والفضائل وتعطى الشعب أسوأ الأمثلة » ويشير الأستاذ محمد زكى عبد القادر والفضائل وتعطى الشعب أسوأ الأمثلة » ويشير الأستاذ محمد زكى عبد القادر والفضائل وتعلى الشعب أسوأ الأمثلة » ويشير الأستاذ محمد زكى عبد القادر والفضائل وتعطى الشعب أسوأ الأمثلة » ويشير الأستاذ محمد زكى عبد القادر المادية النوني المادية الله ماكتبه انتونى المدن عدما آثر أن يعتزل عمله كوزير للخارجية البريطانية —

الى مستر شمبرلن رئيس الوزارة البريطانية فى كتاب استقالته قائلا ، انه لايستطيع أن ينسى المساعدات والنصائح التى كان يبذلها له دائما ، وان اختلافهما فى الرأى لايمكن أن يمحو ذكريات صداقتهما أو يؤثر فيها ، ويرد مستر تشمبرلن على ايدن ، شاكرا له معاونته المخلصة مؤكدا أن لاشىء مما جرى يقلل من اعجابه بمواهبه ، ومحبته له ، ويقول صاحب نافذة « نحو النور » : بمثل هذا الفهم الواضح السمح لروح الدستور ، ونطاق الحدمة العامة ، تقف بريطانيا العظمى بتقاليدها المجيدة ، الحامية الأولى للديمقراطية ورمز الأمان ، والسلام للفكر الحر ، والايمان الصادق والانسانية المهذبة .

...

● ومن مساجلات توفيق الحكيم ، و د ٠ منصور فهمي يكتب توفيق الحكيم في الأهرام « ٢٦ مارس ١٩٣٨ » قائلا : في كل بلد راق حدود مقدسة تقف عندها الخصومة ، وأسلحة لا يلجأ اليها أبناء الوطن الواحد فاقحام الدين مثلا في ميادين الخلاف السياسي آمر لايمكن أن يحدث في أي شعب ديمقراطي متحضر ، فالديمقراطية ليسب كلمسة تقال في الخطب لانها جملة ذات رئين ، ولا هي بناء شامخ يسمونه البرلمان ، لكن الديمقراطية هي روح المساواة ، والاخاء ، وحرية الفكر ، المكفولة للجميع وان كل طعنة تصيب كتلة الوطن فتحللها الى عناصر وطوائف ، انما هي طعنة مسمومة تصل مساشرة الى قلب الأمة ، وصميم الديمقراطية ، كذلك ينبغي أن نتذكر دائما أن الخصم في المبدأ هو مواطن مصرى قبل كل شيء ، وان خصرومة المسادي، ، ليس معناها القضاء المبرم على الاشخاص ، بكل الاسلحة ٠٠ لتكن الخصومة في حدود التنافس على القيام بخدمة المجموع ، وليعتقد كل في خصمه ، ان عجزه يوما عن خدمة بلاده على الوجه المطلوب لا يمنع من استطاعة ذلك في يوم آخر ، وينهى توفيق الحكيم كلمته بقوله : فلتكن اذن السهام المصوبة من طرف الى طرف في غير مقتل من الشخصية والآدمية والشرف ، فليس من مصلحة الوطن أن تغرش أرضه بصرعى وقتلى من أبنائه العاملين ، انما المصلحة هى في أن تتداول السواعد ، ادارة العجلة ، وأن تتهيأ لكل يد الفرصة لخدمة البلاد ۽ ٠

...

● فی مشروع المیزانیة المصریة للعام المالی « ۱۹۳۸ / ۱۹۳۹ » قدرت المصروفات بمبلغ ۲۰۰۰٬۰۰۰ جنیه مقابل ۲۸۲۲۹۲۹۹۳ جنیها فی المیزانیة الحالیة فتکون الزیادة تحو ۲۰۰٬۷۲۰٬۳۶۰ ، وهذه الزیادة تجی بسبب الاهتمام بالعلاج ، والتعلیم ، والدفاع و ، و الزیادة ـ مثلا \_ فی اعتمادات مشروع میاه الشرب فی القری \_ تبلغ ۲۱۲٬۰۰۰ جنیه مصری

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الزيادة متلا في التعليم رغبة في التوسع فيه بمختلف أنواعه ببلغ الريادة متلا عصرى: تنفيذ كادر القضاة يتطلب ١٦٥٠٠٠ جنيه في السنة ، تحسين وتعزيز الوظائف ، في ميزانيات الداخلية والبوليس والحفر ، ١٦٥٠٠٠ جنيه ، لتحسين حالة العمال في شنى المصالح طبقا لقرارات مجاس الوزرا- ١٩٣٩/٣٨ جنيه ، والمقارنة بين ميزانية عام ١٩٣٩/٣٨ ، وما بعدها من ميزانيات ضرورية ٠٠ وهامة ! ٠

...

من أخبار ذيول المعركة الانتخابية أن مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد المسرى قد بلغ النائب العام بصورة اقرار رفعه اليه متولى محمد شريف أفندى الموظف بمصلحة المساحة بسوهاج والذى كان مندوبا لوزارة الداخلية ، في لجنهة ١٢ رزيقات التابعة لدائرة الضبعية : هذا الاقرار يشكو من حدوث تلاعب في انتخابات دائرة الضبعية لصالح سعادة أحمد عبود باشا : وبأمر الأستاذ عبد اللطيف بك محمود ، الأفوكاتو العمومي ، باجراء التحقيق ويستدعى المواطن متولى محمد شريف لسماع أقواله وتطلب منه النيابة احضار أصول الكشوف التي كانت الصحف الوفدية قد نشرتها عن انتخابات دائرة الضبعية ،



# انشىقاق فى الحزب الوطنى بسبب اشتراك رئيسه فى وزارة محمد محمود باشا

وقد أحدث قبول حافظ رمضان باشا الاستراك في وزارة محمد محمود باشا رغم التزام اعضاء ، الحزب الوطني بعدم الاستراك في أية وزارة في ظل الاحتلال البريطاني ، تصدعا خطيرا • في صفوف الحزب الوطني •

وكان الحزب الوطنى وقتئذ غير مستعد لقبول مثل هذا التصدخ الذى حدث فى الحزب ، وقد تزعم عبد الرحمن الرافعى ، ومحمد محمود جلال وفكرى أباطة وعبد المقصود متولى وغيرهم من قادة الحزب الوطنى وأعضاء لجنته الادارية الحركة التى لم تعترف باشه تراك حافظ رمضان باشها فى الوزارة واعتباره ، غير ممثل للحزب الوطنى وانما هو ممثل لشخصه ، لا أكثر ، ولا أقل وكان ان وجدت لجنتان اداريتان للحزب الوطنى ، احداهما تؤيد حافظ رمضان والأخرى تعارض اشتراكه فى الوزارة و · و ·

### \* \* \*

وقد استمعت آكثر من مرة الى حافظ رمضيان باشا فى بيته وهو يوضع الاسباب التى دفعته الى المشاركة فى وزارة محمد محمود باشا ووزارة حسن صبرى باشا فيما بعد ، وقد جادلته فى وجهة نظره هذه طويلا . ولم يستطع رحمه الله اقناعى فقد كنت من المؤيدين لوجهة النظر المضادة القائلة بضرورة عدم اشتراك الحزب الوطنى فى أية وزارة الا اذا تبنت تلك الوزارة مبادىء ، الحزب الوطنى رسميا وبذلت قصارى جهدها لتنفيذ تلك المبادىء .

وقد كنت ولا أزال من المؤمنين بأن الحزب الوطنى قد خسر كثيرا كحزب ، وكشخصيات قيادية في الحزب عندما قبل مبدأ المشاركة ، في بعض الوزارات

بدلين . أن حافظ رمضان باشا لم يستمر طويلا في الحكم ، بل ولم يحقق من المسراك مي الوزارة ، أي مكسب للحزب الوطني ، وبدليل أن المرات التي ، قبل صبا بعض قيادات الحزب الوطني ، كعبد الرحمن الرافعي ، وعبد العزين الصوب مي وزكي على كانت قليلة ، بل ونادرة وكان أولئك ، الذين قبلوا الاشسراك في الحكم من قيادات الحزب الوطني موضع لوم ، وتثريب من زملائهم في الجينة الادارية للحزب ومن الكوادر الشابة ، التي لم تغفر لهم جميعا وقوعهم في هذا الخطأ التاريخي الجسيم!

...

وقد حاول حافظ باشا أن يوضح وجهة نظره في موضوع قبوله للحكم أكر من مرة أما في خطبه السياسية ، وكان حافظ باشا حقيقة من الخطباء ، العباقرة ، وأما في أحاديثه الى الصحافة ، وأذكر أنه أدلى بحديث الى الأستاذ كامي الشناوي ، وكان وقتئذ قطبا من أقطاب جريدة الاهرام وقد نشرت الاهرام الحديث في عددها الصادر في ٢٥ نوفمبر ١٩٤٩ وكان كامل الشيناوي رحمه الله. قد حاول في بداية حديثه ، اثاره حافظ رمضان ولأهمية الحديث يعتبر في نظري من الاحاديث السياسية المتعة التي تجمع بين ذكاء الصحفي وثقته في نفسه وبين عبدريه السياسي ، الذي يتحدث الى الصحفى ، وسعة ادراكه فقد آثرت ، أن انقل للقراء مقدمته: فكرة صائبة ، حية ، قوية ، ومضت في عقل مصطفى كامل ونبصت في قلب محمد فريد ، هكذا كان الحزب الوطني ، « وهز حافظ رمضان رأسه علامة الموافقة وعقب قائلا : أن ما تقوله ، صحيح فالحزب الوطني فكرة نبعت من الشعب ولذلك آمن بها واعتنقها وقلت له \_ قال كامل الشهاري لحافظ رمضان \_ ادید أن أقول أن الحزب الوطني كان كذلك ، فيما مضي ، أما اليوم فان أصدقماءكم مد وها أكثرهم ما يتسماءلون في حزن ومرارة : ما هو الحزب الوطنى ، انه لم يعد فكرة ولم يصبح حزبا : وقال حافظ باشا غاضبا من قال ذلك : أن الحزب الوطني دائما فكرة وحزب معا : قلت : لاتغضب مني ، فلست أنهجم ولست اتجنى ولكني أحاول أن أكون صريحا مع رجل يرأس حزبا مبادنه صریحة ، وهدفه صریح » • و نجحت محاولتی فقد ترکنی حافظ رمضان أتكلم دون أن يقاطعني بكلمة أو اشارة ، أو نظرة ، وقلت له : أن الحزب الوطني لم بعد مكرة منذ أن اشترك برجاله في الحكم فقد وجدهم الناس وزراء مثل سائر ! الوزراء لا حماسة ولا تطرف من أجل الجلاء : صحيح انكم كنتم تقولون ، وانتم في الحكم : لا مفاوضة الا بعد الجلاء ، ولكن هذا كلام فقط ، وقد سمعنا قولتكم خارج الحكم ، أكثر مما سمعنا ، داخل الحكم ، فهل قبلتم أن تكونوا وزراء لكي تقولوا ما كنتم تقولونه وأنتم غير وزراء ؟ لان الوزير الذي يتكلم ولا يعمل أولى به أن يقبع في داره ، ومن الاسف ، انكم لم تعملوا شيئا المجابيا باشتراكم في الحكم ، حتى اخطاؤكم لم تكن ايجابية .

...

والحزب الوطنى لم يصبح حزبا ، لان للأحزاب نظام ، وتقاليد ليس من بينها كما \_ هو حادث عند غيركم \_ ان يكون فى الحزب الواحد عدة أحزاب لكل منها اتجاه ينقض الاتجاهات الاخرى ، وليس من بين تقاليد الاحزاب \_ كما هو حادث عندكم \_ الا يكون للحزب لجان تنفيذية أو فرعية ، ولا صحف ، تنطق بلسان الحزب الوطنى ،

وقال حافظ رمضان: ان صدرى يتسم ، للصراحة ،ولكنه يضيق بالتجنى ، والواقع ، ان كلامك فيه جمع من الصراحة والتجنى والذى يعنينى الآن ، أن أصحح معلوماتك:

لقد امتنع الحزب الوطني ، عن الاشتراك في الحكومات قبل أن يكون للبلاد دستور وبرلمان ، وكان ذلك مفهوما لان الحكومة المصرية كانت تستمد بقاءها من رضى ، المحتلين ، أما بعد أن صار للبلاد حياة نيابية فان الحكومات أصبحت دستورية ، وأصبح واجب الحزب الوطنى ، أن يشترك في الحكم لتنفيذ خططه السياسية ، فإن جهود الشعب لا تجدى الا إذا تضافرت مع حكوماته ، وقد كانت بعض الحكومات المصرية قبل قيام الحياة النيابية ، تساعد الحركات الشعبية الوطنية خفية من وراء الستار ، وكنا نقدر هذه المساعدات حق قدرها ، وما حدث في مصر حدث مثله ، في أكثر الأمم التي منيت بالاحتلال ولأضرب لك مثلا بالبلاد الايطالية عندما احتلتها النمسا ، اشتدت مقاومة الايطاليين لمحتليهم ، وكان كافور الوزير الايطالي ثم رئيس الوزراء في ظل الاحتلال يساعه حــركة المقاومة الوطنية من طرف خفى ، وقد أفادت هذه المساعدات بلاده في التخلص من نير الاحتلال وكان يقول لزعماء ، الحركة الوطنية : في رائعة النهار أنكركم ولا أعرفكم وفي ظلام الليل أمد يدى اليكم وأساعدكم بكل قواى » وكم من حكومات مصرية في عهد سيطرة الانجليز مدت يدها إلى الشعب في ظلام الليل ، فالوزير الوطني حتى في ظل الاحتلال يستطيع أن يفيد بلاده • لقد كنا وزراء في ظل الدستور فقط وكنا وطنيين •

وتستطيع أن تقول وأنت مطمئن ، الى صحة ما تقوله ، أن الحزب الوطنى لم يرفض الاشتراك في الحكم ، ولم يقبل الاشتراك في الحكم الا وهدفه الأساسي تحقيق مبادئه ، الوطنية والمثالية وقد حققنا بعض هذه المبادى : حققناها بطريقة الحابية وليس بطريقة سلبيه ، كما تزعم .

لقد رفض الحزب الوطنى الاشتراك فى وزارة المغفور له عدلى يكن باشا ، عام ١٩٢٦ وهى الوزارة التى جاءت وليدة الائتلاف ٠٠ رفضنا الاشتراك فيها لأننا كنا نعلم ، ان هذه الوزارة قد تألفت للتفاوض مع الانجليز قبل للمقيق شرط الجلاء ، وفى عام ١٩٣٨ دعانى المغفور له محمه محمود باشا الى الاستراك فى وزارته ورفضت لاننى عرفت انه «سيوقف» الحياة النيابية وهو أمر يتافى مع مبادى ، الحزب الوطنى ، أما الوزارات التى قبلنا الاشتراك فيها فهى وزارة محمه محمود باشا فى آخر عام ١٩٣٧ وقد اشتركنا فيها لانه لم يكن من برناميجها الدخول فى مفاوضات مع بريطانيا وانما كانت مهمتها معرفة رأى الأمة عن طريق الانتخابات بعد ما وقعت فى البلاد أحداث خطيرة ٠

### وعلى اثر ظهور الانتخابات انسىحبت من الوزارة .

ووزارة المغفور له حسن صبرى باشا، وقد تألفت فى زمن الحرب، ولابست تأليفها طروف عصيبة دقيقة اقتضت أن يكون فى الوزارة رجال يستطيعون أن يقفوا فى وجه أى اعتداء، ضد السيادة المصرية ولم يحن الوقت بعد لكى أكشف الستار عن هذه الظروف، وكل ما أستطيع أن أقوله، اننى كنت مجندا فى الوزارة « الصبرية » لتأدية عمل وطنى خطير، وقد أديناه، ولو لم تشترك فى وزارة حسن صبرى باشا، لوقعت الكارثة، التى حلت بالبلاد، عقب استقالة الوزارة السرية عام ١٩٤٢! (وزارة حسين سرى باشك) وقلت كامل الشناوى من ان التاريخ الذى سردته له قيمته وله خطره ولكنى أم أتبين عملا اليجابيا محددا ولم أتبين فيه أيضا أى كسب طارىء ، للحزب الوطنى ، وكان الأستاذ حافظ وأنا أطرق أذنه بهذه الكلماب يشرب كوب ماء ، فالتفت الى ، وقال : اننى لم أتم بعد سرد التاريخ ، ألا تنتظرنى حتى أفرغ من كوب الماء ،

## في فمي ماء ، وهل ينطق من في فيه ماء !

وعن المستقبل يقول حافظ رمضان : ان المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى ونحن نعد العدة ، لكى يكون لنا فى مقبل الأيام ، أغلبية برلمانية ان لم يكن فى هذا الجبل ، ففى الجيل القادم : ان الحزب الوطنى لا ييأس لانه على حق والحق مهما يكن بطيئا ، فانه يصل حتما » •

...

واذا كان الشيء بالشيء يذكر ، كما يقولون ، فانني لا أنسى ما كتبه أستاذنا الكمبر عبد العزيز البشرى ـ طيب الله ثراه ـ عن حافظ رمضان ، ورغم القسوة التي كانت تتسم بها كتابات عبد العزيز البشرى عن حافظ رمضان ، وغير حافظ

رمضان الا انها كانت قسوة محببة الى النفس: يقول البشرى ، عن حافظ رمضان : لو أنك لم تكن رأيت محمد حافظ رمضان بك وبدا لك أن تتمدّل رئيس الحزب الوطني ، القائم على المطالبة بمصر والسودان مضافا اليهما الملحقات سواء منها ما في يد الانجليز أو ما في يد الطليان ، وما في يد الأحباس ، وجلاء الجيش الانجليزي بلا قيد ، ولا شرط ، ولا مساومة بل ولا مفاوضة ولا اتفاق ، ولا ، ولا ، لما استطاع ذهنك أن تتخيله الا رجلا عنيفا حاد الطبع تائر الاعتماب اذا قاولك وبخاصة في شأن عام ينفجر عن مثل بركان ، ولكن ما أعظم خيبة الخيال حين تقع عيناك على حافظ رمضان ويضمك في مجلسه فانه لا يروعك الا أن ترى رجلا وادعا ، هادى؛ السعى ، بطى، الحركة الى درجة الجمود ، تكاد تقطع بأنه قد فقد كل الاتصال بين أعضائه ، وبين معارف وجهه حتى لتوشك ألا تتغير عليها شيء من مظاهر ، العواطف المختلفة ، وانه ليتحدث اليك في القانون ويتحدث اليك في السياسة ويتحدث اليك في جميع الأسباب الدائرة بين الناس فيجيد الحديث اجادة ينقطع من دونها الوصف ، جزالة علم وصحة رأى ، وقناعة حجة ، وقوة بيان ، في حلاوة ونبرة وعذوبة صوت ٠٠ والواقع ان الله تعالى قد وهب ، هذا الرجل ، قصدا واعتدالا في كل شيء فهو معتدل ، الخلق ، والتكوين ، معتدل الأخلاق ، والسجايا ، معتدل الحركة والسعى ، معتدل الحديث والرأى وهو في الوقت نفسه ، رئيس الحزب الوطنى ، ومبدؤه المطالبة بمصر والسودان والملحقات وجلاء الجيش الانجليزي عن جميع البلاد ، بلا مساومة ، ولا مفاوضة ولا اتفاق : الحق أنى لو كنت في موضع حافظ رمضان بك لكانت مهمتي ، أشق مهمة رجل في التاريخ ، غير أن حافظ بك يضطلع بها في غير كلفة ، ولا عناء وللعظيم العظائم » وينهى عبد العزيز البشرى حديثه عن حافظ رمضان ، قائلا : اذا كان التطرف في الرأى السياسي ضربا من الشعر ، فما أعذب هذا الشعر وما أحوج تكافؤ النزعات السياسية اليه ، على انه اذا تجاوز حده وخرج على أفقه ، فقد أصبح له ، في توجيه سياسة البلاد شان آخر .

ولو كان لى \_ لعبد العزيز البشرى بالطبع \_ من شىء لدعوت « بشركة حافظ رمضان : عبد الحميد سعيد اخوان » فخيرتها بين أمرين : اما ترك «التقالى» فى الاستجوابات والعوض على الله ، ولو مؤقتا فى الملحقات واما أن تتولى الوزارة ، وعندها مهلة شهرين لتجىء فيها بالنيل ، من منبعه الى مصبه والملحقات ، وملحقات الماحقات والجالاء ، الكامل بلا مساومة ، ولا تفاوض « وكمان » بلا اتفاق : على شرط أن تؤخذ عليها التعهدات بعدم «حططان» الكتف على أوروبا وقت الأزمات » .

وأرجو أن يقبل منا القارى، العذر اذا كنا قد حرصينا على أن نعطى أهمية كبيرة الاستراك حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى فى وزارة محمد محمد محمد باشا « الشانية » لما لمشاركة الحزب الوطنى فى الحكم من

أهمية بالغة ، وقد أبدينا معارضتنا لاشتراك الحزب الوطنى رغم المبررات ، التى ساقها حافظ باشا ، لتبرير ، اشتراكه فى الوزارة . ونقلنا صورة لحافظ رمضان باشا ، فى المرآة ، كما رآها الكاتب الساخر المعروف عبد العزيز البشرى رحمه الله ، لا لشىء الا للتدليل على ما كان يلفاه أبناء الحزب الوطنى من تهكم وسخرية لتمسكهم بمصر والسودان وزيلع وبربر ومصوع « الملحقات » ، وقد كانت مجلة روز اليوسف لا تصف حافظ رمضان باشا الا بأنه رئيس الحزب الوطنى وزعيم الأناقة والرشاقة والملحقات ، وحافظ رمضان – للعلم هم وثالث رئيس للحزب الوطنى بعد مصطفى كامل ومحمد فريد ، وقد ظل مركز رئيس الحزب الوطنى شاغرا بعد وفاة محمد فريد فى ١٥ نوفمبر ١٩١٩ لوجود خلافات جذرية فى صفوف اللجنة الادارية ، ولوجود كتير من قيادات الحزب الوطنى منل على فهمى كامل بك \_ شقيق مصطفى كامل فى المنفى بأمر من سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر •

...

وقد اجتمعت اللجنة الادارية للحزب الوطنى فى ٩ مايو ١٩٢٣ وقررت انتخاب حافظ رمضان (بك) رئيسا للحزب عملا بالمادة التاسعة من قانون الحزب الصادر فى سنة ١٩٢٢ وكان الانتخاب قد تم بموافقة كل من أحمه لطفى بك، عبد اللطيف الصوفائى بك، الدكتور اسماعيل صدقى بك، اسماعيل بك لبيب، حسن حيرى بك، محمد بك أحمد الشريف، محمد بك فؤاد المنشاوى الدكتور محمود ناشد بك، عبد الرحمن الرافعى بك، محمود بك نصير، محمد عبد المجيد العبد، اسماعيل حافظ، محمد رمضان، سعيد بك طليمات محمد زكى على ، أحمد وجدى ، مصطفى الشور بجى ، عبد المقصود متولى ، محمد فؤاد حمدى ، أحمد وفيق ، أعضاء اللجنة الادارية للحزب الوطنى .

وقد أصدر حافظ رمضان اثر انتخابه رئيسا للحزب الوطنى بيانا تقدم فيه « بالشكر الجزيل لأعضاء الحزب الوطنى ، ولباقى المواطنين على الثقة التى مازالوا يغمروننا بها برسائلهم ، المشجعة وكنا نود أن نعبر لهم عن عواطفنا فى ظروف أخرى حتى لا تشوبها شبهة الرغبة فى الرياسة ، والله يعلم أننا من أزهد الناس ، وأبعدهم عن مظهرية الزعامة مهما كنا قريبين من روحها ونزعتها الفعالة ، ولكننا لبينا دعوة الحوان قضت ارادتهم أن يسابقوا الزمن فى جمع شمل الحزب وضم صفوفه ، وقد اتسعت دائرة العمل ، وضاقت ساعاته وعلى كل نصير له ، وكل منتم اليه وعلى كل مستعصم بمبادئه نعتمد كما نعتمد على الله » .

« وان لنا من زعيمينا السابقين القدوة الحسنى ، والمثل الأعلى وان « من المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا » صدق الله العظيم .

وكان الزعيم سعد زغلول يستشفى فى اكس ليبان فبعث اليه حافظ رمضان ببرقية يقول فيها: انه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وانتخابى رئيسا للحزب الوطنى، أبلغكم أطيب الأمانى التى أرجوها لكم، ولكل عزيز لديكم مشفوعة بذكريات الصداقة، القديمة التى بيننا وانى لأرجو أن أراكم تريبا بيننا على أرض مصر الخالدة التى شغفنا جميعا بحبها مع كل من قضى عليهم النفى بالبعد عنها » وكانت برقية حافظ رمضان الى سعد زغلول دعوة مخلصة المي المنهوف وتوحيد الكلمة وقد رد سعد زغلول على حافظ رمضان ببرقمة قال فيها: ان تلغرافكم المنبىء ، بانتخابكم رئيسا للحزب الوطنى والذى ضمنتوه أمانيكم الطيبة بمناسبة العيد أدخل على السرور فأشكر لكم ذلك وأقام لكم تهانى الشخصية »

9 6 6

ورحبت الصحف المصرية وقتئذ بانتخاب حافظ رمضان لرياسة الحزب الوطنى ، ووضعت مجلة اللطائف ، المصورة صورة حافظ رمضان على غلاف عددها الصادر في ٢٨ مايو ١٩٢٣ تحت عنوان الرئيس الجديد للحزب الوطنى وكان من بين ما كتبته اللطائف عن حافظ رمضان ما يلى : أجمع أعضاء الحزب الوطنى على انتخاب رئيس لهم خلفا للمرحوم محمد بك فريد فقررت لجنة الحزب الادارية ، انتخاب الوطنى الصميم المعروف صاحب العزة محمد بك حافظ رمضان فنهنى عزته ، بتقة حضرات زملائه ، به كلل الله بالنجاح مساعى العاملين لصلحة مصر » .

وقد اشتهر حافظ رمضان في تاريخ الوطنية المصرية ، اذ كان في مقدمة العاملين مع المرحوم مصطفى كامل باشا في أول نهضته قبل صدور اللواء سنة ١٩٠٠ وتكوين الحزب الوطني سنة ١٩٠٧ وظهرت وطنيته ومكانته السابقة في خطبه العديدة نخص بالذكر خطبة تأبينه للمرحوم مصطفى كامل وخطبته التي تليت في مؤتمر بروكسل سنة ١٩٠٠ ، وخطبته في المؤتمر الوطني المصرى بمصر الجديدة سنة ١٩١٢ ، وخطبته السنوية في تأبين المرحوم مصطفى كامل ، باشا والمرحوم محمد بك فريد و ٠٠ و بالرغم من أن الحزب الوطني برئاسة حافظ رمضان كان في مقدمة الداعين لاجتماع المؤتمر الوطني في ١٩ فبراير ١٩٢٦ حافظ رمضان كان في مقدمة الداعين لاجتماع المؤتمر الوطني في ١٩ فبراير ١٩٢٦ والذي قال فيه أحمد شوقي بك :

التامت الأحزاب بعد تصدع سحبت على الأحقاد أذيال الهوى وجرت أحاديث العتاب كأنها ترمى بطرفك في المجامع لا ترى

وتصافت الأقلام بعسه تلاح ومشى على الضعن الوداد الماحى سسمر على الأوتار والأقداح غير التعسانق واشسنباك الراح

وفي هذه القصيدة قال شوفي حكمته المأبورة :

صوت الشعوب من الزئير مجمعا فادا نفرق كان بعض نباح

الأحزاب وتأليف وزارة قومية برئاسة عدلى يكن الا أن الحزب الوطنى ، رفض الأحزاب وتأليف وزارة قومية برئاسة عدلى يكن الا أن الحزب الوطنى ، رفض المشاركة في تلك الوزارة وذلك لمخالفة الوضع الوزارى لمبادئه ، المعروفة مع قيام الاحتلال .

وقد عبر ، عن امتناع الحزب ، الوطنى عن المشاركة فى الحكم المؤرخ أحمد شفيق باشا فى حولياته السياسية فقال :

« أصبح من الضرورى بعد انتصار الأحزاب السياسية في اعادة الدستور ، أن تشكل وزارة ائتلافية من رجال هذه الأحزاب ماعدا الوطنيين الذين من مبدئهم ألا يبولوا مناصب الحكم مع وجود المحتلين في البلاد » ·

...

وكان حافظ رمضان قد صرح قبل استقالة وزارة زيور باشا وتكليف عدلى يكن بنشكيل الوزارة الجديدة في ٩ ديسمبر ١٩٢٥ لجريدة الانفورماسيون بقوله: يمكنني أن اصرح لك في غير مواربة ان الحزب الوطني الذي أتشرف برئاسنه ليس له مطمع وزارى في الحالة الحاضرة ، ان برنامجنا واضم جدا ، وهو يفرض علينا خطة صريحة جلية ولكن في انتظار حوادث جديدة قد رأينا ألا نضع أية عقبة في سبيل وزارة تعمل على اعادة الحياة البرلمانية ونبذل الجهد في ادارة أعمال البلاد في طريق الرقى ، فالحزب الوطني هو وطني قبل أن يكون حزبا ، ٠

وقد كتبت صحيفة اللواء المصرى ــ لسان حال الحزب الوطنى ــ فى عدد ١٥ مارس ١٩٢٦ تقول: أن الحزب الوطنى لم يكن فى أى وقت من الأوقات سواء قبل الحرب أو بعد الحرب يرمى الى تملك ناصية الحكم، وهو زاهد فى هذا الأمر زهدا تاما ما دام الاحتلال قائما فى البلاد، لانه على يقين بأن حكومة ما لا تستطيع أن تخدم الأمة خدمة صادقة نافعة فى حرية واختيار والا اصطدمت به صدمة تكشف عن ضعف غالبية البلاد، وهنا تكون الطامة الكبرى سواء كان الموقف شريفا بترك الحكم، أو ذليلا بالرضوخ والعدول عن خدمة البلاد الا وفق مرامى الغاصب •

9 0 6

وللعلم \_ أيضا \_ كان الحزب الوطنى برئاسة حافظ رمضان في مقدمة الداعين الى وحدة الصفوف وائتلاف الأحزاب وتشكيل الجبهة الوطنية في ديسمبر

١٩٣٥ غير أن الحزب الوطني عندما وجه أن الأحزاب المصرية متجية الى الدخول في مفاوضات مع بريطانيا تستهدف عقد معاهدة بن مصر وبريطانيا انفصل الحزب الوطني ، عن الجبهة ولم يقبل المشاركة في وفد المفاوضات الذي تألف مر ئاسة مصطفى النحاس وعضوية محمد محمود ، اسماعبل صدقي ، عبد الفتاح يحيى ، واصف بطرس غالى ، د أحمه ماهر ، على الشمسي ، عنمان محرم ، حلمي عيسى ، مكرم عبيد ، حافظ عفيفي ، محمود فهمي النقراشي ، وأحمد حمدي سيف النصر ، وكانت وجهة نظر الحزب الوطني في عدم المشاركة في المفاوضات \_ كما عمر عنها الأستاذ عبد الرحمن الرافعي \_ تتلخص فبما يلي : أن سياسة الحزب الوطنى في عدم المفاوضة قبل الجلاء منسجمة تماما مع مبادئه لانه وهو حزب الجلاء مادام متمسكا بالجلاء ولا يقبل ما دونه لا يرضى الدخول في مفاوضات بين مصر ، وبريطانيا والاحتلال قائم لان جوهر القضية بينهما هو في الاحتلال والجلاء فاما جلاء ، واما احتلال ، والجلاء هو الدواء الوحيد للاحتلال كما قال المرحوم محمد بك فريد والأصل أن الاستقلال حق طبيعي ثابت لا يقبل المناقشة فلا يصبح أن يجعل هذا الحق موضع شك أو مساومة والمفاوضة والاحتلال قائم وسيلة قصد بها تشكيك الأمة المصرية في حقها في الجلاء ، وايمانها به والوسيلة الطبيعية للجهاد هي المطالبة المقرونة بالمقاومة أما المفاوضة فهي من الناحية البريطانية وسيلة لكسب الوقت وصرف الأمة عن التمسك بالجلاء ومن الناحية المصرية وسيلة للتراخى في المقاومة وقبول الأمر الواقع تحت أوضاع مختلفة ؟! وقد سبق ، لصطفى كامل أن قال : نحن مسلوبون والانجليز هم السالبون ونحن طلاب حق مقدس والانجليز هم مغتصبو هذا الحق فلا سبيل الى الاتفاق بيننا وبينهم الا باعترافهم بحقنا ورده الينا؟ •

...

هذا الى أن المفاوضات والاحتلال قائم فيها معنى الاكراه الأدبى والمعنوى المائل في الاحتلال ذاته والاكراه يفسد معنى المفاوضات ونتيجتها ويحمل المفاوض المصرى تحت تأثير هذا الاكراه على المساومة في الجلاء والتساهل في وجود الاحتلال تحت أى اسم كان وهذا ما يتعارض قطعا مع مبدأ الحزب الوطني الأساسي ، وهو الجلاء ، على أن المفاوضة قبل الجلاء تشبه من بعض الوجوه ، استفتاء الشعوب في تقرير مصيرها مع قيام الاحتلال الأجنبي الذي تستفتى في شأنه وقد اتفقت الآراء على أن مثل هذا الاستفتاء غير صحيح ولا سائغ لما يلامسه من الاكراه السيافر أو المقنع وان الاستفتاء الصحيح يجب أن يسبقه الجلاء والمفاوضة الصحيحة يجب ، أن يسبقها الجلاء .

وقد كان محمد فريد يطلب من المؤتمرات الدولية الاعتراف للأمة المصرية بحقها في تقرير مصيرها بطريق الاستفتاء على أن يسبق الاستفتاء جلاء الجيش الانجليزى عن البلاد وكذلك جلاء الموظفين المدنيين البريطانيين لضمان صحة

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الاستفتاء! وكان حافظ رمضان باشا وزملاؤه من أعضاء الحزب الوطنى الأعضاء في مجلس النواب ومجلس الشميوخ قد عارضوا معاهدة ١٦٣٦ وكان مجمل الأسباب التي دعت حافظ باشا الى معارضة تلك المعاهدة ـ والتي وردت بالتفصيل في خطابه بمجلس الشيوخ في ١٦ نوفمبر ١٩٣٦ ـ ان معاهدة سنة ١٩٣٦ كرست الوجود العسكرى البريطاني في مصر ، الى جانب ان هذه المعاهدة قد أقرت التحالف المصرى ، البريطاني هذا الى جانب ان وجود الاحتلال كما قال حافظ رمضان بالحرف الواحد ، يتعارض مع استقلال البلاد مهما كانت صفته وينتقص من سيادتها ،

وبعد الحديث عن الحزب الوطئى وحافظ رمضان باشسا رئيس الحزب الوطئى ، وقصة الخلاف بين أعضاء الحزب الوطئى ، حول دخول حافظ رمضان باشا وزارة محمد محمود باشا ننتقل الى قصة الصراع بين محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء وبين على ماهر باشا ، رئيس الديوان الملكى •

# رئيس الديوان ضد رئيس الوزراء

سبق أن أشرنا الى تدخل على ماهر باشا رئيس الديوان الملكي في شنون الحكم ، بصورة سافرة ، بل بصورة منفرة يأباها أي وزير يحرص على الكرامة ، الشيخصية ، والكرامة الوطنية معا ، وقد أشرت الى صورة من صور هذا التدخل ، المقيت ، فيعد أن أجرت وزارة محمد محمود باشا الانتخابات البرلمانية ، وحصل حزب الحكومة \_ حزب الأحرار الدستوريين \_ على الأغلبية ، بادر محمد محمود باشها \_ كما تقضى بذلك الأصول الدستورية \_ الى رفع استقالته ، إلى الملك وكان مفروضًا على الملك \_ اذا أراد حقا احترام الدستور \_ أن يقبل تلك الاستقالة وأن يكلف محمد محمود باشا بتشكيل الوزارة الجديدة ، ولكن الملك بناء على نصييحة رئيس ديوانه ، لم يقبل استقالة محمد محمود ، ولم يكلفه بتأليف الوزادة و بعد فترة غير قصيرة ، عهد الملك الى محمد محمود باشا ، بتأليف الوزارة الجديدة ، وقدم محمد محمودباشا كشفا بأسماء الوزراء ، الذين سوف يتعاونون معه فاستبقى الملك الكشيف معه ، وطلب من محمد محمود باشيا كشفا ثانيا تلاه طلب كشيف ثالث ، ورابع وخامس و٠٠و٠٠ فلما قيل لمحمد محمود باشا من بعض رجاله ان الكشوف ترفض على ما يبدو لخلوها من اسم « كامل البنداري باشا ، أحد وزراء حكومته ٠٠ قام محمد محمود باشا بتقديم كشف جديد به اسم كامل البنداري •

وبمجرد تقديم هذا الكشف الذى يضم اسم البندارى صدرت مراسيم تشكيل الوزارة الجديدة ولكن ليس بهااسم كامل البندارى كوزير ، وكان من أولى اللطمات التى وجهت للوزارة الجديدة ، ومن أقواها ، أنه فى اليوم التالى لاداء الوزارة اليمين الدستورية ، أمام الملك ، فوجىء رئيس الوزراء والوزراء بالصحف تنشر امرا ملكيا بتعيين كامل البندارى باشا وكيلا للديوان الملكى وكان من أوجب الواجبات على القصر اذا أراد احترام الدستور أن يأخذ رأى

الوزارة الجديدة في هذا التعيين باعتبار أن وكيل الديوان الملكي موظف حكومي • ولكن القصر لم يفعل ذلك ، فدلل ـ ولو أن الامر لم يكن أبدا بحاجة الى تدليل ـ على مجافاة القصر للدسميتور نصا وروحا منذ اليوم الأول لتأليف الوزارة محمد محمود باشا ، الجديدة ـ الوزارة الثالثة ـ بدأ الصراع قويا ، وعنيفا بين محمد محمود رئيس الوزارة ، وعلى ماهر رئيس الديوان •

محمد محمود ، يرى أنه رئيس الوزارة المسئول أمام البرلمان بمجلسيه ، وعلى ماهر يرى أنه صانع هذا البرلمان والبرلمان يجب أن يكون مسئولا أمامه !!

محمد محمود يريد أن يحكم علنا • وعلى رؤوس الأشهاد متحملا مسئولية الحكم بشكل كامل غير منقوص ، وعلى ماهر يريد أن يحكم من وراء ستار بحيث لا يكون رئيس الوزراء ، والوزراء ، الا منفذين لسياسته ملبين لأوامره •

وليت على ماهر اكتفى بأن يكون هو وحده الحاكم من وراء جدران القصر الملكى ولكن مطامعه كانت تتضاعف باستمراد فبعد أن استمر التدخل فى شئون الحكم، وبعد أن وجد الوزارة القائمة لاتعارض هذا التدخل، راح ـ فى البداية \_ يضع العصى فى الدواليب ـ كما يقولون \_ أمام وزارة محمد محمود كما راح يسمم الآباد فى طريقها .

...

وكان هدف على ماهر باشا ، من ذلك كله أن يثبت للرأى العام المصرى عجز الوزارة القائمة عن تحمل مسئولياتها ، حتى يتطلع الرأى العام ، الى وزارة قوية يرأسها رجل قوى مثل على ماهر !!

كان هدف على ماهر بعد اضعاف الوزارة القائمة ، وشبل حركتها ، ان يقفز هو الى الحكم كمنقذ للأمة ، وللسراى ، وللمعارضة من حكومة محمد محمود باشا .

وكانت وزارة محمد محمود باشا ، الثالثة قد شكلت في ٢٧ ابريل ١٩٣٨، على النحو التالى :

محمد محمود للرئاسة والداخلية ، اسماعيل صدقى للمالية ، عبد الفتاح يحيى للخارجية ، أحمد محمد خشبة للحقانية ، محمد حلمى عيسى للمواصلات أحمد لطفى السيد ، وزير دولة ، حسن صبرى للحربية والبحرية ، حسين سرى للأشغال ، مراد وهبة للتجارة والصناعة ، أحمد كامل ، للصحة ، محمد حسين هيكل للمعارف ، رشوان محفوظ للزراعة ، الشيخ مصطفى عبد الرازق للاوقاف .

ولم يدخل الوزارة الجديدة كل من : عبد العزيز فهمى ، بهى الدين بركات، حسين رفقى ، محمد حافظ رمضان ، ومحمد كامل البندارى .

وكان عبد العزيز فهمى قد أصيب « بالقرف » \_ وعذرا لاستخدام هذا التعبير \_ من العمـل الوزارى وكان بهى الدين بركات قد منى بهزيمة فى انتخابات رئاسة مجلس النواب ، وكان حافظ رمضان قد اسـتجاب لضغط اللجنة الادارية للحزب الوطنى فلم يشترك فى وزارة محمد محمود باشا ، الثالثة ، بعد أن رأى أن اشتراكه فى وزارة محمد محمود باشا ، الثانية أحدث تصدعا فى صفوف الحزب الوطنى •

وكانت بداية وزارة محمد محمود باشا ، النالثة بداية ضعيفة للغاية رغم اشتراك عدد من الشخصيات القوية فيها أمتال اسماعيل صدقى ، و أحمد لطفى السيد ، وهيكل ، والشيخ مصطفى عبد الرازق الذى كان اشتراكه لاول مرة فى الوزارة حدثا سياسيا بارزا بعد أن رفع القصر عنه « الفيتو » الذى كان قد وضعه على اشتراكه فى الوزارة من قبل بعد أن أصدر شسقيقه الأستاذ على عبد الرازق كتابه « الاسلام وأصول الحكم » الذى رأى فيه الملك فؤاد ، محاربة لمطامعه السياسية التوسعية !!

...

وسر هذه البداية الضعيفة لا يعود ، لوجود على ماهر فى السراى ، ومعارضته لكل ما تقوم به الوزارة وحسب ، وانما لان حزب الأحرار الدستوريين الذى كان ينتمى اليه ، رئيس الوزارة لم يكن قد أحرز الأغلبية البرلمانية ، صحيح أنه أحرز عددا من الكراسى يفوق ، ما أحرزه الوفد ، والسعديون ، ولكنه للمعديين ولهم عدد وفير من كراسى مجلس النواب خارج الحكم كان يضعف الوزارة فاذا أضفنا الى ذلك كله ، أن المعارضة الوفدية ، بقيادة الاستاذ الوزارة فاذا أضفنا الى ذلك كله ، أن المعارضة الوفدية ، بقيادة الاستاذ عبد الحميد عبد الحق رغم أنها لم تكن تزيد على اثنى عشر نائبا ، كانت قادرة على أن تضاعف من أزمات الوزارة الجديدة ، كما أن الانسجام الوزارى لم يكن موجودا فى الواقع ، بسبب تطلعات بعض « الوزراء » وبسبب عدم التزامهم بالسياسة ، التى تضمعها الوزارة وأبرز نموذج ، لهذا « اللا انسجام » ، والسياسة ، التى تضمعها الوزارة وأبرز نموذج ، لهذا « اللا انسجام » ، هو حسن صبرى باشا ، الذى كان يطلق عليه ، البعض خميرة العكننة للوزارة ، والذى كان يجاهر بانه موضع ثقة القصر أكتر من غيره ، كما أنه كان يرى ، انه كان أكثر الوزراء كفاءة ومقدرة و ٠٠٠ و ٠٠٠

وكان حسن صبرى وزيرا ، للمواصلات فى الوزارة الثانية ، لمحمد محمود باشا أما فى الوزارة الثالثة ، فقد كان وزيرا للحربية ، والبحرية ولم يكن ، لوزارة الحربية والبحرية ، أهمية تذكر فى الوزارت السابقة ، غير ان نشاط حسن صبرى باشا ٠ « وطموحاته » ، وحركاته « وتحركاته » جعلت لوزارة

الحربية والبحرية ، أهمية ، جديدة وقد لعب على ماهر باشا ، على التناقض القائم ، بين الاحرار الدستوريين ، ولكن نتائج هذا اللعب ، لم تحقق الكثير مما كان يريده على ماهر ، خاصة ، وان شقيقه أحمد ماهر ، رئيس الهيئة السعدية كان يعرف جيدا مطامع شقيقه على ماهر ، وكان لايقره باستمرار على سياسته الميكافيلية كما أن العلاقات ، التي كانت تربط بين محمد محمود رئيس حزب الاحرار الدستوريين وأحمد ماهر ، رئيس حزب الهيئة السعدية ، كانت

علاقات ، قوية قائمة على الاحترام المتبادل ولذلك وقفت مناورات على ماهر ومؤامراته على الوزارة ، وعلى محمد محمود عند حد لم تتجاوزه ، ولم يكن لها

أثر كبير في تغيير الوزارة وان كان لها أثر كبير في اعاقة مسيرتها .
وعندما أحس على ماهر باشا وهو الرجل الذكى أن مناوراته ، لم تحقق بسرعة ما كان يريده ، بادر \_ كما تقول : مراسلات سير مايلز لامبسون الى لورد هاليفاكس وزير الخارجية \_ في ٨ مايو ١٩٣٨ ، الى تقديم ، استقالته من منصبه كرئيس للديوان الملكي مدعيا أنه بعد النجاح في تجاوز الأزمة الوزارية ، وبعد ان استقرت الامور ، فقد انتهت المهمة ، التي أنيطت به ، ويظهر لى ان نجم أحمد حسنين باشا في داخل القصر ، كان قد بدأ يصعد ويزاحم على ماهر ، شخصيا فاثر أن يلجأ الى هذه المسرحية الجديدة التي واجهت الوزارة الجديدة ، التي لم يكن قد مضي بعد على تشكيلها أكثر من أحد عشر يوما ، وأقول مسرحية لان أحد لا في داخل القصر ، أو في خارجه كان يعتقد أن على ماهر باشا جاد في الاستقالة من رئاسة الديوان .

...

وكان على ماهر باشا ، قد ذكر فى خطاب استقالته الذى رفعه الى الملك ، أن سبب الاستقالة يعود الى ظروف خاصة ، وقد أشارت صحيفة « المقطم » الى أن الناس قد فوجئوا ، بهذه الاستقالة وما كاد يذاع النبأ حتى تعددت الشائعات فى الباعث على هذه المفاجأة ، التى ما كان أحد يتوقعها ولا سيما أن رفعة ماهر باشا ظل الى ما بعد الظهرفى ديوانه يباشر عمله ، ويستقبل زائريه •

وقالت جريدة « البلاغ » أن النبأ وقع عند الناس موقع الدهشة وجعلوا يتساءلون ، لماذا هذه الاستقالة ، في هذا الوقت وليس في الجو ، ما يحمل عليها ، وذهب المتسائلون ، مذاهب في تفسيرها فبعضهم عزاها الى أسباب سياسية والبعض الآخر عزاها الى ظروف شخصية وقالت البلاغ :

ان ماهر باشا عندما يقول ان الاستقاله لظروف خاصة فهو صادق فى قوله هذا فهو لا يقول شيئا ، ليخفى شيئا آخر بل يقول الحقيقة كاملة واذن ليس لاستقالته صلة بتعديل الوزارة ، ولا بأية مسألة أخرى من المسائل العمومية ٠٠

. . .

أما جريدة المصرى ـ الوفدية فقد أكدت ان الاستقالة سوف يعقبها حدوث مفاجآت في هذه الأيام ، القليلة • وتقول جريدة الوفد المصرى ـ لسان حال الوفد المصرى : مهما يكن سبب الاستقالة المباشر ومهما تكن العوامل السطحية التي انتهت بأن يقرر على ماهر باشا رفع استقالته من رئاسة الديوان فان هذا السبب ، وتلك العوامل لا تخرج عن أن تكون أمورا ثانوية ومظاهر غير جوهرية • ولكن الجوهر ، في الموضوع كله ، أن هذا الانقلاب الذي كان على ماهر باشا ، أحد أبطاله ، ومدبريه قد انهار ركنه ولن تلبث باقي أركانه أن تنقض على رءوس مدبريه اذ لم يعد مفر ، من أن تتجه السياسة العليا ، في الاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس من رضى هذا الشعب •

ويؤكد مراسل جريدة التيمس البريطانية في القاهرة أن أسباب الاستقالة غير معروفة بالضبط ، ويؤكد مكاتب جريدة المانشستر جارديان في القاهرة أيضا ، ان هناك أسبابا شخصية دعت على ماهر ، الى تقديم استقالته ، بينما يقول مكاتب الديلي ميل \_ في القاهرة أن الاستقالة أحدثت دويا عظيما في الأوساط السياسية ويقول مراسل الديلي تلجراف في القاهرة : علمت من مصدر وثيق أن سبب الاستقالة يرجع الى خلاف في الرأى حول موظف كبير ، فقد قدم مجلس الوزراء مرسوما بتعيين هذا الموظف الى الملك فاروق لتوقيعه ولكن جلالته يرى أن لديه ما يدعو الى الشكوى منه ، أما جريدة الأهرام فقد قالت : ان هذه الاستقالة لا تمت الى الشئون العامة بسبب ، وانما هي لظروف خاصة وليس لنا \_ هكذا قالت الأهرام \_ أن نعرض لتلك الظروف الخاصة ما دام صاحب الجلالة قد أحيط علما بها ، ولم ير جلالته فيها ما يدعو رئيس الوزارة الى الاستقالة من المنصب الذي قلده اياه ،

...

وتقول الأهرام أيضا: أن صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء محمد محمود باشا \_ قد اتصل تليفونيا من مرسى مطروح ببعض الجهات مستفسرا عن أنباء الاستقالة وبواعثها ولم تقل الأهرام أن رئيس مجلس الوزراء اتصل برئيس الديوان الذي ظل معتكفا طول اليوم \_ ٩/٥/٥/٩ \_ في فندق مينا هاوس ولم يقابل الا بعض كبار رجال القصر ، وفي مقدمتهم أصحاب السعادة مراد محسن باشا ، وكامل البنداري بك ، وأحمد حسنين باشا ، وقالت الأهرام: أن سعادة الدكتور أحمد ماهر شقيقه \_ وصاحب العزة عبد الرحمن فهمي بك \_ خاله \_ قد زاراه في مينا هاوس كما زاره في أوائل الليل عبد الوهاب طلعت باشا الذي حمل الى رفعته الأمر الملكي التالي والمؤرخ في ٩ مايو ١٩٣٨ أي في اليوم التالي لتقديم الاستقالة

عزیزی علی ماهر باشا اطلعنا علی خطابکم المرفوع الینا فی ۸ مایو الحاضر باستقالتکم من رئاسة دیواننا لظروف خاصة ، حدت بکم الی ذلك وأنا مع

تقديرنا لهذه الظروف الخاصة يسرنا وأنتم دائما مثل أعلى ، فى الاخلاص ، والوفاء ، لوطنكم ومليككم أن تسنمروا فى رئاسة ديواننا بما عرفناه عنكم من صدق العزيمة ، وكمال الاقتدار فتضيفوا بتفانيكم فى أداء الواجب صفحة رفيعة القدر الى تاريخ جهودكم المحمودة ، الأثر فى خدمة وطننا وبيتنا الملكى ، مما يحفظ لكم على الدوام أجمل الشكر وأبلغ التقدير من لدنا ، وأصدرنا أمرنا هذا الى مقامكم الرفيع بذلك ،

### « فاروق »

صدر بسرای عابدین فی ۹ ربیع أول ۱۳۵۷ ، ۹ مایو سنة ۱۹۳۸ ۰

وكان رئيس مجلس الوزراء قد سافر الى مرسى مطروح على متن طائرة خاصة من طائرات شركة مصر للطيران التي أبقت الطائرة الخاصة تحت تصرفه هناك في مرسى مطروح وكان رئيس مجلس الوزراء قد رأى أن يذهب الى مرسى مطروح لعرض فرق الجيش المصرى المعسكرة هناك ، وبعد أن فتش ثكناتهم عاد الى جناحه الخاص بالفندق ، الذى ينزل به ، ثم اتصل بصاحب الدولة عبد الفتاح يحيى باشا وزير الخارجية ، ليبلغه أنه قد يعجل بعودته الى القاهرة بسبب استقالة رئيس الديوان الملكى ، غير أنه بعد أن عرف أن المسألة قد التهت ببقاء رئيس الديوان في وظيفته ، آثر أن يبقى ثماني وأربعين ساءة استكمالا لأسباب الراحة ، وعاد محمد محمود باشا فعلا في صباح يوم ١١ مايو سلام الطران المصرى ٠٠

### \* \* \*

وما دمنا قد اشرنا الى سلاح الطيران المصرى فقد وجب علينا أن نشير الى انه بينما كان الشاب عبد المنعم سرى من طلبة الكلية الحربية الملكية يتدرب كعادته فى الساعة العاشرة من صباح يوم ٩ مايو ١٩٣٨ على الطيران الحربي فى مطار ألماظة وبعد أن حلق وحده فى جو المطار وتجاوزه قليلا نحو الغرب راح يقوم باحدى حركات التدريب الجوى بأن ينقلب بطائرته ظهرا لبطن ثم يعيد لها مسيرتها الأولى فى شبه دورة أفلت زمام الطائرة من يده أثناء انقلابها فلم يتمكن من اعادتها الى وضعها الأول وهوت مقلوبة به على غير هدى ثم مالبث فلم يتمكن من اعادتها الى وضعها الأول وهوت مقلوبة به على غير هدى ثم مالبث أن سـقطت طائرته فتحطمت وأصيب عبـه المنعم سرى بجراح خطيرة أفقدته الوعى ، والنطق ٠٠

وكانت وزارة الحربية قد رأت فى الأشهر الأخيرة أن تلحق بعض طلبة السنة النهائية فى الكلية الحربية بسلاح الطيران الحربى المصرى ، حيث يتعلمون فنون الطيران ، ويتدربون على قيادة الطائرات توطئة ، لتعيينهم بعد تخرجهم فى سلاح الجو المصرى فكان عبد المنعم سرى أول شهداء تلك الدفعة ، ولست أعرف ترتيبه بين شهداء سلاح الطيران المصرى ولان مؤامرات على ماهر

باشا ، ضد محمد محمود باشا ، ووزارته ، لم تتوقف بمرور الأيام ولان محمد محمود باشا كان عنيدا ، الى درجة خطيرة ، لا يقبل أبدا أن ينهزم في ممركة قرر الاستمرار في خوضها •

### \* \* \*

ولان ما يربط محمد محمود باشا ، بأحمد ماهر باشا كان قويا ومتينا ، رأى محمد محمود بثاقب نظره ، وكان حقيقة من ذوى العقول الناضجة ، التي قد تختلف معها ، ولكنك لا يمكن أبدا الا أن تنحني احتراما لها ، رأى محمد محمود ، انه للقضاء على مؤامرات على ماهر ، لابد من تقوية وزارته ، وتقوية وزارته لا يمكن أن يتم الا بتأليف وزارة جديدة من حزبي الأحرار الدستوريين، والسعديين صاحبي الأغلبية في مجلس النواب ، وأدع الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق ليشرح الفكرة الجديدة ، التي هبطت على محمد محمود باشا ، والتي وصفتها الوثائق الانجليزية بالذكاء ونعني بها تأليف وزارة دستورية ، سعدية٠٠٠ يقول د٠ يونان : رأى محمد محمود باشا أن تأليف وزارة من الحزبين صاحبي الأغلبية ( ١٧٠ نائبا ) مما يكفل للوزارة الجديدة أغلبية قوية حتى اذا لم يؤيدها أحد من المستقلين ، ومن ناحية أخرى فقد رأى رئيس الوزراء ، انه بهذا الاجراء سوف يتمكن من الحد من دسائس القصر ودسائس على ماهر ، وقد ذكر محمد محمود في لقاء له مع السفير البريطاني في ١٥ يونيو ١٩٣٨ ، أن هذه الوسيلة خير من الرد على كل عمل من القصر بمثله وما يترتب على ذلك من اشتداد النزاع بين الطرفين من ناحية أخرى بعد أن أخفقت محاولات الزعامة الوفدية في الغاء الانتخابات التي جرت بتهمة التزوير فقد أخذت في السعى الى الايقاع بين الحزبين صاحبي الأغلبية في البرلمان •

وسعيا لتفويت الفرصة على الوفد جاءت فكرة تأليف الوزارة الجديدة ، وهى الفكرة التى عبرت عنها « البلاغ » وقتذاك بقولها : ان الهدف من تأليف الوزارة الجديدة القضاء على أمل النحاسيين في اثارة خلافات ، ومنازعات بين الحزبين الكبيرين اللذين يستند اليهما بناء العهد الحاضر تقضى عليهما وعلى عهدهما ٠

ومن البديهى أيضا \_ هكذا تقول البلاغ فى ١٩٣٨/٦/٢٣ : أن استقرار العهد الحاضر معناه القضاء الأخير على النحاسيين من ناحية تالية فان زعماء السعديين ، لما كانوا من أقطاب الوفد فانهم قد شاركوا فى العمل الوزارى وكانت لهم سمعتهم العريضة التى اكتسبوها من ممارسة هذا العمل ، وكان معنى ضم هؤلاء الى الوزارة بما اتصفوا به \_ كما يقول المقطم \_ من الذكاء والحبرة والادارة وصدق الوطنية ما يعزز الوزارة ويقويها .

وبالوعى بكل هذه الاعتبارات بدأ محمد محمود اتصالاته بالسعديين ، يعرض عليهم اشراكهم في وزارته ونجح في الحصول على موافقتهم بالرغم مما كان يمكن أن تعنيه هذه الموافقة من دخول أحمد ماهر ، زعيم الهيئة السعدية في صراع مع أخيه على ماهر ، رئيس الديوان الملكي ، وبينما يسعى محمد محمود الى تدعيم وزارته من خلال الاتصالات كان يجريها مع السعديين كان على ماهر ، يناور لافساد هذا السعى ففي ١٧ يونيو وبعد يومين فقط من معرفة نية رئيس الوزراء لتعديل وزارته في هذا اليــوم يلتقي على ماهر ، بالنحاس باشا على كورنيش الاسكندرية ثم يزوره في داره بالرهل ، ويظل هذا اللقاء ، وتظل تلك الزيارة موضع تكهنات كثيرة حتى تكشف لنا الوثائق البريطانية عما دار فيها وكيف أنهما كانا جزءا من مناورة كبيرة ضد خطة محمد محمود لتأليف الوزارة الجديدة فقد أبلغ على ماهر النحاس في هذين اللقاءين أن الوزارة الحاضرة ليست محل الرضا ولا مفر ، من سقوطها عاجلا أو آجلاً وسأل النحاس عما يرتضيه لكي ينسي الماضي ، فأجاب بأن كل ما يطلبه هو تعيين وزارة محايدة تكون مهمتها اجراء انتخابات عادلة ، وتكليف الحزب الفائز بالأغلبية بتأليف الوزارة الجديدة ، ثم جرى بعد ذلك ، كما جاءني رسائل لامبسون الى هاليفاكس في كتاب « تاريخ الوزارات المصرية » تأليف د. يونان لبيب رزق ، اشراف حسن يوسف ، حديث عمن يتم ترشيحه لتأليف الوزارة المحايدة ، ولم يكن على ماهر ، رئيس الديوان بالطبع •

...

ويقول الأستاذ محمد التابعي ، في كتابه «من أسرار الساسة والسياسة» عن لقاء على ماهر ، بمصطفى النحاس على الكورنيش ٠٠ ان على ماهر ، بعث الى مصطفى النحاس رئيس الوفه يطلب منه أن يقابله سرا على الكورنيش في مكان ما برمل الاسكندرية ، وفي ظلام الليل أما لماذا طلب أن تكون المقابلة على الكورنيش لا في دار أحدهما فان السبب بسيط ٠ خاف رفعة على ماهر باشا ، أن يراه أحد وهو يدخل دار مصطفى النحاس أو أن أحدا يرى النحاس ، وهو يدخل داره وسوف يكون من الصعب تفسير أو تبرير هذه الزيارة ، أما اذا رآهما أحد معا وهما يتحدثان على الكورنيش فان من السهل أن يقال ساعتئذ ، ان المقابلة تمت بطريق الصدفة ، النحاس باشا يحب المشى ، على قدميه ، وكذلك رفعة رئيس الديوان فأية غرابة في أن يلتقى الاثنان مصادفة على الكورنيش بينما كل منهما يتنزه سائرا على قدميه ،

وكان غرض على ماهر ، من هذه المقابلة هو التفاهم مع زعيم الوفديين ، والتفاهم على اسقاط وزارة محمد محمود خصم الوفد العنيد ·

...

وهكذا \_ يقول الأستاذ التابعى \_ ولما يمض على وزارة محمد محمود ستة أشهر \_ الوزارة الثانية بالطبع ، وبداية التالثة \_ بدأ السيد على ماهر يعمل على استفاط الوزارة التى كان قد جاء بها وداس بها على الأغلبية البرلمانية وعلى جسد الدستور ٠٠ لماذا ؟ لكى يتولى هو رئاسة الوزارة : نفس العقبات ، ونفس العراقيل التى كانت توضع فى طريق مصطفى النحاس وضعت فى طريق محمد محمود ، ونفس الشائعات التى كان يذيعها ويروجها أعوان ، على ماهر فى عهد وزارة مصطفى النحاس عادت وبعثت من جديد ٠٠٠

وقد كان لقاء الكورنيش من الأحداث السياسية الهامة ، التى شغلت الأذهان فترة طويلة وتسببت فى كشف أوراق على ماهر الذى كان يصر \_ باستمرار \_ على أن لقاءه بمصطفى النحاس ، كان مصادفة •

ولكن محمد محمود لم ينس لعلى ماهر لقاء الكورنيش هذا الذى استهدف التضحية به وبوزارته كما أن مصطفى النحاس لم ينس بدوره لعلى ماهر ، هذا اللقاء ، بعد أن اكتشف أنه لم يكن الا مجرد « لعبة » أراد أن يلعبها على ماهر في الوقت الضائم!!

وكان محمد محمد و صريحا في معالجة الموقف ، رغم أن أعصابه كانت قد تعبت للغاية لقد خير القصر بين وزارة يؤلفها على ماهر ، ولا تتمتع بتأييد الأحرار الدستوريين ، والسعديين ، وبين وزارة يؤلفها محمد محمود من الحزبين الكبيرين .

وللحقيقة وللتاريخ نقول أن أحمد ماهر قد وقف بحق موقفا أخلاقيا رائعا ، فلم يقبل التخلى أبدا عن صديقه محمد محمود رغم التأكيدات التى تلقاها بأن رئاسة الوزارة سوف تكون من نصيبه اذا ما فض تحالفه مع محمد محمود •

...

● فوجى، الدكتور محمد حسين هيكل بدعوة من محمد محمود باشا، رئيس الوزراء لتناول الغداء في نادى اليخت الملكى، ليتعارف الوزراء القدامي بالوزراء الجدد، قبل أن يتوجهوا بعد الظهر لأداء اليمين الدستورية أمام الملك، ورغم أنه كان وزيرا، ووزيرا مرموقا في وزارة محمد محمود باشا الا انه كان يجهل الاتصلات التي أجراها رئيس الوزراء، ورئيس حزب الأحرار الدستوريين، الذي ينتمي اليه دو هيكل، بل الذي يعتبر دو هيكل أحد أقطابه لاشراك الهيئة السعدية في الوزارة وقد تساءل دو هيكل: لم يحدث هذا التعديل الوزاري وأي داع دعا اليه ؟ ويجيب دو محمد حسين هيكل على هذا التساؤل بقوله: لم أعرف من ذلك شيئا على سبيل التحديد أو القطع، الى ساعة وصلتني الدعوة لتناول طعام الغداء، صحيح ان شائعات بهذا التعديل كانت

تتردد ، ولكننى لم أكن أصدقها ، فقد كنت أوثر دائما أن يضطلع بالحكم حزب واحد ، فأذا أنضم اليه بعض المستقلين كان قبولهم الاشتراك معه بمثابة قبول منهم لسياسته وخططه ، أما أن يشترك حزبان أو أكثر فى وزارة فلم يكن يروقنى الا أذا اقتضته ضرورة وطنية استدعت تأليف وزارة قومية ، ولم أكن أشعر يومئذ بقيام هذه الضرورة ، وبخاصة بعد أن انتهت الانتخابات وفاز الأحرار الدستوريون فيها بالأغلبية النسبية لجميع الهيئات التى يتكون منها مجلس النواب ،

...

وقد ذكرت في هذه المناسبة ما حدث في انجلترا عام ١٩٣٤ حين فاز حزب العمال بالأغلبية النسبية ، وحين كان نوابه يؤلفون الأغلبية المطلقة مع نواب حزب الأحرار فأيد الأحرار ، العمال الذين تولوا وحدهم الحكم ، وألف مستر رامزى ماكدونالد حكومة العمال الأولى ، صحيح ان وزارة العمال تلك لم تستطع أن تعمر طويلا واضطرت الى اجراء انتخابات بعد عامين من تأليفها فاز فيها المحافظون بأغلبية ساحقة وقضى على حزب الأحرار قضاء يكاد يكون مبرما، لكن هذا الاجراء في تأليف الوزارة من حزب واحد ، كان الاجراء الدستورى السليم وكنت لذلك أؤيده ، وأؤيد أن يكون مثله في مصر ، لكنني فوجئت بالتعديل الذي حدث وأدى الى اشراك السعديين في الحكم فلم يكن لى بد من بالتعديل الأمر الواقع ، وبخاصة لان رئيس الوزارة كان رئيس حزبي ولانني بقيت في التعديل وزيرا للمعارف وكنت معتقدا انني أستطيع أن أقوم فيها باصلاح يتحقق به للتربية والتعليم خير وفير .

على أن ذلك لم يمنعنى بعد قليل من أن أسأل محمد باشا عن السبب مى هذا التعديل وفى اسناد وزارة المائية الى الدكتور أحمد ماهر ، واسناد وزارة الداخلية الى النقراشى باشا وهاتان الوزارتان هما أكبر الوزارات وأشدها اتصالا بمصالح الجمهور المادية العاجلة · وأقوى الوزارات كذلك أثرا فى حياة الأحزاب المصرية ·

•••

وقد كان محمد محمود يقوم باتصالاته مع أحمد ماهر والنقراشي ، بصفة سرية ، للغاية ، حتى أن كبار رجال حزبه لم يكونوا يعرفون أبدا أسرار تلك الاتصالات الأمر الذي يؤكده دكتور محمد حسين هيكل وزير المعارف في وزارة محمد محمود وقطب الأحرار الدستوريين الذي يقول : انقضى شهر مايو ، وسافر الملك الى مصيفه بالاسكندرية ، وأقبل شهر يونيو وأننى في مكتبى بالوزارة يوم الأربعاء الأخير من شهر يوليو ، اذ تلقيت دعوة من رئيس الوزراء

لتناول طعام الغداء بنادى اليخت الملكى بالاسكندرية ظهر الغد ، من ذلك اليوم، وعجبت فيم عسى تكون هذه الدعوة ؟ ثم علمت أن الوزارة عدلت ، وأن رجال الهيئة السعدية اشتركوا فيها وأن هذه الدعوة للغداء ، وجهت لأعضاء ، الوزارة البعديدة ليتعارفوا حول المائدة ، وليحلفوا اليمين بين يدى جلالة الملك بعد الظهر ، من ذلك : لم يحدث هذا التعديل وأى داع دعا اليه ؟ لم أعرف عن ذلك شيئا ، على سبيل التحديد أو القطع الى ساعة وصلتنى الدعوة لتناول طعام الغداء ، صحيح أن شائعات بهذا التعديل كانت تتردد ولكنى لم أصدقها ، ،

وكان الرجل صريحا في جوابه ، لقد كان اتجاه السياسة المصرية قبل أن تسند الوزارة اليه أن تسند الى الدكتور ماهر • وأغلبية الأحرار الدستوريين على السعديين في مجلس النواب لا تتجاوز بضعة أصوات ، والمستقلون مستعدون لتأييد أية وزارة قائمة ، أما وقد أبدى السعديون استعدادهم للاشتراك في الوزارة فمن الخير أن يشتركوا فيها بدل أن يناوئوها مناوأة لا يستطيع أحد أن يتكهن بنتيجتها وقد تكون هذه النتيجة لضعاف الحزبين لصلحة الوفد ، لهذا رأى هو ، ورأى على ماهر باشا والدكتور أحمد ماهر أن من الخير اشتراك الحزبين في الوزارة وتحقيقا لهذا الخير تم التعديل ودخل فيه مع الدكتور ماهر ، والنقراشي باشا • • محمود غالب باشا والاستاذ سابا حبشي فتولى غالب باشا وزارة المواصلات وتولى الأستاذ سابا حبشي وزارة التجارة والصناعة •

. . .

ويقول د • هيكل ، نقلا عن محمد محمود باشا ، ان ماهر والنقراشي أبديا رغبتهما في أن يتولى أولهما المالية ، وثانيمها الداخلية وأنه ـ أي محمد محمود ـ لم ير بأسا في تحقيق رغبتهما ـ حرصا على تحقيق الفكرة من اشتراك الحزبين في الوزارة ، ويقول د • هيكل أيضا ، نقلا عن حفني محمود ( بك ) شقيق محمد محمود باشا ، أن حفني محمود ـ وهو من أشهر صناع المقالب في تاريخ السياسة المصرية ـ أنه ـ أي حفني محمود ـ هو صاحب الاقتراح باسناد الوزارتين الى هذين الرجلين لان اتصالهما بالمصالح المادية للجمهور يسرع بمن لم تتحقق منافعهم المرجوة للانصراف عن تأييد السعديين ، ويعقب د • هيكل على ذلك الكلام بقوله : عجبت لهذه الحجة ولم أشارك صاحبها رأيه لا من الناحية الحزبية ، ولا من ناحية المصالح العامة •

• • •

أما الأستاذ عبه الرحمن الرافعي فكان له رأى آخر في اشراك الهيئة السعدية في الوزارة: « وقد اضطر محمد محمود الى اشراك الهيئة السعدية في الوزارة ونصحه بعض أعضاء حزبه لانه رأى في وجود الهيئة السعدية ،

خارج الحكم ، ما يضعف وزارته ويجعلها هدفا لمعارضة واسعة المدى فى مجلس النواب فرأى بازاء مركز وزارته المقلقل ، أن يسندها باشراك السعديين فيها تفاديا من سقوطها وقيام وزارة من هؤلاء أو برئاسة رئيس منهم ، وكان محمد محمود فى ٢٤ يونيو ١٩٣٨ قد رفع الى الملك الخطاب التالى :

« مولای صاحب الجلالة ٠٠

لقد حرصت في تشكيل وزارتي الأخيرتين على أن أوفر لهما الطابع القومي عملا باشارة جلالتكم عما توجبه الظروف التي تجتازها البلاد من تضافر القوى والأخذ بأسباب الاستقرار وشعورا بما في الوحدة القومية من الخير للبلاد وحسن القيام على مرافقها العامة ، واني أحمد الله اني وفقت الى تحقيق تلك الوحدة بأكبر قدر مستطاع ، على أني أرى أن ادراك ما أرجوه من السسعادة والتقدم للشعب المصرى الكريم ، يجب أن تكون هيئسة الوزارة أبلغ مظهرا للقومية وأجمع لأركانها مما بلغناه حتى الآن ، لذلك لا يسسعني الا أن أرفع لسدتكم العلية استقالة الوزارة لتدبر جلالتكم الأمر ، بما عهدته فيكم البلاد من نظر موفق ورأى صائب » •

0 0 0

وقبل الملك الاستقالة في نفس اليوم شاكرا لرئيس الوزارة والوزراء ، ما أدوه للبلاد من الحدمات •

ويعهد الملك في نفس اليوم الى محمد محمود بتشكيل الوزارة ، وزارة قومية جديدة تتعاون على خير هذه البلاد وتقوم بنهضة سريعة في ميادين الاقتصاد والتربية والصحة ، وفي خطاب التكليف ترد العبارتان التاليتان :

- فى هذه الأيام التى تتنافس فيها الأمم نريد أن نعمل هنا فى هدو، وسكينة لنضرب مثلا عاليا للحياة السليمة الطيبة ؛
- وفى علاقتنا الدولية ، أود أن نذكر دائما ، أننا بفطرتنا شاعب ديمقراطي وأن واجبنا يقتضى التعاون مع الديمقراطيات العظمى ، فى العالم ، والمحافظة على العلاقات الودية مع الدول جميعا .

وفى نفس اليوم أيضا – يوم ٢٤ يونية – تتألف الوزارة الجديدة ، فكل شيء فيما يبدو كان معدا بعناية ، ويحرص محمد محمود ، في خطابه الى الملك ، والخاص بتشكيل وزارته على أن يؤكد – في البهداية – على أن وزارته وزارة قومية تستلهم من سعادة الشعب ، وصلاح حاله أنبل طرائق الحكم ، وأوثقها ، الى تحقيق الغايات العالية « وأن وزارته ستبذل كل ما أوتينا من قوة وقدرة في سبيل العمل على استكمال وسائل الدفاع عن البلاد وتقوية دعائم الديمقراطية ، وحفظ مقوماتها ، والأخذ بأسباب الاصلاح الاجتماعي واقامة كيان البهداد الاقتصادي على أسس متينة ، وتعهده وسط شدائد الحياة الاقتصادية العامة بما يؤكد له القوة والثبات ونشر التربية الصحيحة في مختلف الطبقات ورسم سياسة تعليمية مع حاجات البلاد و تبعاتها وآمالها وتوفير أسباب الصحة لنجعل من الشعب المصرى العزيز شعبا سمليما قويا في الحرب أو في السلم ،

ويكتفى محمد محمود برئاسة الوزارة ٠٠ ويكون تشكيل الوزارة على النحو التالى : عبد الفتاح يحيى للخارجية ، د٠ أحمد ماهر للمالية ، أحمد محمد خشبة للحقانية ، محمود فهمى النقراشي للداخلية ، حسن صبرى للحربية والبحرية ، محمود غالب للمواصلات ، حسين سرى للأشغال ، د٠ محمد حسين هيكل للمعارف ، رشوان محفوظ للزراعة ، مصطفى عبد الرازق للأوقاف ، حامد محمود للصحة ، سابا حبشى للتجارة والصناعة ٠

ويخرج من الوزارة ممثلا الأحزاب الصحفيرة : حلمى عيسى (حزب الاتحاد ) أحمد كامل (حزب الشعب ) •

...

وكان مراسل صحيفة الديل تلجراف البريطانية في الاسكندرية قد أبرق الصحيفته قبل أن تعلن مراسيم التشكيل للوزارة الجديدة أن محمد محصود باشا قد قابل الملك مقابلة طويلة ، وانه أبي أن يصرح بشيء عقب تلك المقابلة وأن الملك قد استدعى رئيس مجلس الشيوخ والنواب ومعنى هذا الاستدعاء أن حالة دقيقة قد قامت بخصوص تشكيل الوزارة الجديدة ، وتقول صحيفة الديل تلجراف بعد ذلك ترى الدوائر المتصلة بالقصر أن الأزمة الوزارية ترجع في الحقيقة الى أن القائمة التي قدمها رئيس الوزراء محمد محمود باشا ، قد خلت من ممثلي حزبي الاتحاد والشعب من أحزاب الأقلية ، ويظهر أن على ماهر قد أبي الا أن يحدث أزمة وزارية بخصوص عدم اشراك ممثل حزب الاتحاد ، الذي كان يوما ما على ماهر — من أبرز أعضائه وكذلك حزب الشعب في الوزارة الجديدة بينما أصر محمد محمود على عدم اشتراك هذين الحزبين في وزارته الجديدة بينما أصر محمد محمود على عدم اشتراك هذين الحزبين في وزارته

وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد نشرت في يوم ١٩٣٨/٦/٢٤ ـ يوم قبول استقالة الوزارة المحمدية ، الثالثة ، وتشمليل وزارتها الرابعة الجديدة ، أن محمد محمود باشا قد قابل الملك مقابلة طويلة ورغم أن محمد محمود قد وصف تلك المقابلة لمندوب الصحيفة بأنها مقابلة مرضية جدا الا أن مندوب التايمز قد وصف ما قاله محمد محمود باشا عن تلك المقابلة بأنه قول يتميز بالحيطة الشديدة والحذر !! وقالت التايمز في نفس اليوم أيضا أن دخول السعديين الوزارة الجديدة سوف يثير غضب النحاسيين واحتقارهم ، ونقلت عن القيادات السعدية قولها : اننا نعمل للمصلحة العليا للبلاد لأن حالة عدم الاستقرار السياسي القائمة الآن ، لا تلائم نمو النظام الدستورى البرلماني ، نموا صحيحا ، وقالت « التايمز » : لقد استولى السعديون على المناصب الوزارية الهامة وهذا دفع بعض الذين يراقبون مجرى الأمور الى القول بأن السلعديين سوف يصدون الشركاء البارزين في الائتلاف الجديد ،

...

والجديد بالذكر أن مجلة آخر ساعة قد نشرت في يوم اعلان تشكيل الوزارة الجديدة موضوعا سياسيا قالت فيه أن محمد محمود باشا كان قد أبلغ القصر الملكي في أول يونيو ١٩٣٨ بأنه لا يريد البقاء في الوزارة بسبب حالته الصحية ، وهنا فوتح المكتور أحمد ماهر في أمر توليه الوزارة فقال انه يفضل في الوقت الحاضر ألا يتولى رئاسة الوزارة ، وكذلك أعلن على ماهر باشا أنه يفضل ـ حاليا ـ البقاء في منصبه كرئيس للديوان الملكي ، وأن البعض رشح محمد محمود خليل بك رئيسا للوزارة الجديدة ثم عدل عن هذا الترشيح ، ووضعت آخر ساعة معادلة قاسية للغاية : محمد محمود يبقى في رئاسة الوزارة لأن على ماهر ، وأحمد ماهر لا يقبلان رئاسة الوزارة الآن ، وأن محمد محمود سيخرج من الوزارة يوم أن يقبلها على ماهر أو أحمد ماهر !! •

وكانت تلك المعاملة من أقسى ما ووجهت به وزارة محمد محمود من نقد وسمخرية .

ومما كتبه « المصور » - العدد الصادر في أول يوليو ١٩٣٨ - عن شخصية د٠ أحمد ماهر ٠ وزير المالية الجديد ، أن بها نزعة عملية سريعة وثيقة الصلة بالروح الدكتاتورية ، التي يغلب عليها طبع البت والحسم ، وعدم التردد ، وأحمد ماهر ، الى جانب هذا ذكي ولماح ، مشتعل ، ثم هو جرىء ، لا يعبأ كثيرا بصيحات الرأى العام ، مادامت لا تتفق والمصلحة ، فلا نظنه يتسامح كثيرا أمام ولولة المدينين وراغبي التقسيط ، والتأجيل والواقع أنه سيرحم خزائة الدولة أكثر مما يرحم خزائن الأفراد ،

ويتمنى كاتب المصور - فكرى أباظة فيما أعتقد ، حيث أن المقال غير موقع من أحد - ألا يصطدم أحمى ما هر ، مع على ماهر ، ولكنى لا أستبعد هذا الاصطدام فالعباقرة لا يعنون كثيرا بالصلات ولا بالقرابات ، وسموف يكون منظرا ظريفا في نوعه ، إذا اصطدم شيقيقان .

وأحمد ماهر \_ كما جاء فى المصور أيضا \_ عصبى هو أيضا . ونورى ، ومجدد ومبتكر ، فلا شك فى أن حياته فى الوزارة ستكون مفعمة بالمفاجآت . ولكن تقديره دائما سليم لأنه اكتسب \_ بحكم الخبرة \_ ذوقا سليما فى الحكم على الوقائع والأشياء .

وهو بلا شك وزير مالية من الطراز الأول بل قطب من أقطاب المال ومن عمد الاقتصاد في هذا البلد فمن حقنا أن نتوقع انتعاشا ودما جديدا في وزارة المالية فهو في بيته ، وفي بيئته » •

#### ...

وعن محمود فهمى النقراشى كتب المصور يقول: النقراشى باشا • بطبيعته ومهنته السابقة فى التعليم ودوره السهياسى الذى لعبه طويلا ، منظم تنظيما عسكريا ، لا يمنح نقته الا بطلوع الروح . يدرس ويحسم ، لا يقبل رجاء بعد البت • ولا الغاء ، ولا تبديلا ، لا يعرف التردد ، ولئن بدا فى خارج الحكم صخرة لا تلين ، فهو فى داخل الحكم ذو منطق سليم ، أثبت ذلك فى عهوده التى تولت وفى وزارته التى تولاها ، والذين يعرفونه معرفة شخصية يعلمون أنه سياسى كيس ذو دهاء لا يبدو على مظهره ، ولا على أعصابه » •

وفى هذه الايام تنشر جريدة المصرى ، أن محمد محمود باشا ، رفض فكرة تاليف لجنة تحكيم ، للفصل فى الخلاف بين الوزارة والسراى ، وهى اللجنة التى سبق للسراى ، أن اقترحتها فى عهد وزارة النحاس باشا ، والتى رفض النحاس الاقتراح ، الحاص بها و يجرى التحقيق فى هذه الرواية بناء على بلاغ قدمه محمد محمود للنائب العام ، ويستدعى كل من أصحاب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا ، ومحمد محمود باشا ، وعلى ماهر باشا ، للادلاء بأقوالهم أمام نيابة الاستئناف ،

ويكتب فكرى أباظة فى افتتاحية المصور الصادر فى ٢٢ فبراير ١٩٣٨ عن اقطابنا العظماء وكان من بين ما كتبه فكرى أباظة « ثلاثة من أصحاب المقام الرفيع فى تحقيق بل هم الثلاثة الأول فى الدولة : أحدهم يتزعم الملاين ، وأحدهم يتزعم الحكومة وأحدهم يتزعم مستشارى الملك فى السراى تقتنصهم النيابة العمومية يوما بعد يوم ، لتعلم أيهم الصادق وأعوذ بالله أن قلت العكس ، والجمهور فى الخارج ، يلغط ، ويملأ القهوات ، والبارات ، والصالونات ، وقد

وضع أقدار هؤلاء الأقطاب ، والعظماء في ميزان التهمة ، والتهمة قد تكون أدبية ، وقد تكون جنائية وهي في تجردها من العنصر الجنائي قد تكون أدهى وأمر من تهم قانون المطبوعات •

...

ويمضى فكرى أباظة قائلا : لو أننا أجرينا تحقيقا شعبيا ، ومثل هؤلاء العظماء أصحاب المقام الرفيع أمام المحقق الشعبي لوجه اليهم هذه الأسئلة :

س : أيليق أن تبعثر الأخبار العالية منكم هكذا على الناس ؟ •

س : أيليق أن يكذب أحدكم الآخر وأن تتناقضوا في الوقائع ؟ •

س: أيليق أن يثار هذا الموضوع في التحقيق ؟

س : أيليق أن يقحم اسم الملك فيما شجر بينكم من خلاف ؟ •

هذه الأسئلة وأهثالها أسئلة رزينة ، ولو علم أصحاب المقسام الرفيع الثلاثة ، كيف يعلق الناس على الحادث ، وكيف يصوغون التعليق فى أساليب التهكم وصيغ الدهشة وكيف وضعوا النكت المحكمة ، وأرسلوها على موائله الوسكى وموائله القمار ، لأشفقوا على أنفسهم قبل أن يشفقوا على الدولة وقبل أن يشفقوا ، على مقام الزعامة وقبل أن يشفقوا على مكاناتهم عند الشسعب وعند الجمهور .

أمة تعسة ، تعسة حقا ٠٠ رفعت هؤلاء الأقطاب الى مقام الجلال ، والاكبار ، والى قمة التقديس ، ولكنهم أبوا أن يمتلكوا هذه القمم العوالى ، فنظروا الى سفح الجبل ، وعلموا الأمة أن تيأس من أقطابها وأن تراجع نفسها فى هسندا المنح وأن تتسلى بأخبارهم وقصصهم ونوادرهم وهيأوا للشباب الذى لم ينضج بعد أن يطمع فى مناصبهم العليا فيقول عنهم : انهم انتهوا أنهم مودة مولية انهم ليسوا برجال هذا العصر » •

ويقول فكرى أباظة عن مقابلة على ماهر والنحاس: سمعت أحد الشبان يقسم أن على ماهر هو الذى طلب مقابلة النحاس وأنه عرض أولا أن تكون المقابلة في شارع الكورنيش فان لم يكن ففي محل اكسنافون فان لم يكن ففي طريق الصحراء فان لم يكن ففي ميناهاوس في القاهرة وأن النحساس رد قائلا: لي دار في شارع حمام السيدات بجوار الكازينو فلتكن المقابلة فيه ، وأخيرا ، اتفق صاحب المقام الرفيع على ألا تكون المقابلة في أرض محايدة ، بل تكون في البيت ،

ولكن شابا آخر أخذ يلطم وجهه متحمسا ويقول والله النحاس هو الذى طلب مقابلة على ماهر بالحاح وأن المقابلة حصلت فى الاتوموبيل بحوار تفتيش السيوف ، ويتساءل فكرى أباطة قائلا : أرأيتم كل هم الفريقين المتحمسين ،

انما اتجه لا الى موضوع المقابلة ، وانها الى من طلب الود وطلب الوصال أما ما عدا ذلك من شئون الدولة فلا يقام له وزن ولا نستطيع نحن أن نفيض فيه أن نسجل النكت ، التى أرسلها أصحاب الحظ لأن هذا مؤلم ، ومن جهة أخرى لأن النيابة تمنعنا من تناول موضوع التحقيق مراعاة للصالح العام ، بعد أن ملا حديثه القصور والأكواخ وبعد أن تطرطشات أخباره في قصر الدوبارة ، وهيلوبوليس والصناديقية وعشش الترجمان وكان مصطفى النحاس قد قال : أمام النيابة - في التحقيق - ردا على سؤال النائب العام الخاص بمن طلب المقابلة هل النحاس أم على ماهر ، قال النحاس : أنا طلبت ؟ هو طلب ٠٠ هو جالى البيت وخلاص \*

...

وقيل أن تفاصيل المقابلة تمت على النحو التالى :

في اليوم الذي تمت فيه المقابلة خرج النحاس باشا يتمشى في شارع الكورنيش على مسيرة خطوات من كازينو سان استفانو فلم يلبث ماهر باشا أن خرج من الكازينو فاذا النحاس باشا في انتظاره فسلم عليه ، وأخذا يتمشيان في الشوارع المحيطة بالكازينو ، ذهابا وايابا \_ كالعشاق \_ الى أن وصلا أخيرا الى منزل النحاس باشا ، وهو لا يبعد عن الكازينو بأكثر من خمسين مترا فالتفت رفعة النحاس باشا ، الى رفعة على ماهر باشا قائلا : عندك مانع تشرب فنجان قهوة ؟ فسأل على ماهر باشا : أين ؟ قال النحاس باشا : « عندى في البيت » وأشار الى البيت الذي كانا واقفين أمامه ، فرد ماهر باشا قائلا : ماعنديش مانم ! •

وفعلا دخلا البيت وجاءت القهوة ، واعتذر على ماهر عن تناولها لأنه لا يشرب القهوة في الليل •

وقد أمر النائب العام بحفظ التحقيق في رواية « المصرى » بعد استجواب ثلاثة من أصحاب المقام الرفيع : مصطفى النحاس باشا ، محمد محمود باشا على ماهر باشا .

وعندما كان يثار موضوع هذه المقابلة أمام على ماهر باشا ، كان يقول :

أنا لسبت ملزما أن أؤدى حسابا أمام الوزراء فمن حقى أن أقابل من أشاء وأتحدث فيما أشاء ، وفق المصلحة العامة ومع كل هذا فأنا لم أتعمد الحفاء خبر المقابلة بدليل أننى أنبات بها لطفى السيد باشا وزير الداخلية .

وكان على ماهر باشا بعد المقابلة قد عاد الى كازينو سان استفانو وهناك بسس ولطفى السيد باشا فنرة طويلة تحادثا فيها فى أهور شتى ، واحتما اخدب الى مسألة معينة استشهد فيها لطفى السيد برأى قال انه رأى المنحاس باشا بسد . فما كان من على ماهر ، الا أن قال للطفى السيد : لا ، النحاس باشا ره عسر كده انا شفه قريب . وفهمت رأيه ، وقبل أن يسافر محمد محمود يشن ، الى لندن للتفاوض مع الساسة البريطانين بخصوص هوضوع ثكنات الجبش البريطانى ، وكان هذا الموضوع يشغل جيدا بال محمد محمود باشك ووزره . لأنه يكلف ميزانية الحكومية المصرية فوق ما تتحمل ، وكان من رأى عجمد عحمود باشا ووزرائه ضرورة تخفيض تكاليف تلك الثكنات ، التقى محمد محمود بعلى ماعر . ودار عتاب حار حول مقابلته بالنحاس باشا ، وكيف انه أم يعمر بأمرها الا من الصحف وقال ماهر باشا : انه تصور أن لطفى المسيد سوف يبلغه خبر تلك المقابلة ، وقال محمد محمود لم أسمع من لطفى باشدا أى سي عن تلك المقابلة ،

...

واعتبر موضوع مقابلة النحاس بعلى ماهر منتهيا بالنسبة لكل من على مدر . ومحمد محمود وبذلك اسدل الستار • على أشهر مقابلة سياسية عرفتها مصر لا في عام ١٩٣٨ وحسب بن فيما سبق هذا العام ، وما تلاه من أعوام •

كانت مراكز القوى فى قصر عابدين وعلى رأسهم على ماهر باشا وئيس الدبوان تعكم من وراء ستار ، أو تحكم أمام ستار ، ولا يستطيع أحد مساءلتها اما لانها فوق كل مساءلة ٠٠ واما أنه لا يجوز مساءلتها ، لأن هناك مسئولين آحرين بحكم الدستور ، وبحكم القانون ٠٠ بينما هى أمام الدستور ، وأمام القانون ٠٠ غير مسئولة على الاطلاق ٠

ولقد كان على ماهر باشا يطمح \_ كما سبق أن ذكرنا \_ في أن يلى الحكم كرثيس للوزارة ، يسانده برلمان « مهذب » يقول له كن فيكون !! •

ولا أحد يعارض أبدا هذا الطموح ، فمن حق كل مواطن \_ وخاصة اذا كان صاحب مواهب متعددة كعلى ماهر \_ أن يطمح في رئاسة الوزارة · ولكن الذي نأخذه على على ماهر باشا ، أنه كان يسعى للوصول الى الحكم بأسلوب ملتو غير مستقيم ، لا يلجأ اليه عادة ، الا ذوو النوايا الخبيثة والأساليب غير المقبولة ·

. • • • •

ومن أجل تحقيق هذا الطموح ، كان على ماهر ، وخاصة بعد أن ارتفع الى مستوى القمة ، أو رفعته الظروف الى مستوى القمة ، اثر وفاة الملك أحمد

فؤاد ومناداته بفاروق ملكا ، كخليفة لوالده ٠٠ كان على ماهر يكيد لوزارة النحاس باشا باستمرار ، وخاصة في شهورها الأخيرة ، ويضع في سبيلها العراقيل العديدة ٠٠ مستغلا جهل الملك الصغير بأساليب الحديم ، وحرص مجلس الوصاية برئاسة محمد على توفيق على ارضاء الوفد والانجليز ، وارضاء مصالحهم الشخصية في وقت واحد ٠

وقد وقعت وزارة مصطفى النحاس فى كثير من الأزمات التى دفعها اليها دفعا ٠٠ على ماهر ٠

وقدكانت وزارة مصطفى النحاس تستطيع بتأييد من الشعب ، تجنب هذه الازمات ٠٠ ولكنها لفرط تمسكها بالحكم ، ولفرط معاداتها لكل رأى مخالف لقيادتها من بين أنصارها والعاملين معها في حقل واحد ٠٠ ما كانت لتخرج من أزمة الا لتقع في أزمة أخرى أعنف وأشد من سابقتها ، هذا بالاضافة الى التجاء وزارة النحاس في شهورها الأخيرة الى الأساليب الديكتاتوربة التي أعمتها عن تبن الطريق السليم ٠

وتقع أحزاب الأقلية في خطأ كبير ، عندما نساعد على مأهر باسا على النيل من وزارة الأغلبية ، وزارة مصطفى النحاس باشا ٠٠ كراهية منهــــا لتلك الوزارة ، لا حبا في على ماهر والسراى ٠

ساعدت أجزاب الأقلية على ماهر ، حتى أسقط وزارة النحاس باسا . فلما آل الحكم الى أحزاب الأقلية ، وجد على ماهر أنه صاحب اليد الطولى فى استقاط وزارة النحاس ، وفى المجىء بأحزاب الأقلية ، فراح يعبث بالوزارة التي هي ـ كما كان يعتقد جازما - من صنعه .

...

وقد كانت أحزاب الأقلية التي أصبحت بعد الانتخابات التي أجرتها نملك الأغلبية تستطيع أن توقف على ماهر باشا عند الحدود الدستورية ، منذ اليوم الأول ، الذي استندت فيه الى البرلمان الجديد ، ولكنها لم تفعل ٠٠ الأمر الذي دفع على ماهر الى الاستمرار في سياسة التدخل بعنف لم نعهده في حياتنا السياسية من قبل ٠٠ حتى عندما كان حسن نشأت باشا يدير مقاليد الحكم باسم السراى وباسم الانجليز في أعقاب وزارة سعد زغلول باشا ، التي استفالت لي أو أقيلت بمعنى أدق ـ اثر مقتل السير لى ستاك باشا ، سردار الجيش المصرى والحاكم العام للسودان ٠

وكم أشفق المجبون لمحمد محمود ، والمقدرون لنبله الشخصى وكبريائه الوطنية ١٠٠ من مغبة تدخل على ماهر باشا بتلك الصورة المؤلمة والمفزعة معا ١٠٠ ولكن الرجل النبيل ــ كما يحلو الصدقائه أن يصفوه ــ كان يعرف جيدا ، أن

استقالته من الحكم ، تعنى العودة الى حكم الوفد ، الذى كان لا يطيقه ، وكان محمد محمود يتحمل كل « تداخلات » على ماهر فى أمور الحكم ، على اعتبار أنه هو وعلى ماهر ، فى قارب واحد ، وان أى كارثة تلحق بهذا القارب ، فانما تلحق به وبعلى ماهر فى وقت واحد ، ولذلك صبر وصابر على أمل أن يبتعد على ماهر عن تدخله فى الحكم ، وعلى أمل أن يفيق فاروق لنفسه ولنظام الحكم الذى ينتسب اليه ، ولكن الأيام أثبتت لمحمد محمود أنه كان واهما فى كل تصوراته السياسية ، وأن على ماهر كان يريد أن يلى الحكم ، اليوم قبل الغد ، وأبرز مثال على تدخل على ماهر كى أمور الحكم بصورة معيبة ، ما حدث منه بالنسبة للمشاركة فى مؤتمر لندن لبحث القضية الفلسطنية :

دعا المستغلون بالمسألة الفلسطينية ، الى مؤتمر يعقد بالقاهرة فى أكتوبر ١٩٣٨ ، ولم تكن الحكومات العربية ـ كما يقول الدكتور محمد حسين هيكل ـ تأخذ بنصيب فى هذه المؤتمرات العربية ، بل كانت تقف منها موقف الحياد ٠ لكن محمد باشا محمود ، رأى أن تبدى وزارته العطف على هذا المؤتمر ، فدعا المؤتمرين الى وليمة كبرى ، ألقى فيها خطابا ، أبه فيه مطالب العرب من أهل فلسطين ، تأييدا حارا • وظن الناس أن ينتهى هذا المؤتمر الى ما تنتهى اليه المؤتمرات كلها : الى قرارات توضع ، ويوافق عليها المؤتمر ، ثم ينصرف كل مشترك فيه الى وطنه • وصدق هذا الظن على المؤتمرين • لكنه لم يصدق على الموضوع الذى عقد المؤتمر من أجله ، فانجلترا كانت قد أوفدت لجنة لبحث مطالب العرب فى فلسطين والتماس الوسيلة للتوفيق بين العرب واليهود ، توفيقا عادلا فى نظر اللجنة ، ودعت الحكومة البريطانية ، بعد ذلك الى مؤتمر مائدة مستديرة ، يحضره رجالات العرب • يبحثون فيه مع الساسة الانجليز ، عن حل لهذه المشكلة العويصة • به

...

وكان محمد محمود باشا يريد أن يسافر بنفسه الى هذا المؤتمر ، راجيا أن يكون له فخر المشاركة في تفريج أزمة العرب من أهل البلاد المقدسة • وكان الرجل مغتبطا بما يرجو أن يقوم به من ذلك ، أيما اغتباط • لكننا فوجئنا والكلام للدكتور هيكل - في اللحظة الأخيرة ، بأن رئيس الوزارة لن يمثل مصر في مؤتمر هذه المائدة المستديرة ، بل يمثلها على ماهر باشا ، رئيس الديوان الملكي •

وسافر على ماهر باشا مصطحبا معه عبد الرحمن عزام «بك» وأسندت رياسة الديوان الملكي بالنيابة الى كامل باشا البنداري ٠٠

ما سبب هذا الانقلاب المفاجيء ؟ •

اذا كانت مشاغل رئيس الوزارة في مصر تحول بينه وبين السفر الى انجلترا ، فلماذا لم يسافر وزير الخارجية ، عبد الفتاح يحيي باشا ؟ •

لقد كان هذا هو الطبيعى ، ولم يكن طبيعيا أن يسافر رئيس الديوان فى مهمة قد تترتب عليها مسئولية سياسية ، وهو بحكم مركزه ، وبحكم تعيينه بأمر ملكى بغير رأى الوزارة ولا اقتراحها ، لا يشارك الوزارة فى المسئولية الدستورية • لكنك ، لن تلتمس تفسيرا دستوريا لهذا الأمر ، فتفسيره أن الوزارة ، هى التى انتدبت على ماهر باشا ، فهو لا يسافر بصفته رئيسللديوان ، بل بصفته نائبا عن الوزارة • والوزارة تحمل لذلك مسئولية أعماله • •

هذا هو التحليل الدستورى .

أتراه متفقا مع الواقع ؟! •

يجيب الدكتور هيكل عن هذا التساؤل قائلا:

« أما أنا ، فلم أعلم أن الوزارة ندبت على باشا ماهر لهذه المهمة ، لأن هذا الندب لم يعرض على مجلس الوزراء » .

ولأننى أريد أن أستأذن القارى، في أن أستمهله لأتحدث عن مؤتمر المائدة المستديرة في لندن بافاضة فيما بعد ، فأحب أن أشير الى حادثة ، قد يراها البعض صغيرة ، وقد يراها البعض كبيرة ، ولكنها صغيرة كانت أم كبيرة ، نوضح بجلاء ، • كيف كانت الأمور تجرى في سراى الملك • • !!

كلنا نعرف جيدا أن كامل البندارى عندما كان وزيرا فى وزارة محمد محمود الثانية \_ وزيرا للصحة \_ كان متهما بأنه رجل على ماهر فى الوزارة: وكان ينقل الى على ماهر تفاصيل ما يجرى فى مجلس الوزراء ٠٠ الأمر الذى أغضب محمد محمود باشا ، رئيس الوزراء ، أكثر من مرة ٠٠ والأمر الذى دفع محمد محمود باشا رئيس الوزراء الى أن يطلب من بعض وزرائه ألا يتصلوا بالسراى ٠٠ الا عن طريقه ٠ فهو \_ أى رئيس الوزراء \_ الذى يجب أن يطلع الملك على ما يشاء من شئون الدولة ، وأن يكون هو وحده ، الذى ينقل الى الملك مباشرة ، أو عن طريق الديوان ، ما يريد الملك الوقوف عليه ، أما أن يصطفى رئيس الوزراء فذلك مظهر من مظاهر عدم الثقة برئيس الوزارة ، وهو بعد \_ عمل لا يليق أن يقوم بعد \_ كما يقول الدكتور هيكل نقلا عن محمد محمود \_ عمل لا يليق أن يقوم به وزير ،

وقد خلت كل الكشوف ـ كما سبق أن ذكرنا ـ التى قدمها محمد محمود باشا ، إلى السراى ، والمتضمنة أسماء الذين قبلوا التعاون معه فى الوزارة ، من اسم كامل البندارى • و الأمر الذى أدى إلى أزمة وزارية ، وأدى إلى رفض الكشوف التى تقدم بها رئيس الوزراء إلى الملك لخلوها من اسم كامل البندارى • فلما أضاف محمد محمود باشا اسم كامل البندارى ، انتهت الأزمة وشكلت الوزارة أخيرا فى اليوم التالى •

وبينما كان على ماهر باشا في لندن ، كثرت الأحاديث عن تدخل رئيس الديوان في أمور الحكم ، كما كنرت الأحاديث عن سيطرته الكاملة على الملك الشاب .

وفى مناسبة رأس السنة الهجرية ، أذاعت محطة الاذاعة اللاسملكية ، بيانا ألقاه الملك يهنى فيه الشعب بالعام الهجرى • وجاء فى هذا البيان كلمات عن « تمسكه كوالده ، برأيه ، وأن أحدا لا يستطيع أن يزحزحه عن هسذا الرأى » •

كان هناك اجمساع من الشبعب ومن المستولين ، على أن المقصسود بتلك العبارة هو على ماهر شخصيا ، فلم يكن أحمد حسنين ، فى مركز هام وخطير فى السراى يمكن أن تعنيه تلك العبارة ، ولم يكن كامل البنسدارى ، رئيس الديوان الملكى بالنيابة وقتئذ ، هو المقصود بتلك العبارة ، اذ المفروض أنه هو الذى وضع بيان الملك ، أو سارك فى وضعه على الأقل ،

وعاد على ماهر بسرعة ، وقد آلمته تلك العبارة بشكل أفقده أعصابه ٠٠ أقد تصور أن كامل البندارى قد انتهز فرصة غيابه فى لندن للتقرب من الملك على حسابه ٠ وأصر على ماهر على ألا يبقى رئيسا للديوان ، اذا بقى البندارى بأشا وكيله ٠ ورغم توسط كثير من أصلحاء الطرفين ، لدى على ماهر ١٠ لا أنه أصر على قراره هذا ٠ وكان على ماهر يؤكد لكل من قابله أنه مقتنع ، الى أبعد حدود الاقتناع ، بأن كامل البندارى لم يحفظ عهده فى غيابه ، وأن ما لديه من معلومات فى هذا الأمر لا يتطرق اليها الشك ٠

ويظهر نبل محمد محمود باشا ، فيقابل الملك ويتحسدت اليه في الأمر قائلا :

اذا كان لابد من أن يترك أحسد الرجلين القصر ، فمن رأيه كو ليس للوزراء ، الا يكون على ماهر فله من سيابق خسدمة الملك ، وفي خدمة والده \_ ما له •

ونم تعيين كامل البنداري باشا وزيرا مفوضا لمصر في بروكسل ٠

على أن كثيرين من السياسيين المعاصرين ، يؤكدون أن كامل البدارى كان بريئا مما نسبه اليه على ماهر ، وأن بطانة الملك وقد ضايقها سيطره على ماهر على القصر ، انتهزت فرصة غيابه للتخلص منه .

ولدى من المؤسّرات ، ما يؤكد أن حسنين باسًا ، كان له دخل في عده العملية ، خاصة وأنه عندما كان رائدا لفاروق ، وفاروق يتلقى العلم في لندن ، قد أثر عليه بصورة هائلة في كتير من الأمور السياسية وغير السياسيه ٠ ودليلي أنه بعد أن استقال على ماهر باشا . من رئاسة الديوان ، ليتولى الوزاره . ترك منصب رئيس الديوان خاليا ، ليعود اليه بعد أن يترك الوزارة • ولكن حسابات على ماهو قد أخط أت في هذه المرة ، لقد استقال من رئاسة الوزارة \_ بعد أن الفها في ١٨ أغسطس ١٩٣٩ \_ في ٢٧ يونيو ١٩٤٠ ٠٠ لكنه لم يشغل منصب رئيس الديوان ، وانما شغل المنصب شخص آخر ، هو أحمد حسنين ، الذي عين رئيسا للديوان الملكي في ٢٧ يوليو ١٩٤٠ . أي بعد شهر من ترك على ماهر الوزارة • ويقول الأستاذ محمد زكى عبد القادر عن أحمد حسنين باشا : أنه رجل دارس فاهم ، لبق ، مهــنب ، عارف بالتيــارات والاتجاهات • جمع الى نقافته الغربية ، الماما كافيا بالحياة المصرية • وكان على صلات حسنة ، وعلى صلات وثيقة بالاسرة المالكة • ويظهر أنه تمرس بحياة القصور ، وما يزكو فيها من دسائس وتيارات ، ووعى كل شيء من هذه الناحية ، وأراد لذلك أن يلعب دوره بمهارة • وقد أدرك منذ اللحظة الأولى ، التبعات النقيلة التي ألقيت على كاهله ، وأدرك أنه أضمحي أقوى رجل في القصر ، وربما في مصر ٠

« لقد سلك احمد حسنين الطريق الذى حاول أن يسلكه على ماهر ، أراد أن يوطد مركز الملك فى الشعب ، لا ليعطى الملك سلطات يستحقها ، ولكن لكى يحكم هو من ورائه ، وكما فكر على ماهر ، فكر أحمد حسنين ، طن أنه وضع ، فاروق » فى جيبه ، وأنه يستطيع بما توفر له من لباقة وما أكده من علاقات طيبة هنا وهناك ، أن يوفق خيرا مما وفق على ماهر ، ولعله كان يضحك ، وهو الأمين الأول للقصر ، حينما كان يلمح مجهودات على ماهر للسيطرة على فاروق ، وحينما كان يلمح نيات رئيس الوزارة ورئيس ماهر للسيطرة على فاروق ، وحينما كان يلمح نيات رئيس الوزارة ورئيس الديوان قبل ذلك ، فقد كان واثقا من الأرض التى يقف عليها مطمئنا الى أن دور على ماهر ، موشك على نهايته » ،

والذى أستطيع أن أقوله ، أن أحمد حسنين بذكائه الخارق ، قد لعب لعبته فى غياب على ماهر ، ليتخلص منه ، ومن كامل البندارى فى وقت واحد • فتحقق له ما أراد بالنسبة لكامل البندارى ، ولم يتحقق ما أراده بالنسبة لعلى ماهر • • الا فيما بعد •



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب الثالث



# مصر والقضية الفلسطينية وقضية الوحدة العربية

موضوع هام وخطير أثاره في مجلس النواب بتاريخ ٣١ مايو ١٩٣٨ ، النائب المحترم محمود أبو رحاب الذي كان قد وجه سؤالا الى رفعة رئيس الوزراء محمد محمود باشا ، عما اعتزمته الوزارة دفاعا عن فلسطين وبقائها جزءا لا يتجزأ من الجسم الاسلامي وعما اذا كان اتخذ أي اجراء دبلوماسي في هذا الصدد نزولا ، على رغبة الأمة ،

وقد أجاب محمد محمود باشا ، ببيان ضاف قال فيه : تقدر الحكومة خير تقدير عواطف الشعب المصرى نحو فلسطين ، وحرصه على طمأنينة أهلها وسلامتهم ، وهى منذ وليت الحكم قد أخذت نفسها بمعالجة أسباب شكواهم بالوسائل الدبلوماسية ممتلئة أملا بأنها سوف تصل الى حل عادل يطمئن اليه أهل فلسطين ، ويستريح له العالم العربي ، ولا تزال الحكومة تواصل السعى مع الدولة الحليفة ابتغاء الوصول الى هذه الغاية ، منتهزة كل فرصة لمعالجة المشكلة وحلها على النحو الذي يتحقق به العدل ، وتطمئن له النفوس و٠٠و٠٠

ويشكر النائب محمود أبو رحاب رئيس الحكومة على اجابته راجيا منه أن يضاعف مجهوده الكريم لان الأمة العربية تتطلع اليه فهو رجل الفضل ، ورجل السلام •

وكان النائب المحترم الشيخ محمد عبد اللطيف دراز ، قد وجه أيضا سؤالا مشابها ، الى رئيس مجلس الوزراء الذى اكتفى برده على محمود أبو رحاب، وكان من بين ما علق به الشيخ محمد عسد اللطيف دراز أنه أراد بتوجيب السؤال الى رئيس الوزراء ، أن يدلى ببيان يعبر فيه عن عواطف الامة المصرية نحو فلسطين القطر الشقيق ، وكان النائب المحترم ، عبد الحميد سعيد قد وجه أيضا سؤالا مشابها ، لرئيس الحكومة ، وقد عقب على اجابة رئيس الحكومة بقوله :

ان فلسطين الشقيقة المعذبة التي تربطها وايانا روابط قوية متينة ، تأكلها النيران أكلا ، وتنتابها المصائب وينصب عليها العذاب ان السياسة الانجليزية اليهودية ترمى الى اقامة دولة يهودية ، وحذر النائب الوطنى عبد الحميد سعيد من خطورة ما يراد بالمسجد الأقصى ، وقال بلهجة قوية « كان يجب على مصر ، قائدة النهضة العربية الاسلامية بل كان يجب على الحكومة أن تكون أسرع الحكومات في الدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى ، والا أضعنا كرامتنا أمام العالم العربي ، وأمام العالم الاسلامي ،

...

ويطالب النائب المحترم محمود لطيف بك بمناهضة فكرة تقسيم فلسطين كما يطالب بمعرفة ما اتخذته الحكومة المصرية ، اذاء الاعتداء الذي وقع من الحليفة بريطانيا على المسجد الأقصى ، ويكتفى رئيس الحكومة ، بالقول ، بأن الحكومة الحاضرة قائمة بواجبها خير قيام في هذا الموضوع .

وبينما تقابل الأغلبية كلمة رئيس الحكومة بالتصفيق يعلن النائب المعارض محمود لطيف بك ، أنه سيحيل سؤاله الى استجواب •

...

وأضيف الى ما سبق أن المحامى ، والمستشار السابق ووكيل مجلس النواب الأسبق محمد توفيق خليل - تفضل - رغم شيخوخته - بزيارتى مهديا اياى تقريرا من أعمال المؤتمر البرلمانى الرابع والشلائين ، للاتحاد البرلمانى الدولى ، الذى انعقد في مدينة لاهاى - هولندا - في الفترة من ٢٣ الى ٧٧ أغسطس ١٩٣٨ .

•••

وكان وفد مصر الى ذلك المؤتمر قد تألف برئاسة محمد توفيق خليل ، وكيل مجلس النواب وقتئذ بعد أن اعتذر عن المشاركة فى المؤتمر رئيس مجلس النواب محمد بهى الدين بركات باشا وكان الوفد قد شكل من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب التالية أسماؤهم : « من النواب » ممدوح رياض ، محمد فكرى أباطة ، عطا عفيفى بك ، رينيه قطاوى بك ، محمود أبو الفتح ، ومن « الشيوخ » : عبد الحميد أباظة بك ، وهيب دوس بك ، ميشيل رزق .

وتقرير الوفه المصرى المقدم من محمد توفيق خليل بك ، الى مجلس البولمان المصرى ، والذى يقع فى حدوالى تسمعين صفحة ، من أهم التقدارير البرلمانية ، وهو من زاوية القضية الفلسطينية وثيقة هامة تؤكد أن شعب مصر،

كان يحمل عب، الدفاع عن الشبعب الفلسطينى آمام المحافل الدولية فى وقت لم يكن فيه الاحتلال البريطانى لفلسطين ، المتحالف مع الصهيونية يسمح لصوت الشعب الفلسطينى أن يرتفم خارج فلسطين .

...

وكم وددت ، لو اتسع المجال لنشر نص خطاب ممدوح رياض ، أحد أعضاء الوفد المصرى الذى ألقاه فى المؤتمر فى مساء ٢٢ أغسطس عن القضية الفلسطينية ، والذى يقع فى حوالى خمس وعشرين صفحة .

وكم وددت ، لو اتسع المجال ، أيضا لنشر تفاصيل المناقشات الحامية ، التى دارت بين النائب ، المصرى ممدوح رياض ، ومستر ريس ديفز عضو مجلس العموم ، البريطانى ، ليعرف من لا يعرف ، أو من يعرف وينكر أنه يعرف أن مصر حومصر وحدها وقتئذ \_ كانت الترجمان ، الصادق ، الأمين عن آمال وأمانى وآلام ومتاعب الشعب الفلسطينى .

فقط اشیر الی بعض ما ورد فی خطاب ممدوح ریاض ، الذی ألقاه باسم مصر شعبا وحکومة ، کما أشیر مجرد اشارة الی ما دار بین ممدوح ریاض وریس دیفز داخل جلسات المؤتمر البرلمانی الدولی .

وقبل ذلك كله ، أحب أن أسجل هنا \_ للتاريخ \_ موقفا وطنيا ، برلمانيا رائعا ، وقفه الاخوة المصريون المشاركون في المؤتمر ، لقد ورد في التقرير السنوى للسكرتير العام للاتحاد البرلماني والذي ألقى في المؤتمر ، وهو يستعرض الأحداث البرلمانية ، في العالم كله ، أن أمرا ملكيا قد صدر باقالة وزارة مصطفى النحاس باشا في ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧ لمعارضتها للدستور .

ولم يكن من بين أعضاء وفد مصر ، الى المؤتمر البرلمانى الدولى الا عضو واحد ، أو اثنان ينتميان الى الوفد المصرى كحزب ، بل لقد كان غالبية الاعضاء ، يعارضون حرزب الوفد المصرى معارضة شديدة ولكنهم جميعا لم يقبلوا أن تتهم وزارة مصرية في مجتمع دولى ، وفي وثيقة دولية بمعارضتها للدستور .

...

وفور انتهاء السكرتير العام للاتحاد البرلماني الدولي ، من القاء تقريره السنوى اجتمع الأعضاء المصريون وقرروا بالاجماع ، أن يطلبوا الى السكرتير العام حذف تلك الفقرة الخاصة بمعارضة وزارة النحاس باشا ، للمستور ،

من النفرير السنوى ، بل وكنبوا مذكرة بهذا المعنى ، سلمت للسكرتير العام في ٢٥ اغسطس ١٩٣٨ ، وعلى الفور وافق السكرتير العام والمؤتمر على حذف تلك العبارة ، بل ان السكرتير العام للاتحاد البرلمانى الدولى ، اعتذر عن كتابته لتلك العبارة مؤكدا آنه نقل هذه العبارة ، عن نص الأمر الملكى الخاص باقالة الوزارة كما نشر في جريدة « الطان » الفرنسية ، وجريدة « التايمز » الانجليزية ، وذكر السكرتير العام ، ان من صالح مصر ، أن تسهر على صحة الأخبار التي تنشرها عنها أمهات الصحف في العالم كما أن من صالح مصر أن توافى المنظمات الدولية بعدد من الوقائع المصرية باللغة الفرنسية أو اللغة الانجليزية ،

•••

أما خطاب ممدوح رياض عن القضية الفلسطينية ، فقد كان بمثابة وثيقة خاصة بالقضية الفلسطينية تؤكد أن فلسطين بلد عربى ، وأن العرب هم أصحابها وسكانها منذ أجيال عديدة ، وأنه يجب على المجتمع الدولى ، وعلى دولة الاننداب ، بريطانيا أن تلنزم بمصالح العرب ، أصحاب البلاد الأصليين ، والا تفضل على مصالحهم مصالح المهاجرين ، اليهود .

ويطالب ممدوح رياض \_ باسم مصر \_ شعبا ، وحكومة \_ بضرورة مراعاة أحكام القانون الدولى العام ، بالنسبة للشعب الفلسطيني ، وضرورة تنفيذ مبادى، الرئيس الأمريكي ولسون ، التي تعترف بأن لكل شعب حقه في تقرير مصر بلاده .

ويؤكد ممدوح رياض - بالأرقام ، والتقارير والبيانات الرسمية - أن فلسطين اكتظت الآن - أغسطس ١٩٣٨ - بالسحكان الى أقصى درجة تتفق وموارد البلاد الطبيعية من زراعية واقتصادية ، فيكون من خطل الرأى ، وقلة التبصر بالعواقب مواصلة العمل بسياسة اباحة مهاجرة اليهود الى فلسطين ، على الرغم من معارضة أهل البلاد في ذلك مع الاعتراف لليهود ، بانهم يمرون الآن - أغسطس ١٩٣٨ - بظروف عصيبة من اضطهاد ، ونفي يجعلهم في محل عطف ورعاية شاملة من الانسانية كلها ،

0 0 0

على أن هذا العطف \_ هكذا قال ممدوح رياض بالحرف الواحد \_ وتلك الرعاية . لا يجب أن تبديا على حساب فلسطين وحدها ولا سيما أن فلسطين \_ حتى على فرض امكانية مضاعفة عدد سنكانها الحاليين ، وقبول نصف مليون من المهاجرين الجدد بها ، وهو فرض جدلى تأباه طبيعة البلاد \_ ، لا تكفى لتأتى لنالم بحل قاطع للمشكلة اليهودية ، اذ أن اليهود يبلغ عددهم فى العالم بأجمعه

17 أو ١٧ مليونا ، فليس في ايواء فلسطين لنصف مليون منهم وهو مرض لا يمكن تحقيقه حل للقضية اليهودية في العالم ، بينما أن الطلم كل الظلم للأغلبية العربية ، في فلسطين التي ليست أقل من غيرها استحفاقا للعطف والانصاف ، ولا يمكنها أن تصبر على الضيم .

ويقول ممدوح رياض: أن العمل على انقاذ اليهود من محنتهم لا يكون بتوجيه انظارهم شطر فلسطين ، التي لا تتسع لايوائهم ، بل هناك في العالم ، مناطق وأنحاء لا يتناسب عدد سكانها مع خصب تربتها ، ومواردها الطبيعية ، وتسمح أحوالها بايواء اليهود بها ، على شرط أن تصفو النفوس ، وتعدل عن الأنانية أخذا بنصرة المضطهدين •

ولعل ذلك ينم فى المستقبل القريب ، لتصبح فلسطين \_ تلك الأرض المقدسية ، التى استحالت الى ميادين قتبال \_ مقرا ومصدرا للوفاق والوئام والاخياء » •

#### 0 0 0

ورغم أن خطاب ممدوح رياض قد استغرق أكثر من ضعف الوقت المصرح به ، لكل الأعضاء ، الا أن جميع الأعضاء طلوا يستمعون اليه \_ والكثيرون منهم وقوفا حول المنبر \_ كما يقول التقرير \_ زهاء نصف ساعة .

#### ...

ويقف مستر ريس ديفز ، عضو مجلس العموم البريطانى ، ليأخذ على المخطيب المصرى انتقاد الطريقة التى تنتهجها بربطانيا فى معالجة المسكلة الفلسطينية ، من غير أن يتقدم باقتراح مفيد لحل المسكلة ، ويقول مستر ديفز أن أوروبا اليوم تؤلف معسكرين ، معسكر الدول الدكتاتورية من جهة ، ومعسكر الدول الديمقراطية من جهسة أخرى فلا يصبح أن تسترسل الدول الديمقراطية فى مهاجمة بعضها بعضا فى حبن أن الدول الدكتاتورية توحد جبهتها ، وتنظم صفوفها وتوطد تضامنها .

ويأخذ مستر ديفز على الأستاذ ممدوح رياض أنه يتدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى هي بريطانيا !

ويقف ممدوح رياض مرة أخرى ، ليؤكد أنه أبدى وجهة نظر بلاده فى مشكلة فلسطين ووجهة النظر هذه : انه لابد من البحث عن بلاد غير فلسطين تتسم ليأوى اليها الشعب اليهودى ، المضطهد الآن فى كثير من البلاد ، واذا كانت بريطانيا قد بذلت ، كما تقول كل ما تستطيع لحل المشكلة الفلسطينية فقد اتضح لها أن هذا الحل فى الأوضاع الحاضرة يكاد يكون مستحيلا ، فلابد من تعديل الأوضاع القائمة !

سنوات ما قبل الثورة ج٢ - ٣٠٥

والجدير بالذكر أن مصر ، طلبت أن يدرج في جدول أعمال المؤتمر المقبل اقرار مبدأ هام هو أنه لا يجوز لحكومة أجنبية أن تملى ارادتها ، على حكومة أخرى فيما يختص بشكل الحكم ، ونظامه » •

وجرت مناقشات طويلة انتهت برفض الاقتراح المصرى بأغلبية ١٧ ضد ١٤ صوبةا !!

وان كان المؤتمر قد وافق بالاجماع على القرار التالى: يقدر المؤتمر المربانى ، أنه مقتنع تماما بأن هناك شرطا جوهريا لابد من تحقيقه لاستتباب السلام ، والوئام ، بين الشعوب واطراد التعاون الدولى فى مصلحة جميع البلاد وهو أن يعترف بلا جدال لكل دولة بحقها فى تقرير نوع الحكم الذى ترتضيه لنفسها ، وذلك بغير تدخل الشعوب ، أو الحكومات الأخرى فى هذا الشأن بأية وسيلة .

...

لقد كانت القضية الفلسطينية \_ كما هي لا تزال الى اليوم ، وستبقى دائما \_ القضية العربية الأولى بالنسبة للشعب العربي في مصر ، وكانت القضية الفلسطينية في تلك المرحلة قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل تطورها بعد أن اشته الصراع العربي الاسرائيلي ، وبعد أن رفض العرب ، واليهود الحلول ، التي اقترحتها لجنة التحقيق البريطانية الملكية حيث اعتبرها الطرفان \_ عمليا \_ قد زادت المسكلة تعقيداً ، على تعقيد ، وكانت لجنة التحقيق ذاتها قد ذكرت في تقريرها أن مقترحاتها ، لن تحقق مطالب العرب ، واليهود ، ولذلك فهي ـ اي لجنة التحقيق الملكية \_ قليلة الثقة في أن تلقى مقترحاتها ، رفضا أو قبولا ، وكانت لجنة التحقيق الملكية قد رأت تقسيم فلسطين بين العرب ، واليهود وكان معنى التقسيم الذي اقترحته اللجنة أن العرب سيضطرون الى الموافقة على أن تخرج من سيادتهم منطقة من البلاد استوطنوها زمنا طويلا ، وبسطوا عليها سلطانهم أجيالا ، متعاقبة وكان هذا التقسيم بالنسبة لليهود أنهم ـ وهذا منطقهم وقتئذ سيضطرون الى الاكتفاء بأقل مما كانوا يطمعون فيه ، والعرب \_ كما تقول بياناتهم وقتئذ \_ يعتبرون التقسيم كارثة لانه يقيم دولة في جزء من صميم بالادهم الأصلية وهم يعتقدون أن كل ربح يناله اليهود أنما ينتزع من أكبادهم ويقتطع من صلب حقوقهم ، واليهود \_ وكان هذا أيضا منطقهم وقتئذ \_ كانوا يعتبرون التقسيم كارثة لانه يحول دون انشها الدولة التي منوا أنفسهم بانشائها منذ صدور وعد بلفور ولانه يخصهم \_ كما جاء مشروع التقسيم الذي اقترحته لجنة التحقيق الملكية البريطانية \_ بشقة لا تزيد على أربعة آلاف كيلومتر محصورة في البلاد العربية مما يجعلها معرضة للخطر في كل لحظة وأنه فضلا عن ضيقها ، فهي لا تتسع لهذه الآلاف المؤلفة من مهاجريهم من مختلف الإنحاء والأقطار وكانت الشقة الضيقة التي اقترحت لجنة التحقيق الملكية البريطانية اعطاءها لليهود ، لا تضم القدس كل القدس ، ولا تضم الخليل وبئر سبع وغزة ، وخان يونس وأريحا والله ، ورام الله ، وطولكرم وجنين ، ونيسان ، ومجدو و ٠٠ و ١٠ لانها كلها وعشرات غيرها من المدن الفلسطينية ، كانت ضمن القسم العربي طبقا لما جاء في مشروع التقسيم الذي تقدمت به لجنة التحقيق الملكية البريطانية : ولن أطيل في الحديث عن الأحداث ، التي مرت بالقضية الفلسطينية ، ولا مشروع التقسيم فذلك كله وارد – وبالتفصيل بالقضية الفلسطينية ، ولا مشروع التقسيم فذلك كله وارد – وبالتفصيل في دراستنا عن الصراع العربي الاسرائيلي وأحب – والشيء بالشيء يذكر كما يقولون – أن أشير ، الى بعض أحاديث الوحدة العربية ، التي كانت تتردد وقتئذ في تلك الفترة – فترة وزارة محمد محمود باشا الثانية – وبعض الأحاديث التي أعنيها هنا استفتاء اشترك فيه بعض الزعماء ، والساسة ، وأعـــلام الأدب والثقافة وقد كان الاستفتاء من اعداد كاتب صحفي سوري هو الأستاذ محمد شاكر الخزرجي زار مصر ، والعراق وبلدانا عربية أخـري وكان معه سؤاله الهام ، الوحدة العربية ، هل من سبيل الى تحقيقها ؟ •

## وهذه اجابات بعض المصريين كما وردت في هذا الاستفتاء:

● محمد محمود باشا ـ رئيس مجلس الوزراء المصرى وقتئذ:

تثير فكرة العروبة في نفسى ذكرى تلك المدنية الباهرة ، التي قامت في الشرق وشع نورها في جميع الأقطار بظهور الاسلام وتعاليمه الخالدة ، واني لألمح ضوء هذه المدنية ينبعث من جديد مما يملأ نفسى أملا في قرب تحقيق تلك الرابطة لخير الشرق والانسانية .

# • بهي الدين بركات باشا ، رئيس مجلس النواب المصرى الأسبق :

تربط مصر بالبلاد العربية صلات حميمة بعضها وثيق وبعضها ضعيف والبعض الآخر وسط بين هذا وذاك ومن البداهة أننا اذا ما تعهدنا هذه الصلات بالعناية ، وعملنا على توثيق ما بين البلاد العربية من روابط ، اقتصادية وثقافية ، أمكن أن تجنى هذه الأقطار من وراء ذلك الخير الكثير ، وهذا هو من رأبى ما يجب على الجيل الحاضر أن يعمل على تحقيقه ما استطاع الى ذلك سيلا ،

## ● حلمي عيسى باشا \_ أحد وزراء المعارف السابقين :

أعتقد أننا لسنا بحاجة الى أن ننشد وحدة عربية فالعرب مرتبطون منذ الفتح الاسلامي بروابط تاريخية وثيقة ، لغتهم واحدة ، وفنونهم ـ وأساسها

الفن العربي \_ واحدة ، وإدابهم واحدة ، ودينهم واحد مرده القرآن والحديث ، إنما الذي يتعين على البلاد العربية أن تقوم به هو التبادل الاقتصادي والتعاوني وممسا لا ريب فيه سه سهيكون عظيم الأثر في توثيق الروابط بين تلك البلاد و ٠٠ و ٠٠

# ● دكتور على ابراهيم باثما - نابغة الطب والجراحة في مصر :

طالما ناديت ولا أزال أنادى بجمع شمل أطباء العرب واحياء الطب العربى وتوحيد المصطلحات الطبية وها أنذا أنادى بالعمل على ربط التقافات العربية بعضها ، ببعض ولقد حققت الجمعية الطبية المصرية ، التى أتشرف برئاستها جزء: من هذه الأمنية ، وعلى رجال السياسة في الأقطار العربية أن يقوموا من جانبهم بمجهودات ، أوسع نطاقا في جميع نواحي الحياة الثقافية وجعلها كتلة واحدة واعادة عزها ، ومجدها القديم .

#### ● أحمد عبد الوهاب باشا أحد كبار رجال الاقتصاد:

الوحدة العربية أمنية أبناء العرب جميعا لكنها حتى الآن ، لا تزال حلما أكثر منه حقيقة ، وعندى أن وسائل تحقيقها كثيرة متنوعة ومنها ما هو اجتماعى ، ومنها ما هو اقتصادى ، ولو أن هناك هيئة مشتركة تمثل بلاد العروبة تتولى دراسة هذه الوسائل التى تقرب البعد ، وتحقق ما لا يزال حنى الآن في عالم الخيال .

### • نجيب الهلالي باشا : ( وزير سابق )

لقد الفت أمم الغرب عصبة للتعارف والتعاون وخدمة السلام وتقدم الحضارة فما أولى الشعوب العربية بمثل هذا التعاون وهى ذات الماضى ، المجيد ، المشترك ، ومن رأيى أن أفضل الوسائل لتحقيق هذا التعاون ، العمل على تقريب الثقافات العربية واحكام الروابط الأدبية بين أبناء الشعوب العربية المختلفة .

## ● توفیق دوس باشا: ( وزیر سابق )

ان وجود البلاد العربية في بقعة واحدة وارتباطها بوحدة اللغة والثقافة ، والتقاليد ، كفيلة بأن تجعل منها في المستقبل القريب كتلة واحدة ، وما من شك في أنها ستصبح يومئذ قوة لا يستهان بها وعندى أن على الزعماء في كل قطر ، من هذه الأقطار أن يبثوا روح القومية العربية في بلادهم بعيدا عن التحزب الديني ، وعندئذ فقط يتحقق ذلك الحلم الجميل ا

## د٠ محمه حسین هیکن باشا : (وزیر سابق)

أنا ممن يؤمنون بالفكرة على أن يكون أمامنا مثل أعلى • والوحدة العربية ، انما تتحقق يوم يقوم في الشرق العربي ذلك الرجل الالهي ، الذي يدوى صوته

فى الآفاق فيسمع الناس بها ، ويفتدون بحياتهم الدعوة ، التى يريد أن تنشر فى الخافقين ، اما أن تكون الوحدة العربية مقصودا بها تحرير أمم الشرق العربى أو تحسين أحوالهم فذلك أمر هين وهو فى رأيى ليس خيرا من الفكرة الفومية •

فليعمل الدعاة لما يدعون اليه اليوم ان شاءوا لكنى أرجو أن يجيء اليوم الذي يقوم فيه الدعاة للمثل الأعلى •

#### • د طه حسين « يك » :

أنا من أشد الناس حبا للوحدة العربية وحرصا على أن يكون الاستقلال القومى ، الوطنى أساسا لها ، وعلى أن تكون الثقافة والتعاون الاقتصادى من أهم الوسائل المؤدية اليها ، وليس من شك في أن الدعوة الى انشاء جماعة تمثل الأمم العربية وتتبادل الرأى في مشاكلها المختلفة من أنفع الدعوات وأقومها ، فلعلها تجد من قادة الرأى في البلاد العربية استعدادا حسنا ،

#### عباس محمود العقاد :

الوحدة العربية من حيت التعاطف قائمة لا تحتاج الى دعوة ومن حيث اللغة والثقافة آخذة في التمكن والشيوع ومن حيث المصالح الاقتصادية ، يستطاع تدبيرها وتنظيمها على مدى الايام .

أما الوحدة العربية من حيث الحكم فلست من أنصارها لاننى أميل الى المزيد من التخصص والاستقلال ولا أحب المزيد من التواكل والاندماج وخير من وحدة الحكم تعاون صادق يقوم على تبادل الشعور وتبادل المصالح وتبادل الآراء، فاذا جاءت الأيام الذى لا حكم بعده لانسان .

### • عبد القادر المازني:

ربما كان ايمانى بالوحدة العربية راجعا الى أننى عربى فما فى دمى قطره واحدة ، غير عربية ولله الحمد وللذين يظنون أن الوحدة العربية حلم جميل ليس الا ٠٠ أقول اننا كنا جميعا فيما مضى أمة عربية واحدة بفضل النهضة ، التى أزخر الاسلام تيارها فالذى كان من قبل يسهل أن يكون كرة أخرى ، ثم اننا أبناء لغة واحدة مهما تناءت بنا البلاد ولا قيمة للفواصل التى أوجدها الاستعمار فان هذا عارض يزول وأول ما نحتاج اليه هو الايمان بالوحدة العربية، أما الوسائل فتجىء بعد ذلك فى أوانها وعلى مقتضى الأحوال والظروف •

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

#### • توفيق الحكيم:

اننى على الرغم من رغبتى فى تكوين شخصية مستقلة ٠٠ لكل أمة من الأمم العربية أحب أن نتذكر دائما أننا ازاء الغرب لنا صفة واحدة تجمعنا وينبغى لنا أن نحافظ عليها ، فأوروبا اليوم عندما تبين لها خطر الحروب ، التى تقوض المدنيات ارتاعت وخافت على مصير ما تسميه « الروح الأوروبي » فعقدت من أجل ذلك المؤتمرات دعى اليها كبار مفكرى الأمم الأوروبية وبعد أن رأوا الأخطار التى تهدد هذا الروح الأوروبي ونحن الشرقيين لنا من غير شك كذلك ما نستطيع أن نسميه الروح الشرقى ، أى طابعنا الفكرى ، وطريقة نظرنا الى الأشياء ، وعقائدنا وتقاليدنا واحساسنا بالجمال الذهنى ومشاعرنا نحو مظاهر الطبيعة المختلفة وأسلوبنا فى التعبير عن حقائق الأشياء فاذا نادينا بالوحدة العربية فانما ، ذلك لندعم كتلة الروح الشرقى أمام كتلة الروح الأوروبي ٠

#### فكرى أباظة :

الوحدة العربية في نظرى عصبة أمم عربية ترعى مصالح أعضائها السياسية اذاء الدول الكبرى الطامعة فيها أو ذات العلاقات الوثيقة بها فاذا كانت فكرة الموحدة العربية هي هذا أو شيئا منه فسوف نصطدم بعقبات سياسية فانه ليخيل الى أن نوعا من الأنانية السياسية قد بدأ يتسرب الى الدول العربية وكأن كل واحدة تقول: «حسبى مصائبى » فاذا كان حدسى غير صحيح وأتمنى على الله أن يكون كذلك فان هذه المجاملات المتبادلة بين الأمم العربية تصلح فيما بعد أن تكون أساسا لكتلة واحدة ، ولكن على الراغبين في هذا التشكيل أن يعينوا أولا المصلحة ، في هذه الوحدة بشجاعة ، وقوة ، كما عليهم أن يعقدوا المؤتمرات الدولية للدعاية كل عام في دولة من دول العرب ، مستعينين بالصحافة وبأسواق الأدب وبالرياضة وبالمؤتمرات الفنية اذ كلها وسائل تقرب الى الذهن فوائد الوحدة ، وترسخ في القلب ضرورتها ، ومتى أثمرت هذه الدعايات جاء دور الوحدة ، وترسخ في القلب غدور ودستورها ، ومتى أثمرت هذه الدعايات جاء دور الأطاب فوضعوا قواعد هذه الوحدة ودستورها ، وم

...

ولقد حرصت أن أذكر وبالتفصيل ، وبالنص آراء تلك الشخصيات المصرية التى جمعت العديد من القادة السياسيين والاقتصاديين وكبار الكتاب والأدباء لا لأؤكد أن انتماء مصر العربى ، أصيل ، وقديم ، فذلك ما لا يحتاج الى تأكيد ، كل الذى أردته : اعطاء صورة لتفكير بعض القيادات المصرية فى الوحدة العربية وفى أسلوب تحقيقها فى منتصف الثلاثينيات .

# مؤتمر نسائي في القاهرة لنصرة القضية الفلسطينية

نشير الى حدث عربى هام وقع فى أكتوبر ١٩٣٨ ، ونعنى به انعقاد مؤتمر للمرأة العربية للدفاع عن فلسطين ، وهذا المؤتمر يؤكد ، أن المرأة العربية بصفة عامة ، والمرأة المصرية بصفة خاصة ، كانت عند مسئوليتها التاريخية ، بالنسبة للقضية الفلسطينية ،

ودور المرأة العربية في فلسطين ، دور رائع وبناء ٠٠

ساهمت المرأة الفلسطينية فى ثورات ١٩٢٩ ، و١٩٣١ ، و١٩٣٣ ، و١٩٣٠ ٠٠ و ٠٠ و ٠٠ النع ٠ وقد قتل وسجن الكثير من الفلسطينيات ، كما أن الاتحاد النسائى المصرى برئاسة هدى شعراوى قد لعب أخطر الأدوار فى القضية الفلسطينية ودفعها الى الأمام ٠

واذكر ـ والذكرى تنفع المؤمنين ـ أنه في ٩ يونيو ١٩٣٦ عقد الأتحاد النسائى المصرى ، اجتماعاً لبحث الحالة في فلسطين ، وأصدر باجماع الآراء ، قرارات خاصة « باكتتاب كل ذى نفس كريمة يستفزها الظلم والاستبداد » ، وتشكيل لجنة من عضوات الاتحاد لجمع التبرعات ، والاحتجاج على تنفيذ وعد بلغور ، الذى بث بدور الكراهية والشقاق ، وأقام الفوضى والثورة محل المحبة والسيلام ، في تلك الأراضى المقدسة • كما قرر ارسال برقيات الى الساسة البريطانين بطلب وضع حد لهذه السياسة البريطانية الخرقاء ، المخالفة لمبدأ احترام الشعوب الضعيفة ، ومناشدة نساء العالم وعصبة الأمم ، تأييد نساء فلسطين في قضية العرب القومية ، والدعوة الى وقف الهجرة الصهيونية الني تنفضى على العدالة بسلب أمة بأسرها حقها الطبيعى في الحياة •

دعا الاتحاد النسائى المصرى ، نساء الشرق لعقد مؤتمر للدفاع عن فلسطين، وكانت الدعوة الى هذا المؤتمر باسم هدى شعراوى فى ٤ سبتمبر ١٩٣٨ ، وكان من بين كلمات النداء الموجه الى نساء الشرق لعقد المؤتمر ، تلك الكلمات :

« برا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا نحن نساء الشرق ، ووفاء بالوعد الذي ارتبطنا به مع أخواتنا العربيات في المؤتمرات الدولية المتعددة ، وهو أن نعمل متضامنات على نشر الوئام بين الشعوب ، كل منا في بلادها ، وأن نسعى بكل الوسائل المشروعة الى منع الحرب ومساعدة جمعية الأمم في توطيد آركان السلام العالمي وحسم أسباب النزاع بين الدول ، بالتسوية السلمية ، قررنا عقد مؤتمر نسائي شرقي للنظر في الحالة المؤلمة التي نعانيها فلسطين ، منن سنين عديدة ، تلبية لصوت ضمائرنا ولاستغاثة الانسانية المعنية في تلك البقاع المقدسة » •

وتوجه هدى شعراوى نداء الى سيدات مصر ، قبل وصول عضوات المؤتمر الى القاهرة ، تطلب فيه من كل مصرية « أن نعمل فى دائرتها ، بكل ما تسنطيع من حول ، للأخذ بناصر الحق • وأن تقوم كل واحدة منهن بواجب الترحيب والتعضيد للضيوف الجديرين بسمعة مصر ومكانتها بين الأمم العربية » •

ويحلو لى أن أشير ـ للتاريخ ـ الى أن المؤتمر عندما انعقد فى القاهرة فى ١٤ أكتوبر ١٩٣٨ ، اختار السيدة هدى شعراوى لرئاسته ، واختار وكيلات عنها : السيدة عادلة بيهم ، حرم الأمير مختار الجزائرى « سورية » السيدة ايفلين جبران بستوروس « لبنان » الآنسة صبيحة الهاشمى ، « العراق » السيدة وحيدة حسين الخالدى والآنسة زليخا الشهابى « فلسطين » ، والسيدة نفيسة محمد على علوبة ، والسيدة أمينة فؤاد سلطان « مصر » •

وكانت سكرتارية المؤتمر من بهيرة نبيه العظمة ، وسنية الأيوبي « سورية » نجلا جورج كافورى ، وحياة نور بيهم « لبنان » رفيعة الخطيب « العراق » ساذج نصار وعقيلة شكرى ديب « فلسطين » جميلة عطية أبو شنب ، ودرية فهمي وايفا حبيب المصرى ، وتحية محمد « مصر » •

وكانت مندوبات فلسطين على النحو التالى: السيدات والآنسات طرب حرم عونى بك حسين الخالدى • عقيلة شكرى ديب ، زليخا الشهابى ، متيل مغنم مغنم ، ميمنة الشيخ القسام ، ساذج عقيلة نجيب نصار . رفقه الشهابى التاجى . سعاد حرم فهمى الحسينى • مارى نجيب أبو الشيعر • فاطمة وزاهيسة النشاشيبى • صبحية التميمى • مريم هاشم • • وغيرهن • وغيرهن • وغيرهن •

وكانت من مندوبات سورية في المؤتمر ، السيدات والآنسات : بهيرة حرم نبيه بك العظمة · ثريا الحافظ · فطينة كريمة نبيه بك العظمة · حرم

سحيى الدين باشا الجزائرى · نازك العابد · أسما عقيلة فارس بك الخورى · مرة داغستاني · · و · · و · ·

وكان من بين مندوبات مصر ، الى جانب السيدة هدى شعراوى كل من السيدات والآنسات: نفيسة حرم محمد على علوبة باشا ، أمينة حرم الدكتور فؤاد سلطان بك ، بسيمة حرم عبد الرحمن رضا باشا ، عزيزة حرم الدكتور حسين هيكل باشا ، بهيجة حرم حسن بك رشيد ، انصاف حرم الدكتور منصور بك فهمى ، ومنيرة نابت ومارى كحيل ، وحواء ادريس ، ونعيمة الأيوبى ، وزينب الغزالى ، و ، و ، و ، و ، الغ ،

وكان انعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات دفعة قوية للنضال الفلسطيني خاصة أن الشعب المصرى قد رحب بانعقاد هذا المؤتمر على أرض مصر ، وقد رحبت الصحف المصرية ، التي تصدر باللغة العربية والتي تصدر باللغات الأجنبية في مصر فيما عدا جريدتين تصدران بالفرنسية ، كان لهما موقف معاد لذلك المؤتمر تجلى فيما صدر عنهما من تعليفات غير ودية تجاه سعب فلسطن ،

كانت جلسة افتتاح المؤتمر النسائى بدار جمعية الاتحاد النسائى المصرى بالقاهرة فى الساعة المخامسة من مساء يوم السبت ٢١ شعبان ١٣٥٧ ، ١٥ أكتوبر ١٩٣٨ ، وكانت جلسة الافتتاح برئاسة هدى شعراوى ٠

● حضر الجلسة « عدد كبير من الزائرين ، والزائرات في مقدمتهم ـ كما قيل يومئذ في وصف حفل الافتتاح ـ بعض عقيلات الوزراء ، والوزراء السابقين وزعماء الوفود العربية في المؤتمر البرلماني العالمي الذي انعقد بالقاهرة ، وقد أعد للرجال مكان خاص في شرفات قاعة الاجتماع ٠

وافتتحت جلسة الافتتاح بنشيد فلسطين الذى نظمه خصيصا لتلك المناسبة الشاءر محمود أبو الوفا ، ولحنه الأستاذ محمد القصبجى وأنشدته تلميذات مدرسة الاتحاد النسائي المصرى وكان من بين كلمات ذلك النشيد:

يا فلسطين اسلمى نلت السلامة اسلمى يسلم لنا شعب الكرامة أرخص الأرواح فى حفظ النمار ٠٠٠ وأرتضى بالموت فى حب الديار يا له شعبا أصيل الافتخار لم لا يبلغ فى العز مرامه ٠٠٠

بعد ما أصبح عنوان الكرامة يا فلسطين أيا قدس السلام كيف عدت الآن مهدا للخصام عجبا والظلم للفرد حرام كيف يرضون للشعب أن يضام ظلموه ، حكموا فيه الغريم جرحوه ، شردوا عنه الزعيم أخرجوه من حمى ، البيت الكريم لم يراعوا لحمى البيت كرامة لا ، ولم يخشوا من الناس الملامة يا بنات الشرق هذا يومكن في فلسطن صبايا مثلكن قتلت أو شردت رجالهن تركوا الأطفال في أحضانهن لم يجدن الآن من يرحمهن ويعيد النور في بسماتهن یا الهی ، یا الهی کن لهن وصن الشرق ونوله مرامه وأعد يا رب للشرق مقامه

وتفتتح السيدة هدى شعراوى المؤتمر بكلمة تشكر فيها الحاضرات ممن «تكبدت متاعب السفر وانتقلن الى مصر من اخواتنا الفلسطينيات ، والعراقبات، والسوريات ، واللبنانيات ، والايرانيات لمساركتنا في هذا الاجتماع ، الخطير للبحث في الحالة المحزنة التي تجتازها فلسطين ، وللتشاور معنا في الطرق العملية للوصول الى حل هذه المشكلة على أساس العدل ، والانصاف وللاحتجاج على أعمال الظلم ، والارهاب التي ترتكب في تلك البقاع المقدسة ،

وتمضى السيدة هدى شعراوى قائلة: « أعبر لحضراتكم عن سرورنا واغتباطنا بهذا الاتحاد الذى شد أزرنا ووحد صفوفنا وزاد العروبة قوة ، ومتانة في هذا الظرف الدقيق ، باشتراك الجنسين في الدفاع عن هذه القضية العادلة اشتراكا فعليا ، سيكون له أثره المنتج في حلها ان شاء الله كما سيكون في سجل تاريخ نهضة الشرق الحديثة صحيفة بيضاء اذ يظهر للعالم أجمع أن محنة فلسطين لم تثر خواطر رجال الشرق وحسب بل أفزعت نساء الأقطار العربية عامة وروعتهن بفظاعتها ووحشيتها ومنافاتها لقواعد العدل ، ومبادىء الانسانية

وانتهاكها لحرمات الحق والسلام فقمن يشاركن الرجال لانقاذ فلسطين المعذبة من جور الاستعمار الانجليزي والاحتلال الصهيوني » •

وعن وعد بلفور تقول هدى هانم شعراوى : تثور فلسطين اليوم وتجاهد لا لنيل استقلالها فقط بل للنجاة من حكم الاعدام الذى أصدره عليها « بلفور » بتصريحه المشئوم وتريد الحكومة الانجليزية تنفيذه بكل فظاعة ووحشية » •

وتقول هدى شعراوى: يقولون أنه لبس من السهل أن تتقهقر دولة قوية كبريطانيا العظمى ، تعتمد على قواتها البحرية ، والبرية والجوية ، وتذعن لمسيئة شعب أعزل لا سلاح له الا ايمانه بالحق ولكن الرجوع الى الحق فضيلة وأفضل للقوى ألا يستعمل قواته الا ازاء أنداده وأقرائه أو يحتفظ بها لوقت الحاحة ،

وتقول هدى شعراوى : من الغريب ، أن الشعب الانجليزى الذى كان يفاخر بأن لبريطانيا شرف القنماء على الرق ، وحماية الأمم الضعيفة يرضيه اليوم أن تقوم حكوماته بمهنة النخاسة ، فى أبشر مظاهرها بمحاولتها فرض الصهيونيين على شعب كامل رغم أنفه ، وتمليكه أراضيه بيد أن النخاسين فى الماضى كانوا على الأقل يتركون للعبد حرية اختيار سيده مهما بلغ الثمن الذى يعرض عليهم » •

وتشير هدى شعراوى الى تخلى بريطانيا عن شعب الحبشة ، بعد عدوان موسولينى عليه ، والى تخلى بريطانيا أيضا عن تشيكوسلوفاكيا اثر هجوم هتلر عليها ، ثم تقول : ان بريطانيا العظمى لا تستأسد ، الا على الأمم الضعيفة ولا تحترم الا القوة ، على اختلاف أنواعها ، ولا يخفى على حضراتكن ما لليهود من قوة الدينار » •

وتنهى هدى شعراوى خطابها الجامع بقولها : لما كنا نريد أن نعيش فى وئام مع اليهود المواطنين فانا نطالبهم بالتضامن معنا فى ارجاع الصهيونيين عن أحلامهم الخرافية فى التشبث بتحقيقها » •

وتشكر هدى شعراوى رفعة محمد محمود باشا رئيس حكومتنا الرشيدة على المجهودات القيمة التى يبذلها فى الدفاع عن فلسطين فى كل فرصة سنحت له كما تشكر رئيسة المؤتمر فى نفس الوقت الصحافة العربية النزيهة التى طالما ساعدتنا فى تنوير الرأى العام واطلاعه على الحقائق بانتصارها للحق ، والعددل •

...

كما تشكر أيضا السيدة هدى شعراوى كلا من واصف غالى باشا ، الذى كان أول مصرى ارتفع صدوته رسميا بالدفاع عن فلسطين في عصبه الامم وعبد الفتاح يحيى باشا على دفاعه الأخير عن فلسطين في تلك العصبة •

وترسل هدى شعراوى من أعلى المنبر تحية الاعجاب والتقدير الى أبطال فلسطين المجاهدين والى زعمائهم الأحرار ومبعديهم وعلى رأسهم سماحة السيد أمين الحسينى أفندى داعية الله أن يكلأ بعنايته ورعايته اليتامى والثكالى والأرامل اللاتي أصبحن لا موئل لهن ولا نصير الاالله سبحانه وتعالى •

وبعد خطاب هدى شعراوى يجىء خطاب السيدة طرب عبد الهادى كريمة الشهيد سليم الأحمد عبد الهادى ، وعقيلة عونى بك عبد الهادى أحد زعماء فلسطين المبعدين \_ وقتئذ \_ وعضو اللجنة العربية العليا ، ومندوب المرحوم الملك الحسين في مؤتمر فرساى •

وكان خطاب السيدة طرب عبد الهادى ـ بحق ـ صرخة مدويةلشعب فلسطين البلد العربى ، الذى يراد افناء شعبه العربى ، وابادتهم واجلاؤهم عن ديارهم ، واخراجهم من أوطانهم ، ليحل محلهم شعب غريب عنهم · صرخة مدوية لفلسطين التى تآمرت أقوى دول الأرض ، وأدهى شعوب العالم ، على افنائها · فلسطين التى تشاهد اليوم مأساة فظيعة لم يشاهد العالم لها مثيلا وننزل بها مظالم ، لا عهد للعصور المظلمة بأشباهها : فلسطين التى يتيتم أطفالها ، ويشنق شيوخها وشبابها ويشرد رجالها ، وتدمر مدنها وقراها ، وتنسف بيوتها ، وتحشى سجونها بالأبرياء ·

وبعد هدى شعراوى وطرب عبد الهادى يجى عبد صوت سورية ممتلا في عقيلة نبيه بك العظمة من زعيمات سوريا وسكرتيرة لجنة السيدات للدفاع عن فلسطين وعضو جمعية « يقظة المرأة الشامية » بدهشق •

وفى خطاب السيدة بهيرة نبيه العظمة تحديد واضح لما يجب ، على عضوات المؤتمر اتخاذه من قرارات وتوصيات :

- ♦ فلسطين بلاد عربية على المؤتمر تأييد عروبتها
- المطالبة بسد أبواب الهجرة الصهيونية ووقفها عند حدها بل بوقفها
   تـاما ٠٠٠
  - لابد من المطالبة بانهاء الانتداب البريطاني على فلسطين •
- لفلسطين الحق الطبيعى والشرعى فى الحرية والاستقلال فيجب على المؤتمر تأييد هذا الحق ، والمطالبة به •
- الدعوة الى مقاطعة بريطانيا اذا هى أصرت على ارتكاب ما ترتكبه فى فلسطين من ابادة وتعذيب و ٠٠ و ٠٠
- الدعوة الى مقاطعة اليهود ، فى كل بله يضم العرب والمسلمين الى أن يرتدعوا عن موقفهم ويرتدعوا عن تمثيل روايتهم الى غير ذلك من المطالب ٠

ويكون خطاب السيدة نجلا كفورى عقيلة الأستاذ جورج كفورى بك \_ من أدباء لبنان \_ قطعة أدبية ممتازة : تدعو السيدة نجلا كفورى الى ارسال الوفود لا الى جمعية الأمم ، ولا الى أى بلد من بلدان الغرب بل الى العرب فى أقاصى صحاريهم وشواطئهم ، والى المسلمين فى أربعة أركان المعمورة والى السيحيين فى أطراف الدنيا ، ليعرف الجميع ما ترتكبه بريطانيا من فظائع فى ثالث الحرمين وأولى القبلتين وليعرفوا أن بريطانيا تريد تسليم قبر المسيح الى اليهود ،

ان وراء فلسطين سبعين مليونا من العرب .

ان وراء فلسطين مثات الملايين من المسيحيين المتدينين • بل أن وراءها كل ذي وجدان حي وضمير سليم •

وتنهى السيدة نجلا كفورى خطابها بقولها:

لقد أسمعتكن لهجة قد تبدو غريبة عن المرأة فأستميحكن عذرا ، اذا ثقلت على أسماعكن الرقيقة هذه اللهجة الجافية ·

ان الناس عندها يسمعون بمؤتمر نسائى يعقد لبحث مأساة فلسطين لا يتصورون ، الا جماعة من النساء يندبن ويبكين بالدمع السخين ، ولكن لأول مرة نريد ألا نحقق هذا الظن فينا .

لقد بكى العرب مرة واحدة ، على أطلال الحمراء . ولن يبكوا مرة ثانية على أنقاض فلسطين .

ان في فلسطين مبكي واحدا ولن يكون فيها مبكي آخر للعرب ٠

...

وتتوالى خطب العضوات السيدة ايفلين بستروس مؤلفة كتاب «يد الله» • • وعقيلة جبران بك بستروس من وجهاء لبنان والسيدة وحيدة حسين الخالدى عقيلة الدكتور حسين بك الخالدى رئيس بلدية القدس سابقا ، وكان منفيا فى جزيرة سيشل أثناء انعقاد المؤتمر ، وهى وان مثلت فلسطين فى المؤتمر ، الا انها كانت عراقية • الآنسة صبحة ياسين الهاشمى كريمة الزعيم ياسين باشا الهاشمى ، أحد رؤساء الوزارات العراقية • السيدة عقيلة شكرى ديب رئيسة جمعية تهذيب الفتاة الأرثوذكسية بالقدس ، السيدة عزيزة عثمان لبيب من سيدات ايران المتمصرات ، حرم الدكتور عثمان لبيب بك ، زليخا الشهابى ، سكرتيرة جمعية السيدات العربيات بالقدس ، ايفا حبيب المصرى ( مصر ) •

ثم تلقى تلميذة من تلميذات مدرسة الاتحاد النسائى القصيدة التى نظمها الأستاذ أحمد محرم لمناسبة انعقاد المؤتمر ومطلعها:

جمعن المشارق ( فى المؤتمر )
فقل للمغارب : أين المفر
وفى قصيدة أحمد محرم تلك الأبيات :
هو الظلم هيج كل القوى
فما تستكن وما تستقر
وراع الكرائم فاستلها
وأطلقها من وراه الستر

#### 000

إلى ان يقول أحمد محرم:
وجئن يغرن على عينه
وينفذن من نابه والظفر
فيا لك من نمر فاتك
وباللواتي يصدن النمر
أخذن السهام فسددتها
لطاف الأنامل بيض البنان
تذيب الحديد، وتفرى الحجر
تميل زلازلها بالجبال
وتمضى نوافذها في السرر
( فلسطين ) خطبك غول الخطوب
وذعر الزمان ، ورعب القدر
وما نام بركانك المتفجر!

وفى اليوم التالى تكون الجلسة الثانية: خطب مستفيضة من السيدة نازك العابد بيهم (لبنان) السيدة سعاد الحسينى (فلسطين) الآنسة رفيقة الخطيب (العراق) ملك حمدى حلاوة حرم أحمد حلاوة بك من كبار تجار القاهرة (من سيدات فلسطين البارزات) آنسة حنيفة أحمد على علوبة (بك)، وكانت وقتئذ يافعة وطالبة بمدرسة الليسيه، مارى وزير (العراق) آنسة نبيهة ناصر فلسطين)، ربا القاسم (فلسطين) منيرة ثابت (مصر) زينب الحكيم (مصر) .

ويقيم النادى الفلسطيني بالقاهرة حفل شاى لعضوات المؤتمر يرحب باسم النادى الاستاذ محمد على الطاهر ويقدم للضيفات الآنسة ميمنة كريمة المرحوم الشيخ عز الدين القسام ، أول شهيد عربى استشهد في الثورة الفلسطينية ، ومن بن كلمات ميمنة :

« لست أول فتاة أستشهد أبوها في سبيل العرب فبينكن من مندوبات البلاد العربية الكثيرات فقدن أعزاءهن اما شنقا ، على الأعواد أو رميا بالرصاص من أجل احياء مجد العرب : فهل الشهيد سليم الأحمد عبد الهادى الا والد طرب عبد الهادى ؟ وهل الشهيد لطفى الحافظ الا والد ثريا عبد الحافظ الريس ؟ وهل الشهيد عارف الحسيني مفتى غزة والشهيد عكر النشاشيبي والشهيد كامل البديرى الا أقارب لكثيرات من مندوبات فلسطين ، وهل الشهيد يوسف العظمة وزير حربية سورية في عهد الاستقلال الثاوى في ميسلون الا عم قطينة العظمة، وهل الشهيد الأمير عز الدين الجزائرى الا سليل الأسرة الجزائرية الممثلة في مندوبات سورية وهل فقيد العرب الشهيد ياسين الهاشمي ، الا أبو صبيحة ؟ مندوبات سورية وهل فقيد العرب الشهيد ياسين الهاشمي ، الا أبو صبيحة ؟

ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبدا كلانا في المعالى مغرق

...

وكانت الجلسة الختامية للمؤتمر في ١٨ أكتوبر ١٩٣٨ ٠

وفى كلمة هدى شعراوى اشارة ، الى « بعض النيات الحسنة التى دفعت أفرادا قلائل من المواطنين والمواطنات اليهبود الى توجيه نداءاتهم على صفحات الجرائد الفرنسية يناشدوننى فيها أن أعمل على التآلف بين العرب واليهود ليتكون منهم كتلة قوية تقاوم السياسة الأوروبية التى وصفها بعضهم بالسفك ، والتعطش الى الدماء ، وألا نعيد عهد قابيل ، وهابيل » • وتقول هدى شعراوى « ومع تقديرى لهذا الشعور الرقيق أقول ، اننا كنا أول من يعطف على اليهود ويستنكر الظلم الواقع من أوروبا ولكن الصهيونين باعتمادهم على القوة الغاشمة التى يثور عليها هؤلاء المثابرون وتغذيتها بأموالهم لاغتصاب حقوق العرب حال دون فكرة الاتحاد وجعلنا ننفر منهم ولا نثق بصدق قولهم وقد كان الاولى بحضراتهم ان يوجهوا مثل هذه النداءات الى المغتصبين الظالمين والى المشجعين بحضراتهم ان يوجهوا مثل هذه النداءات الى المغتصبين الظالمين والى المشجعين بقولونه وما ينشرون فليؤيدوا مقرراتنا وليجهروا باستنكارهم وسخطهم على وعد بلفور الذى كان وبالا علينا وعليهم » •

ويشير البيان الختامى للمؤتمر الى مراحل تطور القضية الفلسطينية منذ نشوب الحرب العالمية الاولى وعدم قيام الحلفاء بتنفيذ وعودهم للعرب والى وعد

بلفور والانتداب البريطانى ، ولجان كراين ، وضو ، وتقرير سمسون ، ومؤتمر بلودان الذى رفض تقسيم فلسطين ، كما يشير البيان الى ما قاله واصف غالى باشا فى عصبة الأمم عن القضية الفلسطينية « ان مسألة فلسطين تهم مصر حكومة وشعبا الى أقصى حد ، بالنظر الى علاقات الجوار الدائمة بين البلدين والى العلاقات التاريخية والدينية ، التى تربط مصر والاماكن المقدسة بروابط أخوية قائمة على أساس وحدة اللغة والدين ، والحضارة التى تربطنا بالشعب الفلسطينى » كما يشير البيان أيضا الى الكلمة التى قالها واصف غالى باشا فى عصبة الأمم أيضا : « أن الحق والعدل يقضيان بأن تظل فلسطين للفلسطينين هذا حق طبيعى فى أبسط اشكاله واوضحها » •

وتؤيد قرارات المؤتمر مطالب العرب في فلسطين بالغاء الانتداب البريطاني ، على فلسطين وانشاء دولة دستورية ذات سيادة في فلسطين واعتبار وعد بلفور باطلا من أساسه ولا قيمة له ، ويرفض المؤتمر تقسيم فلسطين رفضا باتا وفورا واعتبار فلسطين وحدة تامة لا تتجزأ ، بالاضافة الى استنكار سياسة بريطانيا في فلسطين وضرورة اسداء المساعدة العربية للشعب الفلسطيني و ووو

وتلقى السيدة متيل مغنم عقيلة الاستاذ مغنم مغنم ومؤلفة كتاب « المرأة العربية » باللغة الانجليزية ( فلسطين ) كما تلقى الآنسة زينب الحكيم ( مصر ) والآنسة منيبة ثنيان كريمة عبد اللطيف بك ثنيان من علماء العراق وزليخا الشهابي ( فلسطين ) وساذج نصار عقيلة الصحفي نجيب نصار وصاحب جريدة ، الكرمل (حيفا) ، يلقى هؤلاء كلمات في الجلسة الختامية •

وفى المؤتمر ، ألقيت رسائل من السيدات والآنسات ابتهاج زعيتر (نابلس) أنيسه الخضراء (عكا) فائقة مدرس (حلب) اسمى طوبى (عكا) حميدة الجراح (عكا) ، وألقيت قصائد تحية للمؤتمر ، من فايزة سعيد عبد الحميد (نابلس) فوزية سلامة

وترسل سيدة أجنبية تقيم في مصر ، الى هدى شعراوى قصيدة بالانجليزية ( وهي صورة لتفكير ذلك العصر ) وفيما يلى ترجمة القصيدة :

الناس أجمعون ، كانوا يخشون الأسه البريطانى وكانوا ، يرتجفون من هيبته ويرهبون هجمته حتى جاء يوم تقدم موسولينى ، اليه بثبات ولوى ذيله فى غير وجل زأر الأسد وفغر فاه وكان بلا أنياب ليس فيه ما يخيف

ورمجر فى دهشة وقال : وقعوا العقوبات وهذا كل ما أمكنه أن يقول · وللتاريخ نقول أن للدكتور ابراهيم ناجى قصيدة عن فلسطين مطلعها ؛ أخذ العين والفؤاد جميعا :

آخد العين والفؤاد جميعا:
قبسا من جوانب الشرق بادى
جمع الأهل والأحبة والشمل
ل ولم الشتات بعد البعاد
أيقولون ، أنا أمم شتى وقو
م تفرقوا ، فى البلاد
كذب ما يقول عنا الأعادى
وضلال تخرص المحساد

الى أن يقول ابراهيم ناجى:
يا فلسطين أيها الوطن الدامى
تقبل سلام هذا الوادى
يا أنين الجراح فى الأساد
وزئير ، الأساد فى الأصفاد
قد سمعناك داويا فى حمانا
فمددنا الى حماك الأيادى
ويختتم ابراهيم ناجى قصيدته بقوله:

فلقاء ولا أقول وداعا نحن منكم غدا على ميعاد حيث يغدو المآب تحقيق حلم ويكون اللقاء كالأعياد

...

وللتاريخ أيضا نقول أن الآنسة أم كلثوم ، قد تبرعت بالغناء في حفلة أقيمت بدار الاتحاد النسائى المصرى لصالح منكوبي فلسطين في ٢٤ أكتوبر ١٩٣٨ شارك فيها أمير الكمان سامي الشوا ، وكان صافي ايراد الحفلة \_ وهو مليم جنيه

ايراد نموذجي للغاية \_ قد بلغ ١٠٣و١٠٠ أضيف الى المبالغ المتحصلة من التبرعات لصالح مندوبي فلسطين ٠

وللتاريخ أيضا نقول ان هدى شعراوى دخلت فى معركة عنيفة مع صحيفتين ناطقتين باللغة الفرنسية تصدران فى مصر أطلقتا على عسرب فلسطين نعوتا لا تتفق مع الحقيقة وتتنافى كل المنافاة مع بطولتهم وشجاعتهم •

احتجت هدى شعراوى على هاتين الصحيفتين البورص اجيبسيان وجورنال ديجبت لتحيزهما ضد العرب وأرسلت الى كل منهما خطابا قالت فيه :

« يدهشنا أن جريدة كجريدتكم تصدر في مصر ، ويقرؤها جمهور من المصرين تسمح لنفسها أن تسمى المجاهدين الأبطال الذين يدافعون عن كيانهم وحريتهم وحقوق بلادهم بقطاع الطرق فهل بلغت فيكم روح التحيز لدرجة تجعلكم تقلبون الأوضاع اذا كان في فلسطين يا جناب رئيس التحرير قطاع طرق ، فليس هم العرب بكل تأكيد » •

## وترد صحيفة جورنال ديجبت على خطاب هدى شعراوى قائلة :

« في فلسطين وطنيون ولكن الذي تجهله السيدة هدى شعراوى باشا هو أن هنالك مئات من قطاع الطرق الحقيقيين انضموا الى الارهابيين للقتل والنهب والاحراق تحت ستار الجهاد في سبيل الاستقلال ولقد قرأت السيدة هدى شعراوى باشا في الصحف يوميا أن هناك أطغالا قتلوا ونساء ذبحن ، وفتيات انتهكت حرماتهن ومنازل أحرقت فكل هذه الجرائم المنافية للانسانية يفضل أن يكون المسئول عنها اللصوص وقطاع الطرق ، على أن يكون المسئول عنها من الوطنيين الحقيقين الذين نحترمهم ونقدرهم حق قدرهم ، فهل تريد السيدة هدى أن نسيجل الجرائم على أولئك الوطنيين ، ليحكم القارىء النزيه ، أينا أحسن نصحا في خدمة قضية العرب ؟

وترد هدى شعراوى على تلك الكلمة العنيفة بكلمة أعنف تقول فيها :

« أن الوطنيين ولا سيما اذا كانوا من العرب لا يقتلون النساء ولا الأطفال ولا ينتهكون حرمات الفتيات فتلك أعمال منافية للانسانية لا يقترفها الا قطاع الطرق والمتوحشون من الرجال الذين اقفرت قلوبهم من الايمان » •

...

وتقول هدى شعراوى: « اذا كانت الاخبار التي تصل الينا بواسطة صحيفتكم تعلمنا بأن هؤلاء الارهابيين العرب ـ كما تلقبونهم ـ فى دفاعهم المشروع قد قطعوا بعض خطوط السكك الحديدية ، أو قطعوا بعض الأسسلاك التليفونية أو دمروا بعض الأكواخ أو أطلقوا النار على بعض المعتدين فكم من اخبار غيرها تنبئنا يوميا أن بلادا برمتها نسفت بالديناميت ونهبت أمتعتها ، وقتل الكثير من نسائها ورجالها وكابه شبابها أبشع أنواع التعذيب في سبيل

استخلاص اعتراف منهم وكم من أبرياء شردوا في المنافي وكم من نساء أودعن في السجون وكم من شيوخ وأطفال قتلوا بالقنابل التي ترميها بعض البنات في الأسواق ، وكم مزق الرصاص أجسام المؤمنين أثناء الصلاة في معابدهم المقدسة بحجة توطيد الأمن أو استتباب النظام • أي نعت يا سيدي يمكن أن نطلقه على مقترفي مثل هذه الأعمال ؟ واذا كان من الصعب عليكم أن تجهروا بهذا النعت فلابد من أن يكون من قرائكم النزيهين الذين تحكمونهم بيننا من تتوافر لديه شجاعة التصريح به بدلا منكم . • • • •

وللتاريخ أيضا نقول ان هدى شعراوى كانت قد أرسلت خطابا مفتوحا فى ١٥ نوفمبر ١٩٣٨ الى رئيس أساقفة كنتربرى ذكرته فيه بما أقدم عليه بعض الطائشين بمصر من اغتيال المرحوم السير لى ستالى باشا ، وكيف أن صوت أسقف كنتربرى لم يرتفع دفاعا عن قرار الانتقام الذى اتخذته الحكومة البريطانية ضد مصر المسكينة بارغامها على سحب جيشها من السودان ، وبفرض نصف مليون جنيه دية لم تقبلها زوج الفقيد وبالاقتصاص ممن تثبت ادانته فى هذه الجريمة وباحتلال الجمارك المصرية فى الاسكندرية وبالتدخل فى شسئون البلاد الداخلية تدخلا غير مشروع ، وكل ذلك يا صاحب القداسة رغم الاعتذارات التى ملانا بها أجواز الفضاء ، ورغم استنكار الأمة المصرية بجميع هيئاتها لذلك الاعتداء الشنيع .

الى أن تقول هدى شعراوى :

« والآن يقوم فى فلسطين جند دولتكم بقتل الأرواح البريئة من الرجال والنساء والأطفال مسلمين ونصارى وبترويعهم · وتعذيبهم بكل أنواع التعذيب والاهانة وبنسف قراهم ، وبيوتهم و · · و · · كل هذا يجرى فى فلسطين منذ سنين عديدة ، ولم يرتفع لكم صوت بالشفقة ولم تقيموا فى كنائسكم صلاة الرحمة على تلك الأرواح البريئة التى يزهقها جندكم لدفاعها عن الحق والواجب ·

وتسال هدى شعراوى رئيس أساقفة كنتربرى : عما اذا كانت القسوة مباحة للبعض دون الآخر ٠٠ وان كانت الرحمة فى نظركم وقفا على اليهود دون غيرهم من البشر ؟ نرجو أن ترشدونا لأننا أصبحنا ازاء هذه التصرفات المتناقضة لا نعرف الفرق بين حلالها وحرامها ٠

وتتلقی هدی شعراوی فی ۲۹ نوفمبر ۱۹۳۸ من دیوان رئیس أساقفة كنتربری ردا يقول فيه :

« بالرغم من أن مركز رئيس الأساقفة الرسمى لا يجعله مسئولا بصفة مباشرة عن القرارات ، التى قد تتخذها حكومة جلالة الملك الا أنه سيستمر بصفته عضوا في مجلس اللوردات وبصفته الشخصية في بذل كل ما في وسعه للوصول الى حل يضمن العدالة للعرب ولليهود » ·

وتستمر هدى شعراوى ويستمر معها الاتحاد النسائى المصرى فى مواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية فترسيل هدى شعراوى خطابا الى السيفير البريطانى بمصر - فى ٤ ديسمبر ١٩٣٨ - بمناسبة اغتيال السيد موسى شومان شقيق السيد عبد الحميد شومان بأيدى الجنود الانجليز فى بيته أمام زوجته وولده و وبمناسبة اعادة اعتقال الأستاذ صبحى بك الخضرا ، ونقله الى مكان مجهول لا يعرف أحد ما يعانى فيه من شقاء وتعذيب وأن زوجته المسكينة فى أشد حالات اليأس والقلق تبحث عنه سدى فى كل مكان .

وتبلغ هدى شعراوى السفير البريطانى فى القاهرة احتجاج جميع نساء البلاد العربية والشرقية على ما سلكته السلطة البريطانية آزاء عرب فلسطين الذين لا ذنب لهم ولا جريرة الا الدفاع عن حياتهم وكيانهم القومى المهدد ، باشد الأخطار .

وعندما اجتمع مؤتمر المائدة المستديرة في لندن أرسلت هدى شعراوى تلغرافا الى كل من مستر نيفيل تشمبرلن رئيس وزراء بريطانيا ، والى مالكولم مالكونالد وزير المستعمرات البريطانية باسم نساء العرب لتذكير الساسة البريطانين بوعودهم واعطائهم حقهم في تقرير مصيرهم ، كما ترسل في ٢ مارس ١٩٣٩ تلغرافا الى على ماهر باشا في قصر سان جيمس بلندن حيث انعقد المؤتمر ، تقول فيه :

« فخورات بدفاعكم الجدير بالاعجاب عن قضية العرب ، نقدم الى رفعتكم تهانينا الحارة » •

ويرد على ماهر ، على هدى شعراوى قائلا :

« أثر في كثيرا تلغرافكم الرقيق ، نرجو أن تعيد مساعينا التي أغقبت مساعيكم الى فلسطين حقوقها والى البلاد المقدسة طمأنينتها » -

وقبل أن أختتم حديثى عن «مؤتمر المرأة العربية والشرقية» ، الذى عقد بالقاهرة فى أكتوبر ١٩٣٨ ، والذى رأسته السيدة الجليلة هدى شعراوى ٠٠ أحب أن أشير الى مشاعر مصرية ، شاركت فى هذا المؤتمر ، وكان لها دور كبير فى انجاحه ، وهى « الآنسة » ايفا حبيب المصرى ، رئيسة تحرير مجلة « المصرية » وسكرتيرة المؤتمر ٠٠ والتى قالت ، تعقيبا على انتهاء المؤتمر :

« اسمحوا لى أن أنسى فضيلة التواضع قليلا لأؤكد ، أن السيدات أثبتن أنهن أكثر شجاعة من الرجال ، ولا يظن أحد أننى أنتصر لجنسى ، بل هى الحقيقة الواقعة ، وحسبنا أن نطالع قرارات المؤتمر وبرقياته الى ساسة أوربا ، لنرى • • تحت أى روح ، وبأى أسلوب كتبت •

« لقد جهرنا بصوتنا ، وقلنا : ان المشكلة الفلسطينية ، خلقتها دول أوربا ، وتحدينا أساطين العالم ، حملناهم وزر تلك الأعمال السنيعة ، وأعلنا أننا لا نبالى بالسياسة وظروفها ، ولا نخضع لأى مؤثر كان الا الانتصار للحق ونصفة المظلوم • ولذلك جاءت قرارات المؤتمر النسائى ، أقوى من قرارات المؤتمر البرلمانى العربى للرجال • • »

وأهم ظاهرة برزت في هذا المؤتمر .. كما قالت ايف حبيب المصرى ـ انقراض « الحجاب » وانتصار « السفور » • واننا لندهش ، لو علمنا أن مندوبات كافة الدول اللاتي اشتركن في هذا المؤتمر ، متحجبات في بلادهن ، وانهن حضرن الى مصر متحجبات بالفعل ، ولكنهن جميعا ـ وبغير استثناء ـ حضرن جلسات المؤتمر سافرات • فكانت خطة جليلة وحاسمة وقد انتهزت هدى هانم شعراوي هذه الفرصة ، فقالت لهن انها تتمنى أن يعدن الى بلادهن سافرات يتمسكن بالسفور ويقمن بالدعوة اليه •

وتشير ايفا حبيب المصرى ، الى برقية بعث بها مراسل جريدة « التايمز » في القاهرة ، الى جريدته في لندن يقول فيها :

« لقد أثبت المؤتمر أن المرأة الشرقية على جانب كبير من الثقافة ، وأنها تستطيع أن تقف على المنبر باتزان وتخطب بلهجة خطابية قوية ، وقد اشتركت ثلاث سيدات من نابلس ، التي تعتبر معقل الرجعية ، وظهرن سافرات وهذا دليل آخر على أن آخر حجر في الرجعية قد انهدم ؟ •

وتقول ايغا حبيب المصرى ، انها قد تعرفت على الآنسة صبيحة الهاشمى ، كريمة ياسين باشا الهاشمى - العراق - واكتشفت أنها كانت زميلة لها فى كلية سميث بأمريكا  $\cdot$  ونالت درجة ال  $\cdot$  B.A وأن صبيحة تحافظ على الحجاب فى بلدها ، ولم تظهر سافرة بعد عودتها من أمريكا الا هنا بمصر ، أثناء انعقاد المؤتمر  $\cdot$  ٠٠

وتشدر ايفا حبيب المصرى، الى اشنراك أربع عراقيات فى المؤتمر ، كلهن شابات لا يتجاوزن الثلاثين ، وجمالهن أقرب ما يكون الى الجمال المصرى ، ومن بين العراقيات الأربع الآنسة رفيعة الخطيب ، وهى طالبة فى الجامعة المصرية ،

والد كان الشيء بالشيء يذكر ١٠٠ كما يقولون ١٠٠ فانني أحب أن أشسير ألى بعنس ذكريات هدى هانم شعراوى ، روتها بمناسبة ذكرى عيد الجهساد لوضى ١٢ نوفمبر ١٩١٨ ، عندما ذهب سعد زغلول باشا وعبد العزيز عيمي باشد ، وعلى شعراوى باشا – زوج هدى شعراوى – الى المعتمد البريطاني مضابل باستقلال مصر وكيف •

### يقول عدى عانم شعراوي :

ن الصداقة بين المرحوم سعد باشا ، وبين زوجها المرحوم شعراوى بنسا عود إلى عيد بعيد يسبق قيام ثورة ١٩١٩ بكثير ، وعندما تقدم سبعد رعبول خطبة السيدة الجليلة صفية هانم زغلول ، أخذ والدها المرحوم مصطفى باسا يهمى ، رآى على باشا شعراوى في هذا الزواج ، الأنهما كانا صديقين . هامند سعراوى باشا سعد زغلول وزكاه ، وحين اختلف سعد باشا مع عديله اسماعين سرعنك باشا ، طلب الى على باشا شعراوى أن يكون حكما ، وارتضيا بانعن ، الحكم الذى أصدره » .

وتقول هدى شعراوى بالحرف الواحد « لما عاد سعد من باريس ، بعد ألى انقسم الوفد لأول مرة ، سألت زوجى : هل ستقابل سعدا فى المحطة ؟ ٠٠ فعال : لا ٠ فقلت له : ان مصر بأكملها ستقابله ٠ فرد على قائلا : لتقابله مصر كميا الا « على شعراوى » ٠ !

ولكنى ذهبت الى المعطة على رأس اللجنة المركزية للسيدات ، وقابلت سعدا · فنما كان اليوم التالى لوصوله ، جاء الى بيتنا وزار زوجى ، وقال : الله جاى للباشا أشوفه زعلان منى ليه · وتعاتبا عتابا طويلا اشتركت فى خلاله معيما فى المناقشة ، ولم يكن زوجى قد أخبرنى بشىء ، عما نشب بينه وبين سعد فى باريس من خلاف · ثم حدث الخلاف ، وكان من رأى زوجى أن يتولى رياسة وفد المفاوضات مع بريطانيا ، عدلى باشا · · لا باعتباره رئيس الحكومة ، ولكن ليكون سعد بعيدا وليبقى – على تعبيره – بعبع نخوف بيه الانجليز وقت انتزوم · · باعتبار سعد زغلول زعيم الأمة وقائد الحركة الوطنية » ·

## وتستطرد هدى شعراوى قائلة :

« ذهبت الى بيت سعد زغلول ، بعد أن قطع عدلى باشا مفاوضاته مع كيرزون ، وكان سعد مختلفا مع زوجي ، فلما أنبأته صفية هانم بوجودى طلب مقابنتي ، فاعتذرت وقلت : « أكلمه من وراء الباب » • • لأن الحجاب كان الى دلك الوقت قائما ، ولأنى خشيت أن أقابل « سعد » و « انكشف عليه » مع ما بينه وبين زوجي من خلاف • • »

« وفعلا ، وقفت خلف الباب أتحدث اليه ، وطلبت اليه أن يقابل عدلى بالمحطة ، كما سبق أن قابله عدلى ، خصوصا أن عدلى « لم يسلم البضاعة » وقطع المفاوضات رافع الرأس ٠٠ فقال لى سعد « لو رضيت أنا بذلك فغيرى لا يرضى » • فسألته : من هم الغير ؟! • فقال « مش عارفاهم ١٠ الأمة » ٠٠ وكان استقبال عدلى بالبيض والطماطم ٠٠ و ٠٠ و ١٠ الغ ٠ »

وتقول هدى شعراوى : « وجلست فى حجرة مكتبى أكتب خطابا لسعد ، فدخل على شعراوى باشا وقال : ازاى تكتبى لسعد جوابات وأنا زعلان منه ؟ قلت له « يا باشا ٠٠ التى تكتب ليست مدام شعراوى باشا ، بل رئيسة اللجنة المركزية للسيدات » • فنظر الى مليا ثم انصرف • فحسبت أنه مستاء • لكن كم كان سرورى حين جلسنا الى المائدة وقت العشاء ، فاذا به كعادته من الصفاء والسرور • ولعله انسحب ساعة كتابة الجواب ، لأن ردى أعجبه « وظللت مع سعد مؤيدة له ، مختلفة مع زوجى ، ولم أختلف مع سعد • الا بعد أن توفى زوجى الى رحمة الله • • » •

وتقول هدى شعراوى: ان بدء اختلافها مع سعد ، كان عندما أعلن موقفه من توفيق نسيم باشا ، اثر الغاء النص على السودان في الدستور ، عندما قال كلمته المأثورة عن نسيم باشا « انه يستحق تقدير الوطن » ٠

وجاء بعد ذلك عيد ١٣ نوفمبر ، فاذا بي \_ تقول هدى شعراوى \_ لأول مرة ، لا أتلقى دعوة ووقف سعد يومها يخطب ويشيد بذكرى نسيم وأغفل ذكرى الآخرين من زملائه ، ومنهم زوجى ٠٠

وطلعت جرائد الوفد في الصباح ، تقول : اني كنت موجودة ، وكنت أستقبل السيدات فكان من الضروري أن أنشر غداة ذلك اليوم ، اني لم أكن موجودة ولم أدع • فكتب لي سعد باشا بعدها ، جوابا من « مينا هاوس » • حيث كان يقيم يومئذ ، يعتذر من عدم ارسال الدعوة • ويقول : ان ذلك لم يكن مقصودا • فبعثت له بالرد أقول ، اني غير مستاءة من اغفال دعوتي ، وانما أنا أخالفه في خطته ، حيال نسيم باشا وموقفه ، فزادت علاقاتنا

ثم جاء تصريح سعد زغلول في مجلس النواب \_ وكان وقتئذ رئيسا للوزارة \_ بمناسبة اثارة موضوع السحودان ، وقوله : « ليس عندنا تجريدة ٠٠ الخ » ٠٠ فنشرت كتابا مفتوحا أرد عليه ، وانتقد هذا التصريح ٠ وقلت له : كيف تقول ذلك ، والروح المعنوية هي التي قمنا على أساسها ، وهي أقوى من القوة المسلحة ، وبعدها اجتمعت اللجنة المركزية للسيدات وحصلت مناقشة طويلة ، على اثرها انقسمنا الى قسمين : فريق أيدني ، ومنه

السيدة عزيزة فوزى ، والسيدة احسان القوصى ، وفريق ظل مع سعد ، ومنه السيدة شريفة رياض ، ومدام ويصا ، ومدام خياط ، والسيدة نعمت حجازى •

وفى آخر الأزمات الدستورية ، التي وقعت قبل وفاة المرحوم سعد زغلول باشا ، فكر العقلاء في ضرورة الاتفاق بين زعماء البلاد وقادتها . ٠

### وتقول هدى شعراوى:

« لقد ذهبت الى سعد فى بيته وكنا فى شهر رمضان ، ولبثت معه ثلات ساعات ، وتحدثنا فى أمر ازالة سوء التفاهم بينه وبين ثروت باشا ، فأصر سعد زغلول على أن يأتى اليه ثروت فى داره ويطلب صفحه ، واقترحت أن يكون الاجتماع فى مكان آخر ، وخرجت دون أن أوفق فى اقناعه ، ولكن فى اليوم التالى ، ذهب سعد الى ثروت بنفسه وتم التفاهم بينهما ، ثم أعقب ذلك اتحاد الجميع ، وبدأ سعد يقدر خصومه ، ويعترف بمكانتهم ، واجتمع بعدلى وبثروت ، وأحاطوا به ، و فكانوا عصبة واحدة ، وتناسى الجميع الماضى بما فيه ، وفى أهنأ الساعات وأسعدها ، فى وقت اعتراف الجميع بفضل الجميع ، وتقدير الكل لهفوات الماضى وأخطائه ، اختطف الموت سعدا فى تلك الساعة الحرجة التى كانت البلاد أحوج ما تكون اليه خصوصا وقد آزره اخوانه وخصومه على السواء » ،

وبعد كل ما سبق من الحديث عن مؤتمر المرأة الشرقية للدفاع عن القضية الفلسطينية الذى عقد بمصر ننتقل الى الحديث عن مؤتمر آخر خصص لبحث الوسائل الكفيلة بحل الصراع العربى ـ الاسرائيلي الذى عقد في لندن ا

# محاولة في لندن لحل الصراع العربي الاسرائيلي مؤتمر هام في لندن

ضم المؤتمر البرلماني ، الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر ١٩٣٨ ، العديد من مختلف أقطار الشرقين الأقصى والأدنى والبلاد الاسلامية · افتتحه محمد على علوبة باشا ، كرئيس للوفد المصرى ·

وقد كان من بين الذين شاركوا في هذا المؤتمر: فارس بك الخورى ، رئيس البرلمان السورى ، ومولانا كفاية الله ، مفتى الهند ورئيس جمعية العلماء فيها • والسيد عبد الرحمن الصديقى ، مندوب العصبة الاسلامية في الهند ، والأستاذ عبد الخالق الطريسي مندوب تطوان « المغرب الأقصى » ، والأستاذ محمد المكى الناصرى ، مندوب المغرب ، ورئيس البعثة المغربية في مصر • • وغيرهم .

وبالرغم من أن هذا المؤتمر لم يتخذ قرارات ايجابية تدعم قضية الكفاح الفلسطيني ٠٠ الا أنه كان دافعا للحكومة البريطانية الى التفكير في عقد مؤتمر لندن فيما بعد ٠

لقد رأت الحكومة البريطانية \_ بعد ما رأت من اجماع الشعوب الشرقية وعطفها على فلسطين \_ أن الوقت قد آن لعقد مؤتمر دولى ضخم في لندن ، يبحث عن ايجاد حل سلمي عادل ، لمشكلة فلسطين « يرضيها ويحقق رغبة الشعوب الشرقية والاسلامية ، التي تحرص بريطانيا على أن تظل علاقاتها بها ، علاقة مودة وسلام » •

والصحف المصرية الصادرة في نوفمبر وديسمبر ١٩٣٨ ، كانت تكتب باستمرار عن رغبة محمد محمود باشا رئيس الوزراء ، في السفر الى مؤتمر

لندن الخاص بفلسطين والى أنه \_ أى محمد محمود باشا \_ أعد وجهة نظر الحكومة المصرية ، اعدادا مدروسا ، اعتنى بتفاصيله عبد الحميد بدوى باشا ، وكامل سليم بك ٠٠

وبعض الصحف المصرية أكدت أن سفر محمد محمود باشما الى لندن للاشتراك في المؤتمر ، قد سبقته «عدة مخابرات شفوية وتحريرية » ، وأن رئيس الوزراء المصرى ، تلقى من زميله رئيس الوزراء البريطاني رسالة رقيقة يعرب له فيها عن اغتباطه ، لو استطاع رفعته محمد محمود باشا له أن يرأس وفد مصر في هذا المؤتمر • وأن محمد محمود باشا أبرق لرئيس الوزارة البريطانية ، عن استعداده لتلبية الدعوة ، على شرط تحديد الأسس التي ستدور عليها المفاوضات ، وبيان مدى استعداد بريطانيا « الحليفة » لحل هذه المشكلة •

وتؤكد هذه الصحف أيضا ، أن رئيس الوزراء المصرى ، قد تلقى طائفة من البرقيات ، من عرب فلسطين ، يلتمسون اليه فيها ، « أن يجشم نفسه مشقة السفر من أجلهم » ويعلنون فيها اطمئنانهم الى حل مشكلتهم بفضل تدخله ٠٠٠

▼ تشكيل حكومة وطنية ، ومنح الشعب الفلسطيني نظاما دستوريا
 اسوة بغيره من الشعوب الشرقية والعربية .

● وقف هجرة اليهود الى فلسطين ، وتحديد مناطق نفوذهم الاقتصادى في البلاد ٠

● تنصيب أحد الأمراء الشرقيين على عرش فلسطين •

وحول الاقتراح الأخير ، أشارت الصحف المصرية ، مرات متعددة ، الى أن من بين المرشحين لعرش فلسه علين ، الأمير عمر الفاروق سهليل سلاطين آل عثمان والأمير محمد عبد المنعم نجل الحديوى السابق عباس حلمى الثانى ٠٠ الذي انتهز الفرصة ، فزار بيروت والتقى بسماحة مفتى فلسطين ، الحاج أمين الحسينى ٠٠ الحسينى ١٠ الحسين ١٠ الحس

والجدير بالذكر ، أن محمد على علوبة باشا ، كان قد سافر وحده الى لندن للمشاركة فى المؤتمر • وكان من المعروف فى البداية أن هدا المؤتمر سيؤجل الى أوائل عام ١٩٣٩ حتى تشسسترك فيه غالبية الدول العربيسة والاسلامية •

وقد أجرى محمد على علوبة باشا ، اتصالات مع المسئولين البريطانيين كوزير المستعمرات ، ووكيله ، وبعض أعضاء مجلس اللوردات ، ومجلس العموم ، كما أجرى اتصالات مع كبار محررى الصحف الانجليزية الكبرى . ومع كثير من الجماعات والهيئات البريطانية ٠٠ وكل ذلك من أجل احاطة الرأى العام البريطاني بعدالة القضية الفلسطينية ٠

وعندما عاد علوبة باشا الى القاهرة ، تحدث عن الانقسام الذى حدث فى صفوف القيادة الفلسطينية المشاركة فى الاعداد للمؤتمر ، والذى تمشل فى خروج فخرى بك النشاشيبى ـ أحد الزعماء الفلسطينين ـ على الاجماع الفلسطيني ، واستنكار كل القيادات الفلسطينية لموقف فخرى بك ، وفى مقدمتهم شقيقه راغب بك النشاشيبي ، الذى أعلن استنكاره لموقف شقيقه ،

وكدليل على حسن نية بريطانيا تجاه العرب وقتئذ ، كما قالت الحكومة البريطانية ، بادرت تلك الحكومة باطلاق سراح خمسة من الزعماء الفلسطينين ، كانوا قد نفوا الى جزيرة سيشل ، وظلوا بها خمسة عشر شهرا • وهؤلاء الزعماء هم : أحمد حلمى باشا • والحاج يعقوب الغصين بك • والدكتور حسين بك الخالدى ، ورشيد بك ابن الحاج ابراهيم بك • وعواد سابا بك • • وقد جىء بهم من سيشل الى القاهرة ، حيث استقبلهم شعب مصر ، أروع استقبال • وحيث كرمتهم الحكومة والمعارضة أروع تكريم • •

والجدير بالذكر ، أنه عندما كرم مصطفى النحساس ـ رئيس الوفد المصرى ـ زعماء فلسطين ، الذين كانوا منفيين في سيشل ، دارت أحاديث طيبة ، بين أعضاء الوفد المصرى وكان من بينهم بعض الذين نفوا الى سيشل ـ في ثورة ١٩١٩ ـ قال أحمد حلمي باشا وزملاؤه من الزعماء الفلسطينين : ان الحركة الوطنية الفلسطينية مدينة لثورة ١٩١٩ ، التي كانت بمثابة الشرارة ، التي انطلقت من مصر الى كافة البلدان العربية والشرقية ٠٠ وفي مقدمتها الهند ٠

ومع مطلع عام ١٩٣٩ ٠٠ بدأت الوفود العربية والاسلامية ، التي تقرر المستراكها في مؤتمر لندن لبحث القضية الفلسطينية ، تتوافد على القساهرة ، وكان في مقدمتهم الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود ـ الذي كان ـ وقتئذ ـ نائبا عن والده في الحجاز ، وكان وزيرا لخارجية المملكة العربية السعودية ، وشقيقه الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود ، وكذلك الأمير سيف الاسلام ، ولى عهد اليمن ورئيس وفدها في المؤتمر ، وكان وقد شرق الاردن الى المؤتمر برئاسة فؤاد الخطيب باشا ، مستشار امارة شرق الأردن ، وعضوية عبد الله بك النمر وزير ماليتها ، و ، و و .

والجدير بالذكر أن هذه الوفود رافقت الملك فاروق ، عندما ذهب الى « مسجد قيسون » لأداء فريضة الجمعة • وكانت المفاجأة أن فاروق هو الذى أمهم جميعا في الصلاة • وقد اعتبر ذلك ـ وقتئذ ـ حدثا هاما ، حيث كان من بين الذين أدوا الصلاة خلف فاروق الأميران السعوديان فيصل وخالد آل سعود ، والأمير اليمنى سيف الاسلام •

وربما كانت تلك « العملية » من بنات أفكار على ماهر ٠٠ الذى كان حريصا \_ كما سبق أن ذكرنا \_ على أن يرأس وفد مصر الى مؤتمر لندن ، رغم أنه كان \_ وقتئذ \_ رئيسا للديوان الملكى ٠

وقد سبق لنا أن ذكرنا \_ على لسان الدكتور محمد حسين هيكل باشا \_ الذي كان وزيرا للمعارف ، في وزارة برئاسة محمد محمود باشا : أن مجلس الوزراء لم يبحث موضوع اشتراك على ماهر باشا في الوفد ، وبمراجعة الصحف المصرية \_ الصادرة وقتئذ \_ تبين لنا أن مجلس الوزراء ، أقر تأليف وفد مصرى برئاسة الأمير محمد عبد المنعم ، وعضوية على ماهر رئيس الديوان ، وحسن نشأت باشا سفير مصر في لندن ،

وكنموذج للتخبط الذى رافق اختيار أعضاء الوفد المصرى المسافر الى مؤتمر لندن ، نقول : انه فى اللحظة التى كان يتأهب فيها الوفد المصرى لمبارحة القاهرة فى طريقه الى لندن ، أضيف اسم عبد الرحمن عزام بك ، الذى كلف بالسفر من الحجاز مباشرة الى لندن ، وفى لندن أخطر عزام بك بأنه قد أصبح سكرتيرا للوفد المصرى وكان اختيار عبد الرحمن عزام بك ، بهسله المفاحئة ، سببا فى حدوث أزمة وزارية ، بحثها مجلس الوزراء فى جلسلة ،

وكل ما أخشاه ، أن أكون قد أطلت في الكتابة عن القضية الفلسطينية ، عما قبل مؤتمر لندن وعما بعده ، ما قبل الكتاب البريطاني الأبيض المخاص بفلسطين ، وما بعده أيضا ، وربما كان عدرى أن هذه الفترة للأشهر الأخيرة من عام ١٩٣٨ والأشهر الثماني الأولى من عام ١٩٣٩ كانت من أخطر مراحل القضية الفلسطينية ، فلسطينيا ، وعربيا ، وبريطانيا ، ودوليا ، وربما كان عدرى أيضا أن مشاركة العرب في مؤتمر لندن بتلك الصورة شبه الاجماعية ، كان شيئا جديدا على العمل العربي المشترك ، خاصة وأن معظم الدول العربية ، كان شيئا جديدا على العمل العربي المستعمار البريطاني والفرنسي والايطالي ، وربما كان عدرى في الاطالة للعرب العالمية الثانية ، حيث جمد الفلسطينيون عنها كانت الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية ، حيث جمد الفلسطينيون ثورتهم على أمل أن تنصفهم بريطانيا بعد الحرب وحيث علقت دول عربية كثيرة الإمال على الوعود البريطانية التي قطعتها لهم بأن يكون كل شيء على ما يرام

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وحيث انتهز اليهود الفرصة ـ فرصة الحرب العالمية ـ وتمكنوا من السيطرة شبه الكاملة على فلســـطين بما أدخلوا من مهاجرين ، وبما دربوا من جيوش ، وبما استفادوا من اللعب على كل الحبال ، والأكل على كل الموائد و ٠٠ و ٠٠٠

وقبل أن أذكر فى نقاط موجزة ، ما حسدت فى مؤتمر لنسدن الخاص بفلسطين ، وما أعقب اعلان بريطانيا كتابها الأبيض ، الذى فصل كل اتجاهاتها وبرامجها ، وأهدافها السياسية فى فلسطين ، أحب أن أشير الى بعض ما جاء فى دراسات عربية وفلسطينية ، عن تلك المرحلة حتى تكون الصورة أشمل ، وحتى يكون مجال نشر الآراء المختلفة والمتباينة أوسع وحتى ـ وهذا هو الأهم ـ لا نستبد برأينا فى مثل هذه الموضوعات القومية الحيوية .

في دراسة أعدها \_ ونشرها في بغداد عام ١٩٧٠ \_ الاستاذ عبد الحميد العلوجي عن المه الصهيوني بين الهجرة والهجرة المضادة ، حديث طويل عن كفاح الثوار العرب وبطولاتهم واشارة الى ما ذكره الجنرال هنرى ميتلاند ولسون قائد القوات البريطانية في الشرق: أن خمسمائة من الثوار العرب يحاربون في الجبال لا يمكن التغلب عليهم بأقل من فرقة بريطانية كاملة السلاح وحديث عن القوات البريطانية التي تصدت للثوار الفلسطينيين ، والتي بلغت ثمانين ألف جندي تحت امرة الجنرال ديل ثم الجنرال ويفيل وفي تلك الدراسة أيضا كلام عن الثورة الفلسطينية المضادة التي تمثلت في « عناصر حزب الدفاع التي شكلت عصابات اجرامية اسمها فصائل السلام لتقوم ببعض الأعمال البشعة ، وتنسبها للثورة بهدف تنفر الجماهير منها » وكذلك كلام عن الاتفاقية التي عقدتها الحكومة المولندية • والوكالة اليهودية لتنظيم نقل رؤوس الأموال اليهودية من بولونيا الى فلسطين وكيف توصل فلاديمير جابوتنسكى الى اتفاق خاص مع بعض المسئولين البولونيين لتزويد منظمة الارجون زفاى بشتى المساعدات واجتماعه \_ في صيف ١٩٣٧ \_ بملك رومانيا كارول الثاني الذي وعده بتشحيع الهجرة الى فلسطين ، والذي وعده أيضا بمحاربة كل مشروع للتقسيم ٠٠ كما تشير تلك الدراسة أيضا الى ظهور أول دعوة لتقسيم فلسطين في عام ١٩٣٧ ، بناء على اقتراح لجنة بيل وكان اقتراح لجنة بيل على النحو التالي : دولة يهـــودية تشمل السهل الشمالي من اسمعدود ، بما في ذلك سهل شمارون ، ومرج بنى عامر ، ولواء حيفا ، وألوية طبرية ، وصفد ، وعكا مم بقائها تحت الانتداب البريطاني بصفة مؤقتة ثم تضم بعد ذلك الى الدولة اليهودية ، ثم دولة عربية تشمل نهر الاردن وغزة وبير سبع وصنحراء النقب والجليل ونابلس والجزء الشرقى من طولكرم وجنين وبيسان ويافا على أن تبقى القسدس وبيت لحم والناصرة وشواطىء طبرية تحت الانتداب البريطاني مع ضرورة ربط هذه الأجزاء بساحل البحر الأبيض المتوسط عن طريق ممر يربط بين القدس ويافا ، وفي هذه المنطقة تقع الله والرملة ·

وتشير دراسة الاستاذ عبد الحميد العلوجي الى أن الحسكومة البريطانية اضطرت في أكتوبر ١٩٣٨ الى الغاء قرار التقسيم تحت وطأة الثورة العربية حيث استشهد في الأشهر الأولى من عام ١٩٣٨ أكثر من ٢٠٠٠ شهيد فلسطيني ، وحيث تم اعتقال ٢٧٥٠ فلسطينيا كما تم اعدام ٣٦٧ من الفلسطينيين الأبطال ، وأعلنت بريطانيا منع الهجرة اليهودية الى فلسطين من أجل أن تكتسبب ود الثوار العرب وان كان اليهود الذين تسللوا الى اسرائيل في الأشهر الأولى من عام ١٩٣٨ قد بلغ عددهم ١٢٨٦٨ مهاجرا ليصبح عدد اليهود حتى نهاية عام البريطانية كتابها الأبيض الذي سمح بادخال ٢٥٥ ألف مهاجر يهودي خسلال البريطانية كتابها الأبيض الذي سمح بادخال ٢٥٥ ألف مهاجر يهودي خسلال بشرائها ولا يصرح بالشراء في المنطقة الثانية الا بموافقة الحكومة أما الثالثة فلا يسمح لهم بالشراء منها .

وتقول دراسة الأستاذ عبد الحميد العلوجى أيضا أن الهجرة من ألمانيا كانت تتم بموافقة الجستابو الألماني حيث صمم ذلك الجستابو على اخلاء أواسط أوروبا من اليهود وحيث كانت شركات الملاحة الألمانية \_ الخاضعة لهتلر \_ تتولى نقل المهاجرين اليهود الى موانى، رومانيا ومنها الى فلسطين ، وكان الجستابو يعطى هؤلاء تصريحات مزورة لدخول فلسطين .

وتقول تلك الدراسة أن الثورة الفلسطينية قد توقفت في سبتمبر ١٩٣٩ بسبب اعلان الحرب العالمية الثانية بعد أن أجهضت على أيدى القوى المضادة لها ، والمتمثلة في سلطات الاحتلال البريطاني ، وقوى الغزو الصهيوني والواجهات المرتبطة بها » •

وفى دراسة لمعهد البحوث والدراسات العربية \_ بالقاهرة \_ للدكتور محمد بديع شريف اشارة سريعة الى مؤتمر لندن واستمراره بضعة أسابيع قدمت فيها الحكومة البريطانية مقترحات متعددة لم تنل قبولا من الطرفين فوضعت خطة أعلنتها بالكتاب الأبيض و تقول الدراسة ان اليهود ، رفضوا الكتاب الأبيض مبدئيا و غير أن وايزمان لعب دورا مهما في اقناعهم بقبوله لأنه يبغى من وراء ذلك تسجيل ضمان قانوني بوضع أقدام اليهود في هذه الأراضي ، ومع ذلك كله عمد اليهود الى الفوضي واشاعة الشغب فقامت عصاباتهم من الهاجاناه وشترن بالعصيان فقطعوا خطوط الاذاعة وأحرقوا الدوائر الرئيسية للمهاجرين ونهبوا دوائر الحكومة في تل أبيب ٠٠ رنشبت الحرب العالمية الثانية فكان موفف العرب موقف المهادنة أما الصهيونيون فقد نشطوا فزادت هجرتهم غير المشروعة ،

فدخل فلسطين أولئك الذين أفلتوا من يد النازية ومن أوربا الشرقية وأخذوا يتسللون تحت جنح الظلام وتشكلت عصابة تهريب لهم اكتشفتها بريطانيا عام ١٩٤٢ وتغاضت عنها » •

 الذي بدأ حياته وفي كتاب فلسطين للاستاذ أحمد فراج طايع ، الذي بدأ حياته \_ كدبلوماسي مصري \_ في فلسطين عام ١٩٢٧ ثم عاد اليها قنصلا عاما لمصر في يوليو ١٩٤٧ ، ومكث بها حتى أكتوبر ١٩٤٨ ، اشارة ، الى ذلك الاضراب الذي أعلنته اللجنة العربية العليا في عام ١٩٣٦ وكيف أن بريطانيا أرسلت قوات اضافية لاخماد ثورة الشعب الفلسطيني وكيف أن اللجنة العليا ، لم تعدل عن قرار الاضراب الا بعد تدخل حكومات العراق ، والعربية السمعودية والاردن وكذلك اشارة الى لجنة بيل وقرار التقسيميم الذي نادت به ورفض الفلسطينيين قرار التقسيم ، ومطالبتهم بالاستقلال التام وكذلك اشارة ، الى عرض القضية الفلسطينية أمام مجلس عصبة الامم في ١٩٣٧/٩/١٤ وطلب ايدن \_ وزير الخارجية البريطانية الموافقة على تأليف لجنة لوضع مشروع تفصيل لتقسيم فلسطين ، وموافقة مجلس العصبة على ذلك بشرط بقها الانتداب البريطاني لحين الوصول الى قرار نهائمي ٠ واشارة أيضًا الى لجنة جون وودهبر التي رأت عدم جدوى مشروع التقسيم لأن العرب يرفضونه ، واليهود لا يقبلونه ويشمر الأستاذ أحمد فراج طايع الى دعوة الحكومة البريطانية لمصر ، والعراق ، والعربية السعودية ، والاردن واليهود ، وعرب فلسطين ، والوكالة اليهودية الى عقمه مؤتمر في لندن اجتمع في ١٩٣٩/٥/٧ وقد رفض العرب أن يجاسبوا مع اليهود في مؤتمر واحد •

كما أشار الأستاذ طايع الى مقترحات بريطانيا التى رفضها اليهود والعرب فى ١٩٣٩/٣/٢٧ ، والى اصدار الحكومة البريطانية للكتاب الأبيض فى ١٩٣٩/٥/١٧ واشارة الى ما جاء فى ذلك الكتاب من أن انشاء دولة فلسطينية مستقلة وزوال الانتداب زوالا كاملا ، يتطلب أن تكون العلاقة حسنة بين العرب واليهود بدرجة تجعل قيام حكومة أمرا ممكنا .

ويقول الأستاذ أحمد فراج طايع: ان اليهود هاجماوا الكتاب الأبيض قائلين ان سياسة الخيانة التي تتبعها بريطانيا لا يمكن احتمالها وأن الشعب اليهودي سيشن عليها حربا لا هوادة فيها وبدأ يهود فلسطين في سياسة عدم التعاون ٠

وسعى اليهود فى الولايات المتحدة الأمريكية لدى حكومتهم لتضغط على بريطانيا كما سعوا ، لدى أعضاء لجنة الانتداب الدولية ، لرفض الكتاب الأبيض وقد رفضته اللجنة بأغلبية أربعة أصوات ضد ثلاثة بحجة أن ما تضمنه الكتاب

الأبيض يتعارض مع صك الانتداب و ورفض العرب هذا الكتاب بالرغم من أن بريطانيا اعترفت مبدئيا بحق فلسطين في الاستقلال وعدلت عن التقسيم وحددت الهجرة تحديدا نهائيا ، وقيدت انتقال الأراضي ، واستند العرب في رفضهم الكتاب الى أن فترة الانتقال تعطى اليهود سلاحا في معارضة استقلال العرب ، ويريد العرب حكومة وطنية في مدة معقولة ولا يقبلون مساعدة من بريطانيا في تحديد الدستور ، وأضافوا ، أن عبارات الكتاب غامضة فضلاً عن أنه جعل اعلان الاستقلال ، أو تأجيله بعد عشر سنوات منوطا بالظروف .

ويقول الأستاذ أحمد فراج طايع : في الواقعلم يرفض كل عرب فلسطين الكتاب الأبيض فقد قبله حزب الدفاع الذي كان يرأسه راغب النشاشيبي وكانت سياسته : خذ وطالب » •

- وأستأذن القارى، فى أن أنقل اليه فى تلك النقــاط الموجزة بعض ما أريد أن أركز عليه من معلومات تتعلق بتلك المرحلة الهامة ، والخطيرة من مراحل الصراع ، العربى الاسرائيلى :
- قبل انعقاد مؤتمر لندن تقدمت حكومة العراق بمشروع ، لحل مسألة فلسطين يتلخص في انشاء دولة مستقلة ذات سيادة في فلسطين يكون الحكم فيها دستوريا بمقتضى قانون تضعه جمعية منتخبة على أن ينص هذا الدستور على المحافظة على الحقوق المدنية والسياسية لكل فلسطيني دون تفريق بين أهل البلاد في ناحيتي الجنسية والدين وأن ينص الدستور أيضا على المحافظة على منح الطوائف المختلفة في فلسطين سلطات واسعة في شئونها الطائفية ، وأن ينص كذلك على منح المدن والقرى ، العربية واليهودية سلطة واسعة في المسائل المحلية و ٠٠ و ٠٠ و

وكان مشروع المملكة العربية السعودية ينص على أن تكون المفاوضة بين العرب وبريطانيا وليس مع اليهود ، وأن يضمن العرب في فلسطين تمثيلهم في المؤتمر على أحسن وجه ممكن ، أما حكومة شرق الأردن ، فلم تتقدم بأى مشروع مؤكدة أنها ستنزل على ما يقرره ممثلو البلدان العربية !! •

● فى ١٩٣٩/١/١٧ بدأ فى القاهرة مؤتمر ، تمهيدى لبحث المسالة الفلسطينية شارك فيه عن العراق : نورى السعيد وعبد القادر الكيلانى وعن اليمن الأمير سيف الاسلام نجل الامام يحيى ، والقاضى العمرى ، والقساضى الشامى ، وعن المملكة العربية السعودية : الأمير فيصل آل سعود ، وفؤاد حمزة بك ، ومن فلسطين حسين الخالدي ، وعونى عبد الهادى والدكتور فؤاد سابا ، وأمين النعيمى ، وعن شرق الأردن ، فؤاد الخطيب باشا مستشار الأمير عبد الله ، والسيد عبد الله النمر الحمود مدير الخزانة وعن مصر ، محمد محمود ،

عبد الفتاح يحيى ، محمد على علوبة ، حمد الباسل ، الدكتور عبد الحميد سعيد و ٠٠ و و ٠٠ و في هذا الاجتماع ، يطلب المجتمعون ، من محمد محمدود باشا ، أن يقبل رياسة الوفود العربية في لندن ، فيعد خيرا ، ويؤجل المؤتمر التمهيدي ثلاثة أيام وتقول الصحف البريطانية أن تأجيل الاجتماع كان بسبب رغبة أبداها محمد محمود باشا في جمع كلمة العرب فالمؤتمر ، التمهيدي في القاهرة أهم من المؤتمر الأصلى في لندن » : ان مؤتمر لندن استعداد لامتحان تؤديه البلاد العربية بلندن ، اذا دخلته متحدة وخرجت منه متحدة ضمنت النجاح لها ولفلسطين ٠٠

• فى ١٩٣٩/١/٢١ سافر نورى السعيد من القاهرة الى بيروت لمقابلة مفتى فلسطين الحاج أمين الحسينى ، وعاد فى نفس اليوم ونشرت صحف لندن التايمز بصفة خاصة \_ تصريحا فى نفس اليوم لراغب بك النشاشيبى ، تضمن بيانا رسميا له ، وهو أنه اذا لم يخصص لحزبه \_ حزب الدفاع \_ نصف عدد الوفد الفلسطينى المسافر الى لندن فلن يشترك أحد من حزبه فى مؤتمر لندن وشكك راغب النشاشيبى ، فيما يرسل من برقيات الى الخارج ، وفيما يصدر من بيانات فى الداخل بخصوص تأييد المفتى ، ويحدر راغب النشاشيبى بريطانيا اذا ما اعترفت بوكلاء المفتى ، ولم تعترف بحزبه ! ويسافر الخديوى السابق عباس حلمى وابنه الأمير محمد عبد المنعم الى بيروت لمدة يومين ، يلتقيان فيهما \_ باستمرار \_ فى بلدة الزوق فى جبل لبنان مع مفتى فلسطين ! •

ويحتفل أبناء لبنان بالخديوى السابق ، وخاصة نقولا ابراهيم سرسق ، وحبيب بك طراد ، والسيدة ليندا سرسق ، وجان تويني بك و ٠٠ و يقال ان رحلة نورى السعيد ، الى لبنان كانت بخصوص اقناع المفتى بالتفاهم حول تمثيل أحزاب فلسطين ! ٠

فى ١٩٣٩/١/٢٧ وصل الأمير محمد عبد المنعم رئيس الوقد المصرى
 الى لندن ، ثم تبعه \_ فى يوم تال \_ على ماهر باشا .

وتتبنى الايكونوميست البريطانية الدفاع عن حزب الدفاع الفلسطينى ، قائلة انه ، يمثل ، نصف فلسطين وأن واجب انجلترا ، ألا تضحى به من أجل الاتفاق مع أمين الحسينى ٠

● ويؤلف اليهود لجنة من زعمائهم في كل أنحاء العالم لمعاونة الوكالة منيهودية التنفيذية في فلسطين ، في مفاوضات مؤتمر لندن ، وتمسل تلك اللجنة شخصيات بارزة من الصليب المينين ، وغير الصهيونيين ومن الأعضاء البريطانيين الذين اختيروا لعضوية هذه اللجنة : مستر نيفيل لاسكى المستشار

الملكى ورئيس جمعية النواب اليهود · المستر جيمس دى روتشسيله رئيس جمعية اسكان اليهود في فلسطين · · الماركيز ردنج ، الملورد بيرسنيه و · · و ·

• ثمة ملاحظات سريعة لابد من ابدائها ، اقترح الوفد المصرى على الوفود العربية أن يمتنعوا عن الكلام فى جلسة الافتتاح لتتاح الفرصة للفلسطينين أنفسهم لكى يشرحوا جيدا قضيتهم ، ولكى يعبروا عن مطالبهم ، استمرت مشكلة انضمام راغب النشاشيبى بك الى الوفد الفلسطينى قائمة ، وأصرت الوفود العربية ، على عدم الجلوس مع راغب بك ، وأعضاء حزبه ، طلب محمد على جناح رئيس الرابطة الاسلامية فى الهند ، والقائد الأعظم لباكستان فيما بعد أن يسمح للرابطة الاسلامية بالمشاركة فى المؤتمر ، ولكن بريطانيا ترفض الطلب ويرسل محمد على جناح تلغرافا آخر طالبا اعادة النظر فى طلبه السابق ، هدد الوفد الفلسطينى بالانسهاب من المؤتمر ، وكذلك الوفود العربية ، بسبب اصرار النشاشيبي على المشاركة فى المؤتمر ووقوف بريطانيا الى جانبه ، وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم انعقاد المؤتمر لم تكن المشكلة قد حلت بعد وقد اقترح مستر ماكدونالد وزير المستعمرات البريطانية أنه اذا فشل الفلسطينيون فى جمع كلمتهم فسوف يتحدث هو مع وفد النشاشيبي فشل الفلسطينيون فى جمع كلمتهم فسوف يتحدث هو مع وفد النشاشيبي

■ تم افتتاح مؤتمر لندن فى جلستين منفصلتين احداهما مع العرب، والأخرى مع اليهود وألقى مستر تشمبرلين رئيس الحكومة البريطانية فى هذه المناسبة خطبتين ! وكان فى خطبته أمام الوفود العربية قد أشار الى الحوادث السيئة التى وقعت فى فلسطين والتى جلبت خسائر ، لكل المقيمين فيها • كما أشار الى ارتباط بريطانيا بفلسطين والى أمل الشعب البريطانيا فى عودة السلام الى ربوعها •

وألقى الأمير محمد عبد المنعم كلمة باسم جميع الوفود العربية تمنى فيها حل القضية الفلسطينية كما تمنى أن تقوم علاقات ودية بين أعضاء المؤتمر ثم ذهب مستر تشمرلن الى قاعة أخرى ليجتمع مع اليهود وكان وفدهم مؤلفا من الدكتور وايزمان ، وبرودتسكى وبن جوريون وشرتوك وناحوم جولدمان ، وأثنى مستر تشمبرلن على الانتظام وضمط النفس الذى أظهره اليهود أثناء عهد الصعوبات الخطيرة في فلسطين وقال الدكتور وايزمان ، ان الأمر الذى نضعه نصب أعيننا في فلسطين هو السلم ، وقال اننا نجتمع في مرحلة مظلمة من مراحل حياتنا ٠٠ وأعلن وايزمان عن رغبة اليهود في الاستمرار في التعاون مع الحكومة البريطانية ٠

وتكلم بعد وايزمان المسيو بن زيفي رئيس المجلس الوطني اليهودي في فلسطين فأكد معاونة يهود فلسطين للحكومة البريطانية !

ولم يكن وفد النشاشيبي قد اشترك في جلسة افتتاح المؤتمر لاصرار وفد المفتى على عدم مشاركة النشاشييبي، أو حزبه في المؤتمر ولكن الحكومة البريطانية أصدرت بيانا رسميا : أكدت فيه أن الجهود مبذولة لايجاد وقد عربي فلسطيني موحد • ومن أجل مشكلة تمثيل النشاشيبي تأجلت الجلسة ، التي كان من المقرر أن يبسط فيها العرب وجهة نظرهم ، في القضية الفلسطينية ، وقابل فخرى النشاشيبي بك مستر ماكدونالد وزير المستعمرات البريطانية وخرج من لدنه يقول : انه أكبر رجل عاقل قابله في حياته ! و • • و • • و •

● وقبل أن يعلن فشل المؤتمر يلقى على ماهر باشا باسم كل الوفود العربية المشاركة في المؤتمر بيانا نصيح فيه الجميع بأن يكون الحل لمسألة فلسطين حلا سريعا واضمحا حاسما فالعالم يتطور سريعا ، والحوادث تتلاحق ، وتتوالى والحل الوقتى الذي لا يحسم النزاع يستبقى عناصر ، الاضـــطراب والقلق ، ولا يوجد الطمأنينة الضرورية في هذا الوقت التاريخي » • ويقول على ماهر « لأجل أن تدركوا اصرارنا على حل حاسم سريع نضع بين أيديكم صورة من الرأى العام ، في البلاد الاسلامية كلها » ويشير على ماهر الى اهتمام العالم الاسلامي بفلسطين التي يرتبط فيها تاريخ المسلمين ، الديني والزمني والتي فيها مقدسات عظيمة لهم ، ويقول ان ما يحدث في فلسطين يثير الرأى العام الاسلامي كما يشير الى احتجاج علماء الأزهر ، مرارا على الحالة الراهنة في فلسطين والى بذل هؤلاء المساعى الكثيرة لحمل الحكومة المصرية على العمل لدفع الخطر عن فلسطين ويقول على ماهر : « أن هؤلاء ، العلماء يتمتعون بقسط وأفر من النفوذ والاحترام في العالم الاسلامي وقد قام في كل الأقطار الاسلامية قادة الرأى الديني والمعاهد الدينية بمثل ما قام به الأزهر وأعربت كل الطوائف وجميع المذاهب عن مخاوفها مما يجرى في فلسطين » كما أشار أيضا ، الى قلق الحكومات الاسلامية جميعا والى خوفها ، مما يحدث لشعب فلسطين .

● ويشير على ماهر ، الى أن الحكومة المصرية ، طلبت مرتيز أمام عصبة الأمم أن يؤتى بحل المشكلة الفلسطينية على أساس يرضى عرب فلسطين وقد قدم الطلب نفسه مرتين مختلفتين بواسطة وزيرى خارجية يمثلان جميع الآراء ، المصرية ، على اختلاف ألوانها زد على ذلك أن الحكومة المصرية رحبت بالمؤتمر الاسلامي الذي اجتمع في القاهرة ، في الحريف الماضي للدفاع عن حقوق العرب في فلسطين •

ويقول على ماهر: أن السلم في فلسطين هو لمصلحة ، الديمقراطيات الثلاث العرب واليهود ، وأهل فلسطين وهذا السلم يجب أن يؤسسس على قواعد العدل ، ويرى على ماهر ، أن العدل الواجب ، اتباعه هو الذي يكفل لجميع اليهود حقوقا متساوية مع أهل البلاد • ويلح على ماهر ، على وجوب اقامة دولة فلسطينية مستقلة في فلسطين •

ونحن \_ على ماهر \_ مستعدون كعرب للالحاح على عرب فلسطين بقبول كل الضمانات والمصالح المعقولة ، التي تطلب منهم ٠

فيفسل المؤتمر ، ويعود ، أعضاء الوفود ، الى القاهرة لاجراء مزيد من الاتصالات مع الحكومة البريطانية عبر السفير البريطاني في القاهرة وفي الوقت الذي يقول فيه عبد الرحمن عزام أن مباحثات لندن لم تكن فشلا تاما ، على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي أن الاتفاق لم يتم ، وفي الوقت الذي يقول فيه عبد الرحمن عزام – الذي لعب دورا هاما في مؤتمر لندن وكان مستشارا لجميع الوفود العربية في مؤتمر لندن –: أن هناك مشكلة يهودية ، ومشكلة عربية ، في العالم ، وفلسبطين وحدها لا تستطيع أن تحل المشكلة اليهودية في حين أن المشكلة الفلسطينية أكبر جدا من فلسطين ٠٠ في هذا الوقت يصرح بأعدامه بقرار من المفتى ، وقد اطلع مندوب الصنداي كرونيكل بأنه يحمل في جيبه ، الأمر باعدامه بقرار من المفتى ، وقد اطلع مندوب الصنداي كرونيكل على هذه الوثيقة بطريق البريد وسي بتوقيع عارف عبد الرازق قائد القوات التي تنتمي الى المفتى ، ويصرح في مساء اليوم السابق لسفرى من فلسسطين وسأكون في أمان ما دمت في لندن ، ولكن متى عدت الى فلسطين سأكون حدرا ٠

● هذا وقد نشرت صحيفة الصنداى بكتوريال تحقيقا صحفيا هاما قالت فيه أنه يوجد وراء مؤتمر فلسطين والجهود التي بذلت فيه دفاعا عن القضية العربية مشهد رائع بديع يدعو الى التسلية فان هناك فتاة يهودية هي كلير جاكوب مضى عليها الآن أربعة أعوام ، في فلسطين وقد وقعت في غرام أحد زعماء العرب ، وعلم اليهود بسر اهتمامها به ، فحاولوا قتلها ولكنها فرت الى باريس ، ولما وصل المندوبون العرب ، الى بريطانيا جاءت كلير من باريس ، لتساعد الرجل الذي أحبته وكان كثيرا ما يطلب مشورتها ، ولكن اجتماعاتها به كانت سرية دائما وفي أثناء النزاع الذي قام به الفريقين العربيين ، وكاد يقضى على قضيتهما ، لعبت كلير دور ضابط الاتصال ، وسعت سعيها للوصول الى الاتفاق ،

وقد حاولت أن أعرف من يكون هذا العربي العاشق ولكنني لم استطع الجزم باسمه ، وربما كان لدى بعض الاخوة المخضرمين ، من أبناء فلسطين بقية قصة جاكوب وصديقها !! •

● قالت صحيفة البلاغ ، القاهرية في ٣١ مارس ١٩٣٩ ــ وتحت عنوان : قضية فلسطين يستأنف بحثها في القاهرة • هذا أوان حل القضية الفلسطينية فليس مما يقبل ولا مما يوافق مصلحة بريطانيا ومصلحة مصر ، أيضا • • أن تظل معلقة وأن تبقى فلسطين في حالة ثورة في هذه الأحوال الدولية الحافلة

بالأخطار ورئيس الوزارة المصرية لا يخدم عرب فلسطين وحدهم بسعيه المتواصل لانصافهم بل يخدم بلاده أيضا وبريطانيا معها خدمة ليس أولى منها بالشكر والتقدير •

قتول صحيفة البلاغ: ما كان انكار حقوق قطر مما يعين على الاطمئنان الى الصداقة والثقة بالوفاء وقد نهجت بريطانيا أرشد نهج وأحكمه حين رأت محالفة العراق ، ومصر ويقيننا أنها تكسب كل شيء ، لا تخسر أدنى شيء بمثل هذا النهج في فلسطين وقد اعترفت من حيث المبدأ ، بأن العرب على حق في مطالبهم .

فى ١٩٣٩/٤/١٢ وصل راغب بك النشاشيبي رئيس حزب الدفاع الفلسطيني الى بورسعيد قادما من لندن بعد أن سويت مشكلة مشاركته في المؤتمر الخاص بالقضية الفلسطينية وبعد أن قبل ممثلو اللجنة العربية العليا برئاسة المفتى مشاركته معهم ٠٠ وقد صرح في بورسعيد بأن مؤتمر لندن لم يفشل بل أنه قد أتى بنتائج لا شك أنها ستحقق لعرب فلسطين مطالبهم وتصبح البلاد في القريب العاجل متمتعة بحرياتها الكاملة وما ذلك الا بفضل اجماع الحكومات العربية ، وتمسكها بتلك المطالب ٠

وفي تصريحه هذا شكر أعضاء الوفود العربية التي شاركت في مؤتمر لندن, « على ما أبدوه من عطف على قضية فلسطين وما أظهروه من المهارة السياسية اثناء الاجتماعات الرسمية والخاصة لخبر هذه القضية » •

والجدير بالذكر أن راغب بك قد عاد من فلسطين في أواخر ابريل ١٩٣٩ ، للمشاركة في مباحثات القاهرة الخاصة بفلسطين جنبا الى جنب مع أحمد حلمي باشا وجمال الحسيني ، وعوني عبد الهادي ، ويعقوب الغصين وحسين الخالدي وموسى العلمي ، والسيد رشيد الحاج ابراهيم ، وكان قد أضيف الى الوفود العربية مندوبا الهند ، السيد خليق الزمان والسيد عبد الرحمن الصديقي ، اللذان لعبا دورا هاما في مباحثات القاهرة ،

على أن محمد محمود باشا ، حتى بعد عودة الوفود العربية والاسلامية الى بلادها لم يتوقف عن الاتصال بالحكومة البريطانية عبر السير مايلز لامبسون السفير البريطاني في القاهرة من أجل العمل على حل المسكلة الفلسطينية ، وعندما كان يصل الى نجاح في نقطة ما يبادر بالاتصال بزعماء العرب لابلاغهم بما وصل اليه وقد نجح محمد محمود في الاتفاق مع الحكومة البريطانية على ألا تعلن أي قرار نهائي خاص بالمسكلة الفلسطينية قبل التشاور مع الحكومة المصرية ، وكان نورى السعيد قد دعا الحاج أمين الحسيني لزيارة بغداد فاعتذر مؤثرا أن يمر بها الأستاذ جمال الحسيني ، وقد كان وقتئذ في زيارة للبحرين ضمن حاشية الملك عبد العزيز آل سعود .

وبعد أن أعلنت بريطانيا مقترحاتها في كتابها الأبيض رفضتها العناصر الصهيونية المسئولة رفضا باتا ، كما رفضت حكومات مصر ، والعراق ، والمملكة العربية السعودية ، أن توصى زعماء فلسطين بقبول تلك الاقتراحات ! • • وكان الصهيونيون ، أسعد الناس برفض العرب للاقتراحات البريطانية لأن رفض العرب ساعدهم على بلوغ غايتهم وهي العمل على هدم المشروع البريطاني وتأجيل القرار الأخير بشأن مستقبل فلسطين الى ما شاء الله •

وقد احتجت قيادات أمريكية كبيرة لدى بريطانيا ، على مقترحاتها وفى مقدمة المحتجين مستر لاجوارديا محافظ نيويورك ودائما محافظ نيويورك ورئيس أساقفة واشنطون ، كما احتجت رئاسة الجمعية الصهيونية الجديدة ورئيس أساقفة واشنطون ، كما احتجت رئاسة الجمعية الصهيونية الجديدة فى بريطانيا على هذه الاقتراحات بل ان هذه الرياسة لم تكتف بالاحتجاج بل أنذرت الحكومة البريطانية ، وعلى رأسها مستر تشميمبرلن ، اذا هى نفذت مياسة الكتاب الأبيض ، تلك السياسة ، التى لابه أن يكون لها أثرها الخطير على سمعة بريطانيا وسمعة الامبراطورية فى جميع أنحاء العالم ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية لأن شعبا منتشرا فى جميع أنحاء العالم مثل الشعب اليهودى يستطيع أن يشهر ببريطانيا ويعلى للعالم نقضها لعهدودها الصريحة ويثير الشكوك من ناحية قيمة العهدود البريطانية للشميعوب الاخرى فى الماضى والحاض ؟ •

وعارض حزب العمال ، وحزب الأحراد ، الكتاب الأبيض ، وحمسل الدكتور وايزمان ، وشرتوك ، وبرونسكى \_ من قادة الحركة الصهيونية \_ حملات شعواء ، على الساسة البريطانيين المحافظين !! وحرك الصهيونيون صحف بريطانيا ، والولايات المتحدة ، وسويسرا لتهاجم الكتاب البريطاني الأبيض •

● من التعليقات ذات الأهمية ، البالغة ، على الكتاب البريطاني الأبيض ذلك التعليق الذي نشرته جريدة الديل تلجراف وأشارت فيه الى تأييد مجلس العموم البريطاني لسياسة الحكومة البريطانية \_ ولأول مرة \_ فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية !

تقول الجريدة البريطانية ، ان الكتاب الأبيض أرضى العرب ، ارضاء تاما فى المطلبين الأساسيين وهما أن فلسطين لا يجب أبدا أن تكون دولة يهـودية وأن الهجرة يجب أن تنتهى •

وتقول الصحيفة: لو أن بريطانيا سمحت للمفتى الزعيم الرسمى لفلسطين بالاشتراك في مباحتات القاهرة لتم الاتفاق نهائيا على تسموية أساسها المقترحات البريطانية أيضا: ان القادة العرب ليسوا متحمسين تماما لنصبح القادة الفلسطينيين برفض الكتاب الأبيض لأنهم يدركون أن الفلسطينيين قد

حصلوا على القدر الكافى في الوقت الحاضر وأنه يجب أن يفضوا وقت النمرين على فن الحكم! •

وتقول الجريدة أيضا أن المفتى ينلقى معونات من برلين وروما ، وكانت هذه هي النقطة التي يستغلها دائما خصوم المفتى للنيل منه ومن كفاحه .

وتقول الصحيفة البريطانية ، ان مقاومة اليهود للكتاب الأبيض ليست واسعة النطاق كما يريدون ، بعكس ادعاءات اليهود وقولهم ، ان معارضيهم واسعة النطاق ، فليس جميع اليهود من الصهيونيين وكثير من هؤلاء يرون أنه ينبغى لهم أن يقنعوا بما نالوه وبما وعدوا به في جهات أخرى ثم ان المستعمرين اليهود الذين نزحوا ، الى فلسطين قبل الحرب لا ينظرون بعين الارتياح الى الألوف من المهاجرين الذين جاءوا من بعدهم ، لأنهم على الرغم من أنهم اخوانهم في الدين فانهم يختلفون عنهم أخلاقا ، وأصلا ، وفوق ذلك فان كثيرين من المستعمرين الأوائل ينظرون بعين الخوف الى التيار المستمر من منافسين لا يستهان بهم بل وجه كتيرون من الذين وصلوا أخيرا أن العيش في فلسطين أصعب من العيش في البلدان التي جاءوا منها ،

● وتجتمع اللجنسة العربية العليسا في « الزوق « \_ لبنسان \_ في ١٩٣٥/٥/١٩ برئاسة الحاج أمين الحسيني وعضوية كل من جمال الحسيني ، وحسين الخالدي ، والفريد روك وعزت دروزه وفؤاد سابا ، وموسى العسلمي ومعين الماضي وتقرر رفض المشروع ، الذي تقدمت به بريطانيا .

وترسل اللجنة العليا وفدا برياسة جمال الحسينى الى جنيف لاعلان رفض الفلسطينيين للكتاب الأبيض فى الوقت ، الذى يعلن فيه شرتوك \_ مدير الوكالة اليهودية \_ أن ما يقوم به الصهيونيون فى فلسطين ليس موجها أبدا ضد الشعب البريطانى ، ولا ضد الوجود البريطانى فى فلسطين بل ان هجومهم قاصر على معاداة سياسة الكتاب الأبيض ، كما يقول ان محرو الصهيونية السياسى يتجه منذ نشأته مع بريطانيا وسيستمر كذلك وان الاخلاص اليهودى لبريطانيا العظمى يجب أن يكون له طابع المحالفة لا الخصوع ، اننا \_ هكذا لبريطانيا العظمى يجب أن يكون له طابع المحالفة لا الخصوع ، اننا \_ هكذا يقول شرتوك \_ لا نثور فى وجه الانتداب الذى يعد القانون الأساسى للبلاد بل يقول شرتوك \_ لا نثور فى وجه الانتداب الذى يعد القانون الأساسى للبلاد بل ويقول شرتوك \_ ان أفضل طريقة للوصول الى هذا الغرض يجب ألا يسكون ويقول شرتوك ، ان أفضل طريقة للوصول الى هذا الغرض يجب ألا يسكون بالحركات الارهابية ولكن بسياسة التعمر ،

وللحقيقة وللتاريخ ـ ونحن نختتم هذا الحديث عن القضية الفلسطينية ـ نقول ان الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه كان قد أرسل في ٢٩ نوفمبر

سنة ١٩٣٨ الى مستر روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية خطابا بخصوص قضية فلسطين نجتزى، منه ما يلى :

- ان دعوى اليهود ، بحقهم في فلسطين ، استنادا الى التاريخ ، لا حقيقة لها فان كان اليهود قد استوطنوا فلسطين مدة معينة بصورة استيلاء فان العرب قد استوطنوها مدة أطول من ذلك بكثير ، ولا يمكن أن نعتبر احتلال أمة لبلد من البلدان حقا طبيعيا يبرر مطالبتها به ،
- أما دعوى اليهود الذين يستثيرون بها عطف العالم انهم مشتتون ومضطهدون وأنهم يريدون ايجاد مكان يأوون اليه ليأمنوا على أنفسهم من العدوان الذي يقع عليهم في كثير من الممالك فان فلسطين الضيقة قد استوعبت منهم الآن مقدارا عظيما •
- يقول الملك عبد العزيز مخاطبا روزفلت! ليس من العدل يا فخامة الرئيس أن تسد حكومات العالم ـ وفي جملتها الولايات المتحدة ـ أبوابها في وجه مهاجرى اليهود وتكلف فلسطين البلد العربي الصغير بتحملهم!! ٠٠٠
- ان حقوق العرب في فلسطين لا تقبل المجادلة لأن فلسطين بلادهم من أقدم الأزمنة وهم لم يخرجوا منها كما أن غيرهم لم يخرجهم منها •

ويقول الملك عبد العزيز: ان عرب فلسطين ومن ورائهم سائر العرب ، بل وسائر العالم الاسلامي ، يطالبون بحقهم ويدافعون عن بلادهم ضد دخلاء عنهم وعنها ومن المستحيل اقرار السلام ، في فلسطين اذ لم يقبل ، العرب حقوقهم ، ويتأكدوا أن بلادهم لن تعطى الى شعب غريب آفاق تختلف، مبادئه وأغراضه ، وأخلاقه عنهم كل الاختلاف ، ولذلك فاننا نهيب بفخامتكم ونناشدكم باسم العدل والحرية ، ونصرة الشعوب الضعيفة التي اشتهرت بها الأمة الأمريكية النبيلة ، أن تتكرموا بالنظر في قضية عرب فلسطين وأن تكونوا نصراء للأمن المطمئن الهادى ، المعتدى عليه من قبل تلك الجماعات المشردة في سائر العالم لأنه ليس من العدل أن يطرد اليهود من جميع أنحاء العالم المتمدين وأن تتحمل فلسطين الضعيفة المغلوبة على أمرها هذا الشعب برمته و ، و .

● وللحقيقة ، وللتاريخ أيضا نقول ان الملك عبد العزيز آل سعود عندما لاح تآمر نورى السعيد وحكومة العراق ، ضد سورية وفلسطين بادر جلالته فأرسل مذكرة الى نورى السعيد باشا رئيس الوزارة العراقية اشار فيها الى انحراف حكومة العراق باستمرار عن شقيقاتها العربيات وأنه اللك عبد العزيز ـ يتغاضى عن ذلك رغبة فى التباعد عن كل ما قد يتخذ دليلا فى الخارج ، على وجود خلاف بينه وبين حكومة العراق ، فالموقف حرج ، وليس مو موقف أطماع .

ويقول الملك عبد العزيز: ان فلسطين مهددة بالابادة من جراء الحطر الصهيوني وان سورية مهددة بالخطر الفرنسي والتركى كما أن العراق أيضا مهددة من جانب تركيا وايران وأننا نخشي اذا استمرت الأزمة الدولية على حالها وبقي هذا « التشاد » بين العرب وفرنسا في سهورية ، وبينهم وبين انجلترا في فلسطين أن تتفق الدولتان على العرب لاتقاء سُرهم أثناء الحرب التي نخشي أن تدور رحاها - وكانت مذكرة الملك عبد العزيز الى الحكومة العراقية في ١٩ يونيو ١٩٣٩ ، أي قبل نشوب الحرب ببضعة أسابيع ، بين بريطانيا وبين ألمانيا وإيطاليا - وأن تطلقا يد الأتراك في سوريا والعراق ومن ورائيما ويقول المملك عبد العزيز آل سعود ليس في عزائمنا ضعف ونحن لسنا جبناء!.. ويقول المملك عبد العزيز آل سعود ليس في عزائمنا ضعف ونحن لسنا جبناء!.. ونحن لسنا جبناء بعون الله وتوفيقه من أسباب انتصاراتنا » ويقهول الملك عبد العزيز أن الخطر الداهم يقضي علينا بالتعاون والاتفاق ، لأن الموقف الراهن عندما نتصوره يقض مضاجعنا ويحرمنا لذيذ الكرى فاذا لم نلتفت للأمر . ونتفق عندما نتصوره يقض مضاجعنا ويحرمنا لذيذ الكرى فاذا لم نلتفت للأمر . ونتفق النطر محدق بالجميع » •

وللحقيقة وللتاريخ ، أيضا ، نقسول ان كثيرين من السياسيين المصريين ، والصحفين المصريين نصحوا القادة الفلسطينيين بقبول الكتاب الأبيض كخطوة أولى ، تتلوها \_ فيما بعد \_ خطسوات أخرى ، يتم بمقتضاها حصولهم على حقوقهم كاملة ، وقد كان بعض هؤلاء السياسيين والصحفيين يقولون للاخوة الفلسطينيين ، لقد أصدرت بريطانيا تصريح ٢٨ فبراير م وقد رفضته الأغلبية المصرية بقيادة سعد زغلول باشا ، الذى قال في تصريح ٢٨ فبراير ما قاله مالك في الحمر ، ولكنه اضطر فيما بعد \_ في عام ١٩٢٤ \_ أن يلى الحكم هو وحزبه على أساس هذا التصريح بل لقد ظلل سنوات وسنوات ، يتولى حزبه منفردا ، بقية الأحزاب المؤتلفة معه الحسكم على أساس هذا التصريح ، الذى لم يلغ الغاء تاما ، الا بمعاهدة ٢٦ أغسطس على أساس هذا التصريح ، الذى لم يلغ الغاء تاما ، الا بمعاهدة ٢٦ أغسطس

وقد طالب هؤلاء السياسيون والكتاب القادة الفلسطينيين بان يتحملوا أعباء الحكم، في بلادهم حتى يأتى اليوم الذى يستكملون فيه استقلال بلادهم، تماما مثلما حدث بمصر بالنسبة لتصريح ٢٨ فبراير، الذى رفض شعبيا، ونفذ عمليا ونفذه من كان ينتقده بالأمس، ولكن نصائح هؤلاء الاخوة المصريين لم يؤخذ بها فكانت النتيجة أن الكتاب الأبيض، لم ينفذ منه والا ما جاء في صالح اليهود الى أن قامت الحرب العالمية الثانية، وتوقفت الثورة الفلسطينية وقرر حزب العمال البريطاني مطالبة الحكومة البريطانية بالغاء الكتاب الأبيض، الذى حدد الهجرة، كما قرر حزب العمال في سمسنة ١٩٤٠ مطالبة حكومة الذي حدد الهجرة، كما قرر حزب العمال في سمسنة ١٩٤٠ مطالبة حكومة

المحافظين بفتح أبواب الهجرة الى فلسطين والقضاء على كل أتر للكتاب الأبيض، وتم لحكومة العمال ما أرادته ، وكان ـ ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة ، الأمريكية ـ أن أعلن البيت الأبيض في مارس ١٩٤٢ عن عزمه على اقامة دولة

صهيونيه في فلسطين ، وراح البريطانيون ، محافظين وعمالا ، كما راح الأمريكيون ، جمهوريين ، وديمقراطيين ، يتنافسون على ارضاء الصهيونية التي

ثبتت أقدامها في الأراضي الفلسطنية!

وبعد الاطالة في الحديث عن القضية الفلسطينية ، والمؤتمرات الخاصة بها والمحاولات التي استهدفت حل الخلافات العربية تجد لزاما علينا أن تعود الى الحديث عن بعض الأمور الداخلية الهامة في مصر وفي المقدمة قضية فرضست تفسيها على الجمع المصرى ، لما لصاحبها من مكانة مرموقة في المجتمع ، ونعني بها قضية الأستاذ توفيق الحكيم الذي فتح النار على المرأة المصرية بكل عنف ،

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

.

.

## عدو المرأة يفتح النار على المرأة

أود في بداية هذا الفصل أن أشير على سبيل التذكرة ، لا أكثر ولا أقل ، الله « أزمة نفسية متعبة » تعرض لها أستاذنا الكبير توفيق الحكيم .. وكان الأستاذ توفيق الحكيم قد تعود أن يكتب في فترات متقطعة بعض المقالات في الاجتماع وفي السياسة • ينشرها اما في الأهرام أو في المصور ، أو في غيرهما من الصحف المصرية • • غير ان بعض خصوم الأستاذ توفيق الحكيم – وخاصة بعض أعضاء مجلس الشيوخ المصرى – رأوا في تلك المقالات مقاومة للنظام النيابي القائم في . مصر وقتئذ • •

وتحركت وزارة المعارف ، لتعلبق على الأستاذ توفيق الحكيم المادة « ١٤٤ » من القانون المالى • بن لقد أبت تلك الوزارة ، وزارة المعارف ، الا أن توقع عقوبة على الأستاذ توفيق الحكيم ، قبل أن يثار موضوع مقالاته في مجلس الشيوخ • . وكانت العقوبة عبارة عن خصم ١٥٠ يوما من مرتب الأستاذ توفيق الحكيم •

وقد عقبت مجلة « المصور » في عددها الصادر بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٣٨ على هذا التصرف من وزارة المعارف بقولها :

« عقوبة كهذه ، مهما كانت لأسباب شريفة وعفيفة ، ومهما كانت للمؤاخذة على رأى عام لم يقبل فيه وجه الدفاع ، تعتبر قاسية على نفوس الأدباء ، ذوى الوفاء التام للواجب ، ولم تكن ثورة الأستاذ توفيق الحكيم النفسية على العقوبة . وانما على الوضع الذي أدت اليه الحادثة ، حتى أنه فكر في الاستقالة ، ولكن أصدقاءه ومحبيه هونوا عليه الأمر ، وأفهموه أن الحركات « الايديالية » في هذه البلاد لم يحن أوانها بعد ، وان الحكومة في حاجة الى أدبه وعلمه » •

أنتقل مباشرة الى موضوع يحسبه البعض موضوعا شخصيا ، أو موضوعا عاديا ولكنه فى رأيى ، من الموضوعات الهامة والجوهرية ، لانه يتعلق بحرية الكاتب فيما يكتبه .

لقد حدث أن نشر الأستاذ توفيق الحكيم في العدد رقم ٢٢٩ ، من مجلة آخـر ساعة ، التي كان يصـدرها وقتئذ الأستاذ محمد التابعي يرحمه الله ، وبتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٣٨ ، مقالا بعنوان : أنا عدو المرأة والنظام النيابي ، لان طبيعة الاثنين في الغالب واحدة : الثرثرة » ، وقد جاء في هذا المقال :

« اذا أردتم أن تأخذوا رأيى فى مشكلة الحكم فى مصر فخذوه على انه رأى. رجل بعيد عن المعمعة يشرف عليها من أعلى البرج ، دون أن يكون له فيها عنزة. أو خروف •

### ويقول الأستاذ الحكيم:

« أقول لكم في صراحة ، ان هذه الديمقراطية كما تفهمونها وتزاولونها في مصر هي أصلح أداة لتولية الحكم غير الصالح ، وأنه ينبغي لكم ، ألا تنبهروا بالالفاظ الأوروبية ولا تتقيدوا بالنظم الأجنبية ولا تترددوا في اتباع ما فيه النفع الحقيقي وترك ما فيمه الغرم ، وضياع الوقت فاذا اتضمح لكم يوما أن « البرلمان » وما ينفق عليه من آلاف الجنيهات سنويا هو غرم لا غنم فيه فحولوه في الحال الى مصنع طائرات يحتشد فيه بدل جموع الأعيان الموسرين أفواج العمال. المصرين من أولئك المساكين ، المتسكعين العاطلين الذين يلتقطون فتات المقاهي ، والبارات حتى يعملوا عملا شريفا ويشيدوا مجدا خالدا : نعم فلئن كان قد كتب على القبة الذهبية أن تخرج شيئا طائرا في الهواء فلا ينبغي أن يكون ، دائمًا الصبياح والخطب فاذا شعرتم انكم في حاجة الى معمل انتاج لا الى معمل كلام فانهضوا في الحال الى تنفيذ ذلك واضعى أيديكم لتغلقوا قليلا هذا الفم الواسم الكبر حينا المتثائب أحيانا ، لتسكتوه الاعبوام التي ترونها لازمة كي يتسنى للأيدى وحدها أن تنطلق عاملة في هدوء ونشاط فالفم ، اذا سكت واليد اذا عملت استطاع الانسان أن يتقدم أيضا وهنا تتلاشي الأحزاب والأحقاد ، والأغراض وتصبح العيون كلها متجهة الى الرجل ، المنتج حقيقة ، وعند ذلك تلزم لكم حكومة لابد من أن يتوافر فيها هذه الشروط! أن يكون أعضاؤها من اولئك الذين اشتهروا بقلة الكلام وسرعة العمل وثانيا الا يكون لاعضائها لون حزبي واضح ، ثالثا أن يكون عدد أعضائها قليلا فان خير ادارة هي الموضوعة في الأيدي القليلة الخبيرة »! •

ورشح لتلك الوزارة على ماهر وحافظ عفيفى ، وعبد الحميد بدوى ، وأمين عثمان ، وعبدالسلام الشاذلى ، وعبدالرحمن عزام ، وعزيز المصرى ، وحبيب حنين المصرى ، وعبد القوى أحمد ، وعبد الواحد الوكيل ، وهؤلاء ، كما سماهم توفيق الحكيم « العشرة الطيبة » ، المشهود لهم فى جميع المناسبات بالعمل الصامت ، وقلة الميل الى الحزبية العمياء والخطب العصماء » .

ويقول توفيق الحكيم: « ان الذي أفسد بلادنا هو تعطيل ذوى الواهب يحتشد بعضهم ضد بعض في اقتتال عنيف مستمر لم يكن له نتيجة غير تحليم الجميع • ويختم توفيق الحكيم مقاله: فيا أهل البلد هل ترونني قد أخست لكم النصح ان كان الجواب لا ؟ فأنتم في حل أن تقولوا لى اطلع من البلد وسوف يأتي اليوم القريب الذي أذكركم فيه بنصيحتي صائحا: قلنا لكم كده ، فلتم أطلع من البلد » •

ويغضب توفيق الحكيم ، بمقاله هذا رجال السياسة · ! وزعيمات النهضة النسائية وعلى رأسهن هدى شعراوى ، ويقول توفيق الحكيم ، كان غرضى العمل المنتج ، وليس الثرثرة الفارغة وهكذا صرت عدوا للمرأة وللنظام البرلاني وهى عداوة موقوتة طبعا بأسبابها وتزول بزوالها ·

ويقرر محمد محمود باشا رئيس الوزارة أن يفصل توفيق الحكيم من وظيفته بقرار من مجلس الوزراء ، ولكن بعض أعضاء وزارته ـ كما قال توفيق الحكيم \_ كانوا من الادباء والمفكرين من أمثال د · هيكل والشيخ مصطفى عبد الرازق ، استمهلوه رغبة في معالجة الأمر بوسيلة أخرى فصاح فيهم : أنتم ادباء مع بعض وتريدون المماطلة ولكن اذا أنتم لم تنهوا الموضوع بعقاب رادع سريع ، في ظرف أسبوع فلابد من اجراء حاسم بواسطة مجلس الوزراء القادم ، وكان الدكتور هيكل هو وزير المعارف فأحضر المستشار الملكي للوزارة فناقشني في أمر المقال ، وبعد ذلك حادث الوزير وكيل وزارته العشماوي بك في أمر العقوبة ألمر المقال ، واقترح أن تكون العقوبة الرادعة وقف مرتبي لمدة عام ونصف عام فقال له العشماوي بك : ان هذا ليس من حق الوزير بل من حق مجلس التأديب وقال له العشماوي بك : ان هذا ليس من حق الوزير بل من حق مجلس التأديب فقال له العشماوي بك : ان هذا ليس من حق الوزير بل من حق مجلس التأديب

ويقول الأستاذ توفيق الحكيم ، انهم فكروا في احالته الى مجلس ناديب، ولكنهم طرحوا الفكرة جانبا ففي المجلس دفاع ومرافعة ، وقد ينقلب الأمر الى مظاهرة وروح المجلس يتجه الى البراءة . وعند ذلك تكون صفعة للحكومة . وقيل للوزير ان سلطته لا تتجاوز خصم خمسة عشر يوما من المرتب ، فاضطر اينارا للسلامة أن يلجأ الى هذا الحل وحاول الدكتور هيكل أن يقنع رئيس الحكومة بمعاونة الشيخ مصطفى عبد الرازق ، وقد كان ، ووقع بالفعل هذا الخصم بأمر وزارى جاء فيه :

« لما كان كاتب مقال: أنا عدو المرأة والنظام النيابى ١٠٠ لان طبيعة الاثنين واحدة ، الثرثرة ـ وهو مدير ادارة التحقيقات فى الوزارة فقد سألناه فلم ينكر نسبة المقال اليه ، وكتب لنا خطابا يؤكد ذلك وقد ذكر فيه أن قصده لم ينصرف الى اهانة هيئة أو أعضاء هيئة من الهيئات النظامية بمصر أو خارجها ولا الى الغض من اعتبار أشخاص بعينهم ويذكر ، كذلك أنه حسن القصد فيما يكتب •

ولما كانت المادة ١٤٤ من القانون المالى معدلة بقرار مجلس الوزراء الذى صدر في ٣٠ يناير ١٩٢٩ تحظر على الموظفين أن يبدو علانية ملاحظات أو آراء أو نزعات سياسية ولما كان المقال المذكور يتناول ابداء رأى الكاتب فيما يخالف النظام القائم في مصر فضلا عما به من تعريض بالأشخاص الذين اقترح تأليف الوزارة منهم مؤداه انهم يشاركونه رأيه في خصومة الحياة النيابية ٠

ولما كان تصرفه هذا يخالف المادة ١٤٤ من القانون المالى مخالفة صريحة ربما خفف منها أن الكاتب بدا من مناقشته بحضور صاحب العزة المستشار الملكى للوزارة انه لا يدرك بالضبط مدى ما تتسع له هذه المادة ولما كان ذلك مما يشفع دون توقيع عقوبة العزل على حسب نص المادة المذكورة لذلك قررنا خصم خمسة عشر يوما من مرتبه ٠

ديوقع القسرار في ٢٦ أكتوبر ١٩٣٨ دكتور محمد حسسين هيكل وزير المعارف ويبلغ الأستاذ توفيق الحكيم مدير ادارة التحقيقات بالوزارة بهذا الأمر عن طريق وكيل الوزارة الأستاذ محمد العشماوى ( بك ) •

ويفكر الأستاذ توفيق الحكيم فى الاستقالة من الحكومة اذ كيف توقع عقوبة على مدير التحقيقات الذى من اختصاصه أن يوقع هو العقوبات على المذنبين لا أن توقع عليه العقوبات ولكن أصدقاء الأستاذ توفيق الحكيم \_ كما سبق أن ذكرنا \_ لم يروا رأيه فى تقديم الاستقالة بل رأوا أن يبقى فى وظيفته مع استمراره فى مواقفه ، وفى تمسكه بآرائه لان استقالته تريحهم ، أما بقاؤه مع آرائه فهو الذى يقلقهم •

ويقول الأستاذ توفيق الحكيم: بقيت في وظيفتي أواصل الكتابة بنفس الروح والاتجاه وأتصرف فيما يعرض لى من قضايا برأيي نفسه فما أن يقع في يدى موظف اتهم في قضية أو رأى سياسي حتى أبرئه وأحفظ قضيته الى أن ضبحت الوزارة مني ، ولم تعرف كيف تتخلص من هذا الا بانشاء ادارة جديدة ، انشاء مفتعلا صوريا أسموها ادارة التمثيل والموسيقي ونقلوني من ادارة التحقيقات الى هذه الادارة وأنا في اجازتي في صيف عام ١٩٣٩ ، وهكذا صرت مديرا لادارة التمثيل والموسيقي ، التي لا اختصاص لها الا على الورق ،

● وللحقيقة وللتاريخ ، نقول ، ان المحنة ، التي تعرض لها الفكر في مصر وتعرض لها الأستاذ توفيق الحكيم بسبب المقال الذي نشره تحت عنوان : أنا عدو المرأة ، والنظام البرلماني لان طبيعة الاثنين واحدة « الثرثرة » هذه المحنة التي كانت في عهد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء ، يومئذ وجدت

من يدافع عنها فى شخص الأستاذ حفنى محمود بك ، شقيق رئيس مجلس الوزراء محمد محمود باشا فلقد كتب الأستاذ حفنى محمود فى مجلة آخر ساعة بتاريخ ٣ نوفمبر ١٩٣٨ مقالا ، تحت عنوان غضب « الديمقراطية » قال فيه :

« أصيبت الديمقراطية في هذه الأيام بتوتر أعصاب ، وعسر هضم ، أفضيا الى الاضطراب ، وتطور هذا الاضطراب الى غضب ، يتفجر ، وغيظ ، غير مكتوم ، فالديمقراطية اليوم خائفة على كل شيء ، ترتاب من لا شيء ، وتنزعج من أي شيء ، أزعجها توفيق الحكيم عندما كتب مقالا بمجلة آخير ساءة داعب الديمقراطية في أشخاص نوابها المحترمين أو نواب الشعب كما يحبون أن يسميهم الناس وفي قول آخر نواب العهد الحاضر ، وفي رواية أخرى نواب الحكم الصالح ٠٠ أقول ذلك ، وأنا في غاية الاضطراب فقد يعرضني هذا الكلام لغضب الديمقراطية في هذا الزمان اذ أن الطريقة الديمقراطية كالطريقة الصوفية قطب الديمقراطية في كل وقت عن « قطب الوقت » •

وقد يطلب سعادة قطب الديمقراطية \_ أى محمد محمود خليل بك \_ التحقيق معى ، كما فعل مع توفيق الحكيم بل قد يذهب الى أبعد من ذلك فيرسل الى الصحف أنباء هذا الاحتجاج ، كما فعل مع معالى كبير الأمناء في حادت التشريفات ، ولكن لماذا غضبت الديمقراطية على توفيق الحكيم ، ان مقاله ينقسم الى قسمين : أحدهما تعرض للديمقراطية كمبدأ عام ، والآخر ، تناول أشخاصا من رجال الحكم أنفسهم أما تناول المبادىء العامة فلا أظن أن الحكام \_ الأحرار الدستوريين \_ الذين غضبوا لحرية الرأى في عام ١٩٢٥ حين أخرج الأستاذ على عبد الرازق كتاب « الاسلام وأصول الحكم » ورغب البعض في معاقبته ، والذين ثاروا عندما نشر الدكتور طه حسين كتابه : « في الشعر الجاهلي » وأراد أعضاء البرلمان تقييد حرية الكاتب لا أظن أن هؤلاء الأحرار الدستوريين يحللون أعضاء البرلمان تقييد حرية الكاتب لا أظن أن هؤلاء الأحرار الدستوريين يحللون اليوم بعض ما حرموا بالأمس خصوصا أن الاستاذ على عبد الرازق كان موظفا والدكتور طه حسين كان موظفا أيضا مثل توفيق الحكيم .

أما فيما يتعلق بذكر توفيق الحكيم ، لأسخاص بالذات فانه اذا كانت في هذا العمل مجافاة للذوق السليم ، فليس على كل حال أبعد عن الذوق من موقف سعادة قطب الديمقراطية حينما نشرت الصحف احتجاجه على معالى كبير الأمناء ، وقد عودتنا الديمقراطية ـ فيما عودتنا ـ أنها لا تهتم كثيرا بمسائل الذوق وخفة الروح ، بدليل أن الحكومة القائمة نفسها وهي حكومة الديمقراطية ، تخلصت من رئاسة صديق الجميع الأستاذ محمود بسيوني في مجلس الشيوخ وهو أخف الناس دما وأبعدهم عن الأحقاد الحزبية وأكثر المصريين قاطبة ديمقراطية ، وهو الذي تستظرفه الأحزاب كلها ، ويبذل معروفه لكل الطبقات ،

ولكن ذلك ، وهو كثير لم يشفع له ، واستبدلت به الحكومة الديمقراظية الرئيس الحاضر ولعل نزعة الرئيس الحالى « المالية الفرنسية » وما يبذل من « كرم » أرستقراطي غربي لا يمت الى الشرق بسبب لعل هذا يجعل مناحة الذيمقراطية. في مصر قائمة عدة سنوات •

ويمضى الأستاذ حفنى محمود \_ وكان وقت كتابة مقاله هذا عضوا بمجلس النواب \_ يمضى قائلا: « ولعل مما يقلق الديمقراطية عندنا ، ويثير غضبها هو كترة عشاقها ، فكل حزب يتغنى بها ، ويدعى الذود عنها ، ويتظاهر بالتفانى في هواها ، والتدله في غرامها ، حتى تسابق الجميع في « المزايدة » فأقلقتها كترة المتصابين واحتشاد الطالبين فأصبحت تريد أن تعرف ما وراء هذا الكلام المعسول ، وما تكنه لها القلوب ترى ماذا يكون شأنها ، وأية فجيعة تصيبها ، لو تكشفت لها قلوب أولئك المحبين يوما فوجدت منقوشا غليهتا « فلتحيد الدكتاتورية » ، ويومئذ تعلن الديمقراطية اعجابها بصراحة بشخصين أولهمة توفيق الحكيم » •

#### « خفنی محمود »

ويقول الأستاذ توفيق الحكيم: كان من الطنيعى أن تقف جميع الصحف العزبية صدى لأن هوفتى كأن ضد الأحزاب جميعا، اذ أن أى نقد أو طعن فى الأساس الذى يقوم عليه حكم الأحزاب وهو الحياة النيابية معناه توقف النشاط الحزبى وما كان يهمنى وقتلاك ليس هو النشاط الحزبى بل الذى كان يهمنى وقتئذ هو النشاط الانتاجى ولذلك دهشت عندما وجدت واحدا من أقطاب حزب الأحرار النستوريين، وهو فى الوقت نفسه شقيق محمد محمود باشا رئيس هذا الحزب ورئيس الحكومة الموجودة فى السلطة ، والمطالب بفصلى هو المتفرد بالدفاع عن موقفى ، ضد شقيقه وضد حزبه ، انه حفنى مخمود ، وكان معروفا بقدة الروح الاستقلالية فى النظر والرأى .

وآفتح قوسا وأقول فيه: « اننى كنت أعرف حفنى محمود على انه أشهر صناع المقالب السياسية ، في مصر ، وكنت أقرأ له العديد من المقالات فتستهويني الى درجة كبيرة ، ولكننى لم أكن أتصور ان حفنى محمود هو كاتب تلك المقالات فقد كان شائعا في سنوات ما قبل الثورة وجود « كتاب من الباطن » يكتبون المقالأت الخلوة اللذيذة والرائعة ، والفاتنة في نفس الوقت ، ولكن تلك المقالات تنسب الى الغير ممن يملكون المال والجاء ، وكان بعض هؤلاء «الكتاب من الباطن» عندما يريدون فضح من يكتبون بأسمائهم ، على نطاق ضيق للغاية وعند مجموعة من الناس ــ يقرأون ، عليهم بعض المقالات التي سوف تنشر فيما بعد باسم صاحب المعالى فلان أق اسم صاحب العزة علان أو ، أو ،

ظننت و بعض الظن اثم أن حفني مخمود من فنؤلاء، الذين يكتب لهم من

الباطن ولكن عندما بدأت عملى بالمصور ، وخلال فترة الندريب ، التي طالت ، طلبت منى ادارة تحرير المصور بضعة مقالات من حفنى محمود باشا ، وكان حفنى محمود ، لا يأخذ أجرا على مقالاته تلك بالطبع ، وكان ذلك مما يدفع الكنيرين من أصحاب الصحف ، الى استكتابه كنت أتصل بحفنى محمود باشا فيطلب متى اسم الموضوع ، الذى سوف يكتب فيه ، وعندما يوافق عليه يعطينى موعدا فى مكان لا يتغير ولا يتبدل ، ناشيونال أوتيل ، فى شارع سليمان باشا ، فلا نكاد نلتقى ونتبادل التحايا ونشرب القهوة ، حتى يبدأ حفنى محمود فى املاء مقالته على ، وأشهد أنه كان أديبا مطبوعا بحق فما أكتر ما كان يستشهد بالعديد من أبيات للشعراء المخضرمين ، وللمحدثين من الشعراء ، ولم يكن بحاجة الى التأكيد من صحة ، هذا البيت ، أو ذاك ، فقد كان يمليه من الذاكرة ، ولا أعتقد أبدا وقد جربته فى ست مقالات أو سبع ، ان الذاكرة ، قد خانته ، أو أنه أخطأ مرة واحدة فى رواية بيت من الشعر ، أو جملة أبيات :

وقد كان في مقدمة ما وثق الغلاقة بين حفني محمود باشا وبيني ، انني رغم خلافي في الرأى مع الأحرار الدستوريين ومع محمد مجمود باشا ، نشرت ، وكنت وقتئد لا أزال طالبا في كلية الحقوق « يناير ١٩٤٦ » دراسة ربما كانت أول دراسة لي عن محمد محمود ، حرصت في بداية هذه الدراسة على أن أؤكد خلافي مع محمد محمود ومع حزبه ، وأذكر ابني قلت بالحرف الواحد : كنت في حداثة سنى - وما زلت حتى اليوم - سيى الظن الى أبعد الحدود بكثير من رجال السياسة القدامي لائهم في نظري يؤمنون بالخلول النصفية ، وأنا لا أؤمن ، يحبون التسليم بالأمر الواقع ، وأنا لا أحب ، يرغبون في النوم حتى تحين ساعة يحبون التسليم بالأمر الواقع ، وأنا لا أحب ، يرغبون في النوم حتى تحين ساعة الاستيقاظ وأنا من أنصار اليقظة ولو كانت في منتصف الليل .

كنت طفلا عندما كان محمد محمود باشا رئيسا للوزارة في المرة الأولى فلم أدرى أكان يلبس قفازا حديديا أم قفازا حريريا ولم أكن أستطيع التمييز بين ديمقراطية النحاس ، ودكتاتورية محمد محمود ، ولكن وقر في ذهني وانظبع في عقلي ، أن محمد محمود عطل النسستور ووأد الحريات ، ومن طبعي حب الدستور والايمان بالحريات .

وقيل لغيرى ولى أن محمدا يتيه على الناس بهيله ، وهيلمانه ، وجاهه ، وضلطانه ، ويتجافى عن الاتصال بالشعب ، ويتعالى على الطبقتين الثانية والثالثة بل والأولى وأنا من أولئك الذين يقدسون الشعب ويكرهون من يتغالون عليه لذلك كرهت محمد محمود ، وأبغضته •

. وعن ذراستي عن محمد محمود قلت أيضا ـ بالحرف الواحد : عقب وفاة محمد محمود وفعلا محمد محمود وفعلا التهيات من كثابتي : بعد ثمانية أشهر ، ولكن الأحكام العرفية حالت بيني وبين

نشر ما كتبته ، ثم اعتقلت ذات يوم ، أو على الأصح ذات شهور واعتقل معى ما كتبته وأفرج ، عنى ، ولم يفرج ، عما كتبته فاضطررت الى معاودة الكتابة مرة ثانية ، لم تكن أسعد من الأولى وهذا الذي بين يديك أيها القارىء العزيز هو الكتيب الثالث الذي عزمت ، على نشره في العام الفائت «عام ١٩٤٥ » ولكن وجود الأحرار الدستوريين بصفة عامة ، وحفنى محمود باشا بصفة خاصة في الوزارة قد حال بيني وبين النشر لأسباب تقدرها نفسى تمام التقدير » .

وأشهد \_ للأيام التاريخية \_ ان حفنى محمود ، رغم ما اتصف به من انه صاحب المقالب السياسية ، وغير السياسية كان من أصلب العناصر السياسية عودا ، ومن أبعدهم عن الاستفادة من السياسة ، شابا ، وشيخا ٠٠ يرحمه الله!

وقبل أن أنتقل الى موضوع آخر ، أقول ، أن الأستاذ توفيق الحكيم لم يتوقف عن الكتابة فيما يرى أنه الحق ولو عرضه ذلك للمخاطر ، بل ظل يترك ، لقلمه العنان ، لا يقيده بأى قيد ، الأمر الذى جر عليه الكثير من المتاعب والمشاق ، وكانت وزارة المعارف قد تلقت كتابا من مشيخة الأزهر بشأن حظر كتابه « يوميات نائب فى الأرياف » بناء على شكوى من بعض القضاة الشرعيين ، فاذا بتوفيق الحكيم يتحدث الى جريدة المقطم فى هذا الموضوع ، وكان مما جاء فى حديته : أننى بصفتى كاتبا ، اجتماعيا قد أردت فى كتابى ابراز صورة للقضاة الشرعيين ، الى جانب الصورة المرسومة للقضاة الأهليين ، ولرجال النيابة ، والبوليس وأطباء الصحة ، والعمد وغيرهم ، ولا أطن القضاة الشرعيين يتمتعون بقدرات خاصة ، وحصانة دينية تجعلهم فى مكان لا ترتفع اليه يد النقد ، والاصلاح والتطوير ،

أما تدخل شيخ الأزهر في هذه المسألة فهو ما يدعو الى الدهشة والتأمل ، والعجب وقد آن الأوان لنواجه الأمر ، في صراحة فيما يتعلق بتدخله المتكرر في شئون الدولة الفكرية وأن نتدبر من الآن الخطر ، الذي يهدد حرية الكتابة وحركة التأليف ونهضة العلوم اذا سيطر على الحياة العقلية في هذا البلد المصرى بمثل هذا الروح و ٠٠ و ٠٠

ولكن ظهر ، أن شيخ الأزهر ، لم يكتب الى وزارة المعارف فقد دعا الدكتور محمد حسين هيكل وزير المعارف ، الأستاذ توفيق الحكيم مؤكدا له أن الأزهر ، لم يتدخل على الاطلاق لا في كتابه ولا في غيره من الكتب التي تدرس في وزارة المعارف ، وقد اعتذر الأستاذ توفيق الحكيم بأن الصحفيين أفهموه صحة واقعة شكوى الأزهر ، الى وزارة المعارف ، وقيل والعهدة على الرواة \_ المقطم ، وغيرها من الصحف المصرية \_ ان الدكتور هيكل طلب من الأستاذ توفيق الحكيم ، أن يعتذر عما ورد في حديثه بخصوص الأزهر ، غير أن الأستاذ توفيق الحكيم رفض مبديا استعداده لتحمل ما قد ينشأ على هذا الرفض من قرارات وقيل أيضا أن

الأستاذ الدكتور هيكل قال انه ، في هذه الحالة مضطر ، إلى أن يرفع الأمر إلى محلس الوزراء ، ليتخذ ما يراه ٠

ويستدعى محمد محمود خليل بك رئيس مجلس الشيوخ الأستاذ توفيق الحكيم ليتحدثا معا فى موضوع الكتاب والضجة التى أثيرت حوله ٠

وأخرا تسوى المسألة ، ويعتبر الموضوع كله منتهيا!

والجدير بالذكر ، ان الأستاذ الكبير توفيق الحكيم كان منذ أن بدأ ينشر ما يكتبه ، أو ينشر بعض ما يكتبه يتعمد اثارة الرأى العام ، في كثير من القضايا حتى ولو كانت عملية الاثارة نلك لا تتفق وآراؤه الخاصة وجوانياته ومن القضايا التي كان يتعمد اثارتها ، وتختلف مع طبيعته كفنان ، عداوته المصطنعة للمرأة ، فلقد ظل توفيق الحكيم معروفا بأنه عدو المرأة رقم ١ رغم أنه في قرارة نفسه محب للمرأة ، بل عاشق لها ، وكانت تلك العداوة الزائفة قد بدأت فيما أذكر بحديث للمصور حمل فيه على المرأة المصرية وقال ، انه لا وجود للزوجة الصالحة في مصر وأن المرأة التي تصنع صينية بطاطس في الفرن ، أجدى عنده من المرأة ، التي تقدم له جميع دبلومات الفلسفة ، وكانت ثورة الجنس اللطيف وغير اللطيف على توفيق الحكيم • وكان توفيق الحكيم — كما سنوفي تلك القضية حقها من الايضاح — أسعد الناس بهذه الثورة ، التي جعلت منه ومن الشيخ محمود ابو العيون أشهر اثنين — معادين في الظاهر — للمرأة • فلو كان توفيق الحكيم — حقا — معاديا للمرأة لما نجح ذلك النجاح الرائع ، في تصوير بطلات قصصه ، ورواياته •

و بعد قضية توفيق الحكيم تجيء قضية أم كلثوم وهي \_ قضية أم كلثوم . - من القضايا الطريفة التي شغلت المجتمع المصرى لفترة غير قصدة .



## يدعى الزواج من أم كلثوم فتقاضيه أم كلثوم

ولكني تكون الصورة التي نقدمها لسنوات ما قبل الثورة صادقة وواضحه تماما نتوقف بعض الوقت عند قضيتين أنارتا اهتمام الرأى العام المصرى والتقت عندهما صحافة الأحزاب كلها مؤيدة ومعارضة ، وكان التقاؤها جول موضوع واحد باتجاه واحد من الأمور النادرة بل شبه المستحيلة ، وكان المدعو عبد الستار الهلالي قد ادعى الزواج من أم كلثوم سيدة الغناء العربي طالبًا إياها الدخول في بيت الطاعة • وكانت أم كلثوم قد رفعت دعوى ضد عبد الستار الهلالي في ١٣ يونيو ١٩٣٦ وقد نظرت القضية ، أمام محكمة السيدة زينب الجزئية وكانت الجلسة قد افتتحت برياسة خضرة الاستاذ محمود سعيد القاضي ، وبحضور الأستاذ عبد الحليم البطاسي وكيل النيابة \_ وأنا أنقل هنا بعض ما ورد في جريدة كوكب الشرف المؤيدة للوفد المصرى : عقب فتح الجلسة أخذت المحكمة في نظر القضايا حتى الساعة الحادية عشرة ثم نودي على قضية مدعى زوجية أم كلشوم فحضر المتهمومعه محاميه وحضرت الآنسة أم كلشوم ومعها الاستاذ فكرى أباظة ووجهت المحكمة التهمة إلى المتهم فأنكرها واستدعت المحكمة أم كلثوم أمام المنصة وسئلت على سبيل الاستدلال ، من المحكمة عدة أسئلة , أجابت عليها بأن المتهم قذف في حقها في حديث له مع مراسل احمدي المجلات بادعائه الزواج منها وقائت انها لم تعرفه ني حياتها أبدا ، وحدثت مناقشة بينها وبين المحكمية ، ثم أستبدعي الأستباذ أحمد حسن رئيس تجريز منجلة روز اليوسبف فأقسم وقال أن مراسل الجريدة اليومية ارسل لنا خبر هذا الزواج فنشرناه بعد اطـــلاعي عليــه وبعد ذلك بأيام حضر لي عبد الستار مع واحد اسمه حسن أفندى الهلالي موظف بالمعارف وقدمه لي وقال لى : « الجريدة كتبت أنه فقير والحقيقة أنه غنى وأعطاني صورته على أن أكتب في الموضوع» وقال لى وقتها أنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج وْأَنْهُ أَعْطَاهَا أَلْفُ جنيه وأنه بينه وبينها قضية شرعية ، ولما سنالته عن مستندات هذه القضية قال انها محفوظة في دوسيه المحكمة الشرعية بقنا فكتبت حديثا ووقع عليه ولكني لم أنشره فحضر بعد أيام وطلب أصل الحديث فسلمته اليه بعدها طلبت من مأمون الشناوى أخذ صورة منه وكانعبد الستار يتكلم فى الصالة الخارجية على الترابيزة الخضراء وكان الدخول مسموحاً لأى شخص فى الصالة والذى عرفنى به هو حسن أفندى الهلالي لاننى كنت موظفا معه فى وزارة المعارف بوبعدها سألت أم كلثوم فى التليفون فقالت لى : هو انت برضه بتصدق الكلام ده ونظر الى المتهم وقال هو نفس الشخص الذى حضر لى \*

فناقشه الدفاع في كلامه ، وهنا قال المتهم أنا رافع دعوى نمرة ٣٩١ بألف جنيه ضد الشاهد ، لم يصلني اعلان وبعد ذلك انتهت شهادته واستدعى بعده ابراهيم أفندى خليل والسيدة روزاليوسف وسمعت شهادتيهما وصدر الحكم بحبس المتهم سنة أشهر وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ •

ويستأنف المتهم الحكم ، وتتحدد جلسة ١٩٣٦/١٠/١٩٣١ لنظر القضية أمام. محكمة السيدة زينب الأهلية ·

وعن قضية الاستئناف قالت الأهرام في ١٩٣٦/١٠/١٩ تحت عنوان: قضية القذف في حق الآنسة أم كلئوم : تأييد الحكم القاضي بحبس المتهم ·

كان أمس موعد نظر الاستئناف المقدم من عبد الستار الهلالى عن حكم محكمة السيدة زينب الأهلية القاضى بحبسه ستة أشهر وتغريمه ٥٠ جنيها لادعائه كذبا زوجية الآنسة أم كلثوم وقذفه اياها في حديث نشر بجريدة البلاغ وفي أحاديث أخرى الى الأستاذين مصطفى القشاشى صاحب صحيفة الصباح وأحمد حسن رئيس تحرير مجلة روز اليوسف والى السيدة روز اليوسف •

وقد جى، بالمتهم من السجن ووقف فى قفص الاتهام ، وعقدت الجلسة برياسة حضرة الأستاذ ابراهيم حلمى القاضى وحضر الاستاذ فكرى أباظة المحامى عن المدعية الآنسة أم كلشوم وحضر مع المتهم الأستاذ أبو بكر سرى الدين المحامى •

وقرأ حضرة رئيس الجلسة تقريره عن الموضوع على أساس التحقيقات التى تمت فى القضية وهو يتضمن أن تحريات رجال الادارة أثبتت أن المتهم لا يملك سوى ٢١ قيراطا وسهمين وان له ثمانى سوابق احداها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لاتهامه بالسرقة بالاكراه ٠

محامى المتهم - ثابت من صحيفة سوابق المتهم خلوها من السوابق · الرئيس : معلهشى ·

المحامى - اذن نستبعد مسألة السوابق · المتهم - ( يحاول الكلام )

#### الرئيس - أسكت حتى يأتى دورك .

ثم وقف الأستاذ فكرى وبدأ مرافعته قائلا: وصلنا اعلان دعوى طاعة فاعترتنا الدهشة وذهبنا الى المحكمة الشرعية ففى أول جلسة اعتذر المتهم عن حضور القضية لانه كان مشغولا فى المحكمة المختلطة ، وفى الجلسة الثانية احتج بأن محاميه تخلى عنه ، وفى الثالثة لم يحضر فشطبت القضية فجددها ولم يحضر فشطبت فاستأنف الحكم ، وظل يؤجل ويراوغ دون أن يقدم دليلا على الزوجية .

ولما أبلغنا النيابة بحثت جميع جهات الحكومة عن المتهم فلم تجده فحققت النيابة البلاغ وقدمت القضية الى المحاكمة فلم يحضر الا بعد عدة جلسات وانتظرنا منه أن يقدم دليله على الزوجية واذا به يقدم لنا عدة أوراق ظاهر فيها النلاعب والتزوير ويدعى أنها خاصة بأملاكه •

وقدمنا لحضراتكم قائمة بها ثمانى سوابق بتواريخها ونمر قضاياها ، ولكن الحكومة تقول أنها لم تجد له سوابق والظاهر أن الحكومة كشفت عن سوابق شنخص آخر لان الأوصاف التى قدمتها الحكومة ليست هى أوصاف المتهم الحالى •

« وهنا وقف الأستاذ بولص أرمانيوس المحامى عن الآنسة أم كلاوم أيضا وقال أنه قدم بلاغا الى النيابة بشأن سوابق المتهم فاتضح بعد التحقيق أن الأحكام الصادرة عليه باسم عبد الستار محمد عثمان ، ولكن صحيفة السوابق المودعة في ملف القضية الحالية باسم عبد الستار الهلالي لأن قضايا القذف نطلب سوابق المتهم بالاسم لا بالبصمة » .

واستأنف الأستاذ فكرى مرافعته فقال ان المتهم لا صناعة له الا خلق المشاكل مع الناس وأراد حضرته أن يذكر حادثا وقع بين المتهم وأحد القضاة فرجا منه الرئيس ألا يستمر في ذكر هذا الحادث •

وتكلم الأستاذ فكرى بعد ذلك عن تهمة القذف وكيف تحدث المتهم الى مراسل جريدة البلاغ في دشنا عن الزوجية المزعومة وكيف حضر الى العاصمة وتحدث مع الأستاذين مصطفى القشاشي وأحمد حسن والسيدة روز اليوسف عن الزوجية وظروفها وطلب تأييد الحكم المستأنف •

ثم وقف الأستاذ سرى الدين المحامى عن المتهم فقال اننا نجل الآنسة أم كلنوم ولكنها مهما بلغت من الشهرة فانها امرأة وامرأة ضعيفة لها عاطفة ككل السيدات: كتبت الصحف وتحدثت الناس ان كذبا وان صدقا عن موضوع الزواج، وتقدم عبد الستار للمحاكمة وأخذ أخذ عزيز مقتدر فلم يستجوب فى التحقيق اطلاقا ٠

وقد لغت نظرى فى الحكم الابتدائي ثلاثة أمور ـ أولا ـ عدم تحقيق دفاع المتهم حيث طلبنا وقف المحاكمة الى أن يتم الفصل فى الدعوى الشرعية فماذا يكون الحال لو صحت الدعوى الشرعية ٠

ويدور الحوار الآتى:

الرقيس ـ على كل حال يا أستاذ هل يجوز للزوج أن يطعن في زوجته ؟

المحامى - واقعة القذف والطعن لم يحقق معنا فيها ، وكان لزاما على النيابة أن تتريث في رفع دعواها وهي الحفيظة على رفع الدعوى العمومية ٠

واسيتانف المجامى مرافعته فقال ، ثانيا من أدلة النيابة ضدنا ورقة قيمها مراسل جريدة البلاغ في نجع حمادى عبارة عن جديث منسوب الى موكل وعليه توقيع منسوب له • وقد أراد موكلى أن يطعن بالتزوير في امضائه وهو الآن يصر على الطعن •

الرقيس - تقدر تقول لنا إيه مصلحة مراسل البلاغ في الكذب ؟

\_ خدمة القضية الشرعية لمصلحة أم كلثوم .

واستأنف المحامى دفاعه فقال والملاحظة الثالثة التى أخذتها على الحكم ان المحكمة أخذت المتهم بالشدة ، ولا أدري لذلك من سبب ، ثم تكلم حضرته عن التطبيق القانوني ونية القذف

الرقيس - ما الذي منع المتهم من اثبات القضية الشرعية • وقد كان لديه متسع من الوقت من تاريخ أول اجراء اتخذ ؟

- \_ لم يكن الوقت كافيا للاثبات •
- ـ حل لدى المتهم وثيقة زواج شعية ؟
  - \_ لو كان معه كان انتهى الأمر !

الرئيس للمتهم: بماذا تريد أن منبت زواجك ؟

ـ عندى جوابات كثيرة أخذها المحامى •

المحامي - هذا محله في المحكمة الشرعية والقضية لا تزال قائمة •

وبعد ذلك قررت المحكمة أن تصدر حدمها بعد المداولة · وفي الساعة الواحدة أصدرت الحكم وهو يقضى بتأييد الحكم المستأنف ·

ومما يجدر بى أن أذكره هنا إننى عندما نشرت ملخصا لقضية أم كلثوم ضد عبد الستار الهلالي استقبلت مواطنا مصريا جاء من قنا خصيصا ليروي لي بعض ذكرياته عن تلك القضية حيث كان وقت نظر القضية سكرترا لنبابة فنا م

قال لى المواطن المصرى الكريم أحمد حسن جبرة: اننى الوحيد على قيد الحياة ، الذي يعرف أسرار تلك القضية ، وأنا أذكر اليبوم ، تفاصيلها كأنها حدثت بالأمس: في عام ١٩٣٦ كان يعيش ببلدة أبو مناع التابعة لمركز دشنا شخص يدعى عبد الستار الهلالى ، وكان واسع الحيلة لأقصى حد ممكن: كان متصلا بأحد المحامين المتخصصين في المرافعة ، أمام المحاكم المختلطة التي كانت قائمة في ذلك الوقت وكان اذا ما أراد « الحصول » على مبلغ من المال من أحد الأهالى يقوم بالتبليغ عن حادث مختلق يتعلق بهذا الشخص ويكلف محاميه بأن يرسل الى بالتبليغ عن حادث مختلق يتعلق بهذا الشخص ويكلف محاميه بأن يرسل الى المناجرات القانونية ضده .

وكانت اجراءات المحاكم المختلطة في ذلك الوقت متعبة جدا ، وتكلف مصاريف باهظة الأمر الذي يدفع الشخص المقصود بالعملية الى سداد المبلغ المطلوب منه •

وقد أرسل عبد الستار الهلالي هذا خطابا مسجلا مستعجلا الى جريدة كوكب الشرق قال فيه أن بعض أثرياء قرية أبو مناع يعتزمون اقامة حفل زواج ويريدون الاستفسار من أم كلثوم عما اذا كانت تقبل احياء هذا الحفل نظير مائتى جنيه عن كل ليلة •

وجاء فى خطابه أنه نظرا لضيق الوقت ، يرجو من أم كلثوم أن ترد تلغرافيا سواء بالقبول ، أو الرفض ، ويظهر أنه لم يكن يعرف عنوان أم كلثوم بالضبط فارسل الخطاب الى جريدة كوكب الشرق ، لعلها تتصل بأم كلثوم ، لكى تتولى الرد عليه ولما كان هذا المبلغ ٢٠٠ جنيه فى الليلة ــ يعتبر أجرا خياليا لأم كلثوم فى ذلك الوقت فقد تولت الجريدة الاتصال بأم كلثوم التى أبرقت إلى عبد الستار الهلالى بالرد التالى : « أقبل مع الشكر » •

واحتفظ عبد الستار بالتلغراف وأرسل اليها تلغرافا آخر يعتذر عن اقامة المحفل لوفاة أحد أفراد العائلة ، التي كانت ستقيم الحفل ، وعندما حل عيد الفطر المبارك ، أرسل عبد الستار الى أم كلثوم تهنئة ، فردت عليه شاكرة ثم أرسل تهنئة أخرى بعيد الأضحى المبارك فتولت أم كلثوم الرد عليه شاكرة ، أيضا .

واعتبر عبد الستار الهلالى البرقية التى أرسلتها أم كلثوم اليه بخصوص الحفلة ، المزعومة ، وردها على تهنئته اياها بعيدى الفطر ، والأضحى مستندات استدل بها على انها قبلت الزواج منه وقام برفع دعوى يطلب فيها أم كلثوم الى بيت الطاعة ، فأرسلت أم كلثوم خطابا الى صديقها فهمى بشباى ، البيدارى وكيل نيابة قنا فى ذلك الوقت ترجو أن يوكل عنها كل المحامين الشرعيين فى قنا وأسوان حتى لا يجد عبد الستار الهلالى محاميا يترافع عنه فى قضية الهاعة ،

وكان هذا الحطاب يقطر دما وقمنا بتوكيل جميع المحامين الشرعيين في هاتين المديريتين ولم يحضر عبد الستار الجلسة فقضت المحكمة ببطلان دعواه ولكنه كرر العملية أكثر من مرة .

وأخيرا وجدت أم كلثوم ألا مناص لها من رفع جنحة مباشرة ضده فتولى صديقها الأستاذ فكرى أباظة المحامى رفع الدعوى التى حكم فيها على عبد الستار الهلالى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر •

والغريب أنه عندما خرج من السبعن كان فخورا جدا بالصور التي نشرت له وهو في القفص ، كما كان فخورا جدا بما نشرته عنه الصحف والمجلات عن قضيته التي أثارت انتباه الرأى العام وقتئذ ، واذا كان الشيء ، بالشيء يذكر ، كما يقولون فائنا نشير الى أن مجلة كل شيء الدنيا قد نشرت في عددها الصادر في ١٢ أغسطس ١٩٣٦ موضوعا تحت عنوان «طلاب الزواج من الآنسة أم كلثوم : ابراهيم الفلاح يفاوضها ويتزوجها الشيخ عبد الرحيم » وقد جاء في بداية هذا الموضوع : يعرف المقربون الى الآنسة أم كلثوم انها لا تفكر في الزواج ، فقد أحجمت عنه الى أجل غير مسمى ، وهي تتحدث بذلك الى أخصائها قائلة : اننى أحب فني حبا جما ، وعلى قدر هذا الحب يشتد زهدى في الزواج اذ لا أتصور مطلقا ، كيف تعتلى مطربة أرض المسرح وهي حامل وكيف تعمل لفنها وهي مشغولة بشئون البيت ، الولد بيعيط ، والزواج مش راضي يخليها تخرج ، وغير ذلك من العوائق الكثيرة ، التي تحول بين المطربة وتجويد فنها » •

والواقع ــ هكذا تقول مجلة كل شيء والدنيا ــ أن الآنسة أم كلثوم متعلقة بفنها الى حد الاعجاب الشديد بنفسها وقد حدثنا أحد أفراد حاشيتها القدماء وهو الشبيخ محمد طلبة بأنها كثيرا ما كانت تنهض مبكرة من فراشها ولا تفتأ تغنى حتى تبكى تأثرا بصوتها فاذا صادف أن دخل عليها أحد فسألها عن سر بكائها قالت دون تكلف لاني لا أجد من يسمعني ، وتقول المجلة : « عندما كانت. أم كلثوم تقوم برحلة في ربوع الشام وكان من قوانينها وقتئذ الا تدخلها أية فنانة الا اذا كانت متزوجة فتخلصت أم كلثوم من هذا المأزق ، بأن عقدت قرانها على المرحوم الشيخ عبد الرحيم بدوى صاحب مطبعة الرغائب وكان يصاحبها في هذه الرحلة ، وكان الزواج صوريا بالطبع فلم يلبث أن فسنخ بعد عودتها من رحلتها ، التي استغرقت ثلاثة أشهر ، وتمضى مجلة كل شيء والدنيا قائلة : ولا غرابة في أن تكون أم كلثوم مطمع انظار العشاق من كل طبقة ولا ريب أن الكثيرين من هؤلاء العشاق قد عرضوا عليها الزواج بشروط تختلف قلة وكثرة طبقا لاحوالهم المالية والاجتماعية ولعل أكثر هذه المحاولات طرافة أن ابراهيم الفلاح تقدم اليها بعد العقو عنه في قضية القنابل المعروفة وكان قد أخذ المكافأة ، النبي وعد بها وخيل اليه أنه يستطيع ارغام أم كلثوم على التزوج منه ظنا منه أنه أصبح مشهورا وان المكافأة ستغريها ولكنها استنكرت ذلك منه فألح عليها وبدأ يطاردها في كل مكان الى ان أبلغت البوليس فالقي القبض عليه ذات ليلة عند بابها وأودع السجن حتى الصباح ·

وتقول المجلة أنه كان من بين العظماء الذين تقدموا للزواج من أم كلنوم أحد القضاة السابقين كان يعمل بالمنصورة وهو الآن موظف كبير في وزارة الحقانية وقد كان بين ما أغراها به قطعة أرض في الوجه البحرى تبلغ مساحتها نحيو ٥٠ فدانا ، أراد تقديمها هدية لعروسه ، ولكن أم كلثوم آثرت ألا تتقيد بقيود الزوجة ، لأنها تحب فنها ٠

واذا كان الشيء بالشيء يذكر ، كما يقولون ، مرة أخرى وأخيرة فقد كانت أخبار أم كلثوم وأحاديثها تملأ الصحف والمجلات باعتبارها المطربة الأولى لمصر والبلدان العربية الشقيقة ،

وتعجبنى فى الأخبار والأحاديث الفنية التى كانت تنشر فى تلك الحقبة من الزمن أنها كانت الى حد كبير جدا ، تلقائية ، صريحة واضحة ، بل مغرقة فى الصراحة والوضوح : الصحيفة لا تجامل الفنان عندما تنشر له حديثا ، أو عندما تنشر عنه خبرا اذ لم يكن لبعض الفنانين سلطان مادى قوى وقتئذ ، والفنانة ، أو الفنان ، عندما يتحدث الى الصحافة لا ينافق الجمهور ٠٠ فقط. يعبر عن مشاعره الخاصة بصدق ووضوح :

من أحاديث عبد الوهاب التي أعجبت بها حديث نشرته روز اليوسف العدد ٢٤٥ ـ عن أحمد شوقى بك ، قال في بدايته انه هو نفسه قصيدة من قصائد شوقى وانه تعرف على أحمد شوقى في عام ١٩٢٠ عندما كان يغنى في احدى حفلات الاستاذ عبد الرحمن رشدى بمسرح برنتانيا القديم ، والمرة الثانية التي رأى فيها شوقى ـ بعد عامين أو ثلاثة في سان استفانو بالاسكندرية ولازمته بعد ذلك الحين فكنت استيقظ من نومي وأذهب الى داره نتغدى معا فاذا خرجت ألى نادى الموسيقى الشرقى ، عصرا حيث كنت أتلقى أصول الغناء تبعنى الى هناك ثم صحبنى بعدئذ الى الكورسال لنتعشى معا ونخرج بعد ذلك الى احدى دور السينما ، ومنها الى صولت حتى ما بعد منتصف الليل ثم نفترق لنلتقى في الغد ، وهكذا ٠

ونشرت روز اليوسف موضوعا بعنوان المعجب الصامت: ضابط كبير يتفانى فى الاعجاب بأم كلثوم ويكتفى بنظرة وتحية وقد جاء فى الموضوع ــ المعدد ٢٥٠ ــ للمطربة الشابة معجبون على كل لون ، وطراز ولعل آخر طراز من هؤلاء المعجبين هو ضابط عظيم من كبار ضباط الجيش المصرى المتقاعدين ، كل آماله ومنى عينه أن يتخذ لنفسه مقعدا فى الصف الثالث من الصالة أو المسرح الذى تغنى فيه الآنسة المطربة وكان الرجل مواظبا على شهود حفلات المطربة ولم يقعده عن الجلوس فى الصف الاول الا ازدحامه بالطبقة الأولى من قدماء

العجبين ، أمثال المعلم دبشة ورامى فاذا انتهت أم كلثوم من الغناء انسحب الضابط الكبير الى باب المسرح الخلفى وانتظر حتى تخرج المطربة فيلقى عليها اشارة التحية من بعيد ويذهب الى داره لينام هانئا ملء عينه » •

وتنشر روز اليوسف « العدد ٢٥٠ » رساله بعثت بها أم كلثوم الى واحد من بطانتها على الحمزاوى تصف فيها استقبال الجماهير لها في بغداد : ارسلت الحكومة مندوبا لاستقبالي رسميا وقنصل مصر ورجال المحاماة ، ورجال الطب ، والسفراء وعلى رأسهم الأستاذ معروف الرصافي الشاعر ، العراقي الكبير ورجال الصحافة على اختلاف أنواعهم وكبار العراقيين ، كانوا في استقبالي : قدموا لي باقات الزهور ، وكانت قد اعدت لي سيارة خاصة وهي مزينة بالإعلام ، يعلوها العلم المصرى وصارت تشتى الطريق بين هتاف وتصفيق الجمهوز ، المحتشد على جانبي الطريق الى أن وصلت الى القصر الفخم ، الذي أعد خصيصا لضيافتي وعند دخولي باب القصر نحرت الذبائح تحت قدمي فصاح خالد أين انت يا حمزاوى لتأكل هـ ذا اللحم ، ثم استقبلت كبار القوم ، الذين جاءوا لتهنئتي بسلامة الوصول وعلى رأسهم رئيس البلاط الملكي ومحافظ المدينة وكبار الموظفين وقد أقيمت لى في المساء مأدبة عشاء ، في دار القنصلية المصرية حضرها أعاظم القوم وعلى رأسهم كبير الأمناء ومحافظ المدينة والشاعر الكبير الرصافي ومتصرف البصرة تحسين بك العسكرى وكبار الموظفين وبعض القناصل الأجانب وعقيلاتهم وفي اليوم الثاني دعيت لتناول الشاي في قصر جلالة الملك على شقيق جلالة الملك فيصل وهناك قدمنى جلالته الى جلالة الملك فيصل والى سمو الأمير عبد الله ، أمير شرق الأردن وبعد تناول الشاى أبي جلالة الملك على الا أن أبقى لتناول العشاء مغ أصحاب الجلالة فشكرا لله على نعمائه ١٠٠ أم كلثوم ابراهيم : غنواني أم كلثوم أوتيل الهلال بعداد ـ هذا اسم المسرح ، وهنه تحول البوستة !

وفى العدد التالى تنشر روز اليوسف استقالة السيد مناع عطية من بلاط أم كلثوم احتجاجا على ايثارها الكتابة الى واحد فقط من أفراد بلاطها ، وجمهور بطانتها ويرفع مناع رأية الانشقاق والعصيان ، ويعلن ، باسم زملائه ابراهيم الشباسى ، وتوفيق فتح الله ، وأحمد الجمال ، والمعلم دبشة الذين كونوا جمعية لل بلاط السيدة فتحية أحمد ، وابلاغ أم كلثوم فى بغداد بقرار الجمعية التى رأسها المعلم محمد دبشة !!

0 0.0

وتنشر روز اليوسف أيضا في العدد ٢٨٣ موضوعا على صفحتين يحمل العنوان التالى : صحافة الأقطار الشقيقة تنعى على أم كلثوم البخل ، والاستحمام بالحليب وتنقل روز اليوسف ما نشرته صحيفة ألف باء بتاريخ ٢٦ يونيو ١٩٣٣

من أن أم كلثوم قد حصلت على وسام الاستحقاق السورى ، وبالرغم من أنهمة تملك ٠٠٠٠٠ جنيها فانها طنشت عن مساعدة الجمعيات الخيرية بدمشق !! ويتقول الصنيحيفة : الآنسة أم كلتوم معتزة حتى في صناعتها : ألم تر ما فعلته في آخر ليلة أحيتها هنا فانها تركت الجمهور يدمى أكفه من التصفيق لها دقائق طوالا لعلها تستزيده مما أعطاها الله من رزق في حلقها فلم تأبه لأحد ، ولم تلب طلب إنسان : أنظرت كيف أن التغيير انتقل من جيبها الى حنجرتها ، و ٠٠٠ و وما تشريه صحيفة المضحك المبكى عند رحلة أم كلثوم الى سورية لذيذ فيما عدا هذه الفقرة التي ظهرت فيما كتبته حول تفضيل أم كلثوم على المطربات السوريات ايمون حداد ، خيرية السقا ، جميلة شاكوتي والمطالبة بأن تعطى المطربات الئلاث الوسام الذي أعطى لأم كلثوم إ!

وتنشر مجلة روز اليوسف أيضا في عددها رقم ٣٩٢ موضوعا في صفحتن أيضا، عن خطابات الاعجاب البرى: : من والى كواكبنا، وتقول المجلة : من المعروف أيها السادة أن كواكبنا \_ ولا فخر \_ أو الاغلبية الساحقة منهن لا يعرفن عن القراءة والكتابة أكثر مما يعرفن عن علاقة زحل بعطارد أو عن مسألة قناة النبويس وارتباطها بالمحرب بين الحبشة وإيطاليا ، واذا كانت بينهن من تعرف المنذنة من الألف فمعرفة سطحية لا تؤهلها الى الرد لا شفهيا ولا تحريريا فضيلا عن الحديث عن خفقات القلب وسرعة دقاته بلهجة الخيال الرائع ، والأسلوبي عن المخدم ، الذي يناسب المقام .

ولكن لابد من الاستدراك هنا ولابد من استثناء الآنسة أم كلثوم ولعل الكثيرين لا يعرفون أن مطربتنا الشابة والتي استطاعت في مدى سنوات قلائل أن تحتل عرش الغناء دون شريك ، أو منازع لا يعرفون أن الآنسة « وداد » باعتبار ما سيكون في فيلمها الأول تتذوق الشعر العربي وتقرأ في الادب العربي قراءة متصلة حتى أنها لتتخير أكثر القصائد التي تغنيها من الشعر القديم بنفسها كما أنها تحكم ذوقها الخاص في كل ما يقدم اليها من الأغاني فترفض ما لا يلائم ذوقها المطبوع واحساسها الشعرى الرقيق ويقبل ما يتفق وميولها الأدبية ومن هنا جاءت أغاني أم كلثوم — أو غالبيتها على الأقل — من الجيد المنتقى وتؤيدنا فيما تذهب اليه مجموعات من الخطابات كتبتها الآنسة أم كلثوم في مناسبات مختلفة بخطها وتوقيعها فاذا هي آية من آيات الفصاحة والبلاغة قد لا يسمو اليها كثير من المتأدبين ودعاة الأدب وننشر خطابا من هذه الخطابات على هاتين المهاحتين بالزنكوغراف لتدعيم قولنا بالبرهان العملي الذي لا يقبل الشك وحتى لا يظن القاريء أننا نرمي القول جزافا أو هو مجرد ادعاء على سبيل الفخار والمباهاة بمطربتنا الحسناء و

والخطاب الذى نشرته روز اليوسف يحمل عنوان زكريا وهذا نصه: كفاك الله شر الهواجس والأفكار ، نم قرير العين ، مطمئن البال ، تحرسك

عيون أم كلثوم الساعرة ويرفرف حولك قلبها المملوء بحبك والاخلاص لك: دع عنك ، كل فكر وشجن ، دع ، عنك الخواطر والمحن ، دعها لمن رميتها بسهام لحظك ، وصوبت الى فؤادها نار حبك ، دعها هى تقلق وتهيم ، وتتأجم فى صدرها ، والدموع تترقرق فى عينيها ، لا تظنها تتعذب أو تشكو أو تندم : كلا يا أعز الناس عليها وأحبهم الى نفسها ، انما تهيم فى خيالات فيها نعيمها وهناؤها فيها لذتها وحياتها ، فيها سرورها وانشراحها ، أن روحها المعذبة لا تشعر بأى ألم أو تحس بضجر ، بل هى فى غبطة وابتهاج تشعر فى كل وقت ولحظة ، فى كل غفلة ويقظة ، انها تصاحبك وتلازمك تنعم بقربك ، تأنس بأنسك ، ترشف من ريقك العذب ماء حياتها ، وتسمع من حديثك الشهى ما يذهب بأشجانها ، ترى فى وجهك الضماحك كل سلوتها ، وفى طلعتك المشرقة نور مسعادتها ، هنبئا لها ما أطيب أيامها ، أن شفاءها فى حبك لسعادة لا تقدر ، وعذابها بعدك لهناء مستمر

### « أم كلثوم »

وبعد الحديث عن قضية أم كلثوم أو قضايا أم كلثوم ننتقل الى الحديث عن قضية هامة أخرى من أخطر قضايا الثلاثينات ، انها قضية مصرع الراقصة امتثال فوزى التي كان لها \_ من بعيد أو من قريب \_ علاقة بالامتيازات الأجنبية في مصر .

# قضية الراقصة امتثال فوزي وذيول الامتيازات الأجتبية

هذه قضية ليست قضية سياسية ولكنها شغلت الرأى العام المصرى وقتذاك ، كما لم تشغله أية قضية سياسية ·

وهى - أى قضية مصرع الراقصة امتثال فوزى - تعتبر - شئنا أم أبينا - من ذيول الامتيازات الأجنبية التي كانت مفروضة على مصر والتي كانت تنقص من استقلالنا القضائي ، بل واستقلالنا السياسي أيضا وهذه القضية - قضية امتثال فوزى - وان تكن حقا قضية غير سياسية ، الا أن البعض قد أدخلها في السياسة معتبرا ، الوزارة مقصرة الى أبعد الحدود فيما كان واجبا عليها أن تتخذه من اجراءات احتياطية لحماية حياة مواطنة مصرية بعد أن قامت هنه المواطنة بابلاغ البوليس بأن خطرا يتهدد حياتها من قبل جماعة تخصصت المواطنة بابلاغ البوليس بأن خطرا يتهدد حياتها من قبل جماعة تخصصت المواطنة المصرية ، ولم تقم الوزارة بواجبها لحماية تلك المواطنة المصرية .

والقضية التى نعنيها هنا هى قضية « جريمة ملهى البوسفور » أو مصرع امتثال فوزى الراقصة ، ومن قبيل المصادفة ـ والمصادفة وحدها فيما نعتقد ـ أن تقع تلك الجريمة فى وقت كانت الهيئة التشريعية المصرية تبدأ دورة جديدة من دوراتها ، حيث يلقى رئيس مجلس الوزراء خطاب العرش فى مجلسى النواب والشيوخ باسم الملك ، ويعتبر يوم افتتاح البرلمان كما تقول الصحف الصادرة فى اليوم التالى ـ أخلد يوم فى تاريخ مصر المجاهدة : خطاب العرش أوفى خطاب فى تاريخ مصر المجاهدة : مصر البرلمانى ، الشعب يحيى شيوخه ، ونوابه : الهتاف للوزارة المستورية : مظاهر البشر بافتتاح البرلمان انتخاب د. أحمد ماهر لرياسة مجلس النواب الخ ، ، الخ ،

والقضية \_ بايجاز شديد \_ تتخلص في أن عصابة تسمى عصابة فؤاد الشامي كانت قد أنذرت الراقصة امتثال فوزى التي تعمل في كازينو البوسفور

الذي كانت تمتلكه السيدة مارى منصور بأنها اذا لم تدفع لها اتاوة ، سوف تنتقم منها ، وقامت امتثال فوزى بابلاغ البوليس بأمر هذا التهديد ، والأشخاص الذين قاموا بعملية التهديد ، وفي مساء ٢٢ مايو ١٩٢٠ قام أحد أفراد هذه العصابة بقتل امتثال فوزى •

والطريف أن مندوبى الأهرام والمقطم والسياسة ، وجورنال ديجبت وروز اليوسف قد ذهبوا الى صاحب العزة مرقص بك فهمى رئيس مكتب المباحث الجنائية بمحافظة القاهرة طالبين منه التصريح لهم بحمل الأسلحة النارية لاستعمالها في الدفاع عن أنفسهم •

ومما قالته الصحف بعد أربعة أيام من وقوع الجريمة :

ان الصحفيين الذين سئلوا في التحقيق هم أجرأ الشهود ، وأطلقهم لسانا في الافصاح عن كل شيء وقد سئل مندوبو الصحف : ايجبت ، والسياسة ، واللطائف المصورة والعروسة ، وقد تعرف مصور دار الهلال على كامل الحريرى وهو الذي اعتدى على الراقصة ٠٠ هذا عن موقف الصحفيين ، أما سائر الشهود فانهم تملكتهم عقيدة واحدة ، وهي أن التصريح منهم باعتراف كامل يقولون فيه كل ما يعرفون ، لن ينجيهم من يد الفتوات الذين يتمتعون بسلطان لم يستطع رجال البوليس ، التغلب عليه لأنهم تركوا هؤلاء الفتوات يستضحل أمرهم ويمتد نفوذهم ، الى الغاية القصوى ٠

ومما يدل على شدة خوف الشهود \_ كما تقول جريدة روز اليوسف ، الصادرة في ١٩٣٦/٥/٢٦ \_ أن الممثلة مارى منصور صاحبة الصالة التى قتلت فيها امتثال فوزى ، أخذت تتردد في أداء شهادتها ترددا قائلة ان الذي يدنعها اليه خوفها من « الفتوات » بل لقد زادت على ذلك تأكيدها بأنها هي الأخرى أخذت تستعد لأنها \_ كما تقول \_ « ميتة ، ميتة » .

وقد أسلفنا القول مس هكذا تقول جريدة روز اليوسف اليومية من أرجال البوليس قد اعتقلوا في الأمس جماعة من الفتوات ونحن نرى أن الأسلوب الذي يلجأون اليه في اجراءات القبض أسلوب شاذ لأننا علمنا أنهم يتوجهون الى الصالات ثم يسألون أصحابها ، وصاحباتها عن « فتوات » صالتهم ، ومن المحقق أن ارشاد أصحاب الصالات ، وصاحباتها عن الفتوات ، أمر عسير لأنهم يخشون العاقبة التي يدل على خطورتها ، مصرع امتثال فوزى ، ورجال البوليس متى حسنت وسائل بحثهم استطاعوا ، أن يضعوا أيديهم على ما يريدون دون أن يلجأوا الى هذا الأسلوب الشاذ ، العجيب ، والقاتل ما كامل الحريري معترف يلجأوا الى هذا الأسلوب الشاذ ، العجيب ، والقاتل ما كامل الحريري معترف الآن بجريمته اعترافا كاملا ، لقد قال أن فؤاد الشامي ومختار الشامي قد حضرا اليه في منزله ، واستدعياه الى وليمة شربوا فيها الزبيب ثم حرضاه على ارتكاب الجريمة

وكما أن القاتل اعترف ، فكذلك اعترف بالاشتراك في الجزيمة أحمد المقبوض عليهم ، ولكنه عاد يدعى أمام وكيل النيابة بأن البوليس هو الذي عذبه حتى يعترف فلما سئل عن نوع التعليب ، لم يستطع أن ينحدث عن ذلك بشي . •

واذا كان القاتل ، قد أثبيعه الجمهور ضريا ساعة ارتكاب جريمته ، حتى أغمى عليه وأصيب ببعض الكدمات فان سخط الجمهور عليه لا يزال على أشده ولقد وضحت هذه الحقيقة لرجال البوليس الذين أخذوا يحمدون المتهم في غدواته ، وروحاته ، حتى لا يعتدى عليه الجمهور الساخط .

وواله القاتل رجل صالح رأى الهوة التي انحدر اليها ولده فأقصاه هو وزوجته وقرر له راتبا شهريا مقداره ١٨٠ قرشا وحين علم هذا الوالد باعتقال وله، اثر ارتكابه لجريمته الشنعاء ، حضر الى قسم الأزبكية وأخذ يشمر الى تفاصيل الجريمة وقد استنكرها استنكارا شديدا ، وصب اللعنات القاسية ، على رأس ولده الأثيم ، وقد هالت الجريمة البشعة كل انسان ، فصاحب الدولة مصطفى النحاس باشنا ، رئيس الوزراء ، ووزير الداخلية ، قور انتداب اثنين من كبار موظفى الداخلية ليشهدا التحقيق ثم يتقدما الى دولته بتقرير واف شامل يحددان فيه مسئولية رجال البوليس حتى يقرر دولته في ضوء هذا التقرير ما فيه صيانة لأرواح الجماهير وما فيه توفير الهيبة لرجال الأمن ، وما فيه ضمان حراستهم ، وكفالتهم للناس ، أما صاحب الســعادة الأستاذ محمود المرجوشي بك النائب العام ، فقد علمنا أنه كتب الى المسئولين عن التحقيق يطلب اليهم التعجيل بانهائه حتى يتسنى له تقديم المتهمين الى قاضى الاحالة قبل نهاية هذا الشمهر » وتجمع الصحافة \_ التي لم تكن وقتئذ لتجمع ، على شيء واحد الا نادرا \_ على المطالبة بوضع حد لنهاية « عصر الفتوات ، الذين يستهينون بالمسئولين عن حراسة الجماهير • وفرض سيسيادة الدولة على كل شيء !! •

وكنوع من التعمية ، لجأ اليه أفراد العصابة ، الذين لم تصل اليهم أيدى البوليس ان جريمة اغتيال راقصة أخرى اسمها سكينة ، والشهيرة بعيوشة قد وقعت في يوم ٢٦ مايو ١٩٣٦ – أي بعد أربعة أيام فقط من مصرع امتشال فورى وبأيدى بعض أفراد تلك العصابة والضحية الجديدة – كما تقدول الصحف – وقتئذ ، كانت تعمل بصالة بديعة مصابني وقد تدله في حبها شاب من أصحاب شركات السجاير ، وأنفق في سبيلها مبالغ طائلة ، ولكن عيوشة ، كانت كارمة للجو الذي تعيش فيه ، وكانت تتمنى أن تتخلص منه بأية طريقة .

ولم يكد الشاب داود ٠٠ يطلب منها الزواج حتى رحبت وانتقلت الى بيت تحيا فيه حياة عائلية هائلة ، ولكن القدر كان يبتسم لها - كما قالت الصحف - في هزء ، وسخرية عندما تصفو الليالي من الكدر اذ طارد المسكينة حتى اختلفت مع زوجها ، فطلقها ، ومضت تبدأ الحياة من جديد ، ثم تزوجت من شاب قادر على التفوه بالعبارات الخلابة وقادر في نفس الوقت على أن يخدع بمظهره الخادع ، الكثيرات • اكتشفت عيوشة فيما بعد أنه عاطل ، وصنل في تعليمه الى السنة الاولى بمدرسة التجارة المتوسطة • ١ احترف أن يعيش عالة على أية « خليلة » تتحمل عنه تكاليف الحياة • • وتفشل عيوشة في زواجها الثاني ، ولأنها كانت جميلة وطيبة ، كما يقول الذين عرفوها فقد رغب زوجها الأول في العودة الى حياته الزوجيات معها ، وكذلك رغب الزوج الشاني « جمال الدين حسين » في أن يعيش معها من جديد أيضا كزوج وكان صراع بينهما ، وكانت الغلبة للزوج الثاني الذي فرض ارادته بالقوة على عيوشة ، كان يحرص على أن توافيه كل ليلة بمبلغ كبير من المال ، وكانت عندما تتهاون في جمع المال ينهال عليها بالضرب المبرح ، ويجبرها على أن تستأجر غرفة في شقة ،

وتقع الجناية: لقد سمع الجيران صوت عيوشة تصييح: الحقونى ، جمال موتنى » واقتحم الجيران الغرفة فوجدوها جثة هامدة ، والدماء تتفجر بغزارة من جميع أجزاء جسمها ، ووجدوا الجانى ممسكا بالسكين التى استعملها في جريمته ، وهو يطعن نفسه وكانت حالته سيئة ، وعندما رأى الجانى الجمهور يقتحم عليه الغرفة ، طلب عدم اقتراب أحد منه وهو يقول: سيبونى أنا باحبها ، وقد زاد عدد الطعنات التى وجهها المتهم جمال الدين حسين الى القتيلة أكثر من عشرين طعنة ،

ونترك جناية جمال الدين حسين ، وقتله لعيوشه لنعود الى جريمة البوسفور وما أحدثته من زلزال عنيف فى الرأى العام المصرى وقتئذ ، لنقول ان البوليس استمع الى أقوال رتيبة وأنصاف رشدى وعليه فوزى ، وحياة صبرى ويوسف عز الدين أفندى « الممثل » وانطون أفندى عيسى ابن أخت السيدة بديعة مصابئي وقرر الجميع ، انهم كانوا يعطون فؤاد الشامى ، وعصابته أموالا كانت تسمى عندهم بالمصروفات السرية ، وقد قال أحد الشهود ان هذه العصابة قد اختطفت تحية الراقصة بالقوة ، وأجبرتها على ركوب سيارة بعد أن كمموا فيها ثم أطلقوا سراحها ، في صباح اليوم التالى .

وكان أحد أصحاب كازينو البوسفور خفيف الظل ، أثناء التحقيق فعندما قال ان فؤاد الشامى وعصابته كانوا يحضرون الى الكازينو ويتناولون الحمر فلما سئل : هل كانوا يدفعون الثمن ؟ فأجاب : وهى دى تيجى ا

وكان المتهمون ـ وهم تحت التحقيق ـ يرهبون ضحاياهم وقد تم القبض على أكثر من ١٥٠ متهما في هذه القضية ! ٠

وبعد أن تم عرض تقرير سريع ، عن القضية على دولة رئيس الوزراء صرح أحد كبار موظفى الداخلية بأن الوزارة تترقب خطوات التحقيق حتى يمكن وضع تشريع جديد ، يسد النقص الموجود الآن في بعض القوانين .

وكانت أخبار جريمة مصرع الراقصة امتثال تتصدر الصفحات الاولى من كل الصحف المصرية وقد أثبت التحقيق أن هؤلاء « الفتوات » لم يكونوا فتوات صالات وحسب ولكنهم كانوا فتوات انتخابات أيضا ، كما أن « مهنة الفتونة » لم تكن مقصورة على المصريين بل كثير من الأجانب يحترفون تلك المهنة ، وكانت الامتيازات الأجنبية ، المفروضة على البلاد وقتئذ تحمى هؤلاء الفتوات الأجانب من الوقوع تحت طائلة القانون .

وقد رأت الحكومة بعد أن كثر عدد الفتروات الأجانب الذين يباشرون أعمالهم في الملاهي الأجنبية المنتشرة في العاصمة اتخراذ الاجراءات اللازمة لابعاد هؤلاء « الفتوات الأجانب » من البلاد ! •

...

والطريف ، أن هؤلاء الفتوات كانوا يعملون وفق تسميعيرة محددة ، فتحطيم المنزل بخمسين قرشا ، واحداث اصابة بمن يراد اصابته بجنيه واحد لا غير ، واصابة من يراد النيل منه بعاهة مستديمة عشرة جنيهات ، أما التهديد الشفهى ، أو الكتابى ، فلم يكن يزيد سعره على مائة وخمسين قرشا ، همذا عدا المصاريف التي تشمل أتعاب المحمامي ، الذي يوكل للدفاع عن الجاني والانفاق عليه طوال مدة سجنه ! •

وكانت الأحياء المزدحمة بالفتوات ، السييدة زينب والدرب الأحمر ، والجمالية. ، وبولاق ، والمناصرة ، وشارع كلوت بك بالطبع ، وكان لكل فتوة منطقة نفوذ لا يتعداها ولا يزاحمه فيها أحد ! •

وكان لكل فتوة ، صديقة ، أو جملة صديقات تقوم بمهمة اطعامه ، والانفاق عليه ، والباسه الحرير ، وتزيين أصابعه بالخواتم الذهبية •

والمعلومات عن الفتوة طريفة ولذيذة ولكننا نخشى أن نسرف فى الحديث عنها ، أكثر مما حددناه الأنفسنا من حيز متواضع ! وقد انتهز بعض الدعاة فرصة انشغال الجماهير بتلك القضية فانطلقوا يدعون الى الدعوة لمنع المسكرات وقد نشر الاستاذ محمد رضا ، سكرتير جمعية منع المسكرات بالقاهرة بيانا فى الصحف قال فيه :

ان الخمر منبع الضلالة ومغرس الفتنة ، ومسيتشارها وأس الفسياد وجرثومة الشر والاجرام ، وسبب العداوة والبغضاء قال الله تعالى في كتابه العزيز : « انما يريد الشيطان أن يوقع ، بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » · صدق الله العظيم

لا شك أن رجال الشرطة مؤاخذون بعدم اهتمامهم بمداركة الشر ، قبل وقوعه ، والمحافظة على الأرواح قبل التعدى عليها ، لكن الحمر كانت بلا ريب المحرض الأكبر في ارتكاب هذا الجرم ، بل العامل المهم في اقتراف ثلاثة أرباع الجرائم الأليمة فما من تعد وقع ، ولا من جريمة ارتكبت الا كان للخمر الأثر الفعال فيها لأنها تميت عاطفة الشفقة والانسانية وتنسى الانسان المسئولية لذلك يلجأ اليها المجرمون قبل ارتكاب الجرائم وكثيرا ما حدرت جمعية منع المسكرات من آفة الحمر ، وما تجره اباحتها ، من وخيم العواقب فهي لا تورث الاحسرة ، ولا تعقب الا ندما ، ولات ساعة مندم .

فنصيحتنا الخالصة ، التي نبذلها للتخلص من عواقب هذه الآفة الخبيثة هي العمل ، على استئصالها بسن قانون يقضى بتحريمها نزولا على أحكام الدين الاسلامي الحنيف وهذا ما نرتجيه من حكمة أولى الأمر ، فينا ونواب بلادنا ، المحترمين » •

ويقول تقرير لوزارة الداخلية عن فؤاد الشهامي ، زعيم العصابة التي اغتالت امتثال فوزى: نشبأ فؤاد الشامى في عائلة متوسطة الحال تقطن حي القبيسي وقد تم طرده من المدارس عندما بلغ الرابعة عشرة من عمره وعندما ساءت أخلاقه وقد أنشأ ناديا لرفع الأثقال استطاع أن يجمع فيه بعض الصبية في حي الظاهر لقاء أجر شهري يحصل منهم ولما كثرت مشـــاجراته وتعديه على الأعضاء امتنع كثيرون من شبان النادي فأقفل أبوابه ويقول التقرير أن فؤاد التحق بشركة من شركات السبجائر ثم طرد منها لسوء سيلوكه ، واعتداءاته المتكررة فلما أصبخ بلا عمل التحق بأحد أندية القمار بوظيفة فتوة لحماية النادي من الطواريء وجمع فؤاد حوله جماعة مبن هم على شاكلته وفرض على أصحاب متاجر الظاهر ومقاهيه ضريبة شهرية وكلما امتنع أحد أصحاب هذه المتاجر، أو المقامي عِنْ دفع الضريبة في أول الشهر ؛ تولت العصابة تحطيم المتجر أو المقهى ، وانتقل الى عماد الدين ففرض سلطانه ، على الشارع وملاهيه ، ومقاهيه ولم يكن أحد من أصحاب المقاهي يجرؤ ، على الابلاغ عن جرائم فؤاد الشامي وعصابته الى أن سقطت العصابة في ٢٢ مايو ١٩٣٦ فبدأ أصحاب المقاهي ، والملاهي والصالات ، وبدأت الراقصات وغيرهن في الابلاغ عن جرائم فؤاد الشامي ، وعصابته ولسنا بقادرين هنا على تتبع جريمسة ملهى البوسفور : نشير فقط الى أن دائرة محكمة الجنايات التي نظرت القضية ، كانت برئاسة الاستاذ كامل الرشيدى بك وعضوية ، سيد مصطفى بك وعبد الملك الجندى بك وكانت الأهرام قد نشرت صفحتين كاملتين ، أو أكثر عن الجلسة الأولى لتلك القضية بعد أن قالت عنها ، انها الجريمة التي هزت الرأى العام وأثارت اهتمام السلطات وتناولتها الصحف بالنقد ، والتعليق نظرا ، للظروف والملابسات التي أحاطت بها وما كشفت عنه من اهمال بعض رجال البوليس ،

. .

وكان المتهمون هم ، حسن ابراهيم حسن ، فؤاد الشامي وشقيقه أحمد مختار وكامل الحريري ومحمد على خليفة وخليل موسى القصياص وعلى حسن الأخضر وعبد الحميد عبد القادر ومحمد حسن داود ، وكان الدفاع مكونا من الأساتذة ، مصطفى رياض ، بسطا شكرى ، محمود متولى ، محمد عرفة ومحمد عبد المنعم وصالح جودت ، وعبد المجيد محمد ، وحكيم بقطر ، وأبو بكر سرى ، وكان في مقدمة شهود الاثبات ، محمد غانم أفندى مدير « مرسح » البوسفور وكان في مقدمة شهود الاثبات ، محمد غانم أفندى مدير « مرسح » البوسفور والاستاذ ألبرت مزراحي ، المندوب القضائي لجريدة الجورنال ديجبت وعبد الصبور قابيل ، الصحفى ، والسيدة فهيمة الصاوى والدة القتيلة امتثال فورى ،

وكانت حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة في 22 صفحة فولسكاب وقد أثبتت تلك الحيثيات التهمة على المتهم الأول الذي باشر قتل المجنى عليها عمدا ، بطريقة طعنها في عنقها برقبة « زجاجة » حادة الأطراف وأنه كان وقت ارتكابه الجريمة متعاطيا الخمر ، وقد حكم على فؤاد الشامي ، وبعض زملائه بالأشغال الشاقة المؤقتة ، وقد أفرج عنه في عام ١٩٥٧ بعد أن قضى مدة العقوبة كاملة غير منقوصة وكان في سبحنه ، تلك المدة الطويلة عظة لمن يتعظ وكان بعد خروجه من سبحنه مثالا ، للمجرم ، الذي يحاول أن يكفر عن جريمته .

والجدير بالذكر ، أن بعض السياسيين الذين عاصروا تلك الأيام قد ذكروا لى أن الضباط الانجليز الذين كانوا يعملون في البوليس المصرى بل ويسيطرون عليه ، وبعض الأجانب المتمتعين بالامتيازات الأجنبية كانوا يعملون علي الاساءة الى سمعة رجال الأمن في مصر حتى لا توافق الدول الأجنبية المتمتعة بالامتيازات في مصر على الغاء تلك الامتيازات وكانت وزارة مصطفى النحاس الثالثة قد أخذت تمهد لالغاء تلك الامتيازات ، وتعد العسدة لدعوة الولايات المتحدة الأمريكية ، وبلجيكا وبريطانيا ، وأيرلندا والأملاك البريطانية فيما وراء البحار والدانمرك وأسبانيا وفرنسا واليونان ، وايطاليا والنرويج هولندا ، والبرتغال والسويد ، وهي الدول الاثنتا عشرة التي كان لها لرعاياها ، امتيازات خاصة تحملها لا تخضع للقضاء ، المصرى وانما تخضع للمحاكم القنصلية في المواد المنائية والمدنية ، والتحارية ، والادارية والمائية وقد تم الغاء الامتيازات الأجنبية

بمقتضى اتفاقية مونتريه التي أقرها البرلمان المصرى في يوليو ١٩٣٧ وكان وفد مصر الذي فاوض ممثل الدول الاثنتي عشرة ، صاحبة الامتيازات برئاسة النحاس ، وعضوية كل من أحمد ماهر ، رئيس مجلس النواب وواصف غالى وزير الخارجية ، ومكرم عبيد وزير المالية ، وعثمان محرم وزير الأشسغال وعبد الحميد بدوى رئيس أقلام قضايا الحكومة ٠٠

ولا يمكننا أن نغفل ما كان يقوم به بعض الضباط الانجليز الذين كانوا يعملون في البوليس المصرى وما كان يقسوم به بعض الأجانب المقيمين في مصر ، وذلك للابقاء على الامتيازات التي كان يتمتع بها الأجانب في مصر وتعطى كل أجنبي حق السيادة على القوانين المصرية وعلى المحاكم المصرية ، وتجعل من المصريين \_ كل المصريين حاكمين كانوا أم محكومين \_ غرباء في بلادهم وقد أشرنا الى استغلال أولئك ، لحادث اغتيال الراقصة امتثال فوزى ، وكيف ملأوا الصحف الأجنبية بالعسويل ، على مستقبل الأمن في مصر ، اذا ما ألغت الامتيازات الأجنبية كما أشرنا في ذلك الوقت إلى أن الحكومة المصرية كانت تتأهب وقتئذ للسعى ، اللغاء تلك الامتيازات وتفكر جديا في عقد مؤتمر دولي ينهي ذلك العهد الأسود ، الذي يجعل من الوطني غريبا في وطنه • نشير اليوم الى أن حكومة مصطفى النحاس قد تجحت فيما بعد في الغاء تلك الامتيازات في مؤتمر مونتریه الذی بدأ أعماله فی ۱۲ أبریل ۱۹۳۷ وأنهاها فی ۸ مایو ۱۹۳۷ ً وبذلك خضع الأجانب في مصر للتشريع المصرى في المواد الجنائية ، والمدنية والتجارية والادارية وحيث نصبت اتفاقية مونتريه على الغاء المحاكم المختلطة في ١٤ أكتوبر ١٩٤٩ بعد أثنى عشر عاما من توقيع الاتفاقية وهي المدة التي سميت ـ في الاتفاقية ـ بفترة الانتقال ، والتي انتهى بانتهائها كل قيد أجنبي على القضاء المصرى •

وقد اعتبر الاسستاذ عبد الرحمن الرافعي اتفاقيسة مونتريه فوزا ، كبيرا ، لمصر اذ زالت بها الامتيازات الأجنبيسة وانقرض فيها نظام المحاكم ، المختلطة ، وحققت مصر رسميا سيادتها على الأجانب في التشريع والقضاء وهذا ولا شك كسب عظيم ، وفوز كبير للحكومة المصرية ، ولسيادة مصر التشريعية ، والمالية والادارية .

والجدير بالذكر \_ والذكرى تنفع المؤمنين \_ أن الفاء الامتيازات الأجنبية كان مطلبا شعبيا قوميا ، ظل المصريون منذ أيام اسماعيل باشا ، ينادون به ويحرصون على تحقيقه لما في الابقاء ، على تلك الامتيازات من مهانة \_ ما بعدها من مهانة \_ لمصر ولشعب مصر ، وكان أحمد شوقى شاعرنا الكبير \_ قد وصف فأجاد الوصف ، المهانة التي تلحق بنا من وجود الامتيازات الأجنبية عندما قال :

وفی السرومی موعظیة یقتلنیا بالا قسود ویمشی نحو رایتیه

لشعب جد فى اللعب ولا دهب فتحميك من العطب

وفى الامتيازات الأجنبية ، قال الشاعر محمد الأسمار ، فأجاد القول عندما قال :

واليسوم نسسأله شيئا من الكرم وانظر الى القلب فى الأوضاع والنظم نمشى على الرأس لا نمشى على القدم وجودها أشسبه الأشسياء بالعدم عاثت كتائبسه فى أرض منهسزم بنسا عصائب للغربان والرخم كيما تطير فما اسطاعت فلم تقم لأجفلت مشسل ما جاءت ولم تحم مقيمة أشسبه الأشياء بالهسرم ولا البليغ من الأمثال والحكم بل يدفع الضيم عزم غير منفصم

جاء النسزيل فأكرمنا وفادته فأعجب، لمصر، وكم في مصر من عجب كدنا لما صار من عكس الامور بها كنانة الله تلك اليسوم حالتها لهو الأجانب فيها لهو منتصر لو لم تكن رمما في الناس ما ظفرت حطت جياعا فلما اتخمت نهضت حامت ، علينا ، ولو ألفت بنا رمقا فهي الغامة بوادي النيسل جاثمة فما يزحزحها شعر نصيح به ولا يدفع الضيم قول أنت قائله

#### الى أن يقول محمد الأسمر :

ثوب من العار قمنا اليوم نخلعه كم فر من يدك الشاك متهم وكم قتيل ، على السوادى وقاتله صحب المنال على القانون ممتنع وما ذليل له أرض لها عام كاليوم فاعله السمت بالله لو أغنى دمى لمست مالذى لا ذل الغريب ولا

كفى ما لبسانا منه فى القام يا أيها الوطن المرمى بالتها فى الامتيازات مثل الطير فى الحرم كالنجم فى الأفق لم يدرك ولم يرم ذل الرقيق يسوق الاعبد القزم من يفعل الخير ينام أيما نام نفسى به وقليل للبالاد دمى مناسل الذليل بلا أرض ولا عالم

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويرحم الله أحمد شوقى ، ومحمد الأسمر ، ويرحم الله فى نفس الوقت شعرنا السياسى الوطنى الذى كان أقوى الأسلحة التى يمتلكها الشمسعب ويستخدمها فى معارك الكفاح الوطنى •

وبعد الحديث عن قضايا أم كلثوم وامتثال فوزى والامتيازات الأجنبية والفنوات ننتقل الى قضية أخسرى كادت تزلزل البناء السياسى الحكومى ، والحزبى : انها قضية مزرعة الجبل الأصفر .

الباب الخامس



### أزمة سياسية عنيفة حول مزرعة الجبل الأصهر

● وانتقل فجأة ، وبدون مقدمات الى الشهور الأخيرة فى وزارة محمد محمود باشا ، الثالثة والأخيرة ، لأقول ، ان تلك الوزارة قد تعرضت الى أزمة عنيفة كادت تقضى عليها مع نهاية عام ١٩٣٨ ، وبداية عام ١٩٣٩ ، بالاضافة الى تلك الازمات ، التى كان يسببها لها ، على ماهر باشا ، بل التى كان على ماهر باشا نفسه ، هو جوهرها ومحورها ، وأعنى بتلك الازمة أزمة ، « الجبل الاصفر » التى واجهها وزير الزراعة فى وزارة محمد محمود ، وواجهتها – فى نفس الوقت – وزارة ، محمد محمود ، بل التى واجهها منه ، الذى كان لا يكره شيئا فى الحياة قدر كراهيته ، أن يقال عنه ، انه ، أو أن أحد وزرائه ، يستغل الحكم لصالحه الشخصى ،

وكانت الصحف حتى المؤيدة ، لوزارة محمد محمود باشا قاسية ، الى أبعد حدود القسوة فيما يتعلق بمعالجة تلك الازمة ، وأزمة الجبل الأصفر ، أو أزمة مزرعة الجبل الأصفر ، بمعنى أدق ، تتلخص فى أنه كان لوزارة الزراعة مزرعة كبيرة فى الجبل الأصفر ، تنتج الفواكه التي تباع كل عام بألوف الجنيهات عن طريق المزاد العلنى ، ويقول د ، محمد حسين هيكل : تم المزاد فى تلك السنة مريق المزاد العلنى ، ويقول د ، محمد حسين هيكل : تم المزاد فى تلك السنة باشا وزير الزراعة ، ثم جرت الأقاويل بأن اجراءات المزاد لم تكن سليمة ، وبأن مزايدين تقدموا ، تلغرافيا بزيادة كبيرة ، على العطاء الأخير ، فلم تعرهم وزارة الزراعة الا تشبثا منها فيما قيل بارساء المزاد على شخص معين وان الناس ، يتحدثون في هذا الأمر ، اذ قدم الى مجلس النواب ، استجواب عن هذه الصفقة من أحد النواب السعديين المفروض فيهم انهم يؤيدون الوزارة ، وعجب كثيرون لهذا التصرف وتساءل بعضهم : ما بال المعارضين الوفديين ، لم يقدموا هذا الاستجواب ، وقدمه السعديون ؟

ويضيف د٠ محمه حسين هيكل : وانى الأشيع يوما جنازة أحه الكبراء اذ همس في أذنى زميلي حسين سرى باشا وزير الأشغال وكان يسير الى جانبي

بأن الملك يريد أن يستقيل رشوان محفوظ باشا من الوزارة محافظة على نزاهة الحكم ، وان رسالة بهذا المعنى بلغت الى محمد محمود باشا وبعد أيام من هذا الحديث قدم رشوان باشا استقالته من الوزارة وقبل مجلس الوزراء الاستقالة و تعب حسين سرى باشا للزراعة الى أن يعين لها وزير وطلب الى سرى باشا ان يجرى تحقيقا دقيقا في مزاد مزرعة الجبل الأصفر وندب سرى باشا محمد رياض يجرى تحقيقا دقيقا في مزاد مزرعة الجبل الأصفر وندب سرى باشا محمد رياض « بك » المستشار الملكى بلجنة قضايا الحكومة لاجراء هذا التحقيق •

كان طبيعيا - كما يقول د • هيكل - أن يحل حر دستورى في وزارة الزراعة مكان رشوان محفوظ باشا الحر الدستورى ، ولذا اقترح محمد محمود باشا يوما ، على مجلس الوزراء ان يعين ابراهيم دسوقى أباظة « بك » وزيرا ، للزراعة ومثل هذا الاقتراح ، يذكر عادة أمام المجلس ، للعلم •

لكن الأمر ، اختلف عما جرت به العادة فقد اعترض حسن صبرى باشا على تعيين دسوقى « بك ، أباطة وزيرا ؛ وهدد بالاستقالة من الوزارة ، اذا تم ، هذا البعيين قائلا : اذا دخل دسوقى « بك ، من هذا الباب فانا أخرج من الباب الآخر ، وسبئل عن سبب اعتراضه فلم يذكر الا أن دسوقى بك كان يدفع للمرشحين ، في الانتخابات من الاحرار الدستوريين مالا .

ولما قيل له أن دسوقي بك سكرتير الحزب وانه كان يشرف على عملية الانتخابات لحساب الحزب، لم يغير موقفه بل أصر عليه، وتولتنا الدهشة لهذا الاصرار ، وبخاصة لاننا كنا مقتنعين بأن محمد باشا لم يعرض اسم دسوقي بك على مجلس الوزراء ، الا بعد أن اتفق عليه ، مع القصر ، على أن محمد باشا آثر ، أن يرجى تعيين وزير للزراعة ، على أن تحدث في الوزارة نغرة باستقالة حسن صبرى باشا ، وقد تكون لهذه الثغرة من بعد نتائج غير محمودة وظل منصب وزير الزراعة ، بعد ذلك شاغرا زمنا ، غير قليل أن رشلوان وطلل منصب وزير الزراعة ، بعد ذلك شاغرا زمنا ، غير قليل أن رشلوان محمد بك رياض قد انتهى من تحقيق مزرعة الجبل الأصفر الى أن رشلوان باشا لا تشوب نزاهته شائبة اما الاستجواب الذي قدمه ، أحد النواب ، بالسعديين فيها فكان قد انتهى بالانتقال الى جدول الإعمال س بعد أن أجلاب السعديين فيها فكان قد انتهى بالانتقال الى جدول الإعمال س بعد أن أجلاب

هذه هي السطور القليلة ، التي تحدث بها د عيكل عن أزمة مزرعة الجبل الأصفر ، التي شغلت الرأى العام ، المصرى أكثر من شهرين وفرضت نفسها ، معارضة أو تأييدا على الصحافة المصرية وعلى السياسة المصرية ، اذ الواقع كما يبدو جيدا لكل متتبع عن قرب لأحداث تلك الفترة العصيبة من تاريخنا الوطني ان أزمة مزرعة الجبل الأصفر ، لم تكن في حقيقتها ، أزمة على مزاد علني نم يصفة قانونية أو بصفة غير قانونية ، كما لم تكن أزمة ، على ضياع بضعة الوف من الجنيهات أو السعى الأسترداد بضعة ألوف أخرى ، وإنما كانت أزمة

حكم: المسألة لم تكن \_ كما يقال فى قريننا المصرية \_ « مسألة مسلانة ، بل مسألة قلوب مليانة ، والملانة كما هو معروف نبات أشبه ما يكون بنبات ، الترمس ، يؤكل أخضر خاصة فى أيام الاحتفال بشم النسيم ٠٠ كان على ماهر يستعجل رئاسة الوزارة ، وكان \_ بالتالى \_ يحرض رجاله فى مجلس الوزراء ٠ على وضع العصى فى الدواليب أمام محمد محمود باشا لعله يضيق بالأمر ذرعا فيستقيل ٠ ولم تكن الصحف ، تكف عن التلميح بأن القادم الجديد سيكون على ماهر ٠

قال قائل كبير: أنه لن يمضى شهران ، حتى يتربع على ماهر باشا على كرسى رياسة الوزراء ، وقال قائل ، كبير آخر! انه خلاص قلنا خلاص ماذا: لقد بلغ محمد محمود باشا القصر ، انه سيعتزل رياسة الوزراء • « المصور ٢٥ نوفمبر ١٩٣٨ » وكعادتنا في هذه الدراسة ، وكي تكون الرؤية سليمة ، نشير \_ مجرد اشارة \_ الى بعض ما ورد في الصيحف عن أزمة مزرعة الجبل الأصفر •

كتب المصور في عدده الصادر بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٢٨ تحت عنوان دسحاب ولكن لا مطر »: شعور بالقلق هذا هو لسان الحسال في الدوائر ، المكومية ، ومهما ضاعف الصحفي جهوده الاطلاعية ، والاستخبارية ، فهو لن يصل الى قول حاسم ، أو واقعة حاسمة يمكن ان يقال معها ان السماء ستمطر ولكن هناك سحابا ، انتشر على سماء الوزارة من جراء حادث وزارة الزراعة ، الى أن يقول المصور : جاءت حكاية مزرعة الجبل الأصغر فكانت ضغثا على أبالة ولم يعد الوزير المستقيل المبررات أيضا لأنه شخصيا لم يكن من المتحمسين لتنفيذ العقد و ٠٠و ٠٠ الى أن يقول أيضا : من شعور القلق هذا عادت شائعة التعديلات الوزارية والتغيرات الوزارية والسقوط الوزارى ، تبعث من قبرها في كلوب محمد على اذ أذيع أن اسماعيل صدقى باشا سيتولى رئاسة الديوان في كلوب محمد على اذ أذيع أن اسماعيل صدقى باشا سيتولى رئاسة الديوان

وفى نفس الصفحة وتحت عنوان وزير الزراعة السابق ، ينشر ما يلى : الثابت الواضيح من مجموع التحريات ان رشوان محفوظ باشا ، ضحية : ضحية أولا لثلاثة سعوا فى حادثة مزرعة الجبل الأصفر ، حتى تمت الصفقة لزيدان وكان الضحية رشوان ، وكان ضحية ثانية فى مسألة ال ١٧ موظفا بوزارة الزراعة ، الذين أحيلوا الى المعاش فقد وجد رأيا ناصحا من كبار موظفيه باخراجهم ، وتشجيعا من زملائه المختصين بالموافقة على مذكرة بصددهم .

الجدير بالذكر ، ان الصحف أجمعت على ان اجراء اخراج ١٧ موطفا من وزارة الزراعة واحالتهم الى المعاش ، كان نزعة دكتاتورية لا تجوز في عهد ديمقراطي .

وكان رشوان محفوظ باشا ضحية ثالتة لأنفة محمد محمود باشا ، وكبريائه ورغبته في ألا يقع فيما وقع فيه رؤساء الوزارات السابقون من تضحية الوزير الذي ينتشر حوله اللغط سواء كان مظلوما ، أم غير مظلوم .

● والخبر الأهم ، ان السراى كان لها أيضا رأى حاسم فى الموضوع بلغته تليفونيا لرئيس الوزراء ، ومن حسن الحظ ، انه لم يكن يتناقض مع خطته ، ورشوان محفوظ باشا فى حادثة الد ١٧ موظفا قدم قبل استقالته الدليل تلو الدليل ، على انه استأنس برأى المختصين فأيدوه ، وفى حادث مزرعة الجبل الأصفر اعتمد على فتاوى قلم قضايا الحكومة فى الجملة وفى التفاصيل .

وافتح قوسا ، لأقول ، ان كثيرين من النواب قد احتفلوا بتكريم ابراهيم دسوقى أباظة بك ـ وكيل مجلس النواب وقتئذ وكانت الحفلة رائعة افتتحها رئيس مجلس الوزراء وحضرها الوزراء السعديون والدستوريون ، ونشرت الصحف الكثير من صفحات تاريخه « اذ كان بعد نخرجه في مدرسة الحقوق من رجال الحزب الوطنى والمتصلين بمصطفى كامل باشا ، وبزغ نجمه في الصحف تحت أمضاء « الغزالي أباظه » بأسلوب فذ في نوعه ، وخلاب في رشاقته وجارح في لذعه وموقفه التاريخي الذي لا ينسى كان في ثورة ١٩١٩ حينما كان مأمورا لضبط الجيزة ، وحرر وثيقته التاريخية التي كانت مستند المحامى ، الأمريكي مستر فولك عندما كان يدافع عن القضية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وقد كان سكرتير لجنة الوفد العامة في القاهرة أبان تشكيله الأول وانتخب في جميع البرلمانات واختير ، وكيلا لمجلس النواب مرة أخرى قبل هذه المرة ، ورشح اسمه أكثر من مرة ليكون وزيرا » أكان احتفال النواب وكيلهم دسوقى أباظة ، ردا على اعتراض حسن صبرى باشا ـ ممثل القصر في الوزارة وقتئد ـ على اختياره وزيرا ، أم كانت المسألية مصادفة ؟ في الوزارة وقتئد ـ على اختياره وزيرا ، أم كانت المسألية مصادفة ؟

وتشير الصحف ، الى أن ضجة كبرى قامت فى حزب الاحرار الدستوريين من جراء الاجراءات الخاصة باستقالة رشوان محفوظ باشا ، وقالت الصحف ان كثيرا من الاعضاء هددوا بالاستقالة من الحزب اذا لم تسو المسألة ، بما يحفظ كرامة رشوان ، وكرامة الحزب بأسره ، وقالت الصحف أيضما ، ان نوابا وشيوخا ينتمون الى حزب الاحرار ، أصروا ، على الا يملا المنصب الوزارى والساغر ، الا بعد ان ينتهى التحقيق ، فاذا ثبتت براءة رشوان باشا ، أعيد الى منصبه ، من جديد ، وكما قالت الصحف ، ان نوابا وشيوخا آخرين تركوا لرفعة رئيس الورراء ، محمد محمود باشا حق اختيار الوزير الجديد ، من بين صفوفهم ! وقالت صحف أخرى ان الجو مكهرب فى حزب الاحرار الدستوريين وانه لا بد من الانتظار ، بعض الوقت حتى يصفو الجو .

ولكن محمد محمود باشا كان في واد ، وشيوخه ونوابه ، في واد آخر ! فقد كان فعلا ، قد اتفق مع السراي على اختيار الوزير الجديد ، من غير الأحرار الدستوريين ٠٠

ومزرعة ، الجبل الأصفر ، التي ثارت حولها الازمة ـ كما نشرت الصحف يومتذ ـ تبعد بضعة أميال عن القاهرة : مساحة الجزء المنزرع منها أشجارا . على وجه الدقة ٦٦١ فدانا ، منزرعة « برتقال سكرى ، وصيفى وشموطى ، وأبو سرة ، ويوسف أفندى ، ومساحة المنزرع منها ليمونا لا تتجهاوز. ٢٤ فيدانا .

وقد بيعت ثمارها في عام ١٩٣٧ بعشرين ألف جنيه!!

أما مجلة الاننين التي كانت تصدرها دار الهلال ويرأس تحريرها الكاتب الرشيق الفكه حسين شفيق المصرى فقد قالت في افتتاحية عددها الصادر في ١٩ ديسمبر ١٩٣٨، تحت عنوان: « طهروا سمعة الحكم »: تركت مسألة الجبل الأصفر وراءها زوابع وأعاصير بعد أن اقتلعت وزيرا من مقعده ولا يدرى احد من عسى ، ان تقتلعهم من موظفين ، وغير موظفين وليست هذه أولى المسائل التي أثارت الغبار في وجوه وزراء ، وموظفين كبارا فقد تعودت مصر ، ان تستنشق هذه الروائح الكريهة وتعنى بها وقتا قصيرا ثم تنساها ، لتستقبل مسألة أخرى وهكذا تظل هذه الأمة التعسة تتعثر في شباك تلك المسائل ، الضمير ، والحلق ، والوجدان .

وشر هذه المسائل لا يقف عند حد الذين تغمرهم بسيئاتها ولكنها تنتقل مباشرة الى الشعب ، فتسرى عدواها الموظف الصغير يرى أنه مادام رئيسه الكبير قد أحاطت به الشبهات ، فلا بأس من ان يزج بنفسه في غمارها والشعب نفسه عامة وخاصة يفقد بالتدريج صحة ادراكه لخطورة هذه المسائل ما دامت تتكرر أمامه في كل وقت وما دامت المسئولية لا تحصر ، فيستوى لديه الجرم الشنيع والحادث التافه وفي ذلك الخطر الأكبر ، على الأخلاق والقانون ،

الى أن تقول مجلة الاثنين ـ التي لم تكن وقتئذ تهتم بالسياسة الا قليلا وفي حير لا يتجاوز في المتوسط بضع صفحات ـ : « الذي نريده أنه مادام ثمة قانون يرهب الجميع فيجب أن يمتد سلطانه الى كل مسألة من هذه المسائل ، فيجرى التحقيق فيها ، وتحدد الجريمة بحدودها الأربعة ويؤخذ المسئول ، أو المسئولون ، الى حيث يكفرون عما اقترفوه وتنكشف براءة الرجل الذي أصابه رصاص الاقاويل والاشاعات وفي ذلك صون للعدالة أولا وتطهير لسمعة الحكم غانيا وزجر للنفوس الضالة أن تستمرى العبث بحرمات القانون مادامت واثقة من أن هذا القانون لن يتخطى حواجز الشهوات ليصل اليها » •

· وتنهى مجلة الاثنين افتتاحيتها بقولها : « نحن لا نعنى بالأشخاص ولكننا

تعنى بسمعة الحكم وبالقدوة السيئة ، التي يمنحها أولئك المسئولون لمرءوسيهم وللشعب كافة ، وتعنى بذلك تطهير سمعة الابرياء ، وقد أحسنت الحكومة بمسارعتها الى فتح التحقيق لاظهار المسئولية في هذه الحادثة ، ،

والذى ترجوه أن يعرف الجمهور نتائج التحقيق ، مهمسا تناول من شخصيات فالويل لأمة تستسيغ هذا العبث بقانونها وتصبر على هسوان الفضائع حتى ليصبح تحت كل حجر ، من بناه نهضتها فضيحة تقودها الى مستقبل مظلم ، وحياة شاقة بائسة ، ،

وتقول مجلة الاثنين ـ في نفس العدد ـ أن استقالة رشوان محفوظ باشا كانت بناء على نصيحة الدوائر العليا ـ القصر - والحاح رئيس الوزراء ·

وتقول المجلة ، ان ابراهيم فهمي باشا ، وكيل وزارة الزراعة ، الذي سبق أن أحاله وزير الزراعة رشوان باشا محفوظ الى المعاش هو الذي نشط في بسيط وقائع وشرح حوادث أزمة الجبل الأصغر حتى بلغت التفاصيل موضوع استقالة رشوان محفوظ باشا» وقالت المجلة أيضا : ان بعض الوزراء قد اجتمعوا، وناقشوا الحالة لاقناع محمد محمود باشا باقناع رشوان محفوظ باشا بدوره بتقديم استقالته وقالت أيضا مجلة الاثنين أن محمد محمود باشا قال لأحمد ماهر بالحرف الواحد : « شوف يا ماهر بك ٠٠ رشوان باشا قريبي وأنا أعرفه أكثر من غيره وذمته فوق كل شك ولكن أنا معاك في أن اللي حدث في البتاعة دى اللي اسمها المزرعة كان غلطة من موظفين هو رئيسهم وغلطة من نساس تانيين هو صديقهم ، وتقول مجلة الاثنين ان رشوان محفوظ باشا ، أصر عندما فاتحه محمد محمود باشا في أمر الاستقالة أن تكون استقالة مسببة ، ولكن محمد محمود باشا نصحة رشوان محفوظ باشا في يوم من الأيام أحسن وأفضل ما حدث ! ولم تكن صحة رشوان محفوظ باشا في يوم من الأيام أحسن وأفضل ما كانت وقت أن قدم استقالته لأسباب صحية !

المؤسف انه فى يوم تقديم الاستقالة أقام محمود غالب باشا مادبة غداء للوزراء لم يدع اليها رشوان محفوظ باشا بالرغم من ان استقالته لم تكن قد قبلت بعد!

وقد اعتذر أحمد ماهر عن حضور الغداء ، لأنه كما يقول المقربون اليه يعتذر دائما ، عن دعوات الغداء في يومي السبت ، والأحد ، لانهما يومسا سباق الخيل ، وهو مغرم بهذا السباق ، وقد قيل أيضا ان هذه المأدبة ، التي أقامها وزير سعدي لزملائه الدستوريين ، والسعديين قد أظهرت وجود فتور بين الوزراء السعديين والدستوريين الذين يشكلون الوزارة القائمة حتى ان الدستوريين لم يبادلوا السعديين كلمة واحدة ، وعندما اكتمل عدد المدعوين ودعوا الى المائدة راحوا يأكلون في صمت طويل حتى قطع عليهم بصمتهم هذا

صاحب الدعوة بسؤاله: أيه ده مالكم ساكتين ليه ؟ ورد محمد محمود باسه وهو يحاول آن يصطنع ابتسامة ما على شفتيه: الظاهر انه من الجوع وحسى بعد أن انتهى المدعوون من تناول الغداء ، انقسموا الى مجموعات كنيرة ، كن مجموعة أما سعدية ، وأما دستورية ، وقال الذين لبوا الدعوة أن محمد محمود باشا ظل صامتا طوال الفترة التي قضاها عند غالب باشا وكان يتلفى أحاديث زملائه في شيء كثير من الامتعاض ؟

وقد ظلت الصحف فترة طويلة ولا حديث لها الا عن أزمة مزرعة الجبل الأصفر وعن تعيين وزير جديد للزراعة خلفا لرشوان محفوظ باشا ، وقالت بعض الصحف ان محمد محمود باشا قابل في نادى الجزيرة السير مايلز لادبسون ودار بينهما حديث حول « استقالة احد الوزراء والمشكلة الحزبية الداخلية التي تواجهه في سبيل اختيار الوزير الجديد » وقالت بعض الصحف أيضا : ان الاحرار الدستوريين قد انقسموا فيما بينهم حول من يخلف رشوان محفوظ باشا ، وان محمد محمود كان دائم التركيز على ضرورة اختيار دسوقى أباظة بك وزيرا للزراعة ، وانه حكذا كانت الصحف تقول حقد أكمد لدسوقى أباظة بك ح ، انه لن يمضى أسبوع واحد ، حتى يوافق الملك ، على اختياره وزيرا للزراعة و ٠٠ و ٠٠ و ٠٠ و ٠٠

وقيل أيضا على لسنان أحد المقربين الى على ماهر ردا على السؤال الخاص بتعيين وزير جديد للزراعة : هم مالهم مستعجلين قوى ، على تعيين وزيـــر للزراعة ، دالوزارة كلها يمكن تستقيل قبل ما يتعين وزير زراعة جديد ، ويقول المقرب الى على ماهر باشا ، انه عندما قال له هذا القول ، أضاف : دا طبعا بيني وبينك ، أما اذا وصل الى الصحف « فأنا لا قلت ولا عدت » ، وانتهــز الفرصة بعض السعديين ، ليكسبوا كرسيا وزاريا جديدا فرشحوا من عندهم ابراهيم عبد الهادي بك ، ومحمد محمود ذو الفقار بك ليكون احدهما وزيرا للزراعة ، وذلك ليكون لهم أغلبية في مجلس الوزراء ، وقيل أيضا أن بعض الاقطاب السعديين طلبوا من د أحمد ماهر مفاتحة محمد محمود باشا في هذا الموضوع ، موضوع اختيار وزير سعدى ، لوزارة الزراعة مادام الدستوريون لم يتفقوا بعد على اختيار واحد منهم يشغل هذا المنصب ، وقيل أن أحمد ماهر قال بصريح العبارة: ان مفاتحتي لمحمد محمود باشا في مثل هذا الموضوع معناه تقويض الائتلاف القائم بيننا وبين الأحرار الدستوريين ، وكان عبد الحميد بدوى باشا قد أنهى تحقيقه الخاص بمزرعة الجبل الأصهف ، وكان رأى عبه الحميد بدوى باشا: ان تصرفات جميع موظفي وزارة الزراعــــة ، حتى الموقوفين منهم لا غبار عليها • وقيل ان التحقيق وان لم يدن احدا من موظفي وذارة الزراعة الا أن الشبهات حامت حول البعض منهم ، وان محمد محمود بأشا عندما عرف أن هناك شبهات تحوم حول بعض الوظفين طالب بتقديم هؤلاء الى محكمة تأديبية للفصل في أمرهم قائلا: انه لا يمكن أبدا ، ان يتهم فى وزارته بما كان هو ينهم به الغير فى الماضى القريب ، ولكن ظهر ان همذه الشبهات فى رأى بعض من درسوا القضية من رجال القانون ، لا تكفى حتى لتقديم من حامت حولهم الشبهات الى المحاكمة التأديبية ، ولعب عبد الحميد بدوى باشا دورا هاما فى اقناع محمد محمود باشا بأنه لا داعى أبدا للمحاكمة التأديبية اعتمادا على الحديث القائل : أدرأوا الحدود بالشبهات ،

وحول النقطة الأخيرة نشرت « المصور » في عددها الصادر في ٢٨ ابريل ١٩٣٩ : يظهر ان حكاية الجبل الأصفر لا تريد أن تنتهى ، فقد اعترفت الوزارة أثناء استجوابها في البرلمان بأن التحقيق أسفر عن وقوع بعض « مخالفات » من بعض الموظفين ووعدت بالنظر في أمر هؤلاء المخالفين ، وهذا جميل ، ولكن كيف يكون ؟ قالوا ان عبد الفتاح بك نور سكرتير الوزارة الموقدوف معين بمرسوم ملكى ولا يجوز قانونا مجازاة موظف معين بمرسوم بخصم أيام من راتبه أو وقفه ، عن عمله أو حتى بتخفيض درجته أو مرتبه بغير محاكمة في حين انهم يقولون ان المخالفات التي ارتكبت لا تدخل ضمن ما يصح محاكمة الموظف من أجله أو وقفه عن عمله ، لأن الوقف لا يكون الا لتهمة يجوز من أجلها الحكم بألبس ، أو الفصل ، أو الاحالة الى المعاش .

ولكن محمد محمود بائما وهو الذى ضحى بزميله وقريبه الوزير المستقيل يأبى الا أن يوقع الجزاء، ويؤيده في هذا الرأى كل من حسين سرى باشا وزير الله فاع ومحمد رياض بك وزير الأشغال، ويعترض الدكتور أحمد ماهر ومعه بعض الوزراء على حق الوزير في مجازاة الموظف الكبير المعين بمرسوم دون محاكمة تأديبية ويصرون على هذا الرأى حتى لا يكون الجزاء منطويا على مخالفة جديدة، وأخيرا احتكم الفريقان الى مشرع الدولة ومفتيها عبد الحميد بدوى باشا، ومن جهة أخرى اعتزم أحد النواب الوفديين ان يتقدم الى النيابة طالبا محاكمة من أسفر التحقيق الادارى عن ادانتهم و

وكان المصور ، قد نشر في نفس العدد كلمة أخرى عن مزرعة الجبال

كان الشغل الشاغل لمجلس النواب في الأسبوع الماضي حكاية الجبل الأصفر ، وكان اقبال الجمهور على مشاهدة هذه المسرحية ، عظيما جدا ، و تعن في عصر نهتم بالفضائح الداخلية ، أكثر من اهتمامنا بأى موضوع آخر فلم تظفر المعاهدة المصرية حن نظرها بجمهور حاشد حافل تكدس فوق بعضه كما شهد استجواب الجلل الأصفر ، وكما شهدت معركة البرتقال ، واليوسف أفندي ، والليمون الحلو ، والبنزهير ،

وانتهى الاستجواب بعد أيام وليال الى عمك « الرول » • • وعمنا « الرول » عذا هو بطل مجلس النواب ، فكم احتمل المسكن من انتقالات اليه من بدء الحياة النيابية حتى اليوم فما من استجواب واحد انتهى بغير الانتقال الى الرول

« جدول الأعمال » والاكتفاء بما قاله الوزير ، وأظرف ما في الموضوع ، ان الحكومة ما في مجموعها لما خرجت تجر أذيال المديح ، والتناء والوزير السابق خرج من الاستجواب سليما ، وانصب جام غضب الحسكومة ، والمجلس عملي الموظفن .

ويقترح المصور ، ان يضاف الرول المصرى \_ جدول الأعمال \_ الى عجانب الأهرام ، وخزان أسوان ، بين عجائب الدنيا كلها ، عشت أيها الرول ما عاشت الحياة النيابية ودمت للحكومة وللمعارضة خير ملجأ ، عند اللزوم ٠٠

وكانت مجلة روزاليوسف \_ فيما يبدو لى \_ غير متعاطفة على الاطلاق مع رشوان محفوظ باشا ، ففي عددها الصادر في ٢٠ ابريل ١٩٣٩ قالت : يقول الدستوريون ان معالى محمد رياض بك وزير الزراعة بالانابة لم يلق \_ في مجلس النواب \_ البيان المتفق عليه ، وان يدا خفية سلمت معالى وزير الزراعة ، المنتدب في آخر لحظة البيان الذي ألقاه وان خشبة باشا ، وهيكل باشا ، ومصطفى عبد الرازق بك فوجئوا بذلك البيان ، فقد كان من المتفق عليه أن يبرز رياض بك شرف ونزاهة رشوان باشا ما دام معاليه واثقا تمام الثقة من نزاهته ، ولكن رياض بك لم يبرز في بيانه شرف ونزاهة رشوان باشا ، التي ترتفع فوق كل شبك » وتقول روزاليوسف « قيل ان رشوان باشا استقال من حزب الاحرار والحقيقة ان سعادته لم يستقل ، بعد ، وانه اذا استقال فلن يستقيل وحده وانها سيستقيل معه عدد كبير من الاحرار الدستوريين ! » ·

وتنشر روزاليوسف \_ فى نفس العدد \_ مقالا لأحمد معبدبك تحت عنوان «الدستوريون والسعديون بعد مناورات استجواب المزرعة » يقول فيه معبد بك ؛ لا شك ان هناك مناورات و « حركات » قام بها اصدقاؤنا السعديون أثناء نظر الاستجواب الخاص بصفقة المزرعة لم نكن ننتظرها منهم ، ويقول كاتب المقال ان التحول المفاجىء فى موقف السعديين كان بسبب تدخل النائب السعدى سليمان بك بدوى الذى كان أول من أثار فى مجلس النواب فى سبتمبر ١٩٣٨ موضوع مزرعة الجبل الأصفر لا للمصلحة العامة كما كان منتظرا ، بل لصلحة خاصة به ، فقد أثبتت \_ . هكذا جاء فى مقال أحمد معبد \_ دوسيهات وزارة الزراعة الخاصة ببيع ثمار المزرعة أنه شريك للفريق ، المناهض لمحمد زيدان ، ومزايد سابق فى صفقة المزرعة عدة سنوات و ٠٠ و ٠٠ وان سليمان بك بدوى قد اضطر عندما شعر بضعف مركزه بعد تقديم الاستجواب الى سحب استجوابه بعد أن اتفق مع حضرة النائب المحترم أحمد والى الجندى على السبر فى الاستجواب الاستجواب ال

ويقول أحمد معبد الله عدد الجليل أبو سمره بك ، على التقدم باقتراح أملاه ابراهيم عبد الجليل أبو سمره بك ، على التقدم باقتراح أملاه ابراهيم عبد الهادئ بك كان نصه : بعد سماع المناقشات ، والمداولات وسماع بيان

الحكومة يقرر المجلس انه ليس هناك أى غبار على مسلك الوزارة ويقترح قفل باب المناقشة والانتقال الى « جدول الاعمال » وقد وقع على هذا الاقتراح ١٢٠ نائبا من مختلف الأحزاب ، ومن بينهم بعض الوفديين ثم فوجى الجميع ، باقتراح آخر مقدم من ٢٠ نائبا سعديا يقترحون قفل باب المناقشة والانتقال الى « جدول الأعمال » وفرق كبير – هكذا يقول أحمد معبد بك فى مقاله – بين الاقتراحين •

ويمضى كاتب المقال قائلا انه سأل ابراهيم عبد الهادى عن السبب فى هذه الحركة المضادة فأحاله على معلى الدكتور ماهر فلما سألنا مكذا يقول أحمد معبد معالى الدكتور ماهر قال انه يرى الاكتفاء بالاقتراح المقدم من السعديين ، واننا اذا أصررنا على تقديم اقتراحنا فمعاليه ليس مسئولا .

ويقول كانب المقال ، انه وعبد الجليل أبو سمره قابلا رفعة رئيس الحكومة. محمد محمود باشا ــ ورئيس حزب الأحرار في نفس الوقت ، وتحدثا معه في كل ما يتعلق بهذين الاقتراحين فاحالهما الى أحمد ماهر!!

ويقول كاتب المقال ان السعديين لم يستمعوا الى المناقشة التي جرت حول هذا الموضوع ، بل انهم انسحبوا بانتظام ! » •

ويرد ابراهيم عبد الهادى وأحمد والى الجندى في العدد التالى من روزاليوسف على مقال أحمد معبد بك عضو مجلس ادارة حسرب الاحرار الدستوريين ، أما ابراهيم عبد الهادى فيقول ان الموضوع بسيط جدا فلا مناورات ، ولا تيارات شديدة من هنا أو هناك ، كل ما في الأمر ، ان اقتراح معبد بك وزملائه قد قدم بعد الاقتراح الذى سبق لبعض الأعضاء تقديمه ، وينغى ابراهيم عبد الهادى ان النواب السعديين قد انسحبوا من قاعة الجلسة ولو بدت حركة كهذه لما فاتت تقدير الصحفيين وهم بحمد الله يحصون كل صغيرة وكبيرة ويسجلون ما يجرى في المجلس عن قصد ، وعن غير قصد . •

وكان رد أحمد والى الجندى ، عنيغا للغاية واذا كانت روزاليوسف قد نشرته عملا بحرية النشر ، فقط حرية النشر ، كما قالت فأنا شخصيا لا أستطيع أبدا أن أعيد ما نشرته روزاليوسف ، ولو كانت عملية اعادة النشر هذه تتم بعد عشرات السنين من وقوع الجريمة ٠٠ جريمة قلاف نائب في حق نائب أخو ٠٠

...

وفى العدد التالى - ١٤ مايو ١٩٣٩ - تفتح روزاليوسف صدرها لرد الحمد معبد بك على ابراهيم عبد الهادى ، وفى هذا الرد يقول معبد بك الله سعيد بأن نكتشف ان ما حدث من السعديين أثناء نظر استجواب مزرعة الجبل الأصفر كان نتيجة لسوء تفاهم ، ويشير أحمد معبد الى أن الدكتور أحمد ماهر ، استدعاه وبعض زملائه مؤكدا لهم ان الائتلاف بين الاحرار الدستوريين والسعديين

بخير ٠٠ وانه \_ آى الدكتور أحمد ماهر \_ صديق لرشوان محفوظ باشا وانه يتشرف بتلك الصداقة! وتنشر روزاليوسف \_ فى حوالى نصف صفحة ، رد أحمد معبد على أحمد والى الجندى ، ومرة أخرى لا أستطيع أبـــدا ، ان أعيد ما نشرته روز اليوسف عملا بحرية النشر ٠ لا خوفا من قانون العقوبات ، ولكن خوفا من أن أوذى مشاعر القراء!!

وكانت روز اليوسيف قد نشرت في عددها الصادر في ٧ مايو ١٩٣٩ ان رشوان محفوظ باشا يعاني من أزمة نفسية هائلة وانه لم يعد يتحكم في أعصابه ويسيطر عليها ، وانه لم يعد يثق بوعود محمد محمود باشا التي أصبحت كوعود هتلر في المحافظة على السلام ، وان كل ما يطمع فيه رشوان محفوظ باشا ، أن يعود الى وزارة الزراعة ، ولو لمدة أسبوعين فقط ، خاصة وانه لا يقبل الاستمرار في وزارة يشترك فيها محمد محمود والسعديون !

ويجتمع حزب الاحرار الدستوريين في منتصف مايسو ١٩٣٩ ويحضر الاجتماع أكثر من ستين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ ، والنواب بمن فيهم رشوان محفوظ باشا الذي يحضر لأول مرة اجتماعا لحزب الأحرار الدستوريين بعد خروجه من الوزارة .

وقيل أن أحمد عبد الغفار بك قد تحدث فى بداية الاجتماع عن خزينة الحزب وما أصابها من الهزال الذى كان نتيجة اعراض الأعضاء عنها ، وقد كان حديته \_ كما قالت بعض الصحف \_ مؤثرا اســـتدر دموع الحاضرين وان لم يستدر نقودهم للأسف !

ويعرض الأعضاء لمسألة وزير الزراعة : ويقسول بعضهم ان وجود هذا المنصب شاغرا طيلة هذه المدة يحمل على الظن بأن حزب الأحرار الدستوريين فقير في الرجال ويصر بعض الأعضاء ، على ضرورة تعيين وزير للزراعة في أقرب فرصة .

وهنا وقف أحد النواب وقال : الذي فهمته من رفعة رئيس الوزراء ، أن مسألة تعيين وزير للزراعة ليست من اختصاص مجلس النواب ، ولا من اختصاص مجلس الوزراء وانما أصبح التعيين من اختصاص الملك وحدم .

ونكتفى بالحديث عن أزمة واحدة هي أزمة مزرعة الجبل الأصغر لننتقل الى الحديث عن أكبر مفجر للأزمات في تلك الأيام ، ونعنى به الغريق عزيز على المصرى باشا .



### عزيز المصرى باشا مفجر الأزمات

لم يكن رشوان محفوظ باشا ، وحده خميرة العكننة بالنسبة لوزارة محمد محمود باشا بل لقد وجدت الى جانبه خميرة عكننة أخرى اسمها عزيز على المصرى .

وعزيز على المصرى لم يكن وقتئذ وزيرا ، وانما كان مفتشا عاما للجيش المصرى ، وقد قام عزيز على المصرى بزيارة مفاجئة الى العراق وأثارت رحلته الى العراق ضجة كبيرة وبادرت بعض الصحف بسؤال بعض المصادر المسئولة في الوزارة عن رأيها في رحلة عزيز على المصرى الى العراق ، فأجابت تلك المصادر بأنها لا تعرف شيئا عن تلك الرحلة ، وعندما سئل عزيز على المصرى عن رحلته المفاجئة الى العراق قال :

لقد أمضيت العامين الأخيرين في مصر ، دون أن أزاول عملا ما ، أو أعرف لنفسى مكتبا بل لبثت طوال هذين العامين ملتزما بيتى لا أباشر من مهام وطيفتى قليلا ولا كنيرا ، لذلك فكرت في السفر الى العراق لمجرد النزهة فقط ، ولزيارة زملاء لى فيه قدماء ! جمعتنى بهم سابق خدمتنا في الجيش العثماني ، أمثال نورى السعيد باشا ، وطه الهاشمي باشا ، وجودت بك ، وغيرهم من رجال الحكومة العراقية .

وعندها سئل عزيز المصرى عما اذا كان قد حصل على ترخيص بالسفر من وزارة الدفاع أجاب طبعاً فقد طلبت كتابة الى معالى وزير الدفاع الترخيص لى بذلك ولم أعد معدات سفرى ، الا بعد ورود الترخيص الكتابي بهذا السفر ٠

ويسأل عزيز المصرى عن أنسباب عدم مباشرته أعباء وظيفته كمفتش عام للحيش المصرى كل هذه المدة ، فيجيب بقوله :

لا أهرى ، والذى يسأل عن ذلك هم ولاة الأمور ، وكل ما أعرفه أنى قابلت وزير الدفاع الحالى عقب تعيينه لتهنئته ، ولم تستغرف هذه المقابلة غير دقائق ، كنت أنتظر أن تثار فيها هسألتى ، أو أن يحدد لى موعد لمقابلة أخرى للتفاهم ، على حمده المسكلة ، ولكن لم يحدث !

وفى الفيللا ، الخاصة بعزيز على المصرى \_ فى ضاحية عين شمس \_ راح عزيز على المصرى ينحدث باستمراد الى كل من يقابله عن زيارته للعراق وكان من بين ما قاله : أليس عجيبا أن تهتم الصحف بنزهة أقوم به\_ الى العراق لا تستغرق سوى بضعة أيام ، دون أن تهتم بالعطلة البعي\_دة المدى ، التى منحتنى اياها الحكومتان الأخريان والتى تجاوزت سنتين ، وأنا مفتش عام الجيش المصرى وأتقاضى مرتبا عن هذه الوظيفة ومرتبى مدرج فى ميزاني\_ة وزارة الحربية ؟! •

#### الى أن يقول عزيز المصرى:

اننى دهش حقا حيث تقوم قيامة الصحف من أجل غيابى بضعة أيام ، ثم تغمض العين عن تلك الأجازة القهرية ، التى أتمتع بها بالرغم عنى • ثم يقول : اننى متعطل عن العمل ، وقد حيل بينى وبين اختصاصات منصبى ، وقعل من المضحك أنه ليس لى فى وزارة الحربية مكتب خاص أو حجرة خاصة ، أو عامة فى الوقت الذى يتمتع فيه أصغر مرءوس لى ـ بحكم منصبى ـ بالمكتب والحجرة •

وعندما يسال عزيز المصرى مرة أخرى عن أسباب الرحلة ، التي قام بها الى العراق يقول :

عندنا مثل قديم يقول: الغاضى يعمل قاضى ، وبما أننى فاضى حقا فقد طبقت المثل بحدافيره ، وعملت قاضى ، ولكن فى العراق لا فى مصر! •

ويديع عزيز على المصرى ، السر الحقيقي وراء زيارته للعراق ، فيقول :

بعض ولاة الأمور في العراق ، وهم من أصدقائي الأوفياء ومن زملائي الذين اشتركوا معى في كثير من المواقع الحربية دبروا فيما بينهم مؤامرة صغيرة لكي أزورهم وأستمتع بوجودي بينهم ردحا من الزمن فزعبوا أن هناك اختلافا بينهم وانهم ارتضوني حكما ولم يسعني الا أن أكون عند حسن ظنهم ، وسافرت الى هناك ، وكانت رحلة ممتعة ، وكانوا يحتلون أسمى المراكز ، وأخطرها في الدولة العراقية .

وكانت القنبلة التي ألقاها عزيز على المصرى المفتش العام للجيش المصرى من القنابل الهامة والخطيرة التي تعود أن يلقيها بين آونة وأخرى ، ولم تنفجر

تلك القنبلة في المعسكر الوزارى حيث يعتبر عزيز على المصرى موظفا كبيرا من موظفى وزارة الدفاع المصرية ، وانما انفجرت في الرأى العام المصرى الذي فوجيء ، لأول مرة ، بأن المفتش العام ، للجيش المصرى الذي كان منصبه هذا من أهم المناصب ، التي تمخضت عنها معاهدة ١٩٣٦ ، لا يجد عمللا يقوم به ، بل لا يجد مكتبا ، يجلس عليه ! •

...

وعزيز على المصرى من الشخصيات العسكرية النادرة ، التى فرضت ارادتها على التاريخ العربى: عزيز على المصرى ثائر ، بطبعه ، ثائر على كل شىء وعلى الكتير من الناس كما يتضح من تلك الصورة التى رسمتها له صحيفة السياسة الأسبوعية .

● ومن المقالات الجميلة ، التي تناولت حياة عزيز على المصرى ما نشرته ، عنه السياسة الاسبوعية في عددها الصادر في ٢٠ مارس ١٩٣٧ تحت عنوان : « في المرآة » قالت السياسة : « يذكر الذين سمعوا مارش عايدة قوة أثره في النفس ، حتى ليحركها الى الحرب ، ويدفع صاحبها الى الاقدام على اللحن كغيره من ألحان الثورة والحرب وفي مقدمتها ، المارسيليز يذرنا في حالة نفسية غير ما ألفنا ١٠٠ اني لأسائل نفسي ماذا يكون شأننا لو أننا سمعنا هذه الألحان ، كل يوم صبح مساء ، وأي طابع تطبع به روحنا ؟ وقد حرت في الجواب على ذلك زمنا ، أما اليوم فلا حيرة ولا تردد في الجواب وهو محسوس أمامي أراه كما أراك وأتحدث اليه كما أتحدث اليك ، هذا الجواب هو عزيز على المصرى باشاً : نعم فهذا الرجل لحن حربي : هو مارش عايدة وهو المارسيليز وهو ما شئت من هذه الألحان التي تتحرك الجيوش لسماعها ، وتسير على نغماتها ، مأخوذة بها وقد ارتسم أمامها ما تصوره هذه الألحان من صور المجد والفخار والظفر • • هو كذلك ، في روحه وفي تفكيره ، وفي اعتدال قامتـــه اعتدالا مستويا ، لم تغير منه الحوادث ولا السنون ، وهو كذلك في ايمسانه ، الذي لا يتزعزع ، وفي ثقته بالله وبنفسه وفي مواجهته الحياة ، وأوصابها ، وفي حكمه على الأشمخاص والحوادث حكما قاطعاً لا تردد فيه حتى لكأنه مجلس عسكرى أو أمر قائد يصدره ، الى جيشه كيما يتحرك لمواجهة العدو ، •

وبعد أن تشير السياسة الاسبوعية الى مشاركة عزيز على المصرى فى الدفاع عن طرابلس ، وبرقة حيث كان على رأس فريق من القوات التركية وكان معه ، أنور باشا ، وكمال أتاتورك ، وحيث كان المصريون يرددون اسمه مقرونا

بالفحار ، أن يكون لمصر هذا الحظ في الدفاع عن بلد اسسلامي ضد الغزو « الاوربي » كما تشير الى مشاركة عزيز على المصرى في الثورة العربيسة في الحرب العالمية الأولى واختلافه مع القائمين بأمر تلك الثورة ثم تشير الى عودته ، الى تركيا وألمانيا ثم عودته ، بعد أن انتهت تلك الحرب الى وطنه حيث أقام به ولم يكن ماضيه شفيعا له أول عودته لدى الحكومة المصرية ، وعلاقتها بالانجليز ، وعلاقة الانجليز بها ما نعرف اذ كان عزيز في الحرب العالمية الاولى واقفا في صف الأعداء ، لصاحب الجلالة البريطانية ، وتشير السياسة الى الاصرار على ابعاد عزيز على المصرى عن الجيش الأكبر ثم تعيينه مديرا ، لمدرسة البوليس ليتولى تنشئة الجيش الأصغر ، والى أنه جعل مدرسة البوليس مدرسة الرجولية والفروسية ، الى أن اختير لمرافقة « الأمير » فاروق في دراساته بانجلترا وعودته من انجلترا ليجد منصبه في مدرسة البوليس قد تولاه غيره ، وليجد نفسه في وظيفة في وزارة الداخلية لا يدرى ما هي ولا يدرى كيفن ينفع ، أو ينتفع فيها بمواهبه •

وتستمر السياسة الاسبوعية في مقالها عن عزيز المصرى قائلة: لم يكن عزيز على المصرى أكثر استقرارا اذن في وطنه مما كان محاربا نائيا عن أرض الوطن فمن مدة الغربة ، إلى مدرسة البوليس ، إلى مرافقة أمير الصعيد ، إلى وهر مجهول في وزارة الداخلية ، كما كان يتنقل من ملاجيء العصابات بمقدونيا الى طرابلس فالى بلاد العرب فانى تركيا ، وألمانيا وهو وفي حالة تجواله من ربع في الأرض ، إلى ربع ، وتنقله من منصب في الدولة إلى منصب ، ينظر بعين ا القائد الذي يدرع الميادين أمامه ، فتترامى الميادين ويطوى بعضها بعضا ، لأن الغابة لا تحول دون تراميها طيا ، ونشرا ودون استقرارها الى حال من الظفر أو الهزيمة ، كان شعوره شعور القائد المحارب لا يبطره الظفر ، ولا تحطمه الهزيمة بل يرى فيما يقع من هذا وذاك موعظة وعبرة لا يغير الظفر من رأيه في خطأ وقع لأن الحظ أراد الظفر ولا تغير الهزيمة من رأيه في بطولة بطل كان جديرا بأن ينتظر فخانه الحظ ، ورده الى التراجع والاندحار ، فالنجاح الذي يصفق له الجمهور أيا كان سببه لا يفرح به القائد، المحنك الا أن يكون عن هقدرة تشبهه بها الأعمال ، وكل ظفر أتى بغير اقتدار لمو في رأيه حجة الجيء اليها اللئام وقيمة الرجل الحقة في نظر هذا القائد هي أداؤه الواجب في كل الأحوال كاثنة ما تكون الظروف ، المحيطة به وكاثنة ما تكون النتيجة التي يؤدى اليها قيامه بالواجب وانما يحاسب المرء عن نيته ، وعمله ، لا على النتائج التي النجاح آحترام السواد ، وكثيرًا ما قلب الحظ لكبار المصلحين ظهر المجن فانقلب السواد عليهم ، وطاح برءوس جماعة منهم ، مع ذلك بقى الأنذال أنذالا وكتب كبار المصلحين في لوح البقاء ٠



الغريق حسين رفقى باشا وزير الحربية حيث قابله بدوره بمناسبة تعييله في منصبه الجديد، وقد ظل عزيز المصرى في هذا المنصب، ولو بصورة غير عملية حتى ١٩٣٩/٨/٢٠ حيث اختاره على ماهر باشا \_ عندما أسندت اليه الوزارة للمرة الثانية \_ رئيسا لأركان حرب الجيش المصرى خلفا، للواء محمود شكرى باشا الذى أحيل الى المعاش وفي اليوم التالى لتعيينه في منصبه كرئيس لأركان حرب الجيش المصرى وبينما كان يقود سيارته بنفسه متجها من القاهرة الى الاسكندرية اصطدمت سيارته ، بسيارة نقل كبيرة ، وقد تحطمت سيارة عزيز المصرى ، وأصيب هو برضوض شديدة نقل بسببها الى المستشفى ، وفور الانتهاء من اسعافه استقل سيارته بنفسه الى الفندق ، الذى كان يقيم به في رمل الاسكندرية ومن الفندق ، انتقل الى دار الوزارة ببولوكلى حيث قابل رفعة رئيس الوزارة الذى هنأه بنجاته ثم اشترك على الغور في المباحثات التى كانت تدور حول شئون الدفاع عن مصر ! •

وقد كان عزيز على المصرى كمفتش عام للجيش المصرى ، خميرة عكننة بالنسبة للسياسيين والعسكريين البريطانيين في مصر ، كما كان أيضا خميرة عكننة بالنسبة لوزير الحربية ، الذي يتعامل معه ، أيا كان هذا الوزير فقد كان أسلوب عزيز المصري أسلوبا خشيئا للغاية ، صريحا الى أبعه الحدود حتى ان أحد وزراء الحربية اعتكف في بيته مصرا ، على ألا يباشر عزيز المصرى سلطاته في الجيش وأعلن أنه لن يذهب الى مكتبه في الوزارة ، الا اذا أبقى عزيز المصرى في بيته • ومرة كما روى لي اللواء السابق سعيد الألفي الذي كان على صلة وثيقة للغاية بعزيز المصري ــ سأله أحد الوزراء عما يمكن عمله ، لحل مشكلة ما ، وكان الوزير غير متخصص في شئون وزارته ، فقال له عزيز المصرى : ليست العبرة بابداء الآراء وعرضها بل العبرة بطريقة التنفيذ : قم من مكانك ، وأنا أنفذ ما أراه • اما أن أبدى لك برأى لا تعرف كيف تقدره لا يستطيع تحقيق شيء ما ا ومرة أخرى أوفد لزيارة بعض المحافظات النائية وعاد بعد بضعة أسابيع ليقدم تقريرا لوزير الحربية وضمن تقريره كل ما يطلبه للضباط من علاوات وترقيات وكل ما يحتاج اليه الجيش في تلك المحافظات من أموال ولم يتطرق - في تقريره - الى أية مسألة عسكرية ، فلما سأله حسن صبرى باشا وزير الحربية عن السبب في خلو تقريره من المسائل العسكرية البحتة ، قال له : لأنك رجل غير عسكرى ، لم تدخل - مثلا - كلية الأركان وبالتالي فأنت لا تفهم شبيئا في الشئون العسكرية !

وقد كان في مقدمة الأسباب التي أدت الى الحيلولة بين عزيز على المصرى ، وبين أداء واجبه كمفتش عام للجيش المصرى ، انه ولما يمض شهر واحد ،

على صدور الأمر الملكى بتعيينه فى هذا المنصب الهام والخطير ، انتهز فرصة الجتماع عقده خريجو مدرسة البوليس والادارة للاحتفال بمديرهم السابق بمناسبة تعيينه مفتشا عاما للجيش المصرى فألقى خطابا ناريا بدأه بالإشارة الى الامتعاض والوجوم ، الذى قوبل به تعيينه مديرا لمدرسة البوليس من قبسل ضباط البوليس العظام والى خيبة الأمل ، التى قوبل بها هذا التعيين أيضا من قبل القانونيين ، الذين كانوا يعتبرون هذا المنصب حقا لهم لأن القانون هو الأساس الأول للدراسة البوليسية ، فقال الأولون : كيف يسند منصب كهذا لرجل جاهل بالنظم المصرية لا يدرك من وظائف البوليس شيئا ، وقال الآخرون كيف يجلس على رأس هذا المعهد رجل عسكرى ، جاهل بعيد عن كل نواحى كيف يجلس على رأس هذا المعهد رجل عسكرى ، جاهل بعيد عن كل نواحى الثقافة ، عدو للقانون ، بطبيعة مهنته ، وحتى زاد بعضهم على ذلك فقال اننى قاطع طريق وسغاك! كما أشار الى تبدل آراء هؤلاء وهؤلاء بعد أن قام بتطوير عدرسة البوليس •

ثم قال : والآن نرى المأساة تتكرر فمن قائل أن المفتش العام للجيش المصرى تدرب فى جيش أجنبى ، ولا علم له بالنظم الانجليزية التى فضلناها نحن والتى تحتمها المعاهدة ومن قائل ، انه لم يندرج فى الجيش المصرى حتى يتمكن من قيادته ، وهذا أخف وألطف مما قيل ، ويقال •

وبما أنى لم أتسلم زمام القيادة التى بدونها لا أتمكن من العمل ، رجحت مراعاة للظروف أن أمتنع عن الذهاب الى الوزارة ، الى أن يقضى الله أمره ٠٠

وفى خطابه الخطير هذا قال عزيز على المصرى: ان الجيش ليس معنساه السلاح ، والمعدات فقط ، ولكن هناك عوامل أخرى قد تكون أدق ، كثيرا وأنه ان كانت الأسلحة ، والعربات المصفحة فقط هى الجيش لكانت أدوات الجراحة هى كل شىء فى الطب ، ولما كانت الناس تهرع الى كبار الجراحين ، الى أن يقول : لقد قوبل تعيينى فى منصبى هذا بوجهين مختلفين : فالنزيهون المخلصون وهم أكثرية هذا الشعب بحمد الله ينضمون للرأى العام ، ويرحبون بهذا الأمر ، بل أطن أنهم هم الذين أرادوا أن أقوم أنا باصلاح الجيش وقيادته لأنهم يعتقدون والآخرون وأريد أن أسميهم مادام موضوعنا الجيش ـ حملة الألغام المهلكة فى طريق كل مصلح يظهر فى هذه البلاد ـ فهم فى حزن شديد لهذا التعيين أو لهذا الانتخاب ، بمعنى أدق ، وبعض هؤلاء ، قد تطوعوا للأذى ٠

ويقول عزيز على المصرى كأنى أرى جيوش النور زاحفة على هذه الطبقة في معسكرها المظلم وكأنى أرى طلائعها مؤلفة من جيل جديد ، لشباب مثقف واع ،

متطيلع إلى الأمام . ويخاطب عزيز المصرى \_ فبراير ١٩٣٨ \_ طلائع الجيش ابعرى والبوليس المصرى وشباب الجامعة \_ وكانت تلك المخاطب ق الصريحة الواضحة. أول مخاطبة ، من نوعها بعد نورة عرابي « ١٨٨٢ » ـ يخاطب عزيز المصرى كل هؤلاء ، بقوله : كونوا النواة المفكرة في مستقبل الجيش والوطن نآخوا فيما بينكم ، معرفوا بكل أنواع الكتب ، ولتكن أحادينكم مناقشة ما في محتويات نلك الكتب: الكتاب والسيف هما الرمزان اللذان يجب أن ينقشا على راية الرقى ، ولا تتباهوا على القدامي منكم فان خير ميراث يجب علينا حفظه في الشرق هو هذا التواضع النبيل أمام الشيوخ طيبي القلب · · » ويقول عزيز المصرى : لا يمكنكم ادراك مدى سيعادتي وسروري اذ أراكم تجرونني اليكم وتجبروني على أن أتحدث اليكم كما كان ولدى وهو صغير يجبرني على أن أقص عليه شبيئًا! والشمس في الصباح تفرح ، اذ ترى الشمس في الضحي فبظن الشيخ أنه أصبح شابا وكم تبعد الحقيقة عن هــذا ولكن كل القوى الطبيعية جميلة وما أجملها اذا اجتمعت كما نحن مجتمعون اليوم) • ويختتم عزيز المصرى خطابه النارى بقوله : تأملوا صفحات التاريخ ستجدون انه ما من رجعية عاكست الزمن الا وانتهى أمرها بالهزيمة لأن نظام الله يقضى بالحركة الدائمة في سبيل التجدد والرقى فالوقفة المعادية لهذا التقدم المندفع ، بقوة الطبيعة ، نصيبها التدحرج في الهاوية وان مصر التي منحني الله الحياة على يديها مرتين ، مرة عند مولدي وأخرى اذ أنقذتني من شرك صديقي وعدوي أنور - رحمه الله - وكان قد حكم بالاعدام على عزيز المصرى قبل الحرب العالمية الاولى من قبل القادة الأتراك في مؤامرة دبروها ضده وقامت مصر على بكرة أبيها تثير الرأى العام العربي ، والرأى العام الاسلامي ، بل والرأى العام العسالمي عند عودتي اليها عقب تصريح ٢٨ فبراير بمظاهرة بريئة مرحبة بشخصي منذ أن نزلت من الباخرة • مصر ، التي رحب بي رأيها العام عند استاد وثاسة مدرسة البوليس الى ، والذي عاد اليوم يبتسم وابتسامته أشبه ما تكون بابتسامة أم فرحة • مطمئنة الى ولدها • مصر هذه لها الحق ، أن تأمرني ، بأن أقضى بقية حياتي ساهرا على حدودها ، مع جيش من بنيها قادر على صد المكارة غنها لتعمل هادئة لعودتها الى زعامة المدنية ونفع الانسانية ! ي ٠

ولست أريد أن أعتذر عن الاطالة في الحديث عن تلك الخطبة النارية التي القاها عزيز المصرى والتي لم تشر اليها الصحف الصادرة وقتئذ الا من خلال مسطور قليلة ، فاعتقادى الراسيخ أن هذه الخطبة كانت من أخطر الخطب التي ألقيت في تلك الفترة والتي أثرت في كثير من الضباط الشبان الذين استمعوا اليها وكانوا فيما بعد طليعة الضباط الأحرار ، وكانت الخطبة قد القيت في فندق هليوبوليس بالاس في ٢٥ فبراير ١٩٣٨ وكانت المرة الأولى به منذ زمن

طويل \_ التى يستمع فيها لضباط الشبان وبعض شباب الجامعة \_ الى مثل هذا الحديث الثاثر من زعيم ثائر •

وكان في مقدمة الذين تحدثوا في تلك الحفلة الأستاذ عبد الله شمييب والملازم أول لبيب تومى ، والملازم أول عبد الهادى محمود والملازم ثان يوسف غراب والملازم أول يوسمف القفاص والاستاذ عبد الحميد متمرسة البوليس .

القانون بمدرسة البوليس .

والجدير بالذكر أن حسين رفقى باشا وزير الحربية رفض أن يشير الى الآثار ، التى « خلفتها » خطبة عزيز المصرى الا بقوله : ان عزيز المصرى ، كضابط عسكرى كبير مسئول عما يقوله : وعن تحديد اختصاصات المفتش العام للجيش المصرى : قال حسين رفقى باشا ، ان تعديل هذه الاختصاصات ، أو تحديدها لا يكون الا بقانون خاص ، وهذا من أعمال رئيس الحكومة وهيئة مجلس الوزراء . .

وعن أسباب انقطاع عزيز المصرى عن مباشرة أعمال منصببه قال وزير الحربية : اننى لا أعلم شيئا رسميا عنها .

وقال مصدر رسمي رفض أن يذكر اسمه : ان عزيز المصرى يريد أن تكون له اختصاصات الفريق سبنكس باشا مفتش الجيش السابق ولكن فات سعادته ، ان المفتش السابق كان يباشر فوق اختصاصاته العادية سلطة سردار الجيش المصرى بعد مقتل السير لى ستاك باشا سردار الجيش المصرى الذي بقي منصبه ما اثر اغتياله ما شاغرا ولم يشا المصدر الرسمي الكبير في وزارة الحربية أن يرد على السؤال الذي كان مطروحا بشدة في كل الأوساط السياسية والعسميرية : لماذا بقي عزيز المصرى المفتش العصام للجيش المصرى عشرين شهرا بدون رتبة عسكرية رغم محاولات ثلاثة من وزراء الحربية اعطاءه تلك الرتبة لأن رتبة لواء ، التي كان يحملها عزيز المصرى وقتئذ كانت من البوليس لا من الجيش ٠

● كان اللواء «عزيز على المصرى » المفتش العام للجيش المصرى قد دخل معركة عنيفة مع وزارة محمد محمود باشا ، بصفة عامة ووزير حربيتها بصفة خاصة لأنه لم يكن له في وزارة الحربية مكتب خاص يمكن أن يتواجد فيه بالرغم من أن كثيرين ممن يتبعونه ـ على الورق ـ كانت لهم مكاتبهم الخاصة الفخمة ، المليئة بالسكرتارية والمعاونين ، والحرس و • • و •

وعزيز على المصرى من الشخصيات التاريخية التى يجب أن يتناولها الكتاب والمؤرخون بالدراسية ، وقد شغلت نفسى فترة طويلة بدراسية شخصية عزيز على المصرى ، وتتبعت تاريخه لا فى مصر وحدها بل فى سورية ، والاردن ، والعراق ، كما راسلت الكثير من الشخصيات التى كان لها علاقة بعزيز على المصرى مثل الاستاذ عجاج نويهض فى لبنان ، والاستاذ مجيه خدورى فى الولايات المتحدة الأمريكية واللواء الركن ابراهيم الراوى ، فى العراق ، ثم شغلتنى الظروف عن الانتهاء من اعداد هذه الدراسة التى أعتقد أنها ستكون جديدة عن عزيز على المصرى ، داعية الوحهدة العربية ، مقاتل الاستعمار البريطانى ، والتركى والعثمانى ، الثائر الذى لم تهدأ ثورته حتى بعد أن تجاوز الثمانين من عمره ، المغامر الذى لم يكف أبدا عن المغامرة وهو موظف ، وهو خارج دنيا الوظيفة ، والرائد ، الذى كان يحرص على أن تكون له بصماته في كثير من مجالات الحياة العامة ،

کان عزیز المصری قد تصور آن ید بریطانیا قد رفعت عن مصر فی أعقاب توقیع معاهدة ۱۹۳۱ ، وأن الفرصة قد واتته ، لیحقق الکثیر من أحلامه ، وآماله فی اعادة تنظیم الجیش المصری ، علی أسس جوهریة تهتم بالمضسمون ولا تهتم بالمظهر ، غیر أنه سرعان ما تأکد له أن ید بریطانیا لا تزال باقیة فی کثیر من الأمور ، بعد معاهدة ۱۹۳۱ ، کما کانت تماما ، بل وأکثر قبل معاهدة ۱۹۳۲ ، ولکنه الثائر الذی لا یهدأ ، والمغامر الذی لم تمت فیسه أبدا روح المغامرة ، آثر أن یکشف أداة الحکم المصری التی کانت لا تزال خاضعة للتأثیر البریطانی ، وأن یریح ضمیره ویحیط الرأی العام الذی کان یحترمه باستمراد بموقف أداة الحکم منه ، وموقفه من تلك الأداة ، ولم یکن – کعادته – یکف عن مصارحة الرسمیین الکبار بما تعتلج به نفسه من آراء ،

قال ذات مرة ، لعلى ماهر باشا ، وكان رئيسا للوزارة ، وتربطه به صلات قوية ووثيقة : انس يا باشا أننى رجل عسكرى ، واسمح لى أن أمارس مهنة أخرى ، غير العسكرية : اسمح لى أن أقوم بتدريس التاريخ لأبناء بلدى فدراسة التاريخ هى الكتاب الأول فى الوطنية الحقة ، والمعلم الأول فى الوطنية ، لشعب لا يعرف تاريخه المجيد ، ولا يعرف المسىء اليه من المحسن ، لكم أود حقيقة أن أدرس التاريخ فى كل مكان فى مصر ، لكل المصريين على حد سواء ، ولكن ما الذى يتيح لى هذه الفرصة ويمكننى هن أداه هذا الواجب .

وعندما التقى أنور السادات ـ وكان وقتئد ضابطا شابا ـ بعزيز المصرى فى عيادة الدكتور ابراهيم حسن ـ بناء على ترتيب سابق ـ من الشيخ حسن البنا قال عزيز المصرى الأنور السادات :

عيب هذا البله ، انه ضعيف وانه لا يجه العناصر التي تغذيه بالقوة ٠

ويسأله أنور السادات : وكيف نأتى بهذه القوة ؟ •

قال عزيز المصرى : أنتم شباب الجيش · ماذا تنتظرون ؟ ومتى تعرفون مسئوليتكم الحقيقية ، ومتى تبدأون في الاضطلاع بها ؟ ·

ويسأل أنور السادات عزيز المصرى:

وهل تظن أننا في داخل الأوضاع القائمة نستطيع اليوم شيئا ؟ •

ويجيب عزيز المصرى وقه انتفض \_ كما يقول أنور السادات \_

تستطیعون کل شیء ، وغیرکم لا یستطیع شیئا · ماذا تستطیعون ؟ تنتظرون توجیها منی ، من لواءاتکم ، من حکام البلاد ، کلام فارغ ·

وينظر عزيز المصرى الى أنور السادات ثم يقول:

لقد كان نابليون فى السابعة والعشرين من عمره ، كان مثلك ، هكذا شابا صغيرا ، ولكنه استطاع أن يكون فى تلك السن المبكرة نابليون القائد ، واستطاع أن يقود بلاده ، وجيشه ، ولم يكن يتلقى توجيها من أحد .

وبعد لحظات قال عزيز المصرى في عمق :

التوجيه الوحيد ، الذي كان نابليون يستلهمه في كل خطواته ٠٠ هو الايمان ، الايمان الذي كان ينبعث من نفسيه ٠ فابحثوا عن الايمان ، ولا تعتمدوا أبدا على أحد ، الا على أنفسكم ٠

ويقول أنهر السادات: وكان لكلمة الإيمان في نفسى رنين عميق ، فقد كنت أنا أيضا أبحث عن الإيمان وأومن في الوقت نفسه بأنه المخرج الوحيد لنا من الحيرة التي كان المصريون جميعا يعيشون فيها ، فلا يكادون يقدمون ، حتى يحجموا ، تيئسهم الحسرات وتزعجهم المخاوف .

وبرغم هذا فقد قلت له :

فقد عشبت أنت مؤمنا بهدفك ، وعشبت لا تعتمد على أحد وتغلبت عليك مع ذلك هذه القوى ، ونحن نريد أن نعمل \*

ويقاطعني \_ هكذا يقول أنور السادات \_

اعملوا وحدكم ، واعتمدوا على شبابكم ، وايمانكم ، والذى يستطيع أن يقصى عزيز المصرى عن توجيه الملك ، والذى يستطيع أن يقصيه عن توجيه الجيش ، لا يستطيع أن يقصى شباب الجيش عنه ٠

ويقول أنور السادات عن لقائه هذا بعزيز المصرى:

كان الرجل يتكلم بانفعال شديد ، حتى كاد يغلبنى البكاء ، ولكنه عاد الى طبيعته الواثقة وقال لى :

ان كان معك خمسة أفراد مؤمنين فانى على استعداد اليوم أن أحمسل طبنجتى وأتقدمكم لأى عمل لانقاذ البلد ·

وعندما هم أنور السادات بالانصراف شعر عزيز المصرى بالمستولية التى وضعها فوق كتفه فقال مؤكدا: لن يكون خلاص للبلد الا بانقلاب ، على أيدى العسكريين .

ويكمل أنور السادات قصة لقائه الأول بعزيز المصرى قائلا:

نظر في عيني طويلا وأنا أصافحه ، ولم يقل بعد ذلك شميئا ، ولكنى عندما خرجت من عنده كانت رسالتنا قد تحددت لهدف بعيد ، نستطيع أن نراه بأعيننا وان كنا لا نتبين الطريق اليه ، وقد كان عزيز على المصرى رغم القيود المفروضة عليه ، ورغم عدم السماح له بمباشرة عمله ، كما ينبغي ، يحرص على أن يقوم ببعض الأعمال ، التي لم يكن أحد بقادر على منعه من القيام بها ، ويدلى بعض التصريحات التي لم يكن أحد بقادر أن يحول بينه ، وبين الادلاء بها ،

مرة \_ فى ١٤ يونيو ١٩٣٨ \_ زار الحدود الغربية ومع القائمة ام عبد العزيز بركات بك والصاغ محمود صبحى أفندى حيث استقبله أحمد أفندى عبد المنعم مفتش قسم السلوم « برانى » واليوزباشى محمد زكى محمود أفندى مأمور قسم برانى والموظفون والعمد ، والأعيان ، وقصد سعادته ومن معه \_ كما قالت الصحف وقتئذ \_ الى منزل المأمور حيث تناول طعام الغداء ، ثم غادر سيدى برانى قاصدا السلوم لزيارة الحدود الغربية .

ومرة \_ فى ١٢ أغسطس ١٩٣٨ \_ دعا الى بدء التدريب العسكرى فى المدارس حتى يصبح شباب مصر قادرا على المشاركة فى الدفاع عن مصر ، على أن تقدم وزارة الحربية المدربين وأدوات التدريب ، وتقدم وزارة التربية والتعليم ، الأماكن التى يتدرب فيها الطلاب ، ويقددم أولياء الأمور لأبنائهم الملابس العسكرية التى يحتاجون اليها فى عمليات التدريب تلك .

ومرة ثالثة نراه يقدم على زيارة المانيا ، فتقوم ثورة ضـــده من قبل البريطانيين في مصر ، والتـابعين لبريطانيا من المســئولين « الكبــار » و « الصغار » ، ويحاول عزيز المصرى أن يوضح أمر هذه الزيارة فيقـول انه زار ألمانيا ، كما زارها كثير من المصريين ، أنه ليس لهذه الزيارة أبدا أي معنى خاص ، فلقد زار تركيا قبل أن يزور ألمانيا ولكن الثورة لا تهدأ فيعرضون على عزيز المصرى منصب مدير سلاح الحدود ، ولكن عزيز المصرى يرفض هذا المنصب لأن المنصب لا يهمه في كثير أو قليل ، وكل ما يهمه هو ما الذي يستطيع عمله في هذا المنصب .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ونراهم يفكرون مرة أخرى فى الغاء منصب المفتش العام للجيش المصرى وتقوم مشكلة: ما الوظيفة الجديدة ، التى يمكن أن يقبل بها عزيز المصرى خاصة وأن رئيس الوزراء محمد محمود باشا ، لا يريد أن يغضب عزيز المصرى بدرجة أكثر مما أغضبه به الآخرون من الوزراء والسياسيين .

وكانت العلاقات بين محمد محمود باشا وعزيز على المصرى مجمدة أو شبه مجمدة ، هذا بالرغم من أن محمد محمود باشا كان يتجنب باستمرار الاحتكاك بعزيز على المصرى ، وكان فى نفس الوقت ، يختلف معه فى أسلوبه العنيف وفى تسرعه وثورته وقدرته الفائقة على خلق الأزمات حتى تحول هو نفسه حيزيز المصرى باشا ـ الى أزمة •



## معمد محمود يغوض أعنف معركة ضد الأمراء والنبلاء

وللتاريخ ، نقول أن محمد محبود باشا قد خاض في تلك الأيام معركة من نوع خاص تختلف في ميدانها وفي أسلحتها ، وفي أهدافها ، عن معاركه مع على ماهر ، والوفد ، والسراى ، والانجليز ، وقد كان موقف محمد محبود باشا ، في هذه المعركة ، عنيدا إلى أبعد حدود العناد! عنيفا ، كما لم يعهد الناس في رؤساء الوزارات الذين كان يفترض فيهم دائما ، الليونة والسهولة والدبلوماسية!

وقصة تلك المعركة ، باختصار شديد ، أن بعض المصريين من الأغنياء ، والموسرين ، وذوى الوجاهة السياسية والحزبية ، قد اعتقدوا أن مصر ، قد استقلت تماما ، وانها قد عادت الى أبنائها ، وانهم قد أصبحوا سادة فى أرضهم ، وديارهم ، ولكن الأيام أظهرت لهم أنهم كانوا فى اعتقادهم هذا من الواهمين : لقد كانت غالبية الأمراء ، والنبلاء ، ومن تجرى ـ ولو من بعيد جدا ـ الدماء الزرقاء فى أجسادهم ، يصرون على أنهم الأعلون دائما فى مصر ، وأن أحدا من أبناء المصريين حتى لو أصبح وزيرا ، أو رئيسا للوزراء لا يمكن أبدا أن يقترب من عتباتهم المقدسة ،

كان هؤلاء يرون أنهم من طينة ، وبقية أبناء مصر من طينة أخرى ، يترفعون عن الحديث باللغة العربية ، لانها لغة الفلاحين المصريين ، المملوكين لهم ، ويفضلون عليها باستمرار اللغة الفرنسية ، لغة الصالونات وقتئذ .

لم تكن الأندية الأرستقراطية تسمح للمصريين بالدخول ، الى تلك الأندية وحتى اذا سمح لهم ، بعضويتها ، أو بدخولها ، كضيوف لم يكن من حقهم ، أن يدخلوا غرفا معينة .

وفى بعض الاندية الارستقراطية كان المصريون والمصريات يعاملون أسوأ معاملة وكانهم في تلك الأندية طبقة منبوذة · محتقرة ·

وحدث ذات مرة ، أن أراد أحد أعضاء « كلوب محمد على » ـ أخطر تلك الأندية الاررستقراطية وأكثرها اعتدادا بالعنصرية التركية ـ الدخول فى احدى القاعات ، ليتناول العشاء فمنعه المترودوتيل ، من الدخول لان القاعة محجوزة لأحد هؤلاء السادة الكبار وثار العضو واتصل بمحمد محمود باشا ، رئيس الوزراء شاكيا ما حدث له من اهانة وكان رئيس الوزراء قد تلقى العديد من الشكاوى من بعض المصريين ، من أعضاء نادى الفروسية ، من سوء ما يلقونه من معاملة .

ويلقى محمد محمود بالقفاز فى وجه هؤلاء الأمراء ، ويقول كلمته الخالدة التى لا يزال كثير من المعاصرين يحفظونها عن ظهر قلب : « أنا فلاح وابن فلاح ، وهذه مصر ، للفلاحين من أبنائها ، ومن لا يريد أن يعيش فى مصر الفلاحين ، فللخادرها الى حيث يريد » •

ويتبادل محمد محمود باشا ، والنبيل عمرو ابراهيم ، الذي كان يرأس بعض تلك الأندية الارستقراطية اللكمات ، والطعنات علنا ، وعلى رءوس الأشهاد ٠٠ ولم يكن من المألوف بل ولا من المتصور ، حتى مجرد التصور ، أن يهاجم رئيس الوزراء ، الأمراء ، والنبلاء من أعضاء الأسرة المالكة والحاكمة ، بمثل تلك الصورة القاسية والعنيفة ، ولكن محمد محمود باشا ابن محمود سليمان باشا المصرى ، المعريق في مصريته ، أبي أن يهان مصريون في بلدهم مصر ا

وكما هي العادة ، انقسم الرأى العام ٠٠ ما بين مؤيد لرئيس الوزارة المصرية في هجومه ، على الأمراء والنبلاء والمتمضرين من ذوى الدماء الزرقاء ، التركية والألبانية ، وما بين معارض له ، وكانت حجة معارضي محمد محمود باشا في موقفه العنيف العنيد هذا ، أنه قد أعطى المسألة \_ مسألة قفل احدى القاعات في وجه أحد أعضاء نادى محمد على ، ومسألة اهانة بعض المصريين والمصريات في نادى الفروسية \_ أكثر مما يجب ، وانه كان يجب عليه كرئيس للوزراء ، أن يكون حكيما فيما شجر بين بعض المصريين من خلاف أو اختلاف ، كما أن بعض معارضي محمد محمود باشا ، في هجمته المضربة تلك ، انتهزوها فرصة ، للنيل من مكانة محمد محمود باشا عند «الملك» الذي يعتبر نفسه رئيس الأسرة المالكة وعميدها ، والذي يجب عليه بدوره أن يثور لتلك السابقة الخطيرة المخاصة بمهاجمة الأمراء ، والنبلاء علنا ،

وقد رأى البعض أنه بعد أن دخل محمد محمود باشا ، المعركة بتلك الدرجة من العنف والعناد لابد أن تقف المعركة عند هذا الحد ، ويتم الاتصال ، بمحمد محمود باشا ، وبالنبيل عمرو ابراهيم الذى لم يتأخر عن أن يكون المتحدث الرسمي باسم الأمراء ، والنبلاء ، والمدافع عن حقوقهم من أجل الصلح ٠٠عل أن يصدر عمرو ابراهيم بيانا مسالما يوضح فيه أن أحدا لم يكن يقصد اهانة الأعضاء المصريين ، لا في كلوب محمد على ولا في غيره من الأندية ٠

ومن الأمور ، التى أخذها البعض على مجلة « المصور » أنها وقفت ضد محمد محمود باشا ، ووجهت اليه اللوم لانه ، أقحم نفسه كرئيس للوزراء ، في مسألة لا تستحق مثل هذه الضجة ·

وينشر المصور من بين ما ينشره عن هذا الموضوع ، في عدده الصادر في ٢٦ مايو ١٩٣٩ ـ رسالة من سيدة مصرية حول ما حدث في نادى الفروسية ، ولكن المصور يكتب بعض السطور كمقدمة لتلك الرسالة ، يقول فيها :

« وصل الينا هذا الخطاب مع مخصوص من سيدة مصرية فنشرناه عملا بحرية النشر ولكننا حذفنا منه بعض ما لا يجب أن يعرفه رجل عظيم كمحمد محمود باشا ، مكتفين بلفت نظر رفعته الى أنه من المستحسن أن يبتعد رفعته ، بشخصينه المحصنة ، عن النوادى ، وخفايا الأركان فلهذه الاثارة أسباب ذكرتها السيدة المصرية « الفلاحة » وحذفناها وظلمنا الواقع بحذفها اكراما للكثيرين ،

أما رسالة هذه السيدة التي قال « المصور » أنها « لفلاحة » مصرية قد جاء أنها ...

## سيدي رئيس الوزراء:

دهشت جدا حين قرأت نبأ ثورة رفعتكم الجديدة على ما تسميه المجلات والجرائد التي نشرت عنكم ما نشرت نظام الطبقات والتفرقة بين « التركية ، والمصرية وتساءلت « مذهبولا » من أى تاريخ بدأت هــذه التفرقة بين المصريين والأتراك ، هل ساءلتم رفعتكم مخبركم بالتفاصيل عن تاريخ هذه الفترة الجديدة وعن الأسباب ! أقسم أنكم لم يفعلوا انما قيل لكل ــ بدون وقائع ــ أن المصريين، الفلاحين ، والمصريات الفلاحات ، يهانون في نادى الفروسية فشرتم ثورتكم الأنوفة. العيوفة ، وطب للطبلون ، وزمر المزمرون معلنين مجدا وطنيا قوميا جديرا بثقتكم يعلم الله أنكم لستم في حاجة اليه ، ويعلم الله ، أن المطلعين يأسفون أن تهتموا بحكاية لا تستحق الا أن توضع تحت عنوان : مناقشات ، ودردشات سائيات : أى والله يا باشا ، أن التي تكتب اليكم هذا الخطاب مصرية صميمة فلاحة تعلم أن من مؤسسي نادي الفروسية سيد باشا خشبة « الصعيدي » ، ومحمد باشا حسين « الشرقاوي » وحيدر باشا « المنياوي » وعبد الحميد مك الشواربي « القليوبي » و ٠٠ و ٠٠ وتعلم أكثر من هذا أن تجلكم العزيز محمود محمد محمود من أعضاء النادى ، وأن شقيقكم النائب المحترم حفني محمود بك من زوار النادى ورواده بين سبب اشكالات وأزمات ، واعلموا أن هؤلاء لا يرعونكم بقدر ما يرعون أغراضهم ، وانهم يعملون لحسابهم الخاص ، على حساب الدولة ،

...

وينشر المصور تحت تلك الرسالة ، نبذة عن الغرفة المحجوزة في كلوب محمد على يأخذ فيه كاتب تلك النبذة \_ ويخيل لى انه كاتب تلك الرسالة ، الموقعة باسم

مصرية فلاحة فالأسلوب في الرسالة ، وفي النبذة واحد ـ جانب النادى ، ولا يأخذ جانب العضو الشاكي ، وتنتهى تلك النبذة بالعبارة التالية : وكان ما كان مما عرفه القراء وعاصرت هذه الحكاية ـ حكاية نادى الفروسية التي شرحتها ، السيدة الفاضلة في خطابها المنشور ، وهكذا يتشاد الكبراء على التوافه كما يتشاد طلبة المدارس ، ويتساوى الشباب والكبار في الاعصاب .

وفى العدد التالى من « المصور » يكتب فكرى أباظة فى بابه المعروف : آراء حرة فى حوادث الأسبوع تأييد نزيه ، معارضة نزيهة ، تحت عنوان ضجة النوادى :

«قامت في الأسبوع الماضي ضبعة حامية حول النوادي ، وخصوصا نادى الفروسية، وكلوب محمد على ، بزعم ان الرئاسة هنا وهناك تفرق بين الطوائف ، وتعامل المصريين الفلاحين معاملة غير راضية وقد شرح قلم تحرير المصور الموقف على حقيقته ، وأقام الدليل ، على أن تلك الحكاية ترجع لأسباب شخصية وأما محاولة اثارة نعرة جديدة للتفرقة بين «هاى لايف الاتراك » والمصريين محاولة في غير محلها ، ويرى فكرى أباظة : أن من الخطأ سماع المطاعن من جانب واحد قد يكون متحاملا ، وأن الحكم بذلك ، على خطة النوادي بطريقة خطرة جدا ، لانها غير عادلة ولان لكل نادي خصومه ، وأعداء ولا تملك الشخصيات الكبيرة ، أن تلم بكل التفاصيل وان من الظلم البين ، أن تقضي قضاءها بمثل ذلك التسرع ، وهكذا كم هي مليئة هذه الدنيا بالمغالطات !

ويكتب فكرى أباظة في المصور مقالا ، من أعنف مقالاته تحت عنوان : الفلاح وحموع التماسيح ، ويقول فكرى أباظة في مقاله الذي نشر بتاريخ ٩ يونيو ١٩٣٩ : ايه يا دموع التماسيح ، دعى الفلاح في شقائه وبؤسه وجحيمه ، وقول لنا بالصراحة وبالحق ما الذي أغضبك ٩ دولة ويا لها من دولة ، عندما يحتاج أحد أعيانها الى وقوف « الاكسبريس » في محطة ليصفر معلنا جاهه ، ووجاهته وسلطانه يهتف في أذن الحكومة صائحا : وقفوا الاكسبريس من أجل الفلاح سهلوا المواصلات على الفلاح ، روجوا التجارة من أجل الفلاح ! وعندما تزنق البنوك الوجهاء الذين بذروا أموالهم في باريس ، ومونت كارلو وقمم الالب أو هنا وهناك تسيل دموع التماسيح صائحة ، انقذوا الفلاح من الخراب ، قسطوا الديون من أجل الفلاح ، وتسوى ديون ثلاثين أو أربعين وجيها والفلاح لا يعلم ، ولا يفهم ولا يصل اليه نعيم الدولة ولا خيرها ، ويخرج من المعمعة بجلابيته الزرقاء « وبجحشته » العرجاء كما دخلها بجلابيته الزرقاء ، وبجحشته العرجاء !

...

وعندما يختلف ارستقراطي مع ارستقراطي في ناد ارستقراطي على مائدة عشاء ، أو على زهرة من حديقة غناء يبرز شبح الفلاح الهزيل ، الجوعان ،

العطشان ، من أوساط الذهب والماس والفضة والحرير ، والقطيفة ، والديكولتيه والأرمين والشيان لو ، ليكون المسكين المختلس ، المستعار المسروق ، سلاحا في المعمعة وقد كان قبلا امعة : يا دنيا النفاق والمغالطات ما أعجبك قولى لنا بالله عليك من هو الفلاح ؟! ويرد فكرى أباظة على تساؤله قائلا : الفلاح الذى نعرفه هو ذلك الذى لا يمتطى مرسيدز الدولة ولا باكار الدولة ولا شيفروليه الدولة والذى لا يأكل ولا يلتهم بنزين الدولة والذى لا يقبض من الدولة مالا وانما بدفع للدولة دمه ، ولحمه ، ولا يمشى الا بقدمين حافيتين خشنتين مشققتين من الوطر ، والشوك والشمس ، والنار .

والفلاح الذي نعرفه هو الذي لا يأكل الخراف والديوك الرومي ، والفراخ ، والحمام ، والجاتوه والمارون جلاسيه ، وانما هو الذي يأكل الملح والبصلة الناشفة والكرات والحشائش والخضار القرديحي ، بدون سمن أو زبدة ، والذي لا يذوق اللحم الا في الشهر مرة من صنف العظم ، « والشغت » لا من صنف الاسكالوب، والبغتيك !

ويمضى فكرى أباظة متحدثا عن الفلاح الذى يعرفه ثم يقول : هذا هو الفلاح يا سادة فلا تزاحموه ، على اسمه ، ولا على بؤسه ، ولا على جعيمه ، وعفوا من سرقته واختلاسه واستعارته ، اذا ما ضيقت دنيا الاهواء ، عليكم الخناق ، ويخاطب الفلاح بقوله : ايها المسكن يا العوبة اللاعبين وانشدودة السياسيين وسلح المتباغضين المتحاربين ، ونغمة المنافقين وقيثارة الكاذبين ما أتعسك ٠٠!

ورغم محاولة فكرى أباظة اخراج المعركة من اطارها بالتركيز على معاناة الفلاح ، الا انها بقيت كما هي في اطارها الذي رسمته الأحداث لها : معركة بين المصريين الاصلاء وبين المصريين المتمصرين ، أو الاتراك المستمصرين .

وتكون مجلة روز اليوسف من الصحف التي رأت أن ما حدث في كلوب محمد على خطأ ، غير مقصود من المترودوتيل وتأخذ على بقية الزميلات انها أبت الا أن تخلق من هذا الحادث شيئا ، وان تضيف اليه ما شاءت من رتوش ، خرج به عن حدوده .

وتروى روز اليوسف الحقيقة من وجهة نظرها قائلة أن فريد بك ثابت أحد أعضاء كلوب محمد على أراد دخول غرفة فى الكلوب فأفهمه المترودوتيل ، أن طاهر باشا كلفه بحجز الموائد ، التى بها لانه دعا اصدقاء لتناول الطعام فى النادى ولم يقل له أن دخولها محرم على الاعضاء ومباح للزملاء كما زعمت جريدة المقطم • وتقول روز اليوسف : ولقد راق لبعض الصحف أن تتخذ من حادث كهذا موضوعا يثير فضول القراء ، الا أن اللياقة والتزام الحقائق كانتا

تحتمان على تلك الصحف عدم اثارة هذا الموضوع وصوغه بصيغة هو في الواقع ليس منها في كثير ، أو قليل ·

وتنقل روز اليوسف عن رشوان محفوظ باشا أحد أعضاء النادى ، القدامى قوله ان أصحاب السمو ، الامراء ، والنبلاء من أعضاء النادى ، يحرصون ، على ازالة الفوارق بينهم وبين الاعضاء حرصا شديدا خصوصا صاحب السمو الأمير محمد على أكبر الأمراء سنا ، ومقاما ! كما تنقل عنه أيضا قوله ، أن هذا الحادث ليس الا زوبعة في فنجان ، كما تنقل روز اليوسف عن الاستاذ كريم ثابت الذي كان أول من أثار الموضوع في جريدة المقطم قوله وهو يتحدث عن أثر هذا الحادث عند الرأى العام : شفت عظمة محمد محمود باشا تجلت في المقال بتاعي ازاى أنا أبرزت عظمته ، بصورة واضحة ، لقد اهتم الجمهور بهذا المقال اهتماما شديدا جدا حتى لقد جاءني ، اكثر من ٥٠٠ تلغراف وجواب تهنئة على هذا المقال » .

وتحمل روز اليوسف الأستاذ كريم ثابت مسئولية اثارة هذا الحادث !

وتنتهى المعركة التى خرج منها محمد محمود الفلاح ابن الفلاح منتصرا . وللعلم ، فقد كانت الأندية الارستقراطية فى مصر ، هى كلوب محمد على ، الذى كان يرأسه « شرفيا » الأمير محمد على ، و « فعليا » محمد طاهر باشا وكذلك نادى السيارات ، الذى كان يرأسه أيضا محمد طاهر باشا ونادى الفروسية ، الذى كان رئيسه الشرفى الأمير يوسف كمال أما الرئاسة الفعلية فقد كانت للنبيل سليمان داوود •

وبتلك النهاية السعيدة تنتهى واحدة من المعارك القليلة واالنادرة التى انتصر فيها - وقتذاك - محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء - وقتئذ - في كثير من المعارك •

ويبقى الحديث عن معركة أخرى بطلها أحمد عبود باشا « رجال المال الأجنبي » في مصر !!

## معركة حول خطابات فيكي باشا

تعرضت وزارة محمد محمود باشا لهجوم شديد من قبل الصحف الوفدية، ولم يكن محمد محمود باشا هو المقصود وحده ، بهذا الهجوم ، وانما كان المقصود ، معه ، بل قبله د • أحمد ماهر ، وزير المالية واتخذ هذا الهجوم صورة معركة شديدة حملت اسم خطابات « فيكي باشا » •

وتبدأ قصة خطابات « فيكى باشا » ، أو معركة خطابات فيكى باشا • فى جريدة الوفد المصرى التى راحت تتهم أحمد ماهر باشا بصغة خاصة والوزارة بصفة عامة بأمور تمس نزاهة الحكم معتمدة \_ كما قالت \_ على خطابات أرسلها أحمد عبود باشا ، الى احدى صديقاته ، يقول فيها أنه متفائل بالنسبة لاعانة الحكومة « للشركة الفرعونية » لأن الدكتور أحمد ماهر قد أصبح وزيرا للمالية • وأن الدكتور أحمد ماهر قد أكد بشكل حاسم أنه سيعطيه الاعانة وان مجلس الوزراء قد وافق على منح الاعانة وان كان نشر القرار سيتأخر بضعة أيام !

وتنشر صحيفة الوفد المصرى ، ضمن ما تنشره من خطابات ، خطابا أرسله أحمد عبود الى صديقته اياها ، يؤكد فيه أنه مل الانتظار ، وأنه سيلحق بها فى باريس ، وتقول صحيفة الوفد المصرى ، تعقيبا على تلك الخطابات التى سمتها بالوثائق ، انها تمس نزاهة الدكتور أحمد ماهر ، وانها تتضمن فضيحة تفوق فضيحة نزاهة الحكم •

ويغضب أحمد ماهر ويتخذ الاجراءات القانونية الخاصة بالتحقيق مع جريدة الوفد المصرى خاصة وأن الخطابات التي نشرت مع افتراض صحتها لا يمكن أن تدينه من قريب أو بعيد كما أن مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا خاصا باعانة الفرعونية .

وتقول الصحف الموالية للدكتور أحمد ماهر أن ما نشرته جريدة الوفد المصرى لا تتضمن شيئا يدين د أحمد ماهر ، فالخطابات لا تحمل أكثر من اعتذارات متوالية من سعادة عبود باشا عن تأخره في ارسال « الاعانة » الشهرية،

وعن اعطاء عذر لبقائه في مصر ، كل تلك المدة الطويلة بدون أن يلحق بصاحبته في باريس ، وهذه الخطابات \_ كما قالت مجلة روز اليوسف في عددها الصادر في ١٠ يونيو ١٩٣٩ \_ هي من غير شك ردود على خطابات الصديقة التي تجلس وحدها في بلاد غربة من غير مال ، أو صديق والتي كانت تنتظر أن يلحق بها فيكي باشا في الميعاد ، المحدد ، كما أن الظروف أيضا حالت دون ارسال الاعانات المناسبة ، وكان يجب عليه أن يفسر هذا أو ذاك فكتب اليها يقول انه هو الآخر ينتظر الاعانة الفرعونية وأنه متفائل وكان يجب عليه أن يقول لماذا هو متفائل ، فكتب اليها يقول أن الدكتور ماهر صاحبه ، وأنه أصبح وزيرا للمالية ، ثم طال الانتظار ، وكثرت الشكاوى ، فكتب يقول : الصبر طيب وان الدكتور ماهر قال له بشكل حاسم ، أنه خلاص صبعطيه الاعانة .

وجاءه الرد بأن « صبر أيوب » عملة لا يعترف بها الباريسيون ، «فنتشها» خطابا قال فيه : أن المسألة انتهت وان مجلس الوزراء قرر منحه الاعانة بس كمان كام يوم • وفرجها الله على سعادة فيكى باشا عن طريق آخر ، غير طريق الحكومة ، فكتب الى صديقته يقول لها انه مل الانتظار ، وأنه سيلحق بها على أجنحة مش عارف ايه وايه مما يجب أن يظل في ضمير البؤس ، والليلة الظلماء •

هذا هو ما تضمنته خطابات فیکی باشا ولا نظن أنها تضمنت شیئا غیره ، مما یقول به الوفدیون : اعتذارات لا أکثر ولا أقل من « حبیب موروط » .

والجدير بالذكر أن د٠ أحمد ماهر قد صرح للصحف أنه يرى أن الشركة حقا جديرة بالاعانة على الرغم من هذا الغبار الذى أثاره الوفد فى صحفه وقد صرح د٠ أحمد ماهر للصحف أيضا تعليقا على نشر خطابات فيكي باشا : أنه كان يحترم زعماء الوفد على خصومتهم له ، ولكن هذا الاحتراام قد هبط الى ما تحت الصفر حين رأى هذا الاسفاف في حملاتهم .

ويقول أحمد عبود باشا ، تعليقا على اهتمام الوفد المصرى بنشر تلك . المخطابات المخاصة أنه ما كان يظن في يوم من الأيام أن الوفد ينزل الى هذا المحد من نشر الخطابات المخاصة وأنه كان تحت يده خطابات مكتوبة من والى سيدات يعرفهن بعض زعماء الوفد حق المعرفة لكنه أعدمها بعد أن حصل عليها من أصحابها ، وزعماء الوفد يعرفون هذا جيدا ، ويقول أحمد عبود باشا : لو اننى لجأت الى استغلال تلك الخطابات على صفحات الجرائد لرأى الناس ، كيف تكون . الفضائع حقيقة !

ويقول عبود باشا: انه عندما كان الملك فاروق يفتتح الشركة الفرعونية ويرفع العلم المصرى عليها أبدى رغبته في موالاة الشركة بالتشيجيع وأن النحاس باشا وكان في معية الملك في تلك اللحظة قال: احنا كمان عملنا ترتيبنا يا مولاى .

عشان اعانة الشركة ، ويقول عبود أن هذه الواقعة ذكرتها الصحف في حينها ومنها جريدة المصرى ، ولا أظن أن تبرح تلك الواقعة ذاكرة النحاس باشا ·

ويهاجم عبود باشا ، النحاس باشا ، ويتحدث \_ فى الصحف \_ كثيرا عن هداياه التى كان يتحف بها رفعته بين حين وآخر ، وهى التى لا تخلو منها غرفة من غرف بيته ، كما يذكر عبود أيضا أنه وظف أحد أقارب زوجة النحاس فى الشركة الفرعونية بثلاثين جنيها فى الشهر وكان من قبل لا يزيد مرتبه على ستة جنيهات لانه ليس لديه مؤهلات !! وأحاديث أحمد عبود باشا ، كانت كثيرة ، وسمخيفة فى نفس الوقت ،

وتقول الصحف ، أن السيدة التي ورد ذكرها في خطابات فيكي باشا عبود ، والتي كان يخاطبها بقوله : حبيبتي كانت زوجة لأحد أثرياء الاسكندرية من غير المصريين وانها اختلفت مع زوجها وأن زوجها ، أجبر على أن يلجأ الى ضبطها ، ويحصل على دليل مادي ضدها لانها عارضت في ضم أولاده اليه ، فارهقته بمطالب مادية كبيرة ، وأنه لم يجد غير هذه الطريقة ليقف أمام القضاء طالبا ما اذا كانت تليق حقا بأن تضم أولادي اليها وفيهم بنات أم لا حرصا لله الذا كانت تليق حقا بأن تضم أولادي اليها وفيهم بنات أم لا حرصا تلك الخطوة وأود أن ألفت النظر الى أنني افترقت عن زوجتي من مدة طويلة بعد اكتشافي علاقتها مع عبود باشا ، وأنا الان في أنتظار حكم « البطرخانة » في قضيتي التي أطالب فيها بالطلاق ويروى الزوج قصة قضيتين لزوجته واحدة في باريس والمنتظر أن يحكم فيها بغرامة لأن الزوجة وصديقها أخطآ في حقى ولهذا الحكم تأثيره الكبير في الهيئة الاجتماعية الاوربية ، لانه يبعد المحكوم عليه من الهيئة الاجتماعية البعادا تاما ، والقضية الثانية جنحة مباشرة رفعتها عليه من الهيئة الاجتماعية الإسكندرية الاهلية وما زالت سائرة في طريقها ولو أن بعض الايدى القوية حاولت تعطيلها .

والغريب الني لما التجأت الى معالى خشبة باشا وزير الحقانية قال لى : اعملوا اللى تقدروا تعملوه ٠٠ أنتم أحرار في كل تصرف قانوني ٠ وقد عملت بنصيحة معاليه وأمكنني بعد جهد أن أحرك القضية وأنقلها الى أيدى المحكمة ، وقد طلبت رفع الحصانة عن عبود باشا منذ أول الدورة البرلمانية والى اليوم لم ينظر المجلس في هذا الطلب فالقضية جاهزة ولا ينقصها الا رفع الحصانة عن عبود باشا واني أخشى أن أنتظر طويلا قبل أن ترفع تلك الحصانة ، أما قضية الطلاق فقد قدمت زوجتي أخبرا عريضة للبطرخانة اتهمتني فيها بسوء السلوك وانني عربيد ولا يجوز لى أن أشرف على تربية أولادي ، وقد أظهرت للقضاء منذ أيام قلائل مدى ضعف تلك الأكاذيب ٠ وعن قضية ضبط الخطابات الخاصة بالزوجة يقول الزوج: أن بعضها ضبط في دارى والبعض الآخر – وكان كثيرا – ضبطه البوليس الفرنسي عندما هاجم الفندق الذي كانت تقيم به وقد

أعطت هي تلك الخطابات لعبود باشا فعثر عليها البوليس عندما فتشه واحتفظ بها ، وكان تصرف البوليس في هذه المسألة غير قانوني ، وقد تمكنت من استرداد هذا الجزء من الخطابات وايداعها دوسيهات القضيتين المرفوعتين في الاسكندرية وباريس ، وعن وصول هذه الخطابات الى جريدة الوفد المصرى قال الزوج : لا أعلم ، كيف وصلت ، وعندما نشرت اتصلت بوكيلي نجيب الهلالي بك وتباحثنا حتى هذه المسألة فقيل لىأن النشر مقصود به مسألة اعانة الشركة الفرعونيةوهذه المسألة تهم الوفد ، وقد سمعت أن صورة الخطابات ودوسيه قضية الجنحة المباشرة مودعة في مكتب مجلس النواب مع طلب رفع الحصانة البرلمانية عن عبود باشا ، ولا يبعد أن تكون الخطابات وصلت الى الصحف عن هذا الطريق .

و يتقدم حسين الجندى عضو مجلس الشيوخ بسؤال الى رفعة رئيس الوزراء عما اذا كان رفعته يعلم ان فيكى باشا ، كتب خطابا آخر يقول فيه أنه دفع مبالغ كبيرة لبعض ذوى النفوذ وعما اذا كان رفعته وبعض الوزراء ، اجتمعوا في مجلس الوزراء للاطلاع على هذا الخطاب وغيره من الخطابات الشخصية و ٠٠ و ٠٠

وكان الزوج ، قد حاول الحصول على الخطابات الخاصة بزوجته من البوليس الفرنسى بعد أن استردتها الزوجة بحكم قضائى فلم يستطع ، فرفع دعوى أمام المحاكم الفرنسية خسرها ابتدائيا ، واستئنافيا ، ثم عاد فرفع دعوى أخرى أمام المحاكم الصرية ولكن الزوجة رفضت حتى أن تجيب بكلمة واحدة أمام المحكمة بخصوص اتهامات زوجها ، كما رفضت أن تسلم الخطابات الخاصة التى تعتز بها ، وتحرص عليها !!

وتعلق روز اليوسف على اصرار الزوج على الانتقام من الرجل الذى سلبه زوجته وقلب هناء جحيما ، ولطخ شرفه بالعار · تعلق قائلة : أمثال هؤلاء الرجال لا يستحقون منا أى عطف أو رثاء ، ونعتقد أن مكانهم ليس فى القصور ومجلس النواب ، وأن مكانهم فى اصلاحية الرجال !

ويهتم الرأى العام المصرى اهتماما بالغا بتلك القضية رغم أنها \_ في الغالب \_ شخصية ولا تتعلق الا بعلاقات عبود باشا باحدى السيدات ٠

أثارت تلك القضية التى اهتم بها حزب الوفد اهتماما بالغا بالعديد من التساؤلات من بينها مثلا:

هل يجوز لحزب سياسى ، أن يستخدم مثل تلك الخطابات الخاصة فى اتهام أحد الوزراء رغم أن تلك الخطابات لا يمكن أن تقيم دليلا على ادانة أحد الوزراء ؟ كما قامت فى نفس الوقت ضجة كبيرة ، حول العلاقة التى تربط عبود باشا بتلك السيدة ، وقد دخل الزوج طرفا فى الموضعوع ، عندما أدلى بأحاديث الى بعض الصحف عن علاقته وزوجته بأحمد عبود ، وكيف أن أحمد عبود قد بدأ يتعرف الى زوجته « جيدا » عن طريق تعيين بعض أقاربها كموظفين فى بعض شركاته « فكان ذلك الطعم الذى أوقعنا نحن الآن » ٠

وكان البوليس الفرنسى ، قد هاجم الزوجة واستولى على بعض خطاباتها الخاصة أثناء هذا الهجوم ، ولان القانون الفرنسى لا يبيع للبوليس أن يستولى حتى عندما يهاجم منزلا وبأمر النيابة العامة على الخطابات الخاصة ، فقد رفعت الزوجة دعوى أمام المحاكم الفرنسية مطالبة باسترداد تلك الخطابات الخاصة وقد حكم لها القضاء الفرنسى بأحقيتها فى الحصول على تلك الخطابات التى لم يكن البوليس قد فضها أو عرف محتوياتها ورغم أن الزوج – طالب بدوره بالحصول على تلك الخطابات للاستعانة بها فى دعوى الطلاق ، التى رفعها ضد زوجته ، الا أن المحاكم فى مصر وفى فرنسا رفضت اعطاءه تلك الخطابات الخاصة بزوجته ،

وكنموذج للعلائق السياسية التي كانت تربط بعض الوزراء ببعضهم نذكر ، أن حسن صبرى باشا ، وكان وزيرا في حكومة محمد محمود ، قد استقال قبل أسابيع من قيام الوفد بحملته على ، أحمد ماهر ، وبسبب اختلافه مع الوزراء السعديين في مجلس الوزراء اشترك في الحملة على ، أحمد ماهر وكان منتشرا في الأندية والمجالس يردد الشائعات ضد أحمد ماهر ، وكان انتشاره ، كما تقول بعض الصحف ، أكثر من انتشار جريدة الوفد المصرى ذاتها ، التي بدأت الحملة .

ولأن د أحمد ماهر ، كان بريئا من اتهامه باستغلال النفوذ ، وكان فى نفس الوقت مخلصا فى دعم الشركة الفرعونية لانها تستحق الدعم ، لا لان له علاقة بصاحبها أحمد عبود ، فقد راح فى كل مكان : فى البرلمان ، وفى مجلس الوزراء ، وفى الأندية السياسية وغير السياسية يؤكد ان مشروع اعانة الشركة الفرعونية ليس من بنات أفكاره وانما مشروع الاعانة هذا قد سبق أن وضع فى عهد الوزارة الوفدية ، التى أثارت ضده تلك الحملة الظالمة .

وكان الرأى العام قد تجاوز موضوع الحملة على أحمد ماهر لعدم استنادها على أية أدلة لثقته في نزاهة أحمد ماهر المجاهد الوطنى القديم ٠٠ ولكن الرأى العام ، انشغل الى فترة طويلة بالقضايا العديدة التي رفعها « الزوج اياه » ضد « زوجته » وضد « عبود » وكذلك بالقضايا التي رفعها « عبود » ضد « غريمه الزوج » تلك القضايا التي كان لها صداها في رائعة احسان عبد القدوس « شيء في صدري » ٠٠ !!

وكانت المرافعات في هذه القضية \_ رغم انها قضية خاصة \_ تطبع وتوزع على أوسع نطاق ، وكان خصوم أحمد عبود من السياسيين والاقتصاديين قد تكتلوا ووقفوا خلف « الزوج » للقضاء تماما على عبود ، وكان عبود يعرف أن هذه القضايا بالنسبة له قضايا حياة أو موت فجند كل طاقاته ، وامكانياته للخروج منه الدون أن يقضى عليه » .

بل ان رئيس مجلس الشيوخ نفسه قد تدخل في هذه الموضوعات فأوحى الى الشيخ حسين الجندى أن من بين خطابات فيكي باشا الى حبيبته خطابا يقول فيه أنه دفع مبالغ كثيرة لبعض ذوى النفوذ وان هذا الخطاب قد بحث أمره في مجلس الوزراء ، وبناء على « معلومات » محمد محمود خليل بك رئيس مجلس الشيوخ ، تقدم العضو حسين الجندى بسؤال الى رئيس الوزراء يسأله عن حقيقة ذلك الخطاب ، وغيره من الخطابات الشخصية الأخرى ، ثم ظهر لحسين الجندى بك ... فيما بعد ... أنه « أندب » في السؤال وأنه أسرف في تصديقه أقوال رئيسه، رئيس مجلس الشيوخ ، • !

وفى وسط هذا الجو المتوتر يقترح أحد « النواب » الظرفاء أنه عنسدما يعرض مجلس الوزراء موضوع اعانة الشركة الفرعونية على البرلمان يجب أن تنص الحكومة فى مشروع الاعانة هذا بأن تذهب الى خزينة الشركة الفرعونية وألا تذهب الى « جيب » الحبيبة ، بل أن هذا العضو استمر فى « تظرفه » فرأى وضيع عقوبة لأحمد عبود باشا اذا هو خرج على مشروع القانون الخاص بتلك الاعانة وأعطى الحبيبة الاعانة ، أو جزءا منها!

وفى هذا الوقت ، الذى يئس فيه أحمد عبود من تقرير اعانة شركته فكر فى اعادة الشركة الى أصحابها الأصليين ، من غير المصريين ، • • بدلا من شرائها تماما من أجل تمصيرها !

كما ينقل على لسان رئيس الوزراء ، محمد محمود باشا أن وزارته سوف تعدل عن مشروع الاعانة لانها لم تصبيح مسألة جادة ، وانما أصبحت مسألة «كوميك » • ولكن الدكتور أحمد ماهر وزير المالية كان يميل الى اهمال هذه الضبجة ، التى أثيرت حول الاعانة ، ويصر على تقرير الاعانة حرصا منه على اتمام تمصير الشركة الفرعونية ! ويؤكد محمد محمود باشا في أكثر من مناسبة بأن نزاهة الدكتور أحمد ماهر فوق « الشكوك والشبهات » •

وأخيرا يرجو الوجيه بيير قرداحي من الصحف ، أن تكتفي بما نشرته عن موضوع خطابات فيكي باشا وما دار حولها لاسباب خاصة ، وتحقق الصحف رجاء الوجيه بيير قرداحي ! ويكون آخر ما نشرته الصحف عن فيكي باشا وخطاباته زجلا نشرته روز اليوسف في عددها الصادر في ١٩٣٩/٧/٨ جاء فيه :

الأوله فين عيون جولييت تشوف

« فيسكى » أبو الشركات وقع مادريش
والثانية راحت عليه بالجملة عاديكي

مسافيش اعانات ولا بقشيش
والثالثة يا وزارة ما كانشى العشيم

ونكتفى بهذا القدر من الحديث عن غراميات فيكى باشا التى اتخذت ذريعة للنيل من وزارة محمد محمود باشا بصغة عامة ، ومن أحمد ماهر باشا وزير المالية بصغة خاصة ٠

وننتقل الى الحديث عن صعوبات أخرى اعترضت طريق محمد محمود باشا رئيس الوزراء •

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

•

الباب السادس



## عقبات أخرى في طريق محمد محمود

نعود الى النقطة التى سبق لنا أن وقفنا عندها ، وهى استمرار على ماهر باشا رئيس الديوان « الملكى » فى التآمر ضد وزارة محمد محمود باشا ووضع العراقيل فى سبيل أداء عملها ، بل وتسميم الابار فى طريقها ، حتى تصبح عاجزة تماما عن الاستمرار فى الحكم الأمر الذى يؤدى برئيس الوزارة محمد محمود باشا الى طلب اعفائه من الحكم وبذلك يصبح الطريق ممهدا أمام على ماهر لرئاسة الوزارة بناء على رغبة « ملكية » ، « جماهيرية » و « حزبية » ، ماعتباره منقذ البلاد فى تلك المرحلة الخطيرة من المراحل التى تمر بها البلاد ويمر بها المجتمع الدولى الذى كان يتوقع نشوب الحرب بين يوم وآخر •

وكدليل على ما وصلت اليه وزارة محمد محمود باشا من ضعف واستكانة ما نشره الاستاذ فكرى أباظة في عدد المصور الصادر في ٢٧ يناير ١٩٣٩ تحت عنوان: استقرى أو فاستقيلى • وقد جاء في مقالة الأستاذ فكرى أباظة: ثورة عجيبة في نوعها ، ولونها: تنفجر في داخل الوزارة ومن أعضائها ، على أعضائها فنسمع كل يوم بدخول وزير وخروج وزير وترقيع يتوالى ويتتابع ، وكل رقعة « ترم » الثوب الوزارى تجر وراءها رقعة أخرى حتى أصبح الثوب كثير البقع ، والرقع • •

وثورة أخرى عجيبة في نوعها ولونها تزحف من الجيزة تارة ومن دواوين لاطوغلى تارة أخرى ومن حى الأزهر ، ومن معاهد البنادر أحيانا وثورة ثالثة من ناحية ثالثة هي الأولى في الترتيب وفي الأثر ، وفي المصير ، تتجلى يوما ، وتتوارى أياما ، ولا يعرف سرها ولا برنامجها الا علام الغيوب ، ويا أصحاب العقول ويا ارباب الألباب أيكون كل هذا من عمل الصدفة ومن صنع الخواطر ؟ أو أن في جسم الوزارة أو أن في خارج الوزارة من يعملون على « دحرجة » الوزارة أو أن حظ هذا البلد ، التعسى هو هذا الحظ

الأسود المنكود ، أو ان مشكلة الفلوس هي سبب كل هذه الفوضى ، وكل هذا الاضطراب ؟ أسئلة تفد على ذهن المواطن المصرى الذي لا ناقة له ، في الحكم ، ولا جمل والذي يتملكه الأسى ، حين يرى عملية الهدم تتمشى مع عملية البناء! يتساءل هذا المواطن المصرى كيف يمكن أن يستمر الحال على هذا المنوال ؟ •

كيف يمكن أن يهدأ بال المحكومين وحال الحاكمين هذا الحال ؟ الحكومة القوية في القوية ، التي يدين لها الشعب بالطاعة والنظام والثقة هي الحكومة القوية في ذاتها ، القوية بمن تتعاون معهم وتستند الى ثقتهم ورضائهم ١٠ القوية بفروعها ، المدنية والادارية والعسكرية ؟ هذه هي الحكومة التي تستطيع أن تعمل وأن تنجح وأن تعيش ، أما الحكومة التي تثور على نفسها من نفسها والتي تصطدم خطتها مع خطة المتحكمين في وجودها والتي لا تضمن أمانة ولا طاعة من العائشين في ظلها ، والعاملين على تنفيذ أمرها ونهيها . • هذه الحكومة حكومة تستهدف كل يوم للطوارى ، وتتعرض كل لحظة للاخطار ، فهي ليست حكومة استقرار . •

نصف هذا الوصف الدقيق ونحن آسفون كل الآسف لان الوصف مؤلم ، ولكن وقائعه كلها ، مسرودة هنا بأمانة وعفة ، ودقة ،هذا هو الواقع الذى لا يتسرب اليه الشك ولا يلوثه الهوى • والحكومة مع هذا تواجه اصلاحات في غاية الأهمية وغاية الخطر ، تنشىء جيشك جديدا فتتعثر في الطريق تنشىء «كادرا » جديدا فتتعثر في الطريق من الموظفين ، وهي وسط الخطر من الجيش ، تنشىء ضرائب جديد فتتعثر في الطريق من رجال المال ، والأعمال ، وشدته ، وأزمته تطعن من الخلف فجأة وبغتة ولا تجرؤ أن تصرخ من الطعنة فتتلوى من الألم ، وترسل الأنين المكتوم •

ويمضى فكرى أباظة قائلا: يحتاج الأمر الى شجاعة وتضحية ، والحكومة شجاعة في بعض النواحى اذ تقاوم كل هذه الجيوش المسلحة ، وغير المسلحة ، مستسلمة في بعض النواحى لدرجة الانتجار ، هي حكومة قوية وضعيفة ، وهذا هو الاضطراب بعينه فما تجدى القوة مع الضعفاء ، وما يجدى الضعف مع الأقوياء نحن ننصحها بأن تتفاهم ، قبل أن تقدم ، وبأن تزيل الصعاب التي نعرفها ، وتعرفها قبل أن تحسم وان تبسط كل الأمور ، المختلف عليها بسطا وافيا لتتفق على الاسس والنتائج ، أما أن تخطو ثم تضطر الى أن تتقهقر فهذا هو الهوان ،

للمصلحة العامة نضطر مع الأسى ، والآلم ، الى أن نسطر هذا نحن طلاب استقراد لأى نوع من أنواع الحكم لأننا طلاب بناء وتشسييد فيا أيها الحكومة استقيلي أو فاستقرى •

ويضرب فكرى أباظة على هذه النغمة أيضا في العدد التالي من « المصور » ــ عدد ٥ فبراير ١٩٣٩ ، فيقول تحت عنوان : « صوت النذير « وفي هذا المقال

يقول فكرى أباظة ، ليس موضوع الكلام اليوم كادرا للموظفين ، ولا تعيينات وتنقلات ولا نأويلات دستورية ، ولا تصرفات حكومية وانما موضوع كلام ايوم حياة أو موت ، فناء ، أو بقاء ، محو أو وجود ٠٠ موضوع اليوم أنه قد تنشب حرب عالمية في أسبوع أو أسابيع ٠٠ في شهر أو شهور فماذا يجب علينا ، أن نفعل : هل تصلح هذه الحكومة لمواجهة الخطر ؟ الجواب ، كلا هذا الجواب الحاسم، لا يقدح في كفاءة الحاكمين ولا في نزاهتهم ولا في وطنيتهم وانما يقدح قدحا كاملا في ظروفهم : هذه الحكومة لا نتمتع اليوم تماما بثقة السراى ولا برضاء السراى ، وقف الجيش بين عابدين ولاظوغلي فارتمى في أحضان عابدين وولي ظهره نحو لاظوغلي ، هذا هو الواقع ، ولا يدفع الواقع ، ان يقال كلام غيسر صحيح ، يخالف ما نحسه ونعرفه ، ونراه وليس المقام حكما على المتجني أمو الجيش ، أم الحكومة ، فذلك بحث يطول شرحه ، وأوقات الخطر ، لا تتسمع للمناقشات ٠٠ انما نحن نرصه ما يتجلي في الأفق وما يجمري في السماء فالحكومة في هذه الناحية بين المطرقة والسندان ٠

والحكومة أيضا تستهدف ، أو هي قد استهدفت فعلا لحملات حامية من كل طبقات الموظفين فلست تجد طبقة أو طائفة منهم راضية ولو بعض الرضا عن الحكومة الشجاعة ، التي شاء لسوء الحظ أن تصدر « الكادر » في ظروف دولية سيوداء ٠٠ هيذا « الكادر » الأسود اللعين أثار الثائرة ضيد الحكومة الحاضرة فلا المهندسون ولا القضاة ، ولا رجال الدين ولا موظفي الاقاليم يشعرون بالاخلاص ولا ، ولا غير هؤلاء من موظفي العاصمة وموظفي الاقاليم يشعرون بالاخلاص القلبي لمن يصرفون الأمور ، وقد يكون هذا التنكر جرما ، وقد يكون هذا التمرد ظلما ، ولكن العمل وهذا هو الأمر الواقع ، وما العمل اذا مضت الظروف باعلان الحرب وهذه هي حال الحكومة وهذا هو حال الموظفين والحكومة أيضا تستهدف أو هي استهدفت فعلا ، لزحف عنيف من طلبة الجامعتين الأزهرية والمصرية والحكومة أخيرا ، يناصبها العداء ، حزب معارض وراءه ملايين ، ولئن أنكرها عليه قوته في أيام السبلم ، فلسنا ننكر عليه قوته في أيام الحرب ، ولئن الزمته بالولاء الظاهر فلست تضمن منه الولاء الباطن ، والأيام السوداء لا تطلب المظاهر وانما تطلب الصمم ،

والحكومة الحاضرة فضلا على كل هذا ثائرة في نفسها على نفسها ، تستهدف واستهدفت كل يوم لترقيع ، وتغيير ففي هيئتها الوزارية ثورة وزارية ولسنا نظلمها فنقول انها المسئولة عن كل هذه الأوضاع وانما المسئولية على « الظروف السيئة » وحدها فقد جاءت لتصلح وترمم ولتبنى وتشيد • فواجهت كل هذه الصعاب واثارت حولها كل هذه الثائرة ولكننا اليوم لا نحلل للتاريخ وانما نعد للخطر ، فهل هي حكومة تصلح للخطر ؟ الجواب مرة أخرى : كلا •

وينهى فكرى أباظة كلامه وهو يتحدث عن الحل ، بمناسبة الزعماء والاقطاب ، الذين عقدوا المعاهدة ان يباشروا تنفيذها عند الخطر ، كما يباشروا تلك المعاهدة عند التحرير ، وعند التصديق : هؤلاء هم الذين يجب أن يتقدموا للميدان يتحملون المسئولية ويتولون الرد ، على القنابل ، والمدافع والبارود : هذا هو « صوت النذير » ليسمعه الجميع وليعمل له بعد الآن ، فأن الحرب ليست لها « رنديفوهات » ولا مواعيد .

وعندما يقول فكرى أباظة ، الهادىء ، الوديع ، هذا الكلام العنيف فى مجلة كالمصور كانت تقف موقفا محايدا بين الحكومة والمعارضة ، فمعناه ان وزارة محمد محمود قد وصلت الى درجة كبيرة من الضعف والهوان جعلت فكرى أباظة يثور على أوضاعها بمثل تلك الثورة العنيفة ...

والواقع ، اننى بعد ان درست كل الظروف التى أحاطت بوزارة محمله محمود دراسة وافية كما درست فى نفس الوقت كل العقبات الخطيرة ، التى وضعت فى طريقها استغربت كيف استطاع محمد محمود باشا وهو الرجسل الأبى ، العنيد أن يقبل لوزارته هذا الوضع ، الكثيب ، بل والكريه فى نفس الوقت ، وان كان بعض المتصلين بمحمد محمود باشا قد أكدوا ان الرجل قدم استقالته أكثر من خمس مرات وفى كل هذه المرات الحمس ، كانت الاستقالة ترفض ولا تقبل وان كان بعض « الخبثاء » ممن عاصروا تلك الوزارة وكانوا على مقربة من مكان صنع القرار يقولون ان استقالة محمد محمود باشا لم تكن ترفض حرصا على الابقاء على محمد محمود باشا ، ووزارته ، بل كانت ترفض من أجل ان تقبل تلك الاستقالة فى الوقت المناسب الذى يختاره مخرج من الحن تكن تكون قد استنفدت كل أغراضها ، وبحيث لا تترك رأيا عاما يعطف عليها أو يكن أن يأسف لاستقالتها ، أو لاقالتها ؟!

والواقع ، أن وزارة محمله محملود باشا ، كانت \_ بحق \_ وزارة سيئة الحظ للغاية فالأغلبية الشعبية ممثلة في حزب الوفد المصرى كانت تحاربها حربا لا هوادة فيها ، والسراى كانت كذلك بتأثير من على ماهر ، والجناح السعدى في الوزارة لم يكن متحمسا أبدا للدفاع عن تلك الوزارة بل كان يحرص على خلق المشاكل التي تسبب ثورة الجماهير ، على تلك الوزارة ، بالرغم من أن رئيس الهيئة السعدية أحمد ماهر ووزير المالية في وزارة محمد محمود هو الذي أصر على تنفيذ الكادر الجديد على موظفى الدولة كما أصر على فرض الضرائب الجديدة والكثيرة ، على كثير من فئات الشعب وطوائفه ، وكان محمد محمود المحتبارات أخلاقية بحتة \_ يساند أحمد ماهر في كل مواقفه ، دون أن بدو منه أي ميل للتخلى عنه ، أو لتركه وحيدا في المعركة المالية التي كان يخوضها ،

وفوق ذلك كله بل قبل ذلك كله كانت وزارة محمد محمود باشا تواجه موقفا خارجيا صعبا للغاية ، ونعنى بذلك قرب نشوب حرب عالمية جديدة ، وكان هذا الموقف الخارجي الصعب هو أكبر بكثير من حكومة محمد محمود باشا الضعيفة المهزقة .

وقد استغل الوفد المصرى فرصة ضعف حكومة محمد محمود باشا فأصدر قرارا في مارس ١٩٣٩ أكد فيه ان الدستور والنظام البرلماني في مصر ، قد أصبحا في خطر وأن مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد قد وضبع ما جاء في قرار الوفد مؤكدا ان قرار الوفد لم يكن في قالب احتجاج ، ولم تتوجه ، الى فاحية معينة ، ولم تحمل المسئولية جهة بذاتها ، بل كان قرارنا ، بمثابة اعلان عن عزم الوفد وتصميمه على الا يمس الدستور أو الحياة الديمقراطية ونحسن ماضون في طريقنا ولن تأخذنا في حقوق البلد هوادة ولا لين واثقين من حقنا مطمئنين الى انتصارنا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وعن اشاعة استقالة الدكتور أحمد ماهر قال النحاس وماذا يهمنا في ذلك ليستقل ، أو ليتبق ، ولتستقل الوزارة بأكملها أو لتبق ، هذا أمر لا نتعجله فالوزير الذي يستقيل يعين غيره والوزارة اذا استقالت يمكن أن تخلفها وزارة مثلها ، انما الذي يهمنا هو أن ينتهى هذا العهد ، وتقوم في البلد حكومة تكون وليدة انتخابات حرة • ويقول مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد ، ان البلاد قد وصلت الى خراب لا يستطيع مصطفى النحاس ولا الف مصطفى النحاس أن يصلحه وان كائنا من كان لا يحسد على تولى الوزارة في هذه الظروف السيئة و بعدما آلت اليه البلاد من خراب •

وحول سؤال النحاس باشا عن احتمال تشكيل لجنة تحكيم في الحدود الدستورية ، يكون هو باعتباره رئيسا سابقا للحكومة ، عضوا فيها أجساب النحاس باشا بقوله لا أقبل الاشتراك في هذه اللجنة للقيام بمثل تلك المهمة ولتعالج الوزارة وسائل بقائها بكل طريق تشاء ، أما نحن فسنظل نجاهد معتمدين على حقنا ، وثقة الأمة فينا وتحن واثقون من الانتصار في النهاية مهما مد الله في عمر هذا الحكم الهزيل الذي وصل البلد الى الحراب بأجلى معانية ،

يخفف من هذه الأزمة القائسة بين الحكومة والمعارضة وصول صاحب السمو الامبراطورى شاهبور محمد رضا بهلوى ولى عهد ايران ، للنزواج من الأميرة فوزية شقيقة فاروق ، وابئة أحمد فؤاد ، كل ما فعلته المعارضة انها أصدرت تعليماتها الى صحفها ، وقواعدها باظهار الابتهاج ، بهذا الحادث الملكى السعيد الذى تم فى ١٥ مارس ١٩٣٩ ٠

وفى أثناء تلك الأزمات العنيفة ، داخليا وخارجيا يحدث فى الجامعة حدث له دويه وصداه فقد حدث فى انتخابات العميد فى كلية الآداب ان حصل الدكتور

طه حسين على ٢١ صوتا بينما حاز الأستاذ شفيق غربال على ١٦ صوتا ، وحصل الأستاذ أحمد أمين على عشرة أصوات ، وكانت المفاجأة ، اذ أرسل الدكتور طه حسين خطابا الى وزير المعارف يعتذر فيه عن قبول هذا المنصب بل ويطلب أجازة من مدير الجامعة لمدة سنة ، وقال أصدقاء الدكتور طه حسين انه ـ أى الدكتور طه حسين ـ منذ أوائل العهد الحاضر كان هدفا للهجوم ، ومضايقات من البعض جعله يشعر شعورا قويا ان بقاءه في منصب العمادة ليس مرغوبا فيه ، ويذكر أولئك الأصدقاء نماذج لما تعرض له الدكتور طه حسين واعتداء بعض الطلبة الحكومين على كلية الآداب أعقبه خطابان ، أرسلا الى عميد الحلابين التفاتا بل بعث بهما الى النيابة التى حققت في الأمر ، ولكنها عجزت عن معرفة مرسلى هذين الخطابين التعان فطوت التحقيق ،

ويقول مؤلاء الاصدقاء أيضا أن طه حسين بعد عودته من أوربا تلقى خطابات تهديد كثيرة كما خاطبه شخص مجهول ، طالبا منه ان يستقيل من منصب عميد كلية الآداب في خلال ثلاثة أيام ، والا تم قتله !! ويفاتح د ٠ طه حسين مدير الجامعة في أن يستقبل من منصب العميد كما يقابل وزير المعارف ليتحدث اليه أيضا في أمر استقالته ، ثم كانت أزمة كتاب برنارد شو حيث رأى البعض ان في الكتاب مساسا بالاسلام ، ورأى مجلس الكلية خلو الكتاب من المساس بالاسلام ،

وفى أثناء التحقيق فيما جاء بكتاب برنارد شو هاجم بعض طلبة كليسة التجارة كلية الآداب واعتدوا على طلبتها وأرادوا الاعتداء على عميد الكلية لكنه لم يكن موجودا ، فاعتدوا على مكتبه ، ازاء ذلك كله ، أصر د٠ طه حسين على الاستقالة من الجامعة وبعث باستقالته الى مديرها وأضرب طلبة كلية الآداب احتجاجا ، على استقالة عميدهم فرفض مدير الجامعة استقالة العميد و ، و .

كان طه حسين قد عدل عن استقالته بشرطين اثنين ، أولهما معاقبسة الطلبة الذين اعتدوا على كلية الآداب وثانيهما أن ينشر تصريح في الصحف يؤكد أن « ليس لأية سلطة أن تتدخل في شئون الجامعة » ، وأن يجيء هذا التصريح من وزير المعارف بالذات وبعد أن عاد طه حسين ، الى عمله في كلية الآداب ، ومضى شهر ونصف الشهر انتهى التحقيق بتقرير لم يرض عنه طه حسين كما أن وزير ، المعارف ، لم يدل بتصريح عن استقلال الجامعة ،

كل ذلك ، أدى الى الموقف الذى اتخذه الدكتور طه حسين واعتداره عن قبول منصب عميد كلية الآداب الذى لم يعينه أحد فيه وانما انتخبته هيئة التدريس فى الكلية ٠. ولم يكتف الدكتور طه حسين باعتدارم عن منصب عميد كلية الآداب ، بل طلب أجازة من الجامعة لمدة عام ، ويتصـــل وزير المعارف

بالدكتور طه حسين محاولا ، اثناء عن الاعتذار ، عن العمادة ، ولكن الدكتور طه حسين طل متمسكا برأيه ٠٠ ويعرض وزير المعارف على الدكتور طه حسين ان يوافق على ان ينقل الى ديوان الوزارة ليكون الى جانب الوزير لانه في أمس الحاجة الى معونته ، والى الاستفادة من آرائه في السياسة التعليمية ، ولكن الدكتور طه حسين ، يصر على رأيه ٠

وعندما يسال د. محمد حسين هيكل وزير المعارف عن رأيه في مشكلة د. طه حسين يقول انه لا توجد مشكلة الا اذا كانت الصحافة تريد ذلك ، فهو ... أي الدكتور طه .. قد اعتذر عن العمادة ، وألح في الاعتذار فلم يكن بد من الحابنة الى رغبته .

وينفى د • هيكل أن د • طه حسين حادثه فى أمر الاجازة • « ولست أعرف \_ هكذا يقول د • هيكل \_ ان كان طه حسين قد تقدم بمثل هذا الطلب الى مدير الجامعة أم لا » ، ويقول د • هيكل انه قد التقى « أخيرا فى احدى الحفلات مع الدكتور طه حسين وتحدث معه طويلا فى كثير من الشئون وعلى الأخص مشكلة اللغة العربية بين الازهر ودار العلوم ، ولم يشر د . طه فى حديثه الى موضوع الاجازة ، والدكتور هيكل ، كعادته صادق ، فيما يقوله ، والدكتور طه حسين أيضا ، كعادته صادق فيما يقيس د . طه خسين حريص أيضا ، كعادته صادق فيما يقيسوله ، كل ما فى الأمر ، أن د • طه حسين حريص على استقلال الجامعة ومن المحتمل ، ان يكون قد تقدم بطلب الاجازة الى مدير الجامعة لا الى وزير المعارف حرصا منه على تأكيد استقلال الجامعة ، لانه ، لا يعترف لأحد ، حتى ولو كان وزير المعارف بأن له سلطانا على الجامعة •

واذا كان الشيء بالشيء يذكر كما يقولون ، فقد سئل د هيكل عن رأيه فيما يقولون من أن الوزارة ، تعتزم اصداار بعض القوانين لتقييد حرية الصحافة ويجيب د هيكل من يسأله ، بقوله : لا أزال أذكر أنك سألتني قبل هذا السؤال أيام كانت الوزارة النحاسية تعتزم التشريع للصحافة واني أجبتك يومئذ بالعبارة المائدة ، التي سمعتها من اناتول فرانس أيام كنت أطلب العلم في باريس منذ ربم قرن أثناء نظر قضية « أرفيه » « ان كل قانون يراد به الحد من حريبة الصحافة قانون آثم » ٠ ذلك ما أجبتك به منذ عامين وهو رأيي لا يزال ، وطبيعي اني لست أرضي لوزارة أنا من أعضائها ، ان تحد من حرية الرأي والصحافة لكن هناك فارقا بين حرية الرأي ، وحرية الكتابة وبين اختلاق الأكاذيب والاشاعات المثيرة ، للخواطر ، خلقا متعمدا ، منظما لاغراض يجب أن تسمو عليها الصحافة النزيهة لانه لا يمت الى حرية الرأي بسبب ولذا يجب صون الرأي العام من شره ، فالحكومة انما ترمي الى تطهير الصحف من ارجاسها بحماية الرأي العام من شره ، فالحكومة انما ترمي الى تطهير الصحف من ارجاسها بحماية جانب ذلك جادة في العمل على معاونة الصحافة ، ورفع مستواها ، ورد

المتيازاتها اليها وما أظن الصحفى النزيه الا يرحب بهذا الاصلاح بمختلف فروعه ونواحيه .

ويقرر الوفد المصرى عقد مؤتمر خاص به ، وذلك في يونيو ١٩٣٩ ولكن مصطفى الوزارة تقرر منع انعقاد هذا المؤتمر بسبب « الاضطراب » الدولى ولكن مصطفى المنحاس رئيس الوفد المصرى يقول ان الوزارة لم تمنع انعقاد المؤتمر الوفدى بسبب الاضطراب الدولى وانما بسبب اضطرابها هى وخوفها من اجتماع يدعو اليه الوفد فيهرع الناس من كل حدب ، وصوب ويسمع فيه صوت الأمة داويا ومع كل فان الاضطراب الدولى كان أدعى للموافقة على عقد المؤتمر لتبادل الرأى والمشاورة فيما كانت البلاد معرضة له من الاخطار ويقول مصطفى النحساس لا معنى للاستقلال اذا لم تكن البلاد متمتعة به حقا ولا قيمة للدستور اذا لم تنفذ أحكامه ، تماما ، وعن موقف الوفد ، ازاه الانجليز يقول مصطفى النحاس : طالما أن الانجليز لا ينفذون المعاهدة تنفيذا صحيحا فهم ليسوا اصدقاء ان ، فليس لنا لديهم مصلحة خاصة ولا عندنا لهم ثار قديم انها مصلحة البلاد هي محك علاقاتنا بهم ، فهم أصدقاؤنا حين يحترمون المعاهدة وهم خصومنا حين يغعلون غير ذلك » .

أَدَلَى مصطفى النحاس بحديثه هذا وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ ٦٠ ٠

ولا يبقى أمامنا ـ بعد أن طال الحديث عن وزارة محمد محمود ـ الا أن نتحدث عن آخر معاركها كما نتحدث في الوقت نفسه عن آخر معارك محسل محمود باشا الشخصية !! •

## محمد محمود يخوض آخر معاركه

رغم ان الموقف الدولي ، كان متوترا للغاية الا ان وزارة محمد محمود باشيا « الأخيرة » كانت متورطة في مشاكل وخناقات وخلافات داخلية لم يسبق لاية وزارة سبقتها ، أن تورطت فيها ـ مثلا الدكتور هيكل كان يناصر قضية دار العلوم، فيغضب الأزهر، يتحدث مرة عن أفضال دار العلوم على اللغة العربية، فيضرب الأزهر، ويعتكف شيخه الجليل، الشيخ محمد مصطفى المراغى الذي يهدد بالاستقالة من منصبه أذا لم يؤخذ برأى الأزهر في موضوع تعيينات مدرسي اللغة العربية ، ومحمد محمود صديق شخصي للأستاذ الأكبر ، شيخ الجامع الأزهر ، وهو حريص في نفس الوقت على الابقاء على الهدوء في الأزهر ، وهو أيضًا حريص على الابقاء ، على الدكتور هيكل في وزارة المعارف ، وحريص على الانسجام الوزاري ، يحاول ــ محمد محمود ــ ان يعيد الأمور الي حالتها الطبيعية فيقترح مثلا أنه عندما تجرى تعيينات مدرسي اللغة العربيسة يختار ثلاثة من خريجي دار العلوم ، وواحه من خريجي قسم اللغة العربية بالأزهر ، ويوافق ألا ينفذ هذا الحل الا بعد تعيين كل خريجي مدرسة دار العلوم حتى عام ١٩٣٧ . وتتطور الأمور بين الأزهر ، وبين دار العلوم وتضطرب العلاقات بين وزير المعارف د٠ هيكل وبين صديقه القديم الأستاذ الأكبر ، شيخ الجامع الأزهر الذي قدم كأروع ما يكون التقديم كتاب « حياة محمه ، لهيكل ٠٠

بل ان مهمة الأزهر لتطرح للبحث : هل هى دينية ، أم دنيوية فقط !! ويقول الأستاذ الأكبر ، شيخ الجامع الأزهر : ان الأزهر هيى الدراسة الدين وتعليمه والتثقف في اللغة العربية وتدريسها ، ليؤدى رسالته ، فيما ندب له من واجبات وأكثر من هذا \_ كما يقول الشيخ المراغي \_ أن ليس في

الدين الاسلامي حياة دينية منفصلة عن الحياة البشرية ، بل أن الاسلام نظام اجتماعي كما أنه ينظم ما بين العبد وربه فلا يتسنى للمسلم \_ فضلا عن رجل الدين \_ أن ينفصل عن الحياة ٠٠ أما العبارة المشهورة « دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » فليست من أحكام الدين في شيء !

ويقول د و طه حسين أن مهمة الأزهر \_ كما ينبغى أن تكون \_ هى النهوض بالاعباء الدينية والتفرغ ، للبحث العلمى ، الخالص فى شئون الدين ، ويقول أيضا : يريد الأزهر ، مثلا ، أن يخرج المعلمين فى مدارس الدولة وهذ حق له ، لا ينبغى أن ينكره عليه أحد ولكن بشرط أن يتعلم طلابه ، كما يتعلم غيرهم فى معاهد الدولة ، أذا أرادوا أن يعلموا اللغة العربية فطريقهم الى ذلك الآن دار العلوم ، وكلية الآداب ومعهد التربية ، وإذا أرادوا أن يعلموا الطبيعة فطريقهم الى ذلك الأداب ومعهد التربية ، وإذا أرادوا أن يعلموا الطبيعة فطريقهم الى ذلك كلية العلوم ، وهكذا أما أن تنشأ فى الأزهر كليات وأن تمنع هذه الكليات درجات لا علم للدولة بها فهذا هو الذى لا يفهم ولا يمكن أن يساغ فى بلد متحضر \*

أما الأستاذ محمد قاسم ناظر مدرسة دار العلوم فيقول: ظهرت فكرة خاطئة في المناقشات الأخيرة مؤداها أن هنالك ثلاثة معاهد في مصر تخرج مدرسي اللغة العربية ، والحقيقة أن شيئا من هذا لا وجود له ، فالجامعة الأزهرية بحكم تكوينها وتقاليدها هي جامعة الدراسات الدينية ، واذا كانت تعنى بدراسة اللغة العربية فلأن الدين واللغة يتصلان كل الاتصال وكذلك الحال في الجامعة المصرية فمهمتها الحقيقية هي تثقيف طلابها في اللغة العربية طبقا لقواعد البحث والدرس العلمي ، واذا كانت الجامعة الأزهرية والجامعة المصرية قد اتجهتها الى تخريج مدرس للغة العربية ، فهذا الاتجاء ليس أصلا في تكوينهما انما هو عرض يخرجهما عن الغاية الأساسية التي أنشئتا من أجلها ، أما دار العلوم فمعهد عرض يخرجهما عن الغاية الأساسية التي أنشئتا من أجلها ، أما دار العلوم فمعهد وحاجة المعلم وحدها ، وذلك من ناحيتي التكوين الفكري والديني معا فلكل من هذه المعاهد ، مقاسها ومركزها ووظيفتها في الحياة العملية في البلاد ،

ويكون رأى الأستاذ توفيق الحكيم: أن للأزهر رسالة سامية يؤديها على مدى الاجيال فهو المعهد الذى ينهل من فيض علومه كبار فقهاء الدين حتى يلائموا بين نصوصه وأحكامه ، وبين تطورات العالم الاسلامي الحديث كذلك أرى أن الأزهر يجب أن يخرج علماء « اللاهوت » الذين يعرضون الدين للناس عرضا جميلا يسمو بأرواحهم ولن يتهيأ ذلك الا اذا كانوا مسلحين بدراسات عميقة في أسرار الدين الاسلامي خاصة وفي الاديان كلها على وجه العموم ، أما اشتغال الأزهر بتدريس اللغة العربية أو التطلع للوظائف الحكومية فهو أمر يخرج بالأزهر عن الغرض الذي أنشيء من أجله ،

واعتقادى ـ اعتقاد توفيق الحكيم بالطبع ـ أن نظام دراسة الأزهر ، الذى يوصل الى هذه الغاية المنشودة يجب أن يكون على أساس آخر فيعتبر الازهر جامعة دينية تماثل جامعة فؤاد الدنيوية ، ويكون لخريجيه المقام العلمي لخريجي الجامعة الدنيوية كما أن الانتساب اليه يجمل أن يكون من حيث شرائطه ، مماثلا للانتساب الى جامعة فؤاد الأول فلا يكون ثمة أنواع من التعليم الابتدائي والثانوى منتشرة في البيئات التي يتكون منها هذا الشعب الواحد ، المتماسك ،

فهذه الغوارق تضع حواجز عقلية بين كل طائفة وأخرى وتجعل كل طائفة منها غير قادرة على فهم الطائفة الأخرى وسوء التفاهم الذى يقع بين طوائف شعب واحد يؤدى حتما الى تنافره وتفككه وانحلاله على حين تمتاز الدول المتدينة القوية بأنها ذات نظام واحد لكل مرحلة من مراحل التعليم .

...

وسوف نعود فيما بعد الى حقيقة قصة الخلاف بين الأزهر ، وجامعة فؤاد ودار العلوم فيما ننقله عن د٠ هيكل بوصفه وزير المعارف ، الذى كان له دوره في اثارة هذا الخلاف كما يؤكد كثير من زملائه الوزراء ٠

000

وننتقل بعد تلك المشكلة الى مشكلة أخرى أثارها حسن صبرى باشا وزير الحربية ، وقد كان فى الامكان أن تمضى استقالة حسن صبرى كما تمضى استقالة أى وزير خاصة اذا ما علل استقالته بالكليشيه المعروف وهو أن الاستقالة لأسباب صحية .

ولكن حسن صبرى باشا لم يكن من ذلك الصنف من الرجال الذين يتركون مناصبهم بهدوء ، وكان حسن صبرى قد حرص على أن يذكر فى خطاب الاستقالة الأسباب التي رأى أنها دفعته الى الاستقالة دون مواربة ، وان كانت هناك أسباب أخرى لاستقالته سوف نشير اليها بعد أن ننقل هنا نص الاستقالة ورد رئيس الوزراء عليها :

« حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء ٠٠

أرجو أن تتفضلوا فترفعوا لحضرة صاحب الجلالة « مولانا » الملك المعظم استقالتي من منصب وزير الحربية والبحرية وذلك لأسباب منها :

أولها: أن فيما يراد أن يعامل به ضباط الجيش المصرى قضاء على تقاليد الجيش وهدما لاستقلاله وزجا به في معتبرك الاضطرابات السياسية الحزبية مما لا أستطيع احتمال مسئوليته فضلا عما في ذلك من مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها في الجيش المصرى ، وكافة الجيوش الأخرى ومن تعارض مع أحكام المستور .

ثانيها: انى وقد احتفظت للجيش بتقاليده واستقلاله ، وأبيت أن يتدخل الغير فى شئونه حيل بينى وبين الاتصال بصاحب الجلالة ، القائد الأعلى للفوات البرية والبحرية مما يجعل استمرارى فى الاضطلاع بأعباء منصبى مستحيلا .

وانى شاكر لمقامكم الرفيع ولحضرات أصبحاب المعالى الوزراء ما لاقيت منكم ومنهم من عون ومودة •

ولصاحب المقام الرفيع واجب الاحترام والاجلال ٠٠ « حسن صبرى »

ويرسل محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء ، الخطاب التالى الى حسىن صبرى باشا الوزير المستقيل :

« حضرة صاحب « المعالى » حسن صبرى باشا ٠٠

اطلعت على الكتاب الذى وجهتموه الى لأرفع الى حضرة صاحب الجلالة الملك استقالتكم من منصب وزير الحربية ، والبحرية وآسف كل الأسف انكم صورتم بعض مداولات الوزارة الأخيرة في شأن الجيش بما صورتموه ، وأنتم تعلمون حق العلم ، أنه لا يخالج أعضاء الوزارة التي أتشرف برئاستها أى شك في وجوب الحرص على تقاليد الجيش ، واننا جميعا سواسية في البعد به عن مواطن الشبهات ، وليس صحيحا أنه زج بالجيش في معترك الاضطراابات السياسية والحزبية ، أو أنه وضع موضعا من شأنه أن يزج به في ذلك المعترك وما خولف الدستور أو قوانين البلاد في شأن من شئون الجيش .

وبعد فانى بصفتى رئيس الوزارة المسئول عن سياستها العامة أستطيع أن أو كد لمعاليكم أنه لم يفتكم انصاف « مولانا » صاحب الجلالة فى كل ما قمتم به من عمل أو أبديتموه من رأى ، لذلك رفعت استقالة معاليكم الى حضرة صاحب الجلالة مليكنا المعظم ، راجيا من جلالته قبولها وقد تفضل بقبولها .

وانی اذ أبلغكم قبول استقالتكم أشكر لمعاليكم حسن معاونتكم وأرجو أن تتقبلوا خالص تحياتی واحتراماتی ٠٠

القاهرة في ١٥ يناير ١٩٣٩٠٠٠

رثيس مجلس الوزراء محمد محمود

وكان لحسن صبرى وزير الحربية والبحرية في الكادر الوظيفي رأى يغاير آراء زملائه الوزراء وقد عرض رئيس الوزراء على الملك ، الاختلاف الذي طرأ في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ، حول موضوع الكادر الوظيفى فى الوقت الذى كان فيه حسن صبرى باشا وزير الحربية والبحرية يباشر أعماله فيشهد تجربة المدافع الفرنسيية الجديدة ، الني زود بها الجيش المصرى مع أعضاء البعثة البريطانية ومع مندوبي الشركة الفرنسية ، وعندما عاد حسن صبرى باشا بعد ظهر يوم ١٥ يناير ١٩٣٩ من عمله هذا بادر بارسال خطاب الاستقالة الى رئيس الوزراء ، وظهر أن خطاب الاستقالة مؤرخ بتاريخ ١١ يناير ١٩٣٩ ٠

وكان ما كان من قبول استقالة حسن صبرى باشا من وزارة الحربية والبحرية وعندما سئل رئيس الوزراء ، عما اذا كانت استقالة حسن صبرى باشا سئؤثر على التضامن الوزارى أجاب بقوله : « التضامن الوزارى لا يزال كما كان على ما يرام بل على خير ما يرام ونستطيع أن نؤكد أن هذا التضامن لم يتحقق في وقت من الأوقات كما تحقق في هذا العهد ، لقد نسينا جميعا حزبيتنا ولم نفكر الا في الصالح القومي وكان محمد محمود قد وقف ، الى جانب أحمد ماهر وزير المالية ، بكل قوة رغم تلك المساكل ، التي أثارها وزير المالية بمشروعاته الاقتصادية الخاصة بالضرائب الجديدة وكذلك فيما يتعلق بالكادر المجديد ، الذي كان أحمد ماهر متمحسا له الى أبعد حدود التحمس ، أما المدافع الفرنسية الجديدة ، فقد كان عددها ١٢ مدفعا وكان أقصى مرامي تلك المدافع الفرنسية الجديدة ، فقد كان عددها ١٢ مدفعا وكان أقصى مرامي تلك المدافع المدفعية وقد وزعت تلك المدافع على المشاة وأعلن عن ان النية متجهة الى انشاء فرقة كاملة من حملة هذه المدافع ،

أما الأسباب الخفية التى أدت الى استقالة حسن صبرى باشا فكان من بينها أن سعادته أحس منذ شهر فقدانه ثقة احدى الجهات العليا ، وأنه عدما حاول تعرف الأسباب قيل له « بالمفتوح » أن سياسته فى وزارة الحربية ليست سياسة قومية ومن بين الأمثلة على أن سياسته ليست قومية انه حتم على وزارة الحربية أن تشترى الأسلحة والذخائر ، وما اليها من مصانع بريطانية على حين ان عطاءات هذه المصانع تزيد كثيرا على ما تستحقه منتجاتها واذا كان الجيش الانجليزى يشترى تلك الأسلحة بمتل تلك الأسعار المرتفعة فان الأمر يختلف بالنسبة لمصر ، لان الانجليز يعاونون مصانعهم بهذا الأسلوب أما مصر فيمكن أن تشترى مطالبها من مصانع أخرى بأثمان أقل ،

وقد طلب حسن صبرى من كبير الأمناء ، أكثر من مرة موعدا للقاء الملك ، فلم يتم ذلك فكتب الى كبير الأمناء خطابا عنيفا استدعى على اثر تسلم كبير الأمناء لهذا الخطاب ، الى القصر ونوقش بشدة فى أسلوبه فألح حسن صبرى على مقابلة الملك فقيل له : أكتب ما تريد أن تقوله فى مذكرة ترفع الى الملك .

وكان حسن صبرى باشا دائم الاشتباك في مجلس الوزراء ، وخاصة مع أحمد ماهر ، كان قد نقل الى حسن صبرى باشا أن د أحمد ماهر ، قد قال

فى اجتماع الهيئة السعدية ، التى يرأسها أنه لن يوافق أبدا على أية اعتمادات لا تطيقها الميزانية « أما تعليمات لندن فليس لى بها شان » وقد اعتبر حسن صبرى انه المقصود « بحكاية تعليمات لندن » اذ كان من المعروف عن حسن صبرى باشا سواء فى داخل مجلس الوزراء ، أم خارج المجلس أنه وثيق الصلة بلندن وان هذه الصلة الوثيقة كانت تدفعه الى تجاهل السراى والى الوقوف بعناد فى بعض الأمور ظنا منه أن دار المندوب السامى تحميه !

کما أن حسن صبری باشا كان يتخطى رئيس الوزراء ، ويبعث بتقاريره الى السراى متخطيا رئيسه المباشر • ولقد لفت محمد محمود باشا نظر حسن صبرى باشا ولكنه لم يغير أسلوبه •

ورغم ما جاء في كتاب استقالة حسن صبرى باشا من اتهام للوزراء الا أنهم جميعا تنفسوا الصعداء عندما قبلت استقالته قائلين : الحمد لله ٠

وقد عرض على النقراشي باشا منصب وزير الحربية والبحرية على أن يتولى محمد محمود باشا وزارة الداخلية ولكن النقراشي باشا أبي الخروج من وزارة الداخلية وقد أبدى الملك رغبته في أن يسند المنصب الى محمد رياض بك لولا أن حسين سرى باشا قد جاهر ، بأن محمد رياض بك أولى بوزارة الأشغال حيث قضى بها سنوات عديدة وألم بكل مشاكلها ،

وكان أن عين حسين سرى باشا وزيرا للحربية والبحرية خلفا لوزير المشاكل حسن صبرى باشا!

وانتهت بذلك مشكلة حسن صبرى .

أما عن مشكلة المشاكل ، مشكلة الأزهر ، والجامعة ودار العلوم ، فان الدكتور محمد حسين هيكل ، وزير المعارف يعسود بها الى جذورها القديمة ، فيقول :

« وعندما كنت رئيسا لتحرير السياسة أردت يومند أن أجدد في الحياة الصحفية فأدخلت فيها عناصر من الحاصلين على الشهادات الجامعية من كلية الحقوق ومن كلية التجارة فراعني أن وجدت أكثرهم لا يستطيعون أن يصوغوا خبرا في بضعة أسطر صياغة مقبولة أليس من واجبى وقد توليت وزارة المعارف وأصبحت المسئول عن تربية النشء وتعليمه أن أسد ما لاحظت من نقص في هذا الشان ؟

ولقد كان ايمانى بما على من واجب نحو لغتنا القومية أقوى من أن يزعزعه أى اعتبار فاللغة من مقومات حياة الأمة ، واتقان اللغة القومية أساس من أجل أسس التقدم فاذا استطعت أن أضع حجرا متينا في هذا الأساس أديت لقومي

واجبا يجعلني مستريح الضمير ، أن وليت وزارة التعليم فنهضت فيها نهضة كان واجبا بدؤها من عشرات السنين •

وأخذت أفكر في سبب ضعف شبابنا في اللغة العربية: ان الجو المحيط بهم أكتر مواتاة لاتقان هذه اللغة من الجو الذي كان يحيط بنا حين كنا تلاميذ بالمدارس الابتدائية والثانوية فهم يدرسون اليوم كل العلوم فيما خلا اللغة الأجنبية باللغة العربية وكنا نحن ندرس جميع العلوم خلا اللغة العربية بالانجليزية في المدارس الثانوية وكنا ندرس التاريخ والجغرافيا بالانجليزية ابتداء من السنة الثالثة الابتدائية ولابد أن يكون أبناء الجيل الحاضر أكتر شعورا بالمسئولية الملقاة عليهم في النهوض بوطنهم فالحكومة حكومتهم تسيطر على سياسة بلادهم الداخلية والخارجية أما نحن فكان الجليل من أمورنا في يد الانجليز و ٠٠ و ٠٠

وتبادلت الرأى فى الأمر مع وكيل الوزارة فوجدته مقتنعا بأن السبب فى الضعف مرجعه الى أساتذة اللغة العربية أنفسهم ، صحيحيح أنهم كأساتذة يتخرجون فى دار العلوم ولكن شهادة المعاهد الدينيسة التى يدخلون بها العلوم أقل فى القيمة العلمية من الشهادة التى كان يدخل بها أسلافهم ولذلك يعتبر أبناء اليوم من دار العلوم أقل مما كان يعتبر هؤلاء الأسلاف .

ويمضى د٠ محمد حسين هيكل قائلا: رأيت أن ترجع وزارة العارف الى تجربة قامت بها من قبل ، وصادفت نجاحا ذلك أن ننشىء مدرسة ثانوية لدار العلوم يؤخذ طلابها من المعاهد الدينية ثم يتعلمون فيها أربع سنوات أو خمسا قبل أن يلتحقوا بدار العلوم ، عند ذلك تطمئن وزارة المعارف الى مدرسى اللغة المربية وتستطيع أن تنهض بهذه اللغة الكريمة ، النهضة اللائفة بها ٠٠ وقد أعد عشماوى بك ـ وكيل الوزارة ـ نظام هذه المدرسة والقرار الوزارى الذي يقرره ، ووقعت أنا القرار دون أن أحتاج للرجوع الى مجلس الوزراء ٠

ويمضى د • هيكل قائلا : وانى لجالس يوما الى مكتبى فى مصيف الوزارة ببولكلى برمل الاسكندرية ، اذ دخل عندى الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ، الشيخ محمد مصطفى المراغى وتبادلنا التحية وشربنا القهوة ، وتناول حديننا بعض موضوعات عامة ثم قال الشيخ : جثت أطلب اليك أن ترجىء تنفيذ قرارك بانشاء تجهيزية دار العلوم الى أن يحضر محمد محمود « باشا » من أوروبا لعله يجد حلا لما بين هذا القرار وقانون الأزهر من تعارض ، وكنت أجل الشيخ وأقدر له تقديمه البارع لكتابى « حياة محمد » فلم أجد بدا من قبول طلبه وبخاصة لان محمد باشا سيعود بعد أسبوعين فلا ضرر من تأخير القرار الذى أصدرته هذين الأسبوعين ٠٠

واستأذن الشيخ والصرف وبعد دقائق ، تحدت الى بالتليفون ، رئيس الوزراء بالنيابة عبد الفتاح يحيى باشا وطلب الى أن أرجىء تنفيذ القرار الذي طلب الى الشيخ المراغى ارجاء تنفيذه الى أن يحضر محمد محمود باشا وأخبرني أن الشيخ عنده في مكتبه قلت في شيء من الحدة : لكن الشيخ كان عندي الآن وقد وعدته بارجاء التنفيذ ، فما معنى تحدثه الى دولتك في الموضوع مرة أخرى ، أيظن أنى أعده ثم أخلف ؟ أم هو يشكوني اليك ؟ قال عبد الفتاح باشا : كلا كلا • لا شيء من هذا ، هو أخبرني بما دار بينك وبينه وشكرك ، على وعدك فأردت أن أبلغك ما حدث ، وضحكت فيما بيني وبين نفسي لهـــذا الاستدراك اللطيف ، ووضعت السماعة وتركت الموضوع الى أن يحضر رئيس الوزارة من أوروبا ويقول د٠ هيكل انه راجع ووكيل الوزارة قانون الأزهر ، فوجدا حجة الشبيخ المراغى ترجم حجة وكيل الوزارة ورأيت النص وان أريد تأويله أدنى الى ناحية شيخ الأزهر ، وبخاصة اذا وضع الأمر موضع الاحتكام الى محمد محمود باشا لذلك اعتبرت القرار الوزادى الذى صدر كأنه لم يكن من غير أن أتعرض له ٠٠ لكنني رأيت في قانون الأزهر نصا بأن المتخرجين من كلياته يعينون في وزارة المعارف ؟ ولما كان التعيين من حق الوزير المطلق ، اعتزمت ألا أعين منهم أحدا بأية حال •

ويقول د. هيكل: لم يدنعنى الى هذا العزم قصد التحدى ، بل عرفت أثناء دراسة الموضوع وقبل أن أصدر فيه قرارا أن وزارة المعارف عينت من قبل بعض رجال المعاهد الدينية في وظائف التدريس فيها وان هذا التعيين انتهى الى فشل ذريع من الناحية التعليمية ومن نواح آخرى ...

ويمضى د٠ هيكل قائلا : على أن اعتبارا أجل خطرا زادنى اقتناعا بأنه لا يعين وزير المعارف فى وظائف التدريس بمدارس الوزارة الا من يطمئن هو الى أهليتهم وكفايتهم فمدرس اللغة القومية فى أية أمة من الأمم هو الذى يصوغ ثقافة الأمة العامة فى مناحى حياتها جميعا ، هو الذى يصقل لسان الأبناء فى لغة التفاهم ، والخطاب ، وهو الذى ينقل المختار من آثار الماضى ، الى الحاضر ، وهو الذى يكشف عما فى هذه الآثار من معانى الجمال ، وصوره و ٠٠ و ٠٠ و ٠٠

ويقول د٠ هيكل: أما معلم اللغة القومية الذى يستطيع أداء الرسالة، كما يريدها هو فلم أكن أعتقد أن أجده من المتخرجين في المعاهد الدينية واننى المجده بشيء من الصعوبة في المتخرجين في دار العلوم ٠

وينسى د٠ هيكل الموضوع ـ موضوع انشاء تجهيزية دار العلوم « لانه اعتبر الموضوع منتهيا » ولكنه فوجىء بمحمد محمود باشا ، رئيس الوزراء ، عقب عودته من الخارج يطلب منه ـ بناء على طلب من شيخ الأزهر أن يعين حملة شيادات المعاهد الدينية العليا مدرسين للغة العربية ، تنفيذا لقانون الأزهر ٠

ويقول د٠ هيكل تعليقا على ذلك : اعتذرت لرئيس الوزارة ، وبينت له أسباب اعتذارى عن عدم اجابة هذا الطلب وشرحت له وجية نظرى فى معلم اللغة العربية وما أردت أن أقوم به من اصلاح لمدرسة دار العلوم ، ولم أشعر أن رئيس الوزراء يخالفنى فى رأيى وان لم يوافق عليه صراحه ، وانقضت الأسابيع الأولى من السنة المدراسية ولم يحدث فى الجو ، ما ينذر بشىء ذى بال على أن الصحف ما لبثت بعد حين أن تحدثت فى قانون الأزهر ، وما ينص عليه من أن شهادة المعاهد الدينية تؤهل لتدريس اللغة العربية والعلوم الدينية بالمدارس ثم ان ضجة بدأت تزعم بأن وزير المعارف ووزارة المعارف لا تعترض على تعين حملة شهادات المعاهد الدينية فى المدارس الحرة فاذا أثبتت التجربة أهلية من تعين منهم ، على قدم المساواة مع أبناء دار العلوم ، لم نمنع من اختيارهم من بعد مدرسين بمدارس الوزارة ،

وكان مقصدى الواضح ، من هذا البيان أن المدارس الحرة خاضعة لتغتيش وزارة المعارف وتتلقى معونتها المالية ، وان كل مدرس فيها ، توضع عنه تقارير من قسم التغتيش فمن أثبتت هذه التقارير أهليته بعد سنتين ، أو أكثر يمضيها بالمدارس الحرة أمكن اختياره للتعليم بالوزارة ويقول د · هيكل : ان هذا البيان ، لم يرض رجال الأزهر ، ولم يرض أبناء دار العلوم : خشى هؤلاء أن يكون خطوة تتلوها خطوة أخرى هى التسليم بتعيين حملة شهادات المعاهد الدينية فى وزارة المعارف ، وحسب رجال الأزهر ، انهم اذا ألحوا ثم ألحوا بلغوا مقاصدهم أما هذه الخطوة فلا ترضيهم ، ولم يزعجنى ما شعرت به من عدم رضا الجانبين لاننى كنت قد انتهيت الى عزم ولم أكن أقصد التراجع قيد أنملة عنه ٠٠٠

وأضرب أبناء دار العلوم ، احتجاجا على تدخل رجال المعاهد الدينية فى شئون وزارة المعارف : أضربوا مخافة انتصار رئيس الوزارة لشيخ الأزهر لما كانوا يعرفونه بين الرجلين من صلة صداقة وطيدة .

وتركت أنا هذا الاضراب أياما لم أتعرض له ، فحدثنى رئيس الوزراء فى امره • وطلب الى أن أتخذ الاجراء الذى يعيد الأمر الى نصابه حرصا على أن تسود السكينة ، ولم يكن ذلك بالأمر العسير ، فقد طلبت عميد دار العلوم وأخبرته بأنه اذا لم يعد الطلبة الى دراستهم تخليت عن قضيتهم ، وعاد الطلبة وانتظمت الدراسة فى الدار • • لكننا فوجئنا بعد زمن باضراب فى الأزهر ، استغرق أياما كذلك ثم قضى عليه • •

ويقول د٠ هيكل ، معلقا على اضراب دار العلوم واضراب الأزهر : ان أحدا لم يتعمق الموضوع ببحته ، من ناحية فكرية أو مبدئية بل نظر الأكترون في الأمر من ناحية الفائدة المادية التي تعود على الأزهر ، أو على دار العلوم من انتصار هذا الفريق أو ذاك لم يتراجع أحد يومئذ بحثا في اللغة العربية والسبب الذي أدى

الى ضعف الطلاب فى تحصيلها ، ولم يتناول أحد الموضوع من ناحية الجهة صاحبة الحق وفى قصور النقافة العامة للبلاد : أهى وزارة المعارف أم المعاهد الدينية . ولم يتقب أحد فى الآثار المترتبة على هذا الاتجاه أو ذاك بل عولج الموضوع معالجة سطحية ، من ناحية اضراب المعاهد الدينية أو دار العلوم وأثر هذا الاضراب فى موقف الوزارة السياسي .

وقد أسفت يومئذ ، أن يعالج أمر \_ ذلك مبلغ خطورته \_ على هذا النحو السطحى التافه ، ولا أزال الى اليوم وسأظل من بعد يعاودني الأسف أن نعالج الموضوعات الخطيرة التي تتصل بحياننا القومية ، العليا على هـــــذا النحو غير الناضج ٠٠ ويدعو رئيس الوزراء ، د٠ هيكل وزير المعارف ليتحدث اليه في هذا الموضوع الحطير الذي « تجاوز سياسة وزارة المعارف ، وامتد حتى تناول سياسة الوزارة العامة » وأنه لابد من حل يتفق مع هذه السياسة العسامة ، ويعد د٠ هيكل مذكرة خاصة بهذا الموضوع ، تكون أساسا للمناقشة في مجلس الوزراء ، ويحدد محمد محمود جلسة لمجلس الوزراء ، وفي مجلس الوزراء ، اقتنع الوزراء ، بموقف د ٠ هيكل باعتباره الوزير المسئول الذي يملك التصرف في شَنتُون وزارته ، ولا يجوز لغيره أن يتدخل في شنتونها فذلك نص الدستور الصريح ، وذلك ما جرى عليه العمل في كل الأحوال • وفي لقاء في مكتب وزير المالية د٠ أحمد ماهر يلتقى حسين سرى وزير الأشغال و د٠ أحمد ماهس و د٠ هيكل ويكون هدف اللقاء ، بحث مسألة الأزهر ، ودار العلوم ، ويطلب د. ماهر ، وحسين سرى باشا من د. هيكل ، بعض التساهل لأن شيخ الأزهر ، يلح ، ويحرك الأزهر ، وأن هذه الحركات قد تكون سبيئة الأثر في حياة الوزارة ، ويسأل د٠ هيكل كلا من أحمد ماهر ، وحسين سرى ق وهل شيخ الأزهر على حق فيما يطلب ؟ ويجيب د. أحمد ماهر ، وحسين سرى : كلا : وأنت صاحب الحق في الموضوع من أوله الى آخره ، ويقترح د ماهر أن يعين د. هيكل واحدا ، أو اثنين من خريجي المعاهد الدينية على سبيل التجربة ؟ ويرفض هيكل هذا الاقتراح لأن معناه التراجع عن موقف يعترف الكل بأله على حق فيه ، وتراجع صاحب الحق ، بأية صورة من الصور خذلان للحق ذاته ، ويقول د. هيكل : واذا كان شيخ الأزهر ، يعتز باعتبارات خاصة فأنا أعتز بالحق وبتمسكى به ويطلب هيكل من أحمد ماهر ، وحسين سرى أن يبلغا رئيس الوزارة أنه على استعداد لتقديم استقالته من الوزارة اذا رأى هو ، وهو رئيس حزبه ، أن يقدم هذه الاستقالة ، وكان جواب الرجلين للدكتور هيكل : اذا كنت أنت لا ترضى أمام مطلب تعتقده ، حقا ، وتؤثر الاستقالة ، أفلا تكون استقالتك وقبولها تراجعًا من مجلس الوزراء ، لا يجوز لك أن تعرضه له •

ويقول د٠ هيكل ، انتهى حديثنا في جو أكثر صفاء من الجو الذي بدأ فيه ، وكان ذلك طبيعيا بعد أن ذكرت زميلي بكل الحلول التي عرضتها ورفضها

شبيخ الأزهر ، ويوضح د • هيكل هذه الحلول : فيذكر \_ مثلا \_ أن يدخل من شاء من أبناء المعاهد الدينية الامتحان النهائي لدار العلوم ، فمن نجج فيه كان له الحق في أن يعين بمدارس الوزارة ، مثل أبناء دار العلوم ، وقد أبي الشيخ المراغي هذا الحل ، فاقترح د • هيكل أن يلتحق خريجو المعاهد الدينية بمعهد التربية ، كما يلتحق به خريجو قسم اللغة العربية ، بالجامعة المصرية فأبي الشيخ المراغي ، واقترح د • هيكل أن تجرى وزارة المعارف مسابقة بين خريجي دار العلوم وخريجي المعاهد الدينية يعين الفائزون فيها في مدارس الوزارة ، فأبي الشيخ المراغي أيضا •

أبى الشيخ الا أن يعين خريجو المعاهد في مدارس الوزارة رضى الوزير أم لم يرض ويقول د عيكل ، لم تنته المشكلة ، عند هذا الحد ، وما كان لها أن تنتهى عنده و فقد كان للشيخ الأكبر المراغى يومئذ نفوذ مبسوط في حياة الدولة كلها : في سياستها ، في نظامها في اتجاه حكمها ، فلم يكن يسيرا أن يرد قوله اذ كان الاتجاه يومئذ الى تقوية المعاهد الدينية بزيادة عددها وفخامة عمارتها وبكل ما يمد من نفوذها و وكانت السلطات تعتمد على أبناء هذه المعاهد في الحركات السياسية ، فلم يكن يسيرا أن يرد وزير المعارف تهار هذا التوسع ، أو أن يحمى وزارته منه و ولقد خطب الاستاذ الأكبر ، يوم افتتح الملك معهد أسيوط الديني فأشار الى مثل هذه المعانى اشارة لفتت الأنظار وتهامس في مغزاها بعض الوزراء و

أما والتيار مندفع هذا الاندفاع فليس من يجرؤ على صحده من غير أن يعرض نفسه ، ليجرفه هذا التيار الثائر ، الفيضان • ولقحد بلغ من عنف ثورته ، أن فكر شيخ الأزهر ، في ضم دار العلوم الى المعاهد الدينيسة حتى لا تنهض ضده حجة ، أو يبقى أمام وزير المعارف ملجأ غير هدف المعاهد ، لتدريس اللغة العربية • ويقول د • هيكل : لم يزعجني هذا التيار الجارف ولم يثنني عن موقفي ذلك لأننى أعتقد أن المبادئ السليمة منتصرة آخر الأمر لا محالة • وأن من واجب من يتولى العمل العام ألا يحيد عن هدف المبادئ السليمة لأى اعتبار • •

وتظل المشكلة بين شيخ الأزهر ، و د · هيكل وزير المعارف قائمة الى اخريات العام الدراسى ٣٩/٣٨ حيث يسأل محمد محمود باشا وزير المعارف هيكل ، عما يراه لتلك المشكلة · ويقترح د · هيكل ، أن تؤلف لجنة برئاسة عبد العزيز فهمى تنظر الموضوع وتفصل فى الخلاف وتكون كلمتها فيه حاسمة . ويعرض رئيس الوزراء الاقتراح على شيخ الأزهر ، فيقبله ، ويؤلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة عبد العزيز فهمى وعضوية عبد الحميد بدوى والشيخ أمين الخولى وتفصل اللجنة فى الموضوع معتبرة أن وزير المعارف هو وحده المسئول عن

معاعد الدربية النابعة لوزارة المعارف أو الخاضعة الاشرافها وهو لذلك يعين المدال ولا المعان ولا والمعان والمعان

ویعنب در هیکن علی هذه القرارات ، بقوله : صدرت هذه القرارات عشیه استفالة الوزارة فکان صدورها انتصارا لی ، ولکنه کان انتصارا نظریا در وراره المعارف استدت الی غیری فی الوزارة الجدیدة ۰۰

وعن المعركة الني خاضها عيكل مع الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر يقول:

أما خطبة الأستاذ الأكبر ، الشبيخ محمد مصطفى المراغى ، التي ورد دائرها فيما قاله دم محمد حسين هيكل فقد ألقيت في افتتاح المعهد الديني بالمسوط في ٢٣ يناير ١٩٣٩ ، وكان تصفها عن الملك فؤاد ، والد فاروق الذي كن حاضرا الافسناح ، وقد جاء فيها عن فؤاد انه كان حريصا على تقاليد الاسلام وعنى مكارم الأخلاق ، كما كان حريصا على اصلاح نظم التعليم واعلاء شان علماء المان ، ورفعهم الى مراتبهم اللائقة بهم ، وهــندا هو السر في انشاء هــندا المعيد . وما فكر في انشائه قبله من كليات الأزهر ، ودور كتبه ، ومعاهده ، وعيرها من دور العلم ، وكان من بين ما جاء في خطبة شبيخ الجامع الأزهر : مس بعض شعوب الشرق بمظاهر الغرب ونظمه وأسرفت في انتهاج كثير من المساسب الحياة فيه ، واستعارت الرث الخلق من ثيابه مع قليل من جديده ، و منت من زيها الأول ومن هذه الرقاع المستعارة لباسا مشوها لا هو شرقى ، ولا هو عربي ، وأصبحت حياتها الاجتماعية أيضا ملفقة لا هي دينية ، ولا هي عر ديدة ، وكلما هبت الربح طارت رقعة من هذا الزى والناس في هم مقعد حضم من ضم هذه الرقاع بعضها الى بعض » الى أن يقول الأستاذ الأكبر شبيخ الجمع الأزعر: ألم يأن لهذا البلد الطيب أن تجتمع فيه قوى الخير فتنسج الحياة انصرية نوبا تؤخذ خيوطه من مقومات الشعب ومزاجه ، ودينه وتاريخه ، وتفاليده ، ليستطيع السير فيه ، والنهوض بمبادى، الحياة المريرة ، النقيلة ، في هذا المجتمع المادي الليء بجموع الشهوات . وعلى ذكر دار العلوم ، كمعهد عريق نذكر ان معركة كانت قد نشبت بيل أساتذته وبن دكتور ظه حسين عندما كان الدكتور عميدا لكلية الآداب حول منهج الأدب العربي للسنة التوجيهية في المدارس الثانوية ، وكان الدكتور طه قد أبدى رأيا في هذا الموضوع في اجتماع مع مفتشي اللغة العربية في وزارة المعارف ثم تقدم به فني صورة مشروع جديد الي وزارة المعارف وكان من راي د - طه في هذا الموضوع : أن التاريخ من حيث هو ، فن من فنون الأدب لذلك لابد من وقفة عند أشهر المؤرخين : هيرودوت ، ثيوسبه يد « من اليونان » تتليف ، تاسبت « من الرومان » الطبرى ، ابن خلدون « من العرب » ، واثنــان من المؤرخين يجوز أن يتغيرا من عــام ، الى عـــام ، وحول هذه النقطة من منهج د ٠ طـ حسبين ، قالت جمساعة دار العلوم : « لقسه بحثت جمساعة دار العملوم في همذه الفقرة وأدارت عليهما وجموه الرأى لالتماس أية علاقة بين الأدب العربي ، وتاريخه ، وبين مؤرخ للتاريخ العمام كهبرودوت الذي كتب تاريخه في القزن الخامس قبل الميلاد ، أي قبل أن يعرف الادب العربي ، وتاريخه بقرون طويلة وأن اقحـــام هؤلاء المؤرخين للتاريخ العمام ، على همذا النظام من الكثرة والتكرار في تاريخ الأدب العربي ، يعمد مناقضة ظاهرة للنظرية القائلة بتعيين اختصـــاصات العلوم ، وتحــديد موضوعاتها وعدم تسليم العلماء بصحة الخلط بين مباحث هذه العلوم ٠

وتقول مذكرة جماعة دار العلوم ردا على منهج د طه حسين ، لقد ذكر الفلسفة وأنها من مظاهر الحياة الأدبية ورتب على ذلك دراسة سقراط وأفلاطون من قدماء اليونان ، ولو كان كل ما يعد مظهرا من مظاهر الحياة الأدبية يجب دراسته في تاريخ الأدب العربي ، ما بقى شيء من علم ، ولا فن . ولا صناعة لا يتعرض له تاريخ الأدب العربي ويترجم للمشهورين من رجاله ، على أن سقراط وأفلاطون ، يدرسان بتوسع في المنهج الخاص بالفلسفة وتاريخها فما الداعي الى حشره في منهج الأدب العربي مرة أخرى وتقول الجماعة أيضا عن منهج د م طه حسين : ذكر أثر علم الكلام ، الاسسلامي في الأدب العربي ، وساق طائفة من أسماء علماء الكلام كلهم من المعتزلة .

ومما يوجب الأسف ، والدهشة ، أن يعنى المنهاج المقترح بدراسة المعتزلة فى تاريخ الأدب العربى ، دون غيرهم ، وفى ذلك ما قد يلقى فى شعور الطلبة الميل الى مذهب المعتزلة دون غيره ، من مذاهب علماء الكلام ، وقد قال أهل السنة ، وهم كثرة المسلمين ، وجمهرة علماء الكلام الاسلامى فى المعتزلة أنهم مارقون يظهرون العقائد الفلسفية فى لباس من الجدل فى الكلام .

وتمضى جماعة دار العلوم فى تفنيد المنهج الذى اقترحه د٠ طه حسين لدراسة الأدب فى التوجيهية فتقول : اقترح العميد حذف قواعد النحــو ،

مناقضة صريحة لما ورد في المنهاج المعدل ، وتنتهي جماعة دار العسلوم في مذكرتها التي اعترضت بها على المنهاج المقترح من الدكتور طه حسين بما يلي : لا ندري ما حفز الدكتور الى اقتراحه ، يعدما ظهر له من استعداد أساتذة اللغة العربية من أبناء دار العلوم لمواجهة هذا المنهاج ، والتغلب على ما وضع فيه من شذوذ وتكلف وهل لذلك علاقة بما جاء في العبارة الختامية لكلام العميد اقتراجه الغريب ومن قوله : واضح أن هذا البرنامج قد يعجز أساتذة التعليم النانوي عندنا كبقية المنهج الأولى بالسنة التوجيهية ، لم يعلن ما أخفاه من نيته في نصيحته بوجوب اصلاح برامج التعليم في المعاهد ، التي تخرج أساتذة اللغة العربية ، بحيث يصبحون قادرين على تعلم هذا النحو من الأدب ، فقد بان حينئذ ما حاول العميد أن يخفف من نياته وظهر أن المسألة ليسبت مسألة وضع منهج ولا مصلحة تعليم ، ولا اعدادا للجامعة ، ولا لغيرها ، وانما المسألة كلها دائرة حول أساتذة اللغة العربية في المدارس الثانوية والتبرع الجريء بتقدير صلاحيتهم لدراسة الأدب أو عدم صلاحيتهم ، والاستدراج من جراء ذلك الى الوقوع في هذا الشذوذ الذي لم يسبق له مثيل في مناهم التعليم لا نظير له في مدارس العالم ، ولا ندري كيف ساغ لصاحب الاقتراح ، أن يعرض مصلحة التعليم في البلاد لمثل هذه الأغراض التي لا تخرج عن الرغبة الجاثرة في اغتصاب ما لأساتذة اللغة العربية من الملكات المكتسبة بطول المران ، والتجربة ، والاستفادة الحقة من حسن اعداد المعدين للتوفر ، على دراسة اللغة العربية وآدابها ، وحمل أمانتها ، والاضطلاع بحمايتها ، والدفاع عنهـــا ، والاجتهاد في تزويدها بكل ما يساير الحضارة في هذا العصر ، والتعدى على اختصاص وزارة المعارف في الاشراف الكامل ، على هذه السنة التوجيهية ، التي هي جزء متمم لمرحلة الثقافة العامة في الدراسة الثانوية ليصل من وراء ذلك الى غرضه ، •

على أية حال ان المعركة الأدبية ذات المستوى العالى التي نشبت بين دكتور طه حسين وجماعة دار العلوم ، لا يجب أن تنسينا معارك د٠ حسين هيكل باشا

وعندما نعود الى معارك د عيكل فى وزارة المعارك ، آسف وزارة المعارف ، يتبين لنا \_ بدون جهد \_ أنه تحول من وزير للمعارف ، الى وزير للمعارك ، أو أنه حول وزارة المعارف الى وزارة للمعارك ، والدليل على ذلك أنه لم يكد يترك وزارة المعارف ، حتى تغيرت أمور كثيرة حظيت باهتمامه ، بل تم نقل بعض الذين عاونوه فى شئون وزارته ، ومن بينهم الاستاذ محمد حسن العشماوى الذي تولى بدلا منه فور استبدال وزارة محمد محمود باشا بوزارة على ماهر باشا ، الدكتور عبد الرازق السنهورى ، كوكيل لوزارة المعارف ، وقد كان

بين المعارك التي خاضها د عيكل معركة تمصير وزارة المعارف وكانت معركة عنيغة وضارية لأنها لم تكن بينه وبين شيخ الأزهر ، أو كانت بينه وبين أحد زملائه الوزراء ، وانما كان العلرف الآخر في تلك المعركة ، السراى ذاتها ، ممثلة في على ماهر ، الممثل للملك فاروق شخصيا .

وقصة تمصير وزارة المعارف ، أو تمصير الثقافة في مصر ، وخاصة تمصير الفنون الجميلة من القصص التي يجب أن نفرد لها الصغحات ، لقد كان لفرنسا نفوذها الثقافي ، والفنى في مصر ، وحتى أثناء اشميلة موجة الاحتيلال البريطاني لمصر بقيت بعض المناصب الثقافية حكرا على الفرنسيين ، فمدير دار الآثار المصرية فرنسى ، هو مسيو جاستون ، ومدير الفنيون الجميلة مسيو هوت كير ، وبعده ريمون ، وقد رأى د · هيكل ، أن يعين مديرا مصريا لدار الآثار المصرية والمتحف المصرى ، وأن يبكون مديرها الفرنسى الأب دريتيون مستشرا فنيا ، ووقع الاختيار على الأستاذ مصطفى عامر ، ليتولى هذه الادارة ، وبينما د · هيكل يعمل على تنفيذ تلك الفكرة ، حمل اليه الأب دريتون بلاغا موقعا من عدد من خفراء الآثار بمنطقة الأهرام يتهمون فيه الاستاذ سليم حسن وكيل المتحف المصرى بأنه استغل نفوذه حين قيامه بالحفريات الأثرية في منطقة أعرام الجيزة واستولى من الأموال المخصصة لهذه الحفريات ، على مبالغ طائلة أعرام الجيزة واستولى من العمال التوقيع على أنهم قبضوا مبالغ معينة ولا يكونون لنفسه بأن كان يطلب من العمال التوقيع على أنهم قبضوا منها الا النذر اليسر ·

وأحال د٠ هيكل وزير المعارف البلاغ الى التحقيق الاداري ، مستغربا توقيت تقديم هذا البلاغ ، في الوقت الذي كان يفكر فيه في تنظيم الادارة المصرية ، ويكون البلاغ ضه سليم حسن ، وكيل دار الآتار الذي تهيئه الظروف أو هو يهيئ نفسه ليتولى منصب مدير الآثار ، وبينما التحقيق الاداري يسير في طريقه العادي طلب على ماهر ، رئيس الديوان من د. هيكل ألا يستبدل بشخص معين في لجنة التحقيق آخر وأصيب هيكل بالدهشة لما طلبه منه على ماهر ، فلقد كان هيكل حريصا على ألا يتدخل في التحقيق بل يتركه في جو من الاستقلال ، ولم يعرف د٠ هيكل ، ما الذي يقصده على ماهر بالضبط ، الى أن فوجى، بسليم حسن ، يدخل عليه شاكيا من أولئك الذين يحققون معه متهما آياهم بالتحيز ضده ، ويقترح د٠ هيكل ، على سليم بك أن تتولى النيابة العامة التحقيق ، فيبادر سليم بك حسن ، بالموافقة سعيدا ، مغتبطا ، ويستمر التحقيق زمنا غير قصير ، فلما انتهى أحيلت أوراقه الى النائب العام يس بك أحمد ، ويسال د٠ هيكل ، وزير الحقانية أحمد خشبة باشا ، عن مصمير التحقيق ، فيؤكد له أنه ليس فيه ما يدين سليم حسن ، وكان على ماهر يسأل يوديا عن مصير التحقيق ، حتى لقد ضاق ذرعا ببطء النائب العام ، وقال عنه : انه لم يصبح النائب العام ، بل صار « النائم العام » •

واستقالت الوزارة ، ولما يتصرف النائب العام في التحقيق ، وبقى سليم بك حسن موقوفاً عن عمله ، لا يتقاضى مرتبا ، الى أن تألفت وزارة على ماهر ، في ١٨ أغسطس ١٩٣٩ ، ولم يكد مجلس الوزراء ينعقد لأول مرة حتى كان من بين قراراته احالة سليم بك حسن الى المعاش ! •

وكان أحمد محمد خشبة وزير الحقانية في وزارة محمد محمود باشا قد فوتح في المشاركة في وزارة على ماهر الجديدة ، على أن يلى وزارة الصحة ، لا وزارة الحقانية ، وكان هذا العرض بتلك الصورة قد أريد به احراج أحمد محمد خشبة حتى لا يدخل الوزارة الجديدة ؟ •

أليس هو ـ أحمد محمد خشبة · وزير الحقانية الذي لم يقبل الضغط على النائب العام حتى يحيل سليم بك حسن الى محكمة الجنايات ؟ ·

كل هذه المعارك سواء في وزارة المعارك ــ وزارة المعارف ــ أو غيرها من الوزارات أدت الى نتيجة واحدة ووحيدة هي أن الطريق أمام وزارة محمد محمود باشا ينبغي عليه أن يرحل ، وقد كان •

## اجبار محمد محمود على الرحيل!!

قلت أن الدكتور محمد حسين هيكل قد تحول من وزير للمعارف الي وزير للمعارك وانه قد استطاع ايمانا منه بالدور الاصيل لوزارة المعارف ، ان يحيلها الى وزارة للمعارك ٠٠ لم يكن الرجل ينتهى من معركة الا ليدخل أخرى . بل أنه كان يخوض العديد من المعارك العنيفة والخطيرة في وقت واحد ، وقسه سبق لى أن أشرت الى معاركه مع صديقه الأستاذ الاكبر شيخ الجامع الأزهر الشبيخ المراغى ، بخصوص تعيين خريجي المعاهد الأزهرية العليا كمدرسين للغة العربية في مدارس وزارة المعارف ، والى معاركه مع على ماهر والسراى بخصوص التخلص من سليم حسن بك رجل الآثار المصرية العالم و ٠٠ و ٠٠ ونترك الدكتور هيكل نفسه يروى لنا بعض المعارك التي خاضها من أجسل استقلال الجامعة وقد كان هو استاذا في الجامعة المصرية عندما كانت جامعة أهلية ٠٠ يقول د · هيكل : « أنا أؤمن باستقلال الجامعة ايمانا عميقا متأصلا في نفسي منذ كنت طالبا بجامعة باريس لذلك لم يدر بخاطرى يوما أن أسوغ اعتداء وزير المارف على هذا الاستقلال بحجة انه الرئيس الأعلى للجامعة حرصت على احترام هـ ندا الاستقلال وعلى الدفاع عنه ، وكان هـ ندا طبيعيـ ا وقد قمت بالتدريس في الجامعة المصرية الاهلية خمس سنوات شعرت أثناءها \_ أثناء التدريس بالجامعة الأهلية \_ بالاستقلال الصحيح وبما يدفعه هذا الاستقلال الى النفس من تقدير الواجب والمسئولية والاضطلاع بهما على خير وجه ، هذا الى أن أستاذي لطفى السيد باشا قد عين مديرا للجامعة من يوم أن أصبحت حكومية في سنة ١٩٢٥ تحرص على استقلالها ، وحافظ عليه حتى لقد استقال من منصبه في سنة ١٩٣١ حين فصل مجلس الوزراء اذ ذاك الدكتور طه حسين من منصب الأستاذ بكلية الآداب وظل منصب مدير الجامعة شاغرا الى أن عاد اليه لطفي باشا فعاد يحافظ على استقلال الجامعة وكرامتها ، لا جرم أن يكون احترام الاستقلال عندى من المبادى، الأساسية لحياة الدولة العامة وان الأمرور لتجري ، في محراها العادي إذا أضرب طلبة الجامعة عن تلقى دروسهم واجتمع مجلس الوزراء في الغداة فسألنى محمد محمود بائسا عما آنا صانع لاعادة الامور الى مجراها الطبيعى ، وكان الوزراء يننظرون جدوابى فلم أزد على أن قلت أن مجلس الجامعة سيجتمع غدا وسأتوجه اليه وارأس جلسته ، وأنا مقتنع بأنه سيتخذ الاجراء اللازم لاعادة السكينة وعودة الطلبة الى كلياتهم لتلقى علومهم .

وكنت قد فكرت آتر هذا الاضراب في أسبابه ، ودار بخاطرى ان عمداء الكليات وأساندتها يقع عليهم تبعة غير يسيرة فيما حدث وما يحدث من متله ، فاحترام الطلبة اساتدتهم لعلمهم ، وفضلهم ، وما للطلبة من نقة بهم ، واطمئنان لرأيهم يفرضان محبة الأساتذة واحترام مشورتهم فلو ان الأساتذة بذلوا الجهد لمنع الاضراب عن طريق النصيحة والارشاد لما حدث ، ولو انهم بذلوا النصيحة فلم يسمع الطلاب لهم ، فكان جزاؤهم ان استمر الأساتذة في القاء محاضراتهم على أقل عدد لتحطمت جهود المحرضين على الاضراب ، وبخاصة اذا أشعسر الطلاب بأن المحاضرات قيمة حقا وبأن لهم في سماعها فائدة تفوقهم ولا يسهل تعويضها اذا حال انقطاعهم عن حسن الاصغاء اليها ، أما أن يكون اضراب الطلبة وسيلة لانقطاع الدراسة فذلك غير جائز بل ذلك تحريض على الاضراب أي تحريض على الاضراب أي تحريض ٠٠

وذهبت الغد فرأست مجلس الجامعة وأدليت الى رجالها الحاضرين بتفكيرى الذى قدمت فاعتدر بعضهم بنشوز الطلبة وعدم قبولهم نصائحهم وأقر البعض رأيى ، واتفقنا على تعطيل الدراسة ثلاثة أيام تستأنف بعدها بانتظام ، على أن يبدل رجال الجامعة جهدهم لتعود الأمور الى نصابها ، وبعد انقضاء الأيام الثلاثة انتظمت الدراسة من جديد واستقرت الأمور في نصابها الطبيعي . .

على أن تفكيرى - تفكير د و هيكل - في مسئولية الأساتذة أدى بي الى الانتقال خطوة أخرى ، فلو ان الأساتذة قدروا واجبهم كاملا لاستقامت الأمور أكثر من استقامتها في الوضع الحاضر ، وأول واجب للاستاذ في البحامعة ان يكرس كل وقته وكل جهده للعلم ، الذي يدرسه ، ينقطع له ، ولا يفكر الا فيه ، ويحاول جهده ان ينتج في نظرياته ومذاهبه جديدا يلقى على الحياة العلمية من الضوء ما يدعونا الى الشعور حقا باننا نتقدم ، أما ان يكون رجال العلم ، كغيرهم من الموظفين يطغى تفكيرهم في درجاتهم الوظيفية على تفكيرهم في العلم ، وسعيهم الى تقدمه ، فذلك ما لا يتفق والحياة الجامعية التي يمتاز رجالها على من سواهم بانهم سدنة العلم وحراس محرابه ، ولو ان الأساتذة سلكوا بتفكيرهم وبحياتهم هذا السبيل ، لكان للحياة الجامعية في نفس الطلاب أثر غير ما كان لها يومئذ ، ولكان لاستقلال الجامعة من الحرية ما يصد أية سلطة من التعرض له ، يكن الاضراب الذي حدث هو وحده مبعث هذا التفكير عندى بل كان مبعثه لم يكن الاضراب الذي حدث هو وحده مبعث هذا التفكير عندى بل كان مبعثه لم يكن الاضراب الذي حدث هو وحده مبعث هذا التفكير عندى بل كان مبعثه كذلك ما لاحظته من اتخاذ رجال الجامعة هذا الاستقلال للاسراع الى الرقى المادى كذلك ما لاحظته من اتخاذ رجال الجامعة هذا الاستقلال للاسراع الى الرقى المادى كذلك ما لاحظته من اتخاذ رجال الجامعة هذا الاستقلال للاسراع الى الرقى المادى

فى الدرجات الوظيفية فقد كانت الجامعة تبعث قرارات الترقية ليوقعها الوزير فكنت الاحظ انها تصل يوم يكون رجل الجامعة مدرسا أو أستاذا مساعدا ، أو أستاذا قد أمضى السنوات الأربع المفروضة قانونا للارتقاء من درجة الى درجة ولم تزد هذه السنوات أسبوعا ، بل لم تزد يوما واحدا وكان وزراء المعارف يوقعون هذه القرارات عادة من غير بحث أو تردد اعتمادا على ان مجلس الكلية بحثها ، نم بحثها مدير الجامعة ومجلس ادارة الجامعة من بعده ، لذلك كانت مناصب التدريس فى الجامعة مرموقة يسعى اليها كل من وجد الوسيلة للوغها .

وقد تردد في البرلمان غير مرة ان أساتذة الجامعة ومساعديهم ممن سمح لهم بمزاولة مهنة في الخارج ، لا يواظبون على أداء محاضراتهم ولا ينهضون بالبحث العلمي الذي تقضى الحياة الجامعية بالانقطاع له ، لذلك سألت بمناسبة عرض قرارات الترقية لرجال الجامعة على ، عما اذا كانت هذه القرارات تصحب بما قام به من يطلب ترقيته من بحث علمي خلال السنوات الأربع المنقضية بين الدرجة التي كان عليها والدرجة التي يطلب ترقيته اليها ، ولما كان النفي جواب سؤالي طلبت الى لجامعة أن ترفق كل قرار بمذكرة عن البحوث العلمية التي قام بها من صدر القرار لمصلحته وأذكر مع الشيء الكثير من الأسف ان هسنه المذكرات لم تكن تحتوى أغلب الأمر على بحث ذي بال بل كان بعضها لا يذكر الرسالة شيئا ، قام به صاحبها في السنوات الأربع ، وكان البعض يكتفي بذكر الرسالة التي قدمها صاحبها لنيل أجازة الدكتوراه ،

ويقول د٠ هيكل ، انه أبدى ملاحظاته تلك الى مدير الجامعة وقتئذ د٠ على ابراهيم باشا فكان رده على ملاحظاته : أولئك خير رجالنا ولو لم نرقهم ، لتركونا ثم لما وجدنا من يحل محملهم ويملأ الفراغ العلمى ، الذى يخلفونه وراءهم ٠٠

ويقول د · هيكل انه قال لمدير الجامعة : ما بالنا لا نعتمد على الأساتـنة الأجانب المشهود لهم بالكفاية والفضل فنبذل لهم من المال ما يغريهم بالحضور الينا ؟ · · بل ما بال رجال الجامعة عندنا يسعون للتخلص من كل أستاذ أجنبى ولو كان ذا سمعة عالمية ليحلوا محله ، وليرقوا الى درجته ، ويقترح د · هيكل ان يكون للأساتذة المصريين « كادر » لا ينقل على درجة منه أجنبى وان يكون للاساتذة الأجانب « كادر » آخر لا ينقل اليه مصرى ، فلا يطمع المصريون فى درجات الأجانب ولا يسعون للتخلص منهم ، ويعد مدير الجامعة ببحث هـنه الفكرة مبديا وجهة نظره فى ألا يكون الأساتذة الأجانب ذوى كراس دائمة · · بل يكونون أساتذة زائرين فقط تتعاقد معهم الجامعة لسنة أو سنتين ويمكن بجديد عقودهم · ·

سنوات ما قبل الثورة ج٢ ـ ٤٤٩

ويعقب د. هيكل عنى ذلك كله بقوله : أكان حدينى فى مجلس الجامعة وقرارى ارفاق مذكرة بحوث من يطلب ترقيتهم من رجال الجامعة وتفكيرى فيما يجب من رعاية الاساتذة واجبهم ، وعدم تخلفهم عن محاضراتهم وحديتى مع مدير الجامعة عن الاساتذة الأجانب ، أكان فى ذلك كله أو فى شىء منه مساس باستقلال الجامعة من جانبى ، أنا الحريص على هذا الاستقلال وعلى حمايته لا لم أر ذلك يومئذ ، ولا أراه اليوم ، فاضراب الطلاب اخلال بالنظام يتعدى حرم الجامعة فاذا لم تستطع الجامعة التغلب عليه خيف أن تتدخل السلطات غير الجامعية فى شأنه فخير ان يشترك رئيس الجامعة الأعلى مع مجلس الجامعة لاعادة النظام ، الى نصابه من ان تتولى اعادته سلطات الأمر بوسائلها التى تؤذى كرامة الجامعة حين نصابه من ان تتولى اعادته سلطات الأمر بوسائلها التى تؤذى كرامة الجامعة حين الحياة الجامعية ومسوغها فاذا لم يتوفر أساتذة الجامعة عليه لم يؤدوا واجبهم على الوجه الأكمل ، والاستقلال كالحرية أداء الواجب سياجه ، والكفيل باحترامة ، الوجه الأكمل ، والاستقلال كالحرية أداء الواجب سياجه ، والكفيل باحترامة ،

أما الأساتذة الأجانب والاستعانة بهم فواجب برعاه الجامعات كلها فقد كانت الحياة الجامعية في كل البلاد وفي كل العصور قائمة على أساس من أن العسلم لا وطن له ، وفي الجامعات الكبرى في البلاد المتقدمة في الحضارة أساتذة من جنسيات مختلفة ، لكن للملاحظة التي أبداها على باشا ابراهيم ، قيمتها ، فلا بد اذن من التوفيق بين عالمية العلم وسموه عن تدخل رجاله في غير شأنه واستقلال الجامعة لا ينظمه قانون وانما يكفله حرص رجال الجامعة عليه ، وسموهم به فوق كل اعتبار مادى ، أو غير مادى وفرضهم الرقابة الجامعية الدقيقة على كل منتسب لمحاريب العلم حتى لا يخل أحد بواجبه عند ذلك تسمو مكانة الجامعة لا في وطنها وحده ، بل في العالم بأسره ،

وعن أسرار مجلس الوزراء ، يقول د · هيكل : بينما كان مجلس الوزراء معمه منعقدا في الأسابيع الأولى من عام ١٩٣٩ اذ عرض علينا رئيس الوزراء معمه محمود باشا فكرة لم تكن تخطر لاحد منا على بال : عرض علينا ان تنضم مصر الى ميثاق سعد أباد ، الذي تعاهدت فيه تركيا والعراق ، وايران ، وافغانستان ، أن تعتبر كل اعتداء يقع على احداها واقعا عليها جميعا فهى تتضامن في دفعه بكل قوتها · · لم يخالجني أي شك لدى سماع هذا العرض بأن الفكرة من وحي انجلترا وان مبعثها يرجع الى العناية بالدفاع عن الشرق الأوسط · · وقد اعترضت على الفكرة قائلا : ان الدول الأربع المشتركة في الميثاق متجاورة بعضها اعترضت على الفكرة قائلا : ان الدول الأربع المشتركة في الميثاق متجاورة بعضها مع بعض فالعدوان على احداها يعرض سائرها لامتداد العدوان اليها ، وهنا ثم مصلحة في التضامن لدفع المعتدى ، أما ونحن لا نجاور أيا منها · · بل تبعد مصلحة في المينا مثات الأميال عنا فلا مصلحة لنا في الانضمام الى هذا الميثاق ، وخلفني في هذا الرئى بعض زملائي الوزراء محتجين بأنه لصر مصلحة في تكوين وخلهة متضامنة في هذا الركن من العالم لأن الحرب في عهدنا أصبحت ميكانبكية جبهة متضامنة في هذا الركن من العالم لأن الحرب في عهدنا أصبحت ميكانبكية

ولان الطيران الحربى ، أصبح لا يعبأ بمئات الأميال ولذلك أيدوا فكرة الاسمام الى الميثاق بمثل القوة التي أيدت بها عدم الانضمام اليه ، شاركنى في ريى جماعة من الوزراء فلما عرض الأمر للتصويت انقسم المجلس فريقين متعادلين في العدد ، ولم يكن محمد محمود باشا قد أبدى رأيه ، لذلك قال : ان هذه المسألة الخطيرة لا يكفى فيها أغلبية صوت واحد ، لهذا لا أرى ان انضم لأى الفريقين بل أسحب الموضوع من المجلس ٠٠ وقد أعجبت أنا بتصرف محمد محمود باشا في هذا الموقف فهو تصرف حكيم غاية الحكمة .٠

وكانت وزارة معمد محمود باشا مؤلفة من الحزبين : الدستوريين والسعديين ومن المستقلين، ولكن الوزراء \_ كم يقول د • هيكل . - كانوا لا ينظرون الى المسائل من وجهة النظر الحزبية وفي أحيان كثيرة ، كان بعض الوزراء الحزبيين يختلفون مع زملائهم الحزبيين ، عند طرح موضوع معين ويلتقون بآراء زملائهم في ألحزب الآخر أو يلتقون مع المستقلين في الرأى وكنموذج على السمو بالمسائل القومية فوق الاعتبارات الحزبية يقول د٠ هيكل : عرض د٠ أحمد ماهر وزير المالية منح شركة بواخر البوستة الخديوية اعانة من مال الدولة تتجاوز مائة ألف جنيه ٠٠٠ فقد اعترض بعض الوزراء بأن هذه الشركة ليست مصرية وانما هي شركـــة انجليزية فعلا ، وان كانت مصرية قانونا وكانت تتستر وراء اسم أحمد عبود باشا ودفع وزير المالية هذا الاعتراض بأن الشركة تمصرت بالفعل كما انها مصرية بالقانون ، وعهد مجلس الوزراء الى الاستاذ سابا حبشى وزير التجارة والصناعة أن يبحث الموضوع وأن يطلع على ملفات الشركة وأن يعرض على المجلس نتيجة بحثه ، وتقدم سابا حبشي - بعد بحث استغرق عدة أسابيع - الى المجلس مؤكدا أن الشركة ليست مصرية بالفعل ، وأن أتسمت بمظاهر مصرية ، وأنها لذلك لا تستحق أن تعاونها المالية المصرية ، وكان سابا حبشي وزيرا سعديا ، مع ذلك رد عليه د٠ أحمد ماهر ، رئيس الهيئة السعدية يفند حججه ويؤيد مصرية الشركة ، واشترك بعض الوزراء في هذه المناقشة ثم طرح رئيس مجلس الوزراء الموضوع للتصويت وشعر أكثر الوزراء ، أن رئيس مجلس الوزراء يؤيد وزير المالية في منح الاعانة فأثر ذلك في رأيهم ٠٠ وفي نفس الجلسة \_ بعد أن تمت عملية التصويت \_ قدم سابا حبشي استقالته من الوزارة وعندما أعلن محمد محمود باشا ذلك قال أحمد ماهر : يظهر ان سابا بك لم يقتنع بالحجج ، التي قدمتها ، فاطلب اذن تأجيل الموضوع حتى يعيد هو دراسته من جديد ، وينظر في هذه الحجم ، ويزنها في هدوء ٠

ويقترح د٠ هيكل على الاستاذ سابا حبشى احالة الموضوع برمته الى لجنة المقضايا لتبحث الموضوع فان أقرت الاعانة وافق هو عليها ، وان اعترضت على اعطاء الشركة الاعانة ، كان ذلك تقوية لوجهة نظره ، ويوافق الأستاذ سابا حبشى ، على ذلك الاقتراح ، ولا يرفض هذا الاقتراح ، أحمد ماهر ، وانما الذي

يرفضه محمد محمود باشا قائلا : لا بد من الفصل في الموضوع وليفعل سابا ما يشاء ، انني لا أقر طريقته في الجلسة الماضية بحال ٠٠٠

ويقول د. هيكل ، لرئيس حزبه محمد محمود باشا : لكن الأمر ، في هذا بينه وبين رئيس حزبه الدكتور ماهر باشا ، ويقول محمد محمود : ولو . . وما كان له ان يواجه ماهر باشا بمثل ما واجهه به فالدكتور أحمد ماهر ليس رئيس حزبه وكفي بل هو رجل تفاخر به أية أمة ، ان يكون وزيرا فيها ، ولكن أحمد ماهر يوافق على اقتراح هيكل ويحال الأمر الى بدوى باشا رئيس قضايا الحكومة ويبقى الأمر عنده الى أن استقالت وزارة محمد محمود باشا . .

وكان محمد محمود باشا قد صبر ، وصابر على ما يقوم به على ماهر ضده ، ولكن « للصبر حدود » كما يقولون وقد كان محمد محمود يستطيع ان يقاوم مؤامرات على ماهر كرئيس للديوان الملكى ولكن ان يصبح الملك نفسه من رأى على ماهر فهذا ما لم يستطع محمد محمود باشا قبوله بأية حال من الأحوال .

كان أحمد خشبة باشا وزيرا للحقانية وقد رفض احالة سليم بك حسن ، الى محكمة الجنايات وأوغرت بطانة الملك صدره ضد النائب العام «يس بك أحمد» وضد وزير الحقانية أحمد خشبة ، وانتهز الملك فرصة مقابلته لوزير الحقانية فاذا بالملك فاروق يوجه نقدا شديدا الى وزارة الحقانية ، ويتجه أحمد خشبة باشا ، الرجل الحريص ، على كرامته حرصه على حياته الى محمد محمود باشا الرجل الحريص أيضا على كرامة من يعملون معه ، حرصه ، على حياته ويقيدم المي العبي المنات من وزارة الحقانية ولكن محمد محمود باشا وقد رأى الجو المحيط بوزارته قد أكفهر بصورة لا يمكن الرؤية فيه قال له : لا تتعجل فعما قريب ، تستقبل الوزارة كلها ٠٠

وفى يونيو والوزارة فى مصيفها ببولكلى يطلب د و هيكل السفر الى لبنان القضاء بضعة أسابيع ويوافق محمد محمود على سفر وزيره اذا وافق الملك ، ويستغرب هيكل مما يقوله رئيس الوزارة ذكرت مشروة محمد محمود باشا ليتولى أعمال الوزير الغائب ، وهو \_ أى صاحب الرأى فى اجازة الغياب ، ولكن محمد محمود العليم ببواطن الأمور ، يصر على أن يوافق الملك على قيام هيكل بالاجازة ويطلب هيكل من اسماعيل تيمور بك الأمين الأول للملك أن يستأذن الملك فى السفر الى لبنان ، ويبلغ اسماعيل تيمور د و هيكل ان الملك لم يأذن بسفره وكان محمد محمود بدوره قد طلب من الملك أن يسمح له بالسفر الى أوروبا للاستشفاء فاعتذر الملك بأن البلاد بحاجة الى بقائه بها ، ويقول د و هيكل ، لم يكن اللجو صفوا من حول محمد محمود باشا فى يوم من الأيام بل كان يواجه شتى المتاعب ، فى كل حين وهذه المتاعب كلها تضنى من الأيام بل كان يواجه شتى المتاعب ، فى كل حين وهذه المتاعب كلها تضنى الأعصاب ، ومحمد محمود باشا رجل يعيش بأعصابه لذلك تأثرت صحته فلم يكن بعد هذه الشهور الطوال التى قضاها فى الحكم على ما ينبغى ، ولقد كان يكن بعد هذه الشهور الطوال التى قضاها فى الحكم على ما ينبغى ، ولقد كان يكن بعد هذه الشهور الطوال التى قضاها فى الحكم على ما ينبغى ، ولقد كان

يخفى عنى وعن كثير من الوزراء ما يلقاه من متاعب وعقبات ولم يكن يفضى بها لبعض أصفيائه الا فى النادر ولقد كان يشعر فى هذا الصيف من عام ١٩٣٩ بأن المتاعب والعقبات تتراكم أمامه بغير علة تقتضى قيامها ، بل تراكهما فكان يزيده شعورا بأن الأمور ليست ميسرة أمامه .

واننى لفى بهو الفندق ، ظهر يوم الجمعة الثانى عشر من أغسطس اذ لقيته مصادفة فقال لى بعد ان حييته : لقد قدمت استقالة الوزارة ·

ولم يدر بخاطرى أن أسأله عن سبب تقديمها ٠٠ على أننى علمت بعب قليل ان سعيد باشا ذو الفقار كبير الامناء ، جاء الى فندق وندسور حيث كان ينزل محمد محمود باشا وان رئيس الوزراء طلب اليه أن يبلغ الملك ، استقالته لانه علم أن على ماهر باشا ، يتصل بأشخاص يعرض عليهم الاشتراك معه فى وزارة جديدة ، وقال رجال القصر ان الملك ، هو الذى أوفد سعيد باشا ذو الفقار يطلب الى محمد محمود باشا ان يستقيل حرصا على صحته . ٠

ولما علمت أن على ماهر باشا هو الذي يؤلف الوزارة الجديدة ذكرت مشورة محمد محمود باشا على الملك عندما اشته الخلاف بين على ماهر باشا وكامل البنداري باشا ان يحتفظ الملك بعلى باشا وساءلت نفسى : « أكان ما حدث اليوم ردا للجميل ، أم أن السياسة لا تعرف عاطفة ولا جميلا أم أن الملك فضل رياسة على باشا ماهر ، للوزارة على رئاسته للديوان ؟ • •

وعن استقالة محمد محمود باشا يقول: الأستاذ عبد الرحمن الرافعى:
كان محمد محمود يقيم في مدة الصيف في فندق وندسور بالاسكندرية ففي يوم
الجمعة ١١ أغسطس ١٩٣٩ دق جرس التليفون بالفندق واذا بالمتكلم سعيد
ذو الفقار باشا كبير أمناء الملك يطلب من محمد محمود تحديد موعد ، لقابلته
بالفندق ليبلغه رسالة سامية ٠٠ وجاء في الموعد المحدد ، وافضى اليه برغبة
الملك في استقالته وكان هذا هو موضوع المقابلة فلم يكد محمد محمود يتلقى نبأ
هذه الرغبة حتى استجاب لها، وقدم استقالته الى الملك في اليوم التالى
(١٢ أغسطس) بعد أن سلخت وزارته في الحكم نحو عشرين شهرا ٠

بنى محمد محمود – كما يقول أستاذنا الرافعى – الاستقالة على مرضه وقد كان مريضا معظم المدة التى قضاها فى الوزارة ومع ذلك لم يكن المرض ليدعوه الى الاستقالة بل كان يزمع السفر الى مرسى مطروح للاستجمام والراحة وأعدت الطوافة فوزية لهذه الرحلة فما ان تمت المقابلة بينه وبين كبير الإمناء حتى بادر الى تقديم استقالته ولا غرابة فى ذلك فقد جاء الى الحكم ، وبقى فى المكم بأمر من الملك فكان بدهيا أن يعتزل الحكم تنفيذا لأمر الملك وبعبارة أخرى انه لم يستقل لأن مجلس النواب قرر عدم الثقة بوزارته فقد كان مؤيدا من معظم أعضائه وبدا انها شبه اقالة وكان البرلمان فى عطلته الصيفية فلم يكن من الأعضاء الاأن قابلوا هذه الاقالة بالصمت والوجوم \*

ویری د البیب یونان لبیب رزق ۱ ان الصراع ظل بین محمد محمود باشا وبین علی ماهر بین مد وجزر وفی نفس الوقت ، کان رئیس الوزراء یصارع المرض حتی اضطر الرجل الی تقدیم أولی استقالاته فی ٦ یولیو ۱۹۳۹ ولکن الملك رفض قبولها وطلبأن یتحمل زملاء الرجل بعض أعبائه مما اضطره الی سحب استقالته ویضیف د یونان ، الی الروایات الخاصة باستقاله محمد محمود باشا روایة آخری ، نقلا عن محمد محمود باشا نفسه \_ کما تقول الوثائق البریطانیة \_ ان محمد محمود قال للسیر لامبسون عند تقدیم استقالته الوثائق البریطانیة \_ ان محمد محمود قال للسیر لامبسون عند تقدیم استقالته الوثائق البریطانیة \_ ان محمد محمود قال للسیر لامبسون عند تقدیم استقالته الوثائق البریطانیة \_ ان محمد محمود قال می جلسه مجلس الوثائق البریطانیة \_ ان محمد محمود قال می می سیب لتلک الاستقالة سوی ظروفه الصحیة وانه فی جلسة مجلس الوزراء الاخیرة لم یتمکن من البقاء ، آکثر من ربم ساعة ٠

وكانت الصحف الصادرة في ١٢ أغسطس ١٩٣٩ قد نشرت بعض الانباء عن استقالة محمد محمود باشا ومقابلة كبير الامناء له ، وكان من بين ما كتبته الأهرام :

قلنا منذ بضعة أيام في معرض الخلاف الدستورى وعن الحل المنتظر انه سيلى فض الدورة البرلمانية تطورات في الموقف السياسي وإن الاتجاء ، الذي ستتجه اليه هذه التطورات لا يزال قيد البحث وما كادت الدورة البرلمانية تفض مساء الثلاثاء الماضي والميزانية تقرر على الوجه الذي عرفه القراء حتى تم بحث مختلف الاتجاهات التي يجدر أن يسير فيها التطور السياسي ، واستقر الرأى على خطة معينة ، وكان أمس يوم عطلة ومع ذلك فقد بشطت الشا بعات وذاعت الروايات وأصبحت الاسكندرية وأمست وجوها حافل بالأنباء المختلفة وقد بدأت هذم الشائعات تروج مساء أمس الأول على أثر تشرف سعادة الأستاذ محمد محمود خليل رئيس مجلس الشيوخ بالمقابلة الملكية وقد سألناه عن مقاباته وعن علاقتها بالموقف البسياسي فقال · تشرفت بمقابلة « مولاي » الملك وقد لقيت من جلالته كل عناية وكِل اهتمام بشئون البلاد كبيرها ، وصغيرها ٠. ولم يشه سعادته أن يزيد على ذلك ٠٠ والذي عرفناه أن رفعة رئيس الوزراء ، قد ألغى سنفره ، إلى مرسى مطروح وكان موعده بعد ظهر اليوم السبت على الطوافـــة فوزية وقد عرفت هذا الالغاء رسميا ، على أثر زيارة صاحب المعالى سعيد ذو الفقار باشا كبير الامناء ، لرفعة رئيس الوزراء في الفندق ظهر أمس وقد علمنا كذلك انه على اثر زيارة معالى كبير الأمناء ان رفعة رئيس الوزراء محمد محمود باشا التمس تيحديد موعد للتشرف بمقابلة جلالة الملك ليعرض على جلالته قبول استقالته ، واعفاءه من احتمال اعباء الحكم ليتيسر له الانصراف الى العناية الصجية

وقد جدد منتصف الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم «١٩٣٩ أغسطس ١٩٣٩ » موعدا لهذه المقابلة وتقول الأهرام : وينتظر ان يتفضل « جلالة الملك » بقبول استقالة رئيس الوزراء •

وتقول الأهرام: « والمفهوم في الدوائر السياسية ان الملك سيعهد الى على ماهر باشا تأليف الوزارة الجديدة » •

و تقول الأهرام أيضا : ان محمد محمود باشا بعد ان عاد من نزهنه . على شاطىء البحر أخذ الوزراء يفدون الى الفندق تباعا واجتمعوا برفعته بعض الوقت وسيجتمعون غدا برئاسته في بولكلي ٠٠٠

وفى اليوم التالى يجتمع أعضاء الوزارة المستقيلة ، وبعد كتابة الاسنفائه يجمع محمد محمود باشا أوراقه الخاصة وكذلك بعض الوزراء ويتوجه محمد محمود باشا الى الملك حيث يستقبله أولا سعيد ذو الفقار وتمتد المقابله عمل الملك من السادسة والنصف الى السابعة ، وبعد أن يخرج محمد محمود من مقابلة فاروق يتجه الى رئيس الديوان الملكى على ماهر وكان على ماهر . فد وصل الى القصر بعد وصول محمد محمود باشا بربع ساعة ، ويقول محمد محمود انه قد قام بأعباء الحكم هو وزملاؤه لمدة عشرين شهرا وهذه المدة ليست محمود انه قد قام بأعباء الحكم هو وزملاؤه لمدة عشرين شهرا وهذه المدة ليست بالقصيرة ، في عمر الوزارات الديمقراطية ويقول ان المرض قد اشتد عليه وان أطباءه قد نصحوه بالاتقطاع عن العمل حرصا على صحته وانه ما كاد يصمم على عزمه ترك الوزارة ، ويقبل الملك منه الاستقالة حتى شعر بتحسن في صحته بدليل انه بقى ثلاث ساعات في مجلس الوزراء ليصفى بعض المسائل المعلقة ،

ويؤكد محمد محمود باشا ، ان عبئا ثقيلا قد انزاح عن كاهله بمجرد شعوره بزوال المسئولية الكبرى التي كانت ملقاة على عاتقه في تلك الأيام العصيبة ٠٠

ولكن لماذا كان اختيار على ماهر لرئاسة الوزارة ، ولم يكن أحمد ماهر ، وهو المرشيح الطبيعي لها لانه هو الذي يرأس الهيئة السعدية ويستطيع الحصول ... بسهولة ... على ثقة البرلمان ؟

لماذا تولى على ماهر باشا وهو الرجل غير الحزبى رئاسة الوزارة والذى لم يكن له في مجلس النواب نائب واحد ؟ سؤال يحتاج الى اجابة شافية وافية ؟

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

.

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب السابع



## « على ماهر » يخلف « محمد محمود »

■ تقول التقاليد الدستورية بل النظام الدستورى المعمول به فى كل البلاد التى تحكم حكما دستوريا سليما صحيحا أنه فى حالة استقالة الوزارة أو فى حالة اقالتها ، اذا كانت الاستقالة جائزة ينبغى \_ طالما المجلس النيابى قائم أو فى النية الابقاء عليه \_ ان يعهد الى الحزب الذى له ، أكبر عدد من النواب فى ذلك المجلس ، أو يعهد الى الحزب الذى يليه فى عدد النواب على أن يضمن هذا الحزب الآخر الحصول على الأغلبية قبل تشكيل الوزارة اما عن طريق تحالفه مع بعض الأحزاب الاخرى واما عن طريق ضمان أصوات النواب المستقلين ، تحالفه مع بعض الاغلبية البرلمانية ، أما ان يتولى تشكيل الوزارة الجديدة ، رجل من خارج البرلمان ، ليس له صوت واحد فى مجلس النواب فذلك ما يعتبر مناقضا لنصوص الدستور ، ولروحه ، على حد سواء ٠

وفي حالتنا هذه ، التي لم يكن حزب الاحرار الدستوريين يملك وحده الاغلبية البرلمانية ولم يكن حزب الهيئة السعدية يملك وحده أيضا الأغلبية ، كان من الواجب ، مراعاة لنصوص الدستور ، ولروحه أن يعهد بمهمة تأليف الوزارة الجديدة الى واحد من الأحرار البستوريين ، غير محمد مجمود باشا بالطبع أو يعهد الى رئيس الهيئة السعدية أو أجد أقطابها مهمة تأليف الوزارة الجديدة ، بحيث يكون من السهل على هذا المرشيح لتأليف الوزارة ، أو ذاك الحصول على الاغلبية البرلمانية ، اما أن يعهد بمهمة تأليف الوزارة الجديدة الى على ماهر باشا الرجل غير الحزبى والذى لا يسنده في المجلس النيابي نائب واحد ، فقد كان الرجل غير الحزبي والذى لا يسنده في المجلس النيابي نائب واحد ، فقد كان

وليس صحيحا أبدا ما قيل من أن القصر لم يعهد إلى د. أجهد ماهير بمهية تاليف الوزارة الجديدة لان الوفد قد ركز الهجوم عليه في يعض القضايا كقضية دعم الشركة الفرعونية التي يعلِكها بالإسم، أو بالفعل، أحمد عبود باشا، أو

كقضية البنك التجارى ، أو غيرهما من القضايا فلقد كان من المعروف ، أن تركيز هجوم الوقد ، على شخص ما ، يعنى أن القصر يبالغ في احتضانه ويعتبر ذلك الهجوم العنيف محسوبا له ، لا عليه .

وقد كان فى استطاعة القصر اذا أراد اعمال النصوص الدستورية ، أو الروح الدستورية السليمة الصحيحة ، أن يعهد بمهمة تأليف الوزارة الجديدة مثلا \_ اذا كان الهجوم على د ماهر هو السبب \_ ألى محمود فهمى النقراشي باشا ، تألب رئيس الهيئة السعدية أو أي قطب سعدى آخر ا

كل ما فى الأمر ، على ما فصلنا فى الحلقات السابقة \_ ان على ماهر ، لم يشأ ، أن يلى رئاسة الوزارة الجديدة التى أعقبت اقالة وزارة مصطفى النحاس تاركا لمحمد محمود باشا ، القيام بمهمة اجراء الانتخابات واعداد البيت وكلها مهام صعبة وقاسية لابد أن ينال كل من يقوم بها \_ فى الغالب \_ غضب قطاع من الجماهير \_ أراد على ماهر أن يلى الوزارة ، بعد أن تكون وزارة محمد محمود باشا قد قامت بمهمة الوزارة القنطرة وبذلك يأكل البيضة مقشرة كما يقولون •

وربما كانت تلك النية ، المتوفرة ضد على ماهر باشا منذ اقالة وزارة مصطفى النحاس هى التى دفعت على ماهر الى بذل قصارى جهده حتى لا تكون لوزارة محمد محمود باشا أية شعبية ، كما أن تلك النية هى التى جعلت على ماهر يبالغ فى مرمطة » وزارة محمد محمود باشا ، كما لم « تتمرمط » أية وزارة معابقة •

لم تكن المسألة ، مسألة دستور ، يجب أن يحترم ، أو مسألة تقاليد دستورية يجب أن تراعى بل كانت مسألة مبيتة من القصر أو من على ماهر ، الذى يتحكم في القصر : هذه المسألة أن يحكم على ماهر علنا ، وعلى رءوس الأشهاد بعد أن ظل عشرين شهرا يحكم من وراء ستار .

وأغرب ما فى الموضوع أن على ماهر باشا كان مستعجلا للغاية فى تأليف وزارته البحديدة حتى انه لم ينتظر ، حتى يقدم محمد محمود باشا استقالته أو حتى يتم اتخاذ الخطوات اللازمة ، لدفعه الى الاستقالة بل لقد بدأ يباشر اتصالاته قبل أن يقدم محمد محمود باشا بصفة رسمية استقالته وكان يعرض على بعض أصدقائه الشخصيين الدخول معه فى الوزارة الجديدة التى سوف يؤلفها ، وكان بعض هؤلاء الأصدقاء وهم فى نفس الوقت ، أصدقاء شخصيون لحمد محمود يحملون الى الرجل المريض المتعب « القرفان » أنباء تلك الاتصالات وعندئذ ، ثار محمد محمود ثورة « مضرية » دفعته الى ابداء « قرفه » بصورة رسمية ، وان كان محمد محمود ثورة « مضرية » دفعته الى ابداء « قرفه » بصورة رسمية ، وان كان الرجل أدبا منه ، ونبلا لم يشأ ، وهو فى القصر ، لتقديم استقالته ألا يمر بمكتب على ماهر ، بصفته رئيسنا لديوان الملك ١٠٠ الملك الذى قدم اليه الاستقالة المطلوبة و

وقد كان الملك على ثقة مطلقة بأن على ماهر أصلح الناس ، لتولى الوزارة في تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد ٠٠ وقد كانت ثقت بعلى ماهر ثقة مطلقة !

وقد كانت التقاليد الدستورية لو أريد للتقاليد الدستورية أن تحترم بل كانت النصوص الدستورية ، لو أريد للنصوص الدستورية أو على الأقل ، لروح الدستور أن يكون لها وجود ، كانت التقاليد أو الدستور نصا ، أو روحا ، تفرض على ، على ماهر وهو بصدد تشكيل وزارته ، البرلمانية الجديدة ، أن يتصل برئيس الحزبين اللذين يشكلان الأغلبية في مجلس النواب ، ليخبرهما – ولو من قبيل الشكل ، لا أكثر ، ولا أقل – بأن الملك قد عهد اليه بتأليف الوزارة الجديدة ، وأنه يطلب معونتهما ! أو تسهيل مهمته الجديدة ، ولكن على ماهر ، كان يرى أنه أكبر من الحزبين الكبيرين ، الأحسرار الدستوريين ، والهيئة السعدية ، بل كان يرى أنه أكبر من المجلس النيابي نفسه ! أليس هو صانع المجلس ؟ أليس هو صانع المجلس ؟ أليس هو صانع المجلس ؟ أليس هو صانع المجلس ، فيطاع أمره دون مناقشة !

ولو أن حزب الأحرار الدستوريين وحزب الهيئة السعدية ، كانا يحترمان حقا التقاليد ولا أقول النصوص الدستورية ، بل لو كانا يحترمان نفسيهما ، لامتنعا بتاتا حتى عن الدخول في مناقشات مع على ماهر باشا ، بخصوص وزارته الجديدة ، حفاظا ، على كرامة الحزبين التي أهينت ، بل التي كاد يقضى عليها على ماهر ، بدون رحمة ، بل بدون ذوق !

وقد رفض حزب الأحرار الدستوريين الدخول في وزارة على ماهر ، في النهاية ولم يشكل هذا الرفض ، أية متاعب لعلى ماهر ، ولو أن الحزب \_ ومنذ البداية \_ قاطع المساورات ، الخاصة بتشكيل الوزارة الجديدة لكان قد انتقم من على ماهر ، شخصيا ، انتقاما أدبيا كان سيذكر للأحرار الدستوريين •

وكنموذج ، لتصرفات على ماهر باشا ، المرشح لتشكيل الوزارة الجديدة ، اذاء الأحرار الدستوريين والسعديين ، أنقل فقرات من مذكرات د محمد حسين هيكل ، وهي وحدها كافية لاعطاء صورة حقيقية لتلك التصرفات ٠

يقول د٠ محمد حسين هيكل: أزمع محمد محمود باشا ، السفر الى مرسى مطروح يستجم بها بعد استقالته ، وعلمنا أنه سيستقل اليها باخرة من بواخر خفر السواحل ، تكون أكفل لراحته من القطار ، ومن الطائرة ، ومن السيارة ،

وفى عشية سفره اجتمعنا حوله فى بهو الفندق ، فذكر لنا أنه يرحب بعلى باشا ماهر رئيسا للوزارة وأنه يوافق تمام الموافقة على أنيشترك الأحرار الدستوريون ، معه ، وأن يبقى الوزراء الدستوريون فى مناصبهم ، وأن يشغل أحمد « بك » عبد الغفار منصب وزير الزراعة مكان رشوان باشا محفوظ وأنه

عهد الى الدكتور أحمد ماهر باشا رئيس الهيئة السعدية ووزير المالية في وزارته ليقوم مقامه في مفاوضات تأليف الوزارة برياسة على ماهر باشا ، وذهبتا صبح الغد الى الميناء ، وصغدنا الى الباخرة وودعنا محمد باشنا محمود في سفره ، الى مرسى مطروح وتمنينا له الشفاء ، وموفور العافية ، وأقلعت الباخرة بالرجل ، الذي شنغل مصر عشرين سنة كاملة خادما لها مجاهدا في سبيل سيادتها ، واستقلالها ، وكانت استقالته من الحكم ، هذه المرة ، آخر عهده به ، وعدنا الى مكاتب الوزارة في بولكلي ، ننتظر ما يكون من تطورات الموقف في أمر الوزارة البعديدة ! وكان الوزراء مقتنعين بأن التأليف سيتم في اليوم نفسه ، أو في الغد ، اذا أراد على ماهر باشا أن يدخل بعض التعديل على الوزارة ، لكن اليوم انقطى ، وتلاه غده ، ولم يتحدث على باشا ماهر الى أحد فيما كلف به ،

واتصل بى حسين سرى باشا بعد يومين يخبرنى أن على ماهر باشا لم يخاطبه وان عبد الحميد بدوى باشا تحدث اليه حديثا غير رسمى ، وأنه لا يريد أن يبقى وزيرا للأشغال ، ولا يرضى الا أن يكون وزيرا للمالية .

وفى ذلك اليوم استدعى على ماهر باشا ، أحمد خشبة باشا ، وفاتحه فى أمر الوزارة وذكر له أنه يريد أن يختار وزراء فنيان ويريد لذلك أن يكون مصطفى الشوربجى « بك » وزيرا للعدل ، ويعرض على خشبة باشا أن يكون وزيرا للصحة ، ودهش خشبة باشا لهذا العرض ، فقد كان وزيرا للعدل أكثر من مرة ومنذ سنوات طويلة كما كان وزيرا للعدل فى الوزارة المستقيلة ، وهو من رجال القانون ، فما معنى أن يكون وزيرا للصحة ، اذا كان على ماهر يريد أن يعاونه وزراء فنيون ؟ أليس يعنى هذا أنه يعرض عليه هذا العرض ليرفضه وأنه راغب فى معاونة خشبة باشا بالذات ، أو راغب عن معاونة الأحرار الدستوريين جميعا!

ويقول د محمد حسين هيكل: كنا معشر الأحرار الدستوريين نجتمع أكثر ، من مرة كل يوم فى فندق وندسور حينا ، وفى فندق سان استفانو حينا آخر ، وفى مكاتب الوزراء ببولكلى أحيانا ، وكنا نتناول فى أحاديثنا ما تقف عليه من اتصالات على ماهر باشا ، ويعلق كل منا بما يعن له ، وقلق بعض الشبان الذين كانت لهم صلات بمحمد محمود باشا فسافروا اليه فى مرسى مطروح يعرضون عليه ما اتصل بهم ، رغم منع الأطباء له من أن يشغل ذهنه بأى أمر ذى بال ، حرصا على صحته ،

وقيل لى يوما ان على ماهر باشا لا يريد أن أكون معه وزيرا للمعارف وذلك لما بينى وبين الشيخ الأكبر من خلاف على مسألة الأزهر ودار العلوم ، لم يبتى اذن من الوزراء الدستوريين في وزارة محمد باشا محمود ، غير مصطفى باشا عبد الرازق وزير الأوقاف ، ولم يكن مصطفى باشا قد اختلف مم أحد خلانا

يدعو الى عدم اختياره ، ومع ذلك لم يرد ذكره بين من يرشحهم على باشا ماهر ، لوزارته ·

فكرنا \_ الكلام للدكتور هيكل \_ في الموقف ، الذي يجب أن نقفة ، ولما كان محمد باشا محمود قد أناب عنه الدكتور أحمد ماهر رئيس الهيئة السعدية في مفاوضات تأليف الوزارة ، فقد رأينا أن نتفاهم مع السعديين ليكون موقفنا ، وموقفهم من على باشا ماهر واحدا ، وذهبنا بعد ظهر يوم الثلاثاء ، الى منزل النقراشي باشا برمل الاسكندرية ، واجتمعنا بالدكتور ماهر باشا ، والنقراشي باشا ، وآخرين من زعماء السعديين ، فانتهينا الى اتفاق أن يكون موقفنا وموقفهم واحدا ، فاما أن نشترك ويشتركوا في الوزارة ، واما أن نمتنع ويمتنعوا عن الاشتراك فيها .

وفى الصباح من يوم الأربعاء علمنا أن ابراهيم بك الهلباوى قابل على ماهر باشا وتحدث اليه فى تأليف الوزارة وألح عليه فى ضرورة اشتراك الحزبين فيها ، ثم اننا عرفنا بعد الظهر من ذلك اليوم ، ان على ماهر باشا ، مستعد أن يشرك معه اثنين من الأحرار الدستوريين ، هما : هلباوى بك ، وعبد المجيد بك ابراهيم صالح ، ولم يكن أيهما وزيرا من قبل ، عند ذلك اجتمعنا فى المساء وتداولنا الرأى فقر قرارنا على أن هذا التفكير من جانب رئيس الوزارة المقبلة ينطوى على تجريح صريح للوزراء الدستوريين ، فى وزارة محمد محمود باشا كما أن اشراك اثنين فى الوزارة لا يعتبر تمثيلا للحزب فيها ولذلك قررنا عدم اشتراك الحزب فى الوزارة وبلغ أحمد خشبة باشا هنذا القرار تليفونيا الى الدكتور أحمد ماهر باشا و

وفى مساء الغد ذهبت الى مقهى ميامى بالاسكندرية واتخذت مجلسا الى جانب نافذة مطلة على البحر ، واننى لهناك اذ جاء من بلغنى ان الوزارة تألفت وان السيعديين اشتركوا فيها بأربعة وزراء وان النقراشى باشا عين وزيرا للمعارف ، وانه طرب لذلك أشد الطرب وان على ماهر باشا أنشأ وزارة جديدة للشئون الاجتماعية وأسندها الى عبد الرحمن « بك » عزام •

وهكذا نجع على ماهر فى أن يقضى على التحالف الذى كان قد قام بين الأحرار الدستوريين وبين الهيئة السعدية ذلك التحالف الذى بلغ يوما ما من القوة ما جعل الكثيرين يعتقدون ان الحزبين سيكونان حزبا واحدا • • كما نجع على ماهر ح فى نفس الوقت ح فى استقطاب السعديين الذين قالوا انهم لم يقبلوا الاشتراك فى الحكم الالخوفهم على العهد كله من أن يعصف به على ماهر فيجرى انتخابات جديدة لا يكون لهم فيها مثلما لهم وقتئذ فى المجلس القائم •

ويقول بعض خصوم السعديين انهم قبلوا الحكم على أمل أن يرثوا وحدهم النظام كله بعد على ماهر خاصة وان بعض قياداتهم كانوا يعتقدون أن وزارة على ماهر باشا لا يمكن أن تستمر طويلا !!

وقبل أن ننتقل الى الحديث عن الوزارة الجديدة \_ وزارة على ماهر باشا \_ يجب أن نقول ان الوفد المصرى قد ابتهج جدا لاستقالة وزارة محمد محمود باشا أو لاقالتها ، وكان من بين ما قالته صحفه وقتئذ ، قالت صحيفة الوفد المصرى : حم القضاء ونفذ السهم وأصبحت وزارة محمد محمود باشا في خبر كان ، الى أمس فقط كانت الصحف الماجورة تقول ان لاشى عناك وان الوزارة لم تكن في وقت من الأوقات أقوى وأثبت على البقاء منها الآن ، بينما كانت الاسكندرية ممتلئة الأفق بأخبار انتهاء الحكم الصالح واستقالة رئيس الوزراء ٠٠ الى آخر لحظة كانوا يكذبون بل لقد كانت الوزارة في النزع الأخير ولا يزال مصنع الحظة كانوا يكذبون بل لقد كانت الوزارة في النزع الأخير ولا يزال مصنع الاكاذيب يستغل للايهام والتضليل ، الى ان تقول صحيفة الوفد المصرى : لقد افتضح الحكم الصالح ، حتى في تغطية نهايته وحتى في « تكفين » رفاته ليموت كاذبا كما ابتدأ الحياة كاذبا مزيفا شاذا على الطبيعة والتكوين ٠

أما جريدة « المصرى » فقد قالت : أراد الوزاريون أن يستروا النكبة المتوقعة لوزارتهم فقالوا انها لا تستقيل الالان محمد محمود باشا قرر نهائيا العناية بصحته أولا وقبل كل شيء ولما كانت حالته الصحية لا تساعده مطلقا على القيام بأعباء الحكم فانه يرى ضرورة تخليه عن الحكم •

قال الوزاريون هذا وذاك وهم يتنقلون بين مختلف المجالس والأندية وكانت هذه الحركة الغريبة فى نوعها من جانبهم دليلا على أنهم لم يروا بدا من الاعتراف بحقيقة الحالة المحزنة التى صارت اليها وزارتهم لم يدن أجلها وخلاص الأمة منها ، وقد كانت كابوسا عليها ( ١٩٣٩/٨/١٢) .

وفى ١٤ - ١ - ١٩٣٩ تقول جريدة المصرى تحت عنوان « مأثرة كبيرة نسجلها لمحمد محمود باشا » وقد جاء فيها : علم أننا لانعرف للحكم الصالح مأثرة واحدة نذكرها له فقد كانت أيامه أسود من خافية الغراب الاسحم لايتخللها بصيص من نور ولا قبس من ضياء ، ولكن واجب الدقة والامانه يفرض علينا ان نسجل لمحمد محمود باشا أنه سافر الى مرسى مطروح عقب تقديم استقالته مباشرة وترك حزبه ووزراءه وحدهم على مدرجة من سيول الحوادث والمخطوب ١٠ الى ان تقول صحيفة المصرى : رأى الرجل ان من المهانة والمذلة لنفسيته ولكرامته ان يبقى يوما أو يومين ليتوسط لحزبه ولزملائه لدى خصمه ، الذى طعنه في ظهره وكبر عليه ان يقول لعدوه خذ من انصارى خمسة بدل اثنين او خد فلانا دون فلان ١٠ لذلك عجل محمد محمود باشا بالرحيل وترك الدار تبكى من شادها وتنعى من بناها ٠

و تكتب جريدة الوفد المصرى في 1979/1/18 تحت عنوان « اما محالفة أو لا محالفة » • وقد جاء فيما كتبته : لقد كان قيام حكومة الانقلاب « تجربة » استعمارية لمحاولة القضاء على استقلال المصريين ، ذلك الاستقلال الذي اعترفت

به بريطانيا العظمى فى معاهدة صداقة ٠٠ وقد جاءت هذه التجربة قبل أن يجع المداد الذى كتبت به تلك الوثيقة الخطيرة التى ربطت ما بين الشعبين وأتت عقب الشروع فى تنفيذها على أيدى ممثلى الشعب المصرى الذين وقعوها آمناء على حقوق بلادهم ، للتخلص من قيامهم على احترامها ، وازاحتهم من الطريق ليخلو للانجليز وقد كادوا كيدهم ودبروا الغدر بالمعاهدة والشعب الذى ارتضاها والمصريين الذين أجمعوا أمرهم على احترام نصوصها والأمانة التامة فى تنفيذها .

أما جريدة الدستور فقد قالت في ١٩٣٩/٨/١٤ تحت عنوان ، عميد السياسة المصرية » وكان من بين ما قالته تلك الصحيفة :

هو صاحب المقام الرفيع محمد محمود باشا رئيس الوزارة السابقة ، في رأى كاتب المقال الأول لجريدة « الدستور » وقد استهل الكاتب مقاله ذاك بما يلي :

« رجل يطمأن اليه ويعول عليه »

ذلك خلاصة ما يقال فى وصف المزايا الخاصة والعامة التى جعلت صاحب المقام الرفيع محمد محمود باشا عميدا للسياسة المصرية فى هذه المرحلة المأثورة من مراحلها الدقيقة •

فالحوادث المصرية كلها قد أظهرت ان هذا الرجل الذي يعتزل الوزارة اليوم رأس من رءوس مصر التي لا يتم بغيرها عمل من الأعمال الخطيرة في تاريخ القضية الوطنية .

فمنذ اشترك في ميدان السياسة المصرية لم يبرم في البلاد أمر من الأمور المجسام الاكان له شأن بارز فيه ، ووزن معدود في ميزانه ، وكلمة مرعية تتجه اليها الأسماع وتشتغل بها الأذهان .

ومضى الكاتب ، فأشار الى ما جرى عليه رفعة محمد محمود باشا فى وزارته، وما كان من تعاونه مع من اشتركوا معه فى الحكم ، وقال انه :

« بهذا المسلك الحميد قد استحق محمد محمود باشا أن يسمى عميد السياسة المصرية وشيخ الساسة المصريين ، وسيظل على هذا الاعتبار مرجعا لهم وموضعا لاطمئنانهم وتوقيرهم وصديقا للمثفقين والمختلفين منهم ، وعاملا من عوامل التدبير التى يستعان بها حيث كان فى الحكم أو فى خارج الحكم بلا اختلاف » •

وعند الكاتب ان رفعة محمد محمود باشا ترك المنصب وما أعطى أحدا من الناس سببا مشروعا للاستياء ، لانه كان سليم التصرف في علاقاته وأعساله ومراميه ، ولا استثناء في ذلك لأحد من المصريين .

وتقول صحيفة الاجيبشيان جازيت في نفس التاريخ ، ان استقالة وزارة محمد محمود باشا جاءت فجاة في وقت كان يظن فيه ان صحة رفعة محمد محمود باشا قد تحسنت الى درجة يستطيع معها استئناف نشاطه بعد راحة قصيرة ، ، الى أن تقول :

والواقع أن صحة رفعته على الرغم من تحسنها قليلا ــ لا تحمل على الأمل في العودة سريعا الى العمل • ولذلك رأى أن يستقيل في الظروف الحرجة الحالية • وهذا ما كنا نتوقعه من محمد محمود باشا الذي طالما برهن على أن صدره يفيض غيرة على صالح بلاده •

وبعد أن تحدث كاتب المقال عن المجهود الذى بذلته الوزارة خلال العشرين شهرا التى تولت الحكم فيها ، وخصوصا فى تدبير المال اللازم لتسليح البلاد • قال : ان المستوى النفساني فى مصر ارتفع كثيرا خلال الأشهر الأخيرة بفضل أداة الحكم الصالحة والحكيمة • وقد ظلت الحكومة سائرة بحكمة وروية فى الطريق التى اختطتها لنفسها بالرغم من العوامل المعاكسة ، التى ظلت تعترض سبيلها •

وأخيرا لما ساءت صحة الرئيس ، ولم يعد في استطاعته ادارة دفة الحكم بتوجيه أعضاء وزارته ، بدأت الحكومة تتحول الى مجموعة من الأفراد يعمل كل منهم على طريقته دون أن تكون لديهم يد القائد التي تربط بينهم وتنسق أعمالهم في سبيل صالح الحكم • فلم ير محمد محمود باشا ، ازاء هذا ، الا أن يتقدم باستقالته الى جلالة الملك •

## أما صحيفة البلاغ ، المؤيدة للعهد فقد قالت في ١٩٣٩/٨/١٣ :

كل من يعرف شيئا عن رفعة محمد محمود باشا يستطيع أن يكون على يقين جازم انه ما كافح الضعف وقاوم الاعياء الا وهو موقن أن مصلحة بلاده تتقاضاه هذا الجهد الشاق ، وانه ما استقال الا وهو موقن أن هذه المصلحة عينها تحتم عليه رعايتها أن يتخلى عن الحكم لن هو أصبح بدنا وأقدر بهذا العمل ، فما ينظر رفعته قط الى شخصه أو يجعل باله الى منصب أو جاه ، أو تنقصه الكرامة حتى يستعيرها من ولاية الحكم ، وقد بلغ غاية ما يبلغه سياسى ، وأحل نفسه بشخصيته الكريمة وروحه النبيلة ، وسيرته القومية النزيهة ، في أرفع المنازل وأجل المراتب .

وكل وزارة مصرية استقالت كانت استقالتها لازمة أو خلاف ، أو لانتهاء مهمتها أو لان الوقت حان لتغيير السياسة العامة والأخذ في نهج جديد الا الوزارة المحمدية ، فان قاعدة الحكم الحالي باقية كما هي ، والسياسة التي جرت عليها الوزارة واجبة الاستمرار ، والنهج لا يتغير ، ولا خلاف هناك ولا أزمة .

وتتكون وزارة على ماهر باشا الثانية على النحو التالى: على ماهر للرئاسة ، والداخلية ، والخارجية ، محمد على علوبة وزير دولة للشئون البرلمانية ، محمود فهمى النقراشى وزير المعارف ، محمود غالب وزير المواصلات ، حسين سرى وزير المالية الدكتور حامد محمود وزير الصحة ، سابا حبشى وزير التجارة والصناعة، عبد الرحمن عزام وزير الأوقاف ، ابراهيم عبد الهادى وزير دولة للسئون البرلمانية ، مصطفى محمود الشوربجى وزير العدل ، عبد السلام الشاذلى وزير الشئون الاجتماعية ، عبد القوى أحمد وزير الأشغال ، محمد صالح حرب وزير الدفاع الوطنى ، محمود توفيق الحفناوى وزير الزراعة ،

والوزارة الجديدة اعتمدت أساسا على المستقلين ٠٠ تسعة وزراء من بين أربعة عشر وزيرا ٠ أما الوزراء الحزبيون فلم يكونوا يزيدون على الخمسة هم جميعا من الهيئة السعدية ، وقد اعتذر أحمد ماهر عن دخول الوزارة الجديدة الأسباب كثيرة مختلفة قيل من بينها : انه كان على خلاف دائم مع شقيقه على ماهر في سياسته ، أسلوبا ومنهجا ، وقيل أيضا انه فضل أن يرأس مجلس النواب بعد المتاعب التي واجهته من الوزارة لانه برلماني ، ويفضل أن يعيش مع البرلمانيين ، وقيل أيضا انه كان يعرف أو يستنتج أن وزارة على ماهر لن تدوم طويلا ، وانه آثر ألا يحرق نفسه في وزارة مؤقتة ، ومؤقتة بزمن قصير ، وقيل ، وقيل ، والرأى عندى أن الرجل ، أحمد ماعر ، وفاء منه للرجل محمد محمود قد رجل صريح ، وواضح ثم ان الرجل ، أحمد عاعر ، وفاء منه للرجل محمد محمود قد رجل صريح ، وواضح ثم ان الرجل – وقد عرفت ذلك من بعض المتصلين به – آثر أن يكون ابتعاده عن الحكم نوعا من الاحتجاج الصامت ، للطريقة المهينة التي استغنى بها عن خدمات صديقه محمد محمود باشا ،

وكان اختيار صالح حرب ، ومصطفى الشوربجى وعبد الرحمن عزام كوزراء في وزارة على ماهر ، واختيار عزيز المصرى كرئيس لأركان حرب الجيش المصرى ايذانا ببدء معركة مع بريطانيا ، وقد عبر سير مايلز لامبسون عن مخاوفه من تشكيل تلك الوزارة من هؤلاء الوزراء ، عبر عن مخاوفه فى خطاب بعث به الى لورد هاليفاكس وزير الخارجية البريطانية وقتئذ !

وقد كان القصر متأثرا في ذلك بالايطاليين ، ذوى النفوذ القوى في القصر ، يرغب في تجنب مصر ، ويلات الحرب وكانت الحرب على وشك الوقوع ، وكان الايطاليون ، ذوو النفوذ في القصر على علاقات وثيقة بالدوتشي موسوليني الذي كان يكن قدرا كبيرا من الكراهية لبريطانيا ، ولسياسستها الأفريقية بنوع خاص !!

وكان على ماهر مقتنعا وبصفة شخصية بان بريطانيا سوف تدخل الحرب وسوف تحث مصر على دخول تلك الحرب ، الى جانب بريطانيا تطبيقا لنصوص

معاهدة ١٩٣٦ وكان على ماهر يؤمن ايمانا قاطعا \_ وهذا ما يذكره له التاريخ \_ مؤمنا الى أبعد حدود الايمانبان مصلحة مصر فى البقاء بعيدة عن أتون تلك المحرب ولأن على ماهر كان يعرف جيدا أن أية اصلاحات فى الجيش المصرى لن تتحقق بسبب معارضة البعثة العسكرية البريطانية المسيطرة على كل أمور الجيش المصرى ، صغيرها وكبيرها ، ولذلك فقد كان أول ما فكر فيه انشاء قوة حربية المحيية لا تخضع لسلطان البعثة العسكرية البريطانية ، ونعنى بتلك القوة ، الجيش المرابط « وهو جيش اقليمى » يتألف من المجندين الذين يزيدون على حاجة الجيش العامل ، ولم تنقض مدة الزامهم بالخدمة العسكرية ومن ينضم اليهم من المتطوعين ٠٠ ومهمة هذا الجيش \_ فى السلم \_ تنمية وتعميم الخصال والقيام بما يعهد اليه من الخدمات الجيش عند الاقتضاء بما يحتاج اليه من الجند ، والفضائل العسكرية وموافاة الجيش عند الاقتضاء بما يحتاج اليه من الجند ، المجلس \_ فى الحرب \_ القيام بحراسة المرافق العامة وأداء الخدمات العسكرية المختلفة وراء ميادين القتال وانجاد الجيش عند الحاجة ، ومدة الخدمات العسكرية المابط لا تتجاوز ستة أشهر ، ويتولى تدريب الجيش المرابط ضباط الجيش العامل أو المحالون منهم الى المعاش والاستيداع ،

■ تحدثنا عن ذهاب وزارة محمد محمود باشا الرابعة ، والأخيرة ورأى الصحافة المصرية على اختلاف مذاهبها واتجاهاتها الحزبية في عملية « الذهاب ه هذه كما تحدثنا عن مجيء وزارة على ماهر باشا ، الثانية والظروف التي لابست عملية « المجيء » هذه وأشرنا \_ مجرد اشارة \_ الى ما تميزت به وزارة على ماهر من ضم بعض الشخصيات الوطنية التي رأت بريطانيا في ضمها الى وزارة على ماهر من ضم بعض التحدي لها ، كما أشرنا أيضا \_ مجرد اشارة \_ الى حرص على ماهر على تشكيل الجيش المرابط ليكون قوة الى جانب قوة الجيش المصرى الذي تؤثر في تسليحه وتشكيله البعثة العسكرية ، البريطانية التي كانت حريصة باستمراد على « تحجيمه » وعدم اعطائه الفرصة للانطلاق ، وقد كان اختيار عزيز على المصرى رئيسا لأركان حرب الجيش المصرى ، مثارا للمنازعات بينه وبين البعثة العسكرية البريطانية التي بدأت عندما كان مفتشا عاما للجيش المصرى .

واذا كان عزيز على المصرى لم ينجع فى مجابهته للبعثة العسكرية البريطانية عندما كان مفتشا عاما للجيش المصرى ، لان وزراء الحربية كانوا ضده ولان رئيس الوزراء لم يكن يريد أن يتطور الصدام بين عزيز على المصرى وبين وزراء الحربية الذين عمل معهم من ناحية وبينه وبين البعثة العسكرية البريطانية من ناحية أخرى الا أن الوضع قد تغير مع مجىء وزارة على ماهر : لقد حرص على ماهر على أن يقف الى جانب عزيز المصرى ، وحرص \_ فى نفس الوقت \_ على تقليص فى ففوذ البعثة العسكرية البريطانية ، وقد رأى السير مايلز لامبسون أن فى مقدمة

ما استهدفه عزيز المصرى بعد مجىء على ماهر باشا الى الحكم . العمل على تفويض مركز البعثة العسكرية البريطانية في مصر · وقد كان تشجيع على ماهر باشا لعزيز على المصرى في مقدمة الأعمال التي اعتبرتها السفارة البريطانية في مصر معادية لبريطانيا والتي من أجلها نار الخلاف بين على ماهر وبين بريطانيا ، والتي حالت بين قيام تعاون وثيق بينهما في المستقبل .

والجدير بالذكر أن على ماعر باشا عندما سافر الى لندن للاشتراك فى ءؤتمر لندن لبحث القضية الفلسطينية كان قد تقابل مع المستولين البريطانيين أكدر من مرة وكان هدف على ماهر من تلك القيابلات و « الاجتماعات المكثفة » اقناع المسئولين البريطانيين بانه لا يمكن أبدا أن يوضع فى صف السياسيين المصريين المعادين لبريطانيا بل انه فى مفدمة الراغبين فى تنفيذ معاهدة ١٩٣٦ بروح طيبة وأنه \_أى على ماهر \_ لا يحمل فى نفسه كراهية للبريطانيين بل انه على العكس، مما يشاع عنه صديق لبريطانيا وكان على ماهر باشا أيضا قد حرص على أن يوحى للساسة البريطانيين انه القادم الجديد لحكم مصر ، وأن بقاء محمد محمود باشا فى الحكم من الأمور الوقتية وأنه وحده هو الذى يقرر متى تنتهى مأمورية محمد محمود باشا .

ولكن الملابسات التى أحاطت بتشكيل وزارة على ماهر واختيار بعض معاونيه للمشاركة فى تلك الوزارة ، ومحاولة ظهوره ـ منذ بداية تشكيله الوزارة . بمظهر الوطنى المستقل قد أثار مخاوف سير مايلز لامبسون سفير بريطانيا فى مصر الذى لم يكن يستطيع للظروف الدولية الخطيرة التى تكتنف العالم أن يعترض. على رئيس الوزراء الجديد أو على الأقل يعترض على بعض الأعمال التى قام بها حتى لا يؤول هذا الاعتراض على أنه تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر!

وكان على ماهر ـ والحق يقال ـ قد أحسن استغلال طروف تدهور الحالة الدولية ووقوع بريطانيا في أكثر من مأزق دولى ، بل ان على ماهر لذكائه ـ ولا أحد يستطيع أن ينكر عليه ذكاءه الحاد ـ قد رأى ان بريطانيا لن تحاول أبدا في تلك الأيام التدخل في شئون مصر ، وخاصة وأن على ماهر ـ رئيس الوزراء ـ مؤيد الى أبعد حدود التأييد من الملك .

وأصحاب الذكاء الحاد ، ينجحون دائما ، وباستمرار ولكن عندما يخطئ الواحد منهم خطأ فاحشا واحدا فانه يفقد وبسرعة كل ما حققه من نجاحات ولذلك فقد نجحت سياسة على ماهر باشا في البداية فحقق كل ما كان يريد تحقيقه من تأخير تدخل بريطانيا في كثير من الأمور ، الداخلية ، التي رأى تنفيذها ، ولكن بريطانيا التي صبرت ، على ، على ماهر طويلا ، لم تستطع بعد اعلان الحرب ودخولها الى جانب بولندا وضد ألمانيا - للانتظار طويلا على على ماهر وكانت الفرصة التي استغلتها أبرع استغلال دخول ايطاليا الحرب الى

جانب آلمانیا وضد بریطانیا فکان ما کان من اصرار بریطانیا بصورة رسمیة سافرة علی احداث تغییر وزاری فی مصر ولم تکن وزارة علی ماهر قد أکملت شهرها العاشر ، لقد دخلت بریطانیا الحرب فی ۱۰ یونیو ۱۹٤۰ وأجبر علی ماهر علی الاستقالة کرئیس لمجلس الوزراء بناء علی تدخل بریطانیا فی ۲۷ یونیو ۱۹۶۰ .

واذا كان على ماهر قد بدأ منذ اليوم الأول لتشكيل وزارته معركة التحدى ضد بريطانيا أو ما يمكن أن يسمى بالخروج عن المألوف فى تشكيل الوزارات وضرورة استئذان بريطانيا فى كل الخطوات التى تسبق التشكيل الوزارى وتواكبه ، الا أنه قد بدأ منذ اليوم الأول تحقيق كل ما كان يريده القصر من أمور رفضت تنفيذها ، أو أرجأت التنفيذ وزارة محمد محمود باشا ، وفى مقدمة تلك الأمور وعلى سبيل المثال لا الحصر – احالة سليم بك حسن الى المعاش ، بعد خلافه مع الأب دريتون مدير دار الآثار المصرية ، وبعد أن رفض النائب العام، أو « النائم العام » كما كان يسميه على ماهر باشا احالته الى محكمة الجنايات لون النائب العام لم يكن يرى فيما نسب الى سليم بك حسن ما يوجب احالته الى محكمة الجنايات فجاء مجلس الوزراء بعد ثلاثة أيام من تشكيله وفى أول اجتماع رسمى له ـ ليحيل سليم بك حسن ، الى المعاش لا الى محكمة الجنايات اجتماع رسمى له ـ ليحيل سليم بك حسن ، الى المعاش لا الى محكمة الجنايات و

وكان مجلس الوزراء قد عين في أولى جلساته ٢٠ أغسطس ١٩٣٩ محمد كامل نبيه بك وكيلا لوزارة الاشغال ، والفريق عزيز على المصرى باشا رئيسا لأركان حرب الجيش المصرى وعبد الرازق أحمد السنهورى بك وكيلا لوزارة المعارف ـ بدلا من العشماوى بك الذي كان يقف الى جانب د٠ محمد حسين هيكل وزير المعارف السابق في كثير من آرائه واتجاهاته وقرااراته ، وحسن مختار رسمى بك وكيلا لوزارة المالية ، والأستاذ عبد المقصود أحمد ، وكيلا مساعدا لوزارة المالية ، واللواء حسن عبد الوهاب باشا قائدا للأساطيل الجوية !

## طلعت حرب یلقی جزاء سنمار القصر یقیل رئیس بنك مصر

 ☑ كان من أخطر ما أقدم عليه مجلس الوزراء ، في تاريخه ما المخدم خاصا بطلعت حرب باشا : وادع الدكتور محمد حسين هيكل يروى قصة عجلس الوزراء الجديد مع طنعت حرب بقول د٠ هيكل :

أثارت احالة سليم بك حسن وجماعة من كبار الموظفين الى المعاش . على هذا النحو ، المفاجيء دعشة الناس وتعاية ت الصحف ، لكن أمرا أجل خطرا كان أكثر لفتا للنظر ، فقد استدعى حسين سرى باشا وزير المالية محمد طلعت حرب مدير بنك مصر ، وتحدث اليه في مركز البنك ، وفي دقة هذا المركز دقة توجب على الحكومة ان تتدخل لمصلحة المساهمين فيه وأصحاب الودائع ، وطلب اليه أن يتنحى عن ادارة البنك وترامى الى الناس هذا النبأ ففتحوا عيونهم واسمعة من الدهشة ، فطلعت حرب هو مؤسس البنك منذ عشرين سنة ، وهو الذي انشأ شركات البنك ، واحدة بعد أخرى ، وبعث في البلاد نهضة صناعية لم تعهدها من قبل ، وهو لهذا موضع تقدير الشعب واكباره ، واجلاله ، افيعامل رجل خدم بلاده أجل خدمة على هذا النحو المهين وهو الجدير ، بكل اكرام ، وتقدير ؟ وتولى طلعت حرب لهذه المفاجأة ، ما تولى الناس جميعا . لقد كان بنك مصر ، يعاني في هذه الفترة أزمة تعانيها المنشآت المالية جميعا ، بسبب الازمة المالية الطاحنة التي حلت بالعالم واستمرت عدة سنين لكن الرجل لم يكن يحسب ان الأمر ، يصل بالحكومة الى أن تعامله هذه المعاملة وهو في نظر الشعب أكبر من وزير ، وأكبر من رئيس وزراء لانه هو الذي أقام المؤسسة المصرفية الكبرى والشركات التابعة لها باقدامه فهو الذي خلق هذه المنشآت ولم يخلقه هو الا الله وهو لم يتهم يوما في ادارة البنك ، ولم ترق الى نزاهته شبهة ، وبعض الرعاية من جانب الحكومة للبنك كفيل بأن يعاونه على تخطى هذا المركز الذي لم يبلغ

من الدقة ما يريد وزير المالية ان يصوره ، لكن وزير المالية حاسم فيما طلب وللحكومة في البنك ودائع ضخمة اذا هي فكرت في نقلها الى بنك غيره ، عرضت سمعة البنك للخطر ، أي عرضت كيان البنك للخطر ، والبنك هو طلعت حرب ، هو سمعته ، وهو حياته ، وهو تاريخه الباقي ، لن تستطيع الأيام محوه ما بقي البنك دائما ووزير المالية حاسم قاطع في طلبه ، ان يتنحى منشى البنك عن ادارته ، وهو يضرب له موعدا \_ ثلاتة أيام - ليتلقى جوابه وهذا الموعد انذار نهائي معناه ان ينزل طلعت على الحكم ، أو أن تقف الحكومة من البنك موقف الخصم •

ما عسى تكون الخواطر ، التي مرت بنفس طلعت خلال الأيام الثلاثة التي ينتهى في آخرها هذا الانذار النهائي وكيف قضى الرجل هذه الأيام الثلاثة وهو يفكر في النزول عن عرش مصرفه بعد أن أقام قواعده وبعد أن قضى فنيه وفي شركاته عشرين عاما كان أثناءها مقصد العشرات والمئات والألوف من المصريين شبابا وشيبا ، رجالا ونساء ، أغنياء ، وفقراء ، وكان أثناءها صاحب الكلمة المسموعة ، والرأى النافذ .

لقد ذهبت اليه قبل ذلك بأسابيع اجابة لرجاء من أحمد ماهر باشا وزير المالية أحدته في وسيلة يقترحها لدعم البنك فكبر عليه ان يسمع ان البنك في حاجة الى دعم وأخبرني أن كل شيء يسير على أقوم طريق ، أما وهو اليوم بازاء هذا الانذار من وزير المالية الجديد فلا مفر له من أن يتخذ قرارا اما بالتخلى عن أدارة البنك واما بالتعرض لوقوف الحكومة من البنك موقف الخصومة و آثر الرجل ، أن يتخلى عن ادارة البنك ابقاء على تاريخه فبلغ وزير المالية رأيه . قبل انقضاء الموعد ، المحدد ، واختارت الوزارة الدكتور حافظ عفيفي باشا مديرا للبنك مكانه وتخلى كذلك فؤاد بك سلطان ، عن مركزه ، بصفته عضوا منتدبا عن مجلس الادارة وحل محله عبد المقصود أحمد ، وقبل ان نتحدث عن طلعت حرب وعن الظروف التي أدت الى التخلص منه ، نحب ان نشير الى « استقبال » حمد محمود وسوف نختار « عينات » قصيرة ، وموجزة ، لما نشرته الصحف محمد محمود وسوف نختار « عينات » قصيرة ، وموجزة ، لما نشرته الصحف المصرية ، عن وزارة ، على ماهر وعن على ماهر أيضا ٠

اشارت صحيفة الدستور الناطقة باسم الهيئة السعدية ـ ١٩٣٩/٨/٣٠ ـ الى أن الوزارة خلت من الأحرار الدستوريين كما أشارت الى « أسف » رثيس الوزراء ، لذلك ، وأسف الكثيرين وقالت أيضا : اذا تيسر للجميع بما يتضافرون عليه من الحدمة العامة ، والأعمال النافعة ان يتبادلوا الثقة والتأييد ففى ذلك تعويض حسن ، لما كان منتظرا من مشاركتهم الفعلية فى توجيه تلك الأعمال » ومضى كاتب مقال الدستور يقول : ان أعضاء الوزارة البرلمانيين من النواب والشيوخ قليلون : ولكن الدستور المصرى ، وبعض الدساتير الأوربية ، الراقية

لاتوجب اختيار الوزراء جميعا من النواب والشيوخ ، الى أن يقول كاتب المنال : ولكننا لا نرى ما يمنع التوفيق بين المطلبين والجمع ، بين الكفاءة والنيابة فى وقت واحد قياسا ، على ما حصل عندنا ، أكثر من مرة وقياسا ، على ما يحصل فى البلدان الدستورية العريقة التى يتفق فيها أحيانا أن يتخلى بعض النواب عن دوائرهم من يراد الانتفاع بهم فى سلك الوزارة من ذوى الكفاءات أو ذوى المكانات وقد دللت الوزارة على عظيم رغبتها فى احكام الصلة بينها وبين المجلس باشتمالها على عضوين بارزين أحدهما لمباشرة الشئون البرلمانية فى مجلس النسيوخ ، والآخر لمباشرة هذه الشئون فى مجلس النواب ، ويختتم كاتب الدستور مقاله بقوله : هذه العناصر ، الجديدة فى الوزارة الماهرية هى العناصر التى عرفتها ميادين الوظائف وميادين البعثات السياسية فنحن نستقبلها بالرجاء وننظر منها السداد فى صياغة مصالح البلاد وفى مقدمتها أغلى وأنفس مصالح وننه الانسان الحرية والاستقلال ،

اما جريدة المصرى فتقول تحت عنوان ، المحسوبيات العليا : وظائف دخلق للاشتخاص لا رجال يخلقون للوظائف : يقول المصرى : ظهر ان جميع الوزراء الجدد \_ فيما عدا اثنين \_ هم موظفون عاديون من محافظ . ومهندس ومدير مصلحة ، ومدرس ، أما باقى الوزراء فهم بلا شك من أضعف أعضاء الوزارة المستقبلة • وفتح المصريون عيونهم وحدقوا فلم يروا كفايات بسل وقعت أبصارهم على مفاجآت تجعل الوزارة الجديدة جديرة بأن تكون أعجوبة بين الوزارات ، وأعجب ما فى الوزارة أن صاحبها لم يجترى، شكيلها من طائفة الموظفين الذين تعج الحكومة بالمئات من أمثالهم ولكنه خلق ثلاث وزارات جديدة للاث وزارات جديدة للاثارات بعدان الموظفين الذين تعج الحكومة بالمئات من أمثالهم ولكنه خلق ثلاث وزارات جديدة للاثارات بعد من سلطان واللاثة وزراء جدد ، واستحدث لهم اختصاصات ما أنزل الله بها من سلطان •

ثم قالت جريدة المصرى : هذه أعاجيب لا نرى لها مثيلا فى بلد غير مصر ، ولا فى وزارة غير الوزارة الحاضرة ولا نعرف لها قياسا ، ولا سابقة : ونحن أمام تفسير واحد ، هو ان هذه الوزارات قد خلقت خلقا ، لأشخاص أريد التحايسل على ادخالهم فى الوزارة لتسيير أمر تشكيلها أو لارضاء الصداقة ولكن على حساب ميزانية مصر المسكينة التى عجزت عن الضرورات فأصبحنا نراها فى عهد ماهر باشا ، تتسم لما تضيق عنه ميزانية بريطانيا العظمى .

واذا لم تكن هذه هي المحسوبية ، العليا ، المضاعفة بكسر العين وفتح الفاء في وظائف الدولة الأساسية فما هي المحسوبية اذن ، وكيف تكون ؟

وقالت جريدة « البلاغ » معلقة على انشاء وزارة للشنون الاجتماعية ، وهي احدى الوزارات الجديدة التي انتقدت ( جريدة المصرى ) على ماهر ، على استحداثها ضمن الوزارات :

« ان الأمر في الشئون الاجتماعية كان مفرقا مبعثرا ، بين وزارات ومصالح شتى وان هذه الشئون لم تكن تعد من المهام الأساسية لوزارة من الوزارات

فالتعاون ليس مهمة آساسية لوزارة الزراعة ، وشئون العمال ورفع مستواهم واستحداث أسباب الترفيه لهم فى أوقات الفراغ لم تكن عملا رئيسيا لوزارة التجارة والارشاد والدعاية والتثقيف والمحاضرات ، وما الى ذلك عمل ثانوى للوزارة التي كانت تعنى به ، وهكذا ، ومن أجل ذلك لم يكن مستغربا ألا تشعر وزارة معينة ان عليها واجبا يتحتم أداؤه على وجه السرعة وينبغى تقديمه على كل ما عداه مما تقوم به من أعمالها الرئيسية ، ثم ان هذه البعثرة للمصالح والشئون ، على وزارات كثيرة لم يكن من شأنها أن تسهل التعاون على خدمة الأغراض الاجتماعية وتنسيق الجهود في سبيلها » .

ومضمت « البلاغ » تقول عن الوزارة انها « أوجدت من أول لحظة لتقليدها الحكم ، شعورا بين موظفى الدولة بأن العمل مطلوب منهم بأقصى قصوتهم ، وشعورا خارج دوائر الحكومة ببشائر نشاط سيكون له أثره الحميد فى حركة العمل والانتاج ، وفى روح الأمة على العموم » •

وكانت مجلة الاثنين قد اتجهت الى ما الجهت اليسه جريدة المصرى من انتقاد انشاء وزارات جديدة وتعيين وزراء جدد ، وكان من بين ما قالته في هذا الخصوص: للمرة الثانية اتجهت النية الى زيادة عدد الوزراء في مصر بانشاء وزارات جديدة وتعيين أشخاص وزراء دولة ، وهذه بدعة نعيذ مصر ، من شرورها وويلاتها فالزيادة في مناصب الوزراء ، لا توجبها حاجة العمل ولكن انذى يوجبها ارضاء الاشخاص الحزبيين على حساب أموال الدولة وليس يجهل أحد ما ينعم به الوزير في مصر ، من مميزات وخصائص ، فهو يقبض مرتبا ضخما ويمنح سيارة فخمة وتكون أكثر مرافق الدولة في خدمته ولا يكاد يوجد شسعب ناهض يرضى أن يثقسل كواهل دافعي الضرائب لينعم بعض يوجد شسعب ناهض يرضى أن يثقسل كواهل دافعي الضرائب لينعم بعض الأشخاص بالمناصب العالية ،

ان الواجب اليوم يفرض النقص في عدد الوزراء لا زيادتهم فثمة وزارات يمكن أن يشرف عن اثنتين منها وزير واحد ، وفي أكثر العهود الماضية كانت تظل احدى الوزارات من غير وزير ، يقوم على شئونها وزير منتدب ومع ذلك فما رأينا عجزا في ادارة شئونها .

وعرضت جريدة « المقطم » في افتتاحيتها لما أذاعتـــ بحريدة « الديلي هرالد » من أن « على ماهر باشا قد يحكم مصر بدون برلمان » فنفته وقالت :

« ولا ندرى لماذا يعزى الى على ماهر باشا احتمال الانفراد بالحكم بغير برلمان وقد كان من أبرز أعضاء اللجنة التى عنيت بوضع الدستور وتولى اعادة النظام البرلماني أثناء وزارته الاولى ومهد السبيل للانتخابات وابتكر أسلوبا

لانتخاب مجلس الشيوخ بسرعة حرصا على مقتضى الدستور في أمر الوصاية على العرش · وبين أعضاء وزارته الحاضرة وزراء شديدو الايمان بالعمل البرلماني ونظام الحكم النيابي ·

ولكن لماذا نعتب على جريدة انجليزية اذا أشارت الى احتمال وقوع هذا الأمر ونحن ما برح بعض صحفنا يردد أنباء العزم على حل هذا المجلس أو ذاك من البرلمان أو حل البرلمان كله مع ما في هذا الترديد من خطر حقيقي بما يقلل من هيبة البرلمان وتأثيره ويخلق حوله جوا غير صالح ، •

وانتهت من هذا الى قولها :

« لهذه الاعتبارات وسواها لا يمكن أن يخطر ببالنا أن سياسيا عبقريا كصاحب المقسام الرفيع على ماهر باشسا يخطر له أن يحكم بدون برلمان وخصوصا في هذا الأوان ولا سيما بعد ما أعربت مصر عن مشيئتها من هذه الناحية غير مرة اعرابا صريحا لا يشوبه غموض ولا أبهام » •

وقالت جريدة « البورص » في مقال بهذا العنوان :

وعندما عرف الناس أن على ماهر باشا قد دعى الى تولى الحكم جاش الأمل فى جميع القلوب ، فان الجميع يعترفون لرئيس الحكومة الجديد بصفات بارزة · نعم انه ليس بالرجل الساحر الذى يستطيع أن يسوى جميع المشكلات بعصاه السحرية : فلن يستطيع على ماهر باشا أن يرفع أسعار القطن الخاضعة لتقلبات الأسواف العالمية ولن يستطيع تخفيض النفقات انعسكرية أو تخفيض الضرائب عن الممولين ما دامت الازمة الدولية تهدد العالم · فيجب عدم التمادى فى الأمل والتفاؤل لئلا يعقب ذلك شىء من خيبة الأمل ·

ان الفلاح لم يسمع ولم ير حتى الآن الا وعودا · فان جميع خطب العرش عللته بأجمل الوعود ولكنها كانت تذهب هباء مع الريح · أما اليوم فيخيل الى انه قد صحت العزيمة على تحقيق شيء من آماله · فان الوزارة منذ أول اجتماع عقدته قد اهتمت بشئون الفلاح وأخيه الزارع » ·

وتابعت الجريدة المشار اليها كلامها فقالت :

ان الكتاب المرفوع من رئيس الحكومة الى جلالة الملك يسطر برنامجا تدريجيا ولكنه كثير النفقات ، وليس من شك ان فى الوقت الحاضر ، وحالة العسالم الاقتصادية على ما هى عليه قد بلغت الضرائب المباشرة وغير المباشرة التى يدفعها الممول المصرى مستوى لا سبيل الى تجاوزه بلا خطر ، لذلك قوبل تصريح الرئيس بعزمه على الاقتصاد فى النفقات بكثير من الارتياح » .

...

وأنتقل بعد هذا العرض السريع ، لاستقبال وزارة على ماهر ، الى الحديث عن طلعت حرب الذي عاملته وزارة على ماهر أسوأ معاملة بمكن أن

يعامل بها مواطن عظيم لعب أحطر الأدوار في ناريخ مصر ، السياسي والاقتصادى . والغريب ان الجانب الاقتصادى في شخصية طلعت حرب قدد طغى على بقيدة الجوانب الأخرى في شخصيته وهي جوانب هامة وخطيرة وقد لا يعرف الا القليلون جدا أن كتابا لطلعت حرب عن المرأة ، أحدث دويا هائلا وكان اسمه « تربية المرأة والحجاب » وقد طبع في عام ١٨٩٩ م - ١٣١٧ هـ وكان في ١٤٠ صفحة من القطع الكبير ، وقد صدر طلعت حرب غلافه بكلمات خالدة من بينها قول الرسول عليه الصلاة والسلام « ان لكل دين خلفا ، وخلق هذا الله ين الحياء » وقول على بن أبي طالب كرم الله وجهه « أكفف أبصارهن بالحجاب فشدة الحجاب خير لهن من الارتياب » وقول فاطمة رضي الله عنه « لا تدعوا نساءكم رجلا ، ولا يراها رجل » وقول الحسن بن على رضي الله عنه « لا تدعوا نساءكم يزاحين العلوج في الأسواق ، قبع الله تعالى من لا يغار » .

وقد جاء في مقدمة ذلك الكتاب الفريد في نوعه : كثر في هذه الأيام. البيعث والكتابة في حالة المرأة ، وما يجب عليها ولها وفي طرق تعليمها ، والفضل في فتح باب هذا البحث لكتاب تحرير المرأة الذي وضعه حضرة الفاضل قاسم بك أمين الذي يقول فيه : ان المرأة مساوية للرجل ، من جميع الوجوه وان الرجل ظالم لها في حقوقها ، ويحث فيه على تربية المرأة ، وتعليمها كما يتعلم الرجل سبواء بسواء ويقول بلزوم رفع الحجاب ، ووجوب الاختلاط لأن حجساب المرأة ، وعدم اختلاطها مما يقيد حريتها التي منحها الله أياها ويمنع من قيامها بالعمل المكلفة به في الهيئة الاجتماعية الى آخر ما يدعو اليه » ، ولم يكد يظهر هذا الكتاب في عالم الوجود حتى أشيع في بعض الجرائد ، انه تألفت لجنة في مصر ، تحت رعاية عظيم بها لتحرير المرأة الشرقية على الطريقة التي أشار اليها حضرة المؤلف في كتابه وأخذ الناس من ذلك الوقت يبحثون في موضوع الكتاب وما احتوى عليه من أفكار ، وأمان ، ولقد انقسموا حزبين : حزب يـرى رأى المؤلف وهم قلائل يعدون على الاصابع والحزب الآخر وهو الأعظم عددا أجمع على استهجان ما ورد بالكتاب » ويقول انه يدعو الى بدعة في الدين لا في العوائد فقط ، وكلا الحزبين سلم ولله الحمد بأن الدين لا يمنع مطلقا من تعليم المسرأة وتربيتها وتهذيبها بل هو يحض على ذلك ويأمس به ولكنهما يختافسان فيما ينبغي أن تتعلمه المرأة وفي طريقة التعليم والتهذيب •

ولما رأينا \_ هكذا يقول طلعت حرب \_ هذا الجدل والكفاح بين فريقين يعزز كل منهما قوله بالشرع ، ويقول ان الحق والدين في جانبه ، ورأينا انه لم يكد يخلو مجتمع من الكلام في هذا الموضوع تاقت نفسيا الى البحث ، والتنقيب والدخول فيه ، ونحن نعرض على القراء نتيجة بحثنا فان أخطأنا فلنا من حسن النية ما نرجو معه غفران سيئات خطئنا وان أصبنا المرمى كما نظن فلسنا نسأل على عملنا أجرا فنقول : « أول شيء طرأ ، على ذهننا حين قرأنا الكتاب ورأينا الناس أخذت « تسلق » حضرة المؤلف بالسنة حداد ، ويحملون عليه وعلى كتابه

حملات لم نتعودها على مؤلف غيره من قبل ، انه لا بد من الأمر من شيء مهم حمل الناس على ذلك اذ لا يمكن أن يجتمع كل الناس على ضلالة ولا يخفى ان السنة الخلق ، أقلام الحق ، فأخذنا نسأل ، ونتساءل ونبحث ، ونتناظر ، حتى علمنا ان معظم هياج الرأى العام على حضرة المؤلف ناتج مما هو راسخ في اذهانهم من أن رفع الحجاب ، والاختلاط كلاهما أمنية تتمناها أوروبا من قديم الزمان لغاية في النفس يدركها كل من وقف على مقاصد أوروبا بالعالم الاسلامي، ويقولون ان لأوروبا مطامع قديمة ومآرب في النفس يظهرها زيادة التقرب بين العالمين الشرقي والغربي ، حتى أن بعض امراء المسلمين اتخذ هذه المقاصد ذريعة يتقرب بها الى بعض دول أوروبا في نيل مأربه ، ومن ذلك ان اسماعيل باشا خديو مصر الأسبق لما كانت نفسه تميل الى الاستقلال وتكوين مملكة مستقلة بأفريقية يحكمها هو ومن يأتي بعده من أولاده • كان عاملا على جذب دول أوروبا اليه لتساعده على تحقيق أمنيته في مقابلة تحقيق أمنيتهم بأن يدخل العادات الأوروبية بين امته مما كان يظنه سهل المنال حتى أنه كثيرًا ما كان يتظاهر ويقول أن مصر قطعة من أوروبا وان أخلاق المصريين وعوائدهم التي ورثوها ستصبح بمساعيه بعد قليل مماثلة لعوائد أوروبا وأخلاقها ليكون له من ذلك وسيلة يتقرب بها اليهم ٠

ويقول محمد طلعت حرب: انى أجل حضرة الفاضل قاسم أمين من أن يكون له غاية من وضع كتابه خلاف حب الخير والارتقاء ، لأمته كما هو ظاهر ، من كلامه عن تربية المرأة فانه وصف حالتها اليوم أحسن وصف ، وقال بوجوب تربيتها تربية تهذب أخلاقها ، وتقوم نفسها ، فلحضرته مزيد الشكر على ذلك وسيرانا في هذا الكتاب داعين الى مثل دعوته رافعين صوتنا مع صوته لعل دعواتنا تخرق تلك الأذن الصماء فيهتم القوم بأمر هذه التربية وننال ضالتنا التى ننشدها وهي تحسين حالنا ، وما على الله بعزيز ، واننا مع موافقتنا لحضرته على هذا المبدأ نخالفه في غيره فنستسمحه العفو ، عما يجده خلال بحثنا من المخالفة والمباينة في الرأى والفكر فحضرته حر ، ولا نخاله الا أن يحب كل حر الفكر .

ويقول طلعت حرب: ولكى يطابق الاسم مسماه سمينا الكتاب « تربية االمرة ، والحجاب » وهو اسم كنا نتمنى أن يجعله حضرة قاسم به أمين عنوانا لكتابه فأنه أولى وأليق به من اسم « تحرير المرأة » ، حيث ان المرأة المسلمة بشهادة حضرته قد خولت لها الشريعة السمحاء منذ نحو ثلاثة عشر قرنا . حقوقا وامتيازات لم تحصل زميلاتها الفرنجيات على جزء يسير منها الا من عهد غير بعيد ، وهى الآن قد زادت حريتها على الحد الشرعى .

ويورد طلعت حرب في مقدمة كتابه العبارة المقررة « اذا هفا اليراع هفوة ، فالغرض مما نقدمه الجوهر لا العرض وجل غرضنا المشاركة في البحث توصلا للحقيقة التي هي ضالتنا جميعا فما تزاحمت الظنون على شيء الا وانكشف » •

وفي الفصل الثالث من الكتاب الذي خصصه طلعت حرب ، للحجاب يشير المؤلف الى قول الرسول صلوات إلله عليه : الحياء حسن ولكنه من النساء أحسن » والى قوله صلى الله عليه وسلم: أن الله أذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء» والى قوله صلى الله عليه وسلم: « أن لكل دين خلقاً ، وخلق هذا الدين الحياء » وتحت عنوانُ الحجابِ أعظم قائد للعفة يشير الى ما قاله أحمد زكى بك سكرتير ناني مجلس النظار في كتابه « السفر الى المؤتمر » ان المرأة بعد كل تهذيب أراها ضعيفة ميالة أكثر من الرجل لداعي الشهوات والتفاني في الملاذ ، فالواجب أن تكون لهن الحرية الللح في الطعام فان التعليم ليس بقادر أن ينزع منهن هذه الأميال وان نزع منهن الخرافات التي يبثثنها في عقول الأطفال » كما يقول طلعت حرب · لذلك حافظ المسلمون ، على الحجاب · وحذروا من نزعه فكان الصمحابة رضى الله عنهم يسدون المنافذ والثقوب ، التي في الجدران لئلا يطلع منها النساء على الرجال أو الرجال على النساء وقد رأى معاذ امرأته تتطلع في الكوة فضربها وكان على كرم الله وجهه يقول : « أكفف أبصارهن بالحجاب فان شدة الحجاب ، خيرا من الارنياب ، ، ويشير طلعت حرب .. في هذا الباب الى قول عاتكة امرأة الزبير ، لما قعدت عن الخروج وسألها زوجها ألا تخرجين يا عاتكة ٠٠ لقد قالت : كنا نخرج اذ الناس ناس ، وما بهم من بأس وأما الآن فلا ٠

ثم ينهى طلعت حرب هذا الفصل بقوله : فهل بعد هذا دليل واثبات على أن الحجاب دافع ، أوهاما ، وارتيابا وشكوكا ، وحصن حصين للعفة والصيانة ؟

ويناقش طلعت حرب رأى قاسم أمين فى الحجاب وكونه لم يبجد نصا فى الشريعة يوجب الحجاب ، على هذه الطريقة المعهودة ، وانما هى عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة ، التى تمسكنت فى الناس باسم الدين والدين براء منها ولذلك لا نرى مانعا من البحث فيها بل نرى من الواجب أن نلم بها ، ونبين حكم الشريعة فى شأنها وحاجة الناس الى تغييرها » .

ويقول طلعت حرب تعقيبا على تلك الفقرة من فقرات كتاب تحرير المرأة ، لقاسم أمين : نحن لا نلام اذا كنا نخالف في هذا الفكر ، وقلنا ان في الشريعة نصوصا ، تقضى بالحجاب الشرعي ، وتعني به ستر البدن ، بأكمله وملازمة المرأة ، خدرها ، الا لفرورة ، أما الحجاب الحالي فلا شك انه بدعة لم يأمر بها دين ، ولم يقل بها شرع ، ويشير طلمت حرب الى قول الله تعالى وهو أصدق القائلين : «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أذكى لهم ، ان الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آباء بعولتهن ، أو آباء بعولتهن أو أبناء بدولتهن أو اخوانهن أو بني اخوانهن ، أو بني اخواتهن ، أو نسائهن أو ماملكت ايمانهن أو اخوانهن أو بني اخوانهن ، أو بني اخواتهن ، أو نسائهن أو ماملكت ايمانهن

أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيننهن » صدق الله العظيم •

ويناقش طلعت حرب ما نقله قاسم أمين عن كتــاب الروض في المذهب الشافعي : نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من الرجل للمرأة ، وعكسه جائز ، ويقول طلعت حرب ان هذا القول مرجوح ، ويخطى قاسم أمين بانه أخذ القول المرجوح من دندهب الشافعي وترك القول الراجع الذي عليه التول عندهم .

ویأخذ طلعت حرب علی فاسم آمین قوله آن البرقع والنفاب کانا غیر معروفین فی الاسلام وهذا قول یدفعه \_ هکذا یقول طلعت حرب \_ ما جاء فی نفس کتاب تحریر المرأة من أن النبی صلی الله علیه وسلم نهی المحرمة عن لبس القفازین والنقاب ، وهل لذلك معنی سوی أن النقاب کان موجسودا ومعروفا وان کان معمولا به وواجبا ، و کان النساء یستعملنه حتی فی وقت الاحرام فنهاهن النبی صلی الله علیه وسلم عن ذلك فی هذه الحالة فقط .

ويقول طلعت حرب ان الحجاب الحالى \_ ١٨٩٩ \_ غير شرعى وان النساء لسن الآن محتجات بل هن فى الحقيقة متبرجات مفسدات وان النقاب الشرعى يشترط فيه الا تبدو منه الا العين الواحدة أو العينان ويقول ان الأصل فى المرأة احتجابها وعدم ابتذالها فاللازم الرجوع الى الشرع اذا أمكن وعند عدم الوصول الى ذلك يلزم على الأقل عدم المغالطة والتمحك فى الشرع والدين لاعلاء فكر يخالفهما أو اظهار رأى يناقض ما أمر به الله . . .

ويقول طلعت حرب فى ختام مؤلفه: بعد أن تهيا الكتاب للطبع وطبع معظمه ، قرأت فى المؤيد الأغر « ١٢ نوفمبر ١٨٩٩ » مقالة رائعة المعنى شائقة المبنى لحضرة صاحب الحجج الدامغة والفصاحة البالغة فريد أفندى وجدى ، ألت بجميع أطراف هذا الموضوع بعبارة سلسلة معقولة فاتماما للفائدة ، وحفظا لهذه الدرر والغرر قد رأيت أن أختم بها كتابى ليكون ختامه مسكا ، ان شاء الله تعالى ومما جاء فى مقالة الأستاذ فريد وجدى ان المرأة أشد عبودية فى البلاد العربية منها فى البلاد الشرقية لأن حريتها ليست فى رفع الحجاب والاذن لها بالخوض فى معترك الحياة وهو ذلك المعترف الذى لا ينال الفوز فيه الا باقتحام المخاطر: معترك يأكل القوى فيه الضعيف وليست القوة والضعف فيه تتعلق بصلابة العضل أو بلينه فقط بل بأمور أخرى أيضا مركزها العقل وحسن التدرف بقوى الفكر ولو قارنت بين الرجل والمرأة فى هاتين الحيثيتين لحكمت لأول وهلة أن الغالبان يكون على أية حال الا الرجل دون سواه ، » »

والجدير بالذكر أن خاتمة كتاب « تحرير المرأة » لقاسم أمين كانت على النحو التالى : أحسن طريقة أراها لتنفيذ ما عرضناه في هذا الكتاب هي

أن نؤسس جمعية يدخل من الأدباء من يريد تربية بنانه على الطريقة التى شرحناها وأن يختار لتلك الجمعية رئيس من كبار المصريين « ولا أظن أن الطبقات العلياء من أهل بلادنا تخلو من واحد منهم » وأن يكون عمل هذه الجمعية في أمرين: الأول يتعاون على تربية البنات على هذه القاعدة الجديدة ، والثاني السعى لدى الحكوهة في اصدار القوانين التي تضمن للمرأة حقوقها بشرط ألا تخرج في ذلك عن الحدود الشرعية ، ولكن بدون أن تقيد بمندب من المناهب بل تأخذ عن كل منها ما هو موافق لحاجاتنا الحاضرة وضرورات عصرنا . كما حصل مثل هذا في وضع المحكمة العثمانية وكما حصل عندنا مرارا في بعض المسائل المتعلقة بالمحاكم الشرعية فاذا تشكلت هذه الجمعية يخف اللوم . على كل واحد من أعضائها فان قوة الانتقاد تأتى ، متوزعة على جمسلة من الأفراد فيسهل احتمالها ، ومقاومتها فلا يكون في شدة الانتقاد ما يبعث على فتور الهمة ، وضعف الارادة ، عن العمل لأن في قوة الجماعة من الاقتدار على الدفع ليس في قوة الفرد الواحد ، والاجتماع هو القوة الحقيقة التي بدونها لا ينجم شيء .

نرى حكومتنا \_ هكذا يقول قاسم أمين \_ تهتم بمسألة صغيرة ، كمسألة الشفعة فتعين لها لجنة شرعية لتبحث في المذاهب وتجمع ما تراه مناسبا من الأحكام ، ونرى كثيرا من المصريين يدخلون في كثير من الجمعيات مثل جمعية الرفق بالحيوان ومعارض الأزهار ، وغيرها ، ولا يضنون بوقتهم ، ولا يمالهم ، في تعضيد مشروع من المشروعات يعتقدون صلاحيته ونرى الجرائد تنشر بين طبقات الأمة ، من المعارف ما يساعد على تربيتها ، وتهذيبها وقد آن الوقت ، الذي يجب فيه على الحكومة وعقلاء الأمة وأرباب الأقلام ، أن يوجهوا التفاتهم الى حال المرأة المصرية فاني لا أرى مسألة تمس حياة الأمة أكثر منها ، ولا أحق منها أن تكون موضوعا لنظرهم ، ومجالا لآرائهم ، وأنكارهم . .

وطلعت حرب بناحية ميت أبو على « الزقازيق » عاش في القاهرة ويقال أنه ولد في حرب بناحية ميت أبو على « الزقازيق » عاش في القاهرة ويقال أنه ولد في قصر الشوق ، بجهة الجمالية ، كان والده حسن محمد حرب سوظفا بمصلحة السكة الحديد: نال طلعت حرب شهادة مدرسة الادارة والألسن ، التحق مترجما بقلم قضايا الدائرة السنية خلفا للزعيم محمد فريد ، الذي تولى حينذاك رياسة مذا القلم ، تدرج في هذا المنصب الى أن أصبح مديرا ، لأقلام القضايا ، ثم عمل مديرا لشركة كوم امبو و ٠٠ و وفي شركة كوم امبو ، أحيلت عليه في الوقت ذاته ادارة الشركة العقارية المصرية حيث تدرب على الأعمال المالية على يد خبراء ماهرين واستمر في عمله في هذه الشركة حتى مصرها وأصبحت علية رأس مالها في أيدى المصرين . و ٠٠ و ٠

استفاد من تورة ١٩١٩ فدعا إلى انشاه بنك مصر وتحقق له أمله القديم هذا في ٧ مايو ١٩٢٠ الذي هو عيد ميلاد بنك مصر وابتعسد بالبنك عن السياسة والحزبية ونجح نجاحا رائعا في انشاء مطبعة ومكتبة مصر . و ٠ . و انتقل بنشاطه إلى البلدان العربية ، فأنشأ « بنك مصر وسورية ، لبنان » . و • • و اتجه إلى تعضيد المسرح العربي فشيد دار التمتيل العربي بحديقة الأزمكية .

وقد توفی طلعت حرب فی ۲۱ أغسطس ۱۹۶۱ أی بعد حوالی عام من اقالته من بنك مصر ۰

وحول اقالة طلعب حرب من بنك مصر ، يقول : د٠ عبد الرازق حسن : كان المجتمع المصرى ، قبل الحرب العالمية الثانية يموج بالحركة ، وتؤذن الظروف باحتمال تغيير كبير لمواجهة المطالب المتزايدة للسكان الذين كان يتضخم عددهم سىنة بعد أخرى ولا تكفى المشروعات العامة لمواجهتها : كانت هناك مطالب عامة ملحة ككهربة خزان أسوان وانشباء صناعة للحديد والصلب واشتد النداء بضرورة تأميم قناة السويس ، وتحويل بنك مصر الى بنك الدولة واعتباره هو البنك المركزي حتى لا تتكرر مهزلة الأرصدة الاسترلينية في الحرب العالمية الاولى لو ترك الحبل على الغارب للبنك الأهلى المصرى الذي كانت بريطانيا تسيطر على ادارته في ذلك الوقت : كان من الواضح أن الرأسمالية الوطنية في تناقض مع الرأسمالية الاحتكارية الأجنبية وكان من الواضح أن التزاوج الذي تم في الثلاثينات لا يمكن أن يستمر في أبعد من الحدود المرسومة له ، وكانت القوى الاستعمارية تخشي عند قيام الحرب العالمية الشـانية أن تلعب الرأسمالية الوطنية المصرية دورا يضر بمصالحها ، كان من السهل القضاء على مشروع كهربة أسوان ، والمشروعات الملحقة ، بأحدث مشكلة سياسية نذكر كيف أدت الى تفكك أكبر حزب كان قائما في ذلك الوقت وهو الوفد وقدمت بعض التنازلات بالنسبة لشركة قناة السويس ولم يكن هناك مفر لضرب بنك مصر ، لضمان سبر الرأسمالية في ركاب الاستعمار ، وكانت المؤامرة ، فبعد قيام الحرب سحبت الحكومة المصرية قدرا كبيرا من أرصدتها في البنك ، وقروضها من صندوق توفير البريد ، وكان معنى ذلك نقص الأرصدة السائلة ، ووجه البنك أن الظروف العامة واضطراب السوق ، تحول دون عرض محفظة أوراقه المالية البالغ قيمتها ، أربعة ملايين من الجنيهات للبيع في البورصة لأن ذلك يعنى انهيار السوق ، واثارة المتاعب للشركات التي يشترك البنك في رأسمالها فأخذ الاتجاه الطبيعي ، وهو البنك الأهلى ، المصرى ، وقدم له هذه المحفظة طالبا الاقتراض عليها ، وكانت المحفظة تضم في جزئها الأكبر سندات على الخزانة ، وسندات للدين العام ولكن يبدو أن طلعت حرب قد نسى الخطة التي قدمها في خطاب له في مايو ١٩٢٠ حينما ذكر ، أن لكل بله في العالم

سياسة مالية ، يجب أن يسير عليها واستقلالا اقتصاديا يجب أن يعمل على الحصول عليه ، والاستمرار فيه والمهيمن على هذه السياسة وهذا الاستقلال الاقتصادى في كل بلد من بلاد العالم ، هو بنكها الوطنى الذى يحصل على امتياز اصدار البنكنوت ويكون دوق كل البنوك ، يشرف عليها ولا يزاحمها » واستطرد في كلامه عن مهام البنك المركزى اذاء البنوك وختم كلامه بأن هذه هي وظيفة البنك الأهلى في مصر ، الذى كان يجب أن يكون أهليا بكل معاني الكلمة وهو يعمل مزاحما للبنوك الأخرى ٠٠ أى أن طلعت حرب كما يقول د عبد الرازق حسن ـ كان يدرك أن البنك الأهلى هو غريمه ، وانه لم يكن يقوم بدور البنك المركزى أو يعمل بسياسة استقلالية وكانت النتيجة المباشرة والمنطقية لهذا كله رفض البنك الأهلى لطلب بنك مصر ، وكان لا مفر لادارة البنك الأخير « بنك مصر » أن تخضع لتحول دون انهياره فقبلت خروج طلعت حرب ومجموعته مقابل ضمان الحكومة لودائم البنك .

وكما لو كان هناك استيلاء على المشروع الاقتصادى الوطنى و دخل البنك مراقبو حسابات أجانب هم : هيوات ، وبريدسون ، وثيوبى ، واحتل مقاعد ادارة البنك وشركاته مجموعة ممن عرفوا بادوارهم فى ضرب الحياة الدستورية أو بأعمالهم المشبوهة مع الأجانب كاسماعيل صحصدقى ، وعبود ، والياس أندراوس ، وعلى يحيى ، والأبراشى ، وهناك أكثر من رأى يقول أنه كان وراء اقالة طلعت حرب من بنك مصر ، أحمد عبود فلقد كان لبنك مصر شركة ملاحة ، وكان لعبود \_ ولو فى الظامر \_ شركة ملاحة أخرى هى تلك التى عرفت بالخديوية وكان طلعت حرب ضد اعانة الشركة الخديوية \_ الأمر الذى أدى الى عدم تدعيم مركز الشركة الانجليزية فعلا التى تحمل اسم عبود هو اسما » ، واعتبر أحمد عبود طلعت حرب هو المسئول عن حجب تلك الاعانة عن شركته ، وجاءت وزارة على ماهر ، وكان لعبود أصدقاء كثيرون فى وزارة على ماهر ، وحانت الفرصة لينتقم أحمه عبود من طلعت حرب ، وكان أن نحى طلعت حرب ، وكان أن

ولم يكن انتصار أحمد عبود انتصارا شخصيا بل كان انتصارا للاستعمار الاقتصادى الأجنبي في مصر ا

ويقول د٠ فؤاد مرسى ، ان طلعت حرب بنل محاولات كثيرة لانقاذ بنك مصر ، الا أن التعصب لدى البنك الأهلى وادارته ضد بنك مصر دفعه الى رفض انقاذ بنك مصر ٠ وهكذا وضحت مخالفة البنك الأهلى لأبسط قواعد ومبادى العرف المصرفى ٠ وقت الأزمات مع بنك مصر ٠ وأكد أن البنك الأهلى كان يتصرف في ضوء مصلحته التجارية وكمركز لرؤوس الأموال الأجنبية في مصر ٠

وكان سير ادوارد لوك ، محافظاً للبنك الأهلى وظل يشغل هذا المنصب من أول مارس ١٩٣١ حتى ٢٧ أكتوبر ١٩٤٠ ٠ ويقول د. محمود متولى: يتضع من الشروط التي وضعتها الحكومة آنذاك وادعت أنها في صالح البنك وبغرض تدعيمه أن الهدف الأساسي كان طلعت حرب نفسه ، الذي كان رمزا للوطنية الاقتصادية ، وتعتبر ثورته الرأسمالية الاقتصادية ثورة فعلية من أجل التقدم ، وكانت مبادئه تتعارض بشدة مع مبادى الاستغلال والسيطرة ، التي كانت فئة من المستغلال والمنتفعين والمنتفعين البها وتمارسها على الشعب المصرى ، كما كانت القوى الاستعمارية تشعر بالأرض الواثقة من نفسها التي يقف عليها بنك مصر ، والخطوات التي يخطوها من أجل تصنيع البلاد وما يعنيه ذلك مستقبلا بالنسبة لها .

وقد قدم طلعت حرب استقالته أو بمعنى آخر أصر على تقديمها . ظنا منه أن ذلك كفيل بانقاذ البنك بعد أن فطن أنه هو المقصود الأول وكان ذلك في ١٤ سبتمبر ١٩٣٩ .

وتذكرني عملية « ذبح ، طبعت حرب ... وعدرا لاستخدام هذه الكلمة ... بعملية « ذبح » أخرى ، كان ضحيتها رجل الآثار المصرية العظيم د· ســـليم حسن ، وإن كانت عملية « الذبع » الأخيرة قد اتخذت صورة الاحالة الى المعاش ، وسليم حسن ــ الضحية الثانية بعد طلعت حرب ــ من مواليد ١٨٨٦ ، في قرية ميت ناجي مركز ميت غمر ، ومن خريجي مدرسة المعلمين العليا ، وفي ثورة ١٩١٩ حدد الانجليز اقامته ، لنشاطه الوطني ، وبعد ثورة ١٩١٩ دخل ميدان الحفريات الذي كان مقصورا على الأجانب ، وقد تعلم ـ فيما بعد ـ العديد من اللغات القديمة وحصل على دبلوم الديانات القديمة من السوربون . ثم عمل بعد عودته من السوربون محاضرًا في كلية الآداب وكان من أشـــهر كشوفه مقبرة رع ، وهرم الملكة « خت كا وس » وفي السنوات الأخيرة كلف من قبل قادة ثورة ٢٣ يولية بدراسة آثار النوبة ، فكتب عنهــــا بحثا من أهم البحوث ، وقد توفى في ٢٩ سبتمبر ١٩٦١ عن أربعين كتابا من خيرة الكتب ، وربما كان سليم حسن من القلائل الذين احيلوا الى المعاش ولما يبلغ الثانية والأربعين من عمره ، كما أنه من القلائل ، الذين أحدثت احالته الى المعاش ضُجَّة عنيفة لا بين موظفي دار الآثار المصريَّة ، وانما بين عامة الشعب ، وهو أيضًا من العلماء القلائل الذين خاضوا \_ ومبكرا \_ المعارك العنيفة ، مع الأجانب الكبار الذين كانوا يسيطرون على دنيا الآثار المصرية ، وفي مقدمتهم الأب دريتون الذي كان يتمتع بحظوة كبيرة ، عند الملك فاروق ورجال قصره ٠

ومما أذكره عن سليم حسن أنه كان يدعو باستمرار الى أن يكون التاريخ المصرى ، تاريخ شعب لا تاريخ حكام ، فتاريخ الشعب هو الذى يمكن أن يعتد به الشعب •

وقد تأثر سليم حسن \_ كما قال أكر من مرة \_ بشخصية « بتاح حتب » ماحب الحكم المشهور ، وكان سليم حسن يعتز كتيرا باكتشافه مقبرة الملكة وخت كاوس » والمعروف بالهرم الرابع ، وقد استطاع هذا الكشف أن يربط بين الأسرتين الرابعة والخامسة بعد أن كانت خت كاس \_ أول مصرية حملت لقب ملكة \_ هي الحلقة المفقودة بينهما مع أن أولادها هم ملوك الأسرة الخامسة ، ولم تكن خت كاوس أول ملكة حكمت مصر ، بل كانت أول ملكة ظهرت في تاريخ العالم كله .

ويقول سليم حسن ان الاسم الحقيقى لأبى الهول « بول جول » أى مكان عبادة الشمس ومقبرة رع وير التي اكتشفها سليم حسن بجواد أبى الهول من مقابر الدولة القديمة ، وقد كتب سليم حسن عن كشوفه الأثرية اثنى عشر محلدا .

وعندما أجلس سليم حسن ذات مرة على كرسى الاعتراف أجاب أن أقصى درجات الشقاء بالنسبة للانسان : أن يسبجن العالم مع الجهال ، وعن أشد كارثة يمكن أن تنزل به قال : أن أعيش في وسط لا يفهمني ، ولا أفهمه .

ومن أحب بطلات التاريخ اليه قال: حتشبسوت ، وعن المهنة التي يفضلها قال: التأليف ، وعن الصفة التي يفضلها في الرجل قال: أن يكون رجلا ، وعن المرأة: أن تكون أنشى •

وعن أحقر أشخاص التاريخ في نظره قال : الذين يخادعون بلادهم حبا في نيل الجاء ، وعن أبغض الأشياء اليه أجاب : نكران الجميل !

وعن المكان الذى يحب أن يعيش فيه قال : في بيتى الذى يحوى مكتبتى ، ويطل على الأهرام ، حيث أفنيت زهرة حياتي في انجاز أحب عمل الى •

الباب الثامن



## وبدأت الحرب بين الانجليز وبين على ماهر لأسباب شخصية

● سبق أن تحدثنا عن أول القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة على ماهر باشا ـ أغسطس ١٩٣٩ ـ والخاص باحالة سليم بك حسن وكيل مصلحة الآثار المصرية ، الى المعاش بعد أن تقررت احالته الى محكمة الجنايات بوحى من القصر ، كما تحدثنا عن ذلك الجرم الخطير الذى الرتكبته وزارة على ماهر باشا باصرارها ، على استقالة طلعت حرب باشا رجل الاقتصاد الأول في مصر ، من رئاسة بنك مصر ، وشركاته ، رغم أنه هو صانعها كلها بل هو بنك مصر وشركاته ، وقد حاولت أن أتبين من الصحف الأسباب التي أدت الى اقالة طلعت حرب من بنك مصر أو الأسباب التي أدت الى احالة سليم بك حسن ، الى المعاش ، فلم أستطع اذ كانت الرقابة قد فرضت على الصحف والمطبوعات بعد أيام من تولى على ماهر باشا ، رئاسة الوزارة بسبب قيام الحرب والمطبوعات بعد أيام من تولى على ماهر باشا ، رئاسة الوزارة بسبب قيام الحرب أملية الثانية ، الأمر ، الذي أكد لى أن الصحف في أوقات الرقابة لا يمكن أبدا أن تكون مصدرا رئيسيا من مصادر التاريخ وان كان يجوز بعد توافر شروط معينة في المؤرخ أن تكون مصدرا ثانويا ا

والذى حزنت له حقيقة ، أننى لم أجد كلمات انصاف ـ فى الصحف التى المصرية ـ لطلعت حرب ، لا بصفته صاحب أفضال جمة ، على كل الصحف التى كانت تصدر يومئذ : أفضال عامة ، وأفضال خاصة بل بصفته الرجل الذى خاض الحروب العنيفة الشرسة ، عشرين عاما من أجل انقاذ الاقتصاد المصرى من مخالب أسود أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية : لم أجد كلمات انصاف أو حتى كلمات رثاء لذلك الرجل الذى كان ينحت فى الصخر ، ولمدة عشرين سنة ليبنى قلاعنا الاقتصادية ، المصرية ، الوطنية بل اننى عندما حاولت تتبع كل ما قيل عن طلعت حرب ، بعد وفاته ، أو فى مناسبات أخرى عديدة ، خاصة ما قيل عن طلعت حرب ، بعد وفاته ، أو فى مناسبات أخرى عديدة ، خاصة

لى استقالة أو اقالة طلعت حرب ، من بنك مصر ، الأمور العادية الطبيعية التي تحدث كل يوم في حكومية .

امام السلبية الخطيرة التي يتميز بها مجتمعنا « الصحفى » بل مجتمعنا كله اذا جاز لى استخدام ، التعميم في هذه النقطة ، وأعنى بها ، أننا نبالغ في اظهار حفاوتنا ، وأحترامنا وتقديرنا ، بل نبالغ في تملق من بيده السلطة أو المال ، أو الجاه ، أو النفوذ حتى نكاد نفسه عليه أموره ، ونكاد نفسد أيضا على أنفسنا أمورها ٠٠٠ نعطى \_ في الغالب \_ صاحب النفوذ أو صاحب المال ، أو صاحب السلطة الكتبر ، الكثبر ، الذي لا يستحقه عادة بل الذي لا ينتظره ، هو عادة ، وفي أحيان كثيرة يحس ، ذلك الذي في يه، ، المال أو الجاه ، أو النفوذ ان تملقنا له لا لشخصه وانما لماله ، أو جاهه ، أو نفوذه ، فلا يسعد بما نقدمه اليه لانه يعرف جيدا ، وأكثر من غيره أن ما يقدم اليه مر تبطا ببقاء نفوذه ، أو جاهه ، أو ماله ، وعندما يزول عنه هذا المال ، أو النفوذ أو الجاه ، يزول كل ما يقدم اليه ثم يتلاشي نهائيا ٠٠ بل يمكن أن يقدم النيه \_ عند زوال جاهه ، وماله ، ونفوذه \_ العكس تماما ، عكس ما كان يقدم اليه ، أيام الجاه ، والنفوذ والمال وقد عرفت صحفيين كبارا أنقذ طلعت حرب صحفهم ، بل وبيوتهم من « الحجوزات » بل من الخراب وكانوا دائما يسبحون بحمده ، ويقولون فيه بل ويكتبون عنه من قصائد ، الغزل ، والشكر ، والنناء والاشادة ، ما لم يقل من قبل ، وما لم يكتب ، لا من قبل ، ولا من بعد : هؤلاء لم يكتبوا حرفا واحدا ، عن طلعت حرب في مأساته التي كانت بلا جدال أعنف مأساة مرت به ، بل كانت بلا جدال الضربة القاضية التي أنهت حياته •

وأقول ، ان صاحب المال ، أو الجاه أو النفوذ قد لا يكون بحاجة الى كل ما يقال فيه أو ما يكتب عنه عندما يكون في الصورة لان ما يكتب عنه ، أو يقال فيه قد يصيبه في بعض الأحيان بالتخمة أو قد يصيبه اذا كان ضعيف الشخصية ، بالغرور ، ولكنه في أمس الحاجة الى كلمة واحدة تقال له أو تكتب عنه عندما يزول عنه جاهه ، أو ماله ، أو نفوذه لا لانه قد يكون في أمس الحاجة الى تلك الكلمة وحسب ، بل انها قد تكون أصدق ما يقال فيه ٠

وعندها كنا صغارا فى قريتنا الصغيرة المتواضعة التى يحوطها نيلنا الحبيب بحبه ، ومائه كنا نسمع من آبائنا ، وأجدادنا : عندما يموت ، للعمدة ، حمار أو جاموسة ، أو حتى نعجة ، تذهب القرية كلها لتعزية العمدة فى حماره ، أو جاموسته ، أو نعجته ، ولكن عندما يموت العمدة لا أحد يذهب للعزاء فيه ، فلابد من التريث حتى يعرف ، القادم الجديد هل كان على علاقة طيبة ، بالراحل القديم ، أم هو من اتجاه آخر غير ذلك الذى كان يمثله العمدة الذاهب ، وفى

أية حال من حالات تقديم العزاء لا يكون السبب وراءها ، الا ارضياء القادم الجيديد! •

وأخشى أن يجرفنى الحديث عن هذا العيب الاجتماعى الخطير . فأخرج عن الخط ، الذى وضعته لنفسى فى كتابة « سنوات ما قبل الثورة » وأعود فأقول اننى ظللت سنين طويلة لا أعرف الا بين الكواليس ، الأسباب التى أدت الى احالة سليم بك حسن ، الى المعاش حتى هو نفسه لم يكن بقادر على أن يبوح بهذه الأسباب ، وقت احالته الى المعاش ، حتى لا يزيد الخرق على الراقع ، كما يقولون ، أو حتى لا يزيد الطين بلة ، فيحارب فى رزقه أو يحارب فى وجوده ، الى أن أتيحت لى فرصة لقائى به ، وتحدثت معه فى هذا الموضوع ، بعد أن أقصى الملك فاروق عن العرش ولم يعد غضب التصر تهمة تصيب المغضوب عليه بمرض معد ، يجعل الكثيرين ينأون عنه ، بل أصبح هذا الغضب وسأما يضعه على صدره كل من كان « حظى » بهذا الغضب •

يقول سليم بك حسن ضمن ما قاله : يخطىء البعض عندما يتصور ان الخلاف بينى وبين الأب دريتون مدير مصلحة الآثار كان خلافا شخصيا . أو كان خلافا على تمصير المصلحة ، فقد كان الأب دريتون في القصر ، أقوى من مدير مصلحة ، بل أقوى من وزير ، وقد كان الأب دريتون « نافذا » على الملك ، لا على كبير الأمناء ، أو رئيس الديوان فقط ، وقد كان لدى من المؤهلات ما يجعلنى أحق الناس بمنصب مدير مصلحة الآثار ، كنت أحق بهذا المنصب من أى مصرى آخر ، بل من أى أجنبى أيضا ، فلقد قمت باكتشاف آثار خطيرة في مقدمتها هرم الملكة خنت كوس ، أول امرأة حملت لقب ملكة في التاريخ ، وعن اكتشافاتي الأثرية أصدرت اثنى عشر مجلدا ، كان لها أهميتها العلمية لا في مصر وحسب بل في الخارج أيضا ، وكانت الحكومة الفرنسية تعتبر أن منصب مدير الآثار بل في الخارج أيضا ، وكانت الحكومة الفرنسية تعتبر أن منصب مدير الآثار محمود فخرى باشا ، سفير مصر في باريس ، حدر أكثر من مرة من تعيين مصرى وكيلا لصلحة الآثار ويكون الأب دريتون مديرا لها بعقد لمدة ثلاث سنوات ، وكيلا لصلحة الآثار ويكون الأب دريتون مديرا لها بعقد لمدة ثلاث سنوات ، بعدما أكون أنا مدير المتحف المصرى .

وكانت عملية البحث عن الآثار المصرية موزعة بين الانجليز ، والفرنسيين، والايطاليبن ، بحيث يكون لكل فريق من هؤلاء ، المنطقة التي يعمل بها ، وقد استصدرت من زكى العرابي باشا \_ وكان وقتئذ وزيرا للمعارف \_ قرارا بأن أكون المشرف على عملية تقسيم المناطق الأثرية على الأجانب ، وعلى المصريين ، وكان من رأيي ، ومن رأى زملائي المصريين أن يكون للمتحف المصرى كل الآثار الثابتة السليمة ، على أن تدفع الحكومة المصرية لمن يعثرون على اثارمصرية قيمة التكاليف التي أنفقوها في عملية البحث والتنقيب ، كما حدث بالنسبة لآثار

توت عنخ أمون حيث وافقت الحكومة المصرية ، على أن يعطى كارتر المشرف على عمليات اللحفر مبلغ ثمانية وأربعين ألف جنية على أن تدخل أثار توت عنخ أمون المتحف المصرى ، ودخلت فعلا ، أثار توت عنخ أمون الى المتحف المصرى ، فيما عداً « العصا »الحادية عشرة التى لم نعرف وقتئذ أين ذهبت ؟

وعندها تونى الملك أحمد فؤاد ، « أوصى » بمجموعة من الآثار، التى كانت فى حوزته الصالح المتحف المصرى ، كهدية منه ، تسلمتها من أحد أمناه القصر ، ولكن عندما أصبح فاروق ملكا ، أرسل الى مراد محسن باشا \_ رجل القصر \_ ليسترد آثار والده ، باعتباره وارثا له ، والكننى بادرت بتسجيل تلك الآثار فى سجلات المتحف لتصبح من ممتلكات الدولة التى لايمكن خروجها منها الا بقانون يوافق عليه البرلمان : وقلت لمراد محسن باشا : اننى لا أستطيع تسليمكم الآثار التى هى ضمن ممتلكات الدولة الا الذا كتبتم لى ايصالا بأنكم تسلمتموها كأمانة ترد عندما يطلب ذلك من القصر ، ورفض مراد محسن باشا وتكررت زياراته لى وكنت فى كل مرة أصر ، على وجهة نظرى .

واعتبر فاروق ماقمت به للمحافظة على الآثار المصرية جريمة ، وبدأت مؤامرات ابعادى عن المتحف ، بل محاولة تقديمى الى محكمة الجنايات ، وأذكر أن « يس بك أحمد » النائب العام وقتئذ قد سمى الاتهامات الموجهة الى بأنها سفاح ، أى اتهامات بدون أب أى بدون أساس قانونى ، وقد دفع «يس بك أحمد» ثمن وقوفه الى جانب الحق ، في هذه القضية ، كما دفعت أنا ثمن حرصى على آثار مصر ، وان كان « يس بك أحمد » قد رد اليه حقه ، فيما بعد ، أما أنا فلم يرد الى اعتبارى الا بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ واخراج فاروق من مصر : لقد حاول أكثر من وزير للمعارف اعادتى الى عملى ، ولكن فاروق كان يثور باستمرار ضد عودتى ، الى العمل ، الامر الذي جعل وزراء المعارف فيما بعد لا يفكرون على الاطلاق حتى في اقتراح عودتى الى عملى لان فاروق اعتبر مسألة خلافى معه مسألة شخصية بحتة !

000

وأعود بعد ذلك كله للحديث عن وزارة على ماهر باشا ، الثانية وزارة الحرب ، وزارة الأزمات الداخلية والخارجية العنيفة ، وزارة التأرجح بين تأييد سياسة المائيا وايطاليا « المحور » وتأييد سياسة بريطانيا « الحليفة » كما تنص معاهدة ١٩٣٦ !!

وأنقل \_ في البداية \_ وجهة نظر مارسيل كولومب في تلك الاحداث كما جاءت في كتابه تطور مصر « ١٩٢٤ \_ ١٩٥٠ ، ترجمة زهير الثمايب وتقديم

د. أحمد عبد الرحيم مصطفى: داستقال محمد محمود فى أغسطس ١٩٣٩، بسبب مرض مزمن، وانتهز الملك الفرصة كى يعهد بالوزارة الى على ماهر باشا، وقبل السعديون فى الحكومة البحديدة بخمسة أعضاء بالإضافة الى تسعة من المستقلين، بينما رفض ذلك الاحرار الدستوريون، وهكذا جرت محاولة جديدة الاقامة حكم فردى، وبعد ذلك بعدة أيام غزا البحيش الالمانى بولندا وفى ٢ سبتمبر أعلنت بريطانيا العظمى وفرنسا حالة الحرب ضد ألمانيا، وكانت معاهدة أعنت بريطانيا العظمى وفرنسا حالة الحرب ضد ألمانيا، وكانت معاهدة الاتماما كبيرا وكان لكل من النظامين الهتلرى والفاشستى معجبون فى مصر بل أن رئيس وزراء سابقا \_ هو اسماعيل صدقى باشا \_ قد امتدحهما علانية بل أن رئيس وزراء سابقا \_ هو اسماعيل صدقى باشا \_ قد امتدحهما علانية فى مجلس النواب فى ٢١ ديسمبر ١٩٣٨ وخسلال الأسهر السابقة على فى مجلس النواب فى ٢١ ديسمبر ١٩٣٨ وخسلال الأسهر السابقة على خمد الاستعمار البريطانى والفرنسى بترحيب خاص فى كل الأوساط بل من خمد الاستعمار البريطانى والفرنسى بترحيب خاص فى كل الأوساط بل من خانب القادة أنفسهم ، كما أن تهكمها على الديمقراطيات كان له صدى كبير ، وبدأت تنتشر شيئا فشيئا فكرة مؤداها أن انتصار ألمانيا هو السبيل لتحرير وبدأت تنتشر شيئا فشيئا فكرة مؤداها أن انتصار ألمانيا هو السبيل لتحرير والشرق من الوصاية الغربية » .

ويقول مارسيل كولومب: أمكن للدبلوماسية الفاشستية ، بمهارة تامة أن تخفف من مشاعر التوجس ، التي ولدتها حرب الحبشة ، لكن مشاعر الريبة والخوف التي خلفتها الأطماع الإيطالية عام ١٩٣٥ ثم تكن بلا شك قد اختفت تماما على أن القوى المتصارعة في ذلك الصدام الذي كان يتشكل كانت تبدو في نفس المستوى فكان الموقف منهما واحدا ، كما أن انتصار الحلفاء ، لم يكن مؤكدا ، الستوى فكان الموقف منهما واحدا ، كما أن انتصار الحلفاء ، لم يكن مؤكدا ، اليس من الأفضل اذن أن نتجنب الانحياز بشكل واضع الى المعسكر المعادى لقوى المحور ؟ تلك هي السياسة الحذرة ، التي احتذاها الملك فاروق ومستشاره على ماهر باشا ، وشجعهما على هادا موقف الحياد ، الذي اتخذته ايطاليا في البداية ، واكتفت الحكومة المصرية بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة ٧ من المعاهدة فأعلنت حالة الموادىء ، وفرضست الرقابة على الصحف ، وسمع لبريطانيا العظمي باستخدام المواني ووسائل النقل ، والمواصلات ، ونفتح قوسا ، لنقول ان بريطانيا قد دعت الملك فاروق وعلى ماهر باشا ، الى اعلان الحرب على المنيا فيه مصلحة لبريطانيا ٠٠

وسوف أعود الى هذه النقطة فيما بعد ، وأقفل القوس ، وأعود الى ما كتبه مارسيل كولومب : وهو يمثل وجهة نظر جديرة بالاحترام ـ يقول مارسيل : اكتفت مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المانيا أما بقية بنود المعاهدة ، فان مصر لم تخلع عليها ـ عند دخولها في محك التطبيق ـ ذلك التفسير الواسع الذي كانت لندن تتمنى أن تخلعه على هذه البنود ، وظهرت الى حيز العلن خلافات

بين السلطات العسكرية في كلا البلدين وتضاعفت هذه الخلافات أثناء السنة الأولى من الحرب ، ولم تستطع بريطانيا العظمى أن تحسم هذه الخلافات كمنا كانت تهوى وذلك بسبب وجود أناس يتوقدون وطنية على رأس الجيش وفي صفوف الوزراء ، وفي أغسطس ١٩٣٩ عين الفريق عزيز على المصرى باشا رئيسا لأركان حرب الجيش المصرى وكان هذا الضابط الكبير الذي قلما عرف الهزيمة في المعارك التي خاضها ، في طرابلس في صفوف الجيوش العربية التركية ، يقدم طواعية ، وعن طيب خاطر الأدلة على وطنيته المتطرفة ، ولهذا فقد استقبل تعيينه في هذا المنصب بتحفظ شديد في لندن ، وبعد ذلك بقليل وفي أدل سبتمبر أنشيء جيش مرابط وضع تحت قيادة وزير الأوقاف عبد الرحمن عزام ، وهذا الجيش الذي بلغ تعداده فيما يقال ٢٥ ألف رجل كان محط آمال رئيس الوزراء وموضع عنايته ، وقد عمل قائده بهمة على أن يبث في جنوده الحمية الوظنية ، التي تحركه هو نفسه ، منذ الوقت الذي كان يحارب فيه في صف طرابلس ، العثمانية مثله في ذلك مثل عزيز المصرى باشا ، وكانت شخصيته طرابلس ، العثمانية مثله في ذلك مثل عزيز المصرى باشا ، وكانت شخصيته تشغل السفارة البريطانية ، مثلها كذلك مثل شخصية وزير الدفاع صالح حرب باشا ،

وفى القاهرة كانت الهمسات المعادية لقضية الحلفاء تسرى وتنتقل من فم الى اخر ، وسرى الظن بان بريطانيا العظمى تنوى ان تعود لتفرض من جديد الاجراءات والقيود التى كانت قد فرضتها أثناء الحرب العالمية الاولى ، وسرى كذلك بأنها تريد أن تنشىء فرقة للعمل شبيهة بتلك الفرقة التى كان مجرد طريقة جمع أفرادها قد خلف فى النفوس ذكريات مريرة ، تردد الادعاء بأن أركان الحرب البريطانية قد اقترحت ارسال جيش من المتطوعين لخوض غماد الحرب ، على الجبهة الاوربية ،

كما تردد في ريف مصر ، بأن الدواب ، والمواشى سوف تصادر وبأن مساحة الأراضى المنزرعة قطنا ستحدد ، بل لقد قيل ان مديرى المديريات سوف يستبدل بهم ضباط انجليز

ويشير مارسيل كولومب الى استيلاء الألمان على وارسو عاصمة بولندا ، وتزايد الاعجاب بقوة الرايخ العسكرية كما يشير الى الكوارث التى ألمت بقوات الحلفاء فى النرويج ، وهولندا ، وبلجيكا ، والى الرتفاع أصوات مصرية تطالب بالتزام الحياد ، بل ان بعض هذه الاصوات ، انطلق ينادى بادخال تعديلات جوهرية على معاهدة ١٩٣٦ كانقاص فترة بقاء القوات البريطانية فى مصر ، الى عشر سنين بدلا من عشرين سنة « وهكذا \_ كما يقول مارسيل كولومب نهضت الروح القومية تدعمها الدعايات الألمانية ، والايطالية ، وتشجعها بذكاء كل من الحكومة المصرية والسراى » الى أن يقول مارسيل كولومب : انتاب

السفارة البريطانية القلق ، فزاد تدخلها وضغطها على رئيس الوزراء على ماهر ، الله الندى اضطر للتخلى عن رئيس أركان الحرب ومنحه مرتين متعاقبتين أجازة لمدة سبة أشهر ، ثم أحيل الى الاستيداع في ٧ أغسطس ١٩٤٠ ، ٠

ولا نريد أن نسترسل في الحديث عن الازمات ، التي واجهتها وزارة على ماهر بالجملة ، وأنما نؤثر الحديث عنها بالتفصيل نظرا لما لها من أهمية بالغة في تاريخ تلك الفترة الحرجة من التاريخ المصرى المعاصر !!

عندما أعلن عن تشكيل وزارة على ماهر باشا ، واختيار محمد صالح حرب واشا وزيرا ، للدفاع بها نظرت السفارة البريطانية الى تلك الوزارة نظرة شك وارتياب وتحولت تلك النظرة بعد تعيين عزيز على المصرى باشا رئيسا لأركان حرب الجيش المصرى ، الى نظرة حقد ، وكراهية ، فعزيز على المصرى معروف بعدائه الشديد للبعنةالعسكرية البريطانية ، وقد كانت أزماته معها عنيفة ، عندما كان مفتشا عاما للجيش المصرى وكانت اختصاصات المفتشالعام للجيش ، فير محدودة ، ومجىء عزيز على المصرى كرئيس لاركان حرب اتجيش ، ووظيفة رئيس أركان حرب الجيش ذات صلاحيات هامة ، وذات اختصاصات كبيرة . وخطيرة محددة ، ولا سبيل ، أبدا الى نكرانها وتجاهلها ، وقد حاول عزيز على وخطيرة محددة ، ولا سبيل ، أبدا الى نكرانها وتجاهلها ، وقد حاول عزيز على العسكرية البريطانية أنه راغب في التعاون مع الجانب البريطاني ، الحليف طبقا لمعاهدة ١٩٣٦ الى أبعد حدود التعاون ولكن الجانب الانجليزى لم يقتنع طبقا لمعاهدة ١٩٣٦ الى أبعد حدود التعاون ولكن الجانب الانجليزى لم يقتنع أبدا بما أبداه عزيز على المصرى من نوايا طيبة كما لم يقتنع أيضا ، بأنه راغب في هذه المرة في التعاون مع الجانب الابريطاني ، بأنه راغب في هذه المرة في التعاون مم الجانب البريطاني ، بأنه راغب في هذه المرة في التعاون مع الجانب البريطاني ، بأنه راغب في هذه المرة في التعاون مع الجانب البريطاني ، بأنه راغب في هذه المرة في التعاون مع الجانب البريطاني .

ومما ساعد الجانب البريطانى على التشكك فى اتجاهات وميول عزيز المصرى أنه ومنذ الساعات الاولى لتعيينه رئيسا لاركان حرب الجيش المصرى كان كتلةمن النشاط ، ورغم أنه أصيب فى حادث بالطريق الصحراوى وهو يقود سيارته بنفسه ، وهو فى طريقه الى الاسكندرية ، لمباشرة عمله الجديد الا أنه لم يبق فى مستشفى المواساة بالاسكندرية الا وقتا قصيرا غادر بعده المستشفى الى بولكلى لمقابلة على ماهر باشا ، رئيس الوزراء الجديد ، ثم اتجه ، بعد مقابلته لعلى ماهر باشا وزير الدفاع وظل فى الاجتماع المجلس الفنى للجيش برئاسة محمد صالح حرب باشا وزير الدفاع وظل فى الاجتماع – رغم أنه أصيب برضوض شديدة ، ورغم أن سيارته تحطمت تماما – أكثر من ثلاث ساعات وفى اليوم التالى ، يقابل عزيز على المصرى الملك كما يقابل الجنرال مكريدى رئيس البعنة العسكرية البريطانية ، كما يستقبل كبار رجال الجيش المصرى ، اللواء حسن عبد الوهاب حسنى الزيدى باشا واللواء أحمد أحمد عطية باشا ، واللواء حسن عبد الوهاب باشيا ،

وبعد أيام قلائل يتجه بصحبة على ماهر رئيس الوزراء الى مرسى مطروح وبعد عودته مباشرة من مرسى مطروح يتجه الى سلاح المدفعية حيث يتولى تفتيش وحداته المختلفة ، بصحبة اللواء حسن حسنى الزيدى باشا القائد العام لسلاح المدفعية والقائمقام حسن محمود بك مساعد القائد العام ، والقائمقام ، محمد شاهين بك مدير مدارس المدفعية وبعض ضباط السلاح .

وبعد ثلاثة أيام من زيارته لسلاح المدفعية يتوجه الى الكلية الحربية ، لزيارة أقسامها المختلفة ، وللتفتيش على طلبتها وللوقوف على مدى استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد وكانت زيارته تلك بصحبة اللواء مصطفى صادق باشا و ٠٠ و ٠٠ و في اليوم التالى يتوجه أيضا الى سلاح الاشارة ، لزيارة السلاح ولزيارة مدارسه وبعد ثمان وأربعين ساعة من زيارته لسلاح الاشارة يتوجه بصحبة اللواء محمد صادق باشا ، قائد قسم القاهرة لزيارة أورطة الأساس وبعد ثمان وأربعين ساعة أخرى يتوجه عزيز على المصرى الى المستشفى العسكرى بمنشية اللبكرى حيث يتفقد حالة المسرضي من الضباط والجنود ، وقد كان في استقباله في المستشفى العسكرى ، الدكتور الأميرالاي باسيل سوسو بك كبير أطباء الجيش المصرى و ٠٠ و ٠٠ و ٠٠

ونى اليوم التالى الزيارته للمستشفى العسكرى يتجه الى سلاح الأسلحة والمهمات بالقلعة و ٠٠ و ٠٠ حركة دائبة ونشاط ، غير مألوف ، ثم حرص شديد على معرفة كل شيء وعلى اعطاء الأوامر الضرورية ، والعاجلة بدون انتظار رأى أحد غيره ، كل ذلك أثار الجانب البريطاني وأكد ان عزيز المصرى في منصبه الجديد سوف يكون أكثر خطورة على البعثة العسكرية البريطانية وعلى السياسة البريطانية وخاصة ما يتصل منها بالجيش ، أكثر منه عندما كان مفتشا عاما للجيش المصرى هذا عن عزيز على المصرى باشا ، أما عن صالح حرب باشا فان الجانب البريطاني لم ينس أبدا أن صالح حرب باشا كان يقف دائما ، وبدون هوادة ضابطا ، وعضوا في مجلس النواب ضد السياسة البريطانية ٠

والذى جعل الجانب البريطانى ، يخشى محمد صالح حرب باشا أكثر من أى وزير آخر فى وزارة على ماهر باشا ، انه كان يتمتم برصيد شعبى ضخم وانه كان معروفا بالاستقلال فى ألرأى وعدم الالتجاء الى سياسة المداهنة أو التملق لا للسراى ، ولا للانجليز وعن تاريخ صالح حرب باشا كتبت صحيفة البلاغ فى عددها الصادر فى ١٩٣٩ أغسطس ١٩٣٩ \_ غداة توليه وزارة الدفاع ، كتبت تقول :

« أكبر ما يمتاز به صاحب المعالى اللواء محمد صالح حرب باشا تقوى الله وطهارة الضمير ومجانبة السوء عملا أو قولا ، ولا عجب في أن ينحو محمد صالح حرب باشا هذا النحو الديني ، فقد تربى تربية دينية فلما ألحق بمدرسة خفر

السواحل كتلميذ ضابط كان أكثر زملائه حرصا على تأدية الصلاة في أوفاتها وأكثرهم تلاوة للقرآن الكريم •

ثم رقى الى رتبة «ملازم ثان» فكان هو الرجل الذى يركن اليه كل عسكرى مظلوم فى طلب الدفاع عنه ، وعرف بكفاءته كما عرف بنشاطه وسرعان ما رقى الى رتبة الملازم الأول فرتبة اليوزباشى ، وأعلنت الحرب العالمية وهو قائد خفر السواحل فى مرسى مطروح فلما أعلنت الحمساية البريطانية على مصر جمع المضباط والجنود الذين كانوا تحت قيادته وسار بهم وبأسلحتهم الى القوة المعمانية التى كانت مرابطة خلف الحدود المصرية الطرابلسية .

وأمضى هو وهؤلاء الضباط والجنود طوال سنوات الحرب العالمية بين طرابلس والمغرب وتركيا محاربين .. واستطاع خلال هذه السنوات أن يستكمل دراسته العسكرية نظريا وعمليا ، وشهد بكفاءته القواد العثمانيون فترقى في السلك العسكرى العثماني بجدارة واستحقاق حتى بلغ رتبة « القائمقام » •

وانتهت الحرب العالمية ، ثم أعلن الدستور في عام ١٩٢٣ وكان قد صدر العفو عن المحكوم عليهم ، فرأى « محمد صالح حرب » الفرصة مواتية للعودة الى مصر فوصل اليها وما لبث أن رشح نفسه للنيابة ، ودخل مجلس النواب فكان من أقوى النواب دفاعا عن حقوق الشعب وأقواهم في المطالبة بانشاء جيش حديث لمصر .

وخلا منصب وكيل مصلحة السجون في أواخر سنة ١٩٢٨ فعينته الوزارة النحاسية وقتئذ في هذا المنصب وبقى فيه حتى عام ١٩٣٩ ثم اختير مديرا لصلحة خفر السواحل ومنح رتبة اللواء وفي ١٨ أغسطس سنة ١٩٣٩ اختير لمنصب وزارة الدفاع ، وقد شهد بأعماله في خفر السواحل خلال الأشهر القليلة الماضية كل رجال العسكرية من بريطانيين ومصرين .

وقد أحدث اختيار صالح حرب وزيرا اللدفاع ضبجة كبيرة في الدوائر البريطانية خاصة في السفارة البريطانية وقيادات القوات البريطانية في مصر كما يتضع من الفصل التالى:



## معارك عنيفة في الداخل وفي الخارج وتوفيق الحكيم يفتح النار على المرأة المصرية

الم اعتبرت الدوائر البريطانية تعيين محمد صالح حرب باشا وزيرا للدفاع في وزارة على ماهر باشا بمثابة حرب اعلان ضدها ، وقد سبق أن أشرت في الى ملخص لتاريخ صالح حرب باشا باعتباره من خيرة الشخصيات الوطنية الجديرة بالحب والتقدير والاحترام .

وقد عرفت صالح حرب باشا لأكثر من ربع قرن من الزمان وخاصة عندما كان رئيسا لجمعيات الشبان المسلمين العللية ، وأشهد أن الرجل كان حقيقة من خيرة القادة الوطنيين المخلصين الذين يعشقون مصر والسودان ويرون فى وحدة وادى النيل دعامة قوية ، لتحرير افريقيا ، وأن هذه الوحدة هى أهم ركائز تقدم الأمة العربية والعالم الاسلامي .

ومما أذكره عن محمد صالح حرب باشا أنه فتح لنا نحن الشباب في بداية عام ١٩٤٧ جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة لنتدرب ولندرب زملاءنا من الشباب على حمل السلاح دفاعا عن حرية وادى النيل ودفاعا عن القضية الفلسطينية ، كما أنه كان من خيرة العاملين على زرع بذور الرجولة ، والوطنية ، والثورة في نفوس الشباب ، وكان في تربيته للشباب قويا ، وعنيفا وصارما ومستقيما كالسيف .

ويوم يتاح اللمرء ، أن يكتب عن محمد صالح حرب فسوف يرى القراء نموذجا رائعا ، للرجولة ، والتضحية والفداء لم يتغير أبدا ، ولم يتبدل ولم تهدأ ثائرته ، حتى بعد أن تجاوز الثمانين من عمره : ظل هو هو ، طالبا ، أو ضابطا في خفر السواحل ، أو مجاهدا في سبيل تحرير طرابلس وبرقة وبنغازى من الاحتلال الايطالي ٠٠ ظل هو ، كما هو نائبا في مجلس النواب ، وزيرا ، أو

رئيسا لجمعيات الشبان المسلمين العالمية : شاب دائما ، بالغ العنف والنورة ، مع غيره بل مع نفسه قبل أن يكون مع الآخرين .

أذكر أننا كنا نفرد مكانا في المصور لصورة شخصية عامة رسمها الرسام فايق ، وتحت الصورة ، كلمة يكتبها صاحب تلك الشخصية عن نفسه تحت عنوان « أنا » وأذكر ، أن صالح حرب في عدد المصور الصادر في ١٩٥١/٨/٣ حرب في عدد المصور الصادر في ١٩٥١/٨/٣ في نفسه يقول بالحرف الوطنية المصرية في عنفوان قوتها وثورتها — كتب عن نفسه يقول بالحرف الواحد : « كنت الى ما قبل ثلاثين عاما ، لا يخجلني أن أقول أنا ، ويشهد بذلك تاريخ الجهاد والسيف ، والقلم ، وما تدلى من العنق ، أو يزدان به الصدر ، يوم كنت الفريق صالح حرب باشا القائد العام للجيش السنوسي في افريقيا ، أما اليوم فقد أصبحت — كما أصبح غيرى — من أشباه الرجال ولا رجال ، فأى مصرى يحق له أن يمشي على الأرض رافعا رأسه ويقول « أنا » ؟

وان أنتموا لم تغضبوا بعد هذه
فكونوا نساء لا تعاب من الكحل
ودونكمو طيب العروس فانما
خلقتم لأثواب العروس، وللغسل
فسحقا وبعدا للذى ليس دافعا

ألا رحمة الله على الرجولة في مصر ، ورحم الله كل من كان فيها يستطيع أن يقول أنا » !

وقليلون جدا ، هم الذين يعرفون ، أن محمد صالح حرب هو قاتل « ياسين » صاحب أسطورة ياسين وبهية ، التي جاء فيها : يا بهية وخبريني ، ع اللي جتل ياسين ، جتلوه السود عيوني ، من فوق ظهر الهجين .

وقد كان أحب الاوقات بالنسبة لنا ، نحن « حواريى صالح حرب » أن نستمع اليه وهو يروى ذكرياته القديمة ، التي مضى عليها أكثر من خمسين ، أو ستين سنة ، وكأنها يقرأ من كتاب مفتوح أمامه ، ومن بين ماسمعناه عن مقتل ياسين هذا قوله : أن ياسين كان من أكبر مجرمي الصعيد ، وكان ينتسب الى قبيلة العبابدة ، وقد ضاقت الحكومة بجرائمه ويئست من القبض عليه ، وقد رأت وزارة الداخلية ، بعد أن عينت ضابطا بحدود خفر السواحل برتبة ملازم ثان أن تستعين بعمدة القبيلة التي ينتسب اليها ياسين مهددة اياه بتجريده من رتبته ونياشينه ، اذا هو لم يلق القبض على ياسين حيا أو ميتا ، ويصل على من رتبته ونياشينه ، اذا هو لم يلق القبض على ياسين حيا أو ميتا ، ويصل على

بك ، العمدة ، الى حيث يختفى ياسين فى مغارته ، ويطلب منه أن يسلم نفسه ، ولكن ياسين يرفض أن يسلم نفسه ويطلب من العمدة ، أن يتركه وحاله ، فيو لن يسلم نفسه حيا أبدا ، كما أنه لن يموت رخيصا ، ويعتذر العمدة عن القيام بما هو مطلوب منه معلنا آنه على أتم الاستعداد ، للتخلى عن رتبته ونياشينه ، وقد حدث أن انتدبت للعمل ـ وأنا فى سلاح الهجانة ـ على شراء جمال من وادى حلفا ، وقد اشترينا من البشارية ما نحن بحاجة اليه ، نم عدنا ومعى دليل وهو من قبيلة العبابدة ولم يكن معى ، الا جنديان فقط ، وقد لاحظ أحدهنا أن اعرابيا ينام على بطنه وبيده بندقيته ، فاذا بالدليل يلوم هذا الجندى ، لتدخله فى شئون الآخرين بعد أن عرف أن هذا الاعرابي هو « ياسين » ، وعندما حاول على شئون الآخرين بعد أن عرف أن هذا الاعرابي هو « ياسين » وعندما حاول مالدي كان ينتمى الى قبيلة العبابدة ، التى ينتسب اليها ياسين « وحاول أن الذي كان ينتمى الى قبيلة العبابدة ، التى ينتسب اليها ياسين « وحاول أن يثنيني عن عزمى ، ولكنني أبيت ، وعقلنا الجمال ، وعدت أنا والدليل الى حين المغارة ، التى كان يوجد بها ياسين وعندما اقتربنا منه لم يشأ أن يطلق علينا الغار حتى نتقدم ويكتشف أمرنا » .

ويقول صالح حرب أنه فكر في اشعال النيران قرب المغارة حتى يدخل دخانها الى داخل المغارة ، فيجبر ياسين ومن معه على الخروج منها بعيدا « فنستطيع أن نصيبه ، ولكن ياسين بادر باطلاق الرصاص علينا فأصاب طربوش الجندى ، فانبطحنا على الأرض وأخذنا نزحف الى حيث تبرك الجمال » •

ويقول صالح حرب : أمرت دليل الطريق أن يأخذ جملا ، ويذهب بأقصى سرعة الى عزبة البوص ، القريبة ويحمله بوصا ، وبعد أن امتنع الدليل وافق ، غير أن ياسين أطلق عليه النار فأصاب « البجمل » • و • • و قد حاول ياسين فيما بعد أن يهرب الى جبل آخر وتبادل صالح حرب ومساعدا، النار مع ياسين ويصاب أحد الجنديين ، وكان صالح حرب لا يطلق الرصاص في المليان ، ويأمر من معه ، بألا يطلقاه أيضا في المليان ، فقد كان حريصا على أن يقبض على ياسين حيا ، والكنه غير من خطته فأطلق الرصاص على البجزء الظاهر من جسم ياسين ، ويلقى ياسين سلاحه ، ويجرى ، فيجرى صالح حرب ومن معه خلفه فاذا به قد النتهي ، القد أصابته احدى الرصاصات في قلمه ، والثانية تحت ابطه ، والثالثة كسرت ترقوته والرابعة مست ذراعه اليمني ، وبعد تفتيشه وجدوا في سرواله « ختما » باسمه فتأكدوا أنه هو ، ويكتشف صالح حرب أن ياسين كان معه زوجته وطفله واذا بالزوجة بعد أن تأكدت من مصرع زوجها ياسين الله فعت تزغرد: بركة لي ، بركة لي : أي باركوا لي ، باركوا لي ، وظن صالح حرب أنها تتصنع الفرحة ، ولكن ظهر أنها كانت جادة ، وتم وضع جثة ياسين في جوال وركبت المرأة وابنها الطفل ، وقاد صاليم حرب الركب الى محطة المحاميد ، والم يصدق المأمور أن ياسين قد قتل ، وفي اليوم التالي لمصرع ياسين بدأت وزارة الداخلية تتوالى ، ويفد الى محطة المحاميد : الضباط من جميع الرتب ، ووكيل نيابة قنا ، ووكيل نيابة أسوان ، وكم كانت المفاجأة ، لقد بدأوا يحققون مع صالح حرب لانه قتل ياسين ، وامتنع صالح حرب عن أن يرد على أسئلة النيابة ، وترك ممثلى النيابة وأرسل برقية الى مفتش الصحراء الغربية الأميرالاى الألماني فون دومريكر بك ، وجاء مفتش من الداخلية اسمه مستر وندسون ، وذهب الى مكان الحادث هو والدليل ، وأحد الجنديين ، ووقف مفتش الداخلية مستر وندسون يقول بعد أن عاد أمام الأهالى بلغة عربية تداخلها اللكنة الانجليزية : باسم وزارة الداخلية أشكرك كثير خالص ، أنت قمت بعمل عظيم خالص ، خلصت مديريتي قنا وأسوان من مجرم ، كان خطرا على الأمن العام ، والتفت الى بقية الضباط من ذوى الرتب الكبيرة قائلا : تقدروا دلوقت تناموا كويس مافيش خطر ، مافيش خوف : هذا الضابط الصغير جدا خلصكم من الخطر الكبر ،

وصرفت وزارة الداخلية لمحمد صالح حرب ثمانين جنيها مكافأة ، كما أعطت للأومباشى ، والعسكريين والدليل ثمانين جنيها أخرى ، وأعطى محمد صالح حرب من عنده لكل واحد من الثلاثة خمسة جنيهات ، ولم تمض أيام حتى منظم أبناء الصعيد أغنية في ياسين راح الشعب يرددها : يا بهية وخبريني ع اللي جتل ياسين ؟

والى جانب محمد صالح حرب باشا ، وعزيز المصرى ، اللذين أثار اختيارهما في منصبيهما ثورة الانجليز ، كان أيضا اختيار مصطفى الشوربجى ، وزيرا للعدل ، وعبد الرحمن عزام وزيرا للأوقاف في البداية ، وقائدا عاما للجيش المرابط ٠٠ من أسباب ثورة الانجليز على على ماهر ووزارته ٠

ومصطفى الشوربجى من تلاميذ مصطفى كامل ، ومحمد فريد ، وقد ظل على العهد \_ عهد مصطفى وفريد \_ الى أن لقى ربه ، وكان مصطفى الشوربجى من أجرأ الشباب على سعد زغلول باشا وقد قال لسعد زغلول وهو فى قمة معده : انه لن يوقع على توكيل الأمة للوفد المصرى الا بشروط ثلاثة من بينها أن يكون أساس المفاوضة الاستقلال التام ، وأن تشمل المفاوضة موضوع السودان ، وألا يكون الوفد مفوضا من الأمة بشكل مطلق ، ولمصطفى الشوربجى العديد من المؤلفات الوطنية : « القضية المصرية » • « لا حماية ، لا اتفاق ، لا مفاوضة ، لا تحالف » • وعندما اختاره وزير الحقانية على ماهر \_ ١٩٣١ \_ ليكون مستشارا بالاستئناف رفض الملك فؤاد التوقيع على مرسوم التعيين ، غير أن على ماهر عدد بالاستقالة من اللوزارة ، وقد ظل مستشارا فى محكمة الاستئناف تسم سنوات رشح بعدها ليكون مستشارا فى محكمة النقض غير أن على ماهر كان قد اختاره وزيرا للحقانية : من نواب الحزب الوطنى ، ومن

شيوخه أيضا ، أهدى مكتبته ـ ٣٥٠٠ كتاب ـ الى نقابة المحامين وكان قد تجاوز الد ٨٥ عاما من عمره وكانت قيمتها وقت اهدائها ـ ١٩٦٤ ـ تزيد على العشرة آلاف جنيه و ٠٠ و ٠٠

أما عبد الرحمن عزام ، فقد كان من خدرة الذين حملوا لواء الوحدة العربية ، والاسلامية ، في مصر ، واليه يرجع فضل التفكير المبكر ، في انشاء الجامعة العربية ، وقد عرفت عبد الرحمن عزام سنوات طويلة عندما أتيح لى كصحفي ناشيء أن أتابع أخبار الجامعة العربية ، بعد انشائها بسنوات قليلة ، ولم يكن رأيي وقتئذ - كما هو الآن بالطبع - في الجامعة العربية ما يسر الأمين العام للجامعة ، وعندما كنت ألتقى به وأذكر له اعتراضاتي كشاب ثائر على مجريات الأمور في الجامعة العربية ، كان عبد الرحمن عزام يتقبل تلك الآراء بصدر رحب ، بل كان في كثير من الأحيان يوافقني على بعض آرائي ، وكان يقول باستمرار : انها مجرد خطوة للعمل العربي المشترك .

وفى بعض الأحيان ، كان يسألنى ، وأنا أحاوره : لو خيرت وكنت أنت فى مكانى بين اتخاذ هذه الخطوة ، وعدم اتخاذها ؟ هل كنت تختار عدم قيام الجامعة العربية أم قيامها بتلك الصورة ، الضعيفة ؟

وفى الواقع ، كنت ـ وقتئذ ـ لا أرى ما يمنع من الانتظار وقتا اطول لكى تقوم الجامعة العربية قوية منذ البداية ، بدلا من أن تقوم بتلك الصورة الهزيلة ، وكان عبد الرحمن عزام ـ يرحمه الله ـ يبتسم ويقول : هـذه دائما ثورة الشباب ، عندما كنت فى مثل سنك ، كنت أقول هذا الكلام ولم أكن أقبل مثل هذه الخطوات البسيطة والضعيغة ، ولكننى عندما تجاوزت تلك المرحلة ، وعندما وجدت على الطبيعة ظروف البلدان العربية كلا على حدة ، وظروف البلدان العربية مجتمعة ، وجدت أنه من المصلحة الترحيب بتلك المخطوة على أن تتبعها خطوات أخرى تطور العمل العربى وتزيده قوة ، وترابطا واندفاعا ، على أننى كنت باستمرار ـ ولعلى لا أزال كذلك حتى اليوم ـ أرى أن ضعف الجامعة جاء بسبب علم التزام الأعضاء فى الجامعة بميثاق الجامعة ، وكون الدول التى تنفذ قرارات الجامعة ، هى تلك التى توافق عليها ، أما الدول التى لا توافق على أى قرار ما في غير ملزمة بالطبع بتنفيذ ذلك القرار ، كما أن من أهم أسبباب ضعف الجامعة ، كونها ملتزمة بآراء الحكومات ، وكون التنظيمات الشعبية التى تمثل المجامعة ، كونها ملتزمة بآراء الحكومات ، وكون التنظيمات الشعبية التى تمثل الملابين من المواطنين العرب ليست بداخلة في اطار الجامعة العربية ! و ٠٠ و ٠٠ و ٠٠

وحياة عبد الرحمن عزام - كما سبق لى أن قلت - مليئة بجلائل الأعمال ، تعطى الدليل القاطع على أن الايمان بالقيم والمثل العليا ، لا يمكن أبدا - أن يتحول الى العكس : قد يصاب ذلك الايمان في بعض الفترات بالضعف نتيجة

لعوامل خارجية ضاغطة ، ولكن ذلك الايمان لا يمكن أبدا أن يتلاشى أو يتجه الى طريق آخر ، وبمعنى أدق لا يمكن أبدا لصاحب القيم ، والمبادى ، والمشل العليا ، نابعة عن عقيدة العلبا ، وخاصة اذا كانت تلك القيم والمبادى ، والمشل العليا ، نابعة عن عقيدة دينية راسيخة أن يتخلى – مهما ووجه بالصعوبات والمشاق – عن كل ما يؤمن به ، وما يعتقد أنه الحق ، والعدل ، وحياة رجل كعبد الرحمن عزام عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات ، فيها فترات قوة ، وفيها فترات ضعف ، وفيها فترات تتميز بالاندفاع ، وفترات أخرى تنميز بالحكمة والاناة ، ولم يحسدث أن عبد الرحمن عزام – الذي كان مضطرا في بعض الأحيان ، الى الاعتكاف أو العزلة – أن عمل عملا ما صغيرا ، أو كبيرا ، يختلف مع ضميره ووجدانه ، وتلك العبرة عن الميزة الكبرى لتلك الشخصيات الرائدة ، التي قد تجد نفسها عاجزة عن العمل في بعض الأحيان ، وقد تحترق وهي في حالة العجز هذه ، والكنها لا يمكن أبدا تحت أي ضغط مادى أو أدبى ، أن تعمل عملا لا تؤمن به .

وعندما كان عبد الرحمن عزام طالبا في المدرسة السعيدية أنشأ جمعية الوطني \_ لبث الحمية في نفوس الشبيبة ، وفي لندن بدأ يدرس الطب من عام ١٩١٢ ، ولكنه لم يكن يميل أبدا الى هذا النوع من الدراسة التي لا تتفق مع مواهبه ، واستعداده ، ولكنه رغم ذلك راح يقبل على دراسة الطب اقبالا شديدا ، وفي لندن أسس جمعية « أبو الهول » ودعا هو وزملاؤه في الجمعية الزعيم محمد فريد ، ليقيم معهم أياما أعربوا فيها له عن حبهم ، واخلاصهم وزودهم هو بفيض من وطنيته الصادقة ، و ٠٠ عندما قامت الحرب البلقائية وكانت الهزائم تلحق يتركيا دولة الخلافة الاسلامية ، أصر على أن يلتحق بالقوات التركية فاخترق غرب أوروبا ووسطها بالقطارات حتى وصل الى ميناء تريسته على بحر الأدرياتيك وليس معه جـواز سفر ولا تأشيرة لدخول أي من الدول التي تطل على بحــر الأدرياتيك ، بل لم يكن معه أية ورقة الا خطاب من محرر جريدة عمالية بريطانية يؤكد أن عبد الرحمن عزام مراسل لتلك الجريدة ، المتواضعة التي لا يقرؤها أحد خارج لندن ، ومع صعوبة موقفه ، دخل النمسا ، والمجر والجبل الأسود الى أن تعرف على بعض الثوار الأرناءوط الذين استضافوه ومكنوه من الوصول الى استمبول حيث استقبله الشيخ عبد العزيز جاويش وقامه الى كبار الشخصيات العربية ، والتركية ، ومن استمبول اتجه الى أدرنة حيث انضم الى قوات الجيش العثماني ، التي كانت تقاتل الثوار ٠

ولم يكن عبد الرحمن عزام وقتئذ ، قد تجاوز العشرين من عمره ، وقصة عبد الرحمن عزام في الحرب البلقانية كقصته في الحرب العالمية الأولى ، فكل قصص عبد الرحمن عزام تتميز بالبطولة والرجولة والفداء ، وكلها حقيقة تصلح أن تكون مثلا يحتذى ، لا لشباب مصر ، والعالم العربي ، والعالم الاسسلامي وحسب ، وانما لشباب الدنيا كلها •

وبعد تلك الرحلة الطويلة مع تلك الشخصيات الوطنية التي أثار اشتراكها في وزارة على ماهر باشا الثانية نائرة الانجليز نعصود الى الأجواء السياسية المصرية ، والعربية والدولية ، التي كانت تعيش فيها وزارة على ماهر باشا ، وزارة الأزمات ، والتحديات ، والجدير بالذكر آنه بعد أيام من تشكيل وزارة على ماهر أعلنت الحرب العالمية الثانية ، وبمقتضي معاهدة ١٩٣٦ ، وبناء على ماهر أعلنت الحرب العالمية الثانية ، وبمقتضي معاهدة وي العرفية في جميع اشتراك الحليفة بريطانيا في تلك الحرب تم فرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء مصر ، وخول على ماهر باشا رئيس الوزراء السلطة في اتخاذ كل التدابير الواردة في نظام الحدم العرفي والمحافظه على النظام والامن العام ، ورغم أن حزب الاحرار الدستوريين لم يكن مشتركا في الوزارة ، الا أن محمد محمود باشا رئيس الحزب ، قد آكد لعلى ماهر باشا تأييده وتأييد حزبه له ، في هذا المرقف الدولى ، المكفهر وكان الشيخ المحترم ، لويس فانوس عضلو الهيئة الوفدية قد ابرف الى على ماهر باشا مؤيدا ، دون انتظار لقرار الوفد ، في هذا الوفدية قد ابرف الى على ماهر باشا مؤيدا ، دون انتظار لقرار الوفد ، في هذا الوفدية قد ابرف الى على ماهر باشا مؤيدا ، دون انتظار لقرار الوفد ، في هذا الموضوع ، فبدأ الوفد يحاسبه لمروجه على الخط الحزبي .

ومن الأمور الطريفة ، ان مجلة المصور أجرت استفتاء لبعض الشخصيات الهاءة حول مدة الحرب ، وقد كان من رأى عبد القادر حمزة باشا \_ صاحب جريدة البلاغ \_ أن الحرب ستطول الى سبعة أعوام ، وأن الحلفاء سينتصرون بعكس رأى الاستاذ عباس محمود العقاد \_ فيما يتعلق بمدة الحرب \_ الذى قال أن الحرب لن تطول اكثر من عام ونصف ، وقد كان من رأى العقاد \_ أن روسيا لن تنتصر لألمانيا في هذه الحرب لانى \_ العقاد \_ لا أثق في أغراضها ، ومواثيقها كما كان من رأى العقاد أيضا ان ايطاليا لن تخرج على حيادها ولن تشترك في الحرب ، أما الاستاذ عزيز خانكي بك فقد كان من رأيه أن الحرب لن تطول أكثر من سنة واحدة ٠٠ وأن ألمانيا ستنهزم في تلك الحرب وسيقضي على الهتلرية القضاء الأخير ٠

وكان من القضايا التي أثارت اهتمام الرأى العام وقتئذ القضية التي حركتها النيابة العامة ضد مصطفى النحاس باشا لانه في احدى خطبه ، نسب الى د احمد ماهر ، وزير المالية وقتئذ أمورا اعتبرتها النيابة قذفا في حقه ، وظلت الدعوى قائمة حتى بعد خروج أحمد ماهر باشا من وزارة المالية ، وكانت هيئة الدفاع عن مصطفى النحاس مكونة من مكرم عبيد ، أحمد نجيب الهلالى ، ومحمد صبرى أبو علم ، وعبد الفتاح الطويل ، ويوسف الجندى ، وكامل صدقى ، وعبد الحق ، وكان محامى الدكتور أحمد ماهر ، المدعى بالحق المدنى والمطالب بمبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض هم ابراهيم الهلباوى ، محمد موسى بدر ، محمد توفيق خليل ، وعبد الرحمن البيلي و ٠٠ و ٠٠

وقد كانت الصحافة ممثلة في مجلس الشيوخ بفارس نمر باشا ، وعبدالقادر حمزة باشا وأنطون الجميل بك ، وخليل ثابت بك ، وكانوا كلهم من الأعضاء

المعينين • أما ممثلو الصحافة في مجلس النواب فقد كانوا : جبرائيل تقلا « دائرة تكلا » محمود أبو الفتوح « دائرة نقطة العرب » فكرى أباطة « منيا القصح » عباس محمود العقاد « العامرية » •

وقد كان الشباب مندفعا ، الى التدريب العسكرى ، وكان د · محجوب بك ثابت يولى هذا التدريب كل اهتمامه ، وكان هناك نشيد قومى عسكرى ، الفه الأستاذ حسن اسماعيل ، ولحنه « الطالب » عبد الحميد توفيق زكى وكان من بن كلمات ذلك النشيد :

نحن السيوف المشرعات للعدا أرواحنا للنيل ، والعرش فدا اذا دعت مصر رفعنا العلما وفى دم الأعداء خضنا أسدا تخالنا الأبصار ، زوابعا من نار فى عزمه الجبار ، فى قوة الأقدار نحن السيوف المشرعات ، نحن الرعود العاصفات ، فى الهول لا نخشى الدماء

وكانت كلمات ذلك النشيد تنتهى كما يلى : يا شباب التضحيات هات مجد النيل هات وابعث النور الجديد

...

وكان شعار الجيش المرابط ، الذي صدر بتشكيله مرسوم ، وتم تعيير الاستاذ عبد الرحمن عزام وزير الأوقاف قائدا عاما له كان شعاره الآية الكريمة « يا أيها الذين آمنوا اصبروا ، وصابروا ، ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » •

وكان في مقدمة الذين تطوعوا للخدمة العسكرية النائب المحترم « أحمد مرتضى المراغى » الذى قال ان أحب شيء الى نفسه أن يحمل السلاح ، ويرتدى ثياب الأنفار ، ويشترك مع الحوانه المصريين في الجهاد والدفاع عن سلامة البلاد ، ، كما كان حسن أنيس باشا أول الطيسارين المصريين الذين تطوعوا للاشتراك في الحرب دفاعا عن سلامة الوطن ،

وكان ابراهيم عبد الهادى بك ، يطلق عليه في وزاارة على ماهر باشما الثانية لقب وزير الشباب .

وقد تحدث في ٢٨ نوفمبر ١٩٣٩ القائد العام للجيش المصرى عزيز على المصرى عن الجندى المصرى فقال: بعد الرحلات العديدة التي قمت بها منذ أن

عهد الى برياسة أركان حسرب الجيش المصرى ، أقول أن العسكرى المصرى المحبديا ، كان أم ضابطا \_ يستطيع أن يقوم بكل ما يعهد اليه كأرقى عساكر العالم ، فالخامة اللازمة لصنع الجيش المصرى المطلوب اذن موجودة وهى من نوع جيد متين وفى الامكان عمل الأثواب اللازمة منها متى وجد من يجيد ، هذا العمل ، ومتى وجد المال اللازم » .

ويقول عزيز على المصرى ، ان الجيش المصرى في حاجة الى الشباب والى جهود الشباب وحماس الشباب ، وما من جيش قوى في العالم ، الا كان الشباب عدته وغذاءه ، ولسبت أقصه شباب الجسوم فقط ، وانما شباب النفوس كذلك ، النفوس الطاهرة ، المخلصة » • ولا يرحب عزيز المصرى بانشاء أسطول بحرى اذ أن اجراءات الدفاع الساحلي تامة ووافية ولكن لا ضبر من أن يكون لمصر أسطول صغير يعاون الدفاع الساحلي في صد أي هجوم على حدودنا المائية ، اذا أريد لمصر ، أن تنفرد بالدفاع عن نفسها ، ويقول اللواء حسن عبد الوهاب باشا مدير سلاح الطيران : ان مدير سلاح الطيران ، لا يجب أن يكون مديرا فالطران في ذاته شيء ، والادارة شيء آخر ٠ كما يقول : أثبت الطيارون المصريون كفاءة ممتازة تستحق الثناء ، والاعجاب • وقد أثنى على الطيارين المصرين السهر وليام متشل قائله الطيران البريطاني في مصر ، والشرق الأدني ، وينفي مدير سلاح الطيران وجود أية طائرة في مدرسة الطيران ، زاد طيرانها على ١٠٦٧ ساعة ، وعن حوادث الطيران يقول اللواء حسن عبد الوهاب باشا : هذه الحوادث ترجع الى انفعال عصبى ، قد يصيب بعض الطيارين المبتدئين ، ومثل عده الحوادث تقع في أية مدرسة طيران في العالم ، بل ان مدرسة الطيران البريطانية في أبو صوير وقعت بها حوادث لا تقل في عددها ، عن أربعة أمثال الحوادث التي وقعت في مدرسة الطيران المصرية •

وقد كان الى جانب المعارك التى تدور رحاها فى أوروبا معركة هامة وخطيرة أثارها الأستاذ توفيق الحكيم ، عندما نشر له المصور ·

« ١١ نوفمبر ١٩٣٩ » حديثا هاما يقول فيه « لا وجود للزوجة الصالحة في مصر » ، وكان بداية تحرش الأستاذ نوفبق الحكيم للمرأة رده على السؤال التالى: ما رأيكم في المرأة المصرية لا بصعتكم عدو المرأة بل بصغتكم من المسئولين الآن ، عن نهضتها في وزارة الشئون الاجتماعية ؟ وكان رد الأستاذ توفيق الحكيم: لا تذكرني بالمرأة ان الحديث عنها سواء بصفتي الشخصية أو الرسمية ، لما يعكر اللم ، لن أكثر من ألفاظ النقمة والغضب ، ولكن أسوق اليك في هدوء حديثا دار بيني أخيرا وبين نخبة من خيرة شباب مصر المسئول ، أولئك الذين اضطلعوا فعلا باعباء ملحوظة في المجتمع ، لقد اتنق هؤلاء بالاجماع على أنهم لا يجدون في مصر بالزوجة التي تصلح لهم زوجا ، وليس في قولهم مبالغة فالمرأة الآن في مصر ، احدى الثنين : واحدة تخرجت بنجاح من دور السينما والملاهي ، وحذقت تقليد ممثلات

ted by 1117 Combine - (no stamps are applied by registered version

هوليود . الرقيعات ورأت كلود كوليير تصفع زوجها في الرواية على خده الأسيل فيمسيح مكان الصفع بالمنديل ، وراحت تراقص هذا وذاك وتجلس على مقعد « البار » العالى ، وتتمدد على أديم الرمال ولا تعرف من شئون الدنيا والآخرة ، غير الكلام في الجاذبية وقلة الجاذبية التي عند الرجال ، ولا تدرك أن عليها لزوجها واجبات فهي ليست مسئولة عن بيت ولا مطبخ ، ولا أولاد لان هذا من عمل المخدم والمربيات ، أما هي فوظيفتها في الصباح الطواف بحوانيت الزينة والذهاب الى الخياطات ، وفي الظهر استقبال زوجها بالطلبات ، وفي العصر التعلق برفقته ليخرج معها الى النزهة ، أو يدعها تذهب الى زوزو وشوشو ، وموسو للعب البريدج والكونكان : أظنك توافقني على أن الرجل المحترم المسئول هو آخر من يفكر في قبول مثل هذه المرأة شريكا محترما يسير الى جانبه في طريق حياة جذية قد تكون عقيمة الأثر في تاريخ بلاده ، أما النوع الثاني من المرأة في مصر اليوم فهو نوع تخرج بنجاح في المدارس والجامعات فحذق. تقليد الرجل في جهله بشئون البيت ومعرفته بآراء أفلاطون وأبو العلاء .

والمعركة حامية ونكتفى بهذا القدر من تلك المعركة لننتقل الى معركة أخرى أكثر عنفا هي تلك التي دارت بين السعديين والدستوريين حول رئاسة مجلس النواب ، كما سيتضع في الفصل التالى •

# معركة بين السعديين والأحرار الدستوريين حـول رئاسـة مجلس النواب

● سبق أن أشرت الى تلك المعركة التى أعلنها الأستاذ توفيق الحكيم فسد المرأة المصرية ، باعتباره وقتئذ ـ عام ١٩٣٩ ـ عدوا للمرأة ، أو هكذا كان يقول هو عن نفسه ، أو يحب أن يقال عنه أنه كذلك ، بالرغم من أنه في حقيقة الأمر ، لم يكن كذلك أبدا : لقد كان توفيق الحكيم ، ولا يزال في مقدمة أنصاد المرأة ، وان كان يحلو له بين الحين ، والحين « مناوشتها » و « مناغشتها » و « جو شكلها » •

وكنا قد وقفنا عند الرأى الذى أبداه توفيق الحكيم في المرأة المصرية ، وكونها واحدة من اثنتين : واحدة تخرجت بنجاح ، من دور السينما والملاهي ، وحذقت تقليد ممثلات هوليوود الرقيعات ، والثانية تخرجت بنجاح في المدارس والجامعات فحدذقت تقليد الرجل في جهله بشدئون البيت ، ومعرفته بآراء أفلاطون ، وأبي العلاء ،

يشير توفيق الحكيم الى ذلك النوع من النساء حائزات البكالوريا، أو الدبلومات اللاتى قد يصلحن للتدريس أو التوظف ولكنهن لا يصلحن زوجات ونساء يعرفن أفلاطون ، ولا يعرفن كيف تقلى بيضة ، فاذا مرض الطباخ أو خرج تغدى الزوج المحترم بزبدة ، أفكار أفلاطون ، أما خريجات المدارس الأجنبية ممن تعلمن قشور اللغة الفرنسية ، أو الانجليزية ، ومبادى البيانو ، فانهن عرائس جوفاء ، صنعت في حوانيت « الميردى ديو » أو « الدام دى سيون » ، لتوضع مع جهاز العرس ، في بيت زوج مسكين كتب عليه أن ينكب بحمل هذه الدمية المتحركة الناطقة بمون شير وما شيرى من حيث أراد معينا يعينه على حمل متاعب الحياة ،

وكلتا المرأتين لم تفهم بعد ما تعلمته في هذه المدارس ، المختلفة غير شيء. واحد : حقها المطلق في السيطرة على الرجل ، واخضاعه ، وعدم طاعته ، وجعله خادما لمطالبها نازلا على ارادتها ، واعتبار أي حق له في القرار ، أو الامر ، والنهى ، تأخرا يقابل من المرأة بالاحتجاج والازدراء .

ويشير توفيق الحكيم الى ما جاء على لسان زوجة فاضلة في احدى القصص الفرنسية الشهيرة التي قرأها مصادفة: « منذ الأيام الأولى لزواجي رسمت لتفسى خط سير محددا ، هو أن أسمع ، وأعمل كل ما يريده زوجي ، ولم أنحرف أبدا عن هذا المبدأ ، ولقد وجدت نفسى بذلك على خير حال ، اذ بفضل ذلك جعل زوجي يسمع ، ويعمل كل ما أريد ، هنا سر سعادتي ، وهي كما ترى قائمة على هذا المبدأ البسيط فلتفعل الزوجة ما يعجب زوجها ، يفعل هو ما يعجبها » ثم يتساءل توفيق الحكيم : هل نستطيع أن نعدد كثيرا من الزوجات عندنا اليوم يسرن على مثل هذا المبدأ البسيط ٠٠

وعندما يسأل توفيق الحكيم: كيف تكون الزوجة الصالحة في نظره ؟ يجيب قائلا: الزوجة الصالحة في نظرى هي تلك التي أستطيع أن آكل من طهو يدها طبقا واحدا شهيا ، ولو «صينية بطاطس في الفرن» ، وأبد من حسن ذوقها في يدها رداء صغيرا ، ولو «طاقية نوم من الكستور» ، وأجد من حسن ذوقها في ملبسها وزينتها ، ونظام بيتها منظرا جميلا ، ولو ببضع زهرات في اناء ، وأسمع من فمها حديثا عنبا ، ولو «حدوتة القط والفار؟» ، وأرى في وجهها ملاميح لطيفة تنم عن حلاوة النفس ، ورقة الطبع وطهر القلب ونبل الروح ، ثم أريد بعد ذلك أن تقف حياتها على صنع كل ما أريد ، وأنا ضامن بأنها سوف تجعلني بذلك أصنع كل ما تريد ، وهذا ما أثق بندرته في المرأة المصرية اليوم ، ان لم يكن من المستحيلات » • •

ويقول توفيق الحكيم ضمن ما يقوله في حملته الشعواء بركسا قاله المصور - عن المرأة المصرية . ان المسئول عن النوع الأول ، المقلد لمملات السينما هم الأمهات والآباء بتهاونهم في غرس المثل العليا السليمة في نفوس بناتهم ، وبتراخيهم في استعمال سلطتهم الأبوية وانصرافهم عن الاشراف اللاقيسق على تربية البنات أما المسئول عن النوع الثاني ، المتخرج في المدارس والجامعات فهي السياسة القديمة لوزارة المعارف في التعليم ، فقد نجحت هذه السياسة في قلب البنات الى صبيان ، والصبيان الى بنات ، فالبنت تحشو رأسها بكتب الولد ، والولد يرتب شعره اللامع ، كالبنت ، ويقرأ في مثل كتبها ، فلا ترغيب في قوة الشخصية ، ولا تدريب على ما ينمي روح الرجولة ،

ويقول توفيق الحكيم أنه بفضل الزوجة التي تكون نفسها ، وتقرأ للتسلية والفائدة في أوقات فراغها ، وتعتمد في ثقافتها على مطالعتها ،

ومجهوداتها الشخصية ، ولا أطلب في الزوجة ثقافة عليا ، ولكن أريد أن تستطيع مشاركة زوجها في سيره الطويل الشاق ، في طريق الحياة ·

وينهى توفيق الحكيم حدينه الثائر بقوله: كم أثرت فى نفسى صورة أخيرة للمستر تشمبرلن وهو يمشى الى جوار زوجته متنزهين فى أحد الطرق ، كل ما فى هذه الصورة يدل على أن هذين الزوجين قطعا معا على هذا النحو طريق الحياة بما فيه من هناء ، وشقاء ، كذلك أثرت فى نفسى كلمة اهداء صدر عما أحد كبار رجال السياسة فى فرنسا كتابا له ختم به حياة كلها كفاح: «الى زوجتى التى تشاركنى أيامى البيض وأيامى السود » ، فالى أن توجد فى مصر ، مثل هذه الشريكة لن تجد بكثرة رجالا عظاما يحتملون السير وحدهم فى طريق الجهاد والمجد حتى النهاية ،

وكان المصور ، قد اختار لحديث توفيق الحكيم عنوانا مثيرا هو : لا وجود للزوجة الصالحة في مصر ، وصدره بالعبارة التالية : « ان المرأة التي تصنع لي صينية بطاطس في الفرن ، أجدى عندى من المرأة التي تقدم لي جميع دبلومات الفلسفة » .

وكان المصور أيضا قد قدم حديث توفيق الحكيم بالكلمة التالية: اشتهر صديقنا الكاتب الكبير الأستاذ توفيق الحكيم بعدائه للمرأة ، ولكننا لم نكن نتوقع عندما سألناه أن يحدث قراء « المصور » عن المرأة المصرية أن يحمل عليها . هذه الحملة الشعواء ، ولذلك نفسح المجال للرد عليه ... رد الجنس اللطيف طبعا ... وسنرى أى الفريقين سينتصر في النهاية !

وتكون الآنسة ايفا حبيب المصرى ، رئيسة تحرير « المصرية » أول من يتولى الله ، وبعنف على الأستاذ توفيق الحكيم .

ويختار « المصور » لمقال الآنسة ايفا العنوان التالى : « الصراع بين عدو المراة والجنس الناعم : الزوجة الصالحة موجودة في مصر ، ويكون لمقال الآنسة ايفا حبيب المصرى عنوان فرعى : اختير من بين كلماته : لا يستطيع الحكم النزيه رجل يعترف بأنه « معكر الدم » فالتفكير السليم ، وتعكير الدم لا يجتمعان •

وتبدى ايفا حبيب المصرى دهشتها لصدور الحديث من مؤلف عودة الروح ، وأهل الكهف ، وعصفور من الشرق ، وغيرها من القطع الأدبية الرائعة ، التى يلمس فيها القارىء سمو الفكر ، والولع بالفن وبالروحيات ، وتقول : لقد طالما شاع وذاع أن الأستاذ توفيق الحكيم عدو المرأة ، وكنت أعتقد ان مثل هذا القول دعابة أدبية أو أنه ان صحت عداوته للمرأة فان ذلك يرجع الى أنه مثل بيجماليون في تلك الأسطورة الاغريقية القديمة الجميلة ، قد رسم للمرأة في خياله تمثالا بديعا فيه كل معانى السمو ، والجمال ، والكمال ، فكل مقارنة بين

الحقيقة والخيال ، تجعل الحقيقة شاحبة اللون الى جانب الصورة الرئيسية فى ذهنه و تقول ايفا متسائلة : أتكون تلك الدعابة حقيقة واقعة ، وهل يكون. الكاتب الكبير ، عدوا للمرأة حقيقة كارها لها ناقما عليها ، أو موتورا منها ، وتقول بعد ذلك التساؤل : انها ليست صيحة الحق ، والعلم ، والنور ، بل هي صيحة الكره والنقمة ، والكرد كالحب أعمى ، بل لعله أكثر من عمى .

وتدافع الآنسة ايفا حبيب المصرى دفاعا رائعا عن المرأة المصرية وتقول ضمن ما تقوله في دفاعها: اذا كان طهو صينية البطاطس هو مقياس صلاحية المرأة للزوجية والأمومة ، فأين التنافر بين العلم ، والطهو ، وما الذي يمنع المرأة ، المتعلمة عن أن تجيد الطهو ، وتجيد العناية بشئون زوجها ، وشئون أولادها ، وشئون مملكتها البيتية عامة ! كما تقول : أن التعليم الصحيح ، هو الذي يوسع الآفاق ، أمام المرأة فيجعلها زوجة صالحة وأما صالحة ، ومديرة بيت صالحة ، تحسب حساب الله لل ، والخرج ، وتعرف مدى المسئولية ، وتقدر لنفسها كرامتها وكرامة زوجها وأولادها ، وتجعل فوق ذلك أقدر على حسن الطهو ، والاضطلاع بشئون المنزل .

وتنهى ايفا حبيب المصرى مقالها مخاطبة توفيق الحكيم قائلة: تعسال يا سيدى معى ، وأنا أريك سيدات من أرقى السيدات وأوسعهن علما وثفافة لم يعرفن ولن يعرفن الجلوس الى المقاعد العالية فى البارات ، هن اللاتى يضعن ميزانية البيت ، ويراقبن المطبخ ، ويتولين الطهو عند اللزوم ، ويعتنين بثياب الأولاد والزوج ، ولكن ، الدمى ، الدمى وحدهن هن اللاتى ، ، لفتن نظرك وعليهن وحدهن ، بنيت حكمك الغاضب الحانق ، انك يا سيدى رفيع المرتبة فى عالم الفضل ، ولك كلمة مسموعة نافذة ، فلا توجه الشباب المصرى مثل هذا التوجيه الجائر ، الظالم ، الضار ، اجعل للروحيات وللمثل العليا ولحاجتنا الشديدة الى تقويم أخلاق الناشئة مكانا من عنايتك وجميل تفكيرك ، ولعلك راجع الى الحق ، والانصاف ، فمثلك لا يصر على باطل » .

وفى عدد ٢٤ نوفمبر ١٩٣٩ يفرد المصور أكثر من صفحة ويختار عنوانا مثيرا هو: « ثورة على الأستاذ توفيق الحكيم » وتشترك فى تلك الثورة عليه: هدى هانم شعراوى ، شريفة هانم رياض ، حرم محمد على علوبة ، وابتسام ممتاز « كلية الحقوق » وفاطمة فهمى « كلية الآداب » بالاضافة الى الآنسة بثينة عبد العزيز فهيم ، والآنسة نعمت حامد محمد .

قالت هدى هانم شعراوى : أؤكد أن مقال الأستاذ توفيق الحكيم قد ترك أثرا سيئا فى نفوس الكثيرين ٠٠ زوجات وأزواجا وبنات وشبابا ، بل لعلى لا أبالغ اذا ما قلت أنه ما من أحد الا استاء مما قال ٠

ونقول هدى شعراوى: عجيب حقا، أنتكون واحدة أو عشرا أو عابة أو مثات سببا فى أن يطلق حكمه على الصرية، ويعلن ألا وجود للزوجة الصالحة فى مصر • ألم تكفه أزمة الزواج ؟ وهل يظن أنه ببث تلك الروح فى شباب مصر يؤدى خدمة لبلده أو يكون قد أصلح من شأن المرأة أم أنه يرمى الى حسالشباب على الزواج من الاجنبيات ما دامت مصر قد عقمت ولم تعد بها يرجة واحدة صالحة •

وتهاجم هدى شعراوى فى كلمتها التى اختارت لها عنوانا عو أسو دعاية من مدير الدعاية ، تهاجم توفيق الحكيم فى الصميم ، ولقد كنت أعجب . كلما سمعت أن الأستاذ الحكيم عدو المرأة وزاد عجبى حينما وجدته عدوا ، للمرأة المصرية بالتحديد عداوة تنسيه واجبه ، كقائم بأمر الدعاية فى وزارة الشئون الاجتماعية ، وكمصرى عليه واجبات فى مقدمتها النزاهة والانصاف ومعالجة أوجه النقص ، ليصل الى الكمال لا الهدم ، والتخريب وبث روح التشاؤم والتشهير!

أما السيدة شريفة هانم رياض فقد رأت ان الذي يجب أن يرد على نوفيق الحكيم هم الأزواج: لا الزوجات كي يلزموه بالحجة • وتقول في اعتقادي أن الأزواج قد ردوا جميعا عليه وفي كل يوم يردون ، بما يتعارض مع كلامه . ذلك لاننا ولله الحمد لم نسمع من أحد من ملايين الأزواج بل وملايين العزاب ما قاله توفيق الحكيم ونحمد الله ، على أن واحدا فقط هو الذي انطلق لسانه بهذا الكلام •

وتفول ابتسام ممتاز تحت عنوان «حتى أنت با بروتس » أكبر ظنى أن الأستاذ توفيق الحكيم أصابته صدمة فى زمن ما من امرأه لم يكن ليوافق مشاربها ، وميولها أو العكس ، ولم يكن التفاهم بينهما على ما يرام فخيبت آماله فيها فرماها ورمى جنسها جميعا بالنقمة ، والغضيب ،

وتردد نعمت حامد محمد قول الشاعر عن المرأة :

هى شيطان ان أفسدتها

فاذا أصلحتها فهى ملك !

وينشر المصور فيما بعد العديد من رسائل القراء ، والقارئات ويكون نشر الرسائل تحت عنوان : عدو المرأة بين خصومه وأنصاره • ثم يعلن المصور في

عدده الصادر في ٨ ديسمبر ١٩٣٩ عن صدى حديث توفيق الحكيم وكيف أن أحد الشيوخ المحترمين وجه سؤالا الى وزير الشئون الاجتماعية عن حديث توفيق الحكيم ، وعما اذا كان يعبر عن رأى الوزارة: وقد انتهز الأستاذ توفيق الحكيم الفرصة فأرسل الى وزير الشئون الاجتماعية كتابا قال فيه: أنه ليسرنى أن تتاح لى الفرصة لابين أن سياق الحديث ومرماه ينصرفان بطبيعتهما الى ذلك الفريق ، الذى أضر فعلا بسمعة الفتاة المصرية لسوء فهمه مقتضيات العصر الحديث فاهمل البيت وحسب الرقى في الترفع عن واجب المرأة الأسمى ولعل صراحتي التي تدفعني اليها دائما رغبتي الطيبة والاطار الصحفي الذى وضع فيه الحديث قد أثارا بعض الشيء زوجات صالحات لم يدخلن في مرمى حسابي ، عندما القيت الكلام الى هؤلاء أقدم أسفى وأرجو منهن أن يكن معنا عونا على عداية كل امرأة تضل طريق التقدم الحقيقي واذا كانت الصفة الشخصية الحديثي قد حالت دون ذكر تفصيل الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الغايات فاني أعلى ان تفكير معاليكم يتجه الى تدبير الأسباب المؤدية الى اعداد الجيل الصالح من فتيان وفتيات ا

ويعقب المصور على خطاب توفيق الحكيم لوزير الشئون الاجتماعية الذى كان توفيق الحكيم يتبعه من الناحية الوظيفية كمدير للدعاية فى وزارة الشئون الاجتماعية ، يعقب المصور معلنا سروره « لانتهاء هذه المعركة الى نهايتها الواجبة بفضل وزارة الشئون الاجتماعية وبفضل الأستاذ توفيق الحكيم ، ثم بفضل المصور ، الذى استطاع أن يبرز الرأى العام ، بقوته ، وتياره الجارف ثلاثة أسابيع وهكذا يوضح الاستاذ الكبير توفيق الحكيم موقفه على حقيقته وكما أراد فى الواقع وهكذا تخرج الزوجة المصرية ، والفتاة المصرية ، من المعركة بفوز أدبى حاسم » •

وهكذا تنتهى المعركة التى أثارها توفيق الحكيم ضد المرأة المصرية ٠٠ تنتهى بتقهقر الأستاذ توفيق الحكيم ، تنتهى بعد أن «كسب» الأستاذ توفيق الحكيم المزيد من عداوة المرأة ، كما «كسب» في نفس الوقت المزيد من الدعاية ، بوصفه عدوا للمرأة ، وهكذا أثبت مدير الدعاية بوزارة الشئون الاجتماعية أنه خبير بفنون الدعاية ٠

...

و ننتقل بعد تلك المعركة الساخنة ، الناعمة في نفس الوقت ، الى الحديث عن بعض ما كان يشغل الرأى العام المصرى ، في تلك المرحلة من مراحل التاريخ، المصرى ، مرحلة وزارة على ماهر باشا الثانية !

لم تكن الأمور تسير سيرا حسنا بالنسبة لوزارة على ماهر باشا فيما يتعلق بمجلسي البرلمان ، فالسعديون ، الذين قبلوا المشاركة في وزارة على ماهر لم

يكونوا يملكون الاغلبية ، بينما الآحرار الدستوريون ، الذين لم يشتركوا في تلك الوزارة لانهم لم يرغبوا في الاشتراك فيها ، كما يقولون ، أو لان على ماهر باشا ، لم يكن جادا في أمر اشراكهم في الوزارة ، كما يقول هو ، والمتصلون به : الأحرار الدستوريون كان لهم في مجلس النواب ٨٩ كرسيا ، وهي أقلية قوية ، كما أنهم يملكون في مجلس الشيوخ اثنى عشر كرسيا يمكن أن يشكلوا مع الوفد ، أغلبية محترمة في مجلس الشيوخ تستطيع اعاقة كل ما تريد الحكومة اصداره من تشريعات ،

وكانت العلاقات بين الحزبين الكبيرين في مجلس النواب ـ حزب الهيئة السعدية ـ وحزب الأحرار الدستوريين ـ سيئة للغاية خاصة بعد أن أحس الدستوريون بمرارة لاشتراك حلفائهم السعديين في وزارة على ماهر دون أن يتضامنوا معهم ، في عدم الاشتراك فيها ، وكان سوء العلاقات بين السعديين . والدستوريين من الأمور التي سببت أزمات كبيرة للحكومة وان لم تستطع أن تصل الى حد النجاح في اعاقة عمل الوزارة الماهرية تماما .

وقد حاول بعض وسطاء الخير اعادة المياد الى مجاريها بين الأحرار الدستوريين والسعديين ـ حلفاء الامس ـ غير أن هؤلاء الوسطاء فشلوا في محاولاتهم ، خاصة وقد ظهر أن الشقة قد بعدت بين الحزبين البرلمانيين الكبيرين فالسعديون ــ على لسان محمود فهمي النقراشي باشا ـ يرون أن الدخول في الوزارة مسألة قومية ، وليست مسألة شخصية « وقد اعتقد السعديون أن المصلحة العامة تفرض عليهم الدخول في الوزارة ووتقوا ، أن تعاونهم مع أعضائها ، يحقق الغاية التي يرمون اليها على الدوام ، وهي اقامة الحق ونشر العدل واصلاح البلاد ، وتوطيد النظام ، والعمل لرقى الشعب وبث روح الفضيلة بين أفراده ، وقد أبدينا وجهة نظرنا هذه للأحرار الدستوريين فلم يأخذوا بها » والدستوريون ـ على لسان أحمد خشبة باشا ، الذي كان مفوضاً من قبل محمد محمود باشا ، أناء اعتكافه أو مرضية بمعنى ادف في مرسى مطروح أثنيا، تشيكيل الوزارة ، الماهرية ... يقولون : أن على ماهر عرض عليهم الاشتراك في الوزارة على أن يكون الوزراء: أحمد خشبة باشا ومصطفى عبد الرازق بك وعبد القوى أحمد بك ، وأن يعين د٠ هيكل وزير دولة في نوفمبر القادم ، ورأينًا أن عبد القوى بك أحمد ليس من الأحرار الدستوريين ، وإن رفعة رئيس الوزراء قد آثر أن يحتفظ بوزارة العدل لمصطفى بك الشوربجي على اعتبار أنه فني ، وكانني لست فنيا في وزارة العدل ولكننا \_ أحمه محمه خشبة باشا \_ لم نرفض لأنه أخذت منا وزارات كنا نشغلها في الوزارة السابقة أو لأنه فرض علينا فرض وزيرا ليس منا ، أو ٠٠٠ بل لأننا رأينا من مفاوضاتنا مع على ماهر ، أن مصلحة البلاد تدفعنا الى هذا الرفض وقد حادثنا السعديون في موقفنا فأكدوا لنا انهم يرون أن مصلحة البلاد تفرض عليهم الاشتراك في الوزارة ، هذا بالرغم من أن موقف محمد محمود باشا كان يرى حتى من قبل اعتكافه ، أو مرضه بمعنى أدق أن يدخل الدستوريون الوزارة اذا ما دخلها السعديون ، وان يرفضوها اذا مارفضها الدستوريون ،

ولذلك ظلت العلاقات بين الحزبين متوترة الى ان كانت معركة رئاسة مجلس النواب فكانت المواجهة بين الحزبين « المتحالفين سابقا » ، كان محمد محمود باشا رغم تقديره واعزازه للدكتور أحمد ماهر ، يرى أن يكون رئيس مجلس النواب مستقلا لا حزبيا وقد رشح الأحرار الدستوريون بهي الدين بركات لنصب رئيس مجلس النواب والذي أيده في نفس الوقت الوفديون ، ولم يكن لهم في مجلس النواب أكثر من ١٢ كرسيا هذا بينما أصر السعديون على ترشيم د ٠ أحمد ماهر رئيس الهيئة السعدية رئيسا لمجلس النواب ، وكانت معركة من أعنف المعارك . حاول فبها على ماهر أن يقف على الحياد ولكنه لم يستطع حتى لايغضب السعديين شركاءه في الحكم ودخل السعديون المعركة بكل مايملكون من قوة ، وأيدهم بعض المستقلين ، بل أيدهم ـ سرا ـ بعض الأحرار الدستوريين الذين كانوا على علاقات وثيقة بالدكتور أحمله ماهر ، بل أن أحد النواب الدستوريين الأستاذ شفيق جبر أكد علنا أنه لن يشترك في انتخابات رئيس المجلس لارتباطاته الوثيقة بأحمد ماهر وقد استأذن من حزبه في أن يتغيب عن جلسة الانتخابات فأذن له حزبه هذا بينما كان بعض أقطاب الدستوريين متحمسين جدا لبهى الدين بركات باشا نكاية في السعديين ، وقيل أن رشوان محفوظ باشا وزير الزراعة الاسبق ، الذي كان يرى أن السعديين مشاركون في عملية اقصائه من الوزارة قال عندما رشيح الأحرار الدستوريون بهى الدين بركات باشا : « النياردة بس بقى الأحرار الدستوريين أحرار دستوريين صحيح » ومع ذلك نجح أحمد ماهر في معركة الرئاسة وحصل على ١٤٤ صوتا وحصل منافسه بهى الدين بركات على ١٠٨ أصوات ، ووقف محمد محمود يهنىء صديقه القديم أحمد ماهر برئاسة المجلس ، كما وقف بهي الدين بركات يهنيء منافسه أحمد ماهر ، على ما حققه من فوز ، وهكذا لم ينجح \_ في مجلس النواب \_ تحالف الدستوريين مع الوفديين ، وإن كان هذا التحالف الوفدي الدستوري قد نجح في انتخابات مجلس الشيوخ حيث تم اسقاط مرشيحي الهيئة السعدية ، ذلك لأن الوفد والأحرار الدستوريين كانوا يملكون - كما سبق أن قلت - أغلبية كبيرة في مجلس الشيوخ ٠

وأستأذن قارئى العزيز فى أن أنقل بعض ما جاء عن تلك المعركة الساخنة معركة رئاسة مجلس النواب: بقول د. محمه حسين هيكل: وافقنها على اعلان الأحكام العرفية ، ولم تكن موافقتنا تلك تعنى أن نفوسنا اطمأنت الى الوزارة الجديدة ، أو أننا نسينا ما حدث حين تأليفها بل كان ما حدث من دفع محمد محمود باشا للاستقالة ، ومن التماس الوسيلة لاقصاء الأحرار الدستوريين

عن الحكم عدرا لا مسوغ له فى نظرنا وكان محمد محمود باشا قد استفاد من الهدوء ومن النشاط ومن الصحة ما يسمح له بتولى زعامة المعارضة وكان بطبيعة الحال أشدنا غضبا من ذلك الغدر وأكثرنا حرصا على أن تظهر الوزارة الجديدة فى صورة لا تحسد عليها وفكرنا فى الخطوة التى نتخذها لدرك عنه الغاية فاستقر رأينا على اعادة ترشيح بهى الدين بركات باشا رئيسا لمجلس النواب وكان طبيعيا أن يقبل بهى الدين هذا الترشيح لانه رئيس المجلس بالفعل ، ولانه مستقل عن الأحزاب فلا شىء يدعوه للتخلى عن هذه الرياسة فلو أنه تخلى عنها لاعتبر الناس تخليه انضماما لحزب ضد حزب آخر ، وهو حريص على صفة الاستقلال عنده والناس حريصون على أن يكون رئيس مجلس النواب مستقلا ، حتى يكون حكما بين الأحزاب التى يتألف منها المجلس ٠

ولو أن على ماهر باشا وزملاء في الوزارة كانوا يريدون جو سلام برلماني ويرتفعون برياسات الدولة فوق الاعتبارات الوقتية لوافقونا على ترشيح بهى الدين باشا ولما كانت هناك معركة حول رياسة مجلس النواب ولاستقر فذا في مصر تقليد صالح أن يكون رئيس مجلس النواب مستقلا ، فاذا استقر هذا التقليد بضع سنوات تأثر به اختيار رئيس مجلس الشيوخ حين تعيينه فاختير مستقلا كذلك ، لكن الدكتور أحمد ماهر باشا لم يشترك وزيرا مع أخيه على باشا ماهر زغم اشتراك حزبه في الوزارة واذا كان الدكتور أحمد ماهر رئيسا لمجلس النواب غير مرة قبل اشتراكه في وزارة محمد محمود باشا فقد كان مفهوما عندنا وعند الناس جميعا أقه سيكون مرشح الحكومة لرياسة مجلس النواب ،

وعن معركة رئاسة مجلس الثنواب يقول د. هيكل: بدأت معركة الانتخابات للرياسة بين بهي الدين بركات باشا يؤازره الاحرار الدستوريون وبعض المستقلين والدكتور أحمد ماهر باشا يؤازره السعديون وتؤازره الحكومة وأولياؤها من المستقلين وكانت معركة حامية شعرت الوزارة بأنها ان انهزمت فيها هددت الحكومة مركزها ولم تخف هذا الشعور ولم تترك المعركة حرة ينتخب فيها من ينتخب بل كتب بعض الوزراء في الصحف وأدلى آخرون بتصريحات نشرتها الصحف كذلك وقيل في هذه التصريحات والمقالات ان الحكومة ترى المعركة معركتها ، ولا ترضى بأن ينهزم مرشحها ولم ينس محمد محمود باشا ما كان بينه وبين الدكتور أحمد ماهر باشا من مودة أثناء قيام وزارته ولم ينس أنه عهد الى الدكتور ماهر عشية سفره الى مرسى مطروح أن يقوم مقامه في محادثات الوزارة ولم ينس اتفاق السعديين مع الأحرار الدستوريين على أن يكون موقفهم موحدا ، بالاشتراك أو عدم الاشتراك فيها ونكث السعديون هذا الاتفاق ولهذا كله عنى ان يقود معركة الانتخابات لرياسة مجلس النواب بنفسه ودفعت هذه العناية من جانبه الى مضاعفة الحكومة جهدها من جانبها هي كذلك حتى لقد اتصلت بجماعة من أعيان الأحرار الدستوريين تغريهم وتعدهم ليعطوا أصواتهم التصلت بجماعة من أعيان الأحرار الدستوريين تغريهم وتعدهم ليعطوا أصواتهم التصلت بجماعة من أعيان الأحرار الدستوريين تغريهم وتعدهم ليعطوا أصواتهم التصلت بجماعة من أعيان الأحرار الدستوريين تغريهم وتعدهم ليعطوا أصواتهم

للدكتور ماهر باشا ، وقد ظفرت من بعضهم بما أرادت وفازالدكتور أحمد ماهر باشا باغلبية ضئيلة في انتخاب الرياسة ويقول د ٠ هيكل تعليقا على مارآه من تدخل الحكومة في انتخابات رئاسة المجلس أن هذا التدخل ينافي الروح البرلمانية منافاة صريحة ، فأساس الحياة البرلمانية الحرية ، الحرية التامة الصريحة التي لا تعرف قيدا ، ولا حدا ، وعضو البرلمان الجديرحقا باسم النائب المحترم ،أو الشبيخ المحترم هو الذي يأبي أن تتدخل لديه السلطة التنفيذية في أي أمر لان هذا التدخل ينافي حسرية النائب أو الشيخ وينافي مبدأ فصل السلطات وينافى نص الدستور ، على أن النائب حر ، لا يملك ناخبوه ولا تملك السلطة التي عينته أن تطلب اليه أمرا على سبيل الالزام ، وأي الزام كان يشعرني أننى مهدد في مالى أو في عيالى ! أو في مكانتي ، اذا لم أسلك مسلكا معينا في الكلام ، أو في التصويت ، أو في الانتخاب : ألا لئن صح أن يلام حاكم مستبد يلجأ الى سيف المعز . وذهبه الأجدر باللوم ٠٠ ذلك الحاكم ، الذي يزعم أنه يستند الى ثقة الأمة ونوابها في البرلمان ثم يلجأ الى الاغراء ، أو التهديد أو الى الوعد ، أو الوعيد ، ويقول د. هيكل : وانما يخفف من هذا اللوم أننا لا نزال متأثرين في مصر بطبائع الاستبداد ، التي طبعت نظم الحكم ، عندنا أجيالا متعاقبة والتي جعلت من الحاكم سيدا يجب طاعته وان خالف القانون ٠٠ لم تتأصل فكرة الحرية بعد في نفوس أبناء هذا الجيل الذي شهد الحكم المطلق وخضع له فلا عجب أن تبقى عالقة به شوائب من هذا الميراث الكريه لا يستطيع التغلب عليها ، أو التخلص منها ٠٠ ويأبي د٠ هيكل الا أن يرجو كل الرجاء في أن تتطهر الأجيال المقبلة من هذا الميراث وأن تشعر أن عمل الحاكم أن يكفل لأبناء الشعب حقهم في الحرية ولو ضد الحاكم أو ضد جمهرة الشعب نفسه ، يومئذ يكون لما تبديه الأمة من لوم ، أو تنريب موضع الحق ، ولا يخفف منه اعتبار أيا كان ، ويومئذ يثور الشعب بمن يعتدى على الحرية ويرى هذا الاعتداء ، اهدارا لحقه ولكرامته لا يمكن السكوت عليه ٠٠

وينقل على لسان محمد محمود باشا أنه قال لأحمد ماهر باشا: ثق يا باشا أننى لم أنتخبك للرئاسة لا لاننى أجعد مواهبك ولكن لاننى أردت للنواب رئيسا مستقلا ، ويقال على لساز، د · ماهر باشا أنه عاتب صديقه محمد محمود لانه ذكر في معركة الانتخابات موضوع البنك العقدارى الذى ادعى الوفديون أنه ماس بنزاهة أحمد ماهر فما كان من محمد محمود باشا الا أن ثار قائلا: ان رأيي في سعادتك أبديته قبل أن تستقيل وزارتي وأنت تعرف أننى صبرت على مضض في الحكم حتى تحدد موعد للقضية « كان د · ماهر قد ابلغ النيابة ضد رئيس الوفد المصرى بسبب ما قاله عن علاقة د · ماهر بالبنك العقارى » · · كل هذا لاننى أعتقد فيك ما يعرفه الجميع من نزاهتك ، وكفاءتك !

وهناك \_ فى الفصل التالى \_ بقية حديث عن معركة رئاسـة مجلس النواب ·

# الوفد المصرى يفتح النار على الانجليز وعلى وزارة على ماهر باشا معا

€ أشرنا الى معركة توفيق الحكيم مع الجنس اللطيف ، وكيف انتهت بتقهقر الاستاذ توفيق الحكيم في نهاية تلك المعركة ، وسحبه ، لكل الاتهامات والانتقادات \_ أو معظمها \_ التي كان قد وجهها الى المرأة المصرية في خطابه الذي بعث به الى وزيره ، وزير الشئون الاجتماعية ، كما أشرنا في نفس الوقت ، الى المعركة التي دارت بين الاحرار الدستوريين ، والسعديين حول كرسي رئاسة مجلس النواب حيث رشح الدسنوريون ، الدكتوربهي الدين بركات باشا ، ورشح السعديون د أحمد ماهر ، وكيف انتهت المعركة بفوز الدكتور أحمد ماهر ، على منافسه الدكتور بهي الدين بركات باشا ،

وكان نجاح أحمسه ماهر بأغلبية غير متوقعة ، قد أحدث ثورة داخلية في حزب الوفد الذي كان يعارض انتخاب د أحمد ماهر والذي كان له في مجلس النواب اثنا عشر عضوا قيل ان بعضهم ـ رغم تأكيدات القيادة الوفدية على ضرورة انتخاب (بهي الدين بركات » والى ضرورة عدم انتخاب أحمد ماهر على ضرورة انتخاب أحمد ماهر قد أعطى صوته للدكتور أحمد ماهر ، الأمر الذي أدى الى اجراء تحقيق داخل حزب الوفد ، في هذا الموضوع ، كما أن انتخاب أحمد ماهر أيضا بتلك الأغلبية الكبيرة ، قد أدى الى ثورة داخل حزب الأحرار الدستوريين ، اذ ثبت للقيادة الدستورية أن نوابا كثيرين من نواب الاحرار الدستوريين خرجوا على ادادة حزبهم وانتخبوا أحمد ماهر ، ولم ينتخبوا مرشح حزب الاحرار الدستوريين ، بهي الدين بركات ! ورغم أن العلاقات كانت طيبة جدا بين محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين وبين دكتور أحمد ماهر رئيس الهيئة السعدية الا أنه قد ثبت جليا أن تلك العلاقات قد ساءت بسبب تلك المحركة ، كما ساءت أكثر ثبت جليا أن تلك العلاقات قد ساءت بسبب تلك المعركة ، كما ساءت أكثر وأكثر ، بعلد انتصار السعديين في تلك المعركة ، على حلفائهم السابقين ، الدستوريين و يتجلى ذلك بصورة رسمية في تلك الكلمة التي هنا بها محمد الدستوريين و يتجلى ذلك بصورة رسمية في تلك الكلمة التي هنا بها محمد الدستوريين و ويتجلى ذلك بصورة رسمية في تلك الكلمة التي هنا بها محمد الدستوريين و ويتجلى ذلك بصورة رسمية في تلك الكلمة التي هنا بها محمد الدستوريين و ويتجلى ذلك بصورة رسمية في تلك الكلمة التي هنا بها محمد

محمود باشا زعيم المعارضة صديقه وحليفه السابق د. أحمد ماهر برئاسة المجلس اذ لم تتجاوز كلمة التهنئة سطرين ـ وهو أمر غير مألوف في تلك المناسبات ـ اكتفى محمد محمود بقوله: تتقدم المعارضة بدورها ـ بعد الحكومة ـ بالتهنئة الصادقة الى حضرة صاحب السعادة رئيس المجلس الموقر » لوحظ أنه لم يذكر حتى اسم رئيس المجلس المنتخب والذي يوجه محمد محمود باشا اليه التهنئة ـ ونرجو له في عمله ، كل توفيق ، ونجاح ، ان شاء الله » .

وكانت كلمة أحمد ماهر بعد انتخابه قوية للغاية وكانت ذات معان عديدة ، غير المعان التي تتجه اليها عادة كلمات الشكر والثناء في مثل تلك المناسبات ، قال د · أحمد ماهر : من الطبيعي أن يقوم من تشرفونه بالانتخاب لرئاسة المجلس بتوجيه عبارات الشكر ، والثناء على المعاني الكريمة التي ينظر اليها في مثل ذلك الانتخاب ، وهي الاحترام والمودة والثقة المتبادلة ، ولم يفتني في المرات السابقة التي تشرفت فيها بهذا الانتخاب أن أؤدي ذلك الواجب ، ولكني ألمح في هذه المرة ، واجبا آخر ، تقضى الظروف بأن أؤديه الى جانب الحمد والثناء وأن أؤكد معناه بل أفول ان ظروف هذا الانتخاب بما لابسها من نشاط واختلاف في الرأى تحتم على أن أقول كلمة في واجب رئيس المجلس في مثل هذه الأحوال :

ذلك أن اختلاف وجهات النظر في الترشيح والدوافع والآراء التي حدت بكل فريق لتأييد غرضه فيه ، لا يمكن أن تكون ذات أثر في علاقة رئيس المجلس بسائر أعضائه ، أو أحزابه مؤيدين ، أو معارضين ، تلك العلاقة المقدسة التي تقدم على أساس العدل ، والمساواة ، والاحترام المتبادل وحماية الرأى ، وكفالة الحرية ، فلا يمكن ولا يصبح أن بنظر رئيس المجلس الى الوراء ، مفتشا أو منقبا بل هو أبدا متجه الى الأمام في أداء واجبه الذي يرجو أن يلازمه فيه التوفيق .

ويقول د أحمد ماهر : اذا كان من واجبى أن أكفل أمن المجلس ونظامه وادارة المناقشات فيه وصيانة حقوق الأعضاء ، والدفاع عن الحريات التى كفلها المستور وأقام المجلس ، ورئيسه حراسا عليها ، فان على حضرات الأعضاء أن يتوفروا بكلماتهم على أداء واجباتهم ، وتمكين الآراء ، واحترامها ، وتوسيع الصدر للخلاف فيها ، واحلال المودة والحسنى فى المكان الأول من كل شأن من شئون العمل ، وأخيرا تمكين الرئيس من أداء واجبه ، وعونه على ذلك أحسن العون ، ويقول د · أحمد ماهر : وستجد المعارضة منى كما كانت تجد على الدوام ، حماية واحتراما للرأى ، وتمكينا من العمل بحيث تؤدى واجبها المقدس على الوجه الأكمل ، وكم هو واجب نافع ، ومفيد اذا صين من الشذوذ وأحيط بالصدق والإخلاص ، وانه ان شاء الله لكذلك ، كما أنى لن أتوانى فى أن أقف فى وجه كل من تحدثه نفسه بأن يعكر عليكم صفو عملكم ، وجلال نظامكم ، ولن أتسامح

فى هذا السبيل ، بحيث يمكن للجميع أن يجد فى هذا المكان المقدس الذى يبدى فيه رأيه ، ويرسل نشاطه المشكور ، لخدمة البلاد ، وحرياتها ، وأحب أن تسود علاقاتنا جميعا أواصر المحبة والمودة ، وأن نمضى فى عملنا مؤيدين ، أو معارضين على سنن من الصفاء ، والاخلاص حتى تتضاعف ثمرات الأعمال وتتصل خيراتها ، وتعم بركاتها ،

ويأبى د٠ أحمد ماهر الا أن يؤكد لزميله وصديقه بهى الدين بركات باشا خالص تحيته واحترامه وتقديره لعمله المشكور فى رياسة المجلس ، التى قضى فيها زهاء العامين ، فمضى فيهما على أحسن السنن ، وأقام العدل ، والنظام ، وأكد كفالة الحريات ، « فوجدنا جميعا ، ووجد المجلس فيه وفى رياسته خير عون على أداء الواجب على أكمل وجه » ،

وفى كلمة محمد على علوبة باشا التى ألقاها باسم الحكومة اشارة الى ما يتمتع به أحمد ماهر باشا من نشاط جم ، وذكاء متعدد ، وثقافة عالية ، وبعد عن الهوى ، وخلق كريم ، ورجولة كاملة ، تلك الصفات التى نرجب بها ونرجو منها الخير ، لأعمال مجلسنا الموقر فى دورته الحالية .

...

واذا كنا قد أشرنا \_ وباختصار \_ الى موقف الأحرار الدستوريين من على ماهر باشا ووزارته ، كما أشرنا الى موقف السعديين من على ماهر باشا ووزارته ختى تكون فاننا لابد أن نشير الى موقف الوفد من على ماهر باشا ، ووزارته حتى تكون الصورة مكتملة .

كان على ماهسر ـ كما سبق أن ذكرنا \_ قد حاول أن يتقرب الى الوفد المصرى ، ورئيسه مصطفى النحاس نكاية فى محمد محمود باشا ووزارته ، على أمل أن يحصل على ماهر على تأييد الوفد له اذا ما ألف الوزارة الجديدة ، وقد استجاب الوفد فى البداية الى غزل على ماهر ، ولكنه سرعان ما اكتشف انه ما أراد التقرب من الوفد الالصالحه الشخصى ، والا لاحراج محمد محمود باشا ، فبدأ الوفد يظهر الكراهية لعلى ماهر باشا ، بصورة عنيفة حتى قبل أن يؤلف على ماهر باشا ، بصورة عنيفة حتى قبل أن يؤلف على ماهر باشا ،

وقد بدأ الهجوم مركزا على على هاهر في نهاية هايو ١٩٣٩ ، حيث راحت جريدة الوفد المصرى ، لسان حال الوفد المصرى ، تكتب بقلم « صريح » عن موقف على هاهر من حقوق العرش وها يتعلق منها بمطلق التصرف فيمن يبقى ، ومن يخرج من رجال السراى وتساءلت جريدة الوفد المصرى : من هو على هاهر ، حتى يجترىء على الوقوف من حقوق العرش هذا الموقف الذى لم يسبق له مثيل قى تاريخ البلاد ؟ وتولت الجريدة الوفدية الرد على سؤالها بتعداد كثير من مواقف

على ماهر ، وتنصله من مسئولية الانقلاب « تغيير وزارة الوفد ، بوزارة محمد محمود » والقائه \_ أي على ماهر \_ تبعة هذا الانقلاب ، على الانجليز ، فلما سعى سعيه لاحراج الوزارة في العام الماضي ( ١٩٣٨ ) سارعت الوساطة الانجليزية الى النجيدة ، وتمخضت الحركة عن اشراك الدكتور أحميد ماهر وجمياعته في الحكم ٠٠ وظهرت بعد ذلك أزمة الجيش فانتهت بما لا يريده على ماهر ، وبقى محمد محمود واستمرت الحرب بينهما ، حتى بعد مفاجأة اختيار على ماهر دون محمد محمود باشا للسفر الى لندن ، وكان المفهوم ، عند رجال السراى أن علم. ماهر ذهب ليدافع عن قضية معينة ضد محمد محمود باشا فاذا معجزة كبيرة تقع اذ كسب الانجليز ماهر باشا الى عكس قضيته ، وربطوا بينه وبين رئيس الوزارة ، ويشير الوفد المصرى الى خطاب فاروف في عيد الهجرة والأزمة التي أحدثها على ماهر ، بسبب هذا الحديث مع البنداري باشا ، وانضمام محمد محمود باشا الى جانب على ماهر ضد وجود البندارى باشا ، في السراي حتى ان محمد محمود ـ كما قالت صحيفة الوفد المصرى في ٢٥ مايو ١٩٣٩ ـ عدد بالاستقالة من منصبه كرئيس للوزارة ، اذا لم يقص البنداري باشا من السراي ، استحابة لمطلب على ماهر باشا ، وبقى على ماهر في السراي ، وأطبيح برأس البنداري ، وتشير الصحيفة الوفدية ، إلى أن النحاس بأسا عندما صدر أمر ملكى بتعيين على ماهر رئيسا للديوان الملكى قابل الملك وأعلن لجلالته استعداد الوفد للتعاون مع على ماهر مادام الامر الملكي قد صدر ، رغم أن الوفد كان له سابقة في معارضة تعيين نشأت باشا في الديوان الملكي ، وتقول جريدة الوفد المصرى : لقد ظل على ماهر يقول ان لصاحب العرش الكلمة الاخيرة لا فيما يختص برجال السراي ، بل فيما يختص بموظفي الحكومة العاديين فأين ووقف على ماهر اليوم من موقفه السابق ، اذ يسمح لنفسه وهو رئيس الديوان وكبير خدام العرش ، ان يخير الملك بين الاستقالة وبين اخراج موظف في السراي هو وكيل الديوان ، وبعد أن يذيع هذا في الصحف يسترد استقالته بدعوى أنه استرضى وأجيب الى مطلبه بلا تحوير ولا تبديل ، وتقول جريدة الوفد المسرى : ياله من جد عاثر ، وياله من قدر ساخر ، ويالها من خاتمة عادلة ليس أخلق بها ولا أجدر من على ماهر!

وفى ٢٦ يوليو ١٩٣٩ تقول صحيفة الوفه المصرى عن ترشيع على ماهر باشا لرياسة الوزارة: واضع السياسة الانجليزية ان مثل هذا الترشيع ليس الاحلقة جديدة من مأساة لندن وما وراء لندن ، لان الوقائع والحوادث كلها تنطق بأن على ماهر باشا لا يمكن أن يحرز الا ثقة الانجليز وحدهم دون سائر الجهات : على ماهر مكذا تقول صحيفة الوفد المصرى من خصم قديم من الله خصوم الأمة خرج على سعد في مقدمة الخوارج واشترك في كل وزارة من وزارات الانقلاب بدون استثناء! ماهر باشا ثانيا مقطب من أقطاب المؤامرة ، التي ادت الى الانقلاب الحاضر ، بل لعله قطب الدائرة فيها وتقول الجريدة الوفدية لقد لله

أسفرت مأساة لندن \_ ذهاب على ماهر : الى لندن لحضور مؤتمر فلسطين \_ أسفرت عن نتيجة خطيرة جدا ، في تاريخ الحكم المصرى بعد المعاعدة ، ولقد تجلت هذه النتيجة على أبشع صورها في موقف على عاهر باشا الى جانب السياسة الانجليزية بعد عودته من لندن وأخيرا : على الوقوف موقف التحدى السياسة الانجليزية بعد عودته من لندن وأخيرا : على الوقوف موقف التحدى السافر لحق أولى من حقوق صاحب العرش \_ يبدو هذا التناقض واضحا بين موقف الوفد السابق من تعيين حسن نشأت باشا في السراى كوكيل للديوان وموقفه اليوم من الدفاع عن حقوق صاحب العرش في أن يعين من يشاء في السراى دون توقيع رئيس الوزراء ، الى جانب الملك على هذا التعين \_ في ابقاء موظف أو اخراج موظف كبير من رجال القصر كائنة ما كانت الثقة الملكية بهذا الموظف ، هذا موقف لايمكن أن ينساه الانجليز لصديقهم الجديد على ماهر باشا ولا يجوز ان يترك بلا مكافاة سخية واليوم تتخذ هذه المكافأة شكل الترشيح لرئاسة الوزارة بعد مادبر في لندن »

ويقف الوفد المصرى موقفا معاديا من موقف محمد محمود باشا ، الرجل المستذل أو المقال ومن على ماهر باشا المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة ، وتنشر جريدة المصرى في ١٦ أغسطس ١٩٣٩ كشوفا بعدد الأيام ، التي اعتكف فيها محمد محمود باشا والتي رحل فيها الى خارج العاصمة ، أو الى خارج البلاد فأيام الاعتكاف في ١٩٣٨ بلغت ٥٤ يوما ، وفي ١٩٣٩ بلغت ٣١ يوما ، أما عدد أيام الرحلات فقد بلغت ٥٧ يوما ، وتقول في عناوينها البارزة : زوال كابوس الوزارة السلمانية : كبيرها يعد لوحده كتاب الاستقالة » وفي اليوم التالى تقول صحيفة المصرى التي يدير سياسنها الوفد المصرى في ١٦ أغسطس هل توأد وزارة على ماهر باشا ، وهي جنين ؟ اسمستحكام الخلاف بينه وبين الأحرار وزارة على ماهر باشا ، وهي جنين ؟ اسمستحكام الخلاف بينه وبين الأحرار الدستوريين وذيولهم ، وفي مكان آخر من الصفحة الأولى ، وتحت عناوين بارزة تقول « المصرى » : على ماهر باشا يبطن غير ما يظهر ، وتقول المصرى تحت عنوان : ذعر : هل قرروا عدم الاشتراك ؟ ٠٠ قيل قبل منتصف الليل ان الأحرار الدستوريين ، والمهاهرة حجماعة أحمد ماهر حقرروا عدم الاشتراك في

الوزارة ماداموا لم يجابوا الى مطانبهم \_ وتنشر المصرى \_ فى صفحتها الأولى \_ قصيدة للأستاذ خالد الجرنوسي :

أنى أودعهم ، وليست بشامت يكفى صريع الظلم طول حسابه أحصى السحل لهم ذنوبا جمسة أقصت همواة الحكم عن أبوابه همل كان هذا العهد الا ربقة علمة علمت بهذا الشعب في أثروابه جاءوا بها من كل لون شائه مهما حوى الشيطان في جلبابه فلينبح الأجراء ملء حسلوقهم فالعهد لا يبقى على أذنابه في الايام اشنع ميتة

وعندما تؤلف وزارة على ماهر الثانية تقول صحيفة الوفد المصرى فى ١٩ أغسطس ١٩٣٩ تحت عنوان: تأليف الوزارة الماهرية الجديدة وزارة لسبب المخانة وانباء الموقف على صورة من الصور: الفتور العام ، الذى قوبلت به فى البلاد مديح الانجليز فى الماهريين وتنديدهم بالأحرار الدستوريين تناقض ظاهر بين القول والعمل من الخطوة الاولى للوزارة الماهرية: تقول صحيفة الوفد المصرى لا نظن ان وزارة قد قوبلت عند تشكيلها من الرأى العام ، بمثل الفتور ، الذى قوبلت به هذه الوزارة ، وقامت فى وجه تأليفها الصعاب وتسابقت على تخاطف أشلائها النواجز ، والانياب ، وكان موقف الماهريين النقراشيين مهينا للغاية ! وقد قوبل من الناس بالاشمئزاز لانهم تكشفوا عن طلاب مناصب ومشتهى مراكز حتى وان خانوا فى سبيل الظفر بها أصدقاءهم المستحدثين ، وحتى وان عف عنها الاتحاديون الشعبيون ، وهم مثلها فقراء » وتشير صحيفة الوفد المصرى الى طعن الانجليز طعنا مرا فى الدستوريين الذين غلبوا الاعتبار الشخصى أو الحزبى على الصالح العام ، ومن المخزى حكذا قالت صحيفة الغازيت أن نرى حزبا كان يوما من الايام يضم المستنيرين والمسئولين يهوى وينحط الى طغذا الحد ، .

دفى اليوم التالى ـ ٢٠ أغسطس ١٩٣٩ ـ تنشر صحيفة الوفد المصرى موضيعا تحت عنوان : وزير في الوزارة الحاضرة ، يقول عن على ماهر باشا :

لو ترك الامر لى لارسلته الى السجن : والموضوع عبارة عن نقل مقتطفات من مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس النواب في السبت ٣١ يوليو ١٩٣١ . وردت على لسان النائب المحترم ، عبد الرحمن عزام تتعلق بعلى ماهر باشا وزير المعارف في وزارة أحمد زيور باشا \_ وزارة الانقلاب على النظام الدستورى ، الشعبى وعلى وزارة سعد زغلول باشا \_ وذلك كله على النحو التالى :

النائب المحترم : عبد الرحمن عزام أفندى « ٠٠٠ فالمسألة اذن تنعصر فيما يأتى : ماذا يجب أن يعامل به وزير تصرف تصرفا مضرا .

« أرى أنه يجب على مجلس النواب أن يفصل مرة واحدة في المسألة لا أن يبتعد عنها كلما دعت الحاجة • ولا مندوحة من أن يصدر المجلس قرارا بهدا! الخصوص لأننا نصطدم بين حين وآخر بمسألة كهذه ، ولا نجد طريقا للعقوبة لأن القوانين العامة قد لا تمكننا من ذلك أو لأن العرف جرى في هذه البلاد بالتسامح والصفح عن أمثال هذه التصرفات ، الا أنه يجب علينا أن نقضي على هذا العرف قضاء أبديا حتى يعلم كل وزير أنه ملزم بتقديم حساب للأمة عن تصرفاته حتى بعد تركه كرسى الوزارة • فيجب أن يكون موضوع هذا الحساب وما ترتب عليه فان رأيتم تأجيله فيكون ذلك لوضع قاعدة لمحاسبة كل من فرط في حقوق الامة من الوزراء السابقين واللاحقين •

#### « الرئيس \_ هل تعرف عقوبة خاصة ؟

« أما لوم وزير المعارف السابق فأمرضرورى الا أننى لا أجد فى اللوم عقوبة كافية لان اللوم قد يقع وقعا سيئا على وزيرله شعور \_ وزير لايراعى مصلحة بله \_ أما أولئك الوزراء الذين عبثوا بمصالح البلاد سنة ونصفا فأرى ان كل لوم يوجه الى أى وزير منهم غير كاف ولابد للمجلس من ان يبحث عن عقوبة زاجرة ٠٠٠

« أما اذا رأيتم أنكم على استعداد لنظر الموضوع الآن فلا مانع من ذلك

عبد الرحمن عزام أفندى : لو ترك الامر لى لارسلته الى السجن « تصفيق » انى أعتقد أن الشقى الذى يرسل الى السجن ، انما يجنى جناية جزئية بالنسبة الى ما ارتكبه أولئك الذين اعتدوا على الدستور فانتهكوا حرمته ، واغتصبوا سلطة الأمة وبددوا أموالها التى جمعت من عرق الفلاح المسكين ، ليس ذلك فقط بل فرطوا فى حقوق البلاد وكرامتها واعتدوا على حرية الأشخاص فلا تعجبوا اذا قلت ان مثل وزير المعارف السابق ـ على ماهر باشا ـ يجب ان يرسل الى السبجن لاننى لم أكن مغاليا أو مبالغا عندما أبديت هذا الرأى ، ولا تعقب جريدة « الوفد المصرى » على مانشرته من مضابط مجلس النواب تاركة التعقيب للقارى ؛ ال وبعد ذلك الهجوم الضارى المكثف من صحافة الوفد المصرى ، بدا رفعة مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد المصرى فى الهجوم الضارى المكثف ،

على رفعة على ماهر باشا ، فيقول في ٢٠ أغسطس ١٩٣٩ بالاسكندرية من بين ماقاله عن على ماهر باشا مايل : هذه طلائع تهد رأس الانقلاب ، ومؤسسه على ماهر باشا قد بدت في أشد مظاهر القوة والجبروت وها هي مصر ترى وتشهد ، ولما ينقض على تشكيل وزارته ، الا يومان ليتفننوا في القمع والارهاب والحيلولة بين الناس ، ودخول المننديات ودور الصحف ثم يمضوا في مطاردتكم والاعتداء عليكم ، ان حاولتم الوصول الى زعيمكم ليحدثكم عن الحوادث الجسام التي تجرى في مصر الآن ، وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه فها هو عنوان عهد على ماهر باشا قد بدأ في حرب الامة اليوم سافرا ، وقد كان بالامس متسترا : بدأ يحاربها علانية بعد أن ضمن معونة وتعضيد الانجليز ، أصفيائه الجديدين وحين اطمأن الى حرابهم تحميه ، ورجالهم يؤيدونه وأنه أصبح عندهم اليوم رجل الساعة المطلوب لاتمام تسليم البضاعة » ولعل ، أول ما امتاز به هذا العهد الجديد القديم ، ان أول قصيدة ـ كما يقول المثل ٠٠ قد جاء كفرا ٠٠ » ويوضح رئيس الوفد ، بعض ما قام به ماهر ضد الحياة الدستورية من وجهة نظر الوفد فيفول :

وكان ماكان ، مما تعرفون ولا تعرفون ، من تدبيرات ومكائد ، ضد حكومة الوفد ، وضد دستور الأمة ، بدأت منذ تعيين على ماهر باشا في رياسة الديوان وأخذت تزداد ، حتى بلغت أشدها في ديسمبر سنة ١٩٣٧ وأنا طريع الفراش ، وكان رئيس الديوان ، فارسها المجلى في الحلبة ، يعرض الحلول ، ويساومني فيها ، ويتخذ لنفسه ذريعة للتحدث في الحقوق الدستورية والخلاف عليها ،وكنا أحرص الناس على المحافظة على حقوق العرش وعلى حقوق الامة الدستورية علما منا بأن أي مساس بالدستور وحدوده التي نص عليها ، فيه القضاء على الحكم الدستوري وعلى سلطة الأمة ويتخذ تكأة لتدخل الاجنبي وتخطى الحكومة الدستورية والوقوف وجها الى وجهه أمام السلطة التنفيذية التي لاتستطيع اذ ذاك ان تقف في وجهه أو ترفض, له مطلبا ، والا كان نصيبها الاقصاء عن المناصب ، وفقدان الجاه والسلطان .

أخذ رئيس الديوان \_ يعد العدة من الخلف \_ لاقامة صرح الانقلاب وتدعيم آركانه ، بل أخذ يستدعى الى مكتبه فى رياسة الديوان ، وكيل الداخلية وهدير الامن العام . وحكمدار البوليس ،ويصدر اليهم الاوامر والتعليمات بان يعدوا العدة ، ويتخذوا التدابير اللازمة عند اذاعة أمر اقالة الوزارة الدستورية ، وقد كان تشكيلها كذلك قد انتهى من أيام .

الفت وزارة محمد محمود باشا صديق الانجليز القديم فأخذ على ماهر باشا يلعب من وراء الستار ألاعيبه ، وينثر حبائله ، ويتفنن فى تمثيل دوره ، الذى آخذ يتمرن عليه من زمن بعيد ، ويضم العراقيل فى طريق محمد محمود باشا ، ليمهد الطريق لشقيقه أو لنفسه ، ولكن الطبخة لم تكن بعد قد استوت . والأسياد لم يكونوا قد ملأوا آيديهم منه جيدا ، فلم يستطع ان يعمل الا ان أشرك أخاه • وزملاءه في الحكم ، انتظارا للفرص ، ورضوا أن يكونوا أذنابا لمحمد محمود باشا اسما وان كانوا هم العاملين في الوزارة فعلا ، على أمل أن يواتيهم الحظ يوما في التغلب على محمد محمود باشا ، واقصائه عن الحكم ، فتكون الحمد ماهر أو لشقيقه الرياسة •

ومضت الشهور والأيام ، حتى واتت الفرصة على ماهر باشا سائحة بتعيينه عضوا في مؤتمر فلسطين ، فعمض الى انجلترا ، وهناك بذل نفسه بذل السماح، وعرض خدماته وتفكيره ونشاطه على أنصار الديمقراطية ودعاتها السادة الحلفاء ، فما أن وثقوا منه ، واطمأنوا اليه ، ادخروه لليوم الذى يريدونه ، حتى اذا ما رأوا صحة صديقهم القديم لا تساعده على اتمام تقديم ما يطلبون ، تخلوا عنه وهو مريض ، وظهر على ماهر على المسرح هذه المرة للعيان ، يضرب باليمين وبالشمال ، ويشكل وزارته قبل ان يستقيل محمد محمود باشا ـ تماما ـ كما فعل معنا!!

تلك لمحة خاطفة عن تدبيرات على ماهر الذى يحكم البلاد الآن مستمدا المعونة لا من الله ، ولا من الأمة التي أنبتته ، ونشئ بين ظهرانيها ولكن من الانجليزالذين يرون المصلحة العاجلة تطلب اليهم نصرته وتأييده ، وهذه هي بعض أخلاق مؤسس الانقلاب ومخترعه الذى لم يكفه ان نكبت الامة بما نكبت به في أخلاقها ومرافقها ، وكيانها ، تلك التكبات المروعة عشرين شهرا ، فأتى على أنقاض سلفه ليقيم انقلابا جديدا فيه القضاء المبرم على الشعب المصرى المسكن .

ويخاطب مصطفى النحاس باشا على ماهر بقوله: أيها السيى، الطالع ، انك لم تعتبر بمن مضى ولم تفكر فيما أنت مقدم عليه ، بل قمت من غير تفكير ولا روية تحكم الشعب بقوة المستعمر ، الطامع ، ونسيت أن الله سيمهل لك كما أمهل لغيرك ، حتى اذا حان يومك كان أشد ممن لم تعتبر بنهايتهم وهذه هى الخاتمة الطبيعية لكل من خرج ، على اجماع أمته أو شد عن ارادتها .

وتقول جريدة المصرى في ٢٢ أغسطس ١٩٣٩ تحت عنوان: الجناية الكبرى على استقلال الوطن: «خطة مدبر لتاخير الجلاء ومد أجل الاحتلال ، الى ما شاء الله ، لقد خسرنا كل ماكسبناه ، بالمعاهدة ولم نكسب غير الخراب المالى ، والتعرض للفناء في حرب طاحنة ، ثم تقول المصرى: لقد انتهى بنا الانقلاب اذن ، نهداية هي غاية الخطورة فقد مكن الانجليز من تضييع جهود الأمة ، في مدى السدين الماضية وقبر المعاهدة وسبجل على البلاد تخليد الاحتلال ، الى الابد فلا اعتمادات لبناء الشكنات تدرج في الميزانية ولا وكالة الشكنات تبقى

بعد ان أنشئت لمجرد ترقية قريب سرى باشا ولا الانجليز يفكرون أنهم تاركون البلد يوما بل على الضد هم يشيدون الأبنية لجنودهم في محطة مصطفى باشا برمل الاسكندرية ويؤجرون الاراضي الفسيحة لمدة عشر سنوات » · وبعد أيام تقوم وزارة على ماهر بتفتيش منازل مصطفى النحاس ، ومكرم عبيد ، وأحمد نجيب الهلالي ، وتشير الصحف الى ما قاله مصطفى النحاس ، عن تفتيش داره حيث فاجأت النيابة سكان المنزل على غرة منهم « وروعت السيدات ، والأطفال لقيمين به ، بل لقد وصل الأمر الى أن اقتحموا غرفة السيدة حرمى ، وهي طريحة الفراش ، وقلبوا أثاث البيت رأسا على عقب ولم يتركوا مكانا حتى دخلوه وفتشوه ، الى حد أن فتشوا ، أسرة الأطفال وأراجيحهم وأواني الزهر ، كأننا كنا نخفي فيها شبيثًا يعاقب عليه القانون ، وقد فوجئت بالخبر ، وأنا في سرادق ذكري سعد ، فاتصلت بحضرة رئيس النيابة أسأله لماذا يفتش وعن ماذا يبحث فأجاب أن لديه أمرا بتفتيش المنزل للبحث عن أصل الخطبة التي القيتها يوم الأحد الماضي ، ونشرتها الصحف الوفدية في اليوم التالي فأجبنه . انني تعودت أن ألقي خطبي ارتجالية حسب الظروف ومقتضيات الأحوال وان السكرتبر المختص يدونها عند القائها ثم يبيضها ويعرضها على فأراجعها وأقرأها وآمره أن ينشرها • وهاهي ذي عادتي دائما الا في المناسبات الأخرى كذكري عيد الجهاد الوطني مثلا فانني أحضر الخطبة ثم أتلوها ، أما الخطبة التي تبحث عنها النيابة فقد كان الشأن فيها شأن جميع خطبي الارتجالية ، وأما اصلها فقد يبقى في السكرتارية بعد نشرها وقد تلقى في سلة المهملات ٠٠ ثم انني \_ هكذا قال مصطفى النحاس لوكيل النيابة \_ مسئول عن هذه الخطبة التي نشرت وعن غيرها من الخطب التي نشرت متحمل كل ما يترتب عليها ولست أفهم معنى لتفتيش منزلي للبحث عما يقولون مادمت لم أنكره ولم أتنصل من تبعته

وقد أخذوا \_ هكذا قال مصطفى النحاس \_ بعد تفتيش منزلى ورقتين تافهتى الشأن احداهما مطبوعة من عبد القادر مختار بك ، وبتوقيمه يشكو فيها من الماهرين الذين ينتمى اليهم لأنهم لم ينصفوه ولم يحسنوا معاشه ، كما حسنوا معاش سلامة ميخائيل بك زميله فى الماهرية ، والثانية شكوى من علماء الأزهر الشريف بغير توقيع من ان جريدة المصرى لا تنشر لهم ، أخبارهم وان مندوب الجريدة فى الأزهر غير مأمون ولأن له اتصالات بالمسئولين فى الأزهر ، وهو ينقل اليهم أخبار من يكتبون الى المصرى .

### سر هجوم الوفد على « الانجليز » وعلى « على ماهر باشا »

أشرنا فيما سبق الى الخطاب الهام الذى ألقاه مصطفى النحاس باشا ، رئيس الوفد المصرى بالاسكندرية ومهاجما على ماهر باشا بقسوة شديدة موجها له الاتهام بأنه نزل الى مستوى لم ينزل اليه رئيس وزارة سابق عندما قامت وزارة بتفتيش منزله ، أى منزل مصطفى النحاس ، بحثا عن أصول خطبة كان قد ألقاها بالاسكندرية ، ونضيف الى ما سبق أن ذكرناه أن مصطفى النحاس عندما أعلن عن استيائه الشديد لتفتيش منزله بأمر من النائب العام ، قال بالحرف الواحد : لو كنت رئيسا للوزارة ، ووقع ، ما وقع ما أبحث لنفسى أبدا أن آمر بتفتيش دار أى زعيم سياسى مصرى ، على تلك الصورة المزرية ، الخالية من كل ذوق ، المنافية للكل عرف ، وقانون » •

وكان مصطفى النحاس باشاقد أشار فى خطابه أيضا الى أنه اكتشف وجود رصاص فى سيارته ، على مقربة من الأسلاك الكهربية المتصلة بموتور تلك السيارة ، وأنه قد قام بابلاغ النيابة عن ذلك الحادث وأنه ، أى مصطفى النحاس ، وفض أن يتهم أحدا بتدبير ذلك الحادث لأن ضميره لا يطاوعه ، فى أن يجزم باتهام أحد .

وقد ظهر جليا أن الوفد المصرى ، كان قد أعد خطة محكمة قام بتنفيذها بحذافيرها ، وتتلخص تلك الخطة في الهجوم في وقت واحد ، على جبهتين : الحبهة الأولى : السياسة البريطانية ، لا في مصر وحدها ، وانما في كثير من أرجاء العالم ، بعدما تأكد ، للوفد ، أن السياسة البريطانية ضالعة في المجيء بعلى ماهر ، الى رئاسة الوزارة ، وكانت الجبهة الثانية ، هي جبهة على ماهر ، وأحمد ماهر معا وقد سبق لنا أن ذكرنا الأسباب التي دفعت الوفد المصرى الى الانقلاب على على ماهر باشا ، الذي ضحك عليهم وأوهمهم ، أنه يعمل لصالحهم ونضيف الى ذلك ، أن في مقدمة الأسباب التي دفعت ، الوفد المصرى ، الى

تشدید الهجوم علی احمد ماهر ، کونه شقیقا لعلی ماهر ، الی جانب انه ... أی أحمد ماهر .. عندما خرج علی الوفد ، مؤیدا محمود فهمی النقراشی باشا فی موقفه ، تسبب فی احداث شرخ خطیر فی الوفد المصری کما أن أحمد ماهر ، عندما خرج علی الوفد أسرف فی الهجوم علیه ، ثم ان الوفد المصری ، کان یرید من تشدید النكیر ، علی أحمد ماهر ، أن « یحرقه » سیاسا فلا یصبح مرشحا ، لتولی أبة وزارة جدیدة فی المستقبل ، أو هكذا كان یتصور الوفد ،

وقد كتب أحد قادة الوفد ، المصرى ــ قد يكون أحمد نجيب الهلالى باشا ، أو محمد صبرى أبو علم باشا ـ سلسلة من المقالات فى صحيفة الوفد المصرى ، بتوقيع « صريح » ، تتضمن الهجوم الشديد القاسى ، والعنيف على أحمد ماهر باشا ، وكانت احدى مقالات هذه السلسلة تحت عنوان : على حساب مصر : مؤامرة الشقيقين فى سبيل الحكم ، وكانت المقالة الأولى من تلك السلسلة قد صدرت بقول الله تعالى وهو أصدق القائلين : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات ، أن نجعلهم كالذين آمنوا ، وعملوا الصالحات سواء محياهم ، ومماتهم ساء ما يحكمون ، وخلق الله السموات والأرض ، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون » وكانت المقالة الثانية قد صدرت بقوله تعالى : « لا يغرنك ، تقلب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ، مأواهم ، جهنم وبئس المهاد » صدق الله العظيم ،

والجدير بالذكر أن جريدة الوفد المصرى ـ لسان حال حزب الوفد المصرى ـ قد نشرت في ١٩٣٩ أغسطس ١٩٣٩ ـ أى فى الوقت الذى كان فيه على ماهر يقوم بتشكيل وزارته ، افتتاحية موجزة ، تحمل العنوان التالى : على ماهر : عدو الشعب رقم « ١ » أصبع الانجليز فى ترشيحه للوزارة ، وكان قد جاء فى تلك الافتتاحية ما يلى :

لم يسبجل التاريخ السياسى لعلى ماهر باشا الا العمل على مناهضة الامه والتدبير ضد مشيئتها وارادتها كلما سنحت له فرصة فى الخفاء ، حتى لا يكاد انقلاب واحد من الانقلابات الرجعية يخلو من أصبع هذا الرجل الذى تخصص فى الكيد لهذه الأمة •

فقيامه على رأس وزارة الآن لا يمكن الا أن يكون مظهرا من مظاهر التعدى الانجليزي للأمة ، ودليلا من أدلة استهتار الانجليز بالشعب المصرى وحقوقه وكرامته اذ هم المرجع في ترشيحه والسند الذي يرى أن يعتمد عليه ، وهم لا يمثلون هذا الدور من وراء ستار بل يمثلونه على عنى الأمة وتحت سمعها ٠٠٠ والا فليقل لنا على ماهر باشا ، كيف استباح لنفسه أن يبعث ببرنامج وزارته وأسما، من يرشحهم للاشتراك معه في الوزارة الى السفارة البريطانية !

على ماهر باشا رجل تحدى الأمة فى كل هراحل جهادها ، وتحدى الأحزاب جميعها بل تحدى محمد محمود باشا نفسه وطعنه من الخلف بشروعه فى تأليف وزارة جديدة فى نفس الوقت الذى كان يعلن فيه محمد محمود باشا بأعلى صوته أن وزارته باقية ولا سبب هناك يدعوه الى الاستقالة !

وعلى ماهر باشا هو الذي وضع أساس هذا الانقلاب الذي نكبت به الأمة شر نكبة ٠

وعلى ماهر باشا هو الذي عاد من لندن معتزا بالصداقة الانجليزية الجديدة فلم يتردد في تحدى حق من حقوق العرش وذلك باصراره على اخراج البنداري باشا من القصر •

على ماهر باشا اذن هو أصل البلوى التي حلت بالبلاد ، وهو الرجل الذي يصلح لأن يكون أداة طيعة في يد السياسة الانجليزية التي تريد التنكيل بالشعب المصرى ، وتريد أن تنشر المجاعة بين الفلاحين ، وأن تجر على هذه الأمة الخراب السياسي والاجتماعي والخلقي في سبيل أن تسد ما بقي لها من مطامع ، وأن تعتصر البقية الباقية من دم هذا الشعب بعد ما اعتصرت معالمه على أيدى وزارة الحكم الصالح ،

وما من ريب في أن هذا العمل العدائي من جانب الانجليز للشعب المصرى يفقدهم كل نقة بهم ، بل سيعلمون أن هذا الشعب الباسل سيقابل عداء الانجليز بالحزم الواجب ، والحركة العملية التي سوف يقفون أمامها مشدوهين يعضون بنان الأسف والندم ، حين يعلمون أن الشعب المصرى لم يعد يقبل هذا التمثيل الذي يقوم به السادة الانجليز وبخاصة بعد أن انكشف عنه الستار » •

واذا كان الوفد ، المصرى ، كحزب سياسى ، قد استمر في ملاحقة على ماهر باشا ، ووزارته بالحملات العنيفة القاسية فان على ماهر باشا ، ووزارته بالحملات العنيفة القاسية فان على ماهر باشا ، ووزارة على ماهر باشا ، رئيس الوفد ، أثناء عدم وجوده ، به ، بل راحت تفتش وبعنف منزلى مكرم عبيد باشا ، سكرتير الوفد ، ونجيب الهلالى باشا ، أحد أعضاء الوفد بل كبار قادته أثناء غيابهما عن منزليهما أيضا ٠٠ وزارة على ماهر ، لا تكتفى بتفتيش دور الصحف الوفدية وباعتقال رؤساء تحريرها ، بل راحت تحرم تلك الصحف حكقوبة - من الاعلانات الحكومية ، التي هي من أموال الدولة بما فيها حتى اعلانات السكة الحديد !!

ولم يترك ، الوقد المصرى ، فرصة ، تمر دون أن ينتهزها للهجوم على وزارة على ماهر ، ولاغاقة مسيرتها ، ولان الوقد كان يملك ، أغلبية محترمة في مجلس الشيوخ فقد أتيحت له أكثر من فرصة ـ في المجلس ـ فرض فيها ارادته،

على الحكومة ، أو على الأقل ، حال دون ، تحقيق كل الذى تريده ، وكان فى مقدمة تلك الفرص ، فرصة عرض مرسوم اعلان الأحكام ، العرفية ، على مجلس الشيوخ : لقد كان البرلمان فى أجازة عندما نشبت الحرب العالمية الثانية ، وعلى الفور ، طلبت السفارة البريطانية فى القاهرة من حكومة على ماهر ، تنفيذ المادة السابعة من معاهدة ٢٦ أغسطس ١٩٣٦ اعلان الأحكام ، العرفية ، ووضع الرقابة على المطبوعات فلم يسع الحكومة \_ وكانت العلاقات بينها وبين بريطانيا وقتئذ طيبة \_ الا أن تبادر باعلان ، الأحكام العرفية ، بمرسوم ملكى صدر فى أول سبتمبر ١٩٣٩ وتم تعيين على ماهر باشا حاكما ، عسكريا و ٠٠ و ٠٠

ودعى البرلمان لاجتماع غير عادى في يوم الاثنين ٢ أكتوبر ١٩٣٩ ، لبعرض عليه مرسوم فرض الأحكام العرفية وكذلك المراسيم الأخرى الصادرة أثناء عطلته وذلك تطبيقا للمادة ١٦ من الدستور ٠٠ لم يكن هناك مشكلة بالنسبة لمجلس النواب فان الأحرار الدستوريين رغم عدم اشتراكهم في الوزارة لم يقبلوا معارضة هذا المرسوم ، اتساقا مع مبادئهم ومع خطتهم الجديدة بعد أن خرجوا ، أو أخرجوا من الحكم ، ولذلك جاءت موافقة مجلس النواب بأغلبية الاعضاء ، السعديين والأحرار الدستوريين ، والمستقلين ، ضد ١٢ صوتا هم نواب الوقد ، ولكن كانت مشكلة الموافقة على هذا المرسوم في مجلس الشيوخ ، مشكلة ، ومشكلة عنيفة بالنسبة للحكومة ، ذلك ، أن للوفد في مجلس الشيوخ ، أغلبية وأغلبية محترمة ، وقد حرص الوقد على معارضة الأحكام العرفية ، رغم أن فرض وأغلبية محترمة ، وقد حرص الوقد على معارضة الأحكام العرفية ، رغم أن فرض وتعها ، رئيس الوقد ، والوقد والتي أطلقوا عليها معاهدة الشرف والاستقلال ، وقعها ، رئيس الوقد ، والوقد والتي أطلقوا عليها معاهدة الشرف والاستقلال ،

وكان مجلس الشيوخ قد ألف لجنة من بين أعضائه لبحث هذا الموضوع كانت أغلبيتها بالطبع ب من الوفديين ، وانقسمت تلك اللجنة الى أغلبية وأقلية : وكان من رأى الأقلية استمرار الأحكام بشروط ثلاثة : حصر تطبيقها عند الضرورات العسكرية ، الرجوع ، الى البرلمان ، في الشئون الخطيرة ، وأخيرا تخفيف الرقابة على الصحف ، وكان قد تأكد للجنة أن الحليفة بريطانيا هي التي طلبت اعلان الأحكام ، العرفية ،

وكان تقرير اللجنة قد أشار إلى رأى الأقلية ، وإلى رأى الأغلبية بالتفصيل، كما أشار تقرير اللجنة إلى أن رئيس الحكومة قد ذكر في بيانه أمام مجلسي البرلمان أنه قد طلب من هذه البلاد ، أعلان الأحكام العرفية ولكن عندما سعلت الحكومة في اللجنة عن الكيفية التي طلب بها أعلان الأحكام العرفية أشار عبد الحميد بدوى باشا إلى أن هذا الطلب جاء من السفارة البريطانية كتابة وبطريقة رسمية ، إلى المحكومة المصرية ، وكان هذا الطلب ، يشير إلى المعونة ، والتي تقدمها مصر ، للحليفة في أوقات الحرب ، تطبيقا للمادة السابعة من

المعاهدة ـ معاهدة ١٩٣٦ ـ وهذه المعونة تتلخص فى فرض الأحكام العرفية ، وتنفيذها وكذلك اعلان الرقابة على الصحف ، والمطبوعات ، وكذلك ايجاد نظام لتفتيش السفن .

ونقول اللجنة أنها طلبت من الحكومة الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به السيفارة البريطانية الى الحكومة المصرية طالبة معونتها ولم تستطع الاطلاع على ذلك الطلب ، أو تلك المذكرة •

وتقول اللجنة في تقريرها أيضا ، ان خمسة من أعضائها رأوا عدم استمرار الاحكام العرفية بينما رأى ثلاثة من الاعضاء استمرارها بتلك الشروط ، التي سبق الاشارة اليها ، كما يقول تقرير اللجنة ان رئيس اللجنة ، قد امتنع عن ابداء رأيه .

والجدير بالذكر أن تقرير اللجنة ناقش مناقشة موضوعية موضوع ضرورة حصر الأحكام العرفية في المسائل العسكرية بالرغم من أنها ذكرت ان على ماهر باشا رئيس الحكومة رفض الأخذ بهذا الاقتراح ، كما أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع سلطات الحاكم العسكرى وضرورة تقييدها وكان من بين ما جاء في رأى الأغلبية : « ان البلاد لا تطمئن اطلاقا ، أن تجعل تنفيذ الأحكام العرفية في يد ليست موضع الرضا منها مع فضلا عن ذلك فان قضية الحرية والديمقراطية ، التي أعلنت انجلترا ، وفرنسا الحرب ، للدفاع عنها يجب أن تشترك مصر ، في الدفاع عنها بكل قواها ، وبكامل رضاها ، لان مصيرها يتوقف على نتيجتها تلك ومن أجل هذا يقتضى أن تكون السلطة التي تباشر صيانة هذه المسالح التجارى مع رعايا ألمانيا كما قبض على هؤلاء ، الرعايا ، وصودرت أملاكهم ،

وقد كان من بين ما جاء في خطاب الأستاذ يوسف الجندى ، زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ : لا يرضينا بأن نسلم أنفسنا الى سلطان مطلق لو وضم في يد عمر بن الخطاب نفسه لما اعتصم من الخطأ ، •

على أية حال لقد وافق مجلس الشبيوخ ـ في النهاية ـ على مرسوم اعلان الاحكام العرفية بأغلبية ٦٨ صوتا ، ضد ٥٩ صوتا .

وقد اقترن اعلان الأحكام العرفية بقطع العلاقات السياسية بين مصر ، وألمانيا ، كما أصدر الحاكم ، العسكرى ـ على ماهر باشا ـ قرارا ، بمنع التعامل التجارى مع رعايا ألمانيا كما قبض على هؤلاء ، الرعايا ، وصودرت أملاكهم ·

والمتتبع لسياسة الوفد المصرى حتى ذلك التاريخ ( ١٩٣٩) يرى أن سياسة الوفد المصرى كانت قد رسمت بوضعوح ، وبجلاء على أساس تنفيذ هدفين رئيسيين : البقاء في الحكم اذا ما كان الوفد في الحكم باعتباد الحكم حقا من

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

حقوق الوفد المصرى صاحب الأغلبية في أية انتخابات حرة ، وأنه لا يجب أبدا ، أن يقصى عن الحكم بأية وسيلة دستورية ، أو غير دستورية الا اذا تخلى الناخبون عن تأييده واختاروا بدلا منه حزبا آخر ، أو جملة أحزاب ، الهدف الرئيسى الآخر للسياسة الوفدية ، ضرورة السعى الى الحكم أو بمعنى آخر يمكن أن يكون أكثر دقة فيما يتعلق بغرض السياسة الوفدية ، ضرورة السعى لاستعادة الحكم ، الذى هو حق للوفد ، دون سواه من الأحزاب الأخرى ، وغملية استعادة الحكم عذه تتطلب خوض ، أية معركة ، واستخدام أية أسلحة ، واعتبار كل من يقف في سبيل عودة الوفد ، الى الحكم ، عميلا للانجليز ، خائنا للشعب !

ولهذا لابد من أن نتوسع فى بحث ذلك الموضوع الحيوى الهـــام: ماذا يحدث عندما يكون الوقد فى المعارضة أى خارج الحكم ، هذا ما سنفصــنه فى الفصل التالى •

## عندما يكون الوفد في المعارضة!!

تحدثنا عن السياسة التي وضعها الوفد المصرى منذ أن أقصى عن الحكم في ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧ ، والتي تتلخص في معارضته ـ قدر الامكان ـ للسياسة البريطانية في مصر ، وانطلاقا من تلك السياسة كان يعارض أية وزارة وليت الحكم بعده : عارض وزارتي محمد محمود باشا ، الثانية والنالثة ، وعارض وزارة على ماهر باشا ، الثانية ، ولان العلاقة بين الوفد المصرى وبريطانيا ، وخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية كانت تشكل ركيزة هامة وخطيرة في السياسة المصرية في الداخل ، وفي الخارج فاننا نستأذن القارئء العزيز في أن نولي هذه العلاقة ما تستحق من أهمية ، خاصة ان الكلام ـ بالتفصيل ـ عنهذه العلاقة يوضح كثيرا من الأمور والأحداث ، التي وقعت في مصر في الفترة من ١٩٤٠ يوضح كثيرا من الأمور والأحداث ، التي وقعت في مصر في الفترة من ١٩٤٠ الموضوع التاريخي الهام ، فاننا نستأذن القارئء العريز ، مرة أخرى في أن نستعين بالعديد من الآراء ، التي تناولت هذا الموضوع مؤجلين ابداء وجهـة نظرنا ، الى ما بعد ابداء آراء الآخرين ، الذين هم من خيرة من تناولوا هذه الفترة التاريخية الهامة بالتأريخ ،

يقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعي ، وهو يتحدث عن وزارة مصطفى النحاس باشا الرابعة ، التي أقيلت في ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧ : « يبدو أن النحاس بعد توقيع معاهدة سسنة ١٩٣٦ قد ازداد تعلقا بالحكم المطلق ، المستند الي الدكتاتورية البرلمانية لانه اطمأن الى تأييد الانجليز له ، بعد أن ظفروا منه بالمعاهدة وروج لها وسماها « وثيقة الشرف والاستقلال » فحفظوا له هذا الجميل ، وجاوزه عليه بتأييده في حكمه ومن ثم أخذ يسير في وزراته سيرة « الحاكم بأمره » ، ويقصى عن حظيرة الوزارة والوفد كل من يعارضه مهما كانت منزلته السابقة في الجهاد ٠٠

ومما يؤخذ على هذه الوزارة أنها قررت اعتبار يوم ٢٦ أغسطس وهو يوم توقيع معاهدة سنة ١٩٣٦ عيدا وطنيا وأسمته « عيد الاستقلال » ، وما هذه المعاهدة المشئومة بمعاهدة استقلال ، بل هى مهدرة له مقوضة لأركانه فجاء اعتبار يوم توقيعها عيدا وتسميته عيد الاستقلال من المتناقضات المخزية » •

ويقول الأستاذ الرافعي ، انه عندما احتدمت الأزمة الدستورية بين الوفد والسراى حول تعيين أحد أعضاء مجلس الشيوخ وحول رفض السراى توقيع مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى طلبت الوزارة توقيعه وحول طلب السراى حل جماعات القمصان الملونة ، سعى السفير البريطانى سير مايلز لامبسون فى تسوية الازمة ببقاء وزارة النحاس فى الحكم ، والتساهل من الجانبين ، أصرت السراى على موقفها . .

ويشير عبد الرحمن الرافعى - فى كتابه « فى أعقاب الشورة » الجزء الثالث - الى مذكرة الوفد الى الحكومة البريطانية فى أول ابريل ١٩٤٠ ، تلك المذكرة التى أحدثت كما يقول الأستاذ الرافعى رجة كبيرة فى البلاد ، لانها أول صيحة بالخروج على معاهدة سنة ١٩٣٦ من احدى الهيئات التى وقعتها ، ومن الهيئة التى اعتزت بها ، وروجت لها ، وحثت الناس على قبولها ، والمذكرة التى يشير اليها الأستاذ الرافعى قدمها مصطفى النحاس أول ابريل ١٩٤٠ الى السفير البريطاني ليبلغها الى الحكومة البريطانية ، وقد تضمنت المذكرة المطالب الآتية :

- ا \_ تصرح الحكومة البريطانية من الآن \_ ابريل ١٩٤٠ \_ بأنه عندما تضع الحرب العالمية أوزارها ويتم عقد الصلح ، بين الأمم المتحاربة تنسنحب من الأراضى المصرية القوات البريطانية جميعها سواء في ذلك القوات المعسكرة، قبل الحرب أو بعدها ، وأن تحل محلها القوات الحربية المصرية على أن تبقى المحالفة فيما عدا ذلك قائمة بين الطرفين بالأوضاع المبينة فيها .
- عند التسوية النهائية يجب أن تكون مصر طرفا فيها وأن يكون لها اشتراك فعلى في مفاوضات الصلح للدفاع عن مصالحها والعمل على تحقيق أغراضها معنوية كانت أم مادية •
- ٣ ــ بعد انتهاء مفاوضات الصلح يجب أن تدخل مصر ، وانجلترا في مفاوضة يعترف فيها بحقوق مصر كاملة ، في السودان الصلحة أبناء النيل جميعا .
  - ٤ \_ المطالبة بالغاء الأحكام العرفية •
- عدم الحيلولة دون تصدير القطن المصرى ، الى البلاد المحايدة أو شرائه بالأسعار والشروط المناسبة .

ويقول الأستاذ الرافعي : أحدثت هذه المذكرة تأثيرا كبيرا ، وقوبلت ـ في الجملة ـ باغتباط اذ كانت أول صوت ارتفع من بين الهيئات التي وقعت المعاهدة

بالانقضاض عليها ووضحت تعلق البلاد بالجلاء وجاءت \_ فيما عدا حديثها عن المحالفة وعن السودان \_ انتصارا كبيرا ، لقضية الجلاء ، ولوجهة نظر الحزب الوطنى في هذه المسألة الهامة التي هي جوهر الاستقلال .

أما لدى الجانب البريطاني فقد قوبلت بداهة بالاستياء ، والتذمر ، وبالرغم من انهماك بريطانيا وقتئذ في الحرب ورغبتها في كسب رضا الشعوب فان جواب حكومتها ينم عن روح السخط ، والحنق ، فقد أجابت عليها برد أرسله اللورد هاليفاكس وزير خارجيتها بطريق البرق ، الى السفير البريطاني ، وهذا بلغه الى النحاس باشا يوم 7 أبريل ١٩٤٠ وصيغة هذا الرد كما يل :

- ا ـ أبلغوا النحاس باشا ، في الحال أن الحركة التي قام بها ونشرت على الناس فعلا قد أحدثت لدى الحكومة البريطانية شعورا أليما للغاية ولا تستطيع الحكومة البريطانية الا اعتبار قرارات الوفد ، كمحاولة مقصورة للعب دور في السياسة الداخلية في حين أن بريطانيا العظمي مشتبكة في صراع ليس أثره على مصسير مصر واستقلالها بأقل منه على بريطانيا العظمي نفسها .
- ٢ ـ أما فيما يختص بالمسائل ، التي أثارها النحاس باشا فمن البديهي أنها تؤدي الى :
  - (أ) اعادة النظر في المعاهدة المصرية ، البريطانية •
  - (ب) تدخل من جانبنا في السياسة الداخلية المصرية •
- ( ج ) الطعن فيما نستخدمه من وسائل الضغط الاقتصادى في الحرب ضد ألمانيا:
- ٣ ـ لما كانت نتيجة الحرب ذات أثر فعال بالنسبة لمصر ، ومن الجلى بلا شك
  للنحاس باشا ، أنه لو انتصر العدو لم يبق الا قليل احتمال في مناقشة
  مستقبل مصر ضمن حدود ديمقراطية فان الحكومة البريطانية موقنة بأن
  المسئولين عن مصير الشعب المصرى ومنهم النحاس باشا سيواجهون
  المسئوليات التي تجابههم في ساعة خطيرة من تاريخ العالم ٠
- ٤ ــ أننا نحارب لسلامة الأمم الصغيرة واحترام العهد المقطوع ، فقل للنحاس باشا ــ وأنا أحد الموقعين على المعاهدة ــ يبدو لى أنه غير مفهوم أن يشعر النحاس باشا الناس بأنه يريد التشكيك فيما للمعاهدة من صفة قطعية ورسمية ، وأنه ليسعدنى أن أتأكد أن النحاس باشا سيعمل جهده ، بتخفيف أثر هذه الحركة التى لم تقترن بالسداد .
  - وقد رد الوفد ، على هذه الرسالة بخطاب أيد فيه مذكرته الأولى !

ويقول د. يونان لبيب رزق \_ فى كتابه تاريخ الوزارات المصرية ، أنه عندما عين الملك على ماهر باشا رئيسا للديوان الملكى تحفظت صحف الوفد وارتاحت الدوائر البريطانية ، لهذا التعيين باعتباره \_ كما تقول الوثائق البريطانية \_ شخصية مسئولة بدلا من مناورات الرجال غير المسئولين فى القصر ، أما الصحف الموالية للقصر فقد شنت حملة واسعة على النحاس تتهمه فيها بأنه قد لجأ الى السفارة البريطانية طالبا العون فى موضوع على ماهر وأنها \_ أى السفارة البريطانية \_ لما حاولت التدخل فان رئيس الديوان الجديد وأنها \_ أى المسئول البريطانية \_ لما حاولت التدخل فان رئيس الديوان الجديد ذكر للمسئول البريطاني أن هذا الموضوع من اختصاص الملك وحده » .

وقد انتهزت المعارضة الفرصة فكتب رئيس حزب الاحرار الدستوريين ، محمد محمود باشا خطابا بعث به للسفارة البريطانية يحتج فيه على التدخل الانجليزي في شئون مصر الداخلية ، كما كتبت الأهرام - ١٩٣٧/١١/١٤ -تنصبح البريطانيين بعدم استغلال المعاهدة ، لكسب امتيازات جديدة في البلاد فان ذلك سوف يثير حالة السخط بين المصريين ويقول د٠ يونان لبيب رزق ، أنه عندما تعقدت الأمور بالنسبة لوزارة على ماهر باشا بعد دخول ايطاليا الحرب، في يونيو عام ١٩٤٠ ومع ماترتب على هذا من زيادة المخاطر ، على مصر والوجود الايطالي رابض على حدودها الغربية فقد صحبه تشجيع الوزارة ، والملك على انتهاج خطة العداء نحو الوجود البريطاني والسعى الى الاتصال بدولتي المحور ، وعند هذا الحد ، تحرك السير مايلز لامبسون فكتب الى لندن ، في ١٥ يونيو يصف على ماهر ، بأنه غير متعاون ، ولا يمكن الاعتماد عليه ، بل ولا احترامه فهو بالرغم من وعوده المتكررة قد فشل نماما ، في توجيه الرأى العام ، إلى الوجهة السليمة » ولم يبق في طاقتي أو في مقدوري ، أن يظل في منصبه أكثر من ذلك ، وقد شهد النصف الثاني من يونيو ١٩٤٠ ما يمكن أن نسميه بحادثة « ٤ فبرابر ، الصغيرة » ، فقد وضع البريطانيون هدفا أمامهم يتمثل في االسعى لاخراج على ماهر من الوزارة ومن الديوان الملكي على أن يحل محله أحد ثلاثة من المعروفين بولائهم ، للحليفة من طراز حسن صبرى أو حافظ عفيفي ، أو حسين سرى .

وكانت وجهة النظر البريطانية في ذلك أن يكون رئيس الوزارة الجديدة غير وفدى ، ولكن يتمتع بثقة الوفد ، على أساس أن تعيين وزارة وفدية سيكون من شأنه اغضاب القصر ، وبعض الدوائر السياسية الأخرى ، بما يهم انجلترا أن تظل على تعاونها معهم ، هذا بالاضافة الى ما يتمتع به الوفد ــ كما تقول الوثائق البريطانية من شهرة سيئة من ناحية انعدام الكفاءة الادارية » •

ویری مارسیل کولومب فی کتابه « تطور مصر ۱۹۲۶ ـ ۱۹۵۰ »: لقد تحققت الآمال البریطانیة ، فقد وقعت المعاهدة المنشودة فی لندن فی ۲٦ أغسطس ۱۹۳۲ علی ید وفد مصری برتاسة مصطفی النحاس باشا نفسه ورغم ذلك فلم یکن ثمة ما یشتم منه هبوط شعبیة الوفد ، بل والیس من المؤكد أن یکون الرأی

العام المصرى قد تفهم مدى خطورة العمل الدبلوماسى الذى تم التفاوض بشأنه والذى جعل من مصر دولة تدور فى فلك بريطانيا العظمى وترتبط معها بتحالف لا يتضمن أية ترتيبات لتحديد مدته •

وينتقل مارسيل كولومب بعد الحديث عن توقيع معاهدة ١٩٣٦ وآثارها في السياسة المصرية ، الى الحديث عن سياسة الوفد بعد أن أقصى عن الحكم ، فيقول : نقد عمل الوفد منذ انضمامه ، لصفوف المعارضة على أن ينفرد بذلك الدعم الحقيقي ، أو المفترض الذي تقدمه السفارة البريطانية للقصر الملكي ولكل « الرجعيين » محاولا بذلك أن يسترد شعبيته التي استطاع الملك الشاب أن يكسف بريقها الى حد ما ، وبعد ذلك وقف الوفد ضد المحادثات التي أجراها « في روما ٨ مارس ١٩٣٨ » اللورد بيرث حول مشاكل البحر الأبيض المتوسط ، والمسائل الافريقية دون استشارة سابقة لمصر ، كما أنه رأى الاتفاق الانجليزي الايطالي المفقود في ١٦ ابريل ١٩٣٨ بمثابة عدوان على استقلال البلاد وكيانها الدولي ونكث عهود مقطوعة ، في معاهدة التحالف بين مصر وبريطانيا ، والتفريط في حقوق مقدسة مقررة لمصر والسودان • كما أنه لم يخفف من انتقاداته للإتفاق الانجليزي ، المصرى ، الذي عقد في ٤ أغسطس ١٩٣٨ حول بناء ثكنات عسكرية في منطقة قناة السويس ، كما أصدر في الرابع من سبتمبر ( ١٩٣٨ ) بيانا يستثير فيه الرأى العام ضد أول خرق ، لنص معاهدة ١٩٣٦ .

ومع ذلك فمع بدء العمليات الحربية في أوروبا تغير موقف الوفد ، وبدأ تنديده ، ببريطانيا يفقد حدته تدريجيا ثم يخنفي كلية على وجه التقريب من الصحف الوفدية ، تبني الوفد سياسة أكثر ملاءمة وقادرة في الوقت نفيده على أن تضمن له ولاء الجماهير ، وعبر الوفد في مذكرة سياسية سلمها الى السير مايلز لامبسون في أول أبريل ١٩٤٠ عن تخوفه من أن يعرض التحالف الانجليزي المصرى لأزمة أخلاقية بالغة الخطورة يمكن أن نلمح دلالات عليها عند عناصر ، بعينها من الشعب المصرى حسب تعبيره حوعند آخرين من أبناء الشعوب العربية والشرقية » •

وكى تدرأ بريطانيا هذا الخطر لزم عليها أن تعلن منذ ذلك الوقت « أن القوات البريطانية بعد انتهاء الحرب المائرة واستتباب السلام ، بين الأطراف المتحاربة ستنسحب كليه من الأراضى المصرية لتحل محلها قوات عسكرية مصرية ، كما أن من المسلم به ، أن معاهدة التحالف سوف تظل نافذة المفعول بين الطرفين كما اقتضى الأمر أيضا أن تؤكد بوضوح أن مصر سوف تشارك في الترتيبات النهائية للحرب ، كما أنها ستكون طرفا فعالا في مفاوضات السلام ، حتى تكون في وضع يسمع لها بالدفاع عن مصالحها وحتى تحقق أهدافها المادية

والروحية ، ومن جهة أخرى فما أن يسود السلام حتى تكون حفوق مصر فى السودان موضع اعتراف من جانب بريطانيا العظمى لمصلحة سكان وادى النيل العظيم » •

ولم يكن من شأن بيان الوفد هذا الا أن يسبب بعض الضيق في لندن كما أن رد الحكومة البريطانية كان يتسم بشيء من الحزم وفي نفس الوقت ، فأن الوفد لم يتردد في اعلان ارتباطه بقضية الديمقراطيات ، وأكد أن مصر تمد يدها للشعب الحليف وأن الشرف يقتضى من كل مصرى أن يساعد الدولة الحليفة بريطانيا ويشد من أزرها وأن يتجنب بوجه خاص كل ما يمكن أن يؤخذ على أنه طعنة في الظهر » •

وغداة دخول ايطاليا الحرب خرج الوفد بكلماته الى حيز التنفيذ ، فمنذ ذلك الحين تغاضى الوفد ، عن المطالب المعلنة في برنامجه وظل يعلن أنه يقف الى جانب تقديم المساعدة المخلصة لبريطانيا العظمى في اطار معاهدة ١٩٣٦ مع رفض الزج بمصر في أتون الحرب ، وخففت هذه السياسة شكوك السفارة البريطانية كما جعلتها في الوقت نفسه تأخذ في الاعتبار رغبات الشعب المصرى وبفضل هذه السياسة أيضا باتت بريطانيا مقتنعة بعد أن أدركت ما تواجهه من صعوبات بعدم امكانية تحقيق فكرة جر مصر الى الحرب وازاء ما لمسته بريطانيا من مناورات على ماهر باشا والمحاولات المتخبطة التي قام بها حسن صبرى باشا ، من مناورات على ماهر باشا والمحاولات المتخبطة التي قام بها حسن صبرى باشا ، وحسين سرى باشا بدأ الوفد بوصفه الحزب الوحيد ، والذي لا يزال يحوز صفة الشعبية الكافية ، القادر على أن يقنع الرأى العام ، بتقبل الاجراءات التي تحتم الضرورة اتخاذها أثناء الحرب وكذا فانها بريطانيا ب لم تتردد في أن ترغم الملك فاروق على اعادة النحاس باشا الى الحكم ، مفضلة اياه على أحمد ماهر باشا الذي بدت لها آراؤه المتطرفة بمثابة خطر على استتباب الأمن والنظام في مصر » •

أما د٠ عبد العظيم رمضان في كتابه: « تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ١٩٤٧ الى سنة ١٩٤٨ » ، فيقول عن موقف الوفد من بريطانيا ومن تنفيذ المعاهدة ، المصرية ، البريطانية ، ومن دخول مصر الحرب الى جانب الحلفاء و ٠٠ و و ٠٠ و غير ذلك من الموضوعات الهامة : واضح من حديث للنحاس باشا في شهر نوفمبر ١٩٣٧ أدلى به لمراسلة احدى وكالات الأنباء الأجنبية بأن الصورة القائمة في ذهنه في حالة حدوث اعتداء من ناحية ليبيا ، أن يدافع الجيش المصرى عن البلد ، وتساعده في ذلك القوات البريطانية : سيحارب أولئك الجنود « الانجليز » معنا بصفة حلفاء لنا اذا طرأ طارىء لهذا وقد فرق هذا الحديث بين هدف مصر ، من الحرب ، وهدف بريطانيا فقال : اذا حاربت مصر فستحارب بن هدف عصر ، من الحرب ، وهدف بريطانيا العظمى ، دفاعا عن سلامة امبراطوريتها • فلما وقعت الأزمة العالمية في سبتمبر ١٩٣٨ لم تتحدث احدى

الصحف الوفدية عن مسألة دخول مصر الحرب على الرغم مما كانت تهاجم به الحكومة لاهمالها اتخاذ اجراءات الدفاع عن البلاد ، والفرق بين الموقفين أن النحاس باشا عندما أدلى بتصريحه السابق كان في الحكم ، وكانت علاقته مع انجلترا على ما يرام ولكن في سبتمبر ١٩٣٨ ، كان في المعارضة وكانت علاقته بانجلترا على درجة كبيرة من السوء ، ومع ذلك فعندما تحدث صدقي باشا عن الرام معاهدة عدم اعتداء ، بين مصر وايطاليا ، اعتبرت الصحف الوفدية ان هذا الاجراء يعد انتهاكا لمعاهدة ٣٦ ، التي رأت أنها تلزم مصر بالمساعدة داخل أراضيها سواء كانت الحرب التي ستخوضها انجلترا ، دفاعية أم هجومية ،

وقد اتضع موقف الصحف الوفدية من مسألة الحرب الدفاعية عندما قدم المارشال باليو ، الى مصر ، في مايو ١٩٣٩ ، فقد انتقدت هذه الصحف زيارة المارشال وهاجمت تصريحاته التي أعرب فيها عما ينعم به مسلمو طرابلس تحت الحكم الايطالي ، ويقول د٠ عبد العظيم رمضان : يمكن القول أن موقف الوفد كانت تتنازعه جملة عوامل : أولها تأييده لقضية الديمقراطية ، والثاني عداوته للاستعمار والثالث كراهيته للفاشية فلقد كانت انجلترا دولة ديمقراطية ولكنها كانت دولة استعمارية أيضا : لهذا كان الوفد يشدد الهجوم عليها ، بسبب ما كان يعتبره تأييدا فيها للحكم الاوتقراطي في مصر ويعتبر ان الحكومة القائمة مدينة بمقاعدها للنفوذ البريطائي ولكنه من جانب آخر كان يكره المعسكر الفاشي بدرجة أكبر ، ويدرك مدى الخطر الذي يحيق بمصر ، في حالة انتصاره ولهذا وقف الى جانب المعسكر الديمقراطي ويشير د ٠ رمضان ، الى خطاب اللنحاس باشا في ١٦ يوليو ١٩٣٩ الذي ندد فيه بالانجليز الذين رأوا في الحكم الصالح حكم محمد محمود !! \_ بقرة حلوب تجلب لهم الخير الجسيم ، والنفع العميم ، فنقضوا ما أبرموا ، وأنكروا ما وقعوا وأخذوا باليسار ما أعطوه باليمين ، وكما فعلوا بمصر فعلوا بفلسطين الشهيدة المستبسلة فقسموها باسم الانتداب ، تقسيما هو القضاء عليها والفناء لها ، ولما رفضت ما فرضوه عليها أخذوا يسومونها سوء العذاب بفعل الانجليز ، هذا في مصر ، وفلسطين ، ثم لا يتورعون عن أن يتغنوا بالحرية ، ويعزفوا لحن العدالة والمساواة :

ويقول د · عبد العظيم رمضان : انفجر عداء الوفد للانجليز عندما سقطت وزارة محمد محمود باشا وألف على ماهر باشا وزارته على انقاضها ، وكانت الأنباء قد استفاضت قبل ذلك في الصحف الوثيقة الصلة بعلى ماهر عن الاتفاق ، الذي عقده في لندن مع اللورد هاليفاكس أثناء حضوره مؤتمر المائدة المستديرة ، وكان معروفا ان علاقاته بالسفير البريطاني قد توطدت بعد تحالفهما ضد البنداري باشا ، فقد اعتبر الوفد اعتلاء على ماهر باشا الحكم ثالثة الاثافي بعد ان تحمل بلصريون من حكم محمد محمود باشا ما تحملوا ، ونشا في ذلك الحين اتجاء خطر في الوفد نحو عدم الاعتراف بالمحالفة · وكما قالت « المصري » ان خطة

الوفد ليست موجهة ضد المعاهدة اذ من الخبل أن يحارب الوفد عملا من صنعه بل من مفاخره ولكنها موجهة الى اساءة تنفيذ المعاهدة والى تدخل حلفائنا الديمقر اطين ضد الديمقر اطية المصرية والاستقلال المصرى » •

وقد هدد النحاس باشا ، الانجليز في خطابه الذي ألقاه بالاسكندرية يوم ١٣ أغسطس ١٩٣٩ قائلا : بيننا وبينكم معاهدة فاذا كانت تنفذ حسب نصوصها وعلى قدم الاخلاص والمساواة واعطاء كل ذي حق حقه فأهلا بها ومرحبا ، والا فلا كانت محالفة ولاصداقة اذا كان من ورائها الجوع ، والعرى ، والدمار لصر ، والغنم والكسب لكم وحدكم ٠٠٠ ويقول النحاس باشا أيضا في خطابه و أيها الانجليز : اما صداقة وصفاء ، واما جفاء وعداء فاختاروا لأنفسكم ما تريدون » ويقول د عبد العظيم رمضان : حين أعلنت الحرب العالمية الثانية بعد نصف شهر ، تقريبا من خطاب النحاس باشا ، الذي توعد فيه الانجليز ، والمعسكر ، الديمقراطي كله ، لم يتردد الوفد في ابتلاع تهديداته السنابقة ، في هذا الموقف الدقيق قلبا وقالبا وانما ستكون وفية لعهدها ، مؤيدة بكل قوتها الديمقراطية ضد الدكتاتورية » •

ولان المجال فيما أعتقد لا يسمح : بمناقشة تلك السياسة ، الا اننا نقول كتعليق سريع على تنفيذ تلك السياسة ، لا على السياسة ذاتها ، أنه ما كان للوفد أبدا ان يسرف في توجيه الاتهامات الى معارضيه ممن يسعون للاستمرار بدورهم في الحكم أن كانوا فيه ، أو ممن يسعون بدورهم للحصول عليه ، اذا كمانوا ، بعيدين عنه ، والاعتراض هنا ، على الاسلوب ، لا على المسادى، والأفكار ، ولست أقول هذا الرأى دفاعا عن على ماهر الذي « حظى » بأكبر قدر من الهجوم الوفدي عندما شكل وزارته الثانية ، اذ أن لي تحفظات كثيرة على على ماهر ، وعلى سياسته ولكنني أقول ان الاسراف في الهجوم الشخصي ، والاسراف في توجيه الاتهام ، ليس أبدا من أصول اللعبة السياسية النظيفة خاصة ان الاسراف في الهجوم والاسراف في توجيه الاتهام كان يتناقض الى حد كبير ، مع رأى الوفد المصرى في على ماهر عندما توكي رئاسة الوزارة لاول مرة ــ وزارة المائة يوم ــ ولذلك وحتى لا تقع الجماهير في أخطار دوامة الاسراف في الهجو الشخصي ، وفي توجيه الاتهام ، ينبغي الالتزام بالمعارضة الموضوعية ، الهادفة البناءة ، كما ينبغي على المعارض \_ على الأقل \_ ألا يتناقض مع نفسه فيقول اليوم عكس ماكان يقوله بالامس تماما ... كما أنه ينبغي الايمان ، بان شدة الهجوم ، وعنفه لا يقيدان المهاجم في قليل أو كثير ، بل على العكس فان هذه الشدة ، وهذا العنف ، يبعدان عنه الجماهير التي لا تؤمن ، بالمعارضة ، العنيفة والقاسية بل والجارجة! وننتقل الى آراء أخرى للوفد ، خاصة بسياسته فى الداخل عندما يكون فى المعارضة فأشير الى رأى أبداه قطب وفدى كبير عندما سئل ، عن مواصلة الوفد وللهاد المهاد اليكون فى الحكم وحده ، دون بقية الأحزاب الأخرى اذ قال : «ليقولوا ما يقولون ، فهذه ليست أول مرة يتهمون فيها الوفد بالتهافت على الحكم فى حين لا يطلب الوفد أن يكون فى الحكم الا لتحقيق الغاية الكبرى وهى صون ، الاستقلال ، واستكماله ، والمحافظة على الدستور ، وتحقيق سلطة الأمة فمنذ قام الدستور ، لم يصبح طلب الحكم عيبا ، اذا ما جعله حزب من الأحزاب هدفه ، اذ لا يتاح له أن يعمل ، وينفذ فكرته ووجود رأيه فى الشئون العامة الا اذا تحمل تبعة الحكم ، واضطلع بمسئولياته ، فالحكم اذن ليس غاية الوفد ، انما هو وسيلة ، وهذا هو الفرق ، بيننا وبين الأحزاب الأخرى ، ومتى الوفد ، انما هو وسيلة ، وهذا هو الفرق ، بيننا وبين الأحزاب الأخرى ، ومتى أصبح الحكم شهوة من الشهوات ، وانصرفت الأحزاب عن هذه الغاية القومية ، ألى التطاحن من أجل الحكم فلا يتردد حزب من الأحزاب فى اتخاذ أية وسيلة فى سبيل الوصول اليه وبذلك تضطرب الأوضاع الصحيحة وتهتز قواعد فى سبيل الوصول اليه وبذلك تضطرب الأوضاع الصحيحة وتهتز قواعد فى سبيل الوصول اليه وبذلك تضطرب الأوضاع الصحيحة وتهتز من يحسنون تمثيله ، والتعبر عن مطالبه ورغباته » •

ويؤكد القطب الوفدى الكبير ، على تجارب « الوزارة القومية » التى تشترك فيها أحزاب كلها قد فشلت وأعطت المصريين درسا بل دروسا لا يمكن نسيانها أو تناسيها • • لا مجال ــ هكذا يقول القطب الوفدى الكبير ــ للوحدة ولا سبيل الى الائتلاف بعد الذى ثبت من تباين الأغراض والوسائل وانما السبل المكنة الى تخفيف الصراع على الحكم ، هى التزام روح الدستور ، لان ذلك وحده ، هو الطريق الى الاستقرار وعندئذ ، لا يلبث التنافس على الحكم ، أن يسير فى مجرى طبيعى وتتحقق سلطة الأمة بتوليتها شئوتها من تثق به وتؤمن باخلاصه ،

وعن اتفاق الأحرار الدستوريين مع الوفديين ، حول ترشيحات مكتبى المجلس ، مجلس الشيوخ ، ومجلس النواب » يقول القطب الوفدى : أنه لم تجر بين الوفد والأحرار الدستوريين مباحثات بصدد الائتلاف وكل ما حدث لا يعدو أن يكون توافقا غير مقصود وفي مسائل كان رأى الحزبين فيها واحدا •

والوفد ليس ملزما بأن يعارض كل فكرة يراها ، الدستوريون أو غير الدستوريين من الأحزاب بل ان هذا التوافق كثيرا ما يقع على تصرف من تصرفات الوزارة نفسها ولا يمكن يومئذ أن يقال على عقلا \_ أن الوفد يتفاهم مع الوزارة ، أو أنه يمهد للائتلاف •

والذى لا جدال فيه « ان معارضة الوفد » لفكرة الائتلاف الحكومي لا يمكن أبدا ، أن تقبل على طوال الخط ، اذ يحتمل ــ مثلا ــ أن يكون الوفد ، على حق ، في رفض الائتلاف في وقت من الأوقات أو رفض الائتلاف مع حزب من الأحزاب، أو مع مجموعة من الأحزاب ، وقد يحتمل أيضا ، أن التجربتين اللتين مرت بهما

الوزارة الائتلافية التي اشترك فيهما الوفد مع الأحزاب الأخرى في الحكم ، كانتا تجربتين مريرتين ، ومن المكن أيضا أن يكون الوفد ، قد أخطأ في هاتين التجربتين ، كما أخطأت الأحزاب الأخرى ، أو بعض الأحزاب المشتركة في التحربتين ، كما أخطأ الوفد باعتباره حزب الأغلبية في الوزارة الائتلافية أكبر من خطأ ، أي حزب آخر مشترك ، في تلك الوزارة وقد يكون ، العكس ، و . و و .

ولكننا نقول ، ان رفض الوزارة ، القومية كمبدأ ، وكسياسة غير مقبول على الاطلاق فقد تجد أمور خطيرة تتطلب من كل السياسيين نسيان الماضى كله ، بل نسيان مصالحهم الخاصية والحزبية ، كما تتطلب منهم تنصيص كل جهودهم ، لانقاذ البلاد ، مما تتعرض له : ٠٠٠ قد تكون الوزارة القومية ، وزارة انقاذ للبلاد مما تتعرض له من أخطار وعندئذ ، يصبح رفضها بمثابة رفض للاشتراك في انقاذ البلاد .

وقد يطلب حزب الأغلبية ، أو الحزب الذى يؤمن بأن الشعب أو غالبية الشعب الى جانبه شروطا معينة للموافقة على المشاركة فى تأليف وزارة قومية ، كان يجرى الاتفاق على سياسة محددة واضحة ، أو كان يتم — قبل التشكيل الوزارة — حل بعض المشاكل الناتجة ، أو كأن يطلب حزب الأغلبية ، أو الذى يرى أنه صاحب الأغلبية ، أو الذى يرى أنه صاحب الأغلبية الشعبية ، أن يكون عدو وزرائه فى تلك الوزارة ، أزيد من نصف عدد الوزراء ، أو ، أو ، أما رفض علو وزرائه فى تلك الوزارة ، أزيد من نصف عدد الوزراء ، أو ، أو ، أما رفض الفكرة من أساسها فهو خطأ سياسى بل خطأ وطنى وقد دفعت مصر — مصر كلها — فى بعض الأزمات السياسية ، الخطيرة ، التى رئى فيها تأليف وزارة قومية ورفض الوفد المصرى المشاركة فيها ، دفعت مصر ، الثمن ، وكان النمن فى كل مرة ثمنا باهظا ٠٠ من حريتها ومن كرامتها !

ونستزيد من الحديث عن موقف الوفد المصرى ، عندما يكون في المعارضة من « الحليفة » .

والمتبع أيضا لسياسة الوفد المصرى حتى ذلك التاريخ ( ١٩٣٩) يرى أن سياسة الوفد كانت قد رسبت بوضوح وبجلاء على أساس تنفيذ هدفين رئيسيين لا ثالث لهما : أول هذين الهدفين : مصادقة بريطانيا عندما يكون الوفد ، فى الحكم ، من أجل ضمان الاستقرار في الحكم ، باعتبار ، أن بريطانيا ختى بعد توقيع معاهدة ٣٦ أغسطس ١٩٣٦ هي صاحبة الكلمة الأولى والاخيرة فيما يتعلق ببقاء الوزارة المصرية ، أية وزارة مصرية في الحكم ، وقد تجيء مثلا في البداية ، وزارة لا ترضى عنها بريطانيا الرضاء الكامل ولكن ، لا يمكن أبدا لتلك الوزارة ، أن نستمر أو تستقر في الحكم الا إذا ضمنت تلك الوزارة ، ذلك الرضاء السامى !

وقد تبقى وزارة من الوزارات المصرية مثلا بضعة أسابيع ، أو حتى بضعة أشهر ، وهى فى خلاف مع السفارة البريطانية حول بعض « الأمور » غير الخطيرة ولكن هذه الوزارة لا يمكن أبدا أن تستمر ، أو أن تستقر ما لم ترض عنها بريطانيا ، رضاء تاما • وقد وقر فى ذهن القادة الوفديين ، وخاصة بعد توقيع معاهدة ١٩٣٦ أنه لم يعد هناك ، أبدا مبرر لمعاداة بريطانيا ، وأنه لابد من أن تتحول سياسة الوفد تجاه بريطانيا من خصومة شبه دائمة الى صداقة دائمة ،

وربما كان ذلك التحول الخطير في سياسة الوفد المصرى من الاسباب الرئيسية التي جعلت كثيرين من غير الحزبيين أو على الأقل ، كثيرين من المتعاطفين مع الوفد ، يأخذون على الوفد هذا التحول الذي كان يصل في بعض الأحيان الى نتائج تؤذى الشعور الوطني •

وعلى عكس هذه السياسة تماما ، سياسة التحالف الدائم مع بريطانيا ، عندما يكون الوفد في الحكم ، كانت سياسة الوفد وهو خارج الحكم ، ضد السياسة البريطانية ، على طول الخط ، بل أن الوقد كان يتخذ وهو خارج الحكم وخاصة في الأزمات الدولية التي تتعرض لها بريطانيا أو تتعرض لها مصر سياسة ، عدائية للغاية ضد بريطانيا اما انتقاما منها لانها لم تقف الى جانبه عندما أقصى عن الحكم ، واما لانه يريد أن يقوم بضغط على بريطانيا أو على غيرها

من جهات « النفوذ » لتشارك في عودته الى الحكم ، وقد أدت هذه السياسة الى اضعاف الوفه من ناحية والى اظهاره أمام الانجليز بمظهر ذلك الذي لا يؤتمن جانبه الا عندما يكون في السلطة •

ولن نطيل أكثر مما أطلنا في الحديث عن « الوقد عندما يكون في المعارضة لننهى هذا الجزء من الكتاب بعد أن نفرد جزء آخر عن الرأى والرأى الآخر ٠



# الرأى والرأى الآخر في أحداث سنوات ما قبل الثورة

كما أقول باستمراار ، أنها المرة الأولى التي يكتب فيها شعبنا المصرى العظيم تاريخه بنفسه ، ومنذ أخذت على عاتقى المشاركة في اعادة كتابة تاريخنا الحديث وأنا أحرص على الرأى الآخر ، بل أسعى اليه بنفسى ، ليكون الرأى والرأى الآخر معا في مجلدات تاريخ سنوات ما قبل الثورة ،

وفيما يلى تعقيبات ، وتصويبات وأسرار جديدة تذاع لأول مرة كتبها أخوة أعزاء كان لهم أو لآبائهم من قبلهم فضل المشاركة في صنع التاريخ المصرى:

### د٠ هيكل والقمصان الإرقاء

فى رسالة بعث بها الينا الأستاذ حافظ محمود النقيب الأسبق للصحفيين وردت تلك الكلمات عن « القمصان الزرقاء » و د٠ هيكل :

● الرواية لها بقية ، والبقية عندى لاننى كنت أحد شهودها ، والرواية التى أعنيها هى الفقرة الخاصة بذهاب الدكتور محمد حسين هيكل لمقابلة لطفى السيد باشا فى الجامعة للتحدث اليه فى الاحتفال بتأبين محمود عبد الرازق باشا . كان هذا فى نوفمبر سنة ١٩٣٧ وأعصاب الشباب الجامعيين متوترة جدا ، وقد اصطحبنى الدكتور هيكل معه وهو يقول ضاحكا « على الأقل لكى تشفع لى عند زملائك الطلبة » . . .

فلما بلغت السيارة بنا الى مشارف الجامعة وجدنا أبوابها موصدة وحولها «كردون »كثيف من رجال الشرطة يحاولون اقتحام الأبواب ، لكن الطلبة استطاعوا منعهم بأن سلطوا عليهم ـ من وراء الأسوار ـ خراطيم الماء الدافق .

وفكر الدكتور هيكل في الرجوع ، أو على الأقل كان ذلك اقتراحا من سائق سيارته ، لكن الطلبة سارعوا الينا تحت حماية خراطيم الماء ـ وحملوا الدكتور هيكل على أكتافهم الى حرم الجامعة ، ثم أعادوا اغلاق الباب جيدا ، وهناك طلب الطلاب من الرجل أن يلقى كلمة ، فلم يزد على قوله : « ان كل وطنى يؤدى واجبه في موقعه » ، ، واستبدل الطلبة بالخطب هتافا لكتاب المعارضة وهم يطوفون بالرجل محمولا على أكتافهم حول فناء الجامعة ،

وانتهز الدكتور هيكل فرصة دنونا من الباب الخلفى فشكر الطلبة وانصرف، وقبل أن ينصرف همس فى أذنى بأنه بعد هذه المظاهرة السياسية لا يليق به أن يصعد الى مكتب مدير الجامعة ، ثم قال لى : أما أنت فلا أحد يمكن أن يشك فى أنك واحد من طلبة الجامعة ، فاصعد أنت وحدك الى لطفى باشا واعتذر له عنى وحدثه فيما جئنا من أجله ،

وعند انصرافی بعد أداء هذه المهمة لاحظت أن مظاهرة الطلبة داخل الحرم الجامعی قد تحولت الى مظاهرة عدائية لأستاذنا الدكتور طه حسين عمبد كلية الآداب آنذاك بسبب انتمائه اذ ذاك الى « الوفد وعلمت أن أحد الطلبة اذ ذاك وهو حاليا من كبار المحامين ، كان قد امتدت يده بالاساءة الى طه حسين ، وحين سمع منى الدكتور هيكل بهذه الواقعة أبدى أسفه الشديد لما حدث ولكن ما أن ظهرت صحف الصباح فى اليوم التالى حتى قرأنا على صفحات جريدة « المصرى » تحقيقا صحفيا واسعا عما حدث فى الجامعة ، وانتهى كاتب التحقيق الصحفى الى أن الدكتور هيكل لم يذهب الى الجامعة الا للتحريض على الدكتور طه !!

العجيب أن طه حسين ظل مصدقا لهذه الأكذوبة الى السنة الأخيرة فى حياته اذ رواها فيما رواه للزميل الأستاذ كمال الملاخ مما حملنى على أن أصحح له هذه الواقعة ٠٠

وفى مساء ذلك اليوم كان الدكتور هيكل معتزما أن يصحبنى معه فى زيارة للدكتور طه فى بيته للمجاملة ، وبينما كان يتحدث فى ذلك سمعنا أصواتا هادرة فى طريقها الى مقر جريدة « السياسة الأسبوعية » بشارع الشيخ بركات ـ شارع كمال الدين صلاح الآن ـ بحى قصر الدوبارة ٠٠٠٠ وجاء سائق سيارة الدكتور هيكل وبلغه أن آلافا من شباب القمصان الزرقاء فى الطريق الينا ، وأن الدكتور هيكل هو هدفهم ٠

حاول الدكتور هيكل أن يناقش الأسباب ، لكن السائق قد حمله حملا ووضعه على كرسيه في السيارة ، وانطلق به الى بعيد ٠٠ أما أنا فقد قفزت من جهة أخرى الى الخارج ٠٠ ووقفت بعيدا أرقب هذه المظاهرة التي قلبت كل شيء

في الدار رأسا على عقب نتيجة لأكذوبة دسها بعضهم على جريدة « المصرى » ! • •

وبعد أربعين يوما بالضبط من هذه الواقعة سقطت وزارة النحاس باشا ، وتولى محمد محمود باشا الحكم ٠٠ فخطر لى أن أعمل كما يعمل الصحفيون بتوجيه الأسئلة الى الساسة ٠٠ وسألت محمد باشا قائلا : أظن أن أول قرار ستتخذه هو قرار بحل « القمصان الزرقاء ؟ » • فابتسم الرجل ابتسامة ذات مغزى وهو يقول : « لكن لماذا ؟ ٠٠٠ ان النحاس باشا هو الذى سيحلها » ٠٠٠٠ وقد فسرت مذكرات « سنوات ما قبل المورة » سر هذه الاجابة •

« حافظ محمود »

## القمصان الزرقاء تردت في هاوية الخزبية وتقاتل أعضاؤها

### صبرى أبو المجد ٠٠

₪ سبق ان أرسلت الى سيادتكم خطابا تضمن ردى على ما نشر في \_ سنوات ماقبل الثورة \_ خاص بقصة تكوين القمصان الزرقاء • وكنت أعتقه ان الموضوع قد استوفى حقه من الايضاح والشرح المستند الى الحقائق التاريخية الثابتة التي لا لبس فيها ولا غموض • ولكن ما أثار دهشتي حقا أننى اطلعت على ما نشرتموه بعنوان لم ينشىء الوفد القمصان الزرقاء وانما نشأت تلقائيا • وما يعنيني مما ورد في هذا المقال هو ما جاء فيه من ان الدكتور بلال هو صاحب الدعوة لقيام هذه الفرق ومنشئها • وهذا الادعاء \_ كما سبق ان أوضعت \_ يجافى الحقيقة ولا يتفق مع الوقائع التاريخية التي يعرفها الذين عاصروا نشأة هذه الفرق • واننى للحقيقة وللتاريخ المجردين عن الهوى والزيف أعيد سرد قصة انشاء هذه الفرق مع التوسع في التفصيلات عما سبق نشره عسى أن يكون في ذلك وضع للنقط فوق الحروف واعطاء كل ذى حق حقه • وفيما يلي ما هو مدون في مذكراتي عن هذه الفرق: ــ في صيف عام ١٩٣٤ فكرت في تكوين هيئة من الشباب اخترت ان أطلق عليها اسم « فرق القمصان الزرقاء » على ان ينضم اليها الشباب المتقف وشباب العمال والتجار والموظفون من ذوى السمعة الطيبة على أن تزكيهم لجان الوفد والشبان الوفديون للاطمئنان الى خلقهم وحسن سيرتهم \_ وكان غرضى من تكوين هذه الفرق أن

أسعى جاهدا لانتشال شبابنا من الوهدة التى أردته الحزبية الهوجاء فيها حيث أوقدت نار الخصومة العنيفة بينهم فاعتدى بعضهم على بعض الى حد القتل وكان برنامجى أن أفتح المجال الواسع أمامهم للتدريبات الرياضية والكشفية وأن يتلقوا عن طريق المحاضرات الدينية والوطنية والدروس التى تجعلهم قدوة صالحة وعدة قوية للوطن و وعند عرض الفكرة على صديقى وزميل الأستاذ زهير صبرى هلل لها وسر كثيرا وسافر الى الاسكندرية لعرضها على سكرتير الوفد المصرى مكرم عبيد و ووصل منه الرد المتضمن أن سكرتير الوفد رفض الفكرة « بحجة ان تنفيذها في هذه الظروف فيه احراج لوزارة توفيق نسيم الصديقة التى تمهد لعودة الوفد الى الحكم وعلى ذلك يرجأ التنفيذ الى مستقبل قريب » وأردت أن أمهد لتنفيذ الفكرة باعادة تنظيم لجان الشبان الوفديين بحيث تكون أقرب الى ما أنشده و وفعلا أنجزنا تكوين لجان فرعية عشرية في غضون عام ١٩٣٥ وفي نوفمبر من العام المذكور أذيع على الملأ التصريح المشهور باسم « تصريح هور » الذى كان وزيرا لخارجية بريطانيا وقتذاك وغضب الشعب بجميع طبقاته لما ورد في هذا التصريح من اعتداء على كرامة مصر واستقلالها و بجميع طبقاته لما ورد في هذا التصريح من اعتداء على كرامة مصر واستقلالها و بعميع طبقاته لما ورد في هذا التصريح من اعتداء على كرامة مصر واستقلالها و بعميع طبقاته لما ورد في هذا التصريح من اعتداء على كرامة مصر واستقلالها و بعميع طبقاته لما ودو في هذا التصريح من اعتداء على كرامة مصر واستقلالها و بعميع طبقاته لما ودو في هذا التصريح من اعتداء على كرامة مصر واستقلالها و المه مصر واستقلالها و المها و

...

وكان نادى المحامين يزخر كل ليلة بالمئات من الشباب وغيرهم ومن بينهم أعضاء لجنة الطلبة التنفيذية • ورأيت أن الفرصة مواتية لاخراج فكرة تكوين فرق القمصان الزرقاء الى حيز التنفيذ بدون أن تلقى معارضة لان التياد الشعبى كان جارفا وزعماء الأحزاب يتراشقون فيما بينهم بآلتهم العنيفة التى تتضمنها بياناتهم التي تنشرها لهم الصحف • وبدأت أستعرض في ذهني أعضاء لجنة الطلبة التنفيذية لاختيار الزملاء الذين سيشاركونني في التنفيذ • ووقع الاختيار على الاخوة الزملاء محمد كامل الدماطي ومحمد بلال وفهمي سايمان سيدهم وبمجرد عرض الفكرة عليهم وافقوا على الاشتراك في تنفيذها فورا • وأعددنا القمصان الزرقاء الأربعة واجتمعنا في مكتبى بالنادى ــ حيث كنت أشغل وظيفة سكرتير النادي منذ افتتاحه في ابريل سنة ١٩٣٤ الى أن نقل الى مقر النقابة في عام ١٩٣٧ ــ وبعد ارتداء القمصان سرنا في طابور نظامي اجتماز صالة الاجتماعات بالنادى الى مكتب رئيس النادى مكرم عبيه حيث كان بداخله الرئيس مصطفى النحاس وبعض أعضاء الوفد ، ثم وقفنا صفا واحدا وقبضة باليد اليمني على القلب ورفعنا الذراع فوق الرأس علامة تحية الفرق التي كنا اتفقنا عليها · وهتفنا « فرقة الدفاع عن الوطن والموت لأعداء مصر » وهتف مكرم عبيد فورا « برافو والموت لأعداء الوفد » وكان هذا هو قرار التصديق على قيام الفرق ، وعلم جميع الذين كانوا بالنادى بالموضوع كما نشر ثانى يوم بالصحف • وزحفت طوابير الشباب بأزيائهم المختلفة أمام النادي ، ودعوت

الرابطة العامة للجان الشبان الوفديين للاجتماع بصفتي سكرتبرها العام وأخذت الرابطة علما بموافقة الوفد على قيام الفرق وبعد بحث مستفيض وضعت الرابطة الضوابط والقواعد التي تضمن استمرار حسن نظام الفرق وسيرها في الطريق المستقيم وتجنب الانحراف والزلل وعلى أمل أن يكون في تكوين هذه الفرق الخير والصلاح للوطن ولأبنائه من الشباب كما قررت الرابطة أيضا توجيه الدعوة لعقد مؤتس عام للجان الشبان الوفديين بالقطر المصرى يوم ٥ يناير سنة ١٩٣٦ بالنادى السعدى • وعقد المؤتمر فعلا وحضره مكرم عبيد سكرتير عام الوفد وألقيت فيه كلمات منى ومن الأستاذ زهير صبرى رئيس الرابطة ومن الزميل محمد بلال • وأعلن رسميا قيام الفرق • وتكون منا الأربعة محلس قيادة للاشراف على الفرق وفق القواعد التي وضعتها الرابطة ، وبعدها دعيت لمقابلة سكرتير عام الوفد مكرم عبيد وسألنى عن الفرق والنظام الذي تسمر عليه وأخبرته بالتفصيل عن كل ما سأل عنه فأظهر ارتياحه وأخبرني أنه يوافق تماما على ما ذكرته له وانصرف معتقدا أننى ظفرت بالتأييد المطلق لما تسير عليه الفرق • وما كنت أدرى بما يدبر في الخفاء مما كانت نتيجته أن ظهرت بوادر خلاف بيني وبين الزميل بلال وفجأة نشرت جريدة الجهاد التي كانت لسان حال الوفد ما سمى بقرار « المجلس الأعلى لفرق الشباب الوفدى ، ويقضى بفصل شوقى عبد الوهاب من الفرق والتحذير من الاتصال به أو التعسامل معه وفصل كل من ينفذ أوامره » واجتمعت الرابطة في مساء نفس اليوم وحضر الاجتماع بعض أعضاء الهيئة الوفدية وعرف في هذا الاجتماع أن تصرف محمد بلال كان بعلم سكرتير عام الوفد وبتأييد منه · وأصدرت الرابطة « وهي الهيئة الرسمية التي تشرف على لجان الشبان الوفديين بالقطر المصرى ، قرارها باعتبار محمله بلال ومن يؤيده مفصولا من هيئات شلباب الوفد والاستمرار في سياسة تدعيم الفرق وتقويتها على أن تسمى باسم « فرق الرابطة العامة للجان الشبان الوفديين » وتعيين شوقى عبد الوهاب قائدا عاما لها ومنحه السلطات الكاملة للتصرف مع عرض الأمر بأسرع وقت ممكن على رئيس الوفه لوضع حد حاسم لهذه المهزلة التي لم يسبق لها مثيل ، ومع الأسف عند مقابلة بعض أعضاء الوفد والهيئة الوفدية للرئيس أخبرهم «دولته» أنه لا شأن له بالفرق وان المختص بالموضوع هو سكرتير عام الوفد مكرم عبيد وعند مقابلة الأخير قال للذين اجتمعوا به أنه قصد اجراء منافسة بين شوقي وبلال وان البقاء للأصلح • وبذلك انقسمت الفرق الى فرقتين احداهما باسم « الشباب الوفدي » بقيادة محمد بلال · والثانية باسم « فرق الرابطة » بقيادة شوقى عبد الوهاب • وبناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرابطة وبعض أعضاء الوفد والهيئة الوفدية ومنهم محمود النقراشي واللواء على فهمي والدكتور نجيب اسكندر تسلمنا حديقة شاسعة في شبرا ملحقة بمدارس الاستقلال واتخذنا منها مقرا رئيسيا لفرق الرابطة وانفصل كامل الدماطي من مجلس قيادة فرق 029

شباب الوفد وانضم الى مجلس قيادة فرق الرابطة التي أصبحت تشرف على جميع فرق الرابطة في القاهرة والأقاليم واستمر الموقف هكذا هادئا هدوء الرياح الني تسبق العاصفة اني أن انكشف المستور وتنفذ ما سبق أن اتفق عليه داخل الأبواب المفتقة وكانت ساعة الصفر هي الاعلان عن تاريخ عودة الوفد الرسمي من لندن بعد توقيع معاهدة أغسطس سنة ١٩٣٦ ففي الليلة التي سيحتفل انسعب عداتها بالوفد العائد لاحظنا ونحن داخل معسكر الرابطة بشبرا أن أنوار الشوارع المحيطة بالمعسكر قد أطفئت ثم وقفت أمام المعسكر أربع عربات لورى مليئة بذوى القمصان الزرقاء وأخبرني قائله حرس المعسكر بأن الزميلين محمود يونس وعلى حسيب يطنبان مقابلني عند الباب الرئيسي وانهما يرفضان الدخول وتوجيت لمقابلتهما بحسن نية وليس في تفكيري مطلقا أن هناك غدرا أو خيانة أو مؤامرة · وما ان وضعت قدمي في الخارج حتى سمعت صوتا أجش يصيح من انت ؟ وبنفس حسن النية عندى أجبت أنا شوقى عبد الوهاب وفي الحال زمجر الصوت الاجش وصاح هو الدسيسة فاقتلوه \_ وقبل ان أفيق من هول الماجأة شاهدت شخصا ممتلى، الجسم طويل القامة بيده شيء لم اتبين حقیقته للظلام الذی کان یحیط بنا ثم هوی بهذا الشیء علی رأسی وصوته یدوی مجمجلا خدها من كامل المحلاوي وسقطت فاقد النطق تنزف الدماء منى بغزارة .

...

وعنس بعد ذلك أن الغزاة الفاتحين اقتحموا المعسكر بالقوة وحطموا كل ما وصلت اليه أيديهم واستولوا على الخيام وحملوها على اللوارى كما حمسلوا جسى المهليلة التياب الغارقة في دمائها ووضعوها في اللورى وعادوا الى معسكرهم فرحين بالانتصار الساحق وكانوا يهتفون في الطريق « يسقط شوقي عبد الوهاب. دسيسة الطليان ، اذ أن بعضهم ذكر في التحقيق أنه قيل لهم أن شــوقي عبد الوعاب يقوم بتدريب الشبان في معسكره بشبرا ليبعت بهم ليحاربوا في صفوف جنود الجيش الايطالي الذي كان يحاول غزو الحبشة وقتذاك • كما علمت أيضا ان جنود البوليس قاموا بضبط الواقعة واقتادوا من استطاعوا الامساك بهم من فلول فرق الرابطة وباسرت النيابة التحقيق والبحث عن قائد الفرق الذي أختطف بعد الاعتداء عليه • واضرب صفحا عن ذكر ما حدث لي وأنا محتجز بمعسكر فرق الشباب الوفدى واوجز القول بان البوليس عثر على جثتى بداخل عربة تاكسي فوق كوبرى شبرا المجاور لمحطة سكة حديد مصر وتعذر أخذ أقوالى خطورة الاصابة ومن المفارقات العجيبة أنه في الوقت الذي كان الشعب يبتف ويصفق لوفد المفاوضات وهو يشق طريقه في شوارع القاهرة كنت أنا بين يدى الطبيب الشرعى يفحص حالتي ليقدم تقريره الى النيابة . ومرة اخرى الاديد الخوض في تفصيل ما دار في التحقيق واكتفى بالقول بان بعض من كان بيدهم الحول والطول وجهوا التحقيق الى ما يؤدى الى اعتبار الحادث اشتباكا \_ أى خناقة \_ بين الفرقتين يحكم فيها بالغرامة أو الحبس على المتشاجرين • ولم يأخذ العدل مجراه في هذه القضية الا بعد صدور قانون حل القمصان الملونة في عهد وزارة محمد محمود ٠ ويجدر بي الاشارة الى ان ماحدث للمعسكر الرئيسي لفرق الرابطة بشبرا حدث مثله لجميع معسكرات فرق الرابطة في الاقاليم • وبذلك يكون قد قضي على جميع فرق الرابطة بضربة واحدة ولم يبق في الميدان سوى فرق الشباب الوفدي ٠ وفي الحقيقة أنني لم أحاول بعد هـذا الحادث اعادة تكوين فرق الرابطة لان الضربة الغادرة كانت شدیدة الوقع علی نفسی وخلفت آثارا خطیرة دمـرت کل ما کنت أعتقــده فی السياسة الحزبية من قيم ومنل وأيقنت ان المجاهرة بالرأى الحر وقول الحق بدون خشية والعمل الخالص لوجه الله والوطن لا يحظى بالتقدير والاحترام من الزعماء والقادة بل تأكد لي أن هـؤلاء الزعماء قد فتحوا الباب على مصراعيه للمحاسبيب الذين يحسنون انتهاز الفرص للصعود فوق الأكتاف وأنف العاملين المخلصين في الرغام • ولهذا فانني بدأت أمهد لاعتزالي العمل الحزبي ، وتم هذا في منتصف عام ١٩٣٨ ٠ أما فرق الشباب الوفدي فقد صالت وجالت بمفردها ولها تاريخ حافل لا أريد الافاضة في الحديث عنه ولكن يكفي أن أثبت هنا بعض فقرات وردت عن القمصان الزرقاء في كتاب تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ١٩٣٨ الى سنة ١٩٤٨ لمؤلفه الدكتور عبد العظيم محمد رمضان في صفحتير ۱۰۷ و ۱۰۸ وهو بالحرف الواحد ما يلي : « وهكذا انقلبت القبصان الزرقاء من مصدر قوة رهيبة للوفد الى مصدر قوة لخصومه حتى أصبح للقصر \_ كما لاحظت جريدة « برمنجهام بوست » أقوى مما كان عليه في العهد الأخير للملك فؤاد وأصبح الوفد \_ كما قالت الجريدة أيضــا \_ « أضعف ممــا كان » وفي الحق أن فرق القمصان الزرقاء كانت سلاحا ذا حدين • وقد اختار النحاس باشا الحد الذي ذبح به نفسه وحزبه • فأقيل ـ في وجود القمصان الزرقاء ـ أسوأ اقالة في تاريخه وتفرق القمصان أيدي سبأ عند أول طلقة أطلقتها حكومة محمد محمود باشا وأزيلت معسكراتهم بين عشية وضحاها في جميع أنحاء السلاد ، ٠

وهكذا أسدل الستار نهائيا ليس على القمصان الزرقاء فحسب بل على الفرق الملونة جميعها وأصبحت في ذمة التاريخ وعصفت الرياح الحزبية الهوجاء بالجهود الوطنية المخلصة التى كنت أبذلها وشاركنى فيها اخوانى الكرماء المخلصون وكان مقصدنا جميعا أن نؤدى لمصرنا العزيزة بعض ما علينا من واجبات مقدسة حيالها •

وختاما أرجو أن أوجه النصيحة خالصة لأبنائنا من جيل ثورة ١٩٥٢ وما بعدها في أن يكون عملهم وسعيهم الدوب من أجل مصر وحدها وأن يكون رأيهم حرا صادرا من أعماق نفوسهم الصافية الشفافة وأن يضربوا من غير شفقة أو رحمة على كل غادر يدبر المؤامرات ضد الوطن المفدى أو يحاول الايقاع بأخيه في الوطن وأن يسير الجميع وفق المنهج العظيم الذي رسمه لنا خالق السموات

والرّرض حيب يقول في كتابه الكريم « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » ، صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مناضل قديم

## صفحات مجيدة عن ثورة ١٩١٩ بمدينة سمنود

● يسعدنى أن أذكر فى هذه الرسالة بعض الأحداث الجليلة التى حدثت بمديه سمنود ابان ثورة ١٩١٩ فقد كنت طالبا بمدرسة سمنود الثانوية وكان ناطرعا هو الأستاذ توفيق عبد السيد وكان يلقى علينا فى بعض الأوقات دروسا فى الوطنية •

وفي صباح يوم من أيام الثورة دخل فصلنا وقال ان بعض المواطنين مجتمعون بنسجه وانهم سيقومون بمظاهرة للاعراب عن شعورهم ضد الاحتلال الانجليزي، وضب منا أن نتوجه الى المسجد لننضم اليهم ، فخرجنا من المدرسة ومعنا باقى انطنبه وكان يقودنا الأستاذ ابراهيم فرج الوزير السابق ودخلنا الى المسجد وفست كنمة فصيرة ، ثم طفنا شوارع سمنود هاتفين « الوطنية ديننا والاستقلال حياسا ، وغير ذلك من الهتافات ٠٠ الى أن وصلنا الى الشارع الرئيسي الموازي لجسر النيل ولما وصلنا الى قرب نهايته وقف المتظاهرون يستريحون وطلبوا مني القاء كنمة وحملوني على أكتافهم وكان وقوفنا بالقرب من مخرن « السلطة العسكرية ، الذي تجمع فيه الحبوب التي كانت تأخفها من المواطنين بالقوة وبأبخس الأثمان وأذكر بعض الكلمات التي قلتها ، فقد قلت : « أيها المواطنون ان الوطن يناديكم ١٠٠ انقذوه من قبضة الاستعمار البغيض وطهروا أرضه من آخر جندى انجليزى مهما كلفكم ذلك من جهد ومشقة ٠٠ انظروا الى السلطة العسكرية قد أخذت قوتكم رغما عنكم وبأبخس الأثمان » وأشرت بأصبعي الى المخزن فنار المتظاهرون وأخذوا يكسرون أبواب المخزن وهم يرددون : « فلتسقط السلطة العسكرية الى الأبد ، واذا بضابط النقطة قد حضر ومعه قوة من عساكر البوليس مدججة بالسلاح واستعملوا الشدة في تفريق المتظاهرين فأطلق أحد السطاهرين عيارا ناريا أصاب الضابط وأرداه قتيلا

م يمض الا وقت قصير واذا بقطار مسلح يصل سمنود وبه قوات انجليزية معجمة باسلحتها ونزلوا من القطار وضربوا حصارا حول المدينة حتى لا يدخلها

أحد ولا يخرج منها أحد وطبعا كنت أعتقد أنى أول شخص سيقبض عليه فأسرعت الى مدينة أجا وأخبرت والدى فأمرنى أن أسافر في الحال الى الفاهرة .

وعلمنا بعد أن هدأت الحالة أن الانجليز أقاموا محكمة عسكرية لمحكمة أهالى سمنود ولكن لم يتقدم للمحكمة أى فرد للادلاء بأية معلومات حتى عساكر الشرطة قرروا أنهم لا يعرفون المتظاهرين ولا من قنل انضابط ووجهت الهمه لى ضابط المدرسة وناظرها ، وحكمت عليها بالسجن سنة أشهر لكل منهما • كما حكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة على عمدة سمنود وعلى سيخ الخفراء بالاعدام وكان في استطاعة ضابط المدرسة تبرئة نفسه اذا ما قال اننى أنا الذي خطبت في المتظاهرين ويشهد معه الطلبة ولكن وطنيته الصادقة أبت عليه ذلك وكذا وطنية الناظر والطلبة وأنقذوا حياتي من الاعدام •

وبعد الافراج عن ناظر المدرسة وضابطها بعد قضاء مدة العقوبة أعامت أسرة الأستاذ ابراهيم فرج حفل تكريم لهما ودعانى الأستاذ ابرهيم فرج خشور هذا الحفل وفعلا حضرت من القاهرة وألقيت كلمة في المجتمعين بدأنها بنرنيمه الملائكة « المجد لله في الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة » وكان يوما لا ينسى من أيام مصر الخالدة •

**کامل بوئس قدسی** ۲۳۲ شارع بور سعید اسبورتنج الاسکندریة

## محمد حنفى الشريف مناضل قديم مات بعيدا عن وطنه

● رحل عنا منذ أيام مناضل ومجاهد صابر ٠٠ مات غريبا عن وطنه وعاد ليطويه تراب مصر حيث وفد ٠٠٠ وحيث بذل أغلب عمره لوطنه وأفنى من أجله زهرة شبابه ٠٠٠

تزاملنا معا عام ١٩٣٢ حيث جمعتنا حجرة واحدة في حي المنيرة كل في كليته: الهندسة والطب ٠٠ وأمضينا معا فترة رتيبة غير قصيرة ٠٠ وما لبثنا ان انخرطنا معا في ثورة شباب الجامعة ١٩٣٥ وهتفنا مع الهاتفين بحياة مصر وحريتها ودستورها ٠٠ وكنا نغشي المظاهرات في ساحات الكليات وشوارع القاهرة والجيزة مجتمعين تارة ومنفردين تارة أخرى ٠٠ ثم تجمعنا في المساء غرفتنا المشتركة أو أحد سجون الاقسام ٠٠ أو زنزانتان متجاورتان بسجن الاستئناف أو قرة ميدان ٠٠

وحين أعلنا قيام لجنة الطلبة العليا كان واحدا مبرزا ممن مثلوا كلية الهندسة • ثم امتد نشاطه الى صفوف الشباب فاسهم معنا بقسط وافر فى قيام تنظيماته وكان عضوا بمجلس قيادة فرقة الشباب تحت لواء الوفد • •

ومن المعتقل عام ١٩٤٥ أعلن ترشيح نفسه نائبا عن دائرة سوهاج وابرق لوالده لينوب عنه في اجراءات الترشيح ويسدد التامين ٥٠ وأولاده الناخبون ثقتهم ٥٠ تقديرا لكفاحه وتشجيعا له ليواصل مسيرته ٠ وكان الوفد قد قاطع تلك الانتخابات والتي أجراها المرحوم أحمد ماهر ٥٠ وأصبح حنفي المعارض الوحيد في تلك الدورة والتي انتهت عام ١٩٤٩ ٠٠ وكان له بها مواقف مشهورة وجولات صارخة في مواجهة سياسة الحكومة الداخلية والخارجية ٥٠

وفى انتخابات ١٩٥٠ التى أجراها حسين سرى كان مرشح الوفد فى دائرة سوهاج واختاره الناخبون من بين عشرة آخرين ومنهم وفدى آخر ٠٠.

وسبجلت له منصة مجلس النواب الجديد مواقف مجيدة يعتز بها كل نائب وطنى ٠٠٠ فلقد أسهم فى منافشة تشريعات الصحافة التى تقدم بها أحد النواب ٠٠ ثم شارك أكثر من مرة فى مناقشة القضية الوطنية وقضية فلسطين وهى المناقشة الوطنية التاريخية والتى تجاوبت مع خواطر الحكومة الوفدية وأعلن مصطفى النحاس فى أعقابها الغاء معاهدة ١٩٣٦ وقال من فوق المنصة عبارته المشهورة: من أجل مصر وقعت المعاهدة ومن أجل مصر أطالبكم بالغائها وكان ذلك فى ٨ أكتوبر ١٩٥١٠

ولقد أمضى حنفى الشريف ، ما يناهز سبع سنوات متنقلا بين السجون والمعتقلات ٠٠ حتى لقد توفى والده وهو فى سبجن القناطر ٠٠ ولم يكن يفرج عنه الا ليعود بعد أيام أو أسابيع لنفس السبجن أو لغيره ٠٠ ولم تكن صورة زائر الفجر غريبة على أهله وأولاده فى منشية البكرى ٠٠ وكم من مرة بذلت معه مساومات ليتخلى عن مبادئه دون استجابة منه ٠٠ وكانت حريته وسعادة أولاده دائما هى الثمن ٠٠

وغادر أرض وطنه مرات ومرات يضرب في الارض ويمشى في مناكبها كلما ضاقت في وجهه السبل في وطنه وهو المهندس البارع ٠٠ فسافر الى السعودية مرات ومرات ثم سافر أخيرا الى العراق حتى عاد منه أخيرا جثمانا طاهرا لمناضل شريف ٠٠

وبين دموع زملاء كفاحه وعارفي فضله حمله أبناء سوهاج الى مثواه الأخر ٠٠٠

مات بعيدا عن وطنه ٠٠ ولكن ذكراه بين المناضلين الوطنيين على أرض الوطن ستبقى خالدة على مر الايام ٠٠

مات ولم يترك لاولاده أو ذويه ثروة ولكن التراث الوطنى الذي تركه يفوق كل ثروة ويفضل كل مال ومتاع ·

لئن كنت أنعيه اليوم الى الباقين من المناضلين والاحرار من جيلنا ورعيلنا فانه أقدم للجيل الجديد مثلا ، مضيئا من شباب الماضى وصورة بارزة من ايمانه بوطنه واقدامه على التضحية في سبيل حرية الوطن ورفعته وكرامته ٠٠ وأعرض صفحة من صفحات الماضى وما حفلت به من بذل وعطاء وكفاح ١٠٠ ان طويت بعض الوقت فسوف تنشر حتما بعد حين ٠٠

د ٠ محمد بلال

# عزيز على المصرى: في مدرسة البوليس والادارة كان يريدهم رجالا أحرارا وفرسانا

صبرى أبو المجد ٠٠

● اطلعت على ما كتبتموه أخيرا عن عزيز المصرى ، المنتش العام للجيش المصرى ، وقد أشرتم الى « الخطبة النارية » - على حد تعبيركم - التي ألقاها الفريق عزيز المصرى باشا في الحفلة التي أقامها خريجو كلية البوليس - « مدرسة البوليس والادارة » ٠٠ كما كان يطلق عليها في ذلك الحين - في فندق هليوبوليس بلاس في ٢٥ فبراير ١٩٣٨ تكريما له ، باعتباره مديرا سابقا لكلية البوليس ، وعرفانا بمآثره عليها ، وذلك بمناسبة تعيينه كأول مصرى في ذلك المنصب الكبير ٠

ولما كنتم قد أشرتم الى شخصى ، والى زميلى الأستاذ عبد الله شعيب على اعتبار أننا كنا فى مقدمة الذين تحدثوا فى تلك الحفلة ، وحيث كنا من أعضاء هيئة التدريس للمواد القانونية فى ذلك الحين ، ولما ذكرتم فى مقالكم أنه « لعل بعض الذين استمعوا الى تلك الخطبة التى ألقاها عزيز المصرى .. يتفضلون فيبعثون الينا ببعض مشاعرهم عندما سمعوا لأول مرة فى حياتهم المفتش العام البحديد للجيش المصرى يتحدث اليهم والى زملائهم من شباب الجامعة والبوليس ، هذا الحديث البحديد فى « نوعه وأسلوبه » ، لذلك ، رأيت ان أبعث اليكم بهذه الكلمة ، التى آمل الا تقصر ، رغم قصرها ، دون تحقيق هدفها وهدفكم ،

لا أكتمكم ان ما ذكر تموه عن ذلك « الحديث الجديد في نوعه وأسلوبه » • • وان كان يعد جديدا غريبا حين يصدر في اجتماع عام من مفتش عام للجيش

المصرى ، فى عهد الاحتلال الانجليزى ٠٠ الا ان مثل ذلك لم يكن جديدا على ولا غريبا على مسمعى ٠ الذى طالما استمعت منه الكثير من عزيز المصرى ، سواء فى أحاديثه الشخصية معى ومع غيرى ، أو فى تعليقاته على المحاضرات العامة التى كان يكلف بتحضيرها بعض الطلبة ، لالقائها على طلبة الكلية جميعا ٠٠ فى اجتماع كان يحضره أساتذة الكلية وضباطها ٠

كانت تعليقات عزيز المصرى تتسم بصراحة وجرأة نادرتين ، ندرة ليس وراء حدودها أى حد ، ولم يعرف مثلها من قبل ولا من بعد • اذ كانت تعليقاته من ذلك الطراز الذى يتير عليه رجال الحكم ، لاسيما ان العهد كان وزارة صدقى باشا ، ذات النزعة الديكتاتورية •

ولقد كان عزيز المصرى يهدف من وراء تعليقاته ـ فيما كان يهدف اليه ـ الى ان يجعل من الطلبة والضباط ، رجالا يحسنون بعملهم وخلقهم خدمة بلادهم ، وان يجعل من مدرستهم ـ على حـــه تعبير مقالكم ـ « مدرســة الرجولة والفروسية » • • بل « مدرسة الحرية » • • على حد تعبيره مى الحفلة التى أقيمت بمناسبة تركه مدرسة البوليس ، واختياره رائدا لفاروق ولى العهد حين بعث به والده الملك فؤاد الى انجلترا للدراسة عام ١٩٣٥ •

والحقيقة أنه قد ربطتنى بذلك الرجل العظيم ــ منذ التحاقى بهيئة تدريس المواد القانونية في الكلية في العام الدراسي ١٩٣٣/١٩٣٢ ــ رابطة قوية ، زادها قوة مرور السنين حتى سنة انتقاله الى رحمة الله عام ١٩٦٤ ٠٠

وقد عرفت الكتير عن هذه الشخصية الفذة العظيمة ٠٠

رحم الله عزيز المصرى ٠٠ ولكم منى صادق التحية والتقدير ٠

د · عبد الحميد متولى الستاذ غير متفرغ بكلية الحقوق

# كيف سقط النحاس باشا في دائرة سمنود سنة ١٩٣٨ أمام على المنزلاوي

صبرى أبو المجد ٠٠

تحيـة وطيبـة وبعــد:

أتابع باهتمام بالغ ما تنشرونه من بحوث عن سنوات ما قبل الثورة التي تبذلون فيها الجهد الجهيد لانارة الطريق أمام أبناء الجبل الجديد وذلك بروح وطنية صادقة •

#### وقد جاء تحت العنوان الآتي :

« تمت هزيمة النحاس باشا الأولى في دائرة سمنود على يد المنزلاوى مرشح الحكومة » • وتوضيحا لظروف هذه المعركة التي عاصرتها آرى احقاقا للحق بيان الأمور الآتية :

أولا: لم تكن هزيمة النحاس باشا ضد المنزلاوى في انتخابات سنة ١٩٣٨ هي الهزيمة الأولى بل سبقتها هزيمة أخرى في انتخابات سنة ١٩٣٥ اذ انتخب وقتئذ على المنزلاوى بك نائبا بمجلس النواب عن هذه الدائرة وقد حاز الوقد المصرى أغلبية كبيرة في تلك الانتخابات ولم يكن النحاس باشا الوزير الوقدي السابق بين الفائزين وعندما علم بهذا النبأ رئيس الوقد سعد زغلول باشا أرسل اليه بوقية مجاملة يقول فيها : « ان لم تكن معنا بجسمك فأنت معنا في مجلس النواب بروحك » وكثير من الذين عاصروا نتائج تلك الانتخابات ما زالوا يذكرون عبارات البرقية التي خص بها زغلول باشا زميله في الوقد المصرى .

ثانيا: ليس صحيحا أن المنزلاوى بك كان مرشح الحكومة في انتخابات سنة ١٩٣٨ بل تقدم لترشيح نفسه مستقلا عن الأحزاب وكان قد استقال من حزب الأحرار الدستوريين قبل ذلك بسنوات ولم يرد اسمه في قائمة مرشحي الحزب وانما تقدم في تلك المعركة معتمدا على الله وعلى ماضيه وجهاده السياسي منذ مطلع شبابه فضلا عن صلاته الوثيقة بالدائرة التي لم تنقطع منذ أن فاز في انتخابات الجمعية التشريعية سنة ١٩١٣ على منافسيه قبل الحرب العالمية الأولى وحين كان النحاس باشا بعيدا عن أي نشاط سياسي بل كان يعمل حينذاك قاضيا في محراب العدالة ٠

ثالثا: عند بدء الانتخابات شعر النحاس باشا بحرج مركزه وخاصة بعد الحملات الصحفية العنيفة التي كانت قد اشتدت ضده في أواخر عبد حكومته من كبار مؤيديه السابقين من صحفيين وسياسيين أمثال المرحومين الأستاذ عبد القادر حمزة والأستاذ عباس محمود العقاد وصحيفة روز اليوسف فضلا عن خروج بعض أقطاب الوفد أمثال الدكتور أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي والدكتور حامد محمود والأستاذ محمود غالب والأستاذ ابراهيم عبد الهادي وغيرهم الذين عارضوا بشدة بعض تصرفاته في أثناء توليه الوزارة خلال عامي الاسمال و ١٩٣٧ و نتيجة لذلك رأى النحاس باشا أو نصحه أنصاره بالتقدم في دائرة انتخابية ثانية الى جانب دائرة سمنود أخذا بالأحوط فرشع نفسه لأول مرة في دائرتين الأولى سمنود والثانية دائرة في شمال الدلتا قد تكون دائرة

الزعفران على ما أذكر مؤيدا من أنصار آل سراج الدين هناك أليس في هذا الاجراء دليل على عدم اطمئنانه بالفوز في دائرة سمنود مسقط رأسه ؟ ٠

### وابعا : جاء بدراستكم ما يلي :

« ورغم ان على المنزلاوى بك يتمتع فى قريته وما حولها بتأييد قوى الا ان مصطفى النحاس كان يتمتع فى عاصمة المركز مركز سمنود وما حولها بتأيد جارف ولم يكن يتصور أحد انمصطفى النحاس كان يمكن ان يسقط فى دائرته لولا تدخل الحكومة الى جانب مرشحها على المنزلاوى بك فقد ظل مصطفى النحاس باشا منذ بداية الحياة النيابية نائبا عن سمنود كما ان خدماته لابناء الدائرة وعرفان أبناء هذه الدائرة بأفضال مصطفى النحاس عليهم كانت تفرض نجاحه فى سهولة ويسر »

وتعقیباً على ذلك أقول ان النحاس باشا قد نال الاغلبیة الساحقة فی عاصمة المركز بحیث لم ینل المنزلاوی بك سوی ۱۱۱ صوتاً من حوالی ثلاثة الاف صوت ألیس فی هذا دلیل علی حیدة الانتخابات وأضیف الی هذا ان النحاس باشا قد وقع علی أنه لیس له مندوب فی الجان الانتخابات فی قریتی أبی صیر بلدة المنزلاوی وشبرا بابل بمعنی أنه لم یجد له نصیرا بهما لمراقبة عملیة الانتخابات نیابة عنه وهاتان القریتان عدد الناخبین بهما یكاد یعادل عدد ناخبی سمنود فضلا عن قری اخری لم تكن تؤیده .

وفوق هذا فقد حاز النحاس باشا فى تلك الانتخابات حوالى ٤٣٠٠ صوت مقابل ٥٢٠٠ صوت حازها المنزلاوى أى أن الفارق كان فى حدود تسعمائة صوت فقط و فهل هذا هو التزييف اذا عقدنا مقارنة بفارق الأصوات فى الدوائر الأخرى ذلك أن دائرة سمنود كانت محط الأنظار فاذا كانت الحكومة قد تدخلت فى دوائر أخرى فانها كانت حريصة كل الحرص على الابتعاد عن التدخل فى هذه الدائرة وخاصة ان منافس النحاس باشا لم يكن فوزه ذا أهمية لديها فلم تكن قد زالت بعد من النفوس أثار قضيته ضد جريدة السياسة التى كسبها فى الجولة الأخيرة أمام محكمة النقض التى أدانت مسلك الصحيفة المذكورة وأخيرا أرجو الا أكون قد اطلت فقد حاولت الايجاز قدر المستطاع ولم أذكر كثيرا من الوقائع التى عاصرتها مؤثرا التركيز على ما كان منها أكثر دلالة واعم كثيرا من الوقائع التى عاصرتها مؤثرا التركيز على ما كان منها أكثر دلالة واعم نفعا فى كشف الغموض عن بعض صفحات تاريخنا واحداثنا قبل سنوات الثورة و

مصطفى المنزلاوي

## قصة الخلاف بين حسن صبرى باشا وابراهيم دسوقى أباظة باشا حول التجهيز لانتخابات ١٩٣٨

أخى الاعز الأستاذ الكبير صبرى أبو المجد ٠٠

تحبة طيبة واجلالا ٠٠ وبعد ٠٠

فلعلك لا تدرى مقدار الأكبار الذى نقرأ به لك عرضك لتاريخ ما قبل الثورة فهو عرض فيه الامانة المطلقة والحيدة البعيدة كل البعد عن المظنة ٠ الأمر الذى افتقدناه فلم نجده منذ سنوات ٠٠

ولقد تفضلت فذكرت فى عدد سابق أبى المرحوم ابراهيم دسوقى أباظة وانى لاشكر لك كلمة الحق التى ذكرته بها وانتهز الفرصة لاطلعك على أمر أشرت فى كتابتك أنك لا تعرف السبب فيه • والواقع ان أحدا لا يعرف هذا السبب الا نحن الذين كنا فى البيت ونعرف من دخائله ما لا يعرفه أحد •

وكان هناك اجتماع مجلس وزراء في اليوم الذي كان محددا لتوقيع مرسوم لانتخابات عام ١٩٣٨ التي جرت في ظل وزارة محمد محمود باشا التي ائتلف فيها الاحرار الدستوريون مع الهيئة السعدية • وكانت تلك هي المرة الاولى التي تشترك فيها الهيئة السعدية في الوزارة بعد انشقاقها عن الوفد • وكان أبي بوصفه سكرتيرا عاما لحزب الأحرار هو الذي يعد قوائم الترشيح بالاتفاق مع الهيئة السعدية • وبينما كان أبي مشغولا بهذا العمل المضني دق جرس التليفون في بيتنا وكان المتحدث المرحوم حسن باشا صبرى • فطلب الى أبي ترشيح شخص معين في دائرة معينة فقال أبي :

ــ ان هذه الدائرة بها شخص سعدى ومتقدم لها مرشح على مبادى وحزب الأحرار الدستوريين ولهذا لا يمكن ترشيح أحد آخر في هذه الدائرة ٠٠

فاذا بحسن باشا يقول:

\_ أتناقشني ؟

ودهش أبى ولم يجد شيئا يقوله الا أن يضع سماعة التليفون دون أن يجيبه •

وبعد أن حدثت أزمة وزير الزراعة قرر محمد محمود باشا اختياد أبي لوزارة الزراعة وأعد المرسوم فعلا ٠٠

وكان هناك اجتماع مجلس وزراء في اليوم الذي كان محددا لتوقيع مرسوم أبي فأنهى محمد محمود باشا الجلسة وقال معتذرا للوزراء أنا ذاهب للسراى لأوقع مرسوم وزير الزراعة وقد اخترت لها وزيرا « برلنته » أي ماسة • وهو دسوقي أباظة • وظهر الابتهاج على الوزراء جميعا الا أن حسن باشا صبرى قال:

ـ دسوقى أباظة يدخل من هذا الباب وأنا أخرج من هذا الباب ٠

وهكذا لم يتم تعيين أبى في هذه الوزارة ٠

بقى أن أكمل القصة لان فيها ما يستحق الذكر •

لقد ألف حسن باشا صبرى الوزارة بعد ذلك ولم يدخل فيها أبى طبعا • أما الذى لعله يدهشك أن أبى طوال فترة وزارة حسن باشا صبرى كان يمدح سياسته مدحا شديدا لنا نحن أهل بيته • وكنت أعجب بهذا الرجل الذى المتطاع أن يجعل ميزان العدل عنده بهذه النزاهة •

ولعلك تحب أن تعرف نهاية هذه الخصومة ٠٠

حدث بعد ذلك أن اختلف حزب الأحرار مع الهيئة السعدية في مشكلة دخول الحرب ووضح هذا الخلاف في أشد صوره حين رشحت الهيئة السعدية المرحوم الدكتور أحمد ماهر باشا لرئاسة مجلس النواب ورشح حزب الأحرار الدستوريين أبي وكان موقف أبي في هذه الانتخابات قويا وأذكر أننا بينما نحن جالسون بحجرة مكتبه في المنزل أن دقت باب المكتب يد مهذبة ثم فتح الباب لنرى الأستاذ ميشيل ساويرس تشريفاتي رئيس الوزراء يتوسط الحجرة ويقول في أدب جم:

\_ دولة رئيس الوزراء ٠٠

فقمنا جميعا وتقدمنا أبى الى بهو البيت حيث كان يقف حسن باشا صبرى وهو يقول:

اهلا رئیسنا ۱۰۰ اهلا رئیسنا ۱۰۰

اشارة الى توقع فوزه برئاسة مجلس النواب وتعانق الرجلان ثم انفردا في غرفة الاستقبال مدة أذكر أنها تجاوزت الساعة ونصف الساعة ٠٠

ثم انصرف حسن باشا صبرى ٠

وكانت المرة الأخيرة التى رأيناه فيها فقد كان افتتاح البرلمان بعد هذه الزيارة بأيام قليلة وحدث ما نعرفه جميعا ومات رحمه الله وهو يلقى خطبة العرش ٠٠

حياك الله يا أخى صبرى فقد أتحت لى أن أروى ذكريات حبيبة الى نفسى وليس عجيبا أن يشير شخص حبيب مثلك كل ما هو حبيب الى نفوسنا ولك كل اجلالى ٠٠

ثروت أباظة

## البندارى وقصص أخرى فى سنوات ما قبل الثورة

أخى صبرى :

في مسلسلتك التاريخية روايات لها تتمة عندى ألخصها فيما يلي :

الانتخابات البرلمانية التي أجرتها وزارة محمد محمود في ربيع سنة ١٩٣٨ كان من المقرر أن تكون فرص السعديين والدستوريين فيها متساوية ، وكان محمد محمود \_ وهو زعيم الدستوريين \_ حريصا على ذلك لدرجة أنه أبعد عن السلطة أحد أقربائه ، وهو المرحوم محمود غزالى مدير محافظة البحيرة اذ ذاك لانه رجح كفة الدستوريين على السعديين ، ولم يكن أحد الحزبين يخشى قلة التأييد له في مجلس النواب لان الاتفاق بينهما كان قائما على أساس أن يتبادل الحزبان رياسة الوزارة ورياسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ، فحين كانت رياسة الوزارة للدستوريين كانت رياسة مجلس النواب للسعديين ، وحينما آلت رياسة الوزارة للسعديين ، وحينما آلت

أما قصة الأستاذ كامل البندارى « باشا » أو « الباشا الأحمر » كما كانوا يسمونه في الجيل السابق فخلاصتها ما يأتي :

اراد محمد محمود أن يجمع فى وزارته « وزارة أول يناير سنة ١٩٣٨ ، عنصرى الشيوخ والشباب ، وكانت كلمة « شباب » اذ ذاك تطلق على من هم دون الخمسين بشرط أن يكونوا فوق الأربعين ، فاختار لعنصر « الشباب » فى الوزارة الدكتور محمد حسين هيكل والأستاذ كامل البندارى وعدل عن اختيار المرحوم دسوقى أباطة رغم كونه سكرتير عام الحزب لانه كان يوم تشكيل الوزارة دون المخامسة والأربعين ربما بأيام ٠٠ وكان على ماهر « باشا » رئيس الديوان الملكى متحمسا لترشيح البندارى ٠٠ وكان لهذا التحمس ما بعده ٠

فذات يوم دخل محمد محمود مجلس الوزراء أثناء انعقاده ، وكان قادما من القصر الملكى ، فبدأ حديثه الى الوزراء قائلا : « اللى مش قادر يكتم أخبارنا عن السراى يبقى مش عاوز يقعد معانا » •

وعقب هذه الجلسة خرج البندارى من الوزارة وعين على الفور وكيلا للديوان الملكى ٠٠ وكان الذى اقترح هذا التعيين بطبيعة الحال هو رئيس الديوان الملكى على ماهر ٠

وفجأة أعلى ابراهيم الهلباوى بك شيخ المحامين وصديق على ماهر عن اقامة حفل تكريم للبندارى بفندق الكونتنتال وكان الهلباوى سعيدا باقامة هذا

الحفل لانه اعتبره ردا على عدم ترشيح محمد محمود له عند تشكيل الوزارة ٠٠ وفى هذا الحفل ألقى الأخ الأستاذ أحمد حسين ـ بوصفه اذ ذاك رئيسا لحزب مصر الفتاة ـ كلمة قصيرة ، لكن هذه الكلمة القصيرة كانت لها صلة ما بتفسير بعض ما حدث فيما بعد ٠

فقد حدث فيما بعد أن سافر على ماهر باشا الى لندن على رأس وفد مصرى، بقرار من الحكومة المصرية • لحضور مؤتمر المائدة المستديرة في لندن ، وكان هذا أول مؤتمر رسمى يجمع بين الدولة المنتدبة على فلسطين ، وهي بريطانيا ، وبين ممثلي عرب فلسطين واليهود وبين مندوبين من البلاد العربية بزعامة مصر • وليت الاخوة الفلسطينيين عرفوا كيف يغتنمون فرصة هذا المؤتمر ، فقد كان المشروع البريطاني يعطيهم لمشي فلسطين ولليهود التلك فقط • وكان يعطى الفلسطينيين الادارة ببعض المشاركة من جانب اليهود والمسيحيين • الكنهم رفضوا المشروع كله بسبب بعض القيود الوقتية !!

ولقد كان طبيعيا أن يقوم بأعمال رئيس الديوان الملكى أثناء غيابه وكيل الديوان « كامل البندارى باشا » • ولاحظ على ماهر رئيس الديوان ، وهو فى لندن ، أن تقاربا شديدا قد ظهر بين الملك وبين وكيل الديوان لدرجة أن البندارى استطاع أن يقنع الملك بتوجيه بيان سياسى « حماسى » الى الأمة ، وقد قيل اذ ذاك أن هذه « الحماسة » ترجع الى استعانة البندارى باشا بصديقه الأستاذ أحمد حسين فى كتابة هذا البيان • •

من هنا جاءت استقالة على ماهر من رياسة الديوان الملكى عقب عودته من لندن • لكنه لم يكتب هذه الاستقالة الا بعد أن كان قد أقنع الملك بخطأ هذه السياسة « الحماسية » • • واتفق الاثنان \_ الملك ورئيس ديوانه \_ على أن وجود البندارى بين مستشارى الملك قد صار يشكل خطرا •

وكما كان على ماهر قد أدخل «صديقه » البندارى الى القصر أخرجه منه ٠٠ وكان خروج البندارى هو ثمن سبحب استقالة على ماهر اذ كانت استقالته فى تلك الظروف تشكل هزيمة لسياسة الملك الذى لم يكن ٠٠ ولى العرش الا منذ سبة واحدة ٠ وكان يتردد فى الأوساط السياسية أن ارتقاء الملك فاروق للعرش لم يخل من خدمة أداها له على ماهر حينما كان رئيسا للوزارة حين قرر أن ولى العهد ، أو الملك تحت الوصاية « فاروقا » ، سيبلغ سن الرشد التى تمكنه من ارتقاء العرش بالتاريخ الهجرى وليس بالتاريخ الميلادى خلافا لما هو معمول به دائما ، فاختصر بذلك حوالى عشرة أشهر من فترة الوصاية على فاروق ٠

وبقى أن أشير اشارة خفيفة الى اللبس الذى جاء عفوا فى هذه الدراسة بن « مصطفى » وبن « على » عبد الرازق ٠٠ فالوزير الذى دخل منهما وزارة محمد محمود ثم عين شيخا للأزهر هو مصطفى عبد الرازق ، وليس مصطفى هو مؤلف كتاب « الاسلام وأصول الحكم » انما ألفه شقيقه على عبد الرازق » يرحمهم الله حميما .

حافظ محمود

## أسألك العفو عمن جهل قدر المعرفة والعلم

الكاتب والمؤرخ:

صنبري أبو المجد ٠٠

أهديك تحية الاسلام والسلام ، وأكتب اليك بعد أن قرأت لك مؤخرا تعقيبا على من لم يتفق معك فيما تكتب عن تاريخ مصر المعاصر ، وذلك في عدد ١١ يناير ١٩٨٠ والذي قرأته عند عودتي من الخارج أخيرا ،

لقد أحسست فى تعقيبك مرارة وأسى ، تسيل من قلبك الى قلمك وكلمك، فخشيت عليك القباض النفس وانحباس الفكر وعزوف الارادة وانزواء القلم ، عما تقوم به من عمل تاريخى ثقافى حضارى شامخ • فبادرت بالكتابة اليك لأعبر عن تقدير متواضع لما تقوم به من عمل رائع •

فأنت تسبجل لأهم قضايا التاريخ السياسى المعاصر لحقبة من الزمن اعتورها تغيير اجتماعي وثقافي سريع الخطوة متعدد الاتجاهات • كانت فيه مصر والمصريون بوتقة تفاعلت فيها روح مصر الشابة المتعلقة بالقيم الانسانية الأصيلة ، والمصارعة مع دكتاتورية القصر وأطماع القوى الاجنبية وعلى رأسها الانجليز •

فانت تكتب وتسبجل لتاريخ هذه الحقبة ، والتاريخ ركن من أركان التقافة والمعرفة ولدلك أفردت الكتب السماوية له فيها مكانا واهتماما فيه من رسالة حضارية وانسانية يحملها السلف الى الخلف ·

وما كان التاريخ ليخلو من اختلاف في تفسيره ، وتلك سنة الخالق في الحلائق و ولكن الخطأ كل الخطأ ، أن يخرج في الرأى عن الموضوعية العلمية الى حدود الاسفاف والنزق ، والخروج عن المألوف والمعروف ، حاجبا تلك الاشراقة الحضارية والثقافية والعلمية •

فهل في أن أسالك العفو عمن جهل قدر المعرفة والعلم والتاريخ · كما أسالك المزيد ، وفقك الله الى كل ما تريد ·

فالله سبحانه وتعالى بارك في المعرفة والعلم وجعلهما في مراتب التقوى والايمان ·

والسلام عليك ومنك ولك .

المخلص د محمود محمد محفوظ رئيس مجلس أدارة الجمعية المصرية لنشر الثقافة والمعرفة العالمية

● اؤكد للأستاذ الدكنور محمود محمد محفوظ ، أستاذ علاج الاورام بالاشعاع والطب النووى أننى وان كنت قد جزعت حقا لما ورد فى رسالة القارىء اياه ، الا أنى لم أفكر فى العزوف عن تكملة سنوات ما قبل الثورة وخاصة أن العديد من الرسائل الكريمة التى يتفضل بها على القراء الكرام ومنهم الأستاذ الدكتور محمود محمد محفوظ ، تزيدنى قوة ، وتبعث فى الأمل الذى أرجو ان يبقى مابقيت الحياة •

### اعتذار واستدراك:

وأنا أكتب عن اعادة تشكيل وزارة محمد محمود باشا الثالثة وقع خطأ مطبعى اذ ورد اسم الشيخ على عبد الرازق مكان شقيقه الاستاذ مصطفى عبد الرزاق وانى اذ أعلن اعتذارى وأسغى عن هذا الخطأ ، الذى كثيرا ما يحدث فى دنينا الطباعة خاصة وأننى سبق ان ذكرت قصة الشيخ على عبد الرازق وكتابه : الإسلام وأصول الحكم ركيف أن الملك فؤاد قد وضع « فيتو » على آل عبد الرازق جميعا ، بسبب ذلك الكتاب وأكثر من مرة كان حزب الأحرار المستوريين يتقدم باسم الشيخ مصطفى عبد الرازق ضمن المرشحين للوزارة فكان الملك يشطب باسم الشيخ مصطفى عبد الرازق ضمن المرشحين للوزارة فكان الملك يشطب وزارة زيور باشا – وزارة انقاذ مايمكن انقاذه أو وزارة اغراق مايمكن اغراقه بسبب الخلاف الذى نشب فى الوزارة حول كتاب الاسلام وأصول الحكم ، بوله الشيخ على عبد الرازق ، وكان وقتئذ قاضيا بمحكمة المنصورة الشرعية وقد تلقيت رسالة من أستاذى د مهدى علام ، حول هذا الخطاب ، سعدت بها للغاية ، حتى لقد حببت الى الوقوع فى الإخطاء لكى أتلقى مثل تلك الرسائل للغاية ، حتى لقد حببت الى الوقوع فى الإخطاء لكى أتلقى مثل تلك الرسائل المغمة بالحب والود ، وفيما يلى رسالة الدكتور مهدى علام :

عزيزى الأستاذ صبرى أبو المجد ٠٠

أخلص تحياتي وتعبيري عن الاعجاب بما تسطره من سنوات ما قبل النورة وأرجو أن تأذن لى في الاستدراك الآتي خاصا بالمرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق،

فقد جاء أن من وزراء وزارة محمد محمود باشا الثالثة « الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى كان اشتراكه الأول مرة فى الوزارة حدنا سياسيا بارزا بعد أن رفع القصر عنه « الفيتو » الذى كان قد وضعه على اشتراكه فى الوزارة من قبل ، بعد أن أصدر كتابه « الاسلام وأصول الحكم » ، الذى رأى فيه الملك فؤاد محاربة لمطامعه السياسية التوسعية » .

والذى أصدر كتاب « الاسلام وأصول الحكم ، هو المرحوم الشيخ على عبد الرازق · وقد كان كل منهما عضوا في مجمع اللغة العربية ·

ولك منى أخلص التحية والنقدير ٠٠

المخلص مهسدى عـــلام الأمين العام ، لمجمع اللغة العربية.

## رسالة أخرى من د٠ مهدى علام

عزيزي الاستاذ صبري أبو المجد ٠٠

أعمق تقديرى لصدق الرواية ، ودقة التاريخ لما تكتبه ، وبعد ٠٠ فأنا لا أفكر مطلقا أن أنافس الأستاذ «عيسى متولى » في موالاة الكتابة الى الصحف ، ولكن عبارة وردت في حديث الأستاذ الفاضل «حافظ محمود » تحتاج الى هذا الاستدراك الذي أستأذنه ـ عن طريقك ـ في أن أرسله اليك ٠

فقه جاء فى حديثه عن شعور الملك السابق « فاروق » بصنيع « على ماهر باشا » نحوه قبل اعتلائه العرش : « ان ارتقاء الملك فاروق للعرش لم يخل من خدمة أداها له « على ماهر » حينها كان رئيسا للوزارة ، حين قرر أن ولى العهد ، أو الملك تحت الوصاية ، « فاروقا » سيبلغ سد الرشد التى تمكنه من ارتقاء العرش بالتاريخ المهجرى ، وليس بالتاريخ الميلادى ، خلافا لما هو معمول به دائما » •

واستأذن في التنويه بأنه كان لهذا الرأى سابقة ، حينما عاد الأمير « عباس حلمي » من النمسا « حيث كان يدرس » ـ على اثر وفاة والده « الخديو توفيق » • وكان عمر الأمر أقل من ثمانية عشر عاما بالتاريخ الميلادي ، فصدرت فتوى بأن

ولى العهد \_ وهو أمير مسلم \_ تحسب سنه بالتاريخ الهجرى • وبذلك تمكن من اعتلاء « الأريكة الخديوية » باسم « عباس حلمي الثاني » •

مع أخلص شكرى وتحياتى ، لك وللأستاذ الجليل « حافظ محمود » ٠ المخلص مهمدى عملام

## ورسالة من مغرج اذاعي

۰۰ صبری أبو المجد :
 تحیة واحتراما ، وبعــــد ۰۰

فانى أتابع بشوق كل ما تكتبونه عن « سنوات ما قبل الثورة » وما تحويه من وقائع وحقائق تدخل فى سجل التاريخ ، وكان الشباب فى مصر يجهل كل ما كان يجرى فى أرض الوطن العزيز ، ولكنكم استطعتم أن توجهوا الأضواء الى كل هذه الحقائق والوقائع ، مدعمة بالصور ، فوضعتم صورة صادقة صريحة وواضحة أمام الجميع .

وأعجبت جدا بشجاعتكم الأدبية حينما نشر اسم احدى الصور خطأ وأرسل لكم أحد قرائكم يقول انه «خطأ مطبعى» وكان ردكم عليه أنه ليس خطأ مطبعيا، ولكنه خطأ الأرشيف، وأخذت على نفسك عهدا بأن تراجع كل شيء حتى أسماء الصور، ونسبت الخطأ الى نفسك، وهي شجاعة نادرة في عالم الصحافة اليوم، وقد لمسنا ذلك بأنفسنا، فلم نجد صورة خاطئة، أو اسما خاطئا، وهذا يدل على الجهد الكبير الملموس الذي تبذلونه لخدمة كل قرائكم، ولخدمة الوطن العزيز، وتبيان ما كان يجرى في الماضي نحت ستار الملكية والأحزاب،

هذه كلمة حق رأيت أن أكتبها لكم تقديرا لجهودكم في خدمة الوطن معمود أبو طالب مخرج باذاعة القرآن الكريم ـ القاهرة

## تصويبات لغوية وتاريخية

صبرى أبو المجد ٠٠

حرصى على قراءة ما تكتب يجعلنى أسأل لماذا استخدمت كلمة « دعاوة » يدل كلمة « دعاية » وهى صحيحة • وأكثر استعمالا • جاء فى القاموس المحيط للفيروز بادى ج ٤ مادة « دعا » فى آخر المادة « ودعيت لغة فى دعوت » • وعلى ذلك يكون الاسم « الدعاية » صوابا ، وهى كلمة خفيفة وأكثر استعمالا كما ذكرت •

وتحيــة لـكم ٠٠

فريد رمضان

مدير التوجيه المعنوى « سمايقا بوزارة التربية والتعليم »

● شكرا لأستاذنا « فريد رمضان » على كلمته وأحب أن أقول له أننى لا أستعمل الكلمات غير السائعة ولكننى ، عندما أنقل نصا لكاتب معين أحرص على أن أنقل النص كما هو احتراما لهذا النص بل أننى أحرص على أن أبقى على ما به من أخطاء حتى لا أخرج على النص وان كنت أفضل بعد نقل النص ، التعليق على ما به من أخطاء ان وجدت •

ص ۱۰

الأستاذ صبرى أبو المجد .٠٠

تحية طيبة واحتراما ٠٠ وبعسه ٠

لقد أسعدتنا بنشر المذكرات التاريخية وأعدت الى أذهاننا كثيرا من الحوادث السياسية الهامة التى عشناها فى العشرينات والثلاثينات وهى لا شك فكرة جميلة أنعشتنا نحن الذين جاوزنا السبعين من العمر • وفقك الله وسعد خطاك •

الأستاذ الكبير ٠٠

لقد نشرت صورة في عدد المصور الذي صدر في ١١ يناير سنة ١٩٨٠ للمخفور له الزعيم العظيم سعد زغلول وبجواره الأمير السعودي « فيصل » كما جاء أسفل الصورة للتعريف ٠

والحقيقة أن الصدورة المجاورة للزعيم الراحل هي صدورة الأمير سعود ابن عبه العزيز « الملك سعود بن عبه العزيز فيما بعد » وقد حضر الأمير سعود

الى القاهرة للعلاج من مرض في عينيه وسكن هو وحاشيته بحى المنيرة بالقرب من قصر العينى وبالتحديد شارع المواردى · بالقرب من فيللا المرحوم مصطفى منير أدهم بك الذى كان سكرتيرا عاما لمصلحة التنظيم في هذا الوقت وقد كان سيادته المرافق والمشرف على شئون الأمير طيلة مدة اقامته بمصر وأطال الله سيادته المرافق والمشرف على شئون الأمير طيلة مدة اقامته بمصر وأطال الله حياتكم وجزاكم عن عملكم هذا خير الجزاء ·

محمد حامد ابراهيم المراقب العام السابق لمجمع اللغة العربية

# اننى أسجل أحداثا وقعت منذ نصف قرن وهي ملك للتاريخ ٠٠ لا لأفراد أو هيئات

● الله وحده يعلم كم أتحمل ، وكم أقاسى من أجل كتابة تاريخ سنوات ما قبل الثورة بالصورة التى أكتبها بها · وخلال عملى بالصحافة ، لا أذكر أننى أجهدت نفسى فى عمل قدر اجهادى فى اعداد تأريخ سنوات ما قبل الثورة ولا أذكر أبدا ، أننى فى حياتى السياسية أوليت اهتماما بتاريخ مرحلة من مراحل تاريخنا اهتمامى بتاريخ تلك الفترة الهامة من تاريخ بلادنا ·

و لل ما أبذله ـ ولله الحمه ـ من جهد ، واجهاد ، واهتمام ، أبذله راضيا سعيدا ، لاننى أقدم ما يرتاح اليه ضميرى ، وما أجد له استجابة سريعة عند القراء كل القراء ، الذين يشجعوننى من أجل الاستمرار فى أداء تلك المهمة الوطنية الهامة والخطرة .

ولا يضايقنى شىء ما وانا اؤدى هذا الواجب الوطنى على النحو الذى ير تضيه ضميرى الا بعض أولئك الذين يقولون أنهم ينتسبون الى الوفد المصرى ، فهذه القلة الضئيلة التى لا تتجاوز فى العدد بضعة أفراد قد دأبت على أن تشكرنى ، وتشيد بعملى اذا ما كتبت ، من وجهة نظرهم ، مع الوفد ، كما أنها قد دأبت على أن تحاول الاساءة الى عن طريق رسائلها ، الغفل من الامضاء باستمراد بكل أسف اذا ما كتبت ، ومن وجهة نظرهم ، نقدا ، ورغم اننى قلت مرات عديدة أننا نكتب للتاريخ ، والحوادث التى نتناولها بالتأريخ ، قد مضى عليها ما يقرب من نصف قرن ، وقد أصبحت تلك الاحداث ، ملكا للتاريخ ، والسبت ملكا لافراد ، أو لمجموعات صغيرة أو كبيرة وانه حتى لو وقعت فى تلك

الفترة جرائم ، فلقد سقطت بمضى المدة قانونا ، و · و · الخ · رغم كل ماكتبته حول هذا الموضوع من قبل الا أن بعض «الأفراد» لا يزالون يكتبون بل لا يزالون يهاجمون وبعنف كاتب هذه السطور اذا هو انتقد الوفد نقدا موضوعيا خالصا ورغم أن القيادات الوفدية القديمة \_ القيادات بحق \_ تولى كتابتنا لتاريخ تلك الفترة ، كل عناية ورعاية وتتقبل ، كل انتقاداتنا ، برحابة صدر ، بل ان بعض هذه القيادات ، التي لعبت أدوارا هامة في رسم سياسة الوفد ، لا تتواني عن الأخذ بوجهة نظرنا في كثير من الانتقادات التي نوجهها للوفد في الحكم ، أو خارجه ، الا أن بعض هؤلاء الأفراد ، يواصلون ارسال رسائلهم ، الى كاتب هذه السطور ومن بين ما تلقيته كلمة جاءتني بتوقيع « مصرى منصني » ·

ولقد سسبق لى \_ فى أكثر من مرة \_ أن دعوت هؤلاء . الى أن يقرأوا ما أكتبه كل ما أكتبه كل ما أكتبه ، لا أن يقرأوا سطرا ، ويتركوا سطرا ، يقرأون ما أكتبه بهدوء ، فكل شىء مضى ، وانقضى ، ونحن لا نكتب عن الماضى الا لنسستفيد منه فى الحاضر والمستقبل ، ويكفينى فخرا ، أننى من أوائل من تحدثوا عن الماضى بايجابية وحيدة ، وقد كان ذلك الماضى القريب ، قبل ان أكتبه مجبولا ، الا عند قلة من الذين عاشوا تلك الفترة وعايشوا أحداثها ، وما أكثر الشباب ، الذين يجيئون الى كل يوم ، ليقولوا لى انهم قبل ان أكتب ماأكتبه عن سنوات ما قبل الثورة لم يكونوا قد سمعوا ، باسم مصطفى النحاس . أو اسماعيل صدقى ، أو محمد محمود !! كما أنهم لم يكونوا قد عرفوا كل تلك الأحداث التى أوليتها أهمية بالغة فى دراستى عن سنوات ما قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ .

ولقد سبق ، لى أن قلت لهؤلاء الاخوة \_ الاخوة رغم التجائهم الى التجنى \_ النبى أنتقد كل يوم ، أشخاصا عديدين ، بعضهم ، لا يزال على قيد الحياة ، أطال الله حياتهم ، وبعضهم قد انتقلوا ، الى رحاب الله تاركين العديد من الأبغاء والأحفاد ، وهؤلاء ، الذين على قبد الحياة ، وأبناء وأحفاد من أنتقدهم لا يغضبون لما أكتبه بل على العكس يطلبون منى المزيد من الكتابة ، فالكتابة \_ ولو عن طريق النقد \_ تذكر ، الجماهير ، بما قام به هؤلاء ، من أجل بلدهم : ولقد سبق لى أن وجهت النقد المر الى بعض قيادات الحزب الوطنى ، والى رئيس الحزب الوطنى ، على حافظ رمضان باسا لاشتراكهم فى الحكم والحزب الوطنى بالنسبة الى حباتى عقد حافظ رمضان باسا لاشتراكهم فى الحكم والحزب الوطنى بالنسبة الى حباتى عقد المبادىء السجن عشرات المرات ، بعشرات الشهور بناء على أوامر كانت تصدر من الموذارات المصرية ، الوفدية ، وغير الوفدية ، على أننى لم أجد رفيقا واحدا ، من رفاق شبابى فى الحزب الوطنى لامنى لاننى وجهت النقصد ، الى حافظ رمضان ، أو عبد العزيز الصوفانى أو غيرهم من قيادات حزبنا الوطنى العند ومضان ، أو عبد العزيز الصوفانى أو غيرهم من قيادات حزبنا الوطنى العند و

الأخ ، المصرى ، المنصف يهاجمنى فى خطابه الأخير لا لأننى كتبت حرفا واحدا عن مصطفى النحاس وانما لأننى نشرت صورة له مع ليدى لامبسون فى احدى الحفلات ، تصوروا نشر صورة سبق أن نشرت فى صحف الوفد عشرات المرات يصبح نشرها اليسوم \_ بعد أربعين سنة \_ جريمة من الجرائم ، أنهم بسببها بكل ما فى القوائين ، المصرية ، وغير المصرية من جرائم ، .

الطريف ، ان الاخ المصرى المنصف يقول في رسالته : لقد كان مصطفى النحاس سيد محمد محمود وعدلي يكن وحسين سرى ، وعلى ماهر ، وسيدك أيضا وان لم تكن في الحسبان وأقول للاخ المصرى المنصف انني لا أوافقك على ان مصطفى النحاس كان سيد هؤلاء جميعا وان كنت أوافقك ، على انه « سيدى وتاج رأسي » وبلدياتي كمان ؟ والذي يجهله الاخ ، المصرى المنصف ، انني كنت أول من أنصف مصطفى النحاس بعد مماته ويشرفني ان أكون أول كاتب كتب عن مصطفى النحاس بعد ان زالت الرقابة على الصحف ، كتبت عنه بضع مقالات عن مصطفى النحاس بعد ان زالت الرقابة على الصحف ، كتبت عنه بضع مقالات بدأت \_ ولبضعة أعداد \_ في عدد المصور الصادر في ٢٨ أغسطس ١٩٧٥ ، بعت عنوان : « مقال تأخر نشره ١٠ سنوات مصطفى النحاس زعيم وطني شجاع كان قائد مصر ، وضميرها » !!

وكان فى مقدمة ما تلقيته من خطابات من القيادات الوفدية كتهنئة على تلك المقالات ذلك الخطاب الرقيق ، الذى أعتز به الى أبعد حدود الاعتزاز ، والذى بعث به الى الأستاذ الكبير عبد الفتاح حسن المحامى ، والوزير الوفدى السابق : وفيما يلى نص ذلك الخطاب :

عزيزي الأستاذ صبري أبو المجد ، مدير تحرير المصور ، القاهرة

حل تأذن لى فى ان أضيف قبلة جديدة الى جبينك ، سبقتها قبلات عديدة ، لا انصافك تاريخ مصطفى النحاس بما سطرت فى عدد المصور الصادر فى ١٩٧٥/٨/٢٨ فحسب ، وانعا للمنهج الذى التزمته فيما تكتب مستهدفا حداثما حرضوان الله والصالح العام حوانصاف الحقائق ،المظلومة ، بالكلمة الشريفة والرأى الصادق ، الأمين ، لتعلو برسالة الصحافة الى مستواها ،

أسأل الله لك ولامثالك دوام التوفيق

1940 - 1 - 4.

عبد الفتاح حسن

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والى اللقاء قريبا \_ باذن الله \_ فى الجزء الثالث من مسنوات ما قبل ثورة ١٩٥٢ ، والله ولى التوفيق ؟



### سنوات ما قبل الثورة بالصور التاريخية النادرة

00

كها قلت فى الجزء الأول من هذا الكتاب : إننى مدين لأولئك الأخوة الأعزاء ، الذين أمدونى بما لديهم من وثائق ، ومذكرات وصور لم يكن يتاح لغيرى أن يحصل عليها ما لم يتقدم بها إلى هؤ لاء الأخوة الأعزاء .

وقد حرصت فى الجزء الأول من هذا الكتاب وفى هذا الجنء وسأحرص فى الأجزاء المقبلة ان شاء الله ، أن أخصص جزءا من الكتاب للصور التاريخية النادرة حتى يستطيع القراء أن يتعرفوا جيدا \_ بالكلمة وبالصورة \_ إلى حقيقة الحياة فى سنوات ما قبل الثورة فليس كالكلمة والصورة ما يمكن أن يجعلنا نعيش ونتعابش مع الحياة فى تلك السنوات .

( سنوات ما قبل الثورة - ١ )

وإنى أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أمدنى ، بوثيقة تاريخية أو صورة نادرة فلقد ساهموا بعملهم هذا فى إنجاح هذا الأثر التاريخى الذى نرجو الله جل وعلا ، أن ينفع به جماهير شعبنا العربي العظيم فى كل زمان ومكان

. . .

على أننى وقد حرصت فى مدخل كل جزء من هذا الكتاب أن أعود إلى الماضى البعيد حتى تكتمل الصورة من وجهة نظرى فإننى حريص أيضا وأنا أقدم هذا الجزء المصور من سنوات ما قبل الثورة أن أنشر صورا عديدة ، عن الماضى البعيد أيضا حتى تكتمل الصورة جيدا وحتى يشعر/القارىء أنه يعيش حقاب بالكلمة والصورة حمع تاريخ الأجداد ، مع صور الأجداد ، أولئك الذين حكموا مصر إما بالحق ، وإما بالباطل ، وأولئك الذين قادوا مصر إلى ما فيه خير مصر فكانوا نعم الأبناء الأوفياء المخلصين وفيها يلى الصور المختارة من بين مئات الصور التي يزخر بها أرشيفي عن الصور المختارة من بين مئات الصور التي يزخر بها أرشيفي عن سنوات ما قبل الثورة ولست أرجو من ينقل بعض هذه الصور سوى أن يشير إلى المصدر لا أكثر ولا أقبل والله ولى التوفيق ،



١ - محمد على باشا الكبير ، واحد من أكبر ١ شخصيات القرن التاسع عشر : أخطأ وأصاب



٣ ـ وأحمد عرابي باشا زعيم الثورة المصرية
 التى قامت فى عام ١٨٨١ وسميت باسمه ،



۲ - صورة فريدة للخديوى اسماعيل باشا
 رسمها أحد كبار رسامى عضره



٤ ــ صورة أخرى أأحمد عرابي بـاشا ولكن في المنفى



ه ـ صورة لأحمد عراب وأولاده ، وأحفاده فى المنفى (سيرى لانكا) أو جزيرة سرنديب . سيلان



۲ – الخدیوی عباس حلمی الشانی من أبرز
 خدیوی مصر ومن أكثرهم تأثیرا – بالسلب
 أو بالإیجاب – علی الحركة الوطنیة المصریة فی بدایة
 هذا القرن



٧ \_ عطية الله كريمة الخديوى عباس حلمي باشا



۸ ــ الأمير محمد عبد المنعم ، طفلا مع إحدى
 الكلفاوات وأحد الاغوات حيث كان للكلفاوات
 ــ الخادمان ــ كها كان للأغوات ــ شأن أي شأن



۱۱ \_ مصطفى كامل « في عز الشباب »



 ٩ ــ الأمير سيف الدين أحمد نجل الأميرة شويكار مطلقة الأمير أحمد فؤاد ــ الملك فيها بعد .
 كانت له قضبية ! قضية محاولة اعتدائه على الأمير أحمد فؤاد ، وقضبة طلب رفع الحجر عنه



۱۰ ــ الخديوى عباس حلمى الثانى فى أخريات أيامه وبعد أن أطاح الانجليز بعرشه بسنوات عديدة .

۱۲ \_ مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية المصرية .



۱۳ \_ واحدة من مشانق دنشواى التى أقيمت فى قرية دنشواى ليرى أبناء القرية ، كيف يعدم أخوتهم أمام أعينهم .





14 ـ بطرس غالى باشا الذى رأس « المحكمة المخصوصة » التى حاكمت أبناء دنشواى واغتاله ابراهيم ناصف الوردان وكانت رئاسته لتلك المحكمة من أسباب الاغتيال .

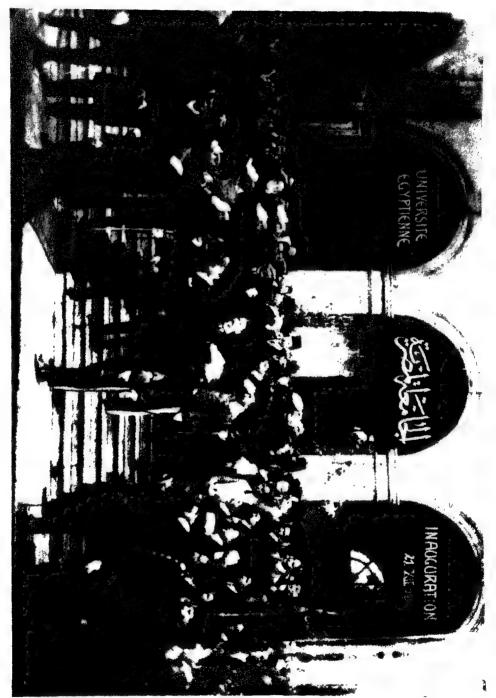

١٥ ــ الجامعة المصرية التي أنشأتها الحركة

يريد بالإنهاب ماوالجا فيالهواج بالخوافي والكا and the second Later Lagrange War with the first had A Comment of the second

مربيل فاراكا فروم المطاه

المرابعة أنج أأنها والأرادي المساوعية أأمام البيائية بالمعاق يتيجابه وهدافها والأنتي في الراصيصية ويوا الكرارة وصار الأوارات لله الماية علىقيد لله الحامد فحيه سمانه فيعظون بالأناء أأتج فالناب بالربعانية المسككيف وصحيفاته وإهليف بالخامد بأياعه بباستطف بالقد طعيفيقي

والفهرات المستعدكا فعداد ليموس المقصاة المركون أرابي المفاجل بارادا فهاتعد ينظيهم وأفرها فالأناه وهيامون

والهادان ويدانها يتداندن أكرا المدوم فراء الهجاء المعاد الجعدون أأث العلم المارس الطاع فجم المعمر ويراويها فالبراوي والأراء المعلفة المهواجران لأريا فحناج سراميطك كالمنعد المواثق والعداء وإسها وفعلوس ويهيئ مرادا ويواطوا الخاط وبالزاص أعمد بعارا أنتجه

أراءها ويراجها الرادات

all the state of the state of the

A Land State of the Contract of

وجور ويوارك المراجع ويعاله والمتعالية والمحاجو المراجع والمحار المراجع والمحار المراجع والمحارب المراجع الما

Aug Car

والأناف والمستان المدر بالفرائه فالفائلة فالمعارضان والمعارض والمعتبية فيعتب فيعتب كمرمة

وأراريا والمرثاء عادنه عن يجميرا فحطين عشيشا البابي الوازمن بهجات عليد أخطال يعالر ويعار والمدر الص العوال كيكورك مما أدوانها وقده رض هدا الموعات فورا الفرا وثني الد

م وقد المساور البيان كلوه الغالب لمدتر بالمتواق عد عكاسموه .

١٦ \_ لأول مرة ينشر محضر مجلس إدارة الجامعة المصرية حيث جرى التصديق على منح طـه حسين درجة الدكتوراه واقتراح مقابلة الخديوي له .



۱۷ - محمد فريد قائد الحركة الوطنية المصرية بعد مصطفى كامل بتوسط لفيفا من شباب مصر الذين يتلقون العلم فى بلجيكا وقتذاك (مارس ١٩١٤)

rein bereitung مرجة التباة

۱۸ ــ تذکرة «المسجون» محمد فرید بك «أودة ٤٤» «لیس له امانات» التهمة : تحسین کتاب وطنیتی » الحکم النهائی فی ۲۳ ینایر ۱۹۱۱



١٩ ــ الشيخ عبد العزيز جاوش رئيس تحريس
 جريدة اللواء



۲۰ ــ الشيخ عبد العزيز جاويش عقب خروجه
 من السجن في قضية مقال « ذكرى دنشواى »

( سنوات ما قبل الثورة - ٢ )



۲۱ \_ الشيخ عبد العزيز جاويش وبجانبه بعض المضاط المصرين ( المتطوعين للحرب إلى جانب تركيا ) في الصورة حافظ رمضان وسعيد طليمات ود . اسماعيل صدقى ، وحافظ رمضان وغيرهم



۲۳ \_ سعد زغلول فى بداية عمله بالمحاساة [ ۱۸۸٦ ]



۲۲ ــ سعد زغلول في شبابه



۲۶ ــ سعــد زغلول عنـدمــا اختــیر وزیــرا
 للمعارف ، أو بمعنى أدق ناظرا للمعارف



۲٥ ـــ أصائيش هانم والدة أم المصريين وقد ازدان صدرها بالوشاح الخديوى المنعم به عليها من الخديوى اسماعيل باشا بوصفها قرينة مصطفى باشا قبل أن يرأس الوزارة المصرية بسنوات وسنوات مصطفى فهمى قضى في رئاسة الوزارة رقها قياسيا ، لم يحطمه أحد حتى الآن



۲۹ ــ سعد زغلول واقفا وإلى يمينه فتحى زغلول باشا وإلى يساره صهرة دولة مصطفى فهمى باشا وقد جلست أمامهم صغية هانم زغلول أم المصريين ( فيها بعد ) بجانب شقيقتيها .



٧٧ \_ مصطفى النحاس في شبابه



۲۸ ــ مصطفى النحاس قاضى محكمة ميت غمر
 الأهلية : الصورة مهداه لصديقه نصر فريد حكيم
 العيون



۲۹ ــ صورة نادرة لـالأمــير حسين كـامـــل
 وزوجته ، قبل أن يصبح الأمير سلطانا على عرش
 مصر ،



٣٠ \_ الأمير أحمد فؤاد قبل أن يصبح سللمانا ثم
 ملكا على مصر



 ٣١ ــ الأمير الوطنى عمر طوسون والـزعيم الوطنى سعد زغلول فكر كل منها عقب انتهاء الحرب المالمية الأولى فى تكوين وفد يفاوض الأنجليز

٣٧ \_ سعد زغلول وأعضاء الوقد المصرى

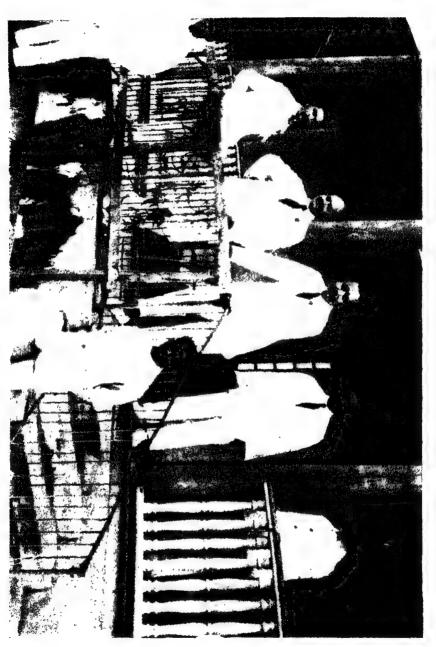

۴۲۴ ... مصطفی النحاس ومکرم عبید ومینوت حنا فی منفاهم بجزیرة میشیل





٤٤ \_ سعد زغلول بعد ألانتهاء من ساحثاته مع



٣٥ ــ سعد زغلول وأم المصريين ، ومصطفى النحاس فى باريس بعد اخفاق المفاوضات المصرية البريطانية

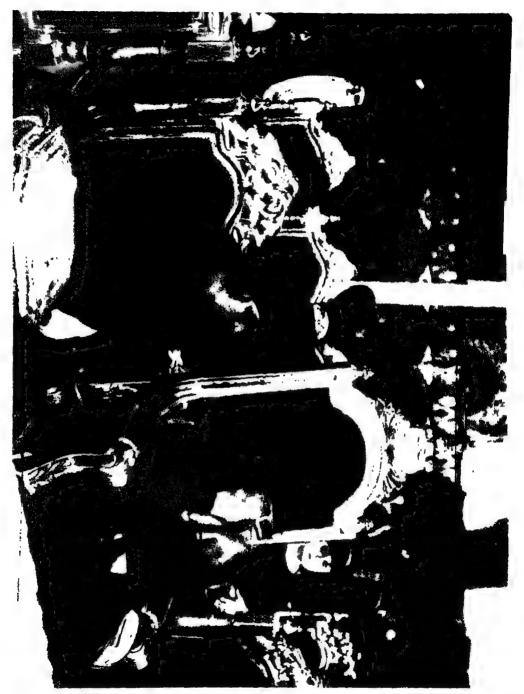

٣٦ - أم المصرين في أحد مواقفها المصرية
 الوطنية وبعض زميلاتها في الحوكة النسائية الوطنية



۳۷ - معهد زغلول فی اخریبات آیامه ، ومعه
 الانسسات والسیدات وقد وضعن علی صدورهن
 صور سعد زغلول باشا



۳۸ ــ سعد زغلول باشا وتوفيق نسيم باشا وبعض الوفدين الكبار



٣٩ \_ أم المصريين في إحدى زياراتها



٤٠ ــ سعد زغلول باشا فى جلسة من جلسات
 مجلس النواب



٤١ ــ أم المصريين في سرادق اقيم بمناسب في الاحتفال
 بذكرى الشهداء



۲۶ ـ علوی بسك الجسزار ، محمسد البساسسل مراد الشسر بعی، جورجی خیاط ویصا واصف مرقص حنا واصف غالی فی صورة تذكاریة



٤٣ ـــ لعبت المرأة المصرية دورا هاما في إنجاح ثـورة ١٩١٩ : الصورة لـواحـــــــة من المصــريـــات المتظاهرات تحمل العلم المصرى

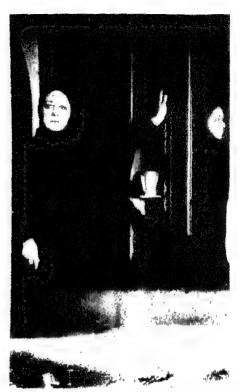

25 - هدى هانم شعراوى وأم المصريين كان مثالا رائعا على عطاء المرأة المصرية



 ٤٥ ــ منيرة ثابت تزعمت حركة نسائية للمطالبة بإعطاء المرأة المصرية حق الترشيح والانتخاب .
 كانت تسمى عميدة المطالبات بحق الانتخاب .

## نداء الى الامة المصرية

أيهدوطني الأعزاء

أوفيوا أنْ يَسَكَنُوا العد برصيم بده رواقد به أداده أكر بسجسيكتوا من النبي من ا قُعِمَ لدانو قد وعد قوف المستفور عامة دا دملول فأفر سوا المن هؤافاً الاعتباد والكاشري في الوقت نقسه أن ترجو الداحف علوال سريع ليمتنج عديها الالخاصيولا

و ينها مد وصحبه منصول وريا أحد ، الوالد تحر ومون هذا الحرسان من أل يحترطهم ألا تدار عنه ورازة والحاجر بعض الرا المجتر الدوق ورازة والحاجر بعض الزار الدوق الرائد الدوق الدوق الدوق المحترطة الم

َ وَتَوَكَّنَ لَمُ يَكُفَرِهُ أَنْ أَنِهَا وَالْمُونِ مِنْ السَّمَادِ اللَّهِ عَلَى عَالَمَ يَعْتُونَ فَوَقَيَا قَالُتُ أَنْ يَكُونُونَ فَسَرِيرًا لَكُي أُوضَ مَا يَعُورُهُ فَاصِيَةً

ظنوا البرم كما أبعدوا الشفة يبنهم والمج آلاوشين فاوشع والوحوا على النسوال ذكراه بتوهموا ذلك وأملوا ان أخمد الحاسة الى الناجج في صدوركم وصابط الياس بمراتكم وبهون الحداعكم وإسهل تسليمكم

لَمْ يَكُفَّهُمْ أَنَّ العرالُوهِمْ تُعَكَمْ حَيْ بِيهِ مَا اللهُ العرابُرَهُمْ حَنْ العام الله عَ وَفَاذَ وَلاَ يَ حَرِيقَةَ وَلاَ تُهُمْ تَادُوا بَاسِمُكُمْ وَخَالِمِهُ إِسْتَمَالُ سَكَمُومُ السَّمِعَاهُ أَفْنَكَ الْأَقِى السائح السَّامِي سلاح الحَقِّ وَالْأَقِنَاءُ

ثبتوا الذن أهدامكم وأنبدوا الخادعان من بال صفوفكم وذودوا ذود الاباذ عن الستفلالكم واصبروا فقد قرائم أباية العاريق فائتم فيها بأذن الله تناتلون فالزون الم المنافية الماريق فائتم فيها بأذن الله تنافون فالزون الم جادى الثانية سنة ١٧٤٠

۽ فيرابر سنة ١٩٢٢

٢٤ ــ نداء إلى الأمة المصرية من صفية زغلول في
 ٤ فبراير ١٩٢٢

## صورة الاحتجاج الذي قدمته خنة السيدات المصرية الي قناصل الدول في مصر يومر ١٩٢٢ سنة ١٩٢٢

باحتاب استد

ارَحَ تَعْلَمُونَ الدُّقِي ، ومن العمل أن يلح الليح صاحب الدِّق المهضوء .

الكم لا تجهلون اجباب السفير الدالاحارز له يسعره أ وسيسله من شأمها ال تجرح عزة الشعب المصرى وكرامته وتثير وجداله ولهيمه تحسبه الا استمارها

لقد صادره اكل الواع الحرية فردية لذت أو سياسية وادانوها صنوف المداب في ظل الحيكم النرفي. وما ذالت الاسكام الدوية الدوية والجرائد ما يسين مكسة الاسكام الدوية الدوية والحرائد ما يسين مكسة ومعطله أن لم تكن مسخره ، وخبر المصرابين يمون طرح البادرة ويقون في غياهب السجون بطريقة تحسسير مشروعة وممطله أن لم تكن مسخره ، وخبر المصرابين بعون طرح البادرة والمستور مشروعة والمستورة الدولة المدرات السليه يحرق بسلها رصاص البنادي وأخيراً وضعوا أبديهم على ممثل الباد الاكار رأس المرحجة الوطنية وأحدوه ألى لمدفعي أثم هم يربدون بعد ذلك أن يقدونا بان حكومًا النهري وضي بالسياسة الخداعة والمساسة الكدرة . رسياسة الكدرة الماكمة على معاديات التي المراحة والماكمة المحتونة المراحة والكدرة . رسياسة المدرة والمحتونة المحرورة المراحة والمحتونة المدرة والمحتونة المحرورة المح

و مندنا ان الاحتلال والحلية ومشروع مانر ومشروع كرزون والنصد تع لمصر سواء في الناية وهي تمكين انجلترامن وضع بدها على مصد يتسيرون في الصغ ويجورون في البرارات بن بلاغ و للاغ ولكن الطلعم أو الضمانات بالمية لا تتنير . وان تقييت فالى ما هو أسوأ وأشد طلما

لقد قرّ قرارهم على محليمة النيز والكن السلاح الذي اعدره لذلك نارة يجفوه الهاية وطيراً يظهرونه نسوة امام أعين المربض . ولكن مصر تأتي كل الاباء ان تخضم لعملية كهذه لانها صميعة الجسمولا تريدالا الدنسيش عيشة الحرية والاستقلال ما حناب السفير

الا تستطيع دولتكم العظيمة التي حاربت لمصرة الحسق أن تؤكد لانجلترا حسن نينها أزادنا فلهدى، بذلك من روعها وأذ تصرح في المعالمة المناصب كالمنافقة بهذا المناصب المعالمة المناصب المعالمة وتوعه في تبضة دولة اخرى، وان تصرح دولتكم لانجلترا الهالا أربد مطلقاً ان تترك مهمة الدفاع عن مصالحها في مصر لنورها والها تستمام ان تدافر هي عها الذلم تجدد الكفاية من صداقة الشعب المصرى واحترامه القانون

والسيدات المصريات اللاتي يمرن عن اواده الشعب المصرى برجوتهم بإحساب السفير ان تبلغ حكومتهم وشبكم النبل شعور مصر العام: وهو اوجاع سعد زغاول باشا رئيس الامة المخلط في الحال والغاء الالمحكام السرفية وفائ اعتقال جميم المسحونين السياسين والغاء الرقاية وجميم الاجراءات الاستثنائية

واتفاب جمية وطنيه تتولى وصُم دستور البلاد وتأليف وزارة سائزة المثقة وعمثلة لمصر لا السلطة الانجليزية تريد الاستقلالالتام مني لا انطاء ريد صداقة الشموب الحرة واحترامها وتعشل باجتاب السفير بقبول فائق احترامتاه؟ القاهرة في مرمارس سنة ١٩٨٧

الفت راتب منیره علوی نست مجازی استرویسا روجنه تحیاط احسان احمد فرید قسفیوت شریفه ریاض عابت سلطان برانتی واسف عزیره فوزی نسیمه ایواسیم فقه رقیق

٤٧ - صورة الاحتجاج اللذى قدمته لجنة السيدات المصريات إلى قناصل الدول بمصر فى ٨ مارس ١٩٢٢ . الاحتجاج بتبوقيع هدى شعراوى وألفت رباص ومنيرة علوى ، ونعمت حجازى واستر وبصا واخريات ، وآخريات

قرار السيات المصرات

في عيم الخيسس ١٤ القرر ٢٤٤٤ احتمع السيات المصرات بمنزل حره على باشا شعاري وقررن حاياتي (١) المصنواج على الكومة الرنجليزية ستان الصروبل الدندير في المساكلة المعرية مال خص مسلكة المسوءات وأن يبلغ هذأ أأدحتماح الى أأمكومنين المصربة والدنج لميرمة (٢) المقاطعة العامة الكلي ماهو إنجابتي واخل مصر وخانص وم أمَّال مذال لوك المربرة مشاركة الشعب أبج هفه المقاطعة وتكوث أثلك (1) - سوس الودائع والرموال التي اللي في النك الطلى (ب) سحب مكت الحكة مة المعين لا المجليزا لمباشرة الشيروا ثيل والفائه او نق**ل لملكة المحك**امة (ج) منع سفرا لعال المصرين الى السودان واستدعاً المعجود منهر في عل الخزالات عنالك. ومنة كان منهر ورشاطا أحقد لمدة معينة فيؤجر بالعودة عند أمنتر في المعرة لكيلو !! شداعد بصر كَايِينِ (بنائيلِ على اقامةً تلكُ الخزانات التي بي الخاميلِ خطريل صلح على. . والى طلب الدفراج عندجيع المقبوض عليهم في السودائه بسسب اكوادث السيباسيه الأخيرة التي لوهاقي عليط فانون العقوبات المصيى والفلعل عين تشفشدالدحكا مالصا ديوهلهم (١) فَتُوكِلِيدُ المَيْرِطِيمِ وَالْحَادِةِ السِّدَرْرِينَ وَيُكِلِّ (م) الله تطلب حكومة مصر معتبل في الأرق السوال متى يتم ليا الدختهام بالسعطة كالوماثل والدمة مستعنة لتائيحا ويثل (٦) طلب منع الدابذ المصرة الحالب على جيع محالات الحكودة عسكرية كانت اوملكية في جيع مديها بتالعطال (٧) شفيكيل لجنة حذ السيال تشنى لجنة المقاطعة وكذبك شكيل لجنة اخرى منداليجال تقويما للماطعة وكذبك شكيل لجنة اخرى منداليجال تقويما للماطعة وكذبك شكيل لجنة اخرى منداليجال تقويما للماطعة وكذبك شكيل لجنة اخرى منداليجال القويما للماطعة وكذبك شكيل لجنة اخرى منداليجال القويما للماطعة وكذبك شكيل المناطقة وكذبك شكيل المناطقة وكذبك شكيل المناطقة وكذبك المناطقة وكذبك المناطقة ومناطقة وكذبك المناطقة تشفيذ قالات حنب الجمعت الاصفياءا ستث ا ديار الما رک r . 17 3-اسق محدد عران والعامل عران العلمات WW/ وأعقبه الكومايون لقاتبة الماعيم . منهود المالي المكسرهما عياك فأنصكا يدرر ( Lain vaca) رائست عمل ديولاد حرم الممه فواد الالمرسكان المستانح المتعافي أراعه أوعام والوهيا والم مترش ليه عزين صابي Frence mines قي الله عد وره الارد، بلاءً أي فنادهم مقيد دلابور ریس عوب اسک حيدا بويدا عاستمحت

> ٨٤ ـــ قرار للسيدات المصريات في ٣٠ اكتوبر ١٩٢٤ بمقاطعة كل ما هــو انجليزي التـوقيعات في أسفل القرار

## نداء النساساء الي الشعب المرى

أيها اللواطنون :

لأن حرمت المرأة المصرية من مباشرة حقها في الانتحاب بجانبك في هذا الوقت المصاب مغايس في الوجود قوة تستطيع أن تحرمها حقها العلميعي في الاشتقال معكم في هذه المركة بالذكر والقاب والعاطفة . تشتر لشمعكم في هدفه الحرب الانتخابية العاصفة التي أثارتها السياسه الأنجابيرية ، بعد أن تبينت أصراركم الخطير على الوقوف في وجهها ومصادمتها (بالرفض) وبالاستحفاف لوكل ماتكان أن ينزله بكنجيروت القوة التي ترتكن عليها هذه السياسة الاستعارية

فاليوم نشاركم (نحن نساء النيل) في اجتياز هذه العاصفة بكل ما أو تينا من قوة فكر بةو مادنه والذكناف منعنا من مباشرة حق الانتخاب، فاننا نستطيع أن نهاس في آذنكي برأينا في المرشدين) للنيابة عندكم رختي تسكونوا في مباشرة عملية الانتخاب، مسترشدين برأينا الى جانب دأبكي و مصبح بالتالي نوابنا معبرين عن رأى الجنسين من إلى الوطن

ان الموقف دقيق ، والساعة رهيبة ، فقسد رخي نقر من أبناء مصر أن بساء والفاصب اسلمه (كل ماعكن تسليمه ) ... من حقوق الوطن - أحت شمار (القاذ على ماتكن السنم) ، وما أراد هد النقر بكامة (انقاذ)غير (التسليم)، وبعد أن وقف في وجهه زمسي (سعد زلمول) معضدا منو كالماهدات أما المواطنون ،

٤٩ ــ نداء النساء إلى الشعب المصرى لتشجيع انتخاب الوفديين بعد استقالة سعد زغلول وعيء وزارة زيوار باشا ( وزارة انقاذ ما يمكن انقاذه أو اغراق ما يمكن اغراقه بمعنى أدق )



 ه في مارس ١٩٢٥ تم افتتاح نادى الاتحاد النسائي المصرى بقصر الدوبارة كما يظهر في الصورة



۱٥ ــ لعبت الحركة الفدائية المصرية دورا هاما في تحرير مصر وكان للفدائيين المصرين عطاؤهم الكبير في خدمة قضية مصر والسودان ، ابراهيم موسى زعيم عمال العنابر أعدم في قضية اغتيال السيرلي ستاك سردار الجيش المصرى وكان مثالا رائعا للرجولة والفداء ونكران الذات .

۵۲ – عربان سعد واحد من قیادات العمل الفدائی المصری: کان علیه أن یقتل یوسف و هبة باشا و یبقی فی مکان حتی لا یتهم مسلم باغتیال وزیر مسیحی

٥٣ \_ سيد باشا واحد من قيادات العمل الوطني





٤٥ \_ أسعد مشرقى اخذ « تأبيدة من أجل مصر ، وزامل ـ في السجن ـ الكثير من رؤساء الوزارات والوزراء وعمل ـ بعد ٢٥ سنة سجنا لأتهامه في حوادث ديروط سنة ١٩١٩ ـ خفيرا لكوبرى المعاهدة : نموذج رائع للعطاء وللتضحية .



۵۵ ـ عبد الخالق عنایت عمل فی الحركة الفدائیة ثم هرب ، واستطاع أن یصبح من أشهر أطباء النمسا : دعوت إلى رجوعه إلى مصر فعاد فى أغسطس ١٩٥٣ ولم يعرف فضله فعاد حيث لقى كل تكريم من الشعب النمسوى العظيم .



٥٦ - على عبد اللطيف قائد الحركة الوطنية في السودان و اللواء الأبيض ، اتهموه بسالجنون وقضى سنسوات عديدة في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية . وكنت وحدى الذي ازوره وأحمل إليه عض ما استطيع من أطعمة وهدايا إلى أن لقى ربه



۵۷ ـ عبد القادر شحاته أحمد قيادات العمل الفدائي (۱۹۱۹) وأسرته قمت بالتقاط الصورة عندما زرته في بلدته مركز ديروط وكنت أبحث عن الشهداء الأحياء لأسجل مالا يعرفه الناس عن تاريخهم وتاريخ الحركة الوطنية



۸۵ ــ لورد اللنبی المعتمد البریطانی فی مصر ،
 والذی واجه ــ فی مصر ــ ثورة ۱۹۱۹ وصاحب
 فکرة إصدار تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲

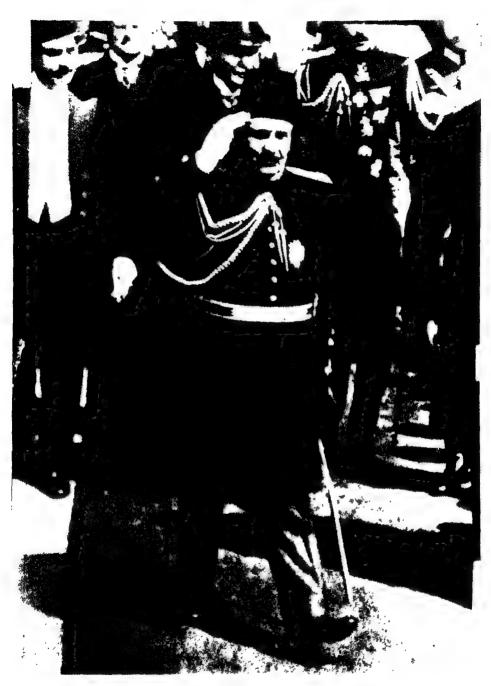

٥٩ ــ أحمد فؤاد السلطان الذي أصبح ملكاً على
 مصر وشهد أعنف الاحداث التي مرت بمصر ابتداء
 من ثورة ١٩١٩ حتى ثورة الشباب في ١٩٣٥



٦٠ ــ السير برسى لـورين يصافــ السير ستيوارت القائد العام للجيش البريطان



١٣ – برس لورين في افتتاح البرلمان المصرى ،
 إنه يعامل كملك

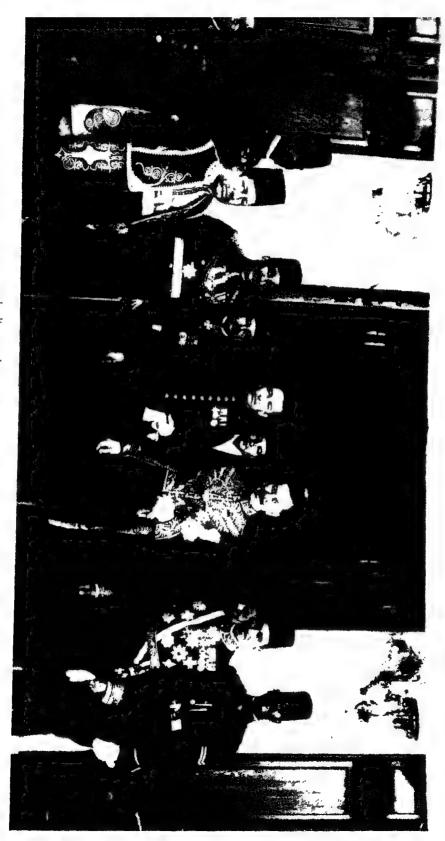

۲۴ ــالســـر بـرسى لــورين المنـــاوب الســامى البريطاني . في مصر وإلى جانبه أحمد حسنين باشا



۱۳ حلى اثر انتخاب النحاس باشا رئيسا للوفد
 المصرى أقام واصف غالى باشا حفلة خاصة بتلك
 المناسبة حضرها زعاء الوفد من بينهم حمد الباسل
 باشا ، على الشمسى باشا ، بهى الدين بركات باشا
 وأحمد ماهر ، ومحمود النقراشي

( سنوات ما قبل الثورة - ٤ )

٦٤ \_ محمد محمود باشا يفتتح مستشفى الرمـد
 بالزقازيق





٦٥ – عبد الحالق ثروت باشا وأمين الرافعي بك
 والاستاذ جمال مدكور في بوخارست



٦٦ ـ عدلى يكن باشا يرأس وفد المفاوضات مع بريطانيا ومع يوسف سليمان باشا وتوفيق دوس باشا وأحمد طلعت باشا



١٩٣٠ - مصطفى التحاس ، مكرم عيد ، وعثمان
 عصره عند وصوفه إلى لندن في ٢٣/٣/٣/ ١٩٣٠
 للتفاوض مع مستر هندرسون وزير الخارجية
 الهريطانية

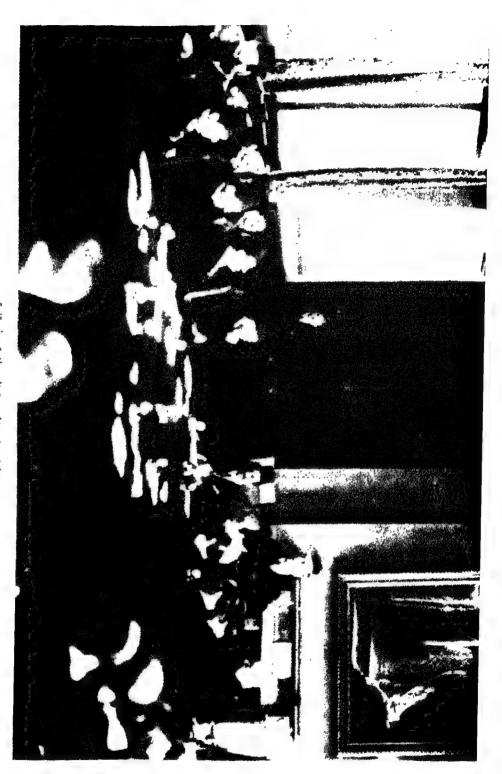

٨٦ ــ المفاوضات المصرية البريطانية «فى قاعة لوكارنو » بلندن : التحاس باشا يرأس الوف المصرى ، مستر هندسون وزير الخارجية البريطانية يرأس الوف البريطانية المريطانية المريطانية



١٩ - عقب خروج عباس محمود العقاد من السجن بعلد انقضاء العقوية التي حكم عليه بها بتهمة العيب في الذات الملكة ، ذهب مباشرة الى ضريح سعد وإلى النادى السعدى حيث استقبله النحاس باشا رئيس
 ١١ :،



۷۰ مکرم عبید باشا بعد خروجه من الوزارة
 ف لندن : (۱۹۳۰/۹/۳)



۷۱ – صدقی باشا نخطب فی حفل شای أقامته
 جمعیة الصناعات ( ۱۹۳۱/۳/۱۶ )



٧٧ ــ كـان عباس حليم زعيسا لبعض نقابات العمال الصورة له مع بعض القيادات العمالية

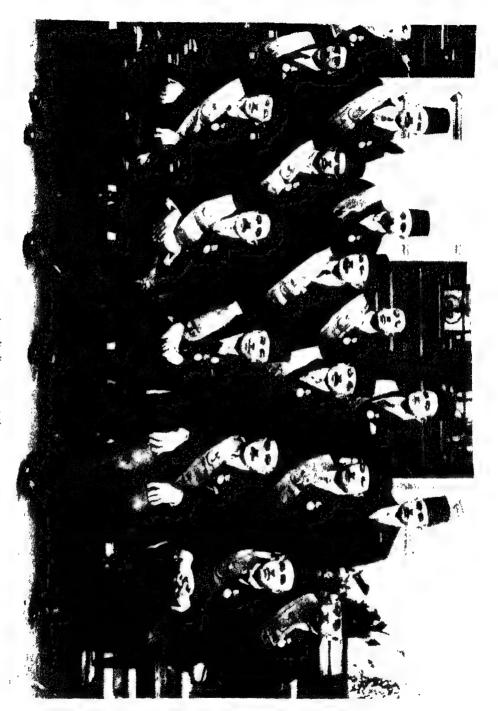

۳۷ - لفيف من رجال القضاء من بينهم يس أهد بك ، أمين حسنى بك ، أمين زكى بك ، خليل غزالات بك حسن زكى محمد بك ، أحمد نظيف بك ، سليمان السيد سليمان بك ، على زكى العراد،
 ومن بينهم بعض القضاة فى قضية نزاهة الحكم ،

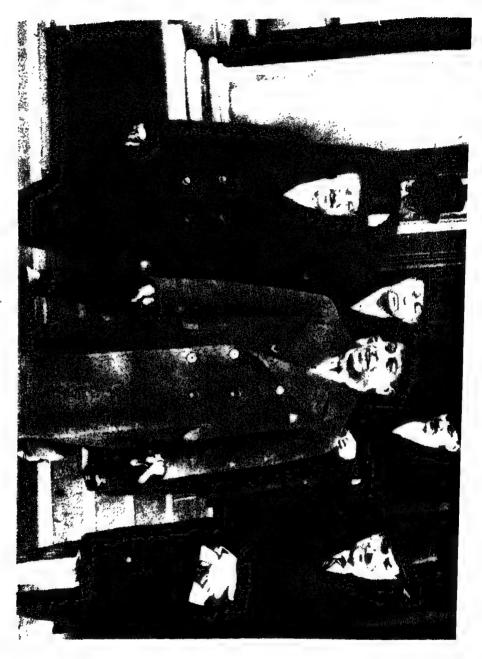

٧٤ – حسن صبرى باشا يرأس بعشة مصرية
 سافرت إلى بريطانيا من بين أعضاء البعثة طلعت باشا
 وصادق حنين باشا ، وحافظ عفيفى باشا ويوسف
 نحاس بك ( أبريل ١٩٣٥ )



٧٥ ــ طلعت حرب باشا في سينها ستوديو مصر لمشاهدة فيلم « دنانير »



٧٦ ـــ مراد سيد أحمد باشا وزير مصر المقوض بيرلين وعلى بك مرعى القائم بأعمال وزيرنا المفوض في يودايست



۷۷ – تــوفيق نسيم بــاشـــا يستقبـــل وزيــر
 خارجية الحبشة (أثيوبيا)



۷۸ ــ مصطفى النحاس باشا عند مغادرته
 القطار فى محطة اسكندرية ، بجانبه الأستاذ محمد
 التابعى



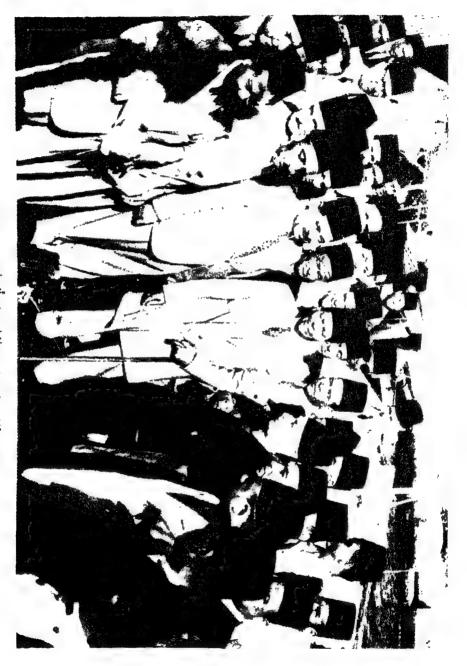

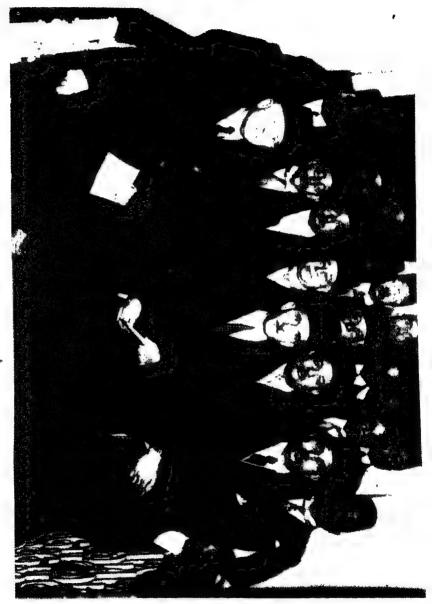

٨٠ - أحمد حسنين باشا يحضر نيابة عن الملك
 ١/٢٥ / ١/٣٨ ) مهرجان الأداب المدى أقيم
 بالأوبرا الملكية ابتهاجا بالزفاف الملكى ,



( سنوات ما قبل الثورة - ٥ )



 ۸۲ – الشیخ حسن البنا فی اجتماع للاخوان المسلمین ویجانبه الصاغ محمود لیسب آحد الضباط الأحرار ، القدامی





٨٤ \_ أحمد حسين فى اجتماع يضم قادة الأخوان المسلمين وبعض أعضاء مصر الفتاة



٨٥ – مكرم عبيد باشا يخطب في بعض انصاره في

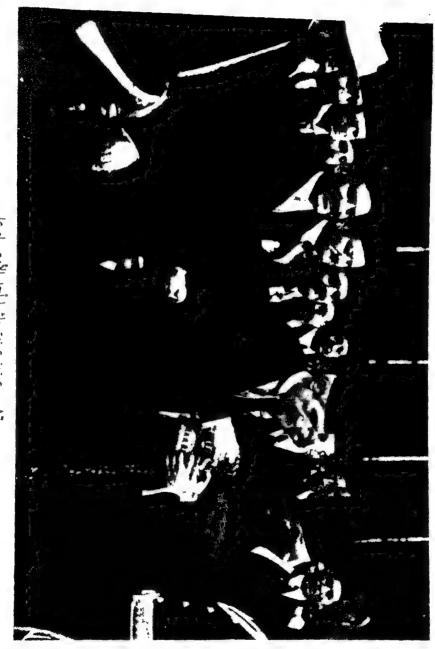

٨٦ ــ عزيز عزت باشا أحد الأوصياء على
 العرش يسلم مقود جمل المحمل لرئيس بعثة الحج
 وإلى جانبه النحاس باشا .



٨٧ - مصر تحتفل في فيراير عام ١٩٤١ بعودة المحمل ، حسين مسرى باشيا والشيخ المراغى في مقدمة المحتفلين



۸۸ حزیز عزت باشا ، ومحمد شریف صبری
 باشا الوصیان علی الملك فاروق إلی أن بلغ سن الرشد
 کان مجلس الوصایة برئاسة الأمیر محمد علی ،

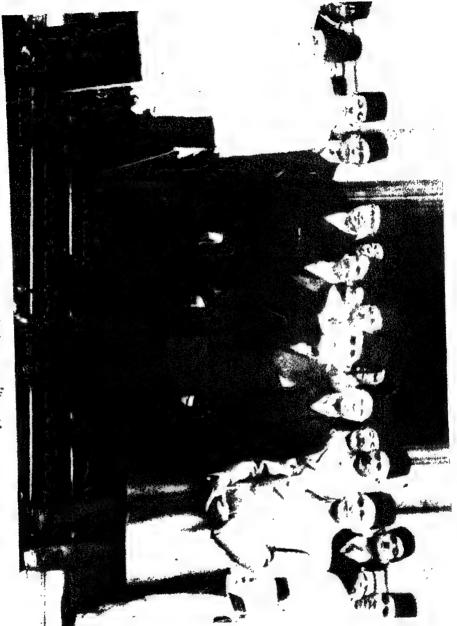

٨٩ – الأمير محمد على باشا ، كان يتطلع إلى
 عوش مصر . باستمرار في الصورة مع بعض الأمراء



۹۰ ــ النبيل عباس حليم فى حفل افتتاح البرلمان
 وفى الصورة حسين سرى باشا

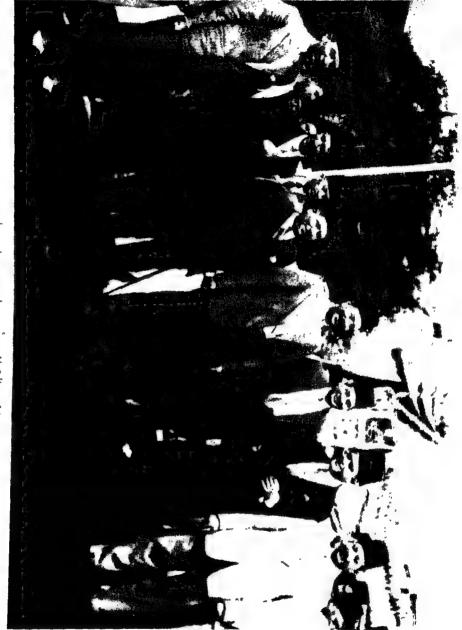

۱۹ \_ النقراشي وأحمد مناهر ، وعباس حليم وحامد محمود وحسن صبري باشا في انتظار التحاس باشا قبل أن يخرج ماهر والنقراشي من الوفد



۹۲ \_ عبد الفتاح يحيى باشا خلف اسماعيل صدقى باشا فى رئاسة الوزارة ، وفى رئاسة حزب الشعب الذى كان اسماعيل صدقى باشا قد أنشأه ثم أصبع \_ فيها بعد/وزيرا للخارجية .



٩٣ ــ لـورد كيلرن والأمير محمد على تـوفيق والميول الانجليزية للأمير محمد توفيق كانت هى التى توجهه دائها



۹٤ ــ لورد كبارن وحسين سرى باشا ، كان حسين سرى باشا ميالا للسياسة البريطانية

ه ٩ - لوده كيلون يقوم بتصوير إحدى الحفلات المصرية

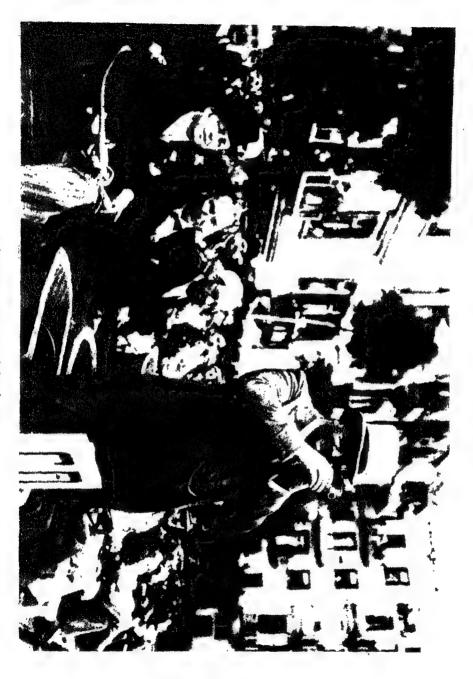



٩٦ ــ النحاس باشا ولورد كيلرن ، «يدا ، في
 يد » : صورة خيفة



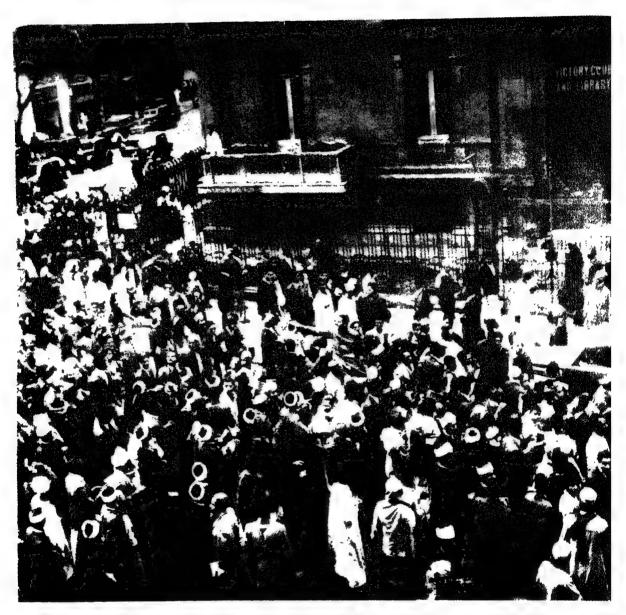

۹۸ ـ مظاهرات ضد اسماعیل صدقی باشا

( سنوات ما قبل الثورة - ٦ )



٩٩ ــالنحاس بـاشــا وقــد أصيب فى واحــدة من المظاهرات العنيفة

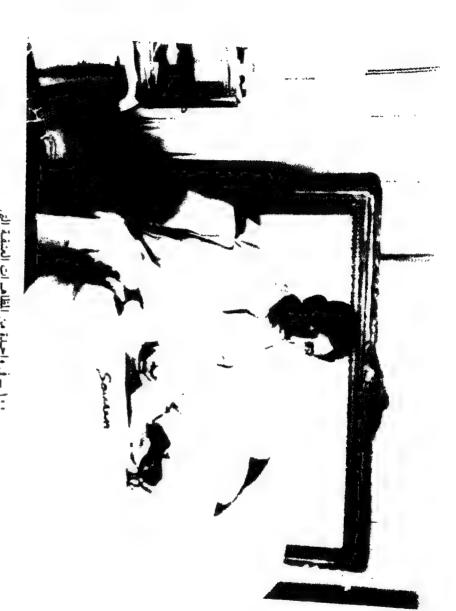

١٠٠ في واحدة من المظاهرات العنيفة التي قامت بالمتصورة أصبب سينوت حنا عندما أراد أن يفتدي زعيمه النحاس باشا وفارقته روحه لأن الجرح كان قاتلا





۱۰۲ \_ صورة لمكرم عبيد جربحا يرقد في المستشفى

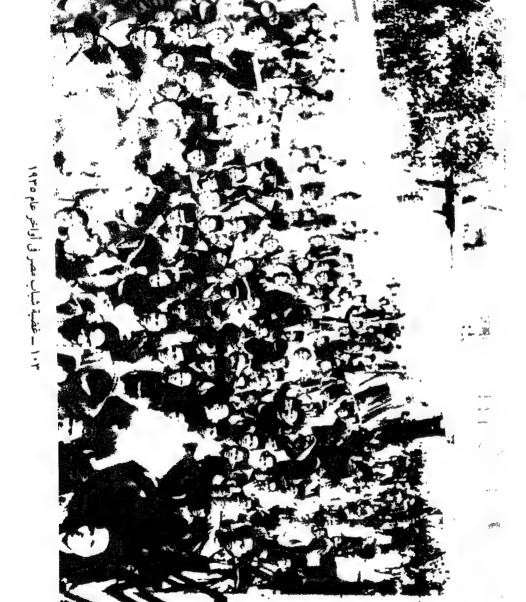



١٠٤ ــ كانت أم المصريين رغم شيخوختها تحرص على زيارة جرحى المظاهرات الوطنية في المستشفيات



١٠٥ ــ من أوائـل شهـداء الجـامعـة في ثــورة . ١٩٣٥



۱۰٦ ــ عبد المجيد مرسى من أبرز شهداء ثورة شباب ١٩٣٥ أن قافلة الشهداء طويلة .



۱۰۷ ــ مظاهرة من مظاهرات حرب العمال المصرى ــ لقد كان للعمال حزبهم في الثلاثينيات



١٠٨ - البوليس بأسلحته يتىرقب واحملة من المظاهرات الشعبية .

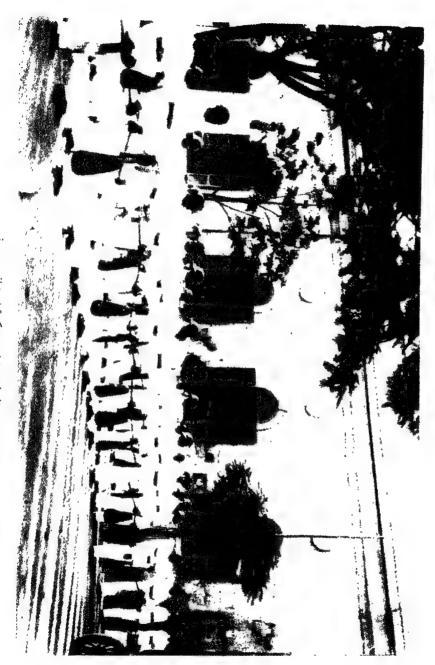

١٠٩ \_ البوليس يحاصر محكمة استتناف مصر فى باب الخلق ، بالقاهرة



١١٠ - جماهير الشعب في ميلدان عابلين وقد خرجت متظاهرة ، غاضبة



۱۱۱ ــ البوليس وقد اصطدم بمظاهرة قام بهـا شباب الجامعة لتأييد قضية الشعب الفلسطيني



۱۱۲ ــ أحمد فؤاد ، الملك ، مات الملك ، ليحيى الملك : ويحل محله فاروق



• ١١٣ ــ أحمد فؤاد صبيا ، وفـاروق صبيا ، أيضـا والشبه بين الأب وابنه واضح في الصورة .



١١٤ ــ الملكـة الأم نازلى والـطفل فــاروق ولى ا لعهد



١١٥ ــ فاروق كشافا أعظم



۱۱۹ \_ فاروق عندما تونى العرش ولم يكن قد بلغ بعد سن الرشد



١١٧ ــ فاروق ووراءه دائها ، على ماهر باشا إلى أن أبعدهما عن بعضهما الانجليز

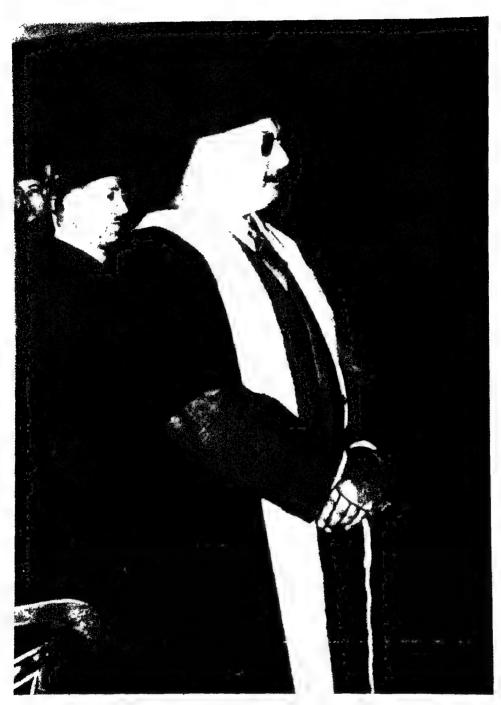

۱۱۸ ــ فاروق ودرجة الدكتوراه الفخـرية من جامعة فؤاد



١١٩ ــ فاروق في إحدى جولاته بالغربية



١٢٠ \_فاروق وقد أطلق لحيته



۱۲۱ ــ يقبل أحد الجنود يد الملك فــاروق التي مدها له ، في استرخاء واضح

۱۲۲ ــ أحمد حسنين باشا رائــد الملك فاروق: رئيس ديوانه .





۱۲۳ ــ شریف صبری باشا شقیق الملکة نازلی وخال الملك فاروق



۱۲۶ ــ الملكة نازلى بعد وفاة زوجها الملك أحمد فؤاد



١٢٥ ـــ الملكة نازلى والأميرة فوزية وزوجها ولى عهد ايران وقتذاك



١٧٦ ــ الملكة فريندة والامبراطنورة فوزينة ، وزوجها الامبراطنور (شاهنشاه ايران) والأمبر يوسف كمال

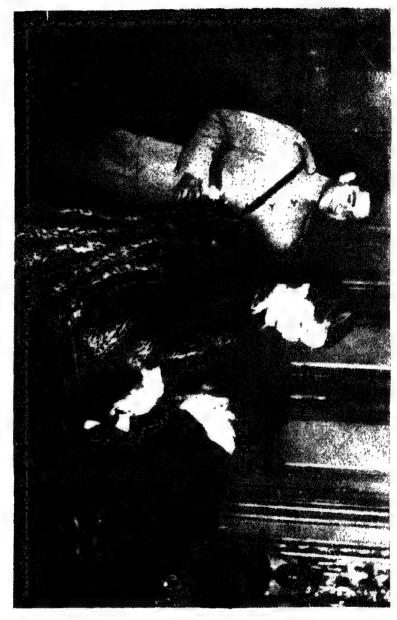

۱۲۷ – على ماهر بـاشــا ينحنى ليقبـل يــد الأمبراطورة فوزية والأمبراطور يبتسم



۱۲۸ ــ العروسان الامبراطوريـان وخلفها والـدة د العريس » الايراني



۱۲۹ ـــ الملكة نازلى وزوج ابنتهــا يقرآن ورقــة هامة وفوزية وحماتها ينتظران المتيجة



،۳۴ \_ الملك فحاروق وشقيقته فعوزية بعـد أن عادت من ايـران مطلقة !! والمرض باد عليها



۱۳۱ ــ الأميرة شويكار في قمة انباقتها رغم شيخوختها



١٣٢ \_ الملكة نازلي ملكة على عرش الأناقة



١٣٣ ــفاروق وفريدة قبل الانفصال

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



۱۳۶ ــ فريال باكورة زواج فــاروق من فريــــــة وراء أسوار الغيب

poverted by Jiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



١٣٥ \_ صورة لفريال تبتسم للحياة







۱۳۷ ــ الأميرة فوزية ( الامبراطورة سابقا ، ) ( سنوات ما قبل الثورة - ۸ )



۱۳۸ ــ الأميرة نسل شاه تفتتح دارا جديدة لمبرة الأميرة فريال

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

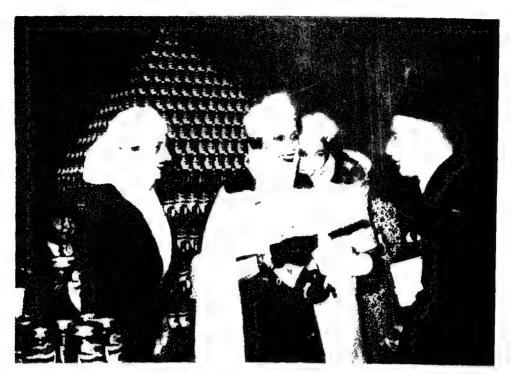

۱۳۹ \_ الملكة نازل في الجمعية الزراعية الملكية وفؤاد أباظة باشا رئيسهايتولى الشرح للملكة



۱٤٠ ـــ الأميرة شويكار وبعض المتطوعات على ماكينات الخياطة للبر أو هكذا كانوا يقولون

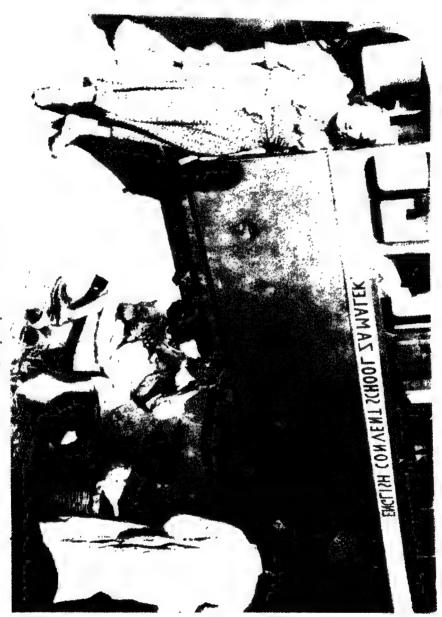

١٤١ – شويكار أغنى أميرات الييت/المالك مع
 صورة للفقر المدقع في أحد شوارع الزمالك بالقاهرة

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



187 ــ نـاهـد رشـاد عندمــا كـانت وصيفــة للامبراطورة فوزيـة فلما طلقت الأمبراطـورة بقيت وصيفـة فى القصر ، وصيفـة وصديقـة ، لصاحب القصر

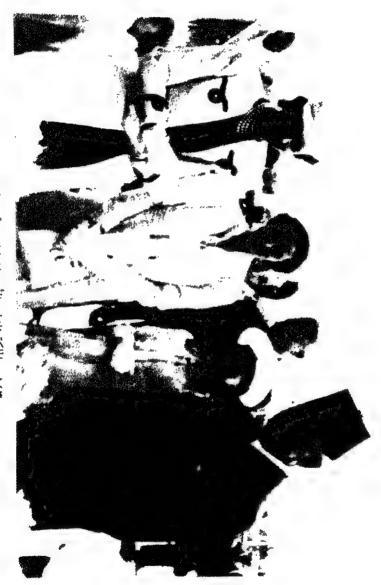

١٤٣ ـــ الملكة نازلي والأميرتان فـائزه وتحيـة في إحدى حفلات وزارة المعارف

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

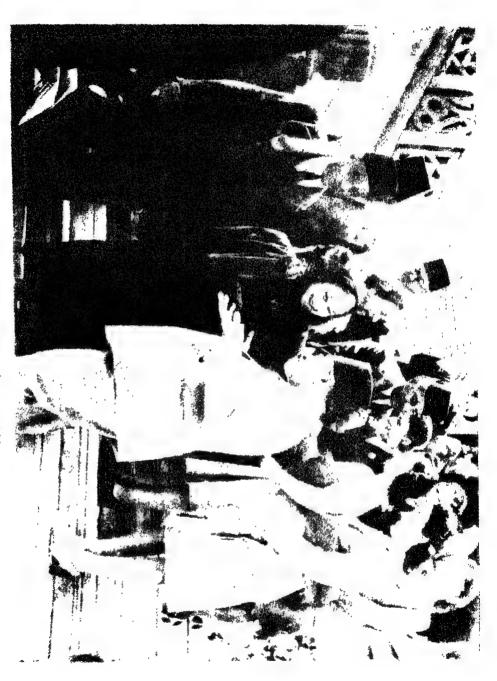

١٤٤ ــ هدى هانم شعراوى في إحدى الحفلات



۱٤٥ ــ هدى شعراوى وسيزا تبراوى على الباخرة سفنكس في الطريق إلى فرنسا .





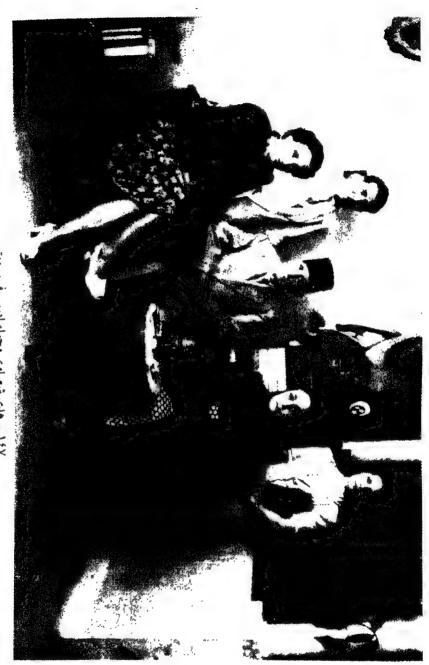

١٤٧ - هدى شعراوى وحواء إدرس فى بيروت (أغسطس ١٩٤٤ لملتحضير لتكسوين) الاتحاد النسائى العربى : المصورة فى منزل السيدة أمان اللاذقى



۱٤٨ ــ حواء ادريس في زي فولكلوري





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



١٥٠ ــ أم كلثوم سيدة الغناء العربي في شبابها

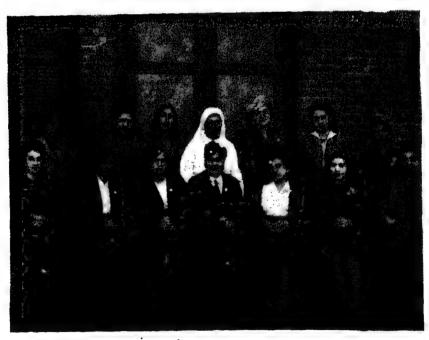

۱۵۱ ــ لجنة سيدات الهلال الأهمر برئاسة حرم حسين سرى باشا ،



١٥٢ – طالبات السنة الخامسة علمي في واحدة من مدارس البنات



١٥٣ \_ الأميرة نسل شاه فى حفلة خيرية : زهرة بين الزهور



۱۵۶ ــ زينب الـوكيل حـرم النحاس بـاشــا في الباخرة محاسن



۱۵۵ ــ حرم النحاس باشا وحرم مكرم عبيد باشا في صورة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

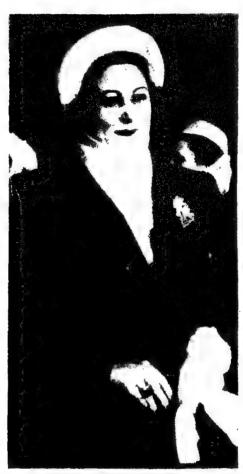

١٥٦ - زينب هانم الوكيل حرم مصطفى النحاس باشا

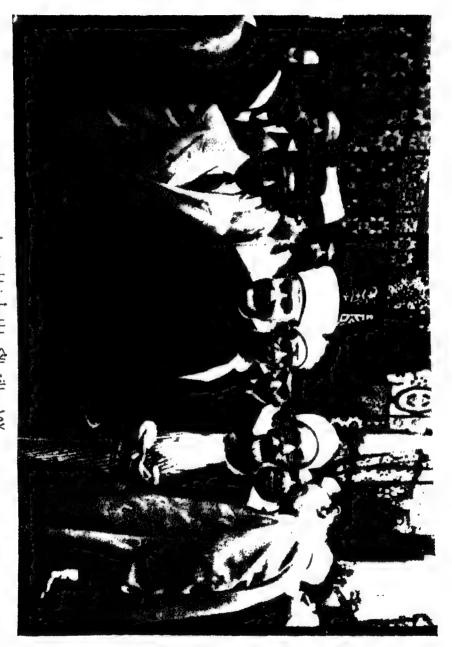

١٥٧ ــ المفتى الأكبر الحاج أمين الحسينى رئيس الهيئة العربية العليا وابـراهيـم دسوقى أبـاظة بـاشا والشيخ محمد عبداللطيف دراز في صلاة العيد



١٥٨ ــ أعضاء البرلمان يتقدمهم أحمد ماهر باشا ، في طريقهم إلى مصطفى النحاس باشا لتهنتنه بنجانه من محاولة اغتياله

( سنوات ما قبل الثورة - ٩ )

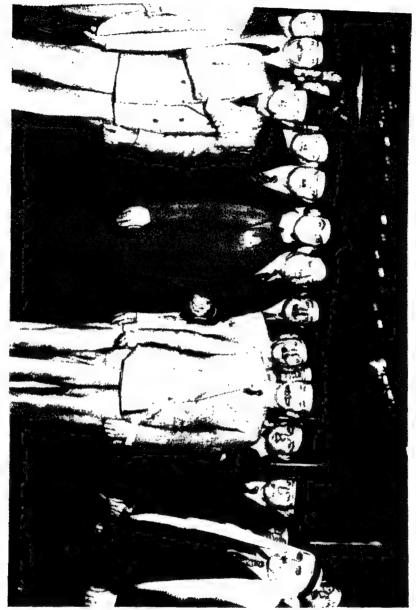

١٩٣٩ ــ فى الأسبوع الأول من يناير ١٩٣٩ شارك
 النحاس باشا فى الحفل الذى أقيم لنكريم البزعاء
 الفلسطينين العائدين من منفاهم بجزيرة سيشيل:
 المسورة أحمد حلمى باشا وبقية الزعماء

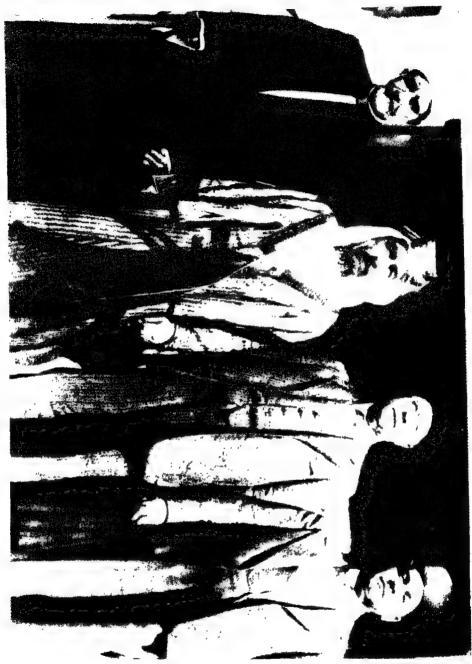

۱۳۰ - الأمير عبد الله أمير شرق الأردن في زيارة
 له بمصر قبل أن يصبح ملكا للاردن وإلى جانبه الشيخ
 المراغى

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



١٦١ – حفل عربي في بيت شيخ العروبـة أحمد شفيق باشا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



۱۳۲ – سفير الأورطة المصرية إلى السسودان في ۱۳۲۲/۲۲/۱۳۷۶ ويژى ادريس عبد الحى الموظف بالبرلمان المصرى – وهو سودان – وقد اتشح بالعلم



١٦٣ \_ الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهـر مصطفى المراغى فى أحمد قصول جامعة الأزهـر يتحدث والأستاذ والطلاب يستمعون

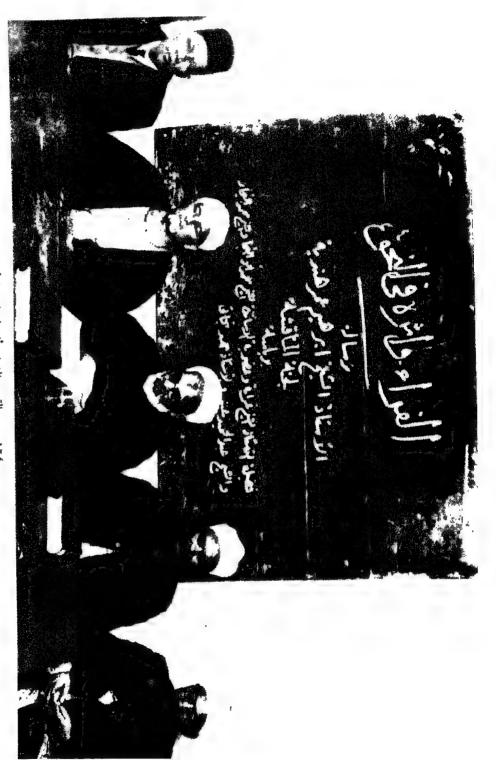

١٦٤ – رسالة عن الفراء وأثره في النحو للأستاذ
 الشيخ ابراهيم عمر هندية ، لجنة المناقشة بسرئاسة
 الشيخ غرابة وعضوية الشيخ أبو النجا والشيخ عبد
 الحميد عيسى والأستاذ أحمد نجاق



۱۲۵ ــ الشيخ المراغى كسان زعيها دينيـا وزعيـا سياسيا



١٦٦ ـ الشيخ المراغى في الأزهر بين طلبته

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



۱۹۷ ــ سليم حسن بــك رائــد علماء الأثــار المصريين وأكثرهم وطنية : كـانت له مـع السراى خصومة عنيفة .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



١٦٨ \_ محمود غالب باشا قاضيا ثم وزيرا ،



١٦٩ ــ محمد توفيق دياب من رئاسة تحرير الجهاد إلى السجن وبالعكس



۱۷۰ \_ عباس محمود العقاد : كاتب عمالاق وشاعر ، مجدد ، خلاق

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



۱۷۱ \_ محمد على علوبة باشــا واحد من أشهـر المحامين المصريين الــذين تخصصوا في الــدفاع عن القضية الفلسطينية





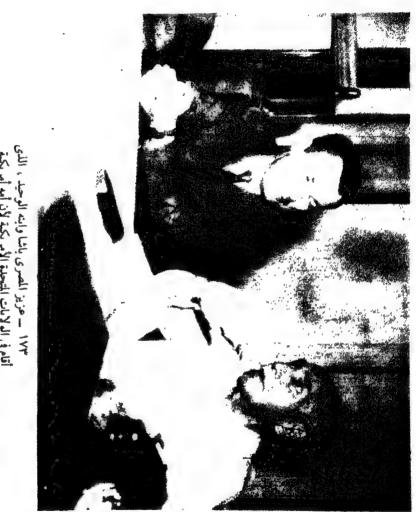

١٧٣ ــ عزيز المصرى باشا وابنه الوحيد ، الذي أقام في الولايات المتحدة الأمريكية لأن أمه أمريكية

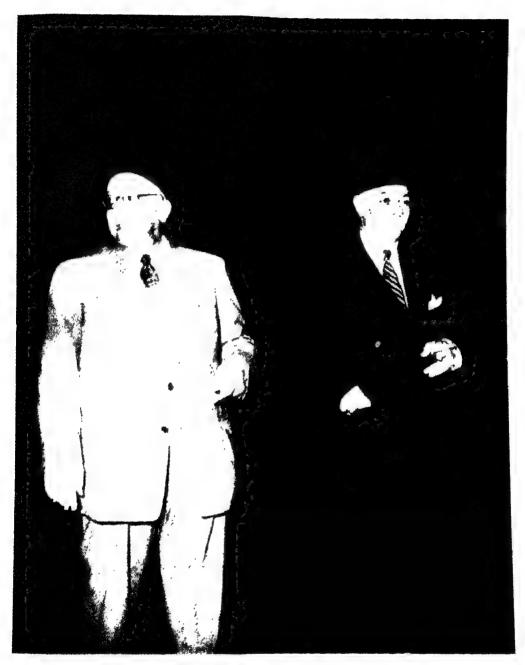

۱۷۶ ــ مكرم عبيد باشا وابـراهيم عبد الهـادى باشا

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



۱۷۵ ــ الشيخ المراغى والنقراشي باشا



۱۷۲ – ابراهیم عبد الهادی باشا ومحمود غالب باشا

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



۱۷۷ ـ النحاس باشا ، والسفير صادق المجددى ، سفير الأفغان المقيم دائها في مصر ، لقد اتخذ المحددي من مصر وطنا دائها له ،



۱۷۸ ــ مصطفى النحاس باشا وعبد السلام جمعه اشا تولى كل منها رئاسة مجلس النواب



1۷۹ ــ الأمير عمر طوسون بــاشا من قيــادات مصر الوطنية وكان دائها سباقا لمعاونــة المشروعــا، الوطنية وخاصة الجانب الاقتصادى

٠ ( سنوات ما قبل الثورة - ١٠ )

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



۱۸۰ ــ الأمير يوسف كمال من أغنى أمراء البيت المالك وكان القطار يمشى ساعات فى أراضيه الواسعة ، ولم يكن يشغله فى حياته سوى كلبه .



١٨١ \_ محمد الباسل باشا غوذج للعطاء الوطني الخالص

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



۱۸۲ - شریف صبری باشا فی قصره



١٨٣ ــ عزيز المصرى باشا في آخريات أيامه

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



۱۸۶ \_ د . طه حسین ومعارکه السیساسیة والأدبیة .



١٨٥ ــ لطقى السيد استاذ الجيل وكل الأجيال

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

۱۸٦ ـ طلعت حسرب بساشسا زعيم مصسر الاقتصادي



١٨٨ - محمد التابعي رائد الصحافة العربية الحديثة



۱۸۷ ــ عبـد اللطيف طلعت باشـا كـان الانجليـز يكر هونه عندما كان وكيلا للديوان الملكى





۱۸۹ ــ صورة رسمية للدكتـور محمـد حسـين هيكل باشا



۱۹۰ ــ د . محمـد حسين هيكـل رئيس حــزب الأحرار الدستوريين يخطب

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



۱۹۱ – الشيخ حسن البنا المرشد العام للاخوان السلمين



197 - محمد على علوبة باشا خارجا من محطة القدس عند وصوله اليها للمشاركة في مؤتمرها الاسلامي ،



۱۹۳ ــ الأمير محمد على والنقراشي باشا مبتسها



١٩٤ ــ الامير محمد على وشريف صبرى باشا .

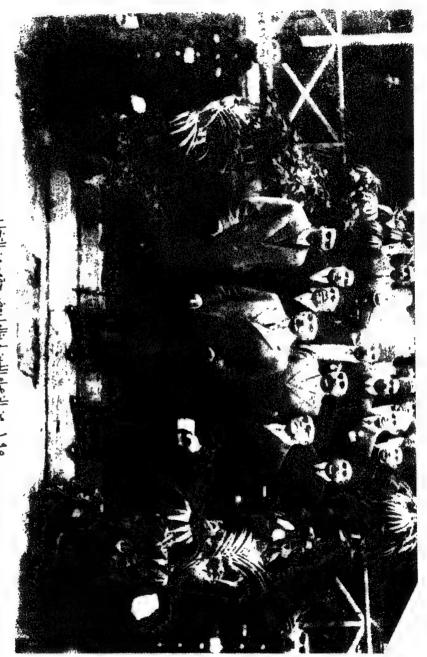

هن الزعهاء الذين لم ينالوا بعض حقهم من الشخصيات
 والدراسة ، عدلى بكن باشا رغم أنه من الشخصيات
 التاريخية الفذة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

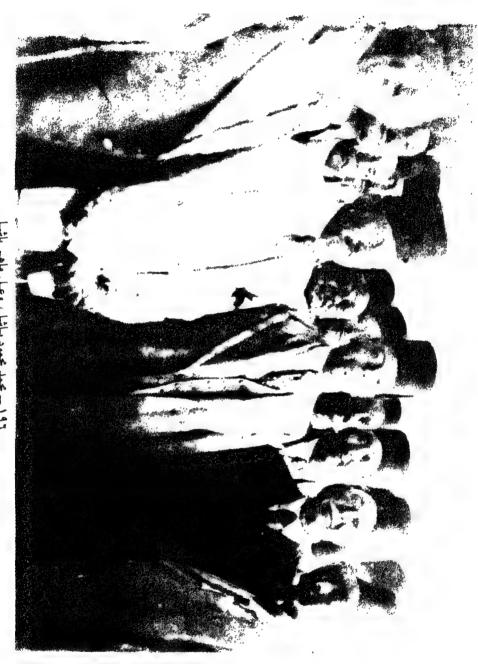

١٩٦ - محمد محمود باشا ، وعلى ماهر باشا



۱۹۷ - لفیف من زعهاء مصر : مصطفی النحاس باشا ، النحاس باشا ، محمد محمود باشا ، حمد الباسل باشا ، اسماعیل صدقی باشا ، وحافظ عفیفی باشا

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



۱۹۸ - فى اخريات ايام وزارة عمد عمود باشا الآخيرة قابل عمد باشا ، الملك فاروق ونصح رئيس الوزراء الملك بأن يرعوى وكان قاسيا فى نصائحه ، فى نهاية الملقاء : رجا الملك فاروق من عمد عمود أن يتسم هناك أزمة وزارية ، وقال عمد عمود باشا : أنا عمد عمود ولست يوسف وهي هذه الواقعة جاءت في مذكرات فاروق التي لم تنشر بعد : في الصورة مع محمد عمود وحافظ عفيفي



١٩٩١ في أزمة مع الملك فؤاد سنة ١٩٧٧ أيام وزارة عمد
 عمود باشا : سئل عمد عمود من الصحفين و موقى
 روما : هل سنكون في ممية الملك عند عودتك من
 روما ؟ وقال عمد عمود للصحفين : كلا ، ولكن
 الملك فؤاد حجز على الباخرة الني استغلها ، وكانت
 أزمة : محمد محمود يرافق الملك فؤاد في المربة الملكية

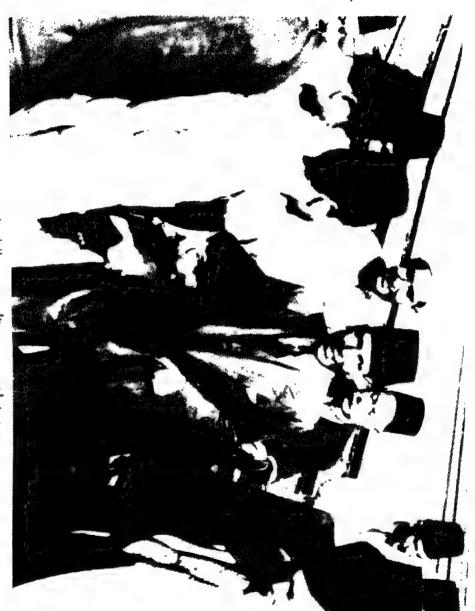

٣٠٠ في أيام محمد محمود الأخيرة ــ وهو للعلم واحد من الشخصيات البازرة التي تختلف معها ولكنك
 لا تملك إلا احترامها ــ محمد محمود ، يعمود من مرسى مطروح ، : الصورة في محطة سيدى جابر بالاسكندرية واحد أنصاره يحاول تقييل يده .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## استدراك هام

سقط سهوا إسم المناضل القديم شوقى عبد الوهاب تحت رسالته النشورة فى الفصل الأخير صفحة ٥٥٣ وناسف لهذا الخطأ غير المقصود: من . ٩

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

•

## التحديد المالة

|            | اهـــدا، ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ـــــــــــــــــــــــ                                                         | ٣     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | مقدمة ومدخل الى الكتاب: مصر في ٦٠ سسنة ( ١٨٦٥ _                                                          |       |
|            | ١٩٢٥ ) ايجابيات وسلبيات : مالنا وما علينا ٠ ٠٠                                                           | ٥     |
|            | الباب الأول ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                          | ١٢٣   |
|            | الفصل الأول: من تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٧ الى معاهدة ٢٦                                                       |       |
|            | أغسطس ١٩٣٦ . • • • • أغسطس                                                                               | 170   |
|            | الفصل الثانى : معاهدة صداقة بين مصر والملكة العربية السعودية ٠٠ أول معاهدة بين دولتين عربيتين مستقلتين ٠ | 159   |
|            | الفصل الثالث: انتخابات سنة ١٩٣٦ ومشكلة الوصاية على الملك                                                 |       |
|            | فاروق ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                            | 104   |
|            | الفصل الرابع: مصطفى النحاس يؤلف وزارته الرابعة ويخرج                                                     |       |
|            | محمود فهمي النقراشي من الوفد ٠ ٠ ٠                                                                       | ۱۷۲   |
|            | الفصل الخامس: الصراع بين القصر ، والوفد يصل الى الذروة                                                   | ۲٠١   |
|            | الفصل السادس: روز اليوسف والبلاغ تسقطان وزارة النحاس                                                     | P · 7 |
| November 1 | الباب الشاني ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                           | 7:1   |
|            | الفصل الأول: محمد محمود يرأس وزارة جديدة تجرى                                                            |       |
|            | الانتخابات ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                       | 737   |
|            | الفصل الثاني: انشقاق في الحزب الوطني بسبب استراك                                                         |       |
|            | رئيسه في وزارة محمد محمود باشا ٠٠٠٠٠                                                                     | 770   |
|            | الفصل الثالث: رئيس الديوان ضد رئيس الوزراء · · ·                                                         | 770   |
|            |                                                                                                          |       |

| 499   | _ الباب الثالث ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                               |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۰۱   | الفصل الأول: مصر والقضية الفلسطينية وقضية الوحسة العربية                                                         |          |
| ۳۱۱   | الفصل الثانى: مؤنمر نسائى فى القساهرة لنصرة القضية الفسية الفلسطينية ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،       |          |
| ۳۲۹   | الفصل الثالث: محاولة في لندن لحل الصراع العربي الاسرائيلي مؤتمر هام في لندن • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |          |
| ۳٤V   | . الباب الرابع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                 |          |
| 459   | الفصل الأول: عدو المرأة يفتح النار على المرأة ٠ ٠ ٠                                                              |          |
| 409   | الفصل الثانى: يدعى الزواج من أم كلثوم فنقاضيه أم كلتوم · الغصل الثالث: قضية الراقصة امتثال فوزى وذيول الامتيازات |          |
| 479   | الأجنبية ، فطنيه الواقعية المنتان فورى وديون المهيارات                                                           |          |
| ۳۷۹   | . الباب الخامس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                              |          |
| ۲۸۳.  | الفصل الأول: أزمة سياسية عنيفة حول مزرعة الجبل الأصفر                                                            |          |
| 494   | الفصل الثانى: عزيز المصرى باشا مفجر الأزمات ٠٠٠٠                                                                 |          |
| ۷٠ ٤. | الفصل الثالث: محمد محمود يخوض أعنف معركة ضد الأمراء والنبلاء · · · · · · · · · ·                                 |          |
| .214  | الغصل الرابع: معركة حول خطابات فيكى باشا ٠ ٠ ٠                                                                   |          |
| 173   | الباب السادس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                 | -        |
| 274   | الفصل الأول: عقبات أخرى في طريق محمد محمود ٠٠٠٠                                                                  |          |
| ۱۳٤   | الفصل الثاني: محمه محمود يخوض آخر معاركه ٠٠٠٠                                                                    |          |
| ٤٤٧   | الفصل الثالث: اجبار محمه محمود على الرحيل!! • • •                                                                |          |
| ٤٥٧   | الباب السابع ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                 | ******** |
| ٤٥٩   | الفصل الأول: « على ماهر » يخلف « محمه محمود » · · ·                                                              |          |
|       | الغصل الثاني : طلعت حرب يلقى جزاء سنمار القصر ٠٠ القصر                                                           |          |
| ٤٧١   | يقيل رئيس بنك مصر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                    |          |

| - | الباب الثامن ٠٠٠٠                                          | •     | •      | •       | ٠      |       |        | 2/2 |
|---|------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
|   | الغصل الأول: وبدأت الحرب<br>شخصية · · ·                    |       |        |         |        |       |        | ٤٨٧ |
|   | الفصل الثانى: معارك عنيفه الحكيم يفتح النار على المرأة الم |       |        |         |        |       |        | 59V |
|   | الفصل الثالث : معركة بين السالم رئاسة مجلس النواب          |       |        |         |        |       |        | ٥٠V |
|   | الفصل الرابع: الوفا، المصرى .<br>على ماهر باشا معا ·       |       |        |         |        |       |        | ٥١٧ |
|   | الفصل الخامس: سر هجوم ا                                    |       |        |         |        |       |        | V7c |
|   | الفصل السادس : عندما يكو                                   | رن ا  | لو فد  | فى المع | ارضة   | !!    |        | 270 |
|   | الفصل السابع: الرأى والرأى                                 | . IV. | خر فیی | أحداث   | ، سىنو | رات م | ما قبل |     |
|   | الثـورة ٠٠٠                                                |       | •      | •       | •      | •     |        | 0:0 |

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۸/۱۱۵۸

ISBN \_ 9VV \_ · \ \_ \ \ \ ×



كما قلت في الجزء الأول من كتابى: سنوات ما قبل الثورة: لعلها التجربة الأولى من نوعها في دنيا التأليف.

أن يكتب الشعب تاريخه بنفسه وأن يجمع الكتاب الواحد بين دفتيه الرأى والرأى الآخر أقول فى الجزء الثانى من هذه السلسلة إننى كنت أتوقع هذا الإقبال الرائع على هذا الكتاب من جماهير الشعب لأنهم يقبلون على تاريخهم . . هم الذين كتبوه لا بل هم الذين صنعوه ولست سوى مسجل لصفحات تاريخ مشرق صنعه شعب عظيم معطاء .

كالبحر يمطره المسحاب وماله فضل عليه لأنه من مائمه